



#### فصل الغين المعجمة

بو: عَبَرَ الشيءَ يَعْبُرُ عَبُوراً : مَكَثُ وَدُهِ . وَالْعَابِرِ اللَّهِ عَبُرُ اللَّهِ . وَالْعَابِرِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْعَابِرِ اللَّهِ : اللَّهَ : وَالْعَابِرِ اللَّهِ اللَّهِ : وَالْعَابِرِ اللَّهِ اللَّهِ عَابِرِ وَقَدْ كَلَّمْ اللَّهِ اللَّهِ وَقَدْ عَبِرُ عَابِرِ وَقَدْ عَبْرِ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَالِمَ اللَّهُ اللَّهِ عَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَوْم عُنْبُر اللَّهِ عَالِم وَقَدْ عَلْم وَالْعَابِرِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ عَالَم اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهُ اللَّه عَلَيْهُ اللَّه عَلَيْهُ اللَّه عَلَيْهِ اللَّه اللَّه عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

لا تَكْسُعُ الشُّولُ بَاعْمُارِهَا ، إِنْكُ لا تَدْرِي مَنِ الناتِجُ

ويقال: بهما نميّر من لَـبَن أي بالناقبة . وغُبُّرُ الحُمّيُ في الناقبة . وغُبُّرُ الحَمّيُ والسمه عامر ابن الحُمُلَيْس :

ومُبَرَّا مَنْ كُلِّ مُجَبَّرِ حَيْضَةٍ ﴾ وداءٍ مُعْيَـلِ

قوله ; ومُبَرَّا معطوف على قوله :

ولقد سَرَيْتُ على الظلام ِ عَيِعْشَمَ

وغُبُيِّرُ المرَصُ: بِقَايَاهُ ، وَكَذَلِكَ نُغَيْرُ اللَّهُ . وَغُبُيْرٍ الليل : آخره. وغُنْهُو ُ الليل: بقاياه ، واحدها عُمْوسًا. وَفِي حَدَيْثِ مِعَاوِيَةً : بِفِنَائَهُ أَعْنُدُوْ ۖ دَرِّهُوْنَ ۚ عَنْبُرْ ۗ أَي قليل . وَغُنُبُّرُ ۚ اللَّهَنِّ : بِقَيَّتُهُ وَمَا يَغِيُّرَ مَنْهُ . وقوله في الحديث : إنه كان تَجُدُر فَهَا غَبُرَ مِنَ السُّورَةَ ﴾ أيَّ يُسرع في قراءتها ؛ قال الأزهري : محتبل الغايس هنا الوجهين يعني الماضي والباقي ، فإنه من الأَضداد ، قال : والمعروف الكثير أن العابس الباقي . قَــالُ ا وقال غير واحد من الأئة إنه يكون بمعنى الماضي ، ومنه الحديث : أُنَّه اعْتَكُفُ الْعَشْرُ الْغُوائِسُ مَنْ شهر رمضان، أي البواقي، جمع ُ غابِر ٍ. وفي حديث ابن عمر ﴿ نُسْئِلُ عَنِ رُجِنُبِ أَعْتَرُفَ بِكُنُونَ مَنْ رُحِبُ فأصابت يداه الماء ، فقال : غابر م نجيس أي باقيه . وفي الحديث : فلم يَبْقِ إلا 'غَيَّرات من أَهَل الكتاب، وفي رواية : 'غَيُّر ُ أَهِلَ الكتابِ ۚ الغُبُّر جَمَعَ غَالِمُ ۗ والغُبُرُ ات جمع عُبُر ِ. وفي حديث عمرو بن العاص: مَا تَأْبُطُ مِنْ الْإِمَاءُ وَلَا تَحْمَلُ مَنْ الْبَعَايَا فَي نُعْبُرُ الْتُ المآلي ؛ أراد أنه لم تتولُّ الإِماء تربيتُه ، والمآلي : ١ قوله « وغير الليل بقاياه و أحدها غير » كذا بضيط الاصل ،

خَرَقُ الحَمِينَ ، أَي فِي بَقاياها ؛ وتَغَبَّرُ تُ مِن المرأة وَلَداً . وتَزَوَّج رَجَل مِن العربِ امرأة فَـد أَسنَّت فقيل له فِي ذلك فقال: لعلمَّي أَتَغَبَّر مِنها ولداً ، فولدتُ له 'غبَرَ مِثال' 'عمَر ، وهو 'غبَر' بن عَنْم بن يَشْكُر ابن بَكْر بن وائل .

وناقة مِعْبَارِ: تَعْزُرُ بَعِدِما تَعْزُرُ اللَّواتِي يُنتَجِنَ مَعْبَارِ: تَعْزُرُ اللَّواتِي يُنتَجِنَ مَعْبَارِ مَعْبَارِ أَعْلَى الْقَةَ فَقَالَ : إِنَّهَا مِعْشَارِ مِعْبَارِ مَا ذَكَرَنَاهُ آنفاً والمِشْكَالِ الْعَزِيرة على قِللَّة الحَظَ من المَرْعي ، والمِعشَارِ تقدم ذكره .

ابن الأنباري: الغابير' الباقي في الأشتهر عندهم، قال: وقد يقال للماضي غابير"؛ قال الأعشى في الغابير بمعنى الماضي:

عَضَّ بِمَا أَبِثْقِي المَّواسِي له ، من أُمَّة ، فِي الزَّمَنِ الغابِرِ

أراد الماضي . قبال الأزهري : والمعروف في كلام العرب أن الغابير الباقي . قال أبو عبيد : الغيرات البقايا، واحدها غابير "، ثم يجمع نغيراً ، ثم نغيرات جمع الجمع . وقال غير واحد من أثمة اللغة : إن النابر كون يمعني الماضي .

وداهية الغَبَر ، بالتَّجِريك : داهية عظيمة لا يُهتدى المِنْيَالِهِ ؟ قال الحرّ مازي يمدح المنذور بنَ الجارُودِ :

أنت لِما 'منذر' ، من بين البَشَر'، داهيتَ أَ الدَّهْرِ وَمُسَبًّاء الغَبَرُ

يُويد يا منذن . وقيل : داهية الغَبَر الذي يعاند كُ ثُم يرجع إلى قولك . وحكى أبو زيد : ما عَبَر تُ لَ إِلا لِطَلَبَ المِراء . قال أبو عبيد : من أمثالهم في الدَّهَاءُ والإر ب : إنه لداهية الغَبَر ؛ ومعنى شعر المنذر يقول : إن دُكرت يقولون لا تسمعوها فإنها

عظمه ؛ وأنشد :

قد أَزِمَتْ إِنْ لَمْ 'تَعْبَرُ ۚ بِغَبَرُ قَالَ : هو من قولهم 'جرْح غَبَرِرُ ٌ . وداهية الغَبَر : بليّة لا تكاد تذهب ؛ وقول الشاعـر :

> وعاصباً سلَّمه من الفدّر. من بعد إرّهان بصَّمًاء العَسَرُ

قال أبو الهيثم : يقول أنجاه من الهـ لاك بعد إشراف عليه . وإرَّهانُ الشيء : إثباتُه وإدامتُه .

والفَبَرُ : البقاء . والغَبَرُ ، بغير هاء : التُراب ؛ عن كواع . والغَبَرة والفُهار : الرَّهَجُ ، وقيل : الفَبَرة تُردُد الرَّهَجِ فإذا ثار سُنتي تُخباراً . ﴿ وَالفُبْرة : الغُبَارِ أَيضاً ؟ أَنشد ابن الأَعرابي :

بِعَيْنَيَ لَمْ تَسْتَأْنِسَا يَوْمَ غُبُرُ ۚ ۚ ﴾ ولم تَرِدا أَرْضَ الْعِرَاقُ فَتِرَ ْمَدَا وقوله أنشذه ثعلب :

فَرَّجْت هاتيـك الغُبَرُ عنا ، وقد صابت بقُرُ

قال ابن سيده: لم يفسره ، قال : وعندي أنه عنى غُبر الجدب لأن الأرض تغير الذا أجد بنت ؟ قال : وعندي أن غُبر همنا موضع . وفي الحديث : ولا تعلمون ما يكون في هذه الأمنة من الجوع الأغبر والمكون في الأعبر والمكون في السنين أحسن الاستعارات لأن الجوع أبداً يكون في السنين المنجدبة ، وسنو الجدب تسمى عبراً لاغبرا والاخضرار ، والموت الأحمر الشديد كأنه موت بالقتل وإراقة الدماء ؛ ومنه حديث عبد الله بن الصامت : يُخرّب البصرة الجدوع الأغبر والموت الأحمر والموت عبد الله بن الأعبر والموت المناف الم

واغير اليوم : اشنه عباره ؛ عن أبي علي . وأغير ت : أثر ت الغبار ، وكدلك غبر ت تغير ت تغير ت وعني . وطلك فلاناً فها شق غير أه أي لم يدو كه وغبر الشيء : لطعة بالغبار . وتغير أن يلطخ به . واغبر الشيء : علاه الغبار . والغبرة أن الغبار . والغبرة : العبراة الغبرة الغبرة : اغبر الون الغبرة : اغبراو وهو أغبر . والغبرة : اغبراو الهم ونحوه . وقوله عز وجل : ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قبيرة إلى الأغبر ، وهو شبه يومئذ عليها غبرة نوالغبرة لون الأغبر ، وهو شبه الغبار . والأغبر : الذب الونه ؛ التهذيب : الذب الونه ؛ التهذيب : والمنعبرة قوم بعبرون بذكر الله تعالى بدعاء وتضرع ، كما قال :

عَبَادك المُغَبِّرَه ، ﴿ اللَّهُ عَبِينَا المُغَفِرَهُ ﴾ ﴿ اللَّهُ فِيرَاهُ المُغْفِرَاهُ

قال الأزهري: وقد سَمَّو الما يُطرَّبُون فيه من الشَّمْ في ذكر الله تَعْبَيراً كَأَمْمِ إِذَا تَنَاسُكُوهُ بِالأَلْحَانَ طَرِّبُوا فَرَ قَصُوا وأَرْهَبُوا فَسُمَّوا مُعَبَّرة لِمَا المعنى. قال الأزهري: وروينا عن الشافعي، لفذا المعنى. قال الأزهري: وروينا عن الشافعي، وخي الله عنه، أنه قال: أرى الزَّنادقة وَضَعُوا هذا التَّعْبِيرِ ليَصُدُوا عن ذكر الله وقراءة القرآن. وقال الزجاج: سُمَّوا مُعَبِّرِين لترهيدهم الناس في الفائية، وهي الدنيا، وترغيبهم في الآخرة الباقية، والمغار وهي الدنيا، وترغيبهم في الآخرة الباقية، والمغار والعَبْراء: الأرض لعُبْرة لونها أو لما فيها من الغبار. وفي حديث أبي هريرة: بَيْنا رجل في مفازة عَبْراء وفي حديث أبي هريرة: بَيْنا رجل في مفازة عَبْراء وفي حديث أبي هريرة: بَيْنا رجل في مفازة عَبْراء على غَبْراء الظهر وغبيراء الظهر، يعني الأرض. وتركه على غبراء الظهر أي ليس له شيء. التهذيب: يقال جاء فلان على غبيراء الظهر، ورجع عَوْده على بَدْرُه، فلان على عَبْرَاء الظهر، ورجع عَوْده على بَدْرُه، فلان على غبيراء الشهر ورجع عَوْده على بَدْرُه الله المؤلفة الم

ورجع على أذراجه ورَجَع دَرَجَه الأوال ، ونكه على عقبية ، كل ذلك إذا رجع ولم يصب شيئاً. وقال أحمر : إذا رجع ولم يقدر على حاجته قيل : جعلى غيراء الظهر كأنه رجع وعلى ظهره نخال الأرض وقال زيد بن كثوة : يقال تركته على نخبيراء الظهر أذا خاصمت رجلًا فخصمته في كل شيء وغلبته على يعديه. والوطأة الغيراء: الجديدة، وقيل: الداره وهو مثل الوطأة السوداء. والغيراء: الأرض في قول صلى الله عليه وسلم : ما أظلت الحضراء ولا أقلته الغيراء ذا لهجة أصدق من أبي در"؛ قال ابن الأثير الخيراء الساء ، والغيراء الأرض ؛ أراد أنه نمتنا في الصدق إلى الغابة فجاء به على انتساع الكلام والمجان وعز" أغير : ذاهب دارس ؛ قال المخبل السعدي فأنزكهم دار الضياع ، فأصبحوا

فأنزكهم دار الفياع ، فأصبتحوا العربة أغبرا

وسَنَةَ غَبِرَاء : جَدَّبَة ، وَبَنُو غَبُرًاء : الفقراء وقيل : ﴿ وَقِيلَ : ﴿ الْفَوْرَاءِ ، وَقِيلَ : ﴿ الْقُومَ يَجْمَعُونَ الشَرَابِ مِن غَيْرِ تَعَارُنُ ؛ قَالَ طُرْفَةُ

رأيت بني غَبْراه لا ينكرونني ؛ ولا أهل مذاك الطّراف المُمَدّد

وفيل: هم الذين يَتناهَدُون في الأسفار. الجوهري وبَنُو غَبْراء الذين في شِعْر طرفة المَحَاويج، و يذكر الجوهري البيت، وذكره ابن بري وغيره وهو وأيت بني غَبْراء لا ينكرونني

قال ابن بري : وإنما سمى الفقراء بني عَبْراء للنُصوقه، التُراب ، كما قبل لهم المنْد قِعون الصوقهم بالدَّقْعاء : وقوله وهي الأرض كأنهم لا حائل بينهم وبينها . وقوله ولا أهل مرفوع بالعطف على الفاعل المضر في ينكرونني ، ولم يحتج إلى تأكيد لطول الكلام بلا

النافية ؛ ومثله قوله سيحانه وتعالى : ما أشر كنا ولا آباؤنا . والطراف : خاء من أدَم تتخذه الأغنياء يقول : إن الفقراء يعرفونني بإعطائي وبري والأغنياء يعرفونني بفضلي وجلالة قدري . وفي حديث أويس : أكون في غبر الناس أحب إلى ، وفي وواية : في غبراء الناس ، بالمد ، فالأول في غبر الناس أي أكون مع المتأخرين لا المتقد من المهودي، وهو من الغابر الباقي ، والثاني في غبراء الناس بالمد أي في فقرائهم ؛ ومنه قبل للمتحاوية بنو غبراء كأنهم نسبوا إلى الأرض والتراب ؛ وقال الشاعر : كأنهم نسبوا إلى الأرض والتراب ؛ وقال الشاعر :

يتعاطّون الصّعاف يعني الشّروب . والعَسْراء : اسم فرس قيس بن زهير

العبسي . والغبراء : أنثى الحَجَل . والغبراء والغبراء والغبيراء : نبات سهلي ، وقيل : الغبراء شهرته والغبيراء غرته ، وهي فاكهة ، وقبل : الغبيراء شجرته والغبراء غرته بقلب ذلك ، الواحد والحبيع فيه سواء ، وأما هذا الثمر الذي يقال له الغبيراء فدخيل في كلام العرب ؛ قال أبو حنيفة : الغبيراء شجرة معروفة ، سبيت غبيراء للون ورقها الغبيراء شجرة شديدة ، قال : وليس هذا الاشتقاق ععروف ، قال : ويقال لشرتها الغبيراء ، قال : ولا تذكر إلا مصغرة . والغبيراء : الشكر كذ ، وهو شراب يعبل من الذرة يتخذه الحبيش وهو يستحر . وفي الحديث : إياكم والغبيراء فإنها خير العالم . وقال ثعلب : هي خير تعمل من فإنها خير العالم . وقال ثعلب : هي خير تعمل من فإنها خير العالم . وقال ثعلب :

الغُبَيراء، هذا الثمر المعروف، أي هي مثل الحمر التي يتعادفها جميع الناس لا فضل بينهما في التحريم . والغَبْراء من الأرض : الحَمِر . والغَبْراء والعَبَرة : أرض كثيرة الشجر . والعَبْر : الحِقْد كالفِيْس .

وغَبِيرَ العِرْقُ غَبَرًا ، فهو غَبِيرٌ : انتقض. ويقال : أَصَابِهُ غَبَيرٌ فِي عِرْقِهِ أَي لا يكاد يبرأ ، قال الشاعر : فهو لا يَبْرأ منا في صَدُّرِهِ ،

مثل ما لا يَبْرأ العِرْقُ الْعَبِرْ الْعَبِرْ عَلَيْ الْعَبِرْ عَلَيْ الْعَبِرْ عَلَيْ الْعَبْرَ عَ الْكَسِر ، يَعْبَرَ عَبَراً إِذَا الْهُ مَلَ عَلَى فَسَاد ثَمَ انتقض بعد البُرْ عَ الْعَبْرَ وَمِنْ الْعَرْقُ الْعَبِرِ لَأَنْ لَا يَزَالَ يَنتقض ، والناسور بالعربية هو العِرْق الْعَبِرْ . قال : والعَبَرْ أَنْ يَبْرأ ظاهر الجرح وباطنه دو إوقال الأصعي في قوله :

## وقتلني مَنْسِمَكُ النُعْبَرُ ا

قال ؛ الغَبَرُ داء في باطن خف البعير . وقال المفضل: هو من الغُبُرة ، وقيل : العَبَرُ فساد الجسرح أنسَى كان ؛ أنشد ثعلب :

أَعْبَا على الآسِي بَعِيداً غَبَرُهُ

قال: معناه بعيداً فسادُه يعني أن فساده إنما هو في قعره وما عَبَصَ من جوانبه فهو لذلك بعيد لا قريب. وأغبر في طلب الشيء: انكمش وجد في طلبها ؛ عن أن السكيت. وفي حديث مجاشع: فخرجوا مُغبرين أن السكيت. وفي حديث مجاشع: فخرجوا مُغبرين هم ودوابهم ؛ المُغبر الغبال الشيء المنكمش فيه كأنه لحرصه وسرعته يُشير الغبار ؛ ومنه حديث الحرث بن أبي مصعب: قدم وجل من أهل المدينة فرأيته مُغبراً في جهازه. وأغبرت علينا السماء: وراية مُغبراً في جهازه. وأغبرت علينا السماء:

والفُبْرَانُ : 'بَسْرِتَانَ أَو ثلاث فِي قِبْعِ وَاحد ، ولا جَمِع للغُبْرِانَ مِن لفظه. أَبُو عبيد: الغُبْرَانُ 'وُطَبَتَانَ فِي قَمْع وَاحد مِثْلُ الصَّنُوانِ مُخْلِتَانَ فِي أَصل وَاحد، قال : والجمع غَبَادِينَ . وقال أَبُو حَنِفَة: الغُبْرَانَة ، بالهاء ، بَلِمَات مُحرِجن في قمع واحد . ويقال : لَهُمُّجُوا ضَيْفَكُم وعَبَّرُوه بمعنى واحد . والعَبِير : ضرب من النمر .

والغُبْرُورُ : عُصَيْفير أَغْبَرَ . وَالْمُغْبُورَ ، بَضَمَ المِم ؟ عَن كراع : لغة في المُغْنُورَ ، والناء أعلى .

غَيْر : الغَمَرة والفَمُثراء : الحماعة المختلطة ، وكذلك الْعَيْثُونَ لِبُو زيد : الْعَيْشُرةُ الجماعة مِن النَّاس المختلطون من الناس الْغَوْغَاء . والغَشَّراء والغُشُّر : سَفَلَةُ النَّاسِ ، الواحد أَغْشَرَ ، مثل أَحْمَر وحُمْسُ وَأَسُورَهُ وَسُودٍ . وفي الحديث : كَعَامَ غَشَرَةً ؟ هكذا يووى ، قبل وأصله غَيْثُرة حذفت منه الياء ، وقبل في حديث عثمان ، رضي الله عنه ، حين دخل عليه القومُ ليَقْتُلُوهُ ، فقال : إن هؤلاء رَعاعٌ غَشَرة أَي رُجهًا ل ؛ قال ان الأُثير : وهو من الأَغْشَر الأَغْبُرْ ﴾ وقبل للأحبق الجاهل: أَغْشُر ﴾ استعارة " وتشبيهاً بالضبع الغَشُراء للونها ، قال : والواحد غاير، وقال القتبيي : لم أسمع غائر ] ، وإنما يقال رجل أغْشَر إِذَا كَانَ جَاهَلًا ، قَالَ : وَالْأَجُودُ فِي غَشَرَةً أَنْ يَقَالَ هو جمع غاثرٍ مثل كافرٍ وكفَرَث وقيل: هو جمع أَغْثَرَ فَجُمِعَ حِمْعِ فَاعِلَ كَمَا قَالُوا أَعْزَلُ وَعُزَّلُ ﴾ فجاء مثل شاهدٍ وشُهِّد ، وقياسه أن يقال فيه أعْزَل وعُزْ ل وأَغْثَر وغُنْثُر ،فلولا حملهما على معنى فاعل لم يجمعا على غَشَرة وعُزَّل ؟ قال : وشاهد مُعزَّل قول الأعشى:

# غير ميل ، ولا عواوير في الهيب الميب الميب الميب الميب الميال الميب المي

وفي حديث أبي ذر: أحبُ الإسلامَ وأهلَه وأحبّ الغَثْر أَةَ أَي عامّة الناس وجماعتهم ، وأراد بالمعبة المُناصَعة لهم والشفقة عليهم ، وفي حديث أويس:

أكون في غَشْراء الناس؛ هكذا جاء في رواية، أي العامّة المجهولين ، وقبل : هم الجماعة المختلطة ، قبائل شي . وقولهم: كانت بين القوم غَيْثُوة شديد، قال ابن الأعرابي : هي مُداوسة القوم بعضهم بعن في القتال . قال الأصمعي : تركت القوم في غَيْثُ

والأَعْشَرَ : الذي فيه عَلْمَرة . والأَعْشَر : قريب الأَعْشَر ؛ ويسمى الطُّعْلُب الأَعْشَر ، والفُسْر ، فَبْرة إلى خَصْرة ، وقيل : الغُشْرة شبيهة بالفَلْمُ عَلَمُ عَمْرة ، وقيل : هي الغُسْرة ، الذكر أَعْ والأُنش عَشْرًا ؛ قال عمارة :

وغَــْشَــة أى في قتال واضطراب .

#### حَى اكْنُسَبِّتُ مِنَ المُشْبِ عِمَامَةً . غَثْراء ، أَعْفِرَ لَوَّنُهَا بَخِضَابِ

والعَنْراءُ وغَنَارِ معرفة : الضع ، كلتاهما لِلَوْمَ قال ابن الأعرابي : الضبع فيها مُشكلة وغَنْرة لونان من سواد وصفرة سبحة، وذئب أغشر كذلا ابن الأعرابي : الذئب فيه نغيرة وطلبسة وغَنْر وكبش أغشر : ليس بأحير ولا أسود ولا أبيض وفي حديث القيامة : يُوفى بالموت كأنه كبش أغث قال :هو الكدر اللون كالأغبر والأربد والأغث والعَسْراء من الأكسية والقطائف ونحوهما : ما صوفه وزينبر ، وبه شبة الفكفق فوق الما قال الشاعر :

# عَبَاءَةً غَشَرًاء مِنْ أَجَن طَالَي

أي من ماء ذي أَجَن عليه طلوة عَلَمَهُ . والأَعْهُ مَا اللهُ عَلَمُهُ . والأَعْهُ مَا اللهُ عَلَمُ وَ الأَعْهُ من طار الله عَلَمُ وَ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَّا عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَّمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ ع

ضي الله عنه : يا غُنْتُنَ . وأصابَ القومُ من دنياهم

لَشَرَةً أَي كَثَرَةً . وعليه غَشَرةٌ من مال أي قطعة .

الْمُغَاثِيرُ : لَغَةً فِي الْمُغَافِيرِ . وَالْمُغْثُورُ : لَغَـةً فِي

لْمُغْفُور . وأَغْشَرُ الرِّمْثُ وأَغْفَرَ إِذَا سَالَ مِنْهُ

سمغ حلو ، ويقال له المُغْتُنور والمغْتُنُر ، وجمعــه

لمُعَاثِيرِ والمُعَافِيرِ ، يُؤكل ورَّعَا سال لِثَاهُ عَلَى الثَّرِي ثل الدِّيس ، وله ربيح كريهة ، وقال يعقوب : هو

نيء يَنْضَحُهُ الشَّمَامُ والرَّمْثُ والعُرْ فَطُ والعُشَر

طُوْ كَالْعُسُلُ ، واحدها مُعْثُورُ ومِغْثَارُ ومِغْثُمُرُ ؛

لأخيرة عن يعقوب وحده. وخرج الناس يَتَمَعْشُر ُونَ،

الشتم يقال : يا غُدُرُ ! وفي الحديث : يا غُــدُرُ ! أَلَسَتُ أَسْعَى في غَدَّرَ تَكُ ? ويقال في الجمَع : يالَ غُدُرَ . وفي حديث الحديبة : قال عروة بن مسعود للمُغيرة : يا غُدَرُ ، وهـل غَسَلْتَ غَدَّرَ تَكَ ،إِلاَ بالأمْسُ ? قال ابن الأثير : غُدَر معدول عن غادر للمبالغة، ويقال للذكر غُدَر والأنثى غَدارِ كَقَطَامٍ، وهما مختصّان بالنداء في الغالب؛ ومنه حديث عائشة : قالت للقاسم : اجلس غُدر أي يا غُدر فحدفت حرف النداء ؛ ومنه حديث عاتكة : يا لَـغُدُر يا لَغُجَر ! قال ابن سيده : قال بعضهم يقال للرجل يا غُدُرُ ويامَغُدُرُ ويا مَعْدُرُ ويا ابن مَعْدِرُ ومَغْدُرُ ، والأنثى ياغدار لا يستعمل إلا في النداء ؛ وامرأة غَدَّار وغدَّارة . قال : ولا تقول العرب هذا رجل عُدُر لأَن الفُدَر في حال المعرفة عندهم . وقال شمر: رجل غُدُرُ أي غادر " ، ورجل نُصَر " أي ناصر " ، ورجل لُكُع أي لَنْم ؛ قال الأزهري : نَو مَها كلها خلاف ما قال الليث وهو الصواب ، إغما يترك صرف باب فعل إذا كان اسمأ معرفة مشل عمر وَذُنُونَ . وَفِي الْحُدِيثِ : بِينَ يَدَى السَّاعِـةُ سُنُونَ ـَ غدَّالَةُ مَرَكُثُر المطر ويُقلُّ النباتِ ؛ هي فَعَّالة من العُدُو أي تُطبعهم في الخصب بالمطر ثم تُخلف فجعل ذلك غَدُراً منها . وفي الحديث: أنه مر بأرض يقال لها غُدرة فسماها خضرة كأنها كانت لا تسمح بالنبات، أو تنبت ثم تُسْمَرع إليه الآفة ' ، فَشَبَّهُتَ بالغادر لأَنه لا يَفي ؛ وقد تكرر ذكر الفَدُو على اختلاف تصرُّفه في الحديث . وغدرَ الرجلُ غَدْراً وغَدَرَاناً ؛ عن اللحاني ؛ قال ابن سنده: ولست منه على ثقة . وقالوا : الذُّئب غادر " أي لا عبد له ، كما قالوا : الذِّئب فاجر .

والمغادَرة : الترك . وأُغَدَرَ الشيءَ : تُركه وبقّاه .

ثُل يَتَسَغُفُرُون أَي يَجْتَنُون المَغَافِيرَ . .: المُعَنَّمِر : السوب الحَشِن الردي، النسج ؛ ل الراجز : عَبْداً كَسَوْتُ مُرْهِماً مُعَثَيْرًا ، ولو أشاء حكثت محسرا ول: ألبسته المُنعَثْمَر لأدفع به عنه العين. ومُرهِب: ىم ولده . غَتْمُرَ الرجلُ ماله : أفسده . وقال أبو زيد : إنه نَكِئْتُ مُغَنَّمُونُ ومُغَذَّرُكُم ومَغَنْثُوم إِلَي الْمُخَلَّطُ س بجيد . أبن السكيت : طعام مُعَنَّمُونُ إذا كان شُره لم يُنَقُّ ولم يُنْخَلِّ . وقال اللَّث : المُغَشِّم ي تَجْطُم الحقوق ويتهَضَّمها ؛ وأنشد : ومنعتشمر لحقوقها هضامها رُواْهُ أَبُو عَبِيدُ وَمُغَدِّمُرِ . : أبن سيده : الفكار فد الوفاء بالعهد . وقال وه : الغَدُّرُ تَوْكُ الوفاء ؛ غَدُوَهُ وغَدُو به يَغْدُورُ لَّارًا ، تقول : غَدَرَ إِذَا نقض العهد، ورجل غادرْ فَدَّارٌ وَغِدِّيرٌ وَغَدُّور ، وكذلك الأَنثي بغير ء ، وغُدَرُ وأكثر ما يستعمل هـذا في النداء في حكى اللحياني: أعانني فألمان فأغدرَ له ذلك في قلمي مَودَدَّةَ أَي أَبْقاها . والغُدُّرَة: مَا أُغَدِّرَ مِن شيء، وهي الغُدَّارة؛ قال الأَفْروه:

#### في مُضَرَّ الحَيْمُواء لم يَشَّرُكُ غُدَّارةً ، غير النساء الجُلُوس

وعلى بني فلان غَدَرة من الصدقة وغَدَر أي بقية. وأَلْثقَت الناقة عُدَرَها أي ما أَعْدَرَتُه رَحِمها من الدم والأذى. ابن السكيت: وألقت الشاة غُدُورَها وهي بقايا وأقداء تبقى في الرحم تلقيها بعد الولادة. وقال أبو منصور: واحدة الغِدر غِدْرة ويجسع غِدَراً وغِدَرات ؛ وروى بيت الأعشى:

#### لها غيدَرات واللواحِقُ تَلَمْحَقَ

وبه غادرًا من مرض وغابيرا أي بقية. وغادر الشيء مُعَادَرَةً وغداراً وأُغُدَرَهُ : تَرَكُمُهِ . وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : ليتني غُودِر ت مع أصحاب نشخص الجبل ؛ قال أبو عبيد : معناه يا لبنني استُشهدت معهم ، النَّحْص : أصل الجيل وسَفْحُه ، وأراد بأصحاب النُّحْص فَتُلَّى أُحُــد وغيرهم من الشهداء . وفي حديث بدر : فخرج رسول ألله، صلى الله عليه وسلم، في أصحابه حتى بلغ قَـر قَـرةَ الكُدُر فأغُدرُوه؛ أي تركوه وخلَّفوه، وهو موضع. وفى حذيث عبر وذكر حسن سياستِه فقال : والولا ذلك لأَغْدَرُ تُ بِعُصَ مَا أَسُوقَ أَى خَلَقْت ؛ سَتَّه نَفْسَهُ بِالرَاعِي وَوَعِيَّتُهُ بِالسَّرْحِ، وَرُوي: لِغَدَّرْت أي لأَلْقَيْتُ الناس في العَدَر ، وهو مكان كثير الحجارة . وفي التَنزيل العزيز : لا يُغادرُ صَغيرة ولا كبيرة ؛ أي لا يترك . وغادرَ وأغدرَ بمعنى وأحد . والغُدُير: القطعة من الماء يُغادرُها السيل أي يتركها؟ قال ابن سيده : هذا قول أبي عبيد فهو إذاً فَعيل في

معنى مفعول على اطرّاح الزائد ، وقد قبل : إنه العَدَّر لَا نه يَخُونُ ورَّادَه فَيَنْضُب عَنهم وَيَغْ بأهله فينقطع عند شدة الحاجة إليه ؛ ويقوري د قول الكميت :

#### ومِنْ عَدْره نَبَزَ الأَوْلُونَ ، بأَنْ لَقَبُوه ، الغَدِيرِ ، الغَـدِيرَ ا

أَرَاد : مَنْ غَدُوهِ نَــُبَزُ الْأُولُونُ الْغَدَيْرِ بَأَنِ ۚ لَٰتُ الغَدَّرَ، فالغَدَّرِ الأُولَ مُفعُولُ نَــَـزَ، وَالثَّاثِي مُفْعَ لقُبُوه . وقال اللحياني : الغُديرُ اسم ولا يقال ﴿ ماءِ عَدُورٍ، والجمع عَدُرُهُ وغُدُورَ أَنُّ . وَاسْتَغَدُّورَ ثُمَّ عُدُّرٌ : صارت هناك عُدُّرَ ان ً . وفي الحديث أن قادماً قدم على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ف عن خصب البلاد فحدَّث أن سحابة وقعت فأخضر لها الأرض، وفيها تُغدُرُ تَنَاخَسُ والصدُ قد صَو إلها ؛ قال شمر : قوله تُخدُرُ تُناخَسُ أَي يَصُ بعضُها في إثر بعض . اللبث : العكدير مستنقع ال ماء المطر ، صغيراً كان أو كبيراً ، غير أنه لا يُه إلى القيظ إلا ما يتخذه الناس من عد" أو وَجُدْرٍ وقط أو صهريج أو حاثر . قال أبو منصور العد" الماءُ الدائم الذي لا انقطاع له ، ولا يسمى لأن العد" ما يدوم مثل ماء آلعين والرُّ كيَّة . المؤرِّ غَدَر الرَّجِلُ كَيْعُدُورُ غَدُورًا إِذَا شُرِبُ مِنْ مِاءَالْغِيدِ قال الأزهري : والقياس غَدرَ يَغْدَرُ بَهٰذَا المعنى غَدَرَ مثل كرع إذا شرب الكرع . والفكرية السيف، على التشبيه، كما يقال له اللُّجِّ. والعَد يرُ: اله من النبات، على التشبيه أيضاً، والجمع غُدُّرانِ لا غ وغَدر فلان بعد إخْوته أي ماتوا وبقى هو . وغُ عن أصحابه : تخلُّف . وغَدرَت الناقة عن اا والشاة ُ عن الغنم غَدَّراً : تخلفت عنها ، فإن تُرَّ

راعي ، فهي غَديرة ، وقد أَغدَرها ؛ قال الراجز : فَقَلَــُها طَارَدَ حتى أَغْدَرَا ، وسُطَ الغُبَارِ ، خرِباً مُجَوَّرَا

قَالَ اللَّحِيانِي : نَاقَةُ غَدُرَةٌ غَبُرَةٌ غُمُرةً ۗ إِذَا كَانَتَ نَلَّفُ عِنَ الْإِبْلِ فِي السَّوْقِ . وَالْغَدُّوْرِ مِنَ الدُوابِّ غيرها : المتخلف الذي لم يلحق . وأَغْدَرَ فلان المائة : مُلَّقُهَا وَجَاوِزُهَا . وَلَمَلَةً عَدَرَةً ۗ كَنَّنَةُ الْغَدَرُ ، مُفْدرَة : شديدة الطلبة تحبس الناس في منازلهم كنَّهُمْ فَيَغُدُرُونَ أَي يَتَخْلَفُونَ . وروي عنه ، ليه الصلاة والسلام ، أنه قال : المشى في اللملة المظلمة لِنُعْدُرَةَ إِلَى المسجد يوجب كذا وكذا . وغَدرَت لله ، بالكسر ، تَغْدُر عَدَراً وأَغْدُرَتْ ، وهي غُدُورَةٌ ، كل ذلك : أَظلمت . وفي الحديث : من لى العشاء في جماعة في اللبلة المُنفُدرَة فقد أُوجِبَ؟ النفاد رأة : الشديدة الظلمة التي اتفاد را النباس في وتهم أي تتركهم ، وقيل : إنما سبيت 'مُغَدْدَ'ةً" لْرَحْهَا مَن يُخْرِجُ فِيهَا فِي الْفَكَارُ ؛ وَهِي الْجُرَفَةُ . وَفِي ديث كعب : لو أن امرأة من الحيور العين اطــُلعت الأُرض في ليلة ظلماء مُعندرَة لأَضاءت ما على أُوض . وفي النهر عَدَرُ ، وهو أَنْ يَنْضُبُ المَاء ببقى الوَحْل ، فقالوا : الغدراة الظلمة . يقال : خرجنا الغدراء .

غَدرَت الفسم غَدَراً: شبعت في المَرْج في أول نه وَلَمْ يُسُلِ! عن أحظها لأن النبت قد ارتفع أن كر فيه الغم .

ريد: الغَدَّرُ والجَرَلُ والنَّقُلُ كُلُّ هذه الحجارةُ الشَّجرِ . والغَدَرُ : الموضع الطَّلِف الكشير ليجارة . والغَدَرُ : الخجارة والشجر . وكُلُ ما واراكُ مَدَّ بصَرَكُ : غَدَرُ " . والغَدَرُ : الأَرْض الرِّخْوَة ولا « ولم يسل الله » هكذا هو في الاصل .

ذات الجِعرَة والجِرَافة واللَّخَافِيقِ المُتَعَادِية. وقال اللحياني : الغَدَر الجِعرَة والجِرَفَة في الأرض والجَمع أغدار. والأخافيق والجَراثيم في الأرض ، والجمع أغدار. وكل وغدرت الأرض غدرًا : كثر غدرُها . وكل موضع صعب لا تكاد الدابة تنفذ فيه : غدرُ . ويقال : ما أثبت غدرَه أي ما أثبته في الفدر ، ويقال ذلك للفرس والرجل إذا كان لسانه يثبت في موضع الزال والحصومة ؛ قال العجاج : منابيك الحيل يُصدَّعن الأير ، منابيك الحيل يُصدَّعن الأير ، منابيك الحيل يُصدَّعن الأير ،

ورجل َ ثَبْتُ الْعُدَرِ : يُثبت في مواضع القتال والحِدَّلُ والكلام ، وهو من ذلك . ويقال أيضاً : إنه لتُبنت الفكدر إذا كان تبنتاً في جبيع ما يأخذ فيه . وقال اللحياني : معناه ما أثبت حجت وأقبل ضرر الزُّلْـق والعثار عليه . قال : وقال الكسائى : ما أَثْبَتَ غَدَرَ فلان أي ما بقى من عقله ، قال ابن سيده : ولا يعجبني . قبال الأصمعي : الجعَسرَةُ والجِرَ فَهَ والأَخافِيقِ فِي الأَرْضِ فَتَقُولُ : مَا أَثْبُت حجته وأقل زلقه وعثاره . وقال ابن بزرج : إنــه لتُبْثُ الْعَدَر إِذَا كَانَ نَاطَقَ الرَّجَالُ وَنَازَعَهُمْ كَانَ قويًّا. وفرس َثَيْت الغَدَر : يثبت في موضع الزلل. والغَدَائِرِ ' ؛ الذَّوائبِ ، واحدتها غَديرة . قال اللَّيث: كل عَقْبِيصة غَدْيِرة ، والغَدْيِرتان : الذُّوَّابِتان اللَّتان تسقطان على الصدر ، وقيل : الغُدائر ُ للنساء وهي المضفورة والضفائر للرجال . وفي صفته ، صلى الله عليه وسلم : أَفَدُمُ مَكَّةً وله أُدبعُ غُدَائِرٌ ؟ هي الذوائب، واحدتها غُديرة . وفي حديث ضمام: كان رجلًا تَجلُنداً أَشْعَرَ ذَا غُدَى تِينَ . الفراء : الغُديرة والرُّغيدة وأحدة .

وقد اغْتُدَرَ القومُ إذا جعلوا الدقيقَ في إناء وصبُّوا

عليه اللَّن ثم رَصَفُوه بالرِّضاف .

ان الأعرابي: المُعُدرة البَّرُ مُعَفَّر في آخر الزرع للسقى مَذَانِهُ .

والفَيْدُرَة : الشر ؛ عن كراع . ورجل غَيْدار " : سيء الظن يَظُنُن فيُصيب .

والغَدير : اسم رجل . وآل 'غد'ران ٍ : بطن .

غذو: الْفَذَيرة: دقيق مجلب عليه ابن ثم مجنس بالرَّضف، وقد اغنتُذَر ؛ قال عبد المطلب :

> ويأمَّر العبد بليل يَعْتَدُرُ ميران سَيْخ عاش دَهْر أَعْير حُرَّ

والغَيْدَرَة : الشرّ ؛ عن يعقوب . الأَزهري : قرأت في كتاب ابن دريد : يقال للحمار غَيْدَارُ ، وجمعه غَيادَيرُ ، قال : ولم أَره إلا في هذا الكتاب ، قال : ولا أَدري عَيْدَار أَم غَيْدَار . وفي الحديث : لا

يُلِمُقِي المُنافِقُ إِلَّا عَذَوْرَبِيًّا ؛ قَالَ ابن الأَثْـير : قَالَ أَبُو مُوسَى كَذَا ذَكُرُوهُ ، وهو الجَافِي الفليظ .

غذمو: المُنفذ من من الرجال ، وفي المحكم: المُنفذ مر الذي يركب الأمور فيأخذ من هذا ويعطي هذا ويدع لهذا من حقة ، ويكون ذلك في الكلام أيضاً إذا كان 'يحَلِّط في كلامه ، يقال : إنه لذو غذامير؟ كذا حكي ، ونظيره الحناسير وهو الهلاك ، كلاهما لا نعرف له واحداً ، وقبل : المُنفذ مر الذي يهب الحقوق لأهلها ، وقبل : هو الذي يتحمل على نفسه في ماله . وقبل : هو الذي يحكم على قومه ما شاء فلا ثيرك حكم ولا 'يعمى . والغذ مرة : مشل

الغَشْبَرَة ، ومنه قبل للرئيس الذي يَسُوس عشيرته عا شاء من عدل وظلم : مُعَدَّمُو ؟ قال لبيد :

ومُقَسِّمُ يُعْطِي العَشْيِرةَ حَقَّهَا، وَمُقَلِّم وَمُنْفَذَ مِن لِحُنُقُوقَها ، هَضَّامها

وغذ مير : مشتق من أحد هذه الأشياء المتدمة والتَّعَذَّ مُر : سوء اللفظ ، وهي العَدَامِر ، وإذَّ رَدَّد لفظه فهو مُتَعَذَّمُر . وفي حديث علي ، رض

ردّد لفظ فهو متفاصر . وي حديث على ، وضح الله عنه : سأله أهل الطائف أن يكتب كم الأمان بتحليل الربا والحمر فامتدع ، فقاموا ولهم تَفَدّ مُر وبَرْ بَرَةٌ ، التّغذّ مُر : الغضب وسوء اللفظ والتخليط

في الكلام ، وكذلك البَرْبُوة . اللَّيْت : المُغَنَّمِرِ الذي تَعِظُمُ الحُنْقُوقَ ويَتَهَضَّمُهَا ، وهو المُغَذَّمْرِ وأنشد بلت لبيد :

. ومُغَشِّمرَ لحقوقها، هَضَّامها

والغَدْمُرَة : الصَّحَب والصَّياح والغضب والزجَسرُ واختلاط الكلام مثل الزَّمْجَرة ، وفلان ذو غذامينَ قال الراعي :

> تَبَصَّرُ تَهُم ، حتى إذا حال ُ دونَهُم رُكَامُ ، وحادٍ ذو غَذَامِيرَ صَيْدَحُ

وقال الأصعي : الغذ مرة أن يجبل بعض كلامه على
بعض . وتَغَذْ مر السبُع إذا صاح. وسمعت غَذَامِير
وغَذْ مرة أي صوتاً ، يكون ذلك للسبع والحادي
وكذلك التُغذ مر . وغذ مر الرجل كلامه : أَخْفًا
فاخِراً أو مُوعِداً وأتبع بعضه بعضاً . والغذ مرة : لغ
في الغذورَمة ، وهو بيع الشيء جزافاً . وغذ مر
الرجل : باعة جزافاً كغذ رمه . والغذامر : لغ
في الغذار م ، وهو الكثير من الماء ؛ حكاهما أبو عبيد
في ي غرق بغرة عراً وغروراً وغرة ؛ الأخيرة عر
اللحاني ، فهو مغرور وغرير : خدعه وأطمعه بالباطل

إن امر ً غَرَّه منكن واحدة ، بعدي وبعدك في الدنيا ، لمغرور أراد لمغرور جدًّا أو لمغرور حـــــ مغرور وحَــــ

مغرور ، ولولا ذلك لم يكن في الكلام فائدة لأنــه قد علم أن كل من غُرُ فهو مَعْرُورَ ، فأيُّ فائدَة في قوله لمفرور ، إمَّا هو على ما فسر . واغْتُرَّ هنو : كَفْسِلَ الغُرُورَا.. وأَنا غُرَرُ مَنْكَ ، أَى مَغْرُورَ وأَنا غَرَ بِرُكُ مِن هَذَا أَى أَنَا الذِّي غَرَّكُ مِنْهُ أَي لَم يَكُن الأمر على ما تحبُّ . وفي الحـديث : المؤمنُ غرُّ كريم أي ليس بذي 'نكثر ، فهو ينْخَد ع لانقياده ولينه ؛ وهو ضد الحبُّ . يقال : فتي غير " وفتاة غر" ، وقد غَر ر"تَ تَغَرُّ غَرارةً ؛ بريد أن المؤمن المِحمُود مَن طَرْهُ الغَرارةُ وقلةُ الفطنة للشرِّ وتركُ ْ البحث عنه ، وليس ذلك منه جهلًا ، ولكنه كَرَمُ ۗ وحسن 'خلئق ؛ ومنه حديث الجنة : يَه ْخُلُني غرَّة ْ الناس أي البُلِّه الذين لم 'يجَرِّبوا الأمور فهم قليلو الشرِّ منقادون ، فإن مَنْ آثرَ الحمولَ وإصلاحَ نفسه والتزوُّدَ لمعاده ونَــَذَ أمور الدنيا فليس غرًّا فــما قَصَدُ له ولا مَدْمُوماً بنوع مِنْ الذَّم ؛ وقول طرفة: أَبَا مُنْذُر ، كَانَت نُغُرُوراً صَعَيْفَى ،

# ولمأعظكم، في الطُّوع ، مالي و لا عرَّضي

إغارأراد : ذات تخرور لا تكون إلَّا عـلى ذك . قاله ابن سيده قال : لأن الغُرور عرض والصحيفة جوهر وألجوهر لا يكون عرضاً .

والغَرورُ : مَا غُرَّكُ مِنْ إِنْسَانُ وَشُطَانُ وَغَيْرُهُمَا ؛ وخص يعقوب به الشيطان . وقوله تعالى: ولا يغرُّ نَـُّكُمُ بالله الغَرور ؛ قيل : الغَرور الشيطان ، قال الزجاج : ويجوز الغُرُور ، بضم الغين ، وقيال في تفسيره : الغُرُور الأباطيل ، ويجوز أن يكون الغُرُور جسع غار" مثل شاهد وشنهود وقاعد وقنُعود ، والغُرور ،

بالضم : ما اغْـُتُر \* به من متاع الدنيا . وفي التنزيل العزيزُ : لا تَعُرُّنَتُكُمُ الحِياةُ الدنيــا ﴾ يقــول : لا تُغُرُّ تُنكمُ الدنيا فإن كان لكم حظ فيها كَيْنَقُص من

دينكم فبلا 'تؤثروا ذلك الحظُّ ولا يَعْرُ تُكُم بالله الغَرُور . والغَرُون : الشطان يَغْرُهُ الناس بَالوعَـد الكاذب والتُّمنُّمة . وقال الأَصمعي : الغَرُّور الذي يَغُرُنُكُ . والغُرُور ، بالضم : الأباطيل ، كأنها جمع غَرَ مصدر غَرَرَتُهُ غَرَاا ، قال : وهو أحسن من أَن يجعل غَرَرُت تُخروراً لأَن المتعدى من الأَفعـال لا تكاد تقع مصادرها على 'فعول إلا شاذ''اً ، وقد قال الفراء: غَرَرَتُه عُروراً ، قال : وقوله : ولا يَغُرُّ تَكُم بالله الغَرور ، يريد به زينة الأَشياء في الدنيا . والغَرُور : الدنيا ، صفة غالبة . أبو إسحقَ في قوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غَرَّكَ بربُّك الحريم؛

أي ما خدَعَك وسوَّل لك حتى أَضَعْتَ ما وجب

علىك ؛ وقال غيره : ما غر"ك أي ما خدعك بربتك

وحملك على معصنته والأمن من عقابه فزيَّن لـك

المعاصى والأمانيُّ الكادبة فارتكبت الكبـائر ، ولم

تخَـَفُه وأَمنَّت عذابه ، وهذا توبيخ وتبَكيت للعبــد

الذي يأمَن ُ مكر َ الله ولا مخافه ؛ وقال الأَصمعي :

ما غَرَّكُ بِفلان أي كيف اجترأت عليه . ومَنُ

غَرَكَ مِن فلان ومَن عَرَكُ بفلان أي من أو طأك ا

منه عَشُوهً في أمر فلان ؛ وأنشد أبو الهيثم : أَغَرُ ۗ هشاماً ، من أَخيه ابن أمَّه ، كوادم كأن بشرت وربيع

قال : يويد أَجْسَرَهُ على فراق أَخيه لأمُّه كثرة عنمه وألبانها ، قال : والقوادم والأواخر في الأخْلاف لا تكون في ضروع الضأن لأن للضأن والمعز رِخْلُـفَيْنَ ِ مُتَحَادُ بَيْنِ وَمَا لَهُ أَرْبِعَهُ أَخَلَافَ غَيْرِهُمَا ﴾ والقادمان: الحلثفان اللذان كِلمان البطن والآخران اللذان يليان الذَّنَبِ فصيَّره مثلًا للضَّان ، ثم قال : أغرَّ هشاماً لضأن\ له يَسَّرت وظن أنه قد استغنى عـن أخيه.. الفوله « لضأن » هكذا بالأصل ولعله قوادم لضأن . يؤميُّرُ واحدٌ منهما تُغرُّةً عُكُرُ المؤمَّرُ مُهماً ﴾ لأ

يُقْتُلَا أُو أَحَدُهُما ﴾ ونتَصب تُغَرَّة لأَنَّهُ مَفْعُولُ

وإن شئت مفعول من أجله ؛ وقوله : أن يُقتلا أ

حِدَارَ أَنْ يَقْتُلَا وَكُواهِمْ أَنْ يَقْتَلَا ؛ قَالَ الْأَزْهُرِي

وما علمت أحداً فسر من حديث عمسر ، وضي ا

عنه ، ما فسرته ، فافهمه .

وقال أبو عبيد : الغَرْبِو المَغْرُور . وفي حديث سارِق أبي بكر ، رضي الله عنه : عَجِبْتُ مِن غِرْتُهِ بَالله عز وجل أي اغتراره .

والغَرَارَةُ مِن الغَرِّ ، والغَرَّةُ مِن الغَـارِّ ، والتَّغَرَّةُ من التَّغْرُيرِ ، والغارِّ : الغافــل . التهذيب : وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : أيَّما رجل بايع َ آخَرَ على مشورة! فإنه لا 'يُؤمَّر' واحدٌ' منهما تُغرَّة ۖ أَن يُقْتَلَا ؛ التَّغْرَ"ة مصدر غَرَرْته إذا أَلْقَيْنَه فِي الْغَرَرَ وهو من التَّغرير كالتَّعلَّة من التعليل ؛ قـال ابن الأثير : وفي الكلام مضاف محذوف تقديره خــوف تَعْرَّةً فِي أَن يُقْتَلَا أَي حُوف وقوعهما في القَسَل فَحَذَكُ المَضَافَ الذي هو الحوف وَأَقَامُ المَضَافُ إِلَيْهِ الذي هو تَغَرَّة مقامه ، وانتَصِ على أنه مفعول له ، ويجوز أن كون قوله أن 'نَقْتُلا بدلاً من تَغَرَّة ، وبكون المضاف محذوفاً كالأول، ومن أضاف تَغرُّة إِلَى أَن يُقْتَلَا فَمِعْنَاهُ خُوفُ تَغُرُّةً كَثُّلُهُمَا } ومعنى الحديث : أن البيعة حقها أن تقع صادرة عن المَشُورة والاتفاق ، فإذا اسْتبدُّ رجلان دون الجماعة فبايَع أَحدُهما الآخر ، فدلك تَظاهُر منهما بشَق العصا واطـِّراح الجماعة ، فإن ُعقد َ لأَحد بيعة ُ فلا يكون المعقودُ له واحداً منهما ، وليكونا معزولين من الطائفة التي تتفق على تمييز الإمام منها ، لأنه لو 'عقد لواحد منهما وقد ارتكما تلك الفعلة الشنيعة الستى أَخُفَّظَتَ الجماعة من النهاوان بهم والاستغناء عـن رأيهم ، لم يُؤمَّن أن يُقْتلا ؛ هذا قول ابن الأثير ، وهو مختصر قولُ الأَزهري ، فإنه يقول : لا 'يبايـع الرجّل إلا بعد مشاوّرة الملإ من أشراف الناس واتفاقهم، ثُمْ قال : ومن بايسع رجلًا عن غير أنفاق من المسلاّ لم ١ قوله «على مشورة » هو هكذا في الاصل ، ولعله عـلى غـبــ

مشورة . وفي النهاية بايع آخر فانه لا يؤمر الخ .

والغَربِيرِ : الكفيل . وأنا غَربِير فلان أي كفيــله وأَنَا غَرِيرُ لِكُ مِن فَلَانَ أَي أَحَدُّرُ كَهُ ، وقَالَ. نصر في كتاب الأجناس: أي لن يأنيك منه ما تَغَثَّ به، كأنه قال : أنا القيم لك بذلك . قال أبو منصور كأنه قال أنا الكفيل لك بذلك ؛ وأنشد الأصم في الغَربِيرِ الكفيلِ رواه ثعلبُ عن أبي نصر عنه قا أنت لحير أمّة 'مجير'ها ، وأنبت مما ساءها غَرَ يُرُها ` أبو زيد في كتاب الأمثال قال: ومن أمشالهم الحِبْرةُ والعلمِ : أَنَا غَرَيرُكُ مِن هَذَا الأَمْرِ أَي اغْتُر فسلني منه على غِرْ" ﴿ أَي أَنِي عَالَمْ بِهِ ، فَمَنَى سَأَلَّنِّي أخبرتك به من غير استعداد لذلك ولا رويّة فيا وقال الأصمعي في هذا المثل : معساه أنك لس عَفْرُورُ مَنِي لَكُنِّي أَنَا المُنَفِّرُورُ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ بِلَغْنِي خَ كان باطلًا فأُخْبَرُ ثُكُ به ، ولم يكن على ما قل لك وإنما أَدَّيت ما سمعت ُ . وقال أبو زيد : سمه أعرابيًّا يقول لآخر : أنا غريرك مِن تقولَ ذلك يقول من أن تقول ذلك ، قــال : ومعناه اغْتَر

فسكُني عن خبره فإني عالم به أخبرك عن أمره

الحق والصدق. قال : الغُرُور الباطل ؛ ومَا اغْتَنَّ وَ

بُه مِن شيءً ، فهو غَرُورِ . وغَرَّرَ بِنفسهُ وَمِـ

تَفُريراً وَتَغَرَّهُ : عَرُّضِهِما للهلكيةِ مَن غَيْر

يَعْرَفَ ، والاسم الغَرَوُ ، والغَرَوُ الْحَطَرَ

ونهى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن بيع الغُمّ

وهو مثل بيع السمك في المــاء والطير في الهواء . والتَّغْرَيرِ : حمل النفس على الغَرَو ، وقد غرَّرَ بنفسه تَغُر بِراً وتَغِرَّهُ كَمَا يَقَالِ حَلَّلُ تَحَلِّيلًا وتَحِلَّة وَعَلَسٌ تَعْلِيلًا وَتَعَلَّمُ ، وقيل : بَيْعٌ الغَرْوِ المنهيُّ عِنه ما كان له ظاهر " يَغْرُثُ المشتري وباطن" مجهول ، يقال : إِياكُ وبيع الغُرَو ؟ قال : بيع الغُرَو أَن يَكُونَ عَلَى غَيْرِ مُهَدَّةً وَلَا ثَقَةً . قَالَ الْأَزْهِرِي : ويدخل في بيع الفَرَّر البُيوعُ المجهولة التي لا تجيط بكُنْهِها المتبايعان حتى تكون معلومة . وفي حديث مطرف : إن لي نفساً واحدة وإني أكثرهُ أَن أُغَرِّرُ بِهَا أَي أَحملها على غير ثقة ، قال : وبــه سمي الشيطان غَرُوراً لأنه مجمل الإنسان على محالة ووراءَ ذلك ما كسوءه ، كفانا الله فتنته . وفي حديث الدعاء : وتَعاطي ما نهيت عنه تَغْريراً أي 'مخاطرةً وَغَفَلَةً عَنْ عَاقِبَةً أَمْرُهُ . وَفِي الْحَدَيْثُ : لأَنْ أَغْتُرَ َّ بِهَذَهُ الآية ولا أُقاتلَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَن أَغْتَرَ مُذَه الآية ؛ يريد قوله تعالى : فقاتلُوا التي تنفي حتى تُفيءَ إلى أمر الله ، وقوله : ومَنْ يَقْتُلُ مؤمناً مُمَنَعَبِّداً ؛ المعنى أَن أَخاطَرَ بَتُوكَى مَقْتَضَى الأَمْرِ بِالْأُولِى أَحَبُ إِلِيَّ ِمِنَ أَن أَخَاطِرَ بِالدَّخُولُ تَحْتُ الآيَةُ الْأَخْرِي . والغُرَّة ، بالضم : بياض في الجبهة ، وفي الصحاح : في جبهة الفرس ؛ فرس أَغَرُ وغَرَّاء ، وقبل : الأُغَرُّ من الحيل الذي غُرَّتُهُ أَكبر من الدرهم ، قد وَسَطِيَت جبهَته ولم تُصِب واحدة من العينين ولم تُمل عَلَى واحد من الحدِّينِ ولم تَسلِلْ سُفلًا ، وهي أفشى من القُر ْحة ، والقُر ْحة قدر الدرهم فما دونه ؛ وقال بعضهم : بل يقال للأَغَرَ أَغَرُ أَقِرْرَ لأَنكَ إِذَا قَلْتَ أُغَرَ ۚ فلا بد من أن تَصف الغُرَّة بالطول والعرَص

والصَّغَر والعظم والدّقّة ، وكلهن غُرَر ، فالفرّة حامِعة لهن لأَنه يقال أغر أقشرَ ح ، وأغَر مُشَمّر َخ

الغُرَّةَ ، وأَغَرُّ شَادخُ الفُرَّةَ ، فالأُغَرُّ ليس بضرب واحد بل هو جنس جامع لأنواع من قُيُرْحة وشمراخ ونجوهما . وغُرَّةُ الفرس : البياضُ الذي يكون في وَجِهِ ، فإن كانت مُدَوَّرة فهي وَتبرة ، وإن كانت طويلة فهي شادخة ". قال ابن سنده : وعندي أن الغُرَّة نفس القَدُّر الذي كَشْغُلُه البياض من الوجه لا أَنه الساص . والغُرْ غُرُهُ ، بالضم : غُرُهُ الفرس . ورجل غُرْ غُرْهَ أَيضاً : شريف . ويقال جمَ غُرْ رَ فُوسُكُ ؟ فيقول صاحبه : بشادخة أو بوَ تِيرة أو بيعُسوب . ان الأَعرابي : فرس أَغَرُ ، وبه غَرَو ، وقد غَرَ لَغُرَّ غُرَّرًا ﴾ وجبل أَغَرُ وفيه غَرَرٌ وغُرورٍ . والأُغَرُ : الأبيض من كل شيء. وقد غَرَ وجهُه يَغُرُّ ، بالفتح ، غَرَراً وغُرَّةً وغَرارةً : صار ذا غُرْ"ة أو ابس " ؛ عن ان الأعرابي ، وفيك مرة " الإدغام ليُري أن غَرَّ فَعِل فقال غَر رَثَّ غُرَّة ، فأنت أغَر م قال ان سيده : وعندي أن غُر ة ليس بمصدر كما ذهب إليه ابن الأعرابي همنا ، إنما هو اسم وإنما كان حكمه أن يقول غَرَرِثُ غَرَرَا ، قال : على أني لا أشاح ابنَ الأعرابي في مثل هـذا . وفي حديث على ، كرم الله تعالى وَجهه : أَقْتُلُوا الكلبَ الأَسْودَ ذا الغُرُّتين ؛ الغُرُّتان : النُّكْتَتَان البَيْضاوانِ فوق عينيه . ورجل أَغَرُّ : كريم الأَفعال واضعها ، وهو على المثل . ورجل أَغَرُ الوجه إذا كان أبيض الوجه من قوم غُرِّ وغُرَّان ؛ قيال أمرؤ القس يمدح قوماً :

ثِیابُ بنی عُوْف طہاری نکیٹہ'' وأوجُهُهم بِیضُ المَسافِرِ مُغرّانُ

وَ قَالَ أَيضاً : `

أولنك قَوْمي بَهَالِيلُ غُوْ

طَلَعْتُهُ ، وكل ذلك من البياض. يقال : كتبت ،

قال ابن بري : المشهور في بيت امريء القيس : وأوجئههم عند المَشاهد غُرَّانُ

أي إذا اجتمعوا لِغُرْم حَمالة أو لإدارة حَرْب وجدت وجوههم مستبشرة غير منكرة ، لأن اللئيم تَحِمْرُ وَجِهُ عَنْدُمَا يَسَائِلُهُ السَّائُلُ، وَالْكُرْيُمُ لَا يَتَغَيَّرُ وَجَّهُ مِن لُونَه . قال : وهذا المعنى هو الذي أراده من روّى بيض المسافر . وقوله : تساب بني عوف طهاری ، يويد بثيابهم قلوبهم ؛ ومنه قوله تعالى : وَثِيَابِكُ فَطَهُرٌ . وفي الحديث : غُنُرٌ محجلون من آثار الو ُضوء ؛ الْغُرُهُ : جمع الْأَغَرَ" من الغُرَّة بياضَ الوجه ، يريد بياض وجوههم بنور الو ُضوء يوم القيامة ؛ وقول أمّ خالد الحَنْعَسَة :

> للشرك منه تعطوك "ويشمه بِعَيْنِي فُطامِي ۗ أَغَر سَآمِي

يجوز أن تعنى قطامتًا أبيض ، وإن كان القطامي قلما يوصف بالأغَرَّ؛ وقد يجوز أن تعنى عنْقَه فيكون كَالْأَغُرَ" بين الرجال ، والأُغُرُ من الرجال : الذي أَخَذَتِ اللَّحِيَّةُ جَمِيعٌ وَجَهُهُ إِلَّا قَلْيَلًا كَأَنَهُ عُرَّةً ؟ قال عسد بن الأبوص :

> ولقد ترزان بك المتحا السُنُ ، لَا أَغَرَ" ولا تُعلاكُو"!

وغُرَّةُ الشيء : أوله وأكرمُه . وفي الحديث : ما أُجِدُ لِمَا فَعَلَ هَذَا فِي نُخِرُّهُ الْإِسْلَامُ مَثَلًا إِلَّا غَنْمَاً وَرَدَتُ فَرُمْنِي ۖ أُوسِّلُهَا فَنِفُر آخَرُهُمَا ﴾ وغُرْة الإسلام : أو َّكُه . وغُورَةً كُلُّ شيء : أوله . والغُرُّرُ : ثلاث لبال مِن أول كل شهر . وغُرَّةُ الشهر : لبلةُ أ استهلال القمر لبياض أولها ، وقيل : أغرَّةُ الهـ لال ١ قُوله « ولا علا كن » هكذا هو في الأصل فلمله علا كد ، بالدال

بدل الراي .

شهر كذا . ويقال لثلاث ليال من الشهر : الغّ والغُرُّ ، وكل ذلك لبياضها وطلوع القبر في أوا وقد يقال ذلك للأيام . قال أبو عبيد : قال غير و ولا اثنين : يقال لثلاث ليال من أول الشهر : ثا غُرُ رَ، والواحدة غُرْ"ة، وقال أبو الهيثم : سُمِّين غُرُّ واحدتها غُرِّة تشبيهاً بغُرَّة الفرس في حبهته لأن الب فه أول شيء فيه ، وكذلك بياض الهلال في ه الليالي أول شيء فيها . وفي الحديث : في صوم اا الغُرِّ ؛ أي البيض الليالي بالقمر . قال الأزهري: ر اللَّيَالِي الغُرُّ التي أُمر النبي ، صلى الله عليــه وسلَّم بصومها فهي ليلة ثلاث عَشْرة َ وأَرْبِعَ عَشْرة َ وح عَشْرِهَ ، ويقال لها البيض ، وأمر الني ، صلى الله وسلم، بصومها لأنه خصها بالفضل؛ وفي قول الأزهر الليالي الغُرِّ التي أمر النبي ، صلى الله عليه و س بصومها نَقَدُ وكان حقُّه أن يقول بصوم أ فإن الصام إنما هو للأيام لا للسِّالي ﴾ ويوم أغُ شديد الحرِّ ؛ ومنه قولهم : هـاجرة غَرَّاء وَوَ غُرِ"اء ؟ ومنه قول الشاعر :

أَغَرَ كُلُونَ ٱلْمُلْحِ ضَاحِي تَثُرَّابِهِ ، إذا اسْتَوْدَقَت حزانُه وضاهبُهُ ا قال وأنشد أبو بكر :

مِنْ سَمُوم كَأَنَّهُ النَّهُ النَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ رَسْعُشَعَتْهَا طَهِيرِةٌ غَرَّاء ويقال: وَديقة غَرَّاء شديدة الحرَّ ؛ قال: وهاجرة غَرَّاء قاسَنْتُ حَرَّها إلىك ، وجَفَنْ العين بالماء سابح'٢

 آو له ﴿ وضاهبه ﴾ هو جمع ضيب كصيفل، وهو كل قف أو أو موضع من الجبل تحمى عليه الشمس حتى يشوى عليه ا لكن الذي في الاساس: سباسبه، وهي جمع سبسب بمعنى ال y قوله « بالماء » رواية الاساس : في الماء .

الأصمعي: ظهيرة غراء أي هي بيضاء من شدة

حر الشبس ، كما يقال هاجرة تشهُّناء. وغُرَّة الأسنان :

بیاضها . وغَرَّرَ الغلامُ : طلع أوّلُ أسنان كَانه الظهر غُرَّة أسنان أي بیاضها ، وقیل : هو إذا طِلعت أظهر غُرَّة أسنانه ورأیت غُرِّتها، وهيأولى أسنانه ویقال : غَرَّرَت ثَنیتنا الغلام إذا طلعتا أول ما یطلع لظهور بیاضهما ، والأغَرَّ : الأبیض ، وقدوم غُرَّان . وتقول : هذا غُرَّة من غُرر المتاع ، وغُرَّة المتاع خیال ورأسه ، وفلان غُرَّة من غُرر قومه أي خیال وغُرَّان ؛ وأنشد بیت امری القیس :

## وأوجهُهم عند المشاهد غُرَّان

وهو غرة قوميه أي سيَّدهُم ، وهم غُرُرُ ومهم .

وغُرَّهُ النبات: رأسه. وتَسَرَّعُ الكَرَمْ إِلَى بُسُوقِهِ : غُرَّتُهُ ؟ وغُرَّةُ الكرم : سُمَّعَةُ بُسوقِه . وغُرَّةُ الكرم : سُمَّعَةُ بُسوقِه . وكل شيء الرجل : وجهه ، وقبل : طلعته ووجهه . وكل شيء بدا لك من ضوء أو صبع ، فقد بدت لك غُرَّته . ووَجَهَ غُرِرِّ : حسن ، وجبعه غُرَّان ؛ والغَرِهُ والغَرِمِ : الشابُ الذي لا تجربة له ، والجمع أغرَّاء وأغرَّة والأُنش غَرَّ وغرَّة وغرَبة له ، والجمع أغرَّاء فَرَادة ، والمُعمر ، وغرير أي غير عَرَادة ، والاسم عَرَادة ، والاسم عَرَّ يَغِرُهُ ، بالكسر ، وغرير أي غير والمصدر الفرادة ، والاسم وجرّب ؛ وقد غَرَّ يَغِرُهُ ، بالكسر ، غرارة ، والاسم وجرّب ؛ وقد غَرَّ يَغِرُهُ ، بالكسر ، غرارة ، والاسم وجرارية غرّة . وفي الحديث : المُحدر الفرادة ، وجادية غرّة . وفي الحديث : المُحدر الفرادة ،

والكافر' خَبُ لَـنْيم ؛ معناه أنه ليس بذي نَكراه ،

فالغيرُ ۚ الذي لا يَفْطَنَ للشرِّ ويغفلُ عنه ، والحَتُ

ضد الغر" ، وهو الحكـ"اع المُـفُسِد ، ويَجْسَع الغر"

غُرَادٌ ، وجمع الغَرَيرِ أُغرَّاء . وفي حديث ظمان :

ان ملوك حِمْير مُلَكُوا مُعَاقِلَ الأَرْضُ وقر ارَّهَا

ودؤوس المُنُلُوكِ وغِرارَها. الغِرار والأغْرار ُ جِمعِ الغِرِ". وفي حديث ان عمر : إنتَّكُ ما أَخَذْتُهَا بَيْضَاءَ غَرَيْرة ؛ هي الشابة الحديثة التي لم تجر"ب الأمور أبو عبيد : الغِر"ة الجارية الحديثة السنّن التي لم تجر"ب الأمور ولم تكن تعلم ما يعلم النساء من الحُبُب ، وهي أيضاً غِر" ، بغير هاء ؛ قال الشاعر :

إِن الفَنَاةَ صَغِيرِةَ ' غِرِ ' فلا يُسْرَكَى بِهَا

الكسائي: رجل غر" وامرأة غر" بيئة الفرارة ، بالفتح ، من قوم أغر" ا ؟ قال : ويقال من الإنسان الغر" : غررت يا رجل تغر عرارة ، ومن الغار" وهو الغافل : اغترر ر"ت . ابن الأعرابي : يقال غررت بعدي تغر عرارة فأنت غر" والجارية غر" إذا تصابى . أبو عبيد : الغرير المتغرور والغرارة من الغر" والغراة والغرة والغر"ة والغر"ة والغر"ة والغر"ة الفال : الغرة توقد اغتر" والاسم منهما الغرة . وفي المثل : الغرة توقد اغتر" ويقال : كان منهما الغرة . وفي المثل : الغرة توقد اغتر" ويقال : كان منهما الغرة . وفي المثل : الغرة توقد اغتر" ويقال : كان منهما الغرة . وفي المثل : الغرة توقد اغتر" واغتر" واغري أو وعيش غرير" : أبله لا يقز ع أهله . واغتر" وأدبر وأقبل هرير وأي قد ساء خالة .

والغرار : حد الرمح والسيف والسهم . وقال أبو حنيفة ؛ الغراران ناحينا المعبلة خاصة . غيره : والغراران شفرتا السيف وكل شيء له حد ، فعد عزاره ، والجمع أغرة ، وغر السيف حد ، ومنه قول هيغرس بن كليب حين وأى قاتيل أبيه : أما وسينفي وغراد به أي وحد ، ويقال : لبيت اليوم غرار شهر أي مكت مقدار شهر . ويقال : لبيت اليوم غرار

شهر أي مثال شهر أي مطول شهر ، والغرار ' النوم القليل ، ودوى القليل من النوم وغيره . ودوى الأوزاعي عن الزهري أنه قال : كانوا لا يَرَون بغرار النوم بأساً حتى لا يَنْقُض الوضوءَ أي لا ينقبض قليل النوم الوضوء . غرار ' النوم قليل الفرزدق في مرثبة الحجاج :

إن الرَّزِيَّة من تُنفِ فَي هَالكُّ تَرَّكُ العُيُونَ ؛ فَنَوْمُهُنُ غِرَانُ

أي قليل . وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : لَا غِرَادَ فِي صَلَاةً وَلَا تَسَلِّمٌ ؟ أَي لَا نَقَصَانَ. قَالَ أَبُو عَسِدً: الغرار في الصلاة النقصان في ركوعها وسعودها وطنهورها وهو أن لا يُتِمَّ ركوعها وسجودها. قال أبو عبيد : فبعني الحديث لا غِزار في صلاة أي لا يُنْقَص من ركوعها ولا من سجودها ولا أركانها، كقول سَلِبُهان : الصلاةِ مَكيالُ فَمَنَ وَفَتَّى رُوفَتِّي َلِهِ ﴾ وَمَنْ طَفَّفُ فقد علمتم مَا قَالَ الله في المُطَفِّقُينِ ؟ قَالَ : وأَمَا الغِرَ ارْ فِي التسليم فنراه أن يقول له : السَّلام عليكم ، فَيَرَادُ عَلَيْهِ الآخر : وعليكم ، ولا يقول وعليكم السلام ؛ هذا من التهذيب . قال ان سيده : وأما الغرارُ في التشمليم فنزاه أن يقول سَلامٌ عليكَ أو يَوْدُ فيقول وعليك ولا يقول وعليكم ، وقيل : لا غرَّارَ في الصلاة ولا تُسْلِم فيها أي لا قليل من النــوم في الصلاة ولا تسلم أي لا يُسلّم المصلتي ولا يُسلّم عليه؛ قال ابن الأثير: ويروى بالنصب والجر ، فمن جر"ه كان معطوفاً على الصلاة ، ومن نصبه كان معطوفاً على الغرار ، ويكون المعنى : لا نَقْصَ ولا تسليمَ في صلاة لأن الكلام في الصلاة بغير كلامها لا مجوز ؟ وفي حديث آخر : لا 'تغارُ البَحِيّةُ' أَي لا 'ينْقُص السلامُ . وأتانا على غرارٍ أي على عجلة. والقيته غراراً أي على عجلة ، وأصله القلَّةُ في الرُّويَّةِ للعجلةِ . وما

أَقْمَتْ عَنْدُهُ إِلَّا غَرَارًا أَي قَلِيلًا . التَهْدَيْبُ : ويَة اغْتَرَازُ ثِنْهُ وَاسْتَغْرَرُ ثِنَّهُ أَي أَتَلِنَهُ عَلَى غَرَّهُ أَيْهُ غفلة ، والغراد : 'نقصان' لبن النباقة ، وفي لبن غِرَارٌ ؛ وَمَنْهُ غِرَارُ النَّوْمِ : قِلْمَتُهُ . قَالَ أَبُو بَ في قولهم: غَرَّ فلانٌ فلانًا: قال بعضهم عرَّضه للهكَّ والبَوارِ، من قولهم: فاقة مُغارٌ إذا ذهب لِبنها لحَــَدُ أَوْ لَعَلَّةً . وَيَقَالَ: غَنَّ فَلَانَ فِلْإِنَّا مَعْنَاهِ نَقَصُهُ ﴾ الغرار وهو النقصان . ويقال : معنى قولهم غُرَّ فا فلاناً فعل به ما يشبه القتل والذبح بغرار الشُّفر، وغَارَّتِ النَّاقَةُ بِلْبِنِهَا 'تَعَارُ غِرَاداً ، وهِي مُعَادُ : لبنها ؛ ومنهم من قال ذلك عنــد كراهيتهــا لل وإنكارها الحالب. الأزهري : غرار النباقة نُمَـُزُكَىٰ فَتَيَدِرٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يُبَادَنُ كِنَّهَا رَفَعَتُ حُرَّهَا لَمْ تَدَرِرٌ حَتَى 'تَقِيقَ. الأَصْعَينِ : مِن أَمْنَالِهُمْ فِي تَعَجُّ الشيء قبل أوانِه قولهم : سُبَقَ درَّتُه غِرَارَهَ وَ، سَيَقَ سَيْلُهُ مَطُورَهِ . ابن السكيت : غادَّت الذ غُواراً إِذَا كَدَّتُ ، ثَمْ نَفُرتُ فُرجَعَتُ اللَّارَّةَ؟ يَقَا ناقة مُغَارٌ ، بالضم ، ونتُوق مَغَارُ يا هذا ، بفتح ا غير مصروف . ويقتال في التحية : لا 'تغار" أي

تَنْقُصُ ، ولكن 'قل كما 'يقال لك أو 'ردَّ ، و أن غُرَّ بجماعة فتخصٌ واحداً ، ولِسُوقنا غِرارُ إِذَ يكن لمتاعها نفاق ' كله على المثل . وغارَّت الس 'نغارُ غِراراً : كسكرت ، ودرَّت درَّةً : نفقَهُ وقول أَبي خراش !

فَعَارَرَتَ شَيْئًا وَالدَّرِيشُ ، كَأَنَّنَا يُوَعَنْرِعُهُ وَعَلَّكُ مِنَ النُّومِ مُرْدِمُ

قبل : معنی غادروت تکبینت ، وقبیل : تلب

القوله و وقول أبي خراش النع » في شرح القاموس ما نه
 الهملة أكره صاحب اللمان هنا ، والصواب ذكره في الململة .

ووَ لَـٰدَتَ ثَلَاثَةً عَلَى غِرَارٍ وَاحْدُ أَي بِعَضُهُمْ فِي إِثْنُرُ

بعض ليس بينهم جارية . الأصعي : الغيرار الطريقة . يقال : رميت ثلاثة أسهُم على غيرار واحد أي على مجر ًى واحد . وبنى القوم 'بيوتهم على غيرار واحد . والغيرار : المثال الذي يُضرب عليه النصال لتصلح . يقال : ضرب نيصاله على غيرار واحد ؛ قال الهُذالي

> سَديد العَيْر لم يَدْحَضُ عليه ال غِرارُ ، فقِدْحُه زَعِلِ دَرُوجُ

قوله سديد، بالسين، أي مستقم . قال ابن بري: البيت لعبرو بن الداخل ، وقوله سَديد العبير أي قاصد . والعبير : الناتىء في وسط النصل . ولم يَدْحَضُ أي لم يَوْلُونُ عليه الغرار'، وهو المثال الذي يضرب عليه النصل فجاء مثل المثال. وزعل": نَشْيِط. ودَرُوجِ":

ذَاهِبِ فِي الأَرْضِ . واحدة الغَرَائِرِ ؛ قال الشاعر : والغِرارة : الجُنُوالِق ، واحدة الغَرَائِرِ ؛ قال الشاعر : "كَأْنُه عَرَارة " مَلَأَى حَتَى

الجوهري: الغرارة واحدة العرائر التي للتسنن، قال: وأظنته معرباً. الأصعي:الغرار أيضاً غرار الحمام فرخه إذا زكته، وقد غرائه تنغره غرام وغراراً. قال: وغار القمري أنشاه غراراً إذا زقها. وغرا الطائر فرخه يغره غراراً أن ذقه. وفي حديث

معاوية قال : كان النبي ، صلى الله عليه وسلَّم ، يَغُرُّ عَلَيْ اللهُ عَلَيه وسلَّم ، يَغُرُّ عَلَيْ الطائرُ عَلَي الطائرُ عَلَي الطائرُ عَلَي عَلَيه السلام : فَرَضْهَ أَي رَقَّه . وفي حديث على ، عليه السلام :

مِنْ أَيْطِيعِ اللهُ يَغُرَّهُ كَمَا يَغُرُ الْغُرَابُ 'بَجَّهُ أَي مِنْ أَيْطِيعِ اللهُ يَغُرَّهُ كَمَا يَغُرُ الْغُرَابُ 'بَجَّهُ أَي فَرْ خَهُ. وَفِي حَدَيثِ ابن عَبْرَ وَذَكْرِ الْحَسْنِ وَالْحَسِنِ،

رضوان الله عليهم أجمعين ، فقال : إِنَمَا كَانَا 'يُغَرَّانَ الْعِلْمُ عَرَّانُ عُفَرَّانُ الْعِلْمُ مَا زَقَّتُهُ بِهِ ، وجمعه 'غرور' ،

قال عوف بن دروة فاستعمله في سير الإبل :

إذا احْتَسَى، يومَ هَجِيرِ هائِف، ' غرورَ عِيدِيّاتِها الحَوانَفِ

يعني أنه أجهدها فكأنه احتَسَى تلك الغُرورَ.ويقال: غُرَّ فلان من العلم ما لم يُغَرَّ غيرُه أَيَ 'رُقَّ وعُلِّم.وغُرُّ عليه المَاءُ وقُدُرَّ عليه المَاء أَيَ صُبَّ عليه. وعُدَّ في حوضك أَي صُبَّ فيه. وعَرَّرَ السقاء إذا

> ملأه ؛ قال حميد : وغَرَّرَه حتى اسْتَدارَ كَأَنَّه ، على الفَرْو، علىفوف من التُرْك راقد ،

يربد مَسَّكُ شَاةً 'بُسِطَ تَحْتُ الوَّطْبُ . التَهَدْيبِ : وغَرَرْتُ الأَسَافِي مَلْأَتُهَا ؛ قال الراجز :

فَطَلَّتُ تَسَنِّقِي المَاءَ فِي قَلَاتٍ ، فِي أَبَاتٍ ، فِي وَأَبَاتٍ ، غَرَّكَ فِي وَأَبَاتٍ ، غَرَّكَ فِي المِرارِ مُعْصَمَاتٍ

القُصْبُ : الأَمْعَاءُ . والوَّأَبَاتُ : الواسعات . قال الأَرْهِرِي: سبعت أَعْرابيًا يَقُول لآخُر غُرَّ في سِقائك وذلك إذا وضعه في الماء وملأه بيده يدفع الماء في فيه دفعاً كفه ولا يستفق حتى علاه .

الأزهري: الغُرْ كَلَيْرُ سُود بيضُ الرؤوس من طير الماء ، الواحدة غَرَّاء ، ذكراً كان أو أنثى . قال ابن سيده : الغُرُ ضرب من طير الماء ، ووصفه كما وصفناه . والغُرَّة : العبد أو الأمة كأنه عَبِّر عن الجسم كله

كُلُّ فَتَيْلٍ فِي كُلْيَبٍ مُوهُ، كُلُّ مُوهُ، حَيْ بَنَالُ القَيْلُ آلُ مُوهُ،

بالغُرَّة ؛ وقال الراجز :

يقول : كلُّتُهم ليسوا بكف لكليب إنما هم بمنزلة العبيد-والإماء إن قَـتَـلنــُهُمْ حتى أقتــل آل مُرَّة فإنهم الأَكفاء حينتذ. وفي حديث عمر، وضي الله عنه : أنه

فَكُنَّى فِي وَلِدُ الْمُعْرُونُ بِغُرَّةً ؟ هُوَ الرَّجِيلُ يَتَرُومِ امرأة على أنها حرة فتظهر ملوكة فيَغْسَ م الزوج ُ لمولى الأمة عُرَّةً، عبداً أو أمة ، ويرجع بها على من غَرَّه ويكون ولدُه حراً . وقال أبو سعيد : الغُرَّة عند العرب أَنْفُسُ شيء يُملك وأفضلُه ، والفرس غرَّهُ مالَ الرجل ، والعبد عُمرَّة ماله، والبعار النجيب عُمرَّة ُ ماله ، والأَمة الفارهَةُ من نُخْرَّة المال . وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أن حَمَلَ بن مالكُ قال له : إني كنت بين جاريتين لي فضرَبت إحداهما الأُخرى بمِسْطَح فَأَلقت حَدْيناً مِيتاً وماتت افقَضَى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بديَّة ِ المقتولة عـلى عاقلة القاتلة ، وجُعَلَ في الجُنَيْنِ عُرَّةً ، عبداً أو أمة. وأصل الغُرَّة البياض الذي يكون في وجه الفرس وكأنه عَبُّو عن الجسم كله بالغُرَّة. قال أبو منصور: ولم يقصد النبي ، صلى الله عليه وسلم، في جعله في الجنين نَمْرَةً إِلا حَلْسًا وَاحْدًا مِن أَجِنَاسُ الْحَيُوانُ بِعَيْنُهُ فقال : عَدًّا أَنَّ أَمَّةً . وغُرَّةٌ المال : أَفْضُلُه . وغُرَّةٌ ُ القوم: سُيدهم . وروي عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال في تفسير الغُدَّة الجنين ، قال : الغُرَّة عَبْدٌ أَبيض أَو أَمَةُ بيضاء. وفي التهذيب: لا تكون إلا بيض الرقيق . قال ان الأثير : ولا 'بِقْبَل فِي الدية عبد" أُسُودُ وَلَا جَارَيْةُ سُودًاءً . قال: وليسَ ذلك شُرطاً عند الفقهاء، وإنما الغُرَّة عندهم ما بلغ ثمنُها عُشْر الدية من العبيد والإماء . التهذيب وتفسير الفقهاء: إن الغرة من العبيد الذي يكون ثمنُه يُعشرُ الدُّية. قال : وإنما تجب الغُرَّة في الجنين إذا سقط ميَّتاً ، فإن سقط حيًّا ثم مات ففيه الدية كاملة . وقد جاء في بعض روايات الحديث : بِغُوَّةً عَبِد أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسَ أَو بَغُلْ ِ، وقيل : إن الفَرَس والبَعْل غلط من الرَّاوي . وفي حديث ذي الجوشن : ما كُنْتُ الأَقْتُضية اليوم

بغراة ؛ سني الفرس في هذا الحديث نحرة ؛ وأَكَا ما يطلق على العبد والأمنة ، ويجوز أن بكون أَدُ بالغُرِّة النَّفِس من كل شيء ، فيكون التقدير الخرية النَّفِس المرغوب فيه . الحديث : إيّا كم ومُشارة الناس فإنها تَد فِنُ الغُرُ ويُطلَّم العُرَّة ؟ الغُرِّة ههنا : الحسن والعلم الصالح ، شبه بغرة الفرس . وكل شيء تو فقع قيم فهو نخرة . وقوله في الحديث : عليكم بالأب فهو نخرة ، وقوله في الحديث : عليكم بالأب البياض وصفاء اللون ، ويحتمل أن يكون من خاليات والعشرة ؛ ويؤيده الحديث الآخر : عليه الحديث الآخر : عليه بالأبكار فإنهن أغرة أخلاقاً ، أي إنهن أبعله بالأبكار فإنهن أغرة أخلاقاً ، أي إنهن أبعله المنت المترة ومعرفته من الغرة المفلة .

وكل كَسْرٍ مُتَثَنَّ فِي ثُوب أَو جِلْدٍ: غَرَّ ؟ وَ قد رَجَعَ المُلْكُ لَمُسْتَقَرَّهُ ولان جِلْدُ الأرضِ بعد غَرَّه وجمعه نَعْرُورٍ ؟ قال أَبُو النجم :

حتى إذا ما طار من خُسيرها ، عن جُدُد ضفر ٍ ، وعن عُرورها

الواحد غَرَ ، بالفتح ؛ ومنه قولهم : طَوَيْتِ الله

على غَرَّه أي على كَسْرِه الأول . قال الأصه حدثني رجل عن رؤبة أنه عمرض عليه ثوب فنظر وقلَّبَه ثم قال : اطنوه على غَرَّه . والغرود الفخذين : كالأخاديد بين الحصائل . وغرور الق خطوط ما تَشَنَّى منها. وغَرُّ الظهر : تَسَيُّ المَّ

كأن غَرَ مَنْهِ، إَذَ تَجْنُبُهُ، سَيْرُ مَنْاءٍ فَي خَريرٍ تَكُلُّبُهُ سَيْرُ صَناعٍ فِي خَريرٍ تَكُلُّبُهُ قال اللت: الغَرُ الكَسْرُ فِي الجلد مِن اللهِ

وَالغَرِّ تَكَسَّرُ الْجِلَدِ ، وَجِمِعُهُ عُرُورَ ، وَكَذَلَكَ عُضُونَ الْجُلَدُ مُكَاسِرٌ مُخَلِّكِ ، الْأَصِمِينِ : الغُرُورُ مُكَاسِرٌ الْجُلَدَ . وَفَى حَدَيْثُ عَائِشَةً تَصَفُّ أَبَاهًا ، رضَى الله

عهما ، فقالت : رَدَّ نَشْرَ الإسلام على غَرَّه أي طَيَّه وكَسْرِه . يقال : أطو الثَّوْبَ على غَرَّه الأُول كما كان مَطُوبًا ؛ أَدادت تَدْبِيرَه أَمرَ الردة

ومُقَابَلَة دَائِهَا بِدَوائِهَا. وغُرُورُ الذَراعِينُ: الأَنْنَاءُ اللَّهِ بِينَ حِبَالِهِمَا. والغَرُّ: الشَّقُّ في الأَرض. والغَرُّ: مَهُرُّ دَقِيقَ في الأَرض، وقال ابن الأَعرابي: هو النهر، ولم يُعِينُ الدَّقيقَ ولا غيره؛ وأنشد:

سَقِيَّة غَرٍّ في الحِجال كمُوج

هكذا في المحكم ؛ وأورده الأزهري ، قال: وأنشدني إبن الأعرابي في صفة جارية :

سَقِيَّةً غُرٍّ فِي الحِيجَالُ كَمُوجِ

وقال: يعني أنها 'تخدَّمُ ولا تخدُّمُ . ابن الأعرابي: الغَرَّ النهر الصغير ، وجمعه عُرور ، والغُرور : شَرَكُ الطريق ، كلُّ صُلَّ عُلَّمَ عَمَّ ، ومن هذا قبل : الطريق ، كلُّ صُلَّمَة منها غَرَّ ، ومن هذا قبل : اطنو الكتاب والثوب على غَرَّ ، وخِنْثُه أي على كَسْره ؛ وقال ابن السكيت في تفسير قوله :

كَأَنَّ غَرَّ مَتَّنَّيهِ إِذْ تَجْنَبُهُ

غُرُّ المَّنَ : طريقه . يقول 'دَكَيْن : طريقتُه تَيْرُ ق

كأنها سَيْرِ" في خَريز ، والكليب : أن يُبقَى السَّيْر في القربة وهي تنخرز فيد خل الجارية بدها وتجعل معها عقبة أو شعرة فتدخلها من تحت للبير ثم تحرق خرقاً بالإشفقي فتخرج وأس الشعرة منه ، فإذا خرج وأسها جَذَبَتْها فاسْتَخْرَجَت

مُسَه ، فإذا خرج وأُسها جَذَبَتْهَا فاسْتَخْرَجَتْ لَسَّيْرَ . وقال أبو حنيفة : الغَرَّانِ خَطَّانِ يكونان في أصل العَيْر من جانبيه ؛ قال ابن مةروم وذكر

صائداً :

فَأَرْسَلَ نَافِيلَةَ الغَرَّيْنِ حَشْراً، فَأَرْسِلَ نَافِيلَةً الغَرَّيْنِ حَشْراً، فَخَيَّبِهُ مِن الوَقَرِ انْقِطاعُ

والغراء: نبت لا ينبت إلاً في الأَجارِع وسُهُولة الأَرض وورَ قُهُا تافِه وعودها كذلك يُشْهِه عودَ القَضْبِ إلاَّ أَنه أُطَيْلِس ، وهي شَجْرة صَدَق وزهرتها شديدة البياض طبية الربح ؛ قال أبو حَنفة : نجتها

المال كله وتطيب عليها ألبائها . قال: والغُريَراء كالفَرَيْراء كالفَرَيْراء كالفَرَيْراء كالفَرَيْراء للفُريْراء لأن العرب تستعمله مصغراً كثيراً .

والغِرْغَرِرُ: من عشب الربيع، وهو محمود، ولا ينبت إلا في الجبـل له ورق نحو ورق الحُزامي وزهرت. خضراء ؛ قال الراعي :

كأن القَتُودَ على قارحٍ ، أَطاع الرَّبِيعَ له الغرَّغُورُ

أُواد: أَطَاعِ زَمَنِ الربيعِ، واحدته غِرْغُوة. والغِرْغُو، بالكسر: دَجَاجِ الحَبشة وتكونُ مُصِلَّةً لاَغْتَدَامًا بالعَدْرة والأَقْدُدار، أو الدَجَاجُ البَرِّي، الواحدة غَرْغُرة ؛ وأنشد أبو عمرو :

> أَلْفُهُمْ السَّيْفِ من كلِّ جانبٍ ، كما لَـفَت العِقْبانُ حِيجْلي وغِرغِرًا

حَيِّلُى: جَمِّعِ الْحَيْجُلِ ، وَذَكُرُ الْأَزْهْرِي قَوْمًا أَبَادُهُمْ اللَّهُ فَجَعَلُ عِنْبَهُمُ الْأَرَاكُ وَرُمَّانَهُمُ الْمَطَّ وَدَجَاجُهُمْ . الله فَجَعَلُ عِنْبَهُمُ الْأَرَاكُ وَرُمَّانَهُمُ الْمَطَّ وَدَجَاجُهُمْ . الله عُنْ

والغُرْغَرَةُ والتَّعَرْغُر بالماء في الحَلَّقِ : أَن يَرْدَدُ فَيهُ وَلا يُسَعِّهُ . وَالْفَرُورُ : مَا يُسَغَرَّغُرُ به مِن الأَدُونَة ، مثَل قولهم لَعُوق ولَدُود وسَعُوط . وغَرْغَر فَلانُ بالدَّرَاء وتَغَرْغَرَ غَرَّغُرَ غَرَّا وَتَغَرْغَرَ عَرَاعَرَةً وتَغَرَّغُراً. وتَغَرَّغُراً الدَمِع . وغَرَّعُرَ عَنَاهُ تَرَدُد فيهما الدَمِع . وغَرَّ وغُرَّعُرَ عَرَا .

جادً بنفسه عند الموت. والعَرْعَرَةُ : تَرَدُّدُ الروح في الحلق. والعَرْعَرَ عَرَ اللحمُ الحلق. والعَرْعَرَ عَرَ اللحمُ على النار إذا صَلَيْنَهُ فسمعت له نشيشاً وقال الكميت:

ومَرْضُوفة لَمْ تَنُوْنَ فِي الطَّبْخِ طَاهِباً ﴾ عَجَلْتُ لَا عَنْ غَرْغُولِ الْعَلَامِينَ غَرْغُولِ

والغَرْغَرَة : صُوتَ القَدَرَ إِذَا غُلَمَتْ ، وَقَدَ غُرُ غُرَتَ؛ قَالَ عَنْرَةَ :

> إذ لا تَوَالُ لَـكُ مُعَرَّغُرِهُ تَعْلِي ، وأَعْلِى لَوْنِهَا صَهْرٌ

أي حار فوضع المصدر موضع الأسم ، وكأنه قال : أَعْلَى لونها لون صَهْر . والغَر غَرة أَ : كَسُر ُ قَصِة الأَنف وكَسُر ُ وأَس القارورة ؛ وأنشد :

وَفَضُواء فِي وَكُورَيْنِ غَرَّغُونَ وَأَسْهَا لَا فَارَقُنْتُ فِي صَاحِبِي عُذُوا ا

والغُرْغُرَةُ : الحَوْصلة ؛ وحكاها كراع بالفتح ؛ أبو زيد: هي الحوصلة والغُرْغُرة والغُراوي والزاورة . وملأت غَراغِرَك أي جَوْفَك. وغَرْغَرَه بالسكين : ذبحه وغَرْغَرَه بالسكين : دبحه وغَرْغَرَه بالسّنان : طعنه في حلقه والغَرْغَرَهُ : حكاية صوت الراعي ونحوه . يقال : الراعي يُغَرْضِرُ بصوته في حلقه ؛ ويتَنْعَرْغُرُ صوته في حلقه ؛ ويتَنْعَرْغُرُ صوته في حلقه أي يتردد .

وغَرٌّ ﴾ موضع ؛ قال هميّان بن قعافة :

أَقْبُلُتُ أَمْشِي ، وبِغَرِّ كُودِي ، وكان غَبَرُ مَنْزِلَ الغرور

والغَرُّ : موضع بالبادية ؛ قال :

والعَرَّاء : فرس طريف بن يَمَ، صفة غالبة . والأَعْرُّ فرس صُنيَّعة بن الحرث . والعَرَّاء : فرسُّ بعينها والعَرَّاء : موضع ؛ قال معن بن أوس :

سَرَتْ منقُرَى الغَرَّاء حتى الهُتَدَتُ لذا، ودُوني خَسرانيَّ الطَّوِيِّ فيَشَقُبُ وفي حال الرمل المعترض في طريق مكة حبلان يقا لهما : الأغرَّان ؛ قال الراجز :

وقد قطعنا الرَّمْلَ غير حَبْلَـنْهِ :
حَبْلَـي كَرْوُدٍ وَنَقَـا الْأَغَرَّيْنَ
والغُرَيْرُ : فحل من الإبل ، وهو توخيم تصغير أُغَرَّ كقولك في أحْمَد حُمْيَد ، والإبل الغُرَّيْرِيَّة منس إليه ؛ قال ذو الرمة :

حَرَاجِيجِ مَا ذَكِرَ تُ فِي نَنَاجِهِا ﴾ بناحية الشَّحْرِ الغُرَّيْنِ وشُكَّ قَـمَ

يعني أنها من نتاج هذين الفحلين، وجعل الغرير وشد اسمين للقبيلتين ؛ وقول الفرزدق يصف نساء:

عَفَتْ بعد أَثْرابِ الْحَلِيطِ ، وقد نَرَى بها نُبدُ نَا حُوراً حِسَانَ الْمَدَامِعِ الْمَا أَنَاهُنَ الْحَبِيبُ رَشَفْنَهُ ، وشِيفَ العُريْرِيّاتَ مَا الْوَقَالِعِ الْمَاكِنِ الْيَ يَسْتَقَعُ وَهِي الْأَمَاكِنِ الْيَ يَسْتَقَعُ الْمَاكِنِ الْيَ يَسْتَقَعُ الْمُاكِنِ الْيَ يَسْتَقَعُ الْمُاكِنِ الْيَ يَسْتَقَعُ الْمُاكِنِ الْيَ يَسْتَقَعُ الْمُاكِنِ الْمَاكِنِ الْيَ الْمَاكِنِ الْيَ يَسْتَقَعُ الْمُاكِنِينَ إِنَّا لَهُ الْمَاكِنِ الْمُاكِنِينَ إِنَّا لَهُ الْمَاكِنِ الْمُحْمِينَ !

غُرَّ بَرِيَّة الأَنْسَابِ أَو سَدْ قَسَيَّة ، يَصِلَّن إِلَى السِيدِ الفَدافِد فَدْ فدا وفي الحديث : أَنه قاتَلَ مُحَارِبَ خَصَفَة فرأو ا المسلمين غَرَّة " فصلتَّى صلاة الحوف ؛ الغرَّة ' : الفَا الموله « خراق » هكذا في الاصل ولمله حزاني .

أي كانوا غافلين عن حيفظ مقاميهم وما هم فيــه من مُقَابِلَةَ العَدُوِّ ؛ ومنه الحديث : أنه أغارَ عـلى بني المُصْطِّلُونَ وَهُمْ عَادُونَ ؟ أَي عَافِلُونَ . وفي حديث عمر : كتب إلى أبي عبيدة ، رضي الله عنهما ، أن ﴿ يُمْضِيَ أَمْنَ الله تعالى إلا بَعِيدَ الْغَرَّة حَصِيف لعُقَدة أي من بعد حفظه لغفلة المسلمين . وفي حديث المر ، وهي الله عنه : لا تَطَرُّقُوا النساء ولا غُمْرَ وَهُنَّ أَي لا تدخلوا إليهن على غَرَّة . بقال : غُنْرَرُت الرجل إذا طلبت غِرَّتَه أي غفلت. ابن لأثير : وفي حـديث حاطب : كَنْتُنْ غَريراً فيهم ي مُلْصَقاً مُلازماً لهم ؟ قال : قال بعض المتأخرين كَذَا الرَّوَايَةِ وَالصَّوَابِ : كُنْتُ غَرِّيبًا أَي مُلْصَقًّا. نال : غَرِيَ فلان بالشيء إذا لزمه ؛ ومن الغراء ذي يُلْصَقُ به . قال : وذكره الهروي في العين لْهِمْلَةُ : كُنْتُ عَرْبِراً ؛ قال : وهذا تصحيف منه ؛ ل ابن الأثير : أما الهروي فلم يصعف ولا شرح إلا سعيح ، فأن الأَزهري والجوهري والخطابي الزمخشري ذكروا هـذه اللفظة بالعـين المهـلة في لمأنيفهم وشرحوها بالغريب وكفاك بواحد منهم حجة رُوِي فَيَا رُوَى وَشَرَحٍ ، وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعَلَمَ . وَغَرَ ْغَرَ "تَ سَ القارورة إذا استخرجت صامها ، وقد تقدم العين المهملة .

: الغَزَارة ُ: الكثرة ، وقد غَزُر َ الشيء ، بالضم ، زُر ، فهو غَزير ُ . ابن سيده : الغَزير ُ الكشير ، كُلُ شيء ، وأَرض مغزُورة ُ : أَصَابِها مطر ُ غَزير ُ رُ . والغزيرة من الإبل والشاء وغيرهما من ذوات نه : الكثيرة ُ الدّر ً . وغَز ُرت الماشية ُ عن الكلإ : يُقت أَلبانها . وهذا الرَّعْي ُ مُغْزِرة ُ للبّن : يَغُرُ و اللبن ، والمُغزرة : ضرَّب ُ من النبات يُشنبه قُهُ وَدَ قَ الحُر فَ غَنْر ُ صغار ولها زهرة حمراء قُهُ وَدَ قَ الحَدُونَ غَنْر ُ صغار ولها زهرة حمراء

شبيهة بالحُلثار ، وهي تعجب البقر حيدًا وتَعْزُرُ الماشية عليها ، وهي ربعيَّة ، سبت بذلك لسرعة عَزْرُ الماشية عليها ؛ حكاه أبو صيفة . اللبث : عَزُرُت الناقة ، والشاة كثر لبنها ، فهي تعزُرُ عَزارةً ، وهي عَزيرة كثيرة اللبن . وفي الحديث : مَنْ مَسَح مَنيحة لبن ببكيئة كانت أو غزيرة ؛ أي كثيرة اللبن . وفي حديث أبي ذر : هل يَشْبُت لكم العَدُو عَزْرٍ ؛ اللبن شاة ؟ قالوا : نعم وأر بسع شياه غزر ؛ هي جمع غزيرة كثيرة اللبن ؛ قال أبن المهملة والزايين هي جمع عزوز ، وسيأتي ذكره ؛ ومطر غزير ومعروف عزير " وعين عزيرة الماء . قال أبو منصور : ويقال غزير " وعين غزيرة الماء . قال أبو منصور : ويقال غزير " وعين غزيرة الماء . قال أبو منصور : ويقال ناقة ذات غزر أي ذات غزارة وكثرة اللهن .

أَن الأَعرابي : المُغازَدة ُ أَن يُهْدِيَ الرَّجِـل ُ شَيْئاً تَافِيهَا لَآخُو لَيُضَاعِفُهُ بَهَا . وقال بعض التَّابِعِين: الحِانَبُ المُسْتَغْنُورُ بِشَابِ مِن هِبَهِ ؟ المُسْتَغْنُورُ : الذي يطلب أكثر بما يعطي ، وهي المُفازَرة ؛ ومعنى الحديث أن الغَريب الذي لا قرابة بينه وبينـك إذا أهدى لك شيئاً يطلب أكثر منه فإنه يشاب من هَدَيُّتهِ أَي أَعْطِه فِي مَقَابِلَةَ هَدَيْتُهُ . وَاسْتَغُزُرَ : طلب أكثر مما أعطى . وبئر غَزيرة : كثيرة الماء ، وكذلك عين الماء والدمع ، والجمع غزار أ، وقب غَرُرُتُ غَرَارةً وغَرْراً وغُرْراً ، وقيل : الغُرُرُ من جميع ذلك المصدر، والغَرَرُ الاسم مثل الضَّرُب. وأغزرَ المعروفَ : جعله غَزيراً . وأغزَرَ القومُ : غَزُرُتَ إِبلُهُم وشَاؤُهُم وكثرت أَلبانها؛ ونوق غز َار، والجمع غنزار منسل تجوان وجُون وأذن تحشير وآذان ُ تُحشَّرُ . وقوم ٌ مُغْزَرَ ٌ لهم : غَزُرُت إبلُهم أو ألنبائهم .

والتَّغْزِيرِ : أَن تَدَعَ حَلْمَة بِين خَلْمِتِينِ وَذَلْكَ إِذَا

أُدِبَر لبنُ الناقةِ .

وغُزْران : موضع .

غسر ؛ تفسر الأمر : اختلط والتبس وكل أمر التبس وعشر المخرج منه ، فقد تغسر . وهذا أمر غسر أي ملتس مُلتساث . وتَغسَر الغزل : النتوى والتبس ولم يُقدر على تخليصه ؛ قال الأزهري: وهو حرف صحيح مسموع من العرب . وتغسّر الغيدين : ألثقت الريح فيه العيدان ؛ ابن الأعرابي : العسر التشديد على الغريم ، بالغين معجمة ، وهو العسر أيضاً . وقد غسره عن الشيء وعسره بمنى واحد ؛ وأنشد أو عمرو :

- عزو

فو تُنكِنت تأمير واستَعْفاها ، كأنتها ، من غَسْره إيّاها ، مُعرَّيّة أنغُصَها مولاها

غشيو: العَشْمَرة: التهضُّم والظلم، وقيل: الغشْمرة التهضم في الظلم والأَخْذُ من فوق من غير تثبَّت كما يَتَعَشْمَر السيلُ والجيش، كما يقال: تَعَشَّمَر لهم، وقيل: الغشْمَرةُ إتيان الأَمر من غير تثبت. وعَشْمَر السيلُ : أَقْبَل والتغشور : وكوب الإنسان وأسه في الحق والباطل لا يُبالي ما صنع ؟

وفيه غَشْمَر يَّة وفيهم غَشْمَرْ يَّة . وتَعَشَّمَرَ لِي : تَنَمَّر . وأَخَذَه بالغشْمير أي الشدة . وتَعَشَّمَره : أَخَذَه قَهْراً . وفي حديث جَبْر بن حبيب قال : قاتلة الله ! لقد تَعَشَّمَرها أي أَخَذها بجناء وعُنْف . ورأيته مُتَعَشَّمِراً أي غضبان .

غَضْرَ : الغَضَارُ : الطِّينِ الْحُرْسِ ، ابن سيده وغيره : الغَضَارةُ الطينِ الحر ، وقيل : الطينِ اللَّارِبِ الأَخضر .

ر قوله ﴿ وَالتَّفْسُورِ ﴾ كذا في الأصل بدون ضبطه ؛ وثقله شطرة القانوس .

والعَضَارُ: الصَّحْفة المتخذة منه .

والغُضْرة والعَضْراء: الأرض الطَّيَّبة العَلَّ الخضراء، وقيل: هي أرض فيها طين ُحرُّ. يقالَ أَنْ َطَ فلانُ بثرَّه في غَضْراءَ، وقيل: قول العرا

أَنْبَطَ فَانَ فَانَ فَانَ فَا فَانَ اسْتَخْرَجُ المَّاءُ مِن أَدْضَ سَمَّ طَيِّبَةُ النَّرُ ثِبَةً المَّاءُ ، وسمي النَّبَطُ نَبَطَ لَا يَبْطُ لَنَبُطُ لَنَبُطُ لَنَبُطُ لَا اللَّمْ المَّانِ الأَعْرابي الأَحْمِر ، والفَضْراء المَانِ ذو الطين الأَحْمِر ، والفَضْراء طين

خضراء عليكة ، والعَضَانُ خَزَفُ أَخْصُر يُعَلِّق عَ

الإنسان َيقي العَين ؛ وأنشد :
ولا نُعنٰي تَوَقِّي المَرْءَ شيئاً ،
ولا نُعقَدُ النَّمِيم ، ولا العَضارُ
إذا لاقى مَنيَّنَه فأمسى
نُسانُ به ، وقد حَقَّ الحَدارُ

والعَصْراء: طين حر". شير: العَصَارة الطين العَصَارة ومنه يتخذ الخزف الذي يسمى العَصَارة والعَصْرة: أرض لا ينبت فيها النخل تُحفّر وأعلاها كذ"ان أبيض. والعَصْور ُ: ط لزج يبلزق بالرّجل لا تكاد تذهب الرّجل فيه والعَصَارة: النّعْبة والسّعة في العيش. وقولهم الدعاء: أباد الله خضراءهم، ومنهم من يقول عضراءهم وخيرهم وخيص عضراءهم وخيرهم وخيص وبهجمتهم وسعة عيشهم من العضارة ، وقيل: طين وبهجمتهم ولكن أباد الله عضراءهم أي أهذ

بخالِصة الأردانِ تخضّرِ المَناكِبِ عنى مخضّرِ المناكب ما هم فيه من الحصب. و ابن الأعرابي: أباد الله تخصّراءهم أي سوادهم، و

خيرَهم وغُضارتهم ؛ وقول الشاعر :

أَحْمَدُ بِنْ عَبِيدٍ ؛ أَبَادَ اللهُ تَفْصُرُ اءَهُمْ وغَضْرَاءُهُمْ أَي وغَضَرَ عليه يَغْضِر غَضِراً : عطف . وغَضَر له من جباعتهم . ماله: قَطَعَ له قطعة منه.

وْغُضِرَ الرَّجِلُ بِالمَالُ والسُّعَةِ وَالْأَهُلِ غُضَرًا : أَخْصِبُ بَعْدُ إِقْنَادٍ ؛ وغَضَره اللهُ كَيْغُضُره غَضْراً . ورجل مَغْضُورٌ : 'مبارَك . وقوم مَغْضُوَدُون إِذَا كَانُوا فِي

غَيْرِ وَنِعِنْهُ . وَعَيْشٌ غَضِرٌ ۚ مَضِرٌ ۚ ؛ فَغَضِرٍ ۗ ناعم ۗ رافيه ، ومَضِر ۗ إتباع . وإنهم لني غَضارةٍ من العيش وفي غَضْراء من العَدْشِ وفي غَضَارةً عَيْش أي في خصب وخير . والغَضارة ُ : طبيبُ العيش؛ تقول منه:

بُنُو فلان مُغضُورُون . وفي حسديث ابن زُمُل : الدُّننيا وْغَضَارَة عَبْشُهَا أَي طِيبُهَا ۖ وَلَـٰدَ"تَهَا . وهم في فَضَارَةٍ مِن العَيْشِ أَي فِي خِصْبٍ وخير . وبقال :

نه لغي غَضْرًاء عَيْشٍ وخَضْرًاء عَيْشٍ أَي في خصْب. إنه لفي غَضْراء من خَيْرٍ ، وقد غَضَرهم الله يَغْضُرهم. أَخْتُضِرَ الرَّجَلُ واغْتُضِرَ إذا مات شابًّا مُصَحَّحًا.

الْعَضَيرُ : الناعم من كل شيء ، وقد عَضْرَ غَضَارة "؛ نَسَات غَضَيرٌ وغَضَرٌ وغاضرٌ . قال أبو عبرو : عُصَيْرِ الرَّطَابِ الطُّرِّي ؟ قال أبو النجم :

﴿ مِنْ ذَابِلِ الْأَرْضِ وَمِنْ غَضِيرِهَا

الغُضَارة : القَطاة ؛ قال الأَزهري : ولا أعرفه . مَا نَامَ لِغَضْمَ أَيْ لَمُ يَكُدُ بِنَامٍ } وَغَضَرَ عَنْهُ يَغْضِرٍ ، غَضِر ، وتَغَضَّر : انْصَرَفَ وعدل عنه . ويقال :

ا غَضَرْتُ عَن صَوْبِي أَي مَا نُجِرْتُ عَنه ؛ قال ابن حمر يصف الجواري : تُواعَدُنَ أَنْ لَا وَعْيَ عَنْ فَرْجِ رَاكِسٍ،

فَرُحْنَ ، وَلَمْ يَغْضِرُ نَ ، عَنْ ذَاكَ ، مَغْضَرَا

ي لم يَعْدُ لِن وَلَمْ يُحِرِنَ . وَيَقَالَ : غَضَرَهُ أَي حَسِمُ مِنْعِهِ . وِحَمَلَ فِمَا غَضَرَ أَي مَا كَذَبِ وَلَا قَصَّر . ما غَضَرٌ عن شنبي أي مـا تأخّر ولا كذَب.

والغاضِرُ : الجِلْنُهُ الذي أُجِيدَ دَبَاعُهُ . وَجَلَدُ غَاضِرُ : جيد الدباغ ؛ عن أبي حنيفة ، والغَضِير : مثل الحَضير؛ قال الراحز:

من ذابل الأرطى ومن غضيرها

والغَضْرةُ : نَكْنتُ . والغَضْوَرَةُ : شَجْرَة غُـبُواه تَعْظُمُ ، والجمع غَضُورٌ ، وقبل : الغَضُورُ بُنات لا يعقد عليه شحم ، وقيل : هو نبات يُشْبِ الضُّعْةَ ـ والشُّمامَ . ويقال في مَثَل : هو يأكل غَضْرةً وبربض تَجَمُّرُهُ \* . والعَضُورُ \* ، بتسكين الضاد : نبت يشبه السَّط ؛ قال الراعي يصف تحمر آ:

> تُنير الدواجن في قَصَّة عراقية ، حو لها العَضُورَ ُ

وغَضُورَ : ثُنبَّة بين المدينة وبلاد خزاعة ، وقبل : هو ماء لطيِّء ؛ قال امرؤ القيس:

> كأثنل من الأعراض من دون بنشة ودُونَ الفَهيرِ ، عامداتِ لفَضُورًا

وقال الشماخ : كأن الشباب كان رَوْحة راكب ، قضى حَاجَةً مَن 'سَقُّفَ فِي آلَ ِ غَضُوْرَا

والغاضر' : ألمانع'، وكذلكَ العاضر'، بالعين والغين . أبو عبرو : الغاضِرُ المانع والغاضِرُ الناعم والغاضِرُ المُبَكِّرُ فِي حَوَائِجُهُ . ويقال : أردت أَن آتيكَ فَغَضَرَ نِي أَمَرُ ۗ أَي مُنعَني .

والغُواضِرُ : في قبس . وغاضرة : قبيلة في بني أسد وحيُّ من بني صَعْصَعَة ، وبطن من تُتَقِيفُ وَفِي بني كِنْدَة . ومسجدُ غاضِرة َ : مسجدٌ بالبصرة منسوب إلى امرأة . وغضير وغضران : إسمان .

فضفو: العَصْفُرُ: الحَافي الغليظ ، ورجل عَصَنْفَرَ ؛ قال الشاعر:

> لهم سَيْدُ"، لم يَوْفَعَ اللهُ وْكُنْرَه، أَزْبُ غَضُوبُ الساعِدَينَ غَضَنْفَرُ

وقبال أبو عبرو : الغَضَنَّفُو ُ الغليظِ المُتَغَضَّنَ ؟ وأنشد :

دِرْ حَايَةٌ كُو أَلْكُ عُضَنْفُر

وأذن عُضَنفَرة : غلطة كثيرة الشعر ؛ وقال أبو عبدة : أذن غَضَنفَرة وهي التي غلظت و كثر لحمها . وأسد عَضَنفَر : غليظ الحَلَثَى مُتعَضَّنه . اللبث : المنصَنفر الأسد . ورجل عَضفُو "إذا كان غليظاً أو غليظ الجئة . قال الأزهري : أصله العضفر ، والنون زائدة . وفي نوادر الأعراب : يو ذو ثن تنفضل " وغضنفر"، وقد عَضفر وقتندل إذا تَقلُ ؛ وذكره الأزهري في الحماسي أيضاً .

غطو : الفَطُورُ لَفَةً فِي الحَطُورِ ؛ مَرَّ يَعْطُرُ بِذَنَسِهِ أَي يَخْطُرُ . أَبُو عَمْرُو : الْفِطْيَرُ الْمُنْظَاهِرِ اللَّحْمُ ، المربوع ؛ وأنشد :

لمَّا وَأَنَّهُ مُودَناً غِطْنُورًا

قال : وناظرت أبا حمزة في هذا الحرف فقال : إن الفطُّـرُ "القصير ، بالغين والطاء

غفو: الغَفُورُ الغَفَّارُ ، جلّ رَّنَاؤُه ، وهما من أبنية المبالغة ومعناهما الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم . يقال : اللهم ًا غفر لنا مَعْفرة وغَفْراً وغَفْراناً ، وإنك أنت الغَفُور العَفَّالِ يا أهل المَعْفرة . وأصل الغَفْر التغطية والستر . عَفَرَ الله ذنوبه أي سترها ؛ والعَفْر : الغُفْرانُ . وفي الحديث : كان إذا خرج من الحكاء قال: غَفْرانك ! الغُفْرانُ : مصدر "، وهو منصوب بإضار أطلبُ ، وفي تخصيصه بذلك

قولان أحدهما التوبة من تقصيره في شكر النعم التي أنعم بها عليه بإطعامه وهضه وتسهيل محرجه ، فلج إلى الاستغفار من التقصير وتر ك الاستغفار من ذكر الله تعالى مدة لبثه على الحلاء ، فإنه كان لا يترك ذكر الله بلسانه وقلبه إلا عند قضاء الحاجة ، فكأنه رأى ذلك تقصيراً فتداركه بالاستغفار .

وقد غَفَرَ له ؛ ومنه قبل للذي يكون نحت بيض فقد غَفَر له ؛ ومنه قبل للذي يكون نحت بيض الحديد على الرأس : معْفَرَ . وتقول العرب : اصبن ثوبك بالسّواد فهو أَغْفَر لوسَخه أي أَحْمَل وأغطى له . ومنه : غَفَرَ الله دُنوبه أي سترها وغَفَر ت المتاع : جعلته في الوعاه . ابن سيده : غَفَر المتاع في الوعاه . ابن سيده : غَفَر المتاع في الوعاه . ابن سيده : غَفَر وأوعاه ؛ وكذلك غَفَر الشيب بالحضاب وأَغْفَر هُ قَال :

حَى اكتسَنْتُ مِن المَشْبِ عِمامة مُن المُشْبِ عِمامة مُن المُن اللهِ المُنسَابِ عَضابِ

ويروى: أغفر لونها . وكل ثوب يغطى به شيء فهو عفارة ؛ ومنه غفارة الرَّوْن تُعَشَّى بها الرحال وجمعها عفارات وغفار . وفي حديث عمر حصّب المسجد قال : هو أغفر النّخامة أي أسنة لها . والعفر والمغفرة : التعطية على الدنوب والعاعنها ، وقد غفر دنية يغفره عَمْورة وغفوراً ؛ الأحساني ، وغفراناً ومعفورة وغفوراً ؛ الأحساني ، وغفراناً ومعفورة وغفوراً ؛ الأحسالي ، وغفيراً وغفيرة . ومنه قول بعاله العرب : اسلنك العنهرة ، والناقة العزيرة ، والعز العشيرة ، فإنها عليك كسيرة . واغتقر دنية مثلا فهو غفور ، والجمع غفر ، فأما قوله :

عَفَرُ فَا وَكَانِتُ مِنْ سَحِيَّتِنَا الْعَفْرُ

فَإِمَّا أَنْتُ الْغَفْرَ لأَنَّه في معنى المُغْفِرة . واسْتَغْفَرَ

فهرب أصحابه فصاح بهم وهو يقول : يا قوم ! لَـيْـسَت فيهم عُفيره ، فامشُوا كما تَمشى جمال الحيوه

يقول: لا يغفرون ذنب أحد منكم إن ظفروا به ؟ فامشوا كما تمشي جمال الحيرة أي تَثَاقَـَلُوا في سيركم ولا تُخِفُّوه ، وخص جمال الحيرة لأنها كانت تحمل الأثقال ، أي مانِعوا عن أنفسكم ولا تَهْرُ بُوا .

والمعقر والمعقرة والعفارة : زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس بلبس تحت القلنسوة ، وقيل : هو رف رف البيضة ، وقيل : هو حلق يتقنع به المتسلح قال ابن شميل : المعقر وحلق يعملها الرجل أسفل البيضة تسبع على العنق فتقيه ، قال : ورعاكان المعقر مثل القلنسوة غير أنها أوسع يلقيها الرجل على وأسه فتبلغ الدرع ، ثم يلابس البيضة فوقها ، فذلك المعقر يوقل يوقل على المعقو وخز من أسفل البيضة . ووعا معل المعقور من ديباج وخز أسفل البيضة . وفي حديث الحديبية : والمغيرة ابن شعبة عليه المعقر ، هو ما يلبسه الدارع على وأسه من الزرد ونحوه .

والغفارة ' ، بالكسر : خرقة تلبسها المرأة فتعطي وأسها ما قبكل منه وما دَبر غير وسط رأسها ، وقيل : الغفارة ' خرقة تكون دون المقنعة توقي بها المرأة الحمار من الدهن ، والغفارة ' الرقعة التي تكون على حز القوس الذي يجري عليه الوتر، وقيل: الغفارة ' جلدة تكون على وأس القوس يجري عليها الوتر ، والغفارة ' السحابة ' فوق السحابة ، والغفارة ' رأس ' ستحابة تراها كأنها فوق سحابة ، والغفارة ' رأس الجبل . والغفارة ' البكان ' ؟ قال :

هو القاربُ التالي له كلُّ قاربٍ ، ودو الصَّدَرِ النّاسِ، إذا بَلَـغَ الغَفُر ا

الله من ذنبه ولذنبه بمعنى ، فغفَر َ له ذنبه مَغْفِرة وَعَفْراً وغُفْراناً. وفي الحديث : غفار ! غفَر َ الله الله على الله على الله إلى يكون دعاء اله الملك فوة أو إخباراً أن الله تعالى قد غَفَر َ لها . وفي حديث عشرو بن دينار : قلت لعروة : كم لست رسول الله عليه وسلم ، بمكة ? قال : عشراً ، قلت : فابن عاس يقول بضع عشرة ؟ قال : غشراً ، قلت : فابن عاس يقول بضع عشرة ؟ قال : فغفره أي قال غفر الله له . واستعفر الله دنبه ، على حذف الحرف : طلب منه غفره ، أنشد سببويه :

أَسْتَغَفَّرُ اللهَ ذَنباً لَسَنْتُ 'مُحْصِيَهُ ، ربّ العباد إليه القولُ والعملُ وتُغافَرًا : دَعَا كُلُّ واحد منهما لصاحبه بالمَغْفِرة ؛

وامرأة غَفُور ، بغير هاء . أبو حاتم في قوله تعالى :

لَيْغُفْرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مَن دُنْسِكُ وَمَا تَأْخُر ؟ لَلْمَ فَلَمَا حَذَف النُون كَسَر الله وَأَعْمَلُهَا إَعِمَالُ لام كِي ، قال : وليس المعنى لتحنا لك لكي يغفر الله لك ، وأن حَر الفتح سبباً لمغفرة ، وأنكر أحمد بن يحيى هذا القول وقال : لي لام كي ، قال : ومعناه لكي يحتميع لك مع لمغفرة تمام النعمة في الفتح ، فلما انضم إلى المغفرة شيء عادت حسن فيه معنى كي ؛ وكذلك قوله عز وحل :

الغُفْرة : ما يغطئى به الشيء . وعَفَرَ الأَمرَ عِنْفُرته وغَفَرَ الأَمرَ عِنْفُرته وغَفيرته : أَصلحه بما ينبغي أَن يُصلَح به . الله : اغْفِروا هـذا الأَمرَ بِغَفْرته وغَفيرته أَي مُلْحوه بما ينبغي أَن يُصلَح . وما عندهم عَذيرة لا غَفيرة أي لا يعذرون ولا يغفرون ذنباً لأَحد ؛ لا غَفيرة أي لا يعذرون ولا يغفرون ذنباً لأَحد ؛ ل صخر الغي " ، وكان خرج هو وجماعة من أصحابه لل صخر الغي " ، وكان خرج هو وجماعة من أصحابه بعض متوجهاتهم فصادفوا في طريقهم بني المصطلق،

يَجْزُ بِهُمُ اللهُ أُحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .

والعَفْرُ: زئيسِرُ الثوب وما شاكله، واحدته غَفْرة. وعَفِر الثوبُ ، بالكسر ، يَغْفَرُ غَفَراً : ثارَ زئيسِرُه ؛ واغفَارً اغفِيراراً . والغَفَارُ والغُفَارُ والغَفَارُ العَنْقِ واللحينِ والجبه والقفا. وغَفَرُ الجسد وغُفارُه : شعرُه ، وقيل : هو الشعر الصغير القصير الذي هو مثل الزَّعْب ، وقيل : الغَفْرُ شعر كالزغب يكون على ساق المرأة والجبهة ونحو ذلك ، كانزغب يكون على ساق المرأة والجبهة ونحو ذلك ، وكذلك الفَفَرُ ، بالتحريك ؛ قال الراجز :

قد عَلَمَت خَوْدٌ بِسَاقَيْهَا الْغَفَرُ لَـ لَيَرَوْ لِيَنْ أَوْ لَيَبِيدَ لَا الشَّجَرُ الشَّجَرُ

والعُفار ، بالضم : لغـة في الغَفْر ، وهو الزغب ؛ قال الراجز :

> تُبْدِي نَقبًا زانها خمارُها ، وقسطة ما شانها غفارُها

القُسْطة : عَظَمُ الساق . قال الجوهري : ولست أروبه عن أحد . والغفيرة أن الشعر الذي يكون على الأذن . قال أبو حنيفة : يقال رجل عَفِرُ القفا ، في قفاه عَفَرَ . وامرأة عَفرة الوجه إذا كان في وجهها عَفَرَ . وغَفَرُ الدابة: بات الشعر في موضع العرف. والغفر أيضاً : هدّ ب الثوب وهدب الحائص وهي الفرف دقاقها ولينها وليس هو أطراف الأردية ولا الملاحف . وعَفَرُ الكلا : صغاره ؛ وأغفرت الكلا : صغاره ؛ وأغفرت الأرض : ببت فيها شيء منه . والغفر : نوع من الشفرة ربعي ينبت فيها شيء منه . والغفر : نوع من الشفرة ربعي ينبت في السهل والآكام كأنه عصافير أخضر "قيام" إذا كان أخضر ، فإذا بيس فكأنه "حمر" غيام قام المناهد أحمر " قيام" إذا كان أخضر ، فإذا بيس فكأنه "حمر" غيام قام المناهد أله أله أله أله المناهد أله أله أله المناهد أله ا

وجاء القوم جَمَّنا غَفيراً وجَمَّاءً غَفيراً ، ممدود ، وجَمَّ الغَفيرِ وجمَّاء الغَفيرِ والجَمَّاءَ الغَفيرِ أي جاؤُوا بجماعتهم الشريف' والوضيع ولم يتخلّف أحد وكانت فيهم

كثرة؛ ولم تجنك سببويه إلا الجَـبَاء الغَفير ، وقال : هو من الأحوال التي دخلها الألف واللام ، وهو نادر ، وقال : الغَفير وصف لازم البحبّاء بعني أنك لا تقول الجَـبّاء وتسكت . ويقال أيضاً : جاؤوا جَـبّاء الغَفيرة وجاؤوا بجَـبّاء الغَفيرة والغَفيرة ، لغات كلها . والجـبّاء الغَفير: اسم وليس بغعل إلا أنه ينصب كما تنصب المصادر التي هي في معناه ، كقولك : جاؤوني جبيعاً وقاطية وطرًا وكافئة ، وأدخلوا فيه الألف والسلام كما أدخلوهما في قولهم : أو ردها العراك أي أوردها عداكاً.

وفي حديث علي ، رضي الله عنه : إذا رأى أحد كم لأخيه عَفيرة في أهل أو مال فلا يكونس له فننة الغفيرة أن الكثرة والزيادة أن من قولهم للجع الكثير الجميع النفير . وفي حديث أبي ذر : قلت يا رسول الله نم الرسل ? قال : ثلثما له وخسة عشر جم الغفير أي جماعة كثيرة ، وقد ذكر في جمم مبسوط مستقصى . وغفر المريض والجريح كيففر عفر مفقو وغفر على صبغة ما لم يسم فاعله كل ذلك: نكس وكذلك العاشق إذا عادة عيد و بعد السلاوة ؟ قال خليل المارة الدار غفر الدي الهوي ؟

خَلِيلِي ! إِن الدَّارُ عَفْرُ ۗ لِذَّي الْهُوَى ' كَمَا يَغْفِرِ ُ المَّحْمُ ومُ ، أَو صَاحِبُ الْكَلَّمْمِ

وهذا البيت أورده الجوهري: لَعَمَّرُ كَ إِن الدَّالَ قال ابن بري: البيت المراد الفقعسي ، قال وصواء إنشاده: خليلي إن الدار بدلالة قوله بعده:

قِفَا فَاسَأَلا مِنْ مَنْزِلِ الْحَيِّ دِمْنَةً؟ وَبَالْأَبْرَ قِ البَادِي أَلِسًا عَلَى رَسْمِ

وغَفَرَ الجَرِحُ يَعْفُرُ عَفْراً : نُكِسَ وَانْتَقَضَ وغَفِرَ ، بالكسر ، لغة فيه . ويقال للرجل إذا ق من مرضه ثم نُكِسَ : غَفَرَ يَعْفِرُ غَفْراً . وغَفَ

أَلِمُكُلِّبُ السُّوقَ يَغْفِرُهَا غَفْراً: دَخْصَها. واللهُ الأُرْوِيّة ، واللهُ الأُرْوِيّة ، واللهُ الأُرْوِيّة ، والمُنفرُ والجُمْع أَغْفِرات وغَفِرة وغُفوره ؟ عن كراع ، والأشى عفرة وأمهُ مُغْفِرة والجمع مُغْفِرات ؟ قال نشر :

وصَعْب يَزِلَ الغُفْرُ عَن قُدُوْاتِهِ ، بحافاته بان طِوال وعَرْعُرُ

وَقَيْلُ : الغَفْرُ امْمُ للواحد منها والجمع ؛ وحكي : هذا 'غَفْرِ" كثير وهي أرْوَى 'مغَفْرِ" لها 'غَفْرِ" ؛ قال ابن سيده: هكذا حكاه أبو عبيد والصواب : أرْو يته " مُعْفَرِ لأَن الأَرْوَى جمع أَو اسم 'جمع . والغِفْر ' ، الكَسَرِ : ولدُ البقرة ؛ عن الهَجَرِيّ .

وغِفَارُ : مِيسَمُ يَكُونَ عَلَى الحَدَ . والمُتَعَافِرُ وَالْمَعَافِيرُ : صَمَعَ شَبِيهِ بِالنَّاطِفِ يَنضُعُهُ

العُرْفط فيوضع في ثوب ثم 'ينضح بالماء فيشرب ، واحدها مغفور ومغفار ومغفار ومغفور ومغفار ومغفور ؛ الأرض ذات المتعافير ؛ وحكى أبو حنيفة ذلك في الرباعي ؛ وأغفر العُرْفط والرّمث : ظهر فيهما ذلك ، وأخرج مغافير ، وخرج

وبو من . عهر فيها دلك، واحرج معافيره وعرج الناس يَتَعَقَّرُ ون ويتَمَعْفَرُ ون أي يجتنبُون المتعافير من شجره و ومن قال معفور قال: خرجنا نتتعقر ، وقد يكون ومن قال مُعَفِّر قال : خرجنا نتعقر ، وقد يكون المُعْفُورُ أيضاً للعُشتر والسَّلتَم والشَّام والطلح وغير

ذلك . التهذيب : يقال لصنغ الرّمْث والعرفط مُعْفُور ومُعْفُور ومُعْلَمُ ومُعْفُور ومُعْفُور ومُعْفُور ومُعْفُور ومُعْفُور ومُعْفُور ومُعْفُور ومُعْفُور ومُعُون ومُعْفُور ومُعْفُور ومُعْفُور ومُعْفُور ومُعْفُور ومُعْفُور ومُعْفُور ومُعُون ومُعُو

عنها ، أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، شَرِبَ عند حَفْضة عسلًا فتواصَيْنا أن نقول له: أَكُلُتُ مَعَافِيرٍ،

د في دواية : فقالت له سو دة أكلت مفافير ؟ ويقال أَ أيضاً مُفاثير ، بالثاء المثلثة ، وله ربيح كريهة

منكرة ؛ أرادت صَمْعُ العرفط . والمتفافير : صَمَعُ " يسيل من شجر العرفط غير أن رائحته ليست بطيبة .

قال اللبث: المغفار ذو به تخرج من العرفط حلوة تنضح بالماء فتشرب. قال: وصمغ الإجامة مغفار أبوعمرو: المتغافير الصمغ يكون في الرمث وهو حلو يؤكل ، واحدها مغفور، وقد أغفر الرحمث.

وقال ابن شبيل: الرمث من بين الحيض له مَعَافير ، والمَعَافير ، والمَعَافير ، والمَعَافير ، والمَعَافير ، والمَعَافير ، وهو أيكل الإنسان حتى يكدن عليه شد قاه ، وهو أيكل ع شفته وفيه مشل الدّبْق والرّب يعلق به ، وإنما أيففر الرمث في الصفرية إذا أو رس ؛ يقال : ما أحسن مَعَافير هذا الرمث .

وقال بعضهم: كلُّ الحمض يُورِس عند البرد وهو بروحه وارباده نخرج مفافيره تجدُّ ربحه من بعيد والمتفافيرُ : عسل حلو مثل الرُّبِ إلا أنه أبيض . ومثلُ العرب : هذا الحنى لا أن يُحكد المنففرُ هو يقال ذلك للرجل يصب الحير الكثير ، والمنففرُ هو العود من شجر الصبغ يسح به ما ابيض فيتخذ منه شيء طيب ؛ وقال بعضهم : ما استدار من الصبغ يقال له المنففر ، وما استدار مثل الإصبع يقال له النَّوْبُ،

كَأَنَّ سَيْلَ مَرْغِهِ المُلْكَعْلِعِ سُوْبُوبُ صَمْغِ ، طَلْعُهُ لَم يُقْطَعِ

وقالت الغنوية : ما سال منه فيقي سُيه الحيوط بين

الشجر والأرض يقال له سَأْبِيبِ الصَّغ ؛ وأنشدت :

وفي الحديث : أن قادماً قدم عليه من مكة فقال : كيف تركت الحنز وكرة ؟ قال : جادَها المطر ف فأَعْفَرَت كطُحاؤها أي أن المطر نزل عليها حتى صار لا قوله « روحه واراده خرج » النه هكذا في الاصل . كالغفر من النبات. والغفر : الرّثبر على الثوب وقيل : أراد أن رمشها قد أغفرت أي أخرجت مغافير ها . والمتغافير : شيء ينضعه شجر العرفط حلو كالناطف ، قال : وهذا أشبة ، ألا تراه وصف شجرها فقال : وأبر م سلمها وأغد ق إذ خرها ? والغفر : دو يُنبة . والغفر : منزل من مناذل التمر ثلاثة أنجم صغار ، وهي من الميزان . وغفير : اسم . وغفيرة : اسم امرأة . وبنو غافر : بطن. وبنو غفار ، من كنانة : وهط أبي ذر الغفار ي "

بطن. وبنوغفار، من كنانة: رهط ابي در العفاري. غيو: العَمْرُ: الماء الكثير. ان سيده وغيره: ماء غَمْر كثيرٌ مُغَرَّقُ بين الغُمُورة ، وجمعه غمار وغُمُور. وفي الحديث: مَثَلُ الصلوات الحَمْسِ مَثَنَلُ خَرْرٍ عَمْرُ؛ العَمْرُ، الفتح الغين وسكون المم: الكثيرُ، أي يَعْمُرُ مَنْ دخله ويغطيه. وفي الحديث: أعود بك من موات الغمير أي الغرق. ورجل غَمْرُ الرِّداء وغَمْرُ الحُلْنَقِ أي واسع الحَلْق كثير الغمورة من قوم غمارٍ وغُمورٍ ؛ قال كثيرً ؛ وهو بين الغمورة من قوم غمارٍ وغُمورٍ ؛ قال كثيرً ؛

عَمْرُ الرِّداء ، إذا تبَسَّمَ ضاحِكاً فَكُونُ المالِ عَلَقَتْ لِضَحْكَتِهِ رِفَابُ المالِ

وكله على المثل، وبَحْر غَمْر. يقال: ما أَشْدَ غُمُورةً هذا النهر! ومجار غِمَارٌ وغُمُورٌ . وغَمْرُ البحر! معظّمه ، وجمعه غِمَارٌ وغُمُورٌ ؛ وقد غَمْرَ المَالِمُ غَمَارةً وغُمُورٌ ؛ وقد غَمْرَ المَالمُ غَمَارةً وغُمُورٌ ؛ وقد غَمْرَ المَالمُ

وغَمَره الماء يَعْمُرُهُ غَمِراً واغْتَمَره: عَلاه وغَطّاه؟ ومنه قبل للرجل: غَمَرَه القومُ يَعْمُرونه إذا عَلَوه شرفاً. وجيش يَعْمَمُر كلَّ شيء: يُعَطِّه ويستفرقه، قوله « وقد غير الماء » ضبط في الأصل بضم الميم وعارة القاموس وشرحه «وغير الماء » يغير من حد نصركا في سائر النبخ ووجد في بعض أمهات اللغة مضبوطاً بغشم الميم .

على المثل. والمتغمورُ من الرجالُ: الذي ليس بمشهورُ ونخل مُعْتَمَو : يشرب في الغَمْرة ؛ عن أبي حنيقة وأنشد قول لبيد في صفة نخل :

يَشْرَبُنَ رَفْهَا عِرَاكًا عَبِرَ صَادَرَهُ . فكائمًا كارع ، في الماء ، مُعَسَّمَر

وفي حديث معاوية ؛ ولا تخصّت برجل عَمْرة أَ ا قَطَعَمْتُهَا عَرْضاً ؛ الْمَسْرة ؛ الماء الكثير ؛ فضربه ما لقو"ة وأيه عند الشدائد ، فإن من خاص الماء فقط عرضاً ليس كمن ضعنف واتسبع الحر"ية حتى يحر بعيداً من الموضع الذي دخل فيه . أبو زيد : يق لشيء إذا كثر : هذا كثير غمير".

والعَمْرُ : الفرس الحواد . وفرس غَمْرُ : جو كثير العَدُّو واسع الحَرْي ؛ قال الفجاج : غَمْرُ الأَحارِيِّ مسَحَّا مهرَجاً

والغَمْرة : الشدة . وغَمْرة كل شيء : مُنهَ مَ وشبائله كغَمْرة الهم والموت ونحوهما . وغَمَرا الحَرْب والموت وغمار ها : شدائدها ؛ قال :

وفارس في غيار المون منعيس، إذا تألى على مكروهة صدقا

وجمع الغَمْرة نُعْمَرُ مثل سَوْبة ونُوَب؛ قال القطا يصف سفينة نوح ، على نبينا وعليه الصلاة والسلا ويذكر قصته مع قومه ويذكر الطوفان :

ونادى صاحب التَّنُّونِ نوح ، وصب عليهم منه البَّوانُ وصب عليهم منه البَّوانُ وطبَّوانُ ولا يُنْجِي من القدر الحِدانُ وجاش المَاء مُنْهَمِّراً إليهم ، صان عُنْهاء وضرق تُسانُ مُنْهانُ مُنْهانُ مُنْهانُ مُنْهانُ عُنْهاء وضرق تُسانُ مُنْهانُ

وعامت ، وهي قاصدة ، بإذن ، ولا الله جار بها الجوار الله عجراً ، المودي حتى صار حجراً ، وحان ليتالك الغير المعساد في موعظة وحكم ، ولكنتي المرؤد في افتيخار المعتاد الم

الحِجْر : المدوع الذي له حاجز ، قال ابن سيده : وجبع السلامة أكثر . وشجاع معامر " : يعشق عَمرات الموت . وهو في عَمرة من لهو وشكيبة وسكر ، كله على المثل . وقوله تعالى : وذر هم في عَمراتهم أي في جهلهم . وقال الزجاج : وقرى في عَمراتهم أي في عمايتهم وقال الزجاج : وقرى في عَمراتهم أي في عمايتهم في من هذا ؛ يقول : بل قلوب هؤلاء في عماية من هذا ؛ يقول : بل قلوب هؤلاء في عماية من هذا ، وقال الليث : العَمرة منهماك من هذا ، وقال الليث : العَمرة منهماك الباطل ، ومر تكس الهول عَمرة الحرب ويقال : هو يضرب في عَمرة الله و ويتكسك في غيرة الله و وعَدرة المرت : شدة مومه ؛ قال ذو الرمة :

كَأَنَّني خاربُ في غَمْرةٍ لَعِبُ

أي سابح في ما كثير. وفي حديث القيامة: فيقد فنهم في غَمَرَات جهنم أي المواضع التي تكثر فيها النار . وفي حديث أبي طالب: وجد ثه في غَمَر ات من النار، واحدتها غَمْرة ". والمنعامر والمنعمر ": المنطقي بنفسه في الغمرات . والغمرة ; الزّحمة من الناس والماء ، والجمع غيمار ". وفي حديث أويس : أكثون في فياد الناس أي جمعهم المتكاثف . وفي حديث أبي بكر ، رضي الله عنه : أمّا صاحب خفيد غامر أي خطة عنه عنه ، ومعناه دخل في غمرة الحصومة وهي خاصَم غيرة ، ومعناه دخل في غمرة الحصومة وهي

معظمها . والمُنامِرُ : الذي رمى بنفسه في الأمور المُهلكة ، وقيل : هو من الغِمْر ، بالكسر ، وهو الحِقْد ، أي حاقد غيره ؛ وفي حديث خير :

# شاكي السلاح بطل منمامون

أي 'نخاصِم" أو 'نحاقيد". وفي حديث الشهادة : ولا ذي غَيْمُو على أَضِهُ أَي ضِغْنَ وحقد .

وغَمْرةُ الناس والماء وغَمَّرُهُم وغُمَارُهُم وغَمَارُهُم وغَمَارُهُم : جماعتهم ولَفَيْفُهم وزحمتهم. ودخلت في نُمَارِ الناس وغَمَارِهُم ، يضم ويفتح ، وخُمَارُهُم وخَمَارُهِم وغَمَرُهُم وخَمَرُهُم أي في زحمتهم وكثرتهم .

واغتتَسَر في الشيء : اغتَسَس . والاغَسْتَارُ : الاغتَسْاسُ في المَاءُ . والانغمارُ : الانغماسُ في المَاءُ . وطعامُ مُغْتَسِرُ إذا كان بقشره .

والعَبَيرِ : شي عُرج في البُهْمَى في أول المطر وطباً في يابس ، ولا يعرف العَبير في غير البهمى . قال أبو حنية : الغمير حب البهمى الساقط من سنبله حين يَبْبَس ، وقيل : العَبير ما كان في الأرض من من منطرة قليلا إما ريحة وإما نباتاً ، وقيل : العُبير النبت ينبت في أصل النبت حتى يَعْمُره الأول ، وقيل : هو الأخضر الذي عَبَرَه البيس يذهبون إلى استقاقه ، وليس بتوي ، والجمع أغمراء . أبو عبيدة : العَبيرة الرَّطنة والقت اليابس والشعير تعلقه الحيل العَبيرة الرَّطنة والقت اليابس والشعير تعلقه الحيل عند تضيرها . الجوهري : الغيير نبات قد عَبره البيس ؛ قال زهير يصف وحشاً :

تُلاث كَأْفُواسِ السَّراءِ وناشِط ، قد اخْضَرَّ من لَسَّ الغَميرِ جَمَافِلُهُ

وفي حديث عبرو بن ُحرَيْثٍ : أَصَابُنَا مَطُرُ ۖ ظَهِـرَ منه الغَـبَيرُ ، بفتح الغين وكسر الميم ، هو نبت البقل عن المطر بعد البُيْس ، وقيل : هو ببات أخضر قد غَمَرُ ما قبله من اليبيس . وفي حديث ، قس : وغَمير ، حو ذان ، وقيل : هو المستور بالحو ذان الكثرة نبانه . وتعَمَرت الماشة : أكلت الغمير . وغَمَرَه : علاه بقضله وغطاه . ورجل مَعْمور " : خامل . وفي حديث صفته : إذا جاء مع القوم غَمرهم أي كان فوق كل من معه ؛ وفي حديث مُحجير : غَمَر وه ؛ وفي حديث الحندق : حتى أغمر وه ؟ وفي حديث الحندق : حتى أغمر وفي حديث مَرضه : أنه الشراب رجلد وستره ؛ وفي حديث مَرضه : أنه الشراب رجلد وستره ؛ وفي حديث مَرضه : أنه الشراب رجلد وستره ؛ وفي حديث مَرضه : أنه الشرة به حتى غمر عليه أي أغمي عليه مَرضه : مَن كُأنه نُغطي عقله وستر .

والغِمْرُ ، بالكسر : العطش ؛ قال العجاج :

حتى إذا ما بَلَّتِ الأَغْمَارِا

والغُمَرُ : قدحُ صغير يَتَصَافَنُ بِهِ القومُ في السفر إذا لم يكن معهم من الماء إلا يسيرُ على حصاة يُلمُقونها في إناء ثم يصب فيه من الماء قدر ما يَعْمُر الحصاة فيعطاها كل رجل منهم . وفي الحديث : أنه كان في سفر فشكي إليه العَطَسُ ، فقال : أطلقوا لي غمر ي أي التوني به ، وقيل : العُمَرُ أصغر الأقداح ؛ قال أعشى باهلة يرثي أحاه المُنْتَشِر بن وهب الباهلي :

يَكْفيه 'حز"ة' فِلنَّذِ ، إِنْ أَلَمَّ بَهَا، مَنْ الشَّوَاءِ، وَبُرْ وِي 'شَرْبَهَ الغُمَرُ '

وقيل: الغُمَرَ القَعْبُ الصغير. وفي الحديث: لا تجعلوني كغُمَر الواكب، صَلَّوا عليَّ أُوَّلَ الدعاء وأَدْسَطَه وآخَرَه ؛ الغُمَرُ، ، يضم الغين وفتح المم: القدح الصغير؛ أراد أن الواكب يحمل رَحْلَه وأزواده ويترك وَعْبَه إلى آخر ترْحاله ثم يعلقه على

رحله كالعلاوة فليس عنده بمُهم ، فنهاهم أن يجعله الصلاة عليه كالفُسَر الذي لا يُقدَّم في المُهام ويجه تبعاً . ابن شميل : الفُسَرُ يأخذ كيلسجتين اللاثاً ، والقعب أعظمُ منه وهو يُو وي الرجل ، وجه الغير أغشاد . وتعسر ت أي شربت قلسلًا . الماء ؛ قال العجاج :

حتى إذا مَا كِلَّتِ الْأَعْسَانِ ا ربِيًّا ولمًّا ، يَقْصَع الاصْرارا

وفي الحديث : أمّا الحيلُ فَعَمَّرُوهَا وأَمَا الرَجَا فأَرْوُوهُ ؛ وقال الكميت :

بها تَقْعُ المُنْعَبَّرِ والعَدُوبِ

المُنْعَمَّر : الذي يشرب في الغُمَر إذا ضاق الما والتَّغَمَّر الشرب بالغُمَر ، وقسل : التَّغَمَّر أَقَ الشُرْب دون الريّ ، وهو منه . ويقال : تَغَمَّرُ تَ مَن الغُمَر ، وهو القدَّح الصغير . وتغمَّر البعيرُ : يَرْوَ مِن المُاء ، وكذلك العَمْر ، وقد غَمَّ البعيرُ . الشُرْب ؛ قال :

ولست بصادر عن أبينت جاري؛ صدور العَبْر غَيْنَ ﴿ الْوَرُودُ ۗ

قال ابن سيده : وحكي ابن الأعرابي غَـَــُره أَصَّــُ سقاه إياها ، فعدًاه إلى مفعولين .

وقال أبو حنيفة : الغامرة (النخل التي لا تحتساج السقي ، قال: ولم أجد هذا القول معروفاً . وصدي "غَمْر" وغَمَر" وغَمَر" وغَمَر" وغَمَر" ومُعَمَّر

رُحِيِّ بِ الْأُمُورُ بِيْنُ الْعَبَارَةُ مِن قَوْمَ أَغْمَارٍ ، وَ غَمُرُ ، بِالضَمِ ، يَعْمَرُ غَمَارَةً ؛ وكذلك المُنْعَ مِن الرجال إذا استجهله الناس ، وقد تُغَمَّرَ تَغْمِير وفي حديث ابن عباس ، رضي الله عنهما : أن اليم قالوا للنبي ، صلى الله عليه وسلم : لا يَغُرُّ كُ

فَتَلَنْتَ أَنْفَراً مِن 'فويشِ أَغْمَاراً ؛ الأَغْمَارُ جَمِعَ 'غَمْرِ ، بَالْتُمَ ، وهو الجاهل الغيرُ الذي لم 'يجَرِّب الأُمور ؛ قال ابن سيده : ويُقْتَاسَ مِن ذلك لكل مِن لا غَنَاءَ عَنْدَهُ ولا رَأْي . ورجل 'غَمْر وغَمِر : لا تَجْرِبةً له بحرب ولا أمر ولم تحتيكه التَّعارب ؛ وقد دوي ببت الشاخ :

لا تخسبَنّي، وإن كُنْتُ امْراً غَمِراً، كحيّة الماء بين الصَّخْرِ والشّبدِ

فإلى ابن سيده: فلا أدري أهو إتباع أم لغة ؛ وهم الأغنمار . وامرأة غيرة ": غر" . وغامر اليغنمار الأغنمار . وامرأة غيرة ": غر" . وغامر أي رجل معامر إذا كان يقتعم المهالك . والغنمرة : نطلى به العروس يتخذ من الورس . قال أبو العبيثل: يطلى به وجه المرأة ويداها حتى ترق بشرتها ، وجمعها الغنمر والغنمن ؛ وقال إبن سيده في موضع آخر : والغنمرة والغنمن الزعفران ، وقيل : الورس ، وقيل ؛ الحيش ، وقوب مُغيش أن : الكر كنم . وقوب مُغيش أن : متطلق . وقد غير ت مضبوغ بالزعفران . وجارية مُغيش أن : متطلق . وقد غير ت المرأة وجهها ليصفنو ومنعير آأي طلت به وجها ليصفنو لونها ، وتغير ت مثله ؛ وغير فلان جارية .

والغَسَرُ ، بالتحريك : السَّهَكُ وريحُ اللحم وما يعْلَق باليد من دَسَمِه . وقد غَسِرَت يـد ، من اللحم غَسَراً ، فهي غَسِره أي زهيـة ، كما تقول من السَّهَكُ : سَهِكة ، ومنه منديل الغَسَر ،

لقول من السهك : سهجه ؛ ومنه منديل الغيمر : ويقال لمنديـ لل الغيّمر : المسّشُوش . وفي الحديث : مَن بات وفي يده غَمَر ؛ هو الدسم ، بالتحريك ،

وهو الزهومة من اللحم كالوَّضَرِ من السَّيْنِ. والغِمْرُ ُ والغَيْسُ ُ: الحقدِ والغلِّ ، والجَسْعِ 'غُمُورُ". وقَد

غُمِرَ صدرُهُ عَلَى ، بالكسر ، يَغْمِرُ أُغِمْراً وغُمَرًا . والغامر' من الأرض والدور : خلافُ العامر . وقال أبو حنيفة : الغامر' من الأرض كلُّها `ما لم يستخرج حتى يصلح للزرع والفرس ، وقيل : العامر ُ مـن الأرض ما لم يزرع ما مجتبل الزراعة ، وإنما قبيل له غامير" لأن الماء يبلغه فيَغْمُره ﴾ وهو فاعل" بمعينى مفعول ، كقولهم : سر" كاتم" ومان دافق" ، وإنما بني على فاعِل مِلقَائِل به العامر ، وما لا يبلغه الماء من موات الأرض لا يقال له غامر ". قال أبو عبد: المعروف في العامر المعاشُ الذي أهله بخيرٍ ، قبال : والذي يقول النَّاسُ إِنَّ الغَامَرِ َ الأَرْضِ الَّتِي لَم 'تَعْسَرُ ﴾ لا أدري ما هو ، قال : وقد سأَلت عنه فلم يبينه لي أحد ؛ يريد قولهم العامرُ والغامر . وفي حديث عبر، رضي الله عنه : أنه مُسَمَّ السُّوادَ عامرَ وغامرَه ، فقيل : إنه أراد عامرَ و خرابه . و في حديث آخر : أنه جعل على كلِّ حَرِّ بِبِ عَامَرٍ أَوْ غَامَرٍ ﴿ وَهُمَّا وقفيزًا ﴾ وإنما فعل عسر ﴾ رضى الله عنه ، ذلك لثلا 'يُقَصِّرُ النَّاسُ في المُزارِعةِ . قال أبو منصور : قيل للخراب غامر ٌ لأن الماء قد غَمَرَه فلا تمكن زراعتُه

> هُمْ نِاصِبُ آي ذَوْ نَصَب ؛ قال ذَوْ الرَّمَةُ : تَوْكَى نُقُورَهَا يَغُرْ أَقْنَ فِي الآلِ مَرَّةً ، و آفِرِنَةً كَخِنْرُ جُنْنَ مِن غَامِرٍ ضَحْلُ إِ أي مِن سراب قَدْ غَمَرَها وعَلَاها .

أُو كِنْبَسَهُ الرمل والترابِ ، أَو غَلب عليه النَّزُّ فنبتْ

فيه الأباءُ والبَرَ دِيِّ فلا ينبت شيئًا ، وقيل له غامرٍ "

لأنه ذو غَمْر من الماء وغيره للذي غَمَره ، كما يقال :

والغَمَّرُ وذات الغَمْرِ وذو الغَمْرِ: مواضع، وكذلك الغُمَيْرِ ؛ قال :

> َهْجَرُ تُنُكُ أَيَّاماً بِذِي الْغَمْرِ ، إِنَّنِي على مُجْرِ أَيَّامٍ بِذِي الْغَمْرِ نادِمُ

وقال امرؤ القيس:

كأثل مِن الأغراضِ من دون بِئشةٍ وَ وَدُونَ الْغُضُورَا وَدُونَ الْغُضُورَا

وغَمْرُ وغُمْرُ وغامر : أساء . وغَمْرة : موضع بطريق مكة ؛ قال الأزهري : هو منزل من مناهل طريق مكة ، شرفها الله تعالى ، وهو فَصْلُ ما بين بجد وتهامة . وفي الحديث ذكر غَمْر ، بفتح الغين وسكون الميم ، بئر قديمة بمكة حفرها بنو سهم . والمعمور : المماور . والمعمور . والمعمور : المماور . والمعمور . والمع

دامي الرّواقيين عداف السّنر. وثوب غَمَرْ اذا كان ساتراً .

غمجو: الغينجار': غراة يجعل على القوس من وهي الها، وقد غينجاد' شيء السنة : العينجاد' شيء يصنع على القوس من وهي إلى وهو غراء وجلد'. وتقول : غينجر قوسك ، وهي العينجرة'، ورواه ثعلب عن ابن الأعرابي فينجاد ، بالقاف . ويقال : حاد المطر' الروضة حتى غينجرها غينجرة أي ملاها، والله أعلم .

غهدو: العَبَيْدَنُ: السَّبِينِ الناعم ، وقيل : السمين المتنعم ، وقيل : الممثليء سِمَناً ؛ أنشد ابن الأعرابي: لله دَرُهُ أَبِيكَ رَبِّ عَمَيْدُر حَسَنِ الرُّواءِ، وقَلْبُهُ مَدَّ كُوكُ

المك وك : الذي لا يفهم شيئاً . وشاب عَمَيْدَرَ : ربّان ؛ أنشد ثعلب :

لا يَبْعُدُنُ عَصْرُ الشّبابِ الأَنْضَرِ وَالْحَبْطُ فِي غَيْسانِهِ الْعُمَيْدُنُ

قال: وكان ابن الأعرابي قال مرة الغَسَيْذَر ؛ بالذا! المعجمة ، ثم رجع عنه .

غَمَدُو : الْعَمَيْدُرُ : حَسَنَ الشَّبَابِ . والْعَمَيْدُرُ المتنعم ، وقبل : المعتلىء سيناً كالغَمَيْدُرِ ؛ وقد روى ابن الأعرابي قول الشاعر :

لله كرا أبيك رب عبيدر

بالذال المعجمة والدال المهملة معماً وفسرهما تفسير واحداً ، وقال : هو الممتلىء سمناً ؛ وقمال ثعلب قوله :

والحبط في غيسانه الغبيذر

قال : كان ابن الأعرابي قال مرة الغَمَيْدُرَ ، بالذال ثم رجع عنه . الأزهري : قال أبو العباس : الغَمَيْدُرَ ، بالذال ، المُنْخَلِّطُ في كلامه . التهذيب في ترجه غذرم : الغَدْرَمَةُ كَيْلُ في فيه زيادة على الوفاء قال : وأجاز بعض العرب غَنْدُرَ غَنْدُرَ غَنْدُرَ أَنَّ بَعْدَ عَنْدُرَةً عَنْدُرَ عَنْدُرَ خَنْدُرَ غَنْدُرَ غَنْدُرَ غَنْدُرَ غَنْدُرَةً بعد غَدْرُرَةً عَنْدُرَ مَا إذا كال فأكثر .

غنثو: تَعَنَّسَرَ الرَجلُ بِالمَاء : شربه عن غير شهوة والفُنْشُر : مَاء بعينه ؛ عن ابن جني . وفي الحديث أن أبا بكر قال لابنه عبد الرحمن ، وضي الله عهه وقد وَبَّحَه : يا نُحْنَسَرُ ، قال : وأحسبه الثقيب الوَحْمَ ، وقيل : هو الجاهل من العَنارة والجهال والنون زائدة ، ويروى بالعبن المهملة ، وقد تقد غندو : غلام نحندر " : سمن غليظ ويقال للفلام الناء فعندر " وغندر " : اسم رج غور : عَوْرُ كُلِّ شيء : قعر ه . يقال : فلان بعد الغور . وفي الحديث : أنه سبع ناساً يذكر الغور . وفي الحديث : أنه سبع ناساً يذكر

القَدَّرَ فقال: إنكم قـد أُخدَّمُ فِي شَعْبَانِ بَعِيدُ

الغَوْرُ ؛ غَوْرُرُ كُلُّ شيء : تُعَنَّقُهُ وَبُعُدُهِ، أَيْ يَلِيهِ

أَن تَدُرُ كُوا حقيقة عليه كالماء الغائر الذي لا يُقَدُرُ عليه ؛ ومنه حديث الدعاء : ومن أَبْعَدُ غُوْراً في الباطل مني . وغُور تهامة : ما بين ذات عرق وما يلي والبحر وهو الغَوْرُ ، وقيل : الغَوْرُ ، نهامة وما يلي البحر البين . قال الأصمعي : ما بين ذات عرق إلى البحر غُورٌ ونهامة . وقال الباهلي : كل ما انحدر مسيله ، فهو غُورٌ .

وغارَ القــومُ غَوْراً وغُـُؤُوراً وأُغارُوا وغَوَّرُوا وَتَغَوَّرُوا : أَتَوا الغَوْرَ ؛ قال جرير :

> يا أمَّ تحزُّرة ، ما رأينا مِثْلَـكَمَ في المُنْجدِينَ ، ولا بِعَوْرِ الغائرِ وقال الأعشى :

نَبِي ۗ يَوَى ما لا تَوَوَن ، وذكُرُهُ أَغَادَ ، لَعَمَرْي ، في البلاد وأنسعدا

وقيل : غارُوا وأغاروا أخذوا نَحُو َ الغَوْر . وقال الفراء : أغار ً لغة بمعنى غان ، واحتج ببيت الأعشى . قال محمد بن المكرم:وقد روي بيت ُ الأعشى محروم

غارَ ، لَعَمْرِي ، في البلاد وأنْجَدا

وقال الجوهري: عَارَ يَغُورُ غَوْرًا أَي أَتَى الغَورُ ، فَهُو عَارًا أَي أَتَى الغَورُ ، فَهُو غَارُ . قال : ولا يقال أَغارَ ؛ وقد اختلف في معنى قوله :

أغار ، لعمري ، في البلاد وأنجدا

فقال الأصمعي: أغارَ بمعنى أسرع وأنجـد أي ارتفـع ولم يود أتى الغوّر ولا نجداً ؛ قال : وليس عــده في إتيان الغوّر إلا غارَ ؛ وزعم الفراء أنها لغة واحتج بهذا البيت ، قال : وناسُ يقولون أغارَ وأنجد ، فإذا

أَفْرَ دُوا قالوا: غارَ ، كما قالوا: هَنَـاَ في الطّعامُ ومَرَ أَني، فإذا أفردوا قالوا : أَمْرَ أَنِي . ابن الأعرابي : تقول

ما أدري أغار فلان أم مار ؛ أغار : أنّى الغور ، و ومار : أنّى الغور ، ومار : أنّى أبه أقطع بهلال الحرث معادن القبليّة جلسيّها وغوريّها ؛ قال ابن الأثير : الغور مما انخفض من الأرض ، والجَلَسُ ما ارتفع منها . يقال : غار إذا أنى الغور ، وأغار أيضاً ، وهي لفة قليلة ؛ وقال جميل : وأنت امرو من أهل نجد ، وأهلنا وما النّجديّ والمنتفور ، وما النّجديّ والمنتفور ، وما

والتَّغُويِرُ : إِنيان الغَوْر . يقال : غَوَّرْنا وغُرْنا بعنى . الأصمي : غار الرجلُ يَغُورُ إِذَا سَارَ في بلاد الغَوْرِ ؛ هكذا قال الكسائي ؛ وأنشد بيت جرير أناً .

في المنجيدين ولا بِعَوْر الغائر

وغاراً في الشيء غوراً وغوراً وغياداً ، عن سيبويه : دخل . ويقال : إنك غُرْت في غير مغار ؛ معناه طلبت في غير مغار ؛ معناه طلبت في غير معارات في غير الرأي جيد ، وأغاراً عينه وغارات عينه تغور غوراً وغووراً وغوارات : دخلت في الرأس، وغارات تغار لغة فه ؛ وقال الأحير :

وسائلة بظَهْر الغَيْبِ عَنِي : أَغَارَت عَيْنُهُ أَم لَمْ تَعَارا ؟

ورُبَّتَ سائلٍ عنِّي خَفِيِّ : أغادت عبنه أم لم تَعَادا ؟

وغار الماءُ غَوْراً وغُوُوراً وغَوَّلَ : ذهب في الأَرْضُ وسَفَلَ فيها. وقال اللحباني : غارَ الماءُ وغَوَّلَ ذهب في العيون . وما يُخُورُ : غائر ، وصف بالمصدر . وفي التنزيل العزيز : قُل أَرأَيتم إِنْ أَصَبَحَ مَاؤًكُم غَوْراً ؟ سعي بالمصدر ، كما يقال : ماءٌ سكُنْ وأَذُنْ حَشْرٌ ودرهم ضَرْبُ أي ضرب ضرباً. وغارَت الشمسُ تَعُوْدُ غِيَاداً وغُوُّوراً وغَوَّرت : غربت ، وكذلك القبر والنجوم ؛ قال أبو ذويب :

> هل الدَّهْرُ إلا لَـُلَةٌ ونَهَارُهَا ؛ وإلا طلوع الشبس ثم غيارُها ؟

والغارُ : مَغارة في الجبل كالسّرَب ، وقيل : الغارُ كالسّرَب ، وقيل : الغارُ كالكّرَبْ في الجبل، والجمع الغيرانُ ؛ وقال اللحياني : هو المنخفض في الجبل . وكل مطمئن من الأرض : غار " ؛ قال :

تؤم سناناً ، وكم دُونه من الأرض مُحدودود با غار ُها!

والغَوْرُ : المطمئن من الأرض . والغارُ : الجُنْحُرُ الذي يأوي إليه الوحشي ، والجمع من كل ذلك ، القليل : أغُوارُ ' ؛ عن ابن جني ، والكثيرُ : غيرانُ ' والغَوْرُ ' : كالغار في الجبل والمتغارُ والمتغارةُ ' كالغار ؛ وفي التنزيل العزيز : لو يَجدون مَلْجاً أو مَغارات أو مُدَّخَلًا ؟ وربًا سَمَّوْ المَعارة ؛ قال بشر : وربًا سَمَّوْ المعارة ؛ قال بشر :

كأن طباء أسننه عليها كوانس، قالصاً عنها المعادر

وتصغير الغار غُويَرْ ، وغار في الأرض يَعُورُ عُوراً وغُوراً : منا خلف الفراسة من وغلى الفم ، وقبل : ما خلف الفراسة من أعلى الفم ، وقبل : هو داخل الفم ، وقبل : غار الفم نطعاه في الحنكين . ابن سيده : الغاران العظامان اللذان فيها العينان ، والغاران فم الإنسان وفرجه ، وقبل : هما البطن والفرج ؛ ومنه قبل : المرء يسعى لغارية ؛

أَلَمْ تَوَ أَنَّ الدَّهْرَ يُومِ وَلِيلَةً ، وأَنَّ الفَتَى يَسْعَى لِفَارَيْهِ دَائبًا ?

والغار : الجماعة من الناس . ابن سيده : الغار الج الكثير من الناس، وقبل : الجبش الكثير؛ يقال : التَّذَ الغاران أي الجيشان ؛ ومنه قول الأَحْنَفُ انصراف الزبير عن وقعة الجبل : وما أَصْنَعُ به كان جَمَعَ بين غارين من الناس ثم تركهم وذهد والغار : ورق الكرم ؛ وبه فسر بعضهم ا الأخطل :

آلت إلى النّصف مِن كَلَّفَاءَ أَتَرَّعَهَا عِلْسَجْ ، ولَنَّمَهَا بِالْحَفْنِ والفَّادِ

والغار': ضر'ب من الشجر ، وقيل : شجر عظاه ورق طوال أطول من ورق الحيلاف وحمسل أو من البندق ، أسود يقشر له لب يقع في الدواء ، ور طيب الربح يقع في العطر ، يقال لشهره الدهست ، والعار " و منه 'دهن ' الغار " ؟ قال عدي بن زيد :

رُبُّ نار بِتُ أَرْمُقُهَا ، تَقْضَمُ الْهِنْـدِيُّ والغارا

الليث : الغارُ نبات طيب الريح على الوُقُود ، وَا السُّوس . والغار : الغبار ؛ عن كراع .

وأغارَ الرجلُ : عَجِلَ في الشيء وغيّره . وأغا الأرض : ذهب ، والاسم الغارة . وعَدَا الرَجلُ : الثعلب أي مثل عَدُو و ، فهو مصدر كالصّاء ، من أ اشتَكَمَلَ الصَّاء ؛ قال بشر بن أبي خازم :

فَعَدَّ طِلابَهَا ، وتَعَدَّ عَنها مِحَرْفِ ، قد تُغيرُ إذا تَبُوعُ والاسم الغَويرُ ؟ قال ساعدة بن جؤية : بِساقِ إذا أولى العَديِّ تَبَدَّدُوا ، يُخَفِّضُ رَبْعانَ السَّعاةِ عَويرُها

والغارا: الحييل المنفيرة ؛ قال الكميت بن معرو

وَنَحْنُ صَبَحْنَا آلَ نَجْرِانَ غَارَةً :

يقول : سقيناهم خَيْلًا مُفيرة ، ونصب تمم بن مر على

أنه بدل من غارة؛ قال ابن بري: ولا يصح أن يكون بدلاً من آل نجران لفساد المعنى ، إذ المعنى أنهم صبحوا أهل نجران بتسم بن نُمر وبرماح أصحابه ، فأهل نجران هم المطعونون بالرماح ، والطاعن لهم تمم وأصحابه ، فلو جعلته بدلاً من آل تجران لانقلب المعنى فثبت أنها بدل من غارة. وأغار على القوم إغارة وغارة : دفع عليهم الحيل ، وقيل : الإغارة المصدر وقارة الاسم من الإغارة على العدو ؛ قال ابن سيده: وهو الصحيح. وتغاور القوم: أغار بعضهم على بعض. وغاوره ، وأغار على العدو " يُعير إغارة ومُعاراً .

وفي الحديث: مَنْ دخل إلى طعام لم يُدع إليه دخل سارقاً وخرج مُغيراً؛ المُغير اسم فاعل من أغار يُغير إذا نَهَب ، شبّه دخوله عليهم بدُخول السارق وخروجه بمَن أغار على قوم وتهبهم . وفي حديث قيس بن عاصم: كنت أغاورهم في الجاهلية أي أغير عليهم ويُغيرُون علي ، والمُغاورة مُفاعلة ؛ وفي قول عيرو بن مرة:

## وْبيض تَلالا فِي أَكُفُّ المُعَاوِرِ

لَمُعَاوِرُ ، بفتح الميم : جمع مُعَاوِر بالضم، أو جمع معنوار بحذف الألف أو حدث الياء من المتعاوير . المبغنوار : المبالمع في الغارة . وفي حديث سهل ، خي الله عنه : بَعْثَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، غَزَاةً فلما بَلِمَعْنا المُنْعَارَ الله عليه وسلم ، موضع المارة الله أن الأثير : المُغَارُ ، بالضم ، موضع المهارة كالمُنْقام موضع الإقامة ، وهي الإغارة نفسها أيضاً .

وفي حديث علي : قال يوم الجبل: ما طَنْك مامرى المجمع بين هذين الغارين ? أي الجيشين ؛ قال ابن الأثير : هكذا أخرجه أبو موسى في الغين والواو ؛ وذكره الهروي في الغين والبياء ، وذكر حديث الأحتف وقوله في الزبير ، وخي الله عنه ، قال : والجوهري ذكره في الواو ، قال : والواو والبياء متقاربان في الانقلاب ؛ ومنه حديث فيشة الأزد : ليجمعا بين هذين الغارين . والغارة أن : الجماعة من الحيل إذا أغارت . ورجل مغوار بين الغوار: مقاتل كثير الغارات على أعدائه ، ومعاور كذلك ؛ وقوم كثير الغارات على أعدائه ، ومعاور كذلك ؛ وقوم معفوار أن المحياني : فرس مغوار أسديد العدو ؛ قال طفيل :

#### عَنَاحِيج من آل الوَجِيه ولاحِق ، مَفَاوِيرُ فيها للأَدِيبِ مُعَقَّبُ

الليث: فرس معاو شديد المفاصل. قال الأزهري: معناه شدّ الأسركا به فُتِل فَتُسلّاً . الجوهري: أغار أي شدّ العد و وأسرع . وأغار الفرس إغارة وغيرها وغارة أ: اشتد عدو و أسرع في الفارة وغيرها و والمنعيرة والمغيرة: الحيل التي تغير . وقالوا في حديث الحج: أشرق تسيير كيما نغير أي ننفر ونسرع للنحر وندفع للحجارة ؛ وقال يعقوب : الإغارة مها الدفع أي ندفع للنفر ، وقيل : أراد نغير على لنحوم الأضاحي، من الإغارة : النهب ، وقيل : ندخل في المحور ، وهو المنخفض من الأرض على لفة من قال أغار إذا أتى الغور ؛ ومنه قولهم : أغار إغارة التعلب إذا أشرع ودفع في عدوه . ويقال للخيل المغيرة : غارة " . وكانت العرب تقول للخيل إذا شيعي فياح أي اتسعي وتناح أي اتسعي وتنر في أيتنها الحيل الخيل إذا أسبع على عدور ، غير أي النهب غارة ،

وأصلها الخيل المُنفيرة ؛ وقال امرؤ القيس :
وغارة ُ سرْحان وتقريب ُ تَتَنَفْلُ

غور

والسّرحان: الذئب، وغارته : شدّة عَدْو. وفي التنزيل العزيز: فالمُغيرات صُبْحاً . وغارَني الرجلُ يَعيرُني ويَعنُورُني إذا أعطاه الدّية؛ رواه ابن السكيت في باب الواو والياء . وأغار فلان بني فلان : جاءهم لينصروه ، وقد 'تعكد"ى بإلى . وغارَه مُ بخير يَعنُورُه ويَغيرُه أي نفعه . يقال: اللهم عَرْنا منك بغيث وبخير أي أغيننا به . وغارَه الله بخير يَعنُورُهم ويغيرُهم : أصابهم بخصب ومطر وسقاه . وغارَهم يَعنُورُهم عَوْراً أصابهم بخصب ومطر وسقاه . وغارَهم يَعنُورُهم عَوْراً

واسْتَغُورَ اللهَ : سأَله الغيرة ؟ أنشد ثعلب : فلا تَعْجلا ، واسْتَغُورا الله ، إنَّه

إذا الله سَنْتَ عَقْدُ شِيء تَلِيَسُرا

ثم فشره فقال: استغورا من الميرة؛ قال ابن سيده: وعندي ان معناه اسألوه الحصب اذ هو مَبْرُ الله خَدْقَه ، والاسم الغيرة ، وهو مذكور بالياء أيضاً لأن غار هذه يائية وواوية . وغار النهاد أي استد

والتَّعْوير : القَيْلُولة . يقال : غوِّدُوا أَي الزّلُوا للقائلة ، والغائرة : نصف النهار . والغائرة : القائلة . وغَوَّر القوم تَعْويراً : دخلوا في القائلة ، وقالوا : وغَوَّروا لزّلُوا في القائلة ؛ قال أمرؤ القيس يصف الكلاب والثور :

وغَوَّرُنَ فِي ظِلِ الغَمَّا ، وَتَرَكَّنَهُ كَنْهُ كَفَرَ كُنْهُ كَفَرَمُ الْمُتَشَمِّسُ كَفَرَمُ المُتَشَمِّسُ

وغَوَّرُوا: ساروًا في القائلة . والتغوير: نوم ذلك الوقت . ويقال : غَوَّرُوا بِنَا فَقَدَّ أَرْمُضَّتُمُونَا أَي الزَّلُوا وَقَتَّ الهَاجِرَةَ حَتَّى تَبُرُّدُ ثُمْ تَرَوَّ حُوا . وقال

ان شيل : التغوير أن يسير الراكب إلى الرّوال ينزل . ابن الأعرابي : المُغَرّر النازل نصف النه هُنَيْهة ثم يرحل . ابن بزوج : غَوَّر النهار إذا زاا الشس . وفي حديث السائب: لما ورد على عمر ، و الله عنه ، يفتح بنهاو نند قال: وينحك! ما وراء فوالله ما بت هذه الليلة إلا تعويراً ؛ يريب النو القيلة التي تكون عند القائلة . يقال : غوَّر القوم قالوا ، ومن رواه تعريراً جعله من العرار ، و النوم القليل . ومنه حديث الإفك : فأتينا الج وقد نزلوا للقائلة . وقال الليث : التعوير يكر وقد نزلوا للقائلة . وقال الليث : التعوير يكر نزولاً للقائلة ويكون سيراً في ذلك الوقت ؛ والح النورل قول الراعى :

ونحْن إلى 'دفئوف 'مغَوَّرات ' يَقِسْنَ عَلَى الحَصَى 'نطَفاً لَقِبَا

وقال دو الرمة في التّغوير فجعله سيراً :

بَرَ اهْنَ تَغُورِي، إذا الآلُ أَرْفَلَتُ به الشمسُ أَزْرَ الحَزْوَرَاتِ العَوانِكِ

ورواه أبر عبرو ؛ أرْقَلَت ، ومعناه حرك وأرفلَت: بلغت به الشمس أوساط الحَرْ وَرَاتٍ ؛ و ذي الرَّه :

نزلنا وقد غار النهار ، وأو قد ت ، علينا حصى المعزاء ، شبس تنالها

أي من قربها كأنك تنالها . ان الأعرابي : الغو هي الشمس . وقالت امرأة من العرب لبلت لها : تشفيني من الصورة وتسترني من الفورة والصو الحكة . الليث : يقال غارت الشمس غياداً وأذ فلما أَجَنَّ الشَّمْسَ عَسَى غِيارُها

الإغارة: شدة الفتل . وحبل معار": محكم الفتل، مشديد الفارة أي شديد الفتل . وأغَر ت الحبل أي تلته ، فهو مُعارة أي الشده ، فهو مُعارة المم يقوم مقام المصدر؛ ومثله أغَر ت شيء إغارة وغارة وأطعت الله إطاعة وطاعة . فرس مُعار": شديد المفاصل. واستنفار فيه الشيخم: سنطار وسمن . واستنفارت الجرحة والقرعة :

فطار النِّيُّ فيهما واسْتَغارا يروى : فسار النِّيُّ فيها أي ارتفع ، واستغار أي

بط ؛ وهذا كما يقال :

رَعَتُهُ أَشْهِراً وحَلا عليها،

تَصَوُّبَ الحسنُ عليها وارْتَقَى

ال الأزهري: معنى استغار في بيت الراعي هذا أي شد وصلُب، يعني شحم الناقة ولحمها إذا اكتنز ، وقال كانتخير الحبل إذا أغير أي شد فتله . وقال ضهم : استغار شعم البعير إذا دخل جوفه ، قال : القول الأول . الجوهري : استغار اي سبن ودخل

مُغيرة: اسم. وقول بعضهم: مغيرة، فليس اتباعه أجل حرف الحلق كشعير وبعير ؟ إنما هو من بمنتين، ومن قولهم: أنا أخؤوك وابنؤوك القرُ فضاء والسُّلُطان وهو مُنْحُدُو من الجبل.

المفيرية: صنف من السبائية نسبوا إلى مفيرة بن سعيد ولى بجيلة . والعار : لغة في الفيراة ؛ وقال أبو ربيب يشبه غلكيان القدور بصخب الضرائر :

لَهُنَّ نَشْبِحٌ بَالنَّشْيِلُ كَأَنْهَا ضَرَائُو حَرَّمِيٍّ ، تَفَاحشَ عَارُها

غَلَيَانُ أَي تَنْشَبِعِ بِاللَّهِم . وحر مي : يعني من أهل الحَر مَ بُشبّه غليان القُدُور وارتفاع صوتها باصطخاب الضرائر ، وإنحا نسبهن إلى الحَرم لأن أهل الحَر م أول من اتخذ الضرائر . وأغار فلان أهله أي تزو جعلها ؛ حكاه أبو عبيد عن الأصمعي . ويقال : فلان شديد الغار على أهله ، من الفير ة . ويقال : أغار الحبل إغارة وغارة إذا شد فتله . والغار : موضع بالشام ، والغورة والغوير : ماء لكلب في ناحية السّاوة مَصْروف . وقال ثعلب: أني عمر بمنشوذ ؛

### عَسَى الغُورَيْرِ أَبْؤُسَا

أي عسى الرببة من قبلك ، قال : وهذا لا يوافق مذهب سببويه. قال الأزهري: وذلك أن عمر التهمة أن يكون صاحب المنبوذ حتى أثننى على الرجل عريفه خيراً ، فقال عمر حينئذ : هو حرا وولاؤه لك . وقال أبو عبيد : كأنه أواد عسى الغنويير أن نعيد ن أبؤس ؛ قال الكميت :

قالوا : أَسَاءَ بَنُو كُوْزٍ ، فقلتُ لَمَم: عَنَى الغُويَرُ لِإِبْآسِ وَإِغْدُارِ

وقيل: إن الغُور تصغير غاد . وفي المثل: عسى الغُور أَبُوسا ؟ قال الأصعي: وأصله أنه كان غار فيه ناس فانهار عليهم أو أتاهم فيه عدو فقتلوهم فيه ، فصاد مثلًا لكل شيء نخاف أن يأتي منه شر ثم صغر الغار فقيل نخور ؟ قال أبو عبيد: وأخبرني الكلبي بغير هذا ، زعم أن الغُور ماه لكلب معروف بناحية السّاوة ، وهذا المثل إنما تكلست به الزّباء لما وجبّت قصيراً اللّخيري بالعيد إلى العراق ليحمل لها من قصيراً اللّخيري بالعيد إلى العراق ليحمل لها من فحميل الأجمال صناديق فيها الرجال والسلاح ، ثم

عدَّل عِن الجَادَّةِ المَّالُوفَةِ وَ تَنَكِّبُ بِالأَجْمَالُ الطَّريقَ المُنْهَجِ ، وأَخَذ على الغُويْدِ فأَحسَّت الشرَّ وقالت: عسى الغُويْدِ أبؤسا ، جمع بأس ، أي عَساه أن يأتي بالبأس والشرَّ، ومعنى عسى ههنا مذكور في موضعه. وقال ابن الأثير في المَنْبُوذ الذي قال له عمر: عسى الغُويْدِ أبؤسا، قال: هذا مثل قديم يقال عند التُهمة، والغُويْدِ تصغير غار ، ومعنى المثل : ربما جاء الشرَّ من مَعْدن الحير ، وأراد عمر بالمثل لعلئك زَنَيت بأمّة وادّعيته لقيطاً، فشهد له جماعة بالسّتر فتركه. ولي حديث يجيى بن زكريا ، عليهما السلام : فساح ولنزم أطراف الأرض وغيران الشّعاب ؛ الغيران ولم فالر وهو الكَهف ، وانقلبت الواو ياء لكسرة بمع غار وهو الكَهف ، وانقلبت الواو ياء لكسرة أهبنا 'غرث ، وأما ما ورد في حديث عمر ، رضي الله عنه : أهبنا 'غرث ، فبعناه إلى هذا ذهبت ، والله أعلم .

غير: التهذيب: غَيْرَ من حروف المعاني، تكون نعتاً وتكون بعثاً وتكون بعنى لا، وله باب على حدة. وقوله: ما لكم لا تناصر ون؛ المعنى ما لكم غير مُستناصرين. وقولهم: لا إله غير ك مرفوع على خبر التَّبْر ثَهَ، قال: ويجوز لا إله غير ك بالنصب أي لا إله إلا أنت، قال: وكلَّا أحللت غيراً محل إلا نصبتها ، وأجاز الفراء: ما جاءني غير ك على معنى ما جاءني إلا أنت ؛ وأنشد:

### لا عَيْبُ فيها غير سهلكة عَيْنِها

وقيل : غير بمعنى سوكى ، والجمع أغيار ، وهي كلمة بوصف بها ويستثنى ، فإن وصفت بها أتبعتها إعراب ما قبلها ، وإن استثنيت بها أعربتها بالإعراب الذي يجب للاسم الواقع بعد إلا ، وذلك أن أصل غير صفة والاستثناء عارض ؛ قال الفراء : بعض بني أسد وقدُضاعة ينصبون غيراً إذا كان في معنى إلاً ، ثمَّ الكلام قبلها أو لم يتم ، يقولون : ما جاءني غيرك وما جاءني

أحد غير ك ، قال : وقد تكون بمنى لا فتنصبها علم الحال كقوله تعالى: فمن أضطئر" غيرَ باغ ولا عاد كأنه تعالى قال: فمن ِ اضطر ّ خائفاً لا باغياً . و كقوا تعالى:غيرَ ناظرَ إِنَّاهُ ، وقوله سبحانه : غيرَ مُحِلِّم الصيد , التهذيب: غير تكون استثناء مثل قو لك هذ درهم غيرَ دانق ، معناه إلا دانقاً ، وتكون غير السمأ ، تقول : مروت بغيرك وهذا غيرك. وفي التنزيرا العزيز : غير المفضوب عليهم ؛ خفضت غير لأنها نعب للذين جـَـاز أن تكون نعيــاً لمعرفة لأن الذين غير مُصَمُود صَدَّه وإن كان فيه الألف واللام ؛ وقياًا أبو العباس : جعمل الفراء الألف واللام فيهما بمناثر النكرة . ويجوز أن تكون غير لنعتاً للأسماء الــــى ( قوله أنعبت عليهم وهي غير مَصْمُود صَمَدُهَا ؛ قال وهذا قول بعضهم والفراء يأبى أن يكون غير نعتاً إا للتَّذين لأنها بمنزلة النكرة، وقال الأخفش: غير بَدل قال ثعلب : وليس بمنتبع ما قال ومعناه التكرير كأ أراد صراط غير المفضوب عليهم ، وقال الفراء : معا غير معنى لا ، و في موضع آخر قال : معنى غير في قو غير المفضوب عليهم معني لا ، ولذلك أردَّت عليها ا كما تقول : فلان غير محسن ولا مُعْمَلِ ، قال : وإ كان غير بمعني سبوى لم يجز أن يكرَّر عليها ، ألا ترَّا أنه لا يجوز أن تقول عندي سوى عبدالله ولا زيد قال : وقد قال مَنْ لا يعرِف العربية إن معنى غَا ههنا بمعنى سوى وإن لا صلكة ؟ واحتج بقوله :

### في بائر لا حُور سَرَى وما سُعَرُ

قال الأزهري: وهذا قول أبي عبيدة ، وقبال أ زيد: مَن نصَب قوله غير المغضوب فهـ و قطع وقال الزجاج: مَن نصَب غيرًا، فهو على وجهين أحدهما الحال، والآخر الاستثناء. الفراء والزجا

في قوله عز وجل : غير مُعلِّي الصَّيْد : بمني لا ،

جعلامها غير بعني لا، وقوله عز وجل: غير مُتَجانف لإثم ، غير حال هذا . قال الأزهري : ويكون غير معني ليس كما تقول العرب كلام الله غير مخلوق وليس بمخلوق . وقوله عز وجل : هل من خالق غير الله ، فمن خفض رده على يزقكم ؛ وقرى الله ، فمن خفض رده على خالق ، ومن رفعه فعلى المعنى أراد : هل خالق ؛ وقال الفراء: وجائز هل من خالق اغير الله ، وكذلك: ما لكم من إله غير ه، هل من خالق إلا الله وما لكم من إله إلا همو ، فتنصب غير إذا كانت محل إلا . من إله إلا همو ، فتنصب غير إذا كانت محل إلا . وقال ابن الأنباري في قولهم : لا أراني الله بك غيراً ؛ الغير ، من تغير الحال، وهو اسم بمنزلة القطع غيراً ؛ الغير ، من تغير الحال، وهو اسم بمنزلة القطع غيراً ؛ الغير ، من تغير الحال، وهو اسم بمنزلة القطع

### ومَن يَكْفُرِ اللهُ يَكُنُو اللهِ يَكُنُو الغَيِرُ

واحدته غيرة " ؛ وأنشد :

والعنبُ ومَا أَشْبِهِهَا ، قال : ويجوز أن يكون جُمعاً

وتغيّر الشيء عن حاله : تحوّل. وغيّر َه : حَوّاله وبدّله كأنه جعله غير ما كان. وفي التنزيل العزيز : ذلك بأن الله لم يك مُعَيّر آ نعمة أنعمها على قوم حتى يُعَيِّر وا ما أمرهم الله لم يناه حتى يبدّلوا ما أمرهم الله . والعَيْر ُ : الاسم من التغيّر ؟ عن اللحياني ؟ وأنشد :

### ﴿ إِذْ أَنَا مُغْلُوبٌ قَلْيُـلُ ۗ الْغَيْرُ ۗ

قال : ولا يقال إلا غَيَّرْت . وذهب اللحياني إلى أن الغَيْرُ ليس بصدر إذ ليس له فعل ثلاثي غير مزيد . وغَيَّرُ عليه الأَمْرُ : حَوَّلُه . وتَعَايِرِتُ الأَشْيَاء : إخْتُلُفْت . والمُغَيِّر : الذي يُغَيِّرُ على بَعَيْرِه أَدانَه

١ قوله « هل من خالق النع » هكذا في الاصل ولعل أصل العبارة
 يمنى هل من خالق النع

ليخفف عنه ويُربحه ؛ وقال الأعشى :

واستُنْحِثُ المُنْعَيِّرُ ونَ مِن القَوْ مِ ، وكان النَّطافُ مَا فِي العَزَّ الي

ابن الأعرابي: يقال عَيَّر فلان عن بعيره إذا حَـطَّ عنه رَحْله وأصلح من شأنه ؛ وقال القُطامي: إلا مُغَيِّرنا والمُسْتَقَى العَجلُ

وغير الدهر : أحوال المتغيرة . وورد في حديث الاستسقاء : من يكفر الله كلئى الغير أي تغير الحال وانتقالها من الصلاح إلى الفياد . والغيير : الاسم من قولك غير ت الشيء فتغير . وأما ما ورد في الحديث: أنه كر م تغيير الشيب بعني تنفقه ، فإن تغير لونه قد أمر به في غير حديث .

وغارَهُم الله بخير ومطر يَغِيرُهُم غَيْراً وغياراً ويَعاراً ويَعُورُهُم : أَصَابِم بَطَر وَحَصْب ، والاسم الغيرة . وأرض مغيرة ، بفتح الميم ، ومَغَيُورة أَي مَسْقية . يقال : اللهم غرانا بخير وغرانا بخير . وغار الغيث الأرض يَغيرها أي سقاها ، وغارانا الله بخير : كقولك سقاه ، يَغيرهم ويَغنورهم . وغارانا الله بخير : كقولك أعطانا خيراً ؟ قال أبو ذؤيب :

وَمَا حُمُلَ البُّغْنِيُّ عَامٍ غِيَارِهِ ، . عَلَيْهُ الوُسُوقُ لُبُوهُا وَشُعِيرُهُا

وغارَ الرجلَ يَغُورُهُ ويَغيرِه غَيْراً : نفعه ؛ قال عبد مناف! بن ربعيّ الهُدَائِي :

> ماذا يَغير ابْنَتَيْ رِبْعِ عَوْيِلُهُمَا لاتر قُدان ، ولا بُؤْسَى لِمَنْ رَقَدَا

يقول: لا يُغني بُكاؤهما على أبيهما من طلب ثـأره شيئاً. والغيرة ، بالكسر ، والغيار : الميرة . وقد غارهم يغيرهم وغار لهم غياراً أي مارهم ونفعهم ؟ د قوله عبد مناف «هكذا في الامل، والذي في الصحاح عبدالرحس. قال مالك بن زُعْنَة الباهليّ يصف امرأة قد كبوت وشاب وأسها تؤمّــل بنيها أنّ بأتوها بالغنيمة وقــد قُلْمُتُلُوا :

ونهدية شيطاء أو حادثية ،

ثُوَمِّل بَهْباً مِن بَنِيها يَغِيرُها أَي يَأْتِيها بَغِيرُها أَي يَأْتِيها بالفَنية فقد قُتْلوا ؛ وقول بعض الأغفال:

ما زلن في مَنْكَظَة وسَيْرِ
لصِيْبة أَغِيرُهم بِغَيْسِرِ

قد يجوز أن يكون أراد أغير هم بغير ، فغير القافية ، وقد يكون غير مصدر غار هم إذا مار هم . و دهب فلان يغير أهله أي يجيرهم . وغار و يغيره غيراً : وداه ، وأبو عبيدة : غار في الرجل يغور في ويغير في إذا وداك ، من الدية . وغار و من أخيه يغيره ويغوره غيراً : أعطاه الدية ، والاسم منها الغيرة ، بالكسر ، والجمع غير ؛ وقيل : الغير اسم واحد مذكر ، والجمع أغيار . وفي الحديث : أن النبي ولي الله عليه وسلم ، قال لرجل طلب القور وكي له قير يو وقي رواية ألا الغير تريد ، والعير : الدية ، وجمعه أغيار مثل ضلع وأضلاع . قال أبو عبر و : الغير جمع غيرة وهي الدية ، وجمعه أغيار مثل ضلع وأضلاع . قال أبو عبر و : الغير جمع غيرة وهي الدية ، وجمعه أغيار مثل ضلع وأضلاع . قال أبو عبر و : الغير ، جمع غيرة وهي الدية ، وجمع غيرة وهي

لَنَجْدَعَنَ بِأَيدِينَا أَنْوُفَكُمْ ، بَنِي أُمَيْمَةَ ، إِنْ لَم تَقْبِلُوا الْغِيَرَاا

وقال بعضهم : إنه واحد وجمعه أغيار . وغير م إذا أعطاه الدية ، وأصلها من المنفايرة وهي المبادلة لأنها بدل من القتل ؛ قال أبو عبيدة : وإنما ستى الدية غيراً فيا أرى لأنه كان يجب القود فغير القود ، نمي أمية » هكذا في الامل والأساس ، والذي في الصاح : بني أمية ،

دية ، فسيّت الدية غيراً ، وأصله من التغيير ؛ وقا أبو بكر : سميت الدية غيراً لأنها غيّرت عن القوّد إ غيره ؛ رواه ابن السكيّت في الواو والياء وفي حديد مُحلّم ابن جَثّامة : إني لم أجد لما فعل هذا في غرُ الإسلام مثلًا إلا غَسَماً وردت فر مي أو لها فنفَ آخر ها : اسنئن اليوم وغيّر غداً ؛ معناه أن مثًا الحرام في فيثله الرجل وطلبيه أن لا يُقتَصَّ و

كمثل هذه الفئيم النافرة ؛ يعني إن جَرَى الأَمَّرُ أَ أَوْ لِياء هذا القتيل على ما يُويد 'محليِّم تَنبُّطَ النا عن الدخول في الإسلام معرفتُهم أن القود يُغ بالدِّية ، والعرب خصوصاً ، وهمُ الحُرَّاص على كر

وتُؤخذَ منه الدِّية ﴾ والوقثُ أول الإسلام وصدرُهُ

الأو تار ، وفيهم الأنفة من قبول الديات ، ثم حد وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، على الإقادة بقوله : اسنن اليوم وغير عداً ؛ يريد : إن تقتص منه غير ت سنستك ، ولكنه أخرج الكعلى الوجه الذي يهيج المخاطب ويحثه على الإقلى والجرار أما على الطوب منه . ومنه حديث ان مسعو

أو لياء فعفًا بعضهم وأراد عمر ، رضي الله عنه ، يُقيد لمن لم يعنف ، فقال له : لو غيرت بالدية كالأ ذلك وفاء لهذا الذي لم يعنف و كنت قد أتمت للأ عفو و ، فقال عمر ، رضي الله عنه : كنيف " أ علناً ؛ الجوهري : الغير الاسم من قولك غياً

قال لعبر ، رضي الله عنهما ، في رجل قتل أمرأة

الشيء فتَغَيَّر . والغَيْرة ، بالفتح ، المصدر من ق غار الرجل على أهله . قال ابن سيده : وغارَ الر على امرأته ، والمرأة على يَعِثْلها تَغار غَيْرة وغ

١ قوله « وفي حديث محلم » أي حين قتل رجلًا فأبى عينة بن
 أن يقبل الدية ، فقام رجل من بني ليث فقال ، يا رسول إد
 لم أجد الخ . ا ه . من هامش النهاية .

وغارآ وغيارآ ؛ قال أبو ذؤيب يصف قُدُوراً : لَهُنَّ نَشِيجٌ بالنَّشِيلِ كَأَنَّهَا ضرائر ُ حر مي مِّ ، تَفَاحَشَ غَارُهَا وقال الأعشير :

لاحة' الصَّيْفُ والغيارُ وإشْفا قُ على سَفْبَةً ، كَقَوْسِ الضَّالِ

ورجل غيران، والجمع غيارى وغيارى، وغيرو، والجمع غير مصحت الياء فحقتها عليهم وأنهم لا يستثقلون الضمة عليها استثقالهم لها على الواو، ومن قال رُسل قال غير وعيور، والجمع كالجمع ؛ المرأة غير ونسوة غير وامرأة غيرى وفي ودسوة غير وامرأة غيرى وفي حديث أم سلمة ، وفي الله ونسوة غيارى ؛ وفي حديث أم سلمة ، وفي الله

لَّغَيْرة وهي الحَمييَّة والأَنْفَة . يقال : رجل غَيُور المَرَّة عَيُور بلا هَاء لأَنَّ فَعُولاً يِشْتَرِكُ فِيه الذَّكَرِ اللَّمْنِينَ . وفي رواية : امرأة غَيْرَى ؟ هي فَعْلَى من فَيْرة . والمِغْيَارُ : الشَّدِيد الفَيْشَرة ؟ قال النابغة :

عنها : إِنَّ لِي بِنْنَاً وأَنا غَيُورٍ ، هو فَعُول من

رَجُلُ مِغْيَارِ أَيضاً وقوم مَغَايِيرٍ . وفَلان لا يَتَغَيَّرُ إِنَّهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

لَيْسَرُهُ مُغَايِرَهُ : عارضه بالنبيع وبادَّلُهُ ، والغيارُ : بدالُ ؛ قال الأعشى :

فلا تَحْسَبَنِّي لَمْ كَافِراً ، ولا تَحْسَبَنِّي أَرْبِدُ الْعَمَارَا

ل للزُّوج : فلا نحسَبَتْي كافراً لِنعْمَتْكُ ولا مِمَّن

يريد بها تَغْيِيرًا . وقولهم : نَوْلُ القَوْمُ يُغَيِّرُونَ أَي يُصْلِحُونَ الرحالُ . وَبَنُو غِيْرَةَ : حي .

#### فصل الفاء

قار: الفتار ، مهموز : جمع فسارة . ابن سيده : الفتار معروف ، وجمعه فشران وفشرة ، والأنثى فتارة ، وقيل : الفتار للذكر والأنثى كما قالوا للذكر والأنثى من الحمام : تحمامة . ابن الأعرابي : يقال لذكر الفتار الفؤرور والعضل ، ويقال للحم المتن فتار المتن ويرابيع المتن ، وقال الراجز يصف رجلا :

كَأَنَّ حَجْمَ حَجَرِ إِلَى حَجَرُ نِيطَ بَمَنْنَيْهُ مِنَ الفَأْرِ الفُؤرُ

وفي الحديث: تحمس فواسق 'يقتلن في الحل" والحرّم، منها الفأرة، هي مهموزة وقد يترك همزها تخفيفاً . وأرض فيُورَة ، على فعلة ، ومَفارة : من الفيران ، وجَرِدَة ، من الجيران . ولبن فير : وقعت فيه الفارة . وفار الوجل : حفر حفر الفار، وقبل : فار حفر ودفن ؛ أنشد ثعلب :

إن أصبيح ابن الزّنا قد فأرًا في الرّضم، لا يَتْرُلُكُ منه صحرًا

وربا سُسِي المسك فأرا لأنه من الفار ، يكون في قول بعضهم . وفارة المسلك : نافيجته أن قال عمرو ابن بحر : سألت رجلا عطاراً من المعتزلة عن فأرة المسك ، فقال : لبس بالفارة وهو بالحشف أشبه ، ثم قال : فأرة المسك تكون بناحية تبت يصيدها الصياد فيعصب سُرتها بعصاب شديد وسرتها مُدلاة فيجتمع فيها دمها ثم تذبح ، فإذا سكنت قوار السرة فيجتمع فيها دمها ثم تذبح ، فإذا سكنت قوار السرة الفارور » كذا هو بالأصل والذي نقله شارح القاموس

المُعَضِّرَةُ ثُمْ دِفْنَهَا فِي الشَّعِيرِ حَتَّى يُستَّحِيلِ الدُّمُ الجامِد مسكماً ذكيًّا بعدما كان دماً لا يُوام نَتَنْناً ، قال: وَلُولًا أَنِ النِّي ، صلى الله عليه وسلم ، قد تُطيُّب بالمسك ما تطيبت به . قال : ويقع اسم الفَّأْد على فَأَدَّة التَّئِسُ وفَأَرَةُ البيتِ وفَأَرَّةَ المِسْكُ وفَأَرَّةَ الْإِبلِ ؟ قال : وفَأَرَةُ الإبل أَن تفوح منها رائحة طيبة ؛ وذلك إذا رعت العشب وزهره ثم شربت وصدرت عن الماء نَديَّتُ جلودها ففاحت منها رائحة طبية ، فيقال لَتُلَكُ فَأُرَةَ الإبلِ ؛ عن يعقوب ؛ قال الراعي بصف إبلًا:

> لها فَأَرَةُ كَفَرَاءَ كُلُّ عَشَةً ، كما فَسَقَ الكافور بالمسك فاتقه

وعقىل تهمز الفأرة والجُنُؤنة والمُؤسى والحُنُؤت. ومكان فَشَرْ": كثير الفَأْر . وأرض مَفَأَرَة": ذات فَأْرٍ . والفَأْرة والفُؤْرة ، تهمز ولا تهمز : ربح تكون في رُسْغ البعير ، وفي المحكم : في رسْغ الدابة تَنْفَشُ<sup>هُ</sup> إذا 'مسحت ، وتَجْتُمع إذا تُوكِت .

والفَيْثُرةُ والفُؤَارَةُ ، كلاهما : مُحلَّمة وتمر يطبخ وتسقاه النَّفَسَاء ؟ التهذيب : والفئرة ' حلبة تطبخ حتى إذا قارب فَوَرَانَهَا أَلْقِيتِ فِي مَعْضَرَ فَصُغَيْثُ ثُم يُلِمُقَى عليها تمر ثم تَتَحَسَّاها المرأة النفساء ؛ قال أبو منصور : هي الفِئْرَةُ والفَئْيرةُ والفَوْيقةُ . والفَأْدُ : ضرب من الشجر ، يهمز ولا يهمز . أن الأثير في هذه الترجمة: وفي الحديث ذكر فاران ، هو اسم عبراني لجبال مكة، شرفها الله ، له ذكر في أعلام النبوة ، قال : وألفه

فتر: الفَتْرَةُ : الانكسار والضعف . وفَتَر الشيءُ والحرِّ وفلان كِفْتُر ويَفْتُر فَتُتُوراً وفُتَاراً : سكن بَعْدَ حَدَّةً وَلَانَ بِعَـدُ شَدَةً } وَفَتَـرُهُ ۚ اللَّهُ تَفْتُـيراً ۚ وَفَيْتُو هُو ﴾ قال ساعدة بن جؤية الهذلي :

الأولى لبست همزة .

أُخيلُ بَرْ قَالَ مَني حَابِ لِهِ وَجُلُ " ) إذا يُفَتَّرُ من تَوْماضِهِ تَحلَّجًا

يريد من سحاب حاب. والزجل: صوت الرعد؛ وقول ابن مقبل يصف غيثاً :

تَأَمُّلُ خَلِيلِي ، كَالْ تَوَى صُوءً بادِقَ يَمَانُ ، مَرَثُهُ رَبِحُ نَحُدُ فَفَتُرًا ؟

قال حماد الراوية : فتسَّر أي أقام وسكن . وقبال الأَصْعِي : فَتَنَّزُ مُطَّنَّرُ وَفَرَغُ مَاؤُهُ وَكُفٌّ وَتَحَيِّرُهُ والفَتَر : الضعف . وفَتَر جسمُه يَفْتُر فُتُوراً : لانت مفاصله وضعف . ويقال : أجد في نفسي فَشُرَةً ، وهي كَالضَّعْفَة . ويقال الشيخ : قد عَلَـتُهُ كَبْرَة وعَرَانُه فَتْرَة . وأَفْتَرَه الداء : أَضْعَه ،

والفُتَارُ : ابتداء النُّشُوةَ ؛ عن أبي حنيفة ؛ وأنشد الأخطل :

وكذلك أفنتَره السكر .

وتَحَرَّدُتْ بعد الهَدير ؛ وصَرَّحَتْ که و تومی شریها بفتان

و في الحديث : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، نهى عن كلَّ مُسْكُر ومُفَتِّر ؟ فالمسكر الذي يزيــل العقل إذ شُرب ، والمُنفَتِّر الذي يُفتِيِّر الجسد إذا شُرب أي يحييُ الجسد ويصيِّر فيه فَنْتُوراً } فإما أن يكور أَفْنَتُره بمعنى فَنَتُّره أي جعله فاتراً ، وإما أن يُكُون أَفْتُورَ الشوابِ إِذَا فَتَوَرَ شَاوِبُهُ كَأَفْظُفَ إِذَ قَطَفَت دابته .

وماءٌ فاترٌ ؛ بين الحار والبارد . وفَتَرَ ۚ المَاءُ : سَكُمُ حر"ه . وماء فاتور" : فاتر . وطيَّر ف فاتير" : فيـــ ١ قوله « بريد من سعاب » أي فتى بمنى من ، ويحتمل أن تكوراً
 بمنى وسط ، أو بمنى في كما ذكره في مادة حلج وقال هذ

فَتُور وسُجُو لِبِس مِحاد النظر ، ابن الأعرابي : أَفْتُر الرَجلُ ، فهو مُفْتِر وَا ضعفت جفونه فانكسر طرف . الجوهري : طَوْف فاتر إذا لم يكن حديداً . والفتر : ما بين طرف الإبهام وطرف المُشيرة . وقيل : ما بين الإبهام والسبابة . الجوهري : الفيتر ، ما بين طرف السبّابة والإبهام إذا فتحتهما . وفتر الشيء : قدره وكاله يفتره ، كشبره : كاله يشبره . الشيء : قدره وكاله يفتره ، كشبره : كاله يشبره . بين كل وسولين من وسل الله ، عز وجل ، من الزمان بين كل وسولين من وسل الله ، وفي الحديث : فترة بين كل وسولين من وسل الله . وفي الحديث : فترة ما بين عيسى ومحمد ، عليهما الصلاة والسلام . وفي ما بين عيسى ومحمد ، عليهما الصلاة والسلام . وفي ما بين عيسى ومحمد ، عليهما الصلاة والسلام . وفي ما بين عيسى ومحمد ، عليهما الصلاة والسلام . وفي ما بين عيسى ومحمد ، عليهما الصلاة والسلام . وفي مقال : إنا أبكي لأنه أصابني على حال فترة ولم يصبني على حال اجتهاد أي في حال سكون وتقليل من العبادات والمجاهدات .

وَفَتُرْ وَفِتْرْ : اسم امرأة ؛ قال المسيب بن علس ويروى للأعشى :

أَضَرَ مُنتَ حبل الوصل من فتر ، وهَجَر نَهَا ولَجَجْتُ فِي الْمَجْرِ وَسَيَعْتُ عَلَيْتُ ، وسَيَعْتُ عَلَيْ خير ذي وَهُر

قال ان بري : المشهور عند الرواة من فتر ، بفتح الفاء ، وذكر بعضهم أنها قد تكسر ولكن الأشهر فيها الفتح . وطبل : الوصل . والحبل : الوصل . والوقر : وقرت وقر قر وقرت توقور أيضاً ، أذنه توقور أيضاً ، وجواب إن الشرطية أغنى عنه ما تقدم تقديره : إن لم يكن بك صم فقد سمعت حلفتها .

ينخل عليه الدقيق كالسُّفرة .

فتكو: لقيت منه الفتكرين والفتكرين ، بكسر الفاء وضها والتاء مفتوحة والنون للجمع،أي الدواهي والشدائد ، وقيل : هي الأمر العبقب العظم كأن مقدر كان سبيله أن يكون الواحد فتكرة ، بالتأنيث ، كما قالوا : داهية ومنكرة ، فلما لم تظهر الهاء في الواحد جعلوا جمعه بالواو والنون عوضاً من الهاء في الواحد جعلوا جمعه بالواو والنون عوضاً من الهاء المقدرة ، وجرى ذلك مجرى أرض وأرضن ، وإنما لم يستعملوا في هذه الأسماء الإفراد فيقولوا : فتكر وبيرح وأقور ، واقتصروا فيه على الجمع ذون الإفراد ، من حيث كانوا يصفون الدواهي بالكثرة والعموم والاستال والعلة .

فَرْ : الفَائنُور ، عند العامة : الطَّسَت أَو الحُوان يتخذ من رُخام أو فضة أو ذهب ؛ قال الأُغلب العجلي : إذا انتجلي فائنُور عَيْن الشَّس

وقال أبو حاتم في الحوان الذي يتخد من الفضة :

و نَصْراً كَفَاتُنُورِ اللَّحِيْنِ ، يَزِينُهُ

تَوَقَّدُ يَاقُوتٍ ، وشَدْراً مُمَنَظَّمَا
ومثله لمعن بن أوس :

وغراً ، كفاثور اللحين ، وناهداً وبطناً كفيد السيف، لم يَدْر ما الحيه السيف الم يدر ما الحيه أشراط الساعة : وتكون الأرض كفائدور الفضة ؛ قال : الفاثور الحوان ، وقيل : طست أو جام من فضة أو ذهب ؛ ومنه قولهم لقرص الشمس فاثورها ؛ وفي حديث علي ، رضي الله عنه : كان بين يديه يوم عيد فاثور عليه خيز السيم اه أي خوان ، وقيد يشبه فاثور عليه خيز السيم اه أي خوان ، وقيد يشبه

الصدر الواسع به فيسمى فاتوراً ؛ قال الشاعر : لها جيد ريم فوق فائتُور فضّة ، وفَوق مَناطِ الكَرَ مِ وَجُهْ مُصُوّد

وعم بعضهم به جميع الأخونة ، وخص التهذيب به أهل الشام فقال : وأهل الشام يتخذون خواناً من رُخام يسمونه الفاثور ، فأقام في مقام علي كا وقول لمد :

حقائیبُهُمْ راح عتیق ودر مَك ، وریط وفائدریّة وسلاسِل

قال : الفاثورية هنا أخوية وجامات ". وفي الحديث : تكون الأرض يوم القيامة كفاثور الفضة ؟ وقيل : إنه خوان من فضة . والفاثور : المصحاة وهي النّاجُود والباطية . وقال الليث في كلام ذكره لبغضهم : وأهل الشام والجزيرة على فائدور واحد ، كأنه عنى على بساط واحد . ابن سيده وغيره : والفاثور الجنفنة "، عند ربيعة . وهم على فاثور واحد أي "بسط واحدة ومائدة واحدة ومنزلة واحدة ؟ قال : والكلمة لأهل الشام والجزيرة . وفاثور : موضع ؟ عن كراع ؟ قال لبيد :

بين فاتُنُورٍ أَفَاقٍ فالدَّحَلُ ٢

فجو: الفَحْر: ضوء الصاح وهو مُحْمرة الشمس في سواد الليل ، وهما فَحْران: أحدهما المُستطيل وهو الكاذب الذي يسمى دَنَب السَّرْحان ، والآخر المُستطير وهو الصادق المُنتَشر في الأُفْق الذي يُحَرِّم الأ كل والشرب على الصائم ولا يكون الصبح إلا الصادق . الجوهري: الفَحْر في آخر الليل كالشَّقْق في أوله .

١ قوله « فأقام في مقام على » هكذا في الأصل .
 ٢ قوله « بين فاثور النع » صدره : ولدى النمان مني موقف .

ابن سيده : وقد انْفُجَر الصبح وتَفَجَّر وَانْفُجَرَعُهُ الليلُ. وأَفْجَرُ وا: دخلوا في الفَحْر كما تقول: أصبحنا ، من الصبح ؛ وأنشد الفارسي :

> فما أَفْجَرَتُ حتى أَهَبُ بسُدُ فَ إِ عَلَاجِيمُ ، عَيْنُ ابْنَيُ صَاحٍ تُنْيِرُها

وفي كلام بعضهم : كنت أحُسل إذا أَسْحَرْت ، وأَرْحَلُ إذا أَسْحَرْت ، وأَرْحَلُ إذا أَفْحَرْت ، وفي الحديث : أَعَرَّسُ إذا أَفْحَرْت ، وأَرْتَحَل إذا أَسْفَرْت أَي أَنْزَل للنوء والتعريس إذا قربت من الفجر ، وأَرْحَل إذا أَضَاء . قال ابن السكيت : أنت مُفْحِرْ من ذلك الوقت إلى أن تطلع الشمس . وحكى الفارسي : طريق فَحَرْر

والفيجار : الطئر'قُ مثل الفجاج . ومُنْفَجَرُ الرمل طريق يكون فيه .

والفَجْنِ: تَفْجِيرُكَ المَاءَ، والمَفْجَرُ: الْمُوضِ يَنْفَجِرُ مَهُ. وانْفَجَرَ المَاءُ والدمُ ونحوهما مَز السيّالُ وتَفَجَرَ: انبعث سائلًا. وفَجَرَهُ هُو يَفْجُرهُ بَالْضُمَ ، فَجْرًا فَانْفَجَرَ أَي يَجَسَهُ فَانْبَجَسَ

وَفَجَّرُهُ : سُدَّدُ للكِثْرَةَ ؛ وَفِي حَدَيْثُ اَنِ الزَّبِيرِ فَجَرُّتُ بِنَفْسِكُ أَي نَسِبَهَا إِلَى الفُّجُودِ كَمَا يَقَالَ فَسُنَّةً وكَفَرُّتُهُ .

والمَنْجَرةُ والفُجْرةُ ، بالضم : مُنْفَجَر الماء مو الحوض وغيره ، وفي الصحاح : موضع تَفَتُّح الماء مو وفَجْرَة الوادي : مُتَّسَعه الذي ينفجر إليه الما كَثُخْرَته . والمَنْجَرة : أرض تطمئلُ فتنفجر في أو دية . وأفيجر كينبُوعاً من ماء أي أخرجه ومقاجر الوادي : مَر افضه حيث يرفضُ إليه السيل وانفَجَر عليهم الدواهي : أنتهم من كل وجسكيرة بَعْنة ؛ وانفَجَر عليهم القوم ، وكله على التشبيه

وَالْمُنْتَفَخِّر : فرس الحرث بن وَعَلَمَهُ كَأَنه يَتَفَجَّرُ ^ بالعرق .

والفَجَر: العطاء والكرم والجود والمعروف ؛ قال أبو ذويب:

مطاعمُ للضَّيْفِ حين الشَّتَـا عُنَّ شُمُّ الأَنوفِ ، كَثِيرُو الفَجَرَّ

وقد تَفَجَّرَ بَالَكُرَمُ وَانْفَجَرَ . أَبُو عبيدة : الفَجَرَ الْجِودُ الواسعُ والكرم ، من التَّفَجُّرِ في الحير ؛ قال عمرو بن امرى القبس الأنصاري بخاطب مالك بن العجلان :

يا مال ، والسّبّد المُعَمّم فد أبيطره ، بعد رأيه ، السّرف نحن بما عندنا ، وأنت بما عندك راض ، والرأي مختلف با مال ، والحت إن قسعت به فالحق فيه لأمريا تصف خالفت في الرأي كل ذي فحر ، خالفت في الرأي كل ذي فحر ، والحق ، با مال ، غير ما تصف إن بنجيرا مولى لقو مكم ، والحق أبوق به ويعشر ف و

قال ان بري : وبيت الاستشهاد أورده الجوهري :

خالفت في الرأي كلُّ ذي فَجَرٍ ، والبَغْيُ ، يا مال ٍ، غير ُ ما تَصَفُ

قال : وصواب إنشاده :

والحق ، يا مال ، غير ما تصف

قال : وسبب هذا الشعر أنه كان لمالك بن العَبِّلان مُولَى يَقال له 'بجيّر ، جلس مع نَفَر من الأوس من بني عبرو بن عوف فتضاخروا ، فدَّكر بُجيّر

ما لك بن العجلان وفضله على قومـه ، وكان سيــد الحَيَّـن في زمانه ، فغضب جباعـة من كلام بُيجير وعدا عليه رجل من الأوس يقال له سُمَـُو بن زيد ابن مالك أحد بني عبرو بن عوف فقتله ، فبعث مالك للى عبرو بن عُوف أن ابعثوا إليَّ بسُمَيْر حتى أقتله بِمُورُلايَ ، وإلا حَرَّ ذلك الحرب بيننا، فبعثوا إليه: إنا نعطيك الرضا فخذ منا عَقَّله ، فقال : لا آخذ إلَّا دِيَّةَ الصَّريح ، وكانت دية الصَّريح ضعف دية المَّـوْ لَى، وهي عشر من الإبل ، ودية المولى خبس، فقالوا له: إن هذا منك استذلال لنا وبَعْنَى مَ عَلَيْنَا ، فأَبِّي مَالَكُ إِلا أَخُذَ دِيَةِ الصريح، فوقعت بينهم الحرب إلى أن اتفقوا على الرضا بما مجكم به عمرو بن امرىء القس ، فحكم بأن يُعطى دية المولى ، فأبى مالك ، ونَـشــَـت الحرب بينهم مدة على ذلك . ابن الأعرابي : أَفَنْحَرَر الرجلُ إِذَا جَاءَ بِالفَحَرِ ، وهو المال الكثير، وأَفْحَرَ إذا كذب، وأَفْحَرَ إذا عَصي، وأَفْحَرَ إذا كَفَر . والفَجَرُ : كثرة المال ؛ قال أبو يحبُّهن الثقفي :

> فقد أَجُودُ ، وما مَالِي بَدِي فَجَرٍ ، وأكثتُم السرَّ فيـه ضَرْبَةُ العُنْتُورِ

ويروى: بذي فَنَع ، وهو الكثرة، وسيأتي ذكره. والفَحَر : الكثير الكثير المكثير : الكثير المال ، وهو على النسب .

وَفَجَرَ الإِنسانُ يَفْجُرُ فَجُراً وَفُجُوراً : انْبَعَثَ فِي المعاصي . وفي الحديث : إن التُّجَّار يُبعثون يوم القيامة فُجَّاراً إلا من اتقى الله الفُجَّار: جمع فاجر وهو المُنْبَعِث في المعاصي والمحارم. وفي حديث ابن عباس ، رضي الله عنها ، في العُمْرة : كانوا يَرَوْنَ العبرة في أشهر الحج من أَفْجَر الفُجور أي من أعظم النبوب ؛ وقول أبي ذويب :

ولا تَخْنُسُوا عَلَيَّ ولا تَشْطِئُوا بقَوْل الفَجْرِ، إِنَّ الفَجْرِ مُحـوبُ

يروى: الفَيَحْر والفَخْر ، فَمَن قال الفَحْر فَمَعَاهُ الكَدْبِ، وَمَنْ قَالَ الفَخْر فَمِعَاهُ الكَدْبِ، وَمَن قالَ الفَخْر فَمِعَاهُ التَّزْرَيُّد فِي الكلام. وفَجَرَ إذا كَذَب، وأصله الميل ، والفاجر : الماثل ؛ وقال الشاعر :

قَـَـَلُـنُمُ فَيَّ لا يَفْجُرُ اللهَ عامداً ، ولا يَحْتُونِهِ جارُهُ حَيْنُ يُمْجِـلُ

أي لا يَفْجُر أَمرَ الله أي لا يميل عنه ولا يتركه . الهوازني : الافتتجار في الكلام اخترافه من غير أن تسمعه من أحد فتتَعَلَّمه ؛ وأنشد :

نازع القوم ، إذا نازعَتُهُمْ ، بأريب أو بحكاف أبكل أو يحكاف أبكل أفعر القول ولم يسمع به ، وهو إن قبل: انتق الله احتفل

وفَجَرَ الرجل المرأة بَفْجُر فُجُوراً: زنا. وفَجَرَة المرأة: زنت. ورجل فاجر من قوم فُجًّار وفَجَرة وفَجَرة وفَجَر من قوم فُجًّار وفَجَرة وفَجَر أَمامه وفَجُر ، وكذلك الأنثى بغير هاء وقوله عز وجل : بل يريد الإنسان ليفْجُر أَمامه ويقول سوف أنوب ؛ ويقال : يُكثر الدنوب ويقول التوبة ويقول الموبة وقيل : معناه أنه يسوف بالتوبة ويقدم الأعمال السيئة ؛ قال : ويجوز ، والله أعلم الميكفر عا قد امه من البعث . وقال المؤرج : فَجَر إِذَا رَكِب وأسه فَمِض غين مُكترث . قال : وقوله ليفجر أن بيض أمامه واكباً وأسه . قال : وفجر أخطاً في الجواب وفجر من مرضه إذا برأ ، وفجر إذا كل على ما إذا كل على ما يقدر النكوب إلى ما المناعل المؤود الركوب إلى ما المؤاد على المنجود الركوب إلى ما المناعل المؤجرة والمتبل على المنجود والمتبل على المناعل المؤجرة والمتبل على المناعل المؤجرة والمتبل على المناعل المنا

فَجْرَةَ إِذَا رَكِبُ أَمِراً قَبِيحاً مِنْ يَمِنَ كَاذِيةً أَو لِنَ أَو كَذَب . قال الأَزهري : فالفَجْرُ أَصله الشق ومنه أُخِذَ فَجْرُ السَّكْرِ ، وهو بَنْقُه ، ويسم الفَجْرُ فَجْراً لانفجاره، وهو الصداع الظلمة عن تو الصبح . والفُجورُ : أَصله الميل عن الحق ؛ قال لب مخاطب عبه أبا مالك :

فقلت ؛ از دَحِر أَحْنَاءَ طَيْرِكَ ، واعْلَمَنَ بَانُك ، إِن فَكَامَنَ رَجُلُكَ ، عائِر ُ فَأَصَبَحْتَ أَنتَى تأتِما تَبْنَكُس بَهَا ، فأصبَحْتَ أَنتَى تأتِما تَبْنَكُس بَهَا ، كَل كَرَجُلِكَ ، شَاحِر ُ فَإِل تَرَجُلِكَ ، شَاحِر أَنْ فَشَ منها مُقَدَّماً فَإِن تَتَقَدَّم تَعْشَ منها مُقَدَّماً

غليظاً ، وإن أخرت فالكفل فاجر يقول : مَقْعد الرديف مائل . والشاجر : المختلف وأحناء كليرك أي جوانب كليشك . والكاد فاجر والمكذب فاجر والكافر فاجر ليلهم ع الصدق والقصد ؛ وقول الأعرابي لعمر :

فاغفر له ، اللهم ، إن كان فَحَر ْ

أي مال عن الحق ، وقبل في قوله : ليَفْجُرُ أَمَامِهِ أَي لِلْكُذَّبِ عَا أَمَامِهِ مِن البعث والحساب والحزا وقول الناس في الدعاء : ونخلَع ونترك مَ يَفْجُرُ لَك ، فسره ثعلب فقال : مَن يَفْجُرُ لَك مَ مُوضِعه . وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : أن رج استأذنه في الحهاد فمنعه لضعف بدنه ، فقال له : الطلقتني وإلا فَجَرَ ثُلُك ؟ قوله : وإلا فَجَرَ ثُلُك أَ طُوله : وإلا فَجَرَ ثُلُك أَ عَوله : وإلا فَجَرَ ثُلُك أَ عَوله : والله فَجَرُ ثُلُك أَ مَن حق إلى باطل . ابن الأعرابي : الفَجُور والفاجِ من حق إلى باطل . ابن الأعرابي : الفَجُور والفاجِ المائل والساقط عن الطريق . ويقال للمرأة : يا فَجَادُ الله والساقط عن الطريق . ويقال للمرأة : يا فَجَادُ الله والمائه الله والفاجِ الفَاجِ الله والفاجِ الله والفاجِ الله والفاجِ الله والفاجِ الفَاجِ الله والفاجِ الله والفاجِ الله والفاجِ الله والفاجِ الله والفاجِ الفائِل والساقط عن الطريق . ويقال للمرأة : يا فَاجَادُ والفاجِ الله والفاجِ الفائِل والساقط عن الطريق . ويقال المرأة : يا فَاجَادُ الله والفاجِ الله والله والفاجِ الفائِل والساقط عن الطريق . ويقال المرأة : يا فَاجَادُ الله والفاجِ الله المؤلِق الفاجِ الفائِلُكُ والفائِل المؤلِق الفائِل الفائِل

معدول عن الفاجرة ، يويد: يا فاجرة . وفي حديث عائشة \ ، رضي الله عنها : يا لتفجر ! هو معدول عن فاجر المبالغة ولا يستعمل إلا في النداء غالباً . وفي وفيجار : اسم للفيجرة والفيجور مثل قطام ، وهو معرفة ؛ قال النابغة :

## إنا اقْتَسَمْنَا مُطَّتَتَنَا بَيْنَا : فَحَادِ فَحَادِ فَحَادِ

قال ابن سيده: قال ابن جني: فَجارِ معدولة عن فَجَرَةً ، وفَجَرَةً على عبر مصروف ، كما أن برَّةً كَذَلك ؛ قال: وقول سيبويه إنها معدولة عن الفَجْرَةِ تفسير على طريق المعنى لا على طريق اللفظ ، وذلك أن سيبويه أراد أن يعرِّف أنه معدول عن فَجْرَةً علماً فيريك ذلك فعدل عن لفظ العلمية المراد إلى لفظ التعريف فيها المعتاد ، وكذلك لو عدلت عن لفظ التعريف فيها المعتاد ، وكذلك لو عدلت عن برَّةً قلت برار كما قلت فَجار ، وشاهد ذلك أنهم عدلوا حدام وقطام عن حاذمة وقاطية ، وهما علمان ، فحدلك عب أن تكون فَجار معدولة عن فَجْرَةً علماً أيضاً .

وأفَخِرَ الرجلَ : وجده فاجِراً. وفَجَرَ أَمْ القوم: فسد ، والفُجور : الرّبة ، والكذب من الفُجُور . وقد ركب فلان فَجْرَ أَهُ وقَجار ، لا مُجْرَيَان ، إذا كذب وفَجَر . وفي حديث أبي بكر ، رضي الله عنه : إياكم والكذب فإنه مسع الفُجُور ، وهما في النار ؛ يريد الميل عن الصدق وأعمال الحير .

النار ؟ يريد الميل عن الصدق وأعمال الحير . وفي وأيام الفيجار : أيام كانت بين قييس وقريش . وفي الحديث : كنت أيام الفيجار أنبُل على عمومتي ، وقيل : أيام الفيجار أيام وقائع كانت بسين العرب تفاجروا فيها بعكاظ فاستحلسوا الحرر من أيام العرب ، وهي أربعة أفيجرة الفيجار وفي حديث عائشة كذا بالامل. والذي في الناية: عاتكة.

كانت بين قريش ومن معها من كنائة وبين قبيس عيلان في الجاهلية ، وكانت الدَّبْرة على قيس ، وإغا الحرم، فلما قاتلوا فيها قالوا: قد فيجر نا فسميت فيجاداً. وفيجادات العرب : مقاخراتها ، واحدها فيجاد . وفيجادات أربعة : فيجاد الرجل ، وفيجاد المرأة ، وفيجاد الرأة ، وفيجاد الراك أن بوفيجاد الرأة ، وفيجاد الراك أن وفيجاد الراك فيجاد خبر . وفيجر الراكب فيجوداً : مال عن سرجه . وفيجر وفيجر الراكب فيجوداً : مال عن سرجه . وفيجر أيضاً: مال عن الحق ؛ ومنه قولهم : كذب وفيجر ؛ وفي حديث عمر ، وفي الله عنه : استعمله أعرابي وقال : إن ناقتي قد نقيت ، فقال له : كذب ،

أَقْسُمَ بَاللهِ أَبُو حَفْصٍ عَمَرُ : مَا مَسَّهَا مِنْ نَقَبٍ وَلا دُبَرْ ، فاغفر له ، اللّهمُ ، إن كان فَجَرْ

أي كذب ومال عن الصدق . وفي حديث أبي بكر؟ رضي الله عنه : لأن 'يقدَّم أحد كم فتُضرَب 'عنقه خير له من أن يتخوض غمرات الدنيا، يا هادي الطريق 'جر ت ، إنما هو الفجر أو البحر؛ يقول: ان انتظرت حتى يضيء لك الفجر أبْصَر ت قصدك وإن خبطت الظلماء وركبت العَشواء هجما بك على المكروه ؛ يضرب الفَجْر والبحر مثلًا لغمرات الدنيا ، وقد تقدم البحر في موضعه .

فخو: الفَخْرُ والفَخْرُ ، مثل نَهْرِ ونَهْرَ ، والفُخْرِ والفَخْرِاء : السَّدُّحِ والفَخْراء : السَّدُّح بِالحُصال والافتخارُ وعَدُّ القديم ؛ وقد فَخَرَ يَفْخُرُ فَخَرُ فَخَرَ فَخَرَ وَقَدْرً وفَخْرَ عَضْرً ، وتفاخَرَ القومُ : وفَخُورْ ، وكذلك افْتَخَرَ . وتفاخَرَ القومُ : فَخَرَ بعضُهُم على بعض .

والنفاخُر : التعاظم . والتَّفَخُر : التعظم والتكبر . ويقال : فلان مُتفَخَر مُ مُتفَخَر فَنَحْس . وفاخر مُ مُنفَخَر فَفَخَر فَ أَنشد مُفاخَر فَفَخَر فَفَخَر ؛ أَنشد تُعل :

فأصَّتُ عَبْراً وأَعْمَيْتُكُهُ ؟ عن الجود والقَخْرِ، يومَ الفِخَارِ

كذا أنشده بالكسر ، وهو نشر المساقب وذكر الكرام بالكرَّم .

وفَخِيرِ كَ : الذي يُفاخِرُ كَ ، ومشاله الحَصِيمُ .. والفِخَيرُ : الكثير الفَخْر، ومثاله السَّكِئير. وفِخَيرُ : كثير الافتخار؛ وأنشد :

يُشِي كَمَشْي الفَرح الفِخْور ؟ وقوله تعالى : إن الله لا يجب كل محتمال فخُور ؟ الفَخُور : المتكبر . وفاخَرَه فَفَخَره يَفْخُره وَفَخْراً : كان أَفْخُره منه وأكرم أباً وأمناً . وفَخَره عليه يَفْخَره فَخْراً وأفْخَره عليه : فضله عليه في الفخر . ان السكيت : فخر فلان اليوم على فلان في الشرف والحَمَلَد والمنطق أي فضل عليه . وفي الحديث : أنا سيد ولد آدم ولا فَخْر ؟ الفَخْر : ادّعاء العظم والكبر والشرف، أي لا أقوله تَبَحُّماً ، ولكن شكراً والمَفْخَر ، والفَخْر . المُعلوب بالفَخْر . والمَفْخَر ، والمَفْخ ، المَا

حـتى تَرَبَّلَت الجواءُ بفاخِرٍ تقصف ، كألوان الرِّحال ، عَميمِ عنى بالفاخر الذي بلغ وجاد من النبات فكأنه فَخَرَ

وما 'فخرَ به . وفيه 'فَخْرَ ﴿ أَيْ فَبَخْرٌ ۚ . وَإِنَّهُ لَذُو

ُفِعْرَةٍ عليهم أي فَيَغْرٍ . وما لك 'فَغْرَةُ هـذا أي

فَخْرُهُ ؛ عن اللحاني ، وفَحَر الرجلُ : تَكْبُرُ بِالفَخْرِ ؛

على ما حوله . والفاخر أ من البسر : الذي يَعْظُم و نوى له . والفاخر : الجيد من كل شيء . واستنفخ الشيء : اشتراء فاخراً ، وكذلك في الترويج واستَفْخَر فلان ما شاء وأفْضَرَت المرأة وإذا لم ا إلا فاخراً . وقد يكون في الفَضْر منالفعل ما يكو في المَجْد إلا أنك لا تقول فَخِير ممان بحيد

ولكن فَخُور ، ولا أَفْخَرْ ثُه مَكَانَ أَمْجَدْ ته . والفَخُور من الإبل : العظيمة الضرع القليلة اللبن ومن الغنم كذلك ، وقبل : هي التي تعطيك ما عند من اللبن ولا بقاء للبنها ، وقيل : الناقمة الفَخُورُ العظيمة الضَّرْع الضيَّقة الأحاليل . وضَرْع فَخُورُ

والفُخُورُ ؛ أنشد أن الأعرابي : تَحَنَّدُ لِسَ عَلَمْهَا مِصْبَاحِ البُّكُورُ ؛

غليظ ضيَّق الأحاليل قليــل اللــن ، والامم الفُّـ

واسعة الأخالاف في غير 'فخر' ونخلة فخور' : عظيمة الجذع غليظة السُّعَف

وفرس فَخور : عظيم الجُرْدانِ طويله . وغُرْمُ فَيَخْر : عظيم . ورجل فَيخْر : عظيم دلك من وقد يقال بالزاي ، وهي قليلة . الأصعي : يقال الكير والفَخْر فَخِزَ الرجلُ ، بالزاي ؛ قال منصور : فجعل الفَخْر والفَخْر واحداً . قال عبيدة : فرس فَيْخَر وفَيْخَز واحداً . قال كان عظيم الجُرْدانِ . ابن الأعرابي : فخر الرج كان عظيم الجُرْدانِ . ابن الأعرابي : فخر الرج كان عظيم الجُرْدانِ . ابن الأعرابي : فخر الرج كان عظيم الجُرْدانِ . ابن الأعرابي : فخر الرج

وتَراه يَفْخَرُ أَنْ تَحُلُّ بيوتُهُ ؛ عَمَلًا بيوتُه ؛ عَمَانًا عَمَانًا عَمَانًا الزَّمْرِ القصيرِ ، عِنانًا

وفسره أَن الأعرابي فقال : معناه يأتَف ُ . والفَحَّار : الحَـزَف . وفي الحديث : أن خ يَتَـبَرَّزُ فاتبعه عمر بإداوة وفَخَّارة ؛ الفَحَّار : خ وقول لسد :

من الحَرَف معروف تعمل منه الجراد والكيران وغيرها . والفحارة : الجرّة ، وجمعها فخاد معروف . وفي التنزيل : من صلحال كالفخاد . والفاخور : نبت طيب الربح ، وقيل : ضرب من الرياحين ؛ قال أبو حنيفة : هو المرّو العريض الورق ، وقيل : هو الذي خرجت له جماميح في وسطه كأنه أذناب الثعالب ، عليها نور أحمر في وسطه ، طيب الربح ، يسميه أهل البصرة رينحان الشيوخ ، زعم أطباؤهم أنه يقطع السبات ؛ وأما قول الراجز :

إنَّ لنـا لجَارَةً 'فناخِره ، تَكُنْدُحُ للدنيا وتَنْسَى الآخره

فيقال : هي المرأة التي تتدحرج في مشبتها .

و : فدر الفحل' يَفْدر 'فدُوراً ، فهو فادر' : فَتَرَ والْحَمْعِ 'فدْر والْحَمْعِ 'فدْر والْحَمْعِ 'فدْر وفَدَور ، ابن الأعرابي : يقال الفحل إذا انقطع عن الضراب فدر وفَدر وأفدر ، وأصله في الإبل . وطعام 'مفدر' ومَفْدرة' ؛ عن اللحياني : يقطع عن الجماع ؛ تقول العرب : أكل البطيخ مَفْدرة .

والفَدُور والفادر: الوَعِلِ العاقل في الجبل، وقيل:
هو الوَعِلِ الشّابِ النّام، وقيل: هو المُسين، وقيل:
العظيم، وقيل: هو الفَدَر أيضاً، فجمع الفادر فوادر وفُدور"، وجمع الفَدَر نُدور"، وفي الصحاح:

الجمع نُقدْر وفنُدور ، والمَنقُدرة اسم الجمع ، كما قالوا مَشْيَخة ، ومكان مَفْدرة : كثير الفُدْر ، وأنشد الأزهري للراعي :

ُوكَأَمْا انْبَطَحَتْ ،على أَنْباجها ، 'فَدُرُ تَشَابَهُ فَد يَمَمْنَ 'وُعُولا

أَلَ الأَصْمِي: الفادِر ُ مَن الوُعُولُ الذِّي قَدَ أُسَنَّ بَمْزُلَةً

القارح من الحيل والبازل من الإبل ومن البقر والغنم. وفي حديث مجاهد قال في الفادر: العظيم من الأروك ، بقرة . قال ابن الأثير : الفادر والفكاور الماسين من الوعول ، وهو من فدار الفحل فدوراً إذا عجز عن الضراب ؛ يعني في فدايته بقرة المناسلة .

والفادرة : الصغرة الضغمة الصّبّاء في رأس الجبل ، شبهت بالوعل . والفادر : اللحم السارد المطبوخ . والفيدرة : القطعة من اللحم إذا كانت مجتمعة ؛ قال الراجز :

### وأَطْعُمُتْ كِرْ دِيدةً وَفِدْرُة

وفي حديث أم سلمة : أهديت لي فدرة من لحم أي قطعة ؛ والفدرة : القطعة من كل شيء ؛ ومنه حديث حيث الحديث حيث الحكم : الفدرة القطعة من اللحم المطبوخ الباردة. الأصبعي : أعطيته فدررة من اللحم وهبرة والفدرة : فالقطعة من اللحم والفيدرة : والفيدرة : القطعة من الليل ، والفيدرة من التمر : الكمب ، والفيدرة من الخبل : قطعة مشرفة منه ، والفيدرة ، دونها .

والفَدرِ : الأحمق ، بكسر الدال .

فوو: الفَرِّ والفِرارُ : الرَّوَغَانُ والهَرِبُ .

وَصَرَّالِ عَبْرِ فَرَاداً : هرب . ورجل كرور وفكرورة وفكرورة وفكراً ووفكر الله وقكر الله وفكر الله والجمع فيه سواء . وفي حديث الهجرة : قال سراقة ابن مالك حين نظر إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وإلى أبي بكر ، وضي الله عنه ، مهاجر ينن إلى المدينة فهر"ا به فقال : هذان كر تويش ، أفلا أرد على قريش كرها ها ? يريد الفار ين من قريش ؛ يقال منه : وجل فر ورجلان كو " ، لا ينني ولا مجمع . قال الضمير عائد الى مجاهد ؛ ريد ان فدة الفادر بقرة .

الجوهري: رجل فر"، وكذلك الاثنان والجسع وآلمؤنث، يعني هذان الفر"ان؛ قال أبو ذؤيب يصف صائداً أرسل كلابه على ثور وحشي فحمل عليها ففر"ت منه فرماه الصائد بسهم فأنفذ به نظر"تي جنبيه:

# فَرَمَى لَيُنْفِذَ وَرَّهَا ؛ فَهُوَى لهُ سَهُم ، فأَنْفَذَ طُرَّتَيْهِ الْمِنْزَعُ

وقد يكون الفَرُ جمع فارّ كشارب وشَرْبِ وصاحب وصَحَب إ وأراد: فأَنفذ طُرْته السهم فلما لم يستقم له قال: المِنْزَع.

والفرائي: الكتيبة المنهزمة، وكذلك الفكلي وأفراه غيره وتفارأوا أي تهاربوا وفرس مفرا بيكسر الميم : يصلح للفرار عليه ؟ ومنه قوله تعالى : أين المفرا . والمقرا ، بكسر الفاء : الموضع ، وأفرا به : فعل به فعالا يفرا منه . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال لعدي بن حاتم : ما النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال لعدي بن حاتم : ما المهذبيب : يقال أفرار أن يقال لا إله إلا الله . المهذبيب : يقال أفرار أن يقال لا إله إلا الله على عملت به عملا يفور منه ويهرب ، أي ما يحملك على الفرار إلا التوحيد ؛ وكثير من المحدثين يقولونه بفتح الله الهاء وضم الفاء ؛ قال : والصحيح الأول ؛ وفي حديث عاتكة :

### أَفَرَّ صِياحُ القومُ عَزْمَ قلوبهم ، فهُن َ هُواء ، والحُلومُ عَواذَبِ

أي حملها على الفرار وجعلها خالية بعيدة غائبة العقول. والفرور من النساء : النوار . وقوله تعالى : أين المنفر " ؛ أي أي أين الفرار ' ، وقرىء : أين المنفر " ، أي أين موضع الفرار ؛ عن الزجاج ؛ وقد أفرر و ته . وفر الدابة كفرها ، بالضم ، فرا " : كشف عن أسنانها لينظر ما سنتها . يقال : فرر و ت عن أسنان

الدابة أَفْرُ عنها فر" إذا كشفت عنها لتنظر إليها أبو ربعي والكلابي ؛ يقال هذا 'فر" بني فلان وهـ وجههم وخيارهم الذي يَفْتَرُ ونَ عنه ؛ قال الكميت ويُفْتَرُ منك عن الواضحات ؛ إذا غير ٰك القلِح ُ الأَثْعَلُ ُ

ومن أمثالهم : إنَّ الجَوادَ عينُه 'فرارُهُ . ويقال الحبيثُ عينُهُ 'فرارُهُ ؛ يقول : تعرف الجودة في عير كما تَعرف سنَّ الدابة إذا َّفرَ رَّتُهَا ، وكذَّلكُ تُعرِهُ الحبث في عينه إذا أبصرته . الجوهري : إنَّ الجوا عينُه 'فراره، وقد يفتح، أي 'يَعْنَيْكُ شخصه وَمَنْظَرَ عن أن تختبره وأن تَقُرُ ۚ أَسْانَه . وفَـرَرَ \* الفر، أَفْرُهُ ۚ وَوَّا إِذَا نَظَرَتَ إِلَىٰ أَسْنَانُهِ . وَفِي خَطَّبَةُ الْحِجَاءِ لقد ُفررِ ت عـن َ دَكَاءِ وتَحْرَ بِهِ مَ وَفِي حَدَيْثُ ا عمر ، رضي الله عنهما ، أراد أن يشتري بَدَنْــَة ۖ فقال 'فرَّهَا . وفي حديث عبر : قال لان عباس ، رض الله عنه : كان يبلغني عنك أشياء كرهت أن أفرًا عنها أي أكشفك . ان سيده : ويقال للفرس الجو عينه فرارُهُ ؛ تقوله إذا رأيته ، بكسر الفاء ، و مثل يضرب للإنسان يسأل عنه أي أنه مقيم لم يبوح وفَرَّ الأَمرَ وفَرَّ عَه : بجث . وفُرَّ الأَمرُ ُ جَذَّ أي استقبله . ويقال أيضاً : فنُرُ الأمرُ كَجَذَعَا ۗ رجع عوده على بدئه ؛ قال :

وما الرَّتَقَيْتُ على أَرجاء مَهْلَكَة ، إلا مُنيتُ بأَمرٍ 'فرَّ لي جَدَعا

وأَفَرَّت الحَيلُ والإِبل للإِثناء ، بالأَلف : سقط رواضمُها وطلع غيرُها .

وافنتَرَ الإنسان : ضحك صَحِكاً حسناً . وَافْ فَلان ضاحكاً أَي أَبدى أَسْنانه . وافْتَرَ عن ثُنَّهُ إِذَا كَشَرَ صَاحَكاً ؟ ومنه الحديث في صفة النبج

صلى الله عليه وسلم :

### وبَفْتَرُ مِنْ مثل َحب الغَمام

أي يَكَشِرُ إِذَا تَبَسَمُ مِن غَيْرَ وَهُفَهَهُ ، وأَراد بجب النَّمام البَرَدَ ؛ شبَّه بياض أسنانه به وافتتَرَ " يَفْتَرَهُ ، النَّمام البَرَدَ ؛ شبّه بياض أسنانه به وافتتَر " فلاناً عما في نفسه وافتتَر " في نفسه أي استنطقه لبدل بنطقه عما في نفسه وافتتَر البرق : تلألاً ، وهو فوق الانكلال في الضحك والبرق ، واستعاروا ذلك للزمن فقالوا : إن الصّر فقا والبرق ، واستعاروا ذلك للزمن فقالوا : إن الصّر فقا إذا ناب الدهر الذي يَفتَر شيه ، وذلك أن الصّر فقا إذا طلعت خرج الزهر واعتم "النبت . وافتتر "الشيء : استنشقه ؛ قال رؤبة :

### كأَمَا افْتَرَ لَشُوقاً كَمَنْشَقا

ويقال : هو 'فرَّة' قومه أي خيارهم ، وهــذا 'فرَّة' ماني أي خيرته . اليزيدي : أفـْرَرَثُ رأسه بالسيف إذا فلقته .

والفَريرُ والفُرارُ : ولد النعجة والماعزة والبقـرة . ابن الأعرابي : الفَريرُ ولد البقر ؛ وأنشد :

يَمْشِي بنو عَلَّكُم مَرْ لى واخوتُهم، عليكم مثل فحل الضأن ، 'فر'فنُور

قال : أراد فرار فقال فرفئور ، والأنثى فرارة ما و وجمعها فرار أيضاً ، وهو من أولاد المعز ما صغر جسمه ؛ وعم ً ابن الأعرابي بالفرير ولد الوحشية من الظّباء والبقر ونحوهما . وقال مرة : هي الحروفان

### َنُوْوُ الفُرارِ اسْتَجْهُلِ الفُرارا

وَالْحُـُمُلَانَ ؟ ومن أَمِثَالِهُم :

قال المؤرج: هو ولد البقرة الوحشية يقال له 'فرار" وفرير"، مثل 'طوال وطنويل ، فإذا شب" وقوي أُخِذ في النَّزَوان ، فبني ما رآه غير'ه 'نزا لِنْنَرْوه، ؛

يضرب مثلًا لمن 'نتقى مصاحبته . يقول : إنك إن صاحبته فعلت فعلك . يقال : 'فران جمع 'فرادة وهي الحرفان ، وقيل الفرير واحد والفرار جمع . قال أبو عبيدة : ولم يأت على 'فعال شيء من الجمسع إلا أحرف هذا أحدها ، وقيل : الفرير والفرار والفرارة والفرارة والفرور والفرور والفرود والفرافر الحكمل إذا فطم واستجفر وأخصب وسمين ؛ وأنشد أبن الأعرابي في الفرار الذي هو واحد قول الفرودق :

لَعَمْري! لقد هانت عليكَ طَعِينة " ، وَرَبِّتَ بُرِجَلِيهِا الفُرارَ المُرَاتَقَا

والفُرارُ : يكون للجماعة والواحد. والفُرار : البَهْمُ الكِبَار ، والفُريرُ : موضع المُجَسَّة من مَعْرفة الفرس ، وقبل : هو أَصل مَعْرفة الفرس .

إذا مَا فَرْفَروه رَغَا وبالا

والفَرْ فَرَهُ : العجلة . ان الأعرابي : فَرَّ يَفُرُ ۚ إِذَا

عقل بعد استرخاء . والفَرْفَرَةُ : الطيش والحِنة ؛ ورجل فَرَهُ : الكلام . ورجل فَرَهُ : الكلام . والفَرْفار فرهُ : الكلام كالثَرْثار . وقَرْفَر في كلامه : خلَّط وأكثر . والفُرافِرُ : الأَخْرُ قُ . وفرْفَر فر ألامه : خلَّط وأكثر . والفُرافِرُ والفَرْفر : الأَخْرُ قُ . وفرْفر فر الشيء : كسره . وفر فر فر فر الشيء : يكسره . وفر فر فر الفرس الشيء : حركته مثل هر هر ته ؛ يقال : فر فر قر الفرس إذا ضرب بفأس لجامه أسنانه وحرك رأسه ؛ وناس يَرْوُونه في سعر امرىء القيس بالقاف ، قال ان بري هو قوله :

إِذَا 'زَعْتُهُ مِن جَانِبَيْهِ كِلْمَيْهِا ' مَشَى الْهَيْدَ كِل فَرْفَرَا

ويروى قرَ قرَ ال والهَندَ بي ، بالذال المعجمة : سير سريع من أهذَ الله الفرس في سيره إذا أسرع ، ويروى المَندَ بي ، بدال غير معجمة ، وهي مشية فيها تبختر ، وأصله من الثوب الذي له هدب لأن الماشي فيه يتبختر ؛ قال: والرواية الصحيحة فَر فَر ، بالفاء ، على ما فسره ؛ ومن رواه قر قر قر ، بالقاف ، فبعنى صوّت. قال: وليس بالحيد عندهم لأن الحيل لا توصف بهذا . وفر فر وليس بالحيد عندهم لأن الحيل لا توصف بهذا . وفر فر الدابة اللجام في فيه . وفر فر فر وفرس 'فرافر" : يُفر فر وقر فر وفر فر أن البعيم : نفض جسده ، وفر فر أيضاً : أسرع وقارب الحطو ؛ وأنشد بيت امرىء القيس :

مشي الهَيْدَكِي فِي دَفَّه ثُمْ فَرَ فَرَا

وفَرْ فَر الشيءَ : شَقَفه . وفَرْ فَر إذا شَقَق الزُّقاقَ وغيرها .

والفَرُ فَار : ضرب من الشجر تتخَـَدُ منه العِساسُ والقَصَاعُ ؟ قال :

والبَلْظُ بَبُوي حُبُرَ الفَرْفادِ

البُّلط: المخرطة. والحُبُّر : العُقَد . وقَرَّفُرَ الرجل

إذا أوقد بالفر فال ، وهي شجرة صَبُور على الناد . وفَر فَر إذا عمل الفر فال ، وهو مَر كب من مراكب النساء والو عاء شبه الحَويَّة والسُّويَّة . والفُر افر : سَويِق يتخذ من اليَّنْسُوت ؛ وفي مكان آخر : سويق يتخذ من اليَّنْسُوت ؛ وفي مكان .

والفُرْ فَدُر : العصفور ؛ وقيل : الفُرْ فَدُر والفُرَّ فَدُورَ العصفور الصغير . الجوهري : الفُرْ فُدُور طَائَرٌ ؛ قَالَ الشَاعُر :

حجازيَّة لم تَدُّرِ ما طَعَمُ فُرُ فُرٍ ، وَمَا أَهْلَهُا بِبَنُشْرِ

قال: التُّبُشُّر الصَّعْوة. وفي حديث عون بن عبد الله ما رأيت أحداً يُفَرَّفِرُ الدنيا فَرَّفَرَّهَ هذا الأَعرج يعني أبا حازم ، أي يذمها ويزاقها بالذم والوقيعة فيها ويقال الذئب يُفَرَّفِرُ الشَّاةَ أَي يَزْفَها .

وقوريو : بطن من العرب .

فن و : الفَرْ و ، بالفتح : الفسخ في الثوب. و فَرَ و الثور فَرْ و الله . تشقه . والفز و ن : الشقوق . و تفَرَ و الثور و الحائط : تشقق و تقطع و بَلَي . و يقال : فَرَ و فَ الجُللة وأفْرَ و نها و فَرَ و نها إذا فَتَ بها . شهر : الفَرْ الكسر ؛ قال : و كنت بالبادية فرأيت قباباً مضروبة فقلت لأعرابي: لمن هذه القباب ؟ فقال : لبني فَرَا و قَ فَرَ و الله فَرُ و و الشقوق والصدوع . و يقال : كَن أنف فلان فَرْ و الشقوق والصدوع . و يقال : فَرَ و ف أنف فلان فَرْ و الشقوق والصدوع . و يقال : فَرَ و ف مَفْرُ و و الأَنف . وقال بعض أهل الله : الفرا قريب من الفَرْ و ؛ تقول : فَر زَ ت الشيء من الشه أي فصلته ، وفر و ت الشيء صدعته . و في الحديث أن وجلا من الأنصار أخذ لحي جزور و فضرب أنف سعد فَفَر و أي شقه ، و في حديث طارق

شهاب : خرجنا حُبِيًّاجاً فأوطأ رجل راحلته ظسـاً

فَفَزَرَ ظهره أي شقه وفسخه . وفَزَرَ الشيء يَفْزُرُهُ فَرَرَ الشيء يَفْزُرُهُ فَرَرًا : فرقه . والفَزْرُ : الضرب بالعصا ، وقيل : فَزَرَه بالعصا ضربه بها على ظهره . والفَزَرُ بنّن الفَزَرَ :

وهو الأحدب الذي في ظهره مجنّرة عظيمة ، وهو المَصْورة عظيمة ، وهو المَصْورة العظيمة في الظهر والصدر . فَرَرَ فَرَرَا ، وهو أَفْرَرَ . والمَصْور : الأحدب، وجارية فَرَرْداء: ممثلة شحماً ولحماً، وقيل: هي التي قاربت الإدراك ؛ قال الأحطل :

وما إن أرى الفَرْراءُ إلا تَطَلَّعاً ، وخيفة كخبيها بنو أم عَجْرَدِ

أراد : وُخيفة أن مجميها .

والفرز ر' ، بالكسر : القطيع من الغنم . والفرز ر' من الضأن: ما بين العشرة إلى الأربعين، وقيل: ما بين العشر إلى الأربعين إلى العشرين ، والصّبّة : ما بين العشر إلى الأربعين

مَنَ المِعْزَى . والفِرْرُ : الجِدي؛ يقالَ : لا أفعله ما تَوْا فِرْرُ . وقولهم في المثل: لا آتيك مِعْزَى الفِرْر؛ الفَرْرُ لقب لسعد بن زيد منّاه بن تميم، وكان وافي الموسم بمِعْزَى فأنْهَهَهَا هناك وقال : من أخذ منها واحدة

بعدوى و مهبه سار وقان . من اعد مها واعده فهي له، ولا يؤخذ منها فيزر"، وهو الاثنان فأكثر، وقال أبو عبيدة نحو ذلك إلا أنه قال : الفيز"ر' هو الجدي نفسه ، فضربوا به المثل فقالوا: لا آتيك معزى

الفِرْ و أي حتى تجتمع تلك، وهي لا تجتمع أَبدًا؛ هذا قول ابن الكلي؛وقال أبو الهيثم: لا أعرفه، وقال

الأزهري: وما رأيت أحداً يعرفه . قال ابن سيده : إنحا لُقتِّب سعد بن زيد مساة بذلك لأنه قال لولده

واحداً بعد واحد: ارْعَ هذه المِعْزَى ، فأبوا عليه فنادى في النــاس أن اجتمعوا فاجتمعوا ، فقــال :

انتهبوها ولا أحلُ لأحد أكثر من واحدة ، فتقطّعوها في ساعة وتفرقت في البلاد ، فهذا أصل المثل ، وهو من أمثالهم في ترك الشيء . يقال : لا أفعل ذلك معْزَى الفِزْ و أَن يقولوا حتى تجتمع للفرْ و أَن يقولوا حتى تجتمع تلك وهي لا تجتمع الدهر كله . الجوهري : الفرْ و أَن الفور عن الفرْ و أُن الفرْ و أُنْ الْ أُنْ و أُنْ أُنْ الفرْ و أُنْ الفرْ و أُنْ الفرْ و أُنْ الفرْ و أُنْ أُنْ و أُنْ أُنْ الفرْ و أُنْ أُنْ و أُنْ و أُنْ أُنْ و أُنْ أُنْ و أُنْ أُنْ و أُنْ و أُنْ أُنْ و أُنْ أُنْ و أُنْ أُنْ و أُنْ و أُنْ و أُنْ و أُنْ و أُنْ أُنْ و أُنْ أُنْ و أُنْ أُنْ و أُنْ أُ

أبو قبيلة من تميم وهو سعد بن زيد مناة بن تميم . والفرّاوة ' : الأنثى من النّسر ، والفرّ و' : ابن النمر . وفي التهذيب : ابن البّسر والفرّاوة ' أمه والفرّرة ' أخته والهَدَبّس ' أخوه . التهذيب : والبّس ' يقال له الهدّبّس وأنثاه الفرّارة ' ؟ وأنشد المبرد :

ولقد رأيت ُ هَدَائِساً وَفَزَارَهُ ، وَالفِيْوَنِ وَالفِيْوَنِ

قال أبو عمرو: سألت ثعلباً عن البيت فلم يعرفه ؟ قال أبو منصور: وقد رأيت هذه الحروف في كتاب الليث وهي صحيحة · وطريق فازر ": بَيِّن واسع ؟ قال الراجز:

تَدَنَّ مُعْزَاءَ الطريقِ الفازرِ ، دَقَّ الدِّياسِ عَرَّمَ الأَنادِرِ

والفازرة : طريق تأخذ في رملة في دكادك لينة كأنها صدع في الأرض منقاد طويل خلقة. ابن شبيل: الفازر الطريق تعلو الشجاف والقور فتفنز رها كأنها تخدد في رؤوسها خدود ". تقول : أخذنا الفازر وأخذنا طريق فازر ، وهو طريق أثسر في رؤوس الجال وفقرها .

والفرز أن هنة كَنَسَخَمة تخرج في مَغْرِز الفخمة دُوكَيْنَ منتهى العانة كفُدَّة من قرحة تخرج بالرجل ا أو جراحة .

٥

وبنو الأَفْتُرَرِ: قبيلَة ؛ وقبل : فَنَرَارَةٌ أَبُو حَيِّ مَنَ غَطَهُانَ، وهو فَرَارَةً بَنْ نُدَبِّيانَ بَنْ بَغْيِضَ بَنْ وَيْثُ اِنْ غَطَهُانَ .

فسع : الفَسْرُ : البيان . فَسَر الشيءَ يفسرُ ه ، بالكسر، ويَفْسُرُ ه ، بالضم ، فَسْراً وفَسَرَ ه : أَبانه ، والتَّفْسيرُ مثله . ابن الأعرابي : التَّفْسيرُ والتَّأُويل والمعنى واحد . وقوله عز وجل : وأحسن تَفْسيراً ؛ الفَسْرُ : كشف المُفطَّى ، والتَّفْسير كَشف المُراد عن اللفظ المُشْكل ، والتَّأُويل : ود أحد المحتملين إلى ما يطابق الظاهر .

واستَفْسَرَ نُه كذا أي سألته أن 'يفَسَره لي . والفَسْر: نظر الطبيب إلى الماء ، وكذلك التَّفْسِرة '؟ قال الجوهري : وأظنه مولَّداً ، وقيل : التَّفْسِرة ' البول الذي 'يستَدَل به على المرض وينظر فيه الأَطَاء يستدلون بلونه على علة العليل ، وهو اسم كالتَّنْهِية ' وكل شيء يعرف به تفسير الشيء ومعناه ، فهو تفسير الثيء ومعناه ، فهو تقسير الثيء ومعناه ، فهو

فطو: فطر َ الشيءَ يَفْطُرُهُ فَطُوراً فَانْفَطَر وَفَطَّرَهُ: شقه . وتَفَطَّر َ الشيءُ : تشقق . والفَطْر : الشق ، وجمعه فُطُور . وفي التنزيل العزيز : هل ترى من فَطُور ؛ وأنشد ثعلب :

### شَقَقَتِ القلبَ ثَمْ ذَرَرُتِ فِيهِ هواكِ ، فَلِيمَ ، فالتَّأَمَ الفُطُورُ .

وأصل الفَطر : الشق ؛ ومنه قوله تعالى : إذا السماء انفَطرَتُ ؛ أي انشقت . وفي الحديث: قام رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حتى تَفَطَّرَتُ قدماه أي انشقتا . يقال : تَفَطَّرَتُ وانْفَطَرَتُ بعنى ؛ ومنه أخذ فطر ُ الصائم لأنه يفتح فاه . ابن سيده : تَفَطَّرَ الشيءُ وفَطَر وانْفَطر . وفي التنزيل العزيز : السماء

مُنْفَطِر به ؛ ذكر على النسب كما قالوا دجاجة مُعَضَلُ . وسيفُ أفطار : فيه صدوع وشقوق ؛ قال عنترة :

وسيفي كالعقيقة ، وهو كيمعي ، سلاحي لا أفسَل ولا فيُطارا

ابن الأعرابي: الفُطارِيّ من الرجال الفكام الذي ا خير عنده ولا شر ، مأخوذ من السيف الفُطارِ الذي لا يَقَطع . وفَطرَ نابُ البعير يَفَطُرُ فَطراً : سَوْ وطلع ، فهو بعير فاطر ؛ وقول هميان :

> آمُلُ أَن تَجْمِلُنَي أَمِيرِي عَلى عَلاةٍ لأَمَةِ الفُطُورِ

يجوز أن يكون الفُطنُور فيه الشُّقوق أي أنها مُلنَّتُ ما تباين من غيرها فلم يَلنَّتُم ، وقيل : معناه شديد عند فُطور نابها موَثَّقة .

وفَطَرَ الناقة الوالثاة يَفَطُورُها فَطُراً: حلبها بأطراف أصابعه الوقيل : هو أن مجلبها كما تعقد ثلاث بالإبهامين والسبابتين . الجوهري : الفطر حلب النا بالسبابة والإبهام الفاطر : القليل من اللبن حالمجلب . التهذيب: والفطر شيء قليل من اللبن مجلسا عتند القول : ما حلبنا إلا في طراً ؟ قال المراد

عاقر" لم 'محتلب منها فُطُور

أبو عبرو: الفَطِيرُ اللبن سَاعة نجلب. والفَطْرُ المَانَدُي ؛ شُبُّة بالفَطْرِ في الحلب. يقال: فَطَرَ مُ النَاقة أَفْطُرُ مُا فَطْرَ آ، وهو الحلب بأطراف الأَصابِع ان سيده: الفَطْر المَذي ، شبه بالحَلْب لأَنه يكون إلا بأَطراف الأَصابِع فلا يخرج اللبن إلا قليلًا وكذلك المذي يخرج قليلًا ، وليس المني كذلك وكذلك المذي يخرج قليلًا ، وليس المني كذلك

١ قوله « وفطر الناقة » من باب نصر وضرب ، عن الفراء . و
 سواه من باب نصر فقط أفاده شرح القاموس .

وقيل: الفطر مأخود من تفطرات قدماه دماً أي سالتنا ، وقيل: سبي فطراً لأنه شبّه بفطر ناب البعير لأنه يقال: فطراً نابه طلع ، فشبّه طلوع هذا من الإحليل بطلوع ذلك. وسئل عبر ، رضي الله عنه ، عن المذي فقال: ذلك الفطر ، كذا رواه أبو عبيد بالفتح ، ورواه ابن شميل: ذلك الفطر ، بضم الفاء ؟ قال ابن الأثير: يروى بالفتح والضم ، فالفتح من مصدر فطراً ناب البعير فطراً إذا شتق اللحم وطلع فشبة به خروج المذي في قلته ، أو هو مصدر فطرت أن الناقة أفطر هما إذا حلبتها بأطراف فطرت ما الشاع ، وأما الضم فهو اسم ما يظهر من اللن على حكمة الضرع. وفطراً نابه إذا بزل ؛ قال الشاعر:

حَى نَهَى رائضَهُ عَن فَرَّهِ أَنْيَابُ عَاسٍ شَاقِيءٍ عَن فَطُرُهِ

وانفَطر الثوب إذا انشق ، وكذلك تَفَطَّر . وتَفَطَّرَت الأرض بالنبات إذا تصدعت .

وفي حديث عبد الملك: كيف تحليها مصراً أم فَطُوراً ? هو أن تحليها بإصعين بطرف الإبهام. والفُطْر : ما تَفَطَّر من النبات، والفُطْر أَيضاً: جنس من الكم عليم عظام لأن الأرض تنفطر عنه، واحدته فُطرة . والفُطر : العنب إذا بدت رؤوسه لأن القضان تتَفَطَّر.

والتَّفاطِيرُ : أول نبات الوَسَمِيِّ ، ونظيره التَّعاشِيب والتَّعاجِيب وتَبَاشيرُ الصبحِ ولا واحد لشيء من هذه الأَربعة . والتَّفاطير والتَّفاطير : 'بُثَر تخرج في وجه الفلام والجارية ؛ قال :

نفاطير الجنون بوجه سلسمى ، قديماً ، لا تفاطير الشباب

وَاحْدَتُهَا نُنْفُطُورٍ . وَفَطَرَ أَصَابِعَهُ فَطَرًّا : غَبْرُهَا .

وفطر الله الحلق يفطر هم: خلقهم وبدأهم. والفطرة : الابتداء والاختراع. وفي التنزيل العزيز: الحمد لله فاطر السبوات والأرض ؛ قال ابن عباس، رضي الله عنهما : ما كنت أدري ما فاطر السبوات والأرض حتى أتاني أعرابيان مختصمان في بئر فقال أحدهما : أنا فطر ثنها أي أنا ابتدأت حفرها . وذكر أبو العباس أنه سبع ابن الأعرابي يقول : أنا أول من فطر هذا أي ابتدأه . والفيطرة مالكسر: الحائقة ؛

هُوَّنْ عَلَيْكُ ! فقد نال الغينَى رَجَلُ ، في فيطرة الكَلْب، لا بالدَّينِ وَالْحَسَب

والفطُّرةُ: مَا فَطَرَ إِللهُ عَلَمُهُ الْحُلُقُ مِنَ المُعرِفَةُ بِهِ. وقعه فَطَرَهُ يَفْطُرُهُ ، بالضم ، فَطَرْرًا أَى خلقه . الفراء في قوله تعالى: فطررة الله التي فيطر الناس علمها، لا تبديل لحلق الله ؛ قال : نصه على الفعل ، وقال أبو الهيثم: الفطُّرة ُ الحُلقة التي يُخْلقُ عليها المولود في بطن أُمه ؛ قال وقوله تعالى : الذي فَطَرَ نِي فإنهُ سَيَهُدين ؛ أي خلقني ؛ وكذلك قوله تعالى : ومما ليَ لا أُعبدُ الذي فَطَرَني . قال : وقول الني ، صلى الله عليه وسلم: كُلُّ مُولُودٍ يُولَدُ على الفطرة ؛ يعني الحُلَّقة التي فُطُرَ عليها في الرحم من سعادة أو شقاوة ، فإذا ولَدَهُ يهوديان هَوَّدَاه في حُكْم الدنيا، أو نصرانيان نَصَّرَاه في الحكر،أو مجوسيان منجَّساه في الحكم ، وكان حُكْمُهُ حُكُمْمَ أَبُوبِهِ حَتَى يُعَبِّر عَنْهِ لَسَانُهُ، فَإِنْ مَاتَ قبل بلوغه مات على ما سبق له من الفطُّرة التي فُطرَ عليها فهذه فطئرة المولود ؛ قال : وفطئرة " ثانية وهي الكلمة التي يصير بهما العبد مسلماً وهي شهادة ُ أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسوله جاء بالحق من عنده فتلك الفطُّوَّ للدين ؛ والدليل على ذلك حديث البَرَّاء بن عاز ب ، رضي الله عنه ، عن النبي ، صلى الله عليه وسلم :

أَنَّهُ عَلَّم رَجِّلًا أَنْ يَقُولُ إِذَا نَامُ وَقَالَ : فَإِنَّكَ إِنْ مُتَّ من ليلتك مُتَّ على الفِطْرَةِ . قال : وقوله فأَقَمُّ وجهك للدين حنيفاً فيطرَّةَ الله الـتي فَطَرَ الناسُ عليها ؟ فهذه فيطشَّ فيُطِيرُ عليها المؤمن • قال : وقيل فُطِرَ كُلُّ إِنْسَانَ عَلَى مَعْرَفَتُهُ بِأَنَّ اللَّهُ رَبُّ كُلِّ شَيَّ وخالقُه ، والله أعلم . قال : وقد يقال كل مولود يُولَـــدُ على الفيطنوة التي فَطَرَ الله عليها بني آدم حين أخرجهم مَنْ صُلَّتُ آدُم كَمَا قَالَ تَعَالَى : وَإِذْ أَخَذَ وَبُّكَ مَنْ بني آدم من ظهورهم 'در"ياتهم وأشهدهم على أنفسهم أَلْسَتُ بُوبِكُمْ قَالُوا بَلِي . وقَـال أَبُو عَبِيد : بلغني عَن ابن المبارك أنه سئل عن تأويل هذا الحديث ، فقال : تأويله الحديث الآخر : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، سُئِل عن أطفال المشركين فقال : الله أعلم بما كانوا عاملين ؟ كِذْ هَبِ إِلَى أَنْهُمْ إِلَمَا يُولدُونَ عَلَى مُسَا يَصْيُرُونَ إِلَيْهُ مَنْ إِسْلَامٍ أَوْ كُفْنٍ . قَالَ أَبُو عَبِيدٌ : وسألت محمد بن الحسن عن تفسير هذا الحديث فقال : كان هذا في أول الإسلام قبل نزول الفرائض ؛ يذهب إلى أنه لو كان يُولدُ على الفيطورَة ِثم مات قبل أن يُهَوِّدَه أبوان ما وَرِيْتَهُما ولا وَرِثناه لأنه مسلم وهما كافران ؛ قال أبو منصور : غَبّا على محمد بن الحسن مِعْنَى الْجِدِيثُ فَدِهِبَ إِلَىٰ أَنَّ قُولَ رَسُولُ اللهُ َّصَلَّى اللهُ عليه وسلم : كلُّ مولود بُولد على الفيطُّرةِ ، حُكُّم من النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قبل نزول الفرائض ثم نسخ ذلك الحُنكُم من تَعِنْدُ ؛ قال : وليس الأمرُ على ما ذهب إليه لأن معنى قوله كلُّ مولود 'يُولد على الفطُّسُرة خبر أُخبر به النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عن قَضَاءِ سَبِّقَ مَنَ الله للمولود ؛ وكتابٍ كَتَبُّهُ المُلَكُ، بأمر الله جل وعز من سعادة أو شقاوة ، والنَّسْخ لا يكون في الأخيار إلما النسخ في الأحكام ؛ قبال : وقرأت بخط شمر في تفسير هذين الحديثين : أن إسحق

إن إبراهم الحسُّظلي روى حديث أبي هريرة ، رضي الله عنه ، عن النبي ، صلى الله عليه وسلم : كلُّ مولودٍ يُولد على الفطرة « الحديث » ثم قرأ أبو هريرة بعدما حَدَّثَ بَهٰذَا الحِديثُ : فَطُورَةً اللهِ الَّتِي فَطُورَ النَّاسُ عَلِيهَا ، لَا تَبُديلُ لِحَلِمُقِ اللهِ . قالَ إسحَق : وَمَعَنَى قول النبي ، صلى الله عليه وسلم ، على ما فَسَّر أَبو هريوة حين قَـراً: فيطُّرَةَ اللهِ ، وقولَه: لا تبديل، يقول: التلك الحلقة التي خَلَقهم عليها إمَّا لجنةٍ أو لنادٍ حين أَخْرَجَ مِن صُلْب آدم كل درية هو خالِقُها إلى يوم القيامة ، فقال : هؤلاء الجنة وهــؤلاء النار، فيقول كُلُّ مُولُودٍ مُولَدٌ عَلَى تَلْكُ الفِطْرُةِ ، أَلَا تَرَى غَلَامَ الحُصَر ، عليه السلام ? قبال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم: طَبَعَهُ الله يوم طَبَعَه كافراً وهو بَسَان أَبُوين مؤمَّنين فأعْلَمُ اللهُ الحَضْرَ، عليه السلام، نُخِلُّقته التي خَلَقَه لها ، ولم 'يعلم موسى ، عليه السلام ، ذلك فأراه الله تلك الآية ليزداد عِلْمًا إلى علمه ؛ قَـالُ : وقوله فأبواهُ 'يُهوِ دَانِهِ وَيُنْتَصِّرانِهِ ؟ يقول ﴿ بَالْأَبُونِ يُبَيِّن لَكُم مَا تَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ فِي أَحَكَامُكُم مِنْ المُوارِيْثُ وغيرها ، يقول : إذا كان الأبوان مؤمنين فاحْكُمُو لِولدهما مجكم الأبوين في الصلاة والمواديث والأحكام وإن كانا كافرين فاحكموا لولدهما مجكم الكفرا ... أَنَّمَ فِي المُوارِيثُ وَالصَّلَاةِ ؛ وَأَمَا خَلَقْتُهُ الِّي خَلِّـقَ لها فلا عِلْمَ لَكُم بذلك ، ألا ترى أن ابن عباس رضي الله عنهما ، حين كتَبَ إليه نَجْدَةٌ في قَسَر صيان الشركين ، كتب إليه : إن علمت مر صبيانهم ما عَلِمَ الخَصرُ من الصبي الذي قتله فاقتُلْهُم أراد به أنه لا يعلم عِلْمُ الحِصْرِ أَحَدُ في ذلك لما خَصَ الله به كما خُصَّة بأمر السفينة والجدان، وكان مُنْكِرَر في الظاهر فَعَلَـ مه الله علم الباطن، فَحَكُم بإرادة ال ٧ كذا بياض بالاصل .

تعالى في ذلك ؛ قال أبو منصور : وكذلك أطفال قوم نوح ، عليه السلام ، الذين دعا على آبائهم وعليهم بَالْغَرَقِ ؟ إِنَّا اسْتَجَازُ الدَّعَاءُ عَلَيْهُمْ بَدُّلُكُ وَهُمْ أَطْفَالُ الأن الله عز وجل أعلمه أنهم لا يؤمنون حيث قال له: لن يُؤْمِنَ من قومك إلا من قد آمن ، فأعلمه أنهم فُطِروا على الكفر ؛ قال أبو منصور : والذي قَـاله إسحق هو القول الصحيح الذي دل عليه الكتاب ثم السنَّة ' ؛ وقــال أبو إسحق في قول الله عز وحــل : فطُورَةَ الله التي فَطَورَ الناس عليها : منصوب بمعنى اتَّـبِع ۚ فِطْرَة ۚ اللهُ؛ لأن معنى قوله : فأقيم ۚ وجهَكُ، اتسبع الدين القيم انسبع فطرة الله أي خلفة الله التي خَلَق عليها البشر . قال : وقول النبي ، صلى الله عليه وسلم : كلُّ مولودٍ 'بولَـد' عـلى الفِطرةِ ، معناه أن الله فَطَرَ الحُلق على الإِيمان به على ما جـــاء في الحديث : إن الله أخْرَجَ من صلب آدم ذربتُ كالذَّرِّ وأَسْهِدهم على أنفسهم بأنه خالِقُهُم ، وهو قوله تعالى : وإذ أُخذ ربُّك من بني آدم ... إلى قوله : قالوا كبلى تشهيدُنا ؛ قال : وكلُّ مولودٍ هو من تلـك الدُريَّةِ التي سَهْدَتُ بأن الله خالِقُها ، فمعنى فطئرَة الله أي دين الله التي فَطَر الناس عليها ؟ قال الأزهري : والقول ما قال إسحى بن إبراهيم في تفسير الآية ومعنى الحديث ، قـال : والصحيح في قوله : فِطْرُهُ اللهِ التي فَطَرَ الناس عليها ، اعلَمْ فِطْرُهُ الله التي فَطَرَ الناس عليها من الشقاء والسعادة ، والدليل على ذلك قوله تعالى: لا تَبديلَ لحلق الله ؛ أي لا تبديل لما خَلَقَهُم له من جنة أو نار ؛ والفِطْرة : ابتداء الحُلقة هَهُنا ؛ كما قال إسحق . ابن الأُثير في قوله :

كُلُّ مُولُودٍ بُولَكُ عَلَى الْفِطْرَةِ ﴾ قيال : الفَطْرُرُ

الابتداء والاختراع، والفطيرة منه الحالة، كالجلسة

والرِّ كُنَّةِ ، والمعنى أنه بُولَدُ على نوع من الجِيلَّةِ

والطُّبْعِ المُنتَهَى ۗ و لقبول الدِّين ، فلو تُرك عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقها إلى غيرها، وإنما يَعْدل عنه من يَعْدُلُ لآفة من آفات البشر والتقليد، ثم مثلًا بأُولاد اليهود والنصارى في اتباعهم لآبابهم والميل إلى أديانهم عن مقتضى الفطرَ ق السلسة ؛ وقيل : معناه كُلُّ مُولُودٍ 'يُولد على معرفة الله تَعالى والإقرار به فلا تَجِد أَحداً إِلَّا وَهُو 'يُقِر" بأن له صانعاً ، وإن سَمَّا. بغير اسمه، ولو عَمَدَ معه غيره، وتكرر ذكر الفطرة في الحديث . وفي حديث حديثة : على غير فطرَّة محمد ؛ أراد دين الإسلام الذي هو منسوب إليه. و في الحديث : عَشْر من الفِطْرَةِ ؛ أي من السُّنَّـة يعني 'سنن الأنبياء ، عليهم الصلاة والسلام ، التي أُمِر ْنا أَن نقتدي بهم فيها . وفي حديث علي ، رضي الله عنه : وجَبَّار القلوب على فِطَرانِها أي على خِلتَهما ، جمع فِطُر ، وفِطَر جمع فِطرةً ، وهي جمع فِطرةٍ ككِسْرَةً وكِسَرَات ، بفتح طاء الجبيع . يقال فطئوات وفِطرَات وفِطرَات .

أَبْنُ سَيده : وَفَطَرَ النَّبَيَّ أَنْشَأَه ، وَفَطَرَ الشيءَ بدأه ، وفَطَرَ ْت إصبع فلان أي ضربتها فانْفَطَرت ْ دماً .

والفطر المصائم ، والاسم الفطر ، والفطر : نقيض الصوم ، وقد أفنطر وفطر وأفطر وأفطر ، وفطر ، وفطر تفطيرا . قال سبويه : فطراته فأفنطرون. وقوم ورجل فطر . والفطر أ : القوم المنفطرون. وقوم فطر " ، وصف بالمصدر، ومفطر " من قوم مفاطير ؛ فن سبويه ، مثل موسر ومياسير ؛ قال أبو الحسن : إغا ذكرت مثل هذا الجمع الأن حكم مشل هذا أن يجمع بالواو والنون في المذكر ، وبالألف والتاء في المؤنث . والفطاور : منا يُفطر عليه ، وكذلك الفطاوري " ، كأنه منسوب إليه . وفي الحديث : إذا

أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفسطر الصائم أي دخل في وقت الفَطْنُر وحانَ له أَن يُفْطِرَ ، وقيل: معناه أنه قد صار في حكم المُفطرين ، وإن لم يأكل ولم بشرب. ومنه الحديث : أَفْطُرَ الحَاجِمُ والمحجومُ أي تَعرُّضا الإفطار ، وقيل : حان لهما أن 'يفُطر'ا ، وقبل : هو على جهة التغليظ لهما والدعاء عليهما . وفَطَرَت المرأةُ العَجينَ حتى استيانَ فيه الفُطْرُ ، والفَطير: خلافُ الحَميير، وهو العجين الذي لم يختمر. وفَطَرَ تُ العجينَ أَفْطُرُه فَطُراً إِذَا أُعجلته عن إدراكه .. تقول : عنــدي أخبر خبير وحَدْس فَطيرٌ أَي طَرِيٌّ . وفي حديث معاوية : ماء كميرٌ ﴿ وحَيْسٌ فَطِير أَي طَرِي قَر بِبٌ حَدِيثُ العَمَل. ويقال : فَطَرَّتْ الصَّامُ فَأَفْظُو ، ومثله كَشَّرْتُه فأَنْشُو . وفي الحديث : أفطر الحاجمُ والمَحْجوم. وفَطَرَ العِينَ يَفْطُرُهُ ويَفْطُرُهُ ﴾ فهو فطير إذا اختبزه من ساعته ولم انخَـبّره ، والجمع فَطَـرَى ، مَقصورة . الكسائي : خَمَر ْتُ العجينِ وَفَطَر ْتُهُ ، بغير أَلْفَ ، وخُبُوْز فَطير وخُبُوْة فَطير ، كلاهما بغير هاء ؛ عن اللحياني ، وكذلك الطين . وكل مــا أَعْجِلَ عَنِ إِدْرَاكَهُ : فَطَيْرٍ . اللَّبْ : فَطَرْتُ العجينَ والطين ، وهو أن تَعْجِنُهُ ثُمَّ تَخْتُسُورُهُ مِن ساعته، وإذا تُركته ليَخْتَسَرَ فقد تَخْبَرُتُه، واسمه الفَطير . وكل شيء أعجلته عن إدراكه ، فهو فَطير. يقال : إيايَ والرأيَ الفَطيرِ ؛ ومنه قولهم : شَرُّ الرأي الفَطير .

وفَطَرَ جِلْدَه ، فهو فَطِيرٌ ، وأَفْطَره: لم يُوْوِه مِن دِباغ ؛ عن ابن الأَعرابي . ويقال: قد أَفْطَرُ تَ جِدك إِذَا لَم تُرْوِه مِن الدّباغ. والفَطِيرُ مِن السَّياط: المُحَرَّمُ الذي لم يُهِجَدُ دباغه .

وفِطْرَ ، مَنْ أَسَمَانُهُمْ: مُحَدِّثُ، وهو فِطْرُ بُنْ حَلَيْفَة.

فعل : الفَعْرُ : لَفَة بِمَانِية ، وهو ضرب من النبت ، زعمواً أَنَّهُ الْهَيْشُ ؛ قال ابن دريـد : ولا أَحْقُ ذاك . وحكى الأُزهري عن ابن الأعرابي أنه قال : الفَعْرُ أَكُلُ الفَعَارِير ، وهي صغارُ الذآنين ؛ قال الأُزهري: وهذا يُقَوِّي قول ابن دريد .

فَعْوِ : فَغَرَ فَاهَ يَفْغَرُهُ وَيَفْغُرُهُ ؛ الأَخْرِةُ عَنَ أَبِي زَيِدٌ، فَغْرًا وَفُغُوراً : فَتَحَهُ وَشَحَاهُ ؛ وَهُو وَاسْعُ فَغُر الفَمَ ؛ قال نُحمَيْدُ بن ثور يصف حمامة :

عَجِيْتُ لَمَا أَنَّى يَكُونُ غِنَاؤُهَا ﴿ فَصَاءُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّه

يعني بالمنطق بكاءها . وفعر الفم نفسه وانفعر : انفتح ، يتَعَدَّى ولا يَتَعَدَّى . وفي حديث الرؤيا ، فيفعر ، فا فيلقيه حجوراً أي يفتحه . وفي حديث الرؤيا ، أنس ، رضي الله عنه : أَخَذَ تمرات فلاكهن م فعر فنا الصي وركها فيه . وفي حديث عط موسى ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام: فإذا هي حية عظيمة فاغرة فاها . وفي حديث النابغة الجعدي " : كلاً اسقطت فاها . وفي حديث النابغة الجعدي " : كلاً اسقطت فولك فعرت أي طلعت ، مو فولك فعرت أي طلعت ، مو فولك فعر فاه إذا فتحه ، كأنها تتفطر وتتفت عموا وتنفت عموا أي في مدلة من الثاء كما ينفطر ويتفقي وفعر النجم ، وذلك في الشاء ، لأن الثريا إذا كبيد السماء من نظر النجم في في النجم ، وفي النجم في فعر النجم في فتحه . وفي النهذيب : فعر النجم في في النجم أي في النجم في النجم في النجم في النجم أي في في النجم في النجم أي في النجم في النجم أي في النجم أي النجم أي النجم أي في النجم أي النجم أي في النجم أي النجم النجم أي النجم ال

إخاله أراد الفَعْوَ، بالواو، فصحَّفه وجعله راء وانفَعَر النَّوْرُ: تَفَتَّح.

وهو الشُّرَيَّا إِذَا حَلَتُقَ قَصَارَ عَلَى قَمَّةً وَأَسَكُ ، فَمَ

نظر إليه فَعَر فاه. والفَعْنُ : الوَّرَّدُ إِذَا فَتَحَ . قَا

الليث: الفَغْرُ ُ الوردُ إذا فَعْهَمَ وفَقَتَّحَ. قال الأَزْهري

مَرْ وَانَ وَنَشَكُو إِلَيْهُ سُعَاتُهُ :

وَالْكُوْفُورَةُ \* الأَرْضُ الواسعة ؛ وَرَعَا سَبَيْتَ الفَجُورَةُ \*

والفُغَرُ : أَفُواهُ الأُورُدِيةِ ، الواحدة فَغُرَةٌ ، قال عدي بن زيد :

كالبيصِ في الرَّوْضِ المُنوِّرِ فد

أَفْضَى إليه ، إلى الكَثِيبِ ، فُعَرَ ، والفَعَّار : لقب رجل من فرسان العرب سُمي بهذا

فَعُرَ ثُنُّ لَدَى النعمان لما لقته ،

كما فَعَرَتُ للحَيْضُ تَشْمُطاءُ عار كُ ا

والفَاغِرةُ : ضرب من الطِّيب ، وقيل : إنه أصول أَلْنَيْلُوفَرِ الهندي .

والفاغِرُ : 'دُورَيْتُهُ أَبِرَقُ الْأَنْفِ يَلْتُكَعُ النَّاسَ، صَفَّة غالبة كالغارب ، ودُو يُئَّة لا تزال فاغرة ً فاها يقال لها الفاغر .

وَفِغْرَى : اسم موضع ؛ قال كَثْنَيْر عَزَّة : وأَتْسَعْتُهَا عَيْنَيُ ، حتى رأستُها

و : الفَقْر والفُقْر : ضد الغني ، مثـل الضَّعْفِ والضُّعْف . اللُّت : والفُقْر لغة ردينة ؛ ابن سيده : وقَدَرُ ذلك أن بكون له ما يكثفي عاله ، ورجل فَقَيْرٌ مَنَ المَالَ ، وقد فَقُرُ ، فهو فَقير ، والجمع فْقُراءً، والأنثى فَقِيرة من نسوة فَقَائِر ؟ وحكى

اللحياني : نسوة فُـتَراءُ ؛ قال ابن سيده : ولا أدري

كيف هذا ، قال : وعندي أن قائل هذا من العرب

لَمْ يَمْتُدُ بَهَاءَ التَّأْنَيْتُ فَكُأَّنَّهُ إِنَّا جَمَّعَ فَقِيرًا ، قَـال :

ونظيره نسوة فُـقُهَاءُ . ان السكيت : الفَقيرُ الذي له

'بِلَغَة " من العيش ؟ قال الراعي عدد عبد الملك بن

أَلَمَتُ مُفَعُرَى والقنان تَزُورُها

في الجبل إذا كانت دون الكَهْف مَفْغَرَةً ، وكلُّه من السُّعة .

أما الفقير' الذي كانت حَلُونَتُهُ ' وَفَيْقُ الْعِيالُ فَلَمْ يُنْوَكُ لَهُ سَيَدُ ۗ

قال : والمسكين الذي لا شيء له ., وقــال يونس : الفَقِيرُ أحسن حالاً من المسكين . قـال : وقلت لأَعرابي مرةً : أَفَقِيرٌ أنت ? فقال : لا والله بل مسكين ؛ فالمسكين أُسوأ حالاً من الفَقير . وقال أبن الأعرابي : الفَقيرُ الذي لا شيء له ، قال : والمسكن مثله . والفَقُر : الحاجة ، وفعله الافتتقار ، والنعت فَقَيرٌ . وفي التنزيل العزيز : إنما الصدقات للفُقراء والمساكمين ؛ سئل أبو العباس عن تفسير الفقير

والمسكين فقال : قال أبو عمرو بن العلاء فما تُروى عنه يونُس : الفَقيرُ الذي له ما يَأْكُل ، والمسكن الذي لا شيء له ؛ وروى ابن سلام عن يونس قال : الفَقيرُ يكون له بعض ما 'يقيمه ، والمسكين الذي لا شيء له ؛ ويُروى عن خالد بن يزيد أنه قال : كأن الفَقيرَ إِمَّا يُسمِّي فَقِيراً لِزَمَانةٍ تصيبه مع حاجة شديدة تمنعه الزَّمَانَةُ مِن التَّقَلُّتِ فِي الكسب عَلَى نفسه فهذا هـوَّ الفَقيرُ . الأَصمعي : المسكين أَحسن حالاً من الفَقير ، قال : وكذلك قال أحمد بن عبيد ، قال أبو بكر : وهو الصحيح عندنا لأن الله تعالى سبتَّى من له الفُلـك مسكيناً ، فقال : أما السفينة فكانت لمساكين تعملون في البحر؛ وهي تساوي ُجمُّلة ؛ قال: والذي احتج به يونس من أنه قال لأعرابي أفقير أنت ? فقال : لا والله بل مسكن ، يجوز أن كون أراد لا والله بل

انا أحسن حالاً من الفقير ، والبنت الذي احتج به ليس

فيه حجة ، لأن المعنى كانت لهذا الفَقيرِ تَحَلُّوبَهُ فَيَعِ

تقدم ، وليست له في هذه الحالة تحلوبَة" ؛ وقيل :

الفَقيرُ الذي لا شيء له ، والمسكين الذي له بعض ما

تَكُمُّهُمْ ﴾ وإله ذهب الشافعي وضي الله عِنْهِ ، وقيل فيهما بالعكس ، وإليه ذهب أبو حنيفة ، رحمه الله ، قال : والفَقيرُ مبنى على فَقُرَ قياساً ولم يُقَلُ فيه إلا أَفْتَقُر نَفْتَقُر مُ فَهُو فَقَيْر ". وفي الحديث : عاد البراءَ بنَ مالك ، رضى الله عنه ، في فَقَارَهُ من أصحابه أَى فِي فَقُرْ . وقال الفراء في قوله عز وجل : إنما الصدقات للفُلُّر اء والمساكين ، قال الفراء: هم أهـل صُفَّة النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كانوا لا عشائر لهم ، فكانوا بلتمسون الفضل في النهار ويأوون إلى المسجد ، قال : والمساكين الطُّـوَّافُونَ عَـلَى الأَبُوابِ ، وروى عن الشافعي، رضَي الله عنه، أنه قال : الفُقَرَاءُ الزَّمْنَي الضعاف الذين لا حرفة لهم ، وأهل الحرفة الضعيفة التي لا تقع حر فتهم من حاجتهم موقعاً ، والمساكين: السُّوَّالُ بَمِن له حَرفة " تقع مَو قعاً ولا تغنيه وعباله " ، قال الأَرْهري : الفَقيرُ أَشَد حالاً عند الشَّافعي ، رحمه الله تعالى . قال ابن عرفة : الفَقير ، عند العرب ، المحتاج . قال الله تعالى : أنتم الفُقُراءُ إلى الله ؟ أي المعبَّاجُونَ إِلَهُ ، فأَمَا المُسَكِّكِينَ فَالذِّي قَدَ أَذَٰلُّهُ الفُّقُرُ ، فإذا كان هذا إنما مسكنته من جمة الفقر حلَّت له الصدقة وكان فَقيراً مسكيناً ، وإذا كان مسكيناً قد أَذَلَّهُ سوى الفَقْر فالصِدقة لا تحل له ، إذ كان سَائعاً في اللغة أن يقال : 'ضرب فلان المسكين' وَظُلُمَ الْمُسَكِينُ ﴾ وهو من أهل الثَّر وَ ﴿ وَالنَّسَانِ ﴾ وإنما لحقه اسم المسكين من جهة الذِّلَّة ، فمن لم تكن مسكنته من جهة الفقر فالصدقة عليه حرام . قال عبدالله محمد بن المكرم ، عفا الله عنه : عدل هذه الملة الشريفة وإنشطافها وكرَّمُها وإلطافها إذا حرَّمَت صِدْقةَ المال على مسكين الذَّالَّةِ أَبَاصَتْ لهُ صَدْفَةً القُدُرة ، فانتقلت الصدقة عليه من مال ذي الغني إلى نُصْرَة ذي أَلِجُسَاهِ ، فَالدِّينُ يَفُوضُ للمسكين

الفَقير مالاً على ذوي العنك ، وهو زكاة المال ؛ والمُرُوءةُ تَقَرُّ ضُ ُ للمسكينِ الدُّليلِ عَلَى دُويَيُ القَدِرُ ۖ نُصْرَةً ، وهو زكاة الجاه ، ليتساوى مَنْ جَمَّعَتُهُ أْخُوءَهُ الإِيمَانِ فيها جعلهِ الله تعالى للأَغْنياء مَنْ تَمَنْكُمُانَ وإمكان ، والله سبحانه هـو دو الغيني والقدرة والمنجازي على الصدقة على مسكين الفقر والنُّصْرَة لمسكين الذِّلَّة ، وإليه الرغبة في الصدقة على مستكينيتا بالنُّصرة والغنَّى ونَيْلُ المُننَى ، إنَّ غنيُّ حميدً . وقال سيبويه : وقالوا افْتَقَرُّ كُمَّا قُـالُو اشتَدَ ، ولم يقولوا فَقُر كما لم يقـولوا شدُّدُ ، ولا يستعمل بغير زيادة. وأَفْقَرَهُ الله مِن الفَقْرِ فَافْتَقَرَ والمَـفَاقِرُ : وجوه الفَقُو لا واحد لها. وشَـكُنا إليـ فُلْقُدُورَةُ أَي حَاجِتُهِ . وأَخَبَرُهُ فِنُقُدُورَهُ أَي أَحُوالَـهِ وأَعْنَىٰ اللهُ كَمْفَاقِرَهُ أَيْ تُوجُنُوهُ فَتَقْرُهُ . ويَقَالُ : سَدّ الله مَفاقِره أي أغناه وسَدٌ 'وُجوه فَقُره ؛ وفي حديثُ مُعَاوِيةً أَنَّهُ أَنشُد :

> لَمَالُ المَرْءُ يُصَلِّحِهِ عَنْغَنِي مَفَاقِرِ وَيَ أَعْفَ مِنِ القُنُوعِ

المَاقر : جمع فَقُر على غير قياس كالمَشابه والمَلامح

وبجوز أن يكون جمع مَفْقَر مصدر أفْقَره أو جما

مُفْقِرٍ . وقولهم : فلان ما أَفَـُقَرَه وما أَعَـُناه ، شَا

لأنه يقال في فعلميهما افتقر واستغنى، فلا يصو التعبيب منه . والفيئرة والفقرة والفقارة ، بالفتح : واحدة فقا الظهر ، وهو ما انتصد من عظام الصلب من لكه ا الكاهل إلى العبيب ، والجمع فقر وفقار"، وقيا في الجمع : فقرات وفقرات وفقرات . قال اب الأعرابي : أقل فقر البعير ثاني عشرة وأكثره إحدى وعشرون إلى ثلاث وعشرين، وفقار الإنسا

سبع . ورجـل مَفَتُور وفَقَيْر : مكسور الفَقَال

قال لبيد يصف لبُداً وهو السابع من نُسُور القُمان ابن عاد :

> لَمَّا دأَى لَبُدُ النَّسورَ تطابَرَتَ ، رَفَعَ القَوادِم كَالفَقِيرِ الأَعْزَلِ

والأعنزَ لُ من الحيل : المائل الذَّنَب.وقال : الفَقير المكسور الفَقَار ؛ يضرب مثلًا لكل ضعيف لا ينفنُذ في الأمور . التهذيب : الفقير معناه المَـفْقُـور الذي نُنْزِعت فِقَرَهُ مِن ظهره فانقطع صُلْبُ مِن شدة الفَقْر ، فلا حال هي أوكد من هذه . أبو الهيثم: للإنسان أربع وعشرون فَقَارةً وأَربع وعشرون خِلَعاً ، سِت فَقَاراتٍ فِي العِنقِ وسِت فَقَاراتٍ فِي الكاهل ، والكاهل بين الكتفين ، بين كل ضلَّعَين من أُضلاع الصدر فَقَارة من فَقَاراتِ الكاهل الست ثم سَتُ فَقَاراتٍ أَسفلُ مَن فَقَاراتِ الكَاهلِ ، وهي فَقَارَاتُ الظهرِ التي بِجِدَاء البطن ، بين كل صَلَعَتْن من أُضَلاع الجنبين فَقَارة " منها ، ثم يقيال لِفَقَارة ِ وَاحِدَةَ تَفْرُقُ بِينَ فَقَارِ ِ الظَّهْرِ ِ وَالْعَجِزْرِ : القَطَاةُ ۖ ، ويلي القَطاة َ رأَسا الور كَيْن ، ويقال لهما : الغرابان أبعدُ هُمَا عَامُ فَقَارِ العَجُز ، وهي ست فَقَــارات آخرها القُحْقُحُ والذَّنَبُ متصل بها ، وعن بمينهـا ويسارها الجاعِرتانِ ، وهما رأسا الوركين اللذان يليان آخر فَقَارةٍ من فَقَاراتِ العَجْزِ، قَالَ : والفَهْقَةُ فَقَارَةٌ فِي أَصَلَ العَنْقُ دَاخُلَةً فِي كُنُوَّةٍ الدَّمَاغُ التي إذا فُصلَت أُدخل الرجل يده في مَغْر زهـا فيخرج الدماغ . وفي حديث زيد بن ثابت : ما بين عَجْبِ الذُّنَّبِ إِلَى فِقُرْةِ القَفَا ثَنْنَانَ وَثَلَاثُونَ فِقُرَّةَ في كل فِقْرَ فَي أَحد وثلاثون ديناراً ، يعني خَرَز الظهر . ورجل فَقِرْ : يشتكي فَقَارَهُ ؟ قِال طرفة :

وإذا تَلْسُنُنِي أَلْسُنُهُا ، إنَّنِي لَسُنْتُ بَمَوْهُونٍ فَقِرْ

وأُجود بيت في القصيدة يسمى فِقْرَةً ، تشبيهاً بفِقْرة ِ الظهر .

والفاقرة': الداهية الكاسرة للفَقَار . يقال : عمل به الفاقرة أي الداهية . قال أبو إسحق في قوله تعالى : تَظُنُنَّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴾ المعنى توقن أن يُفْعَلَ بها داهية من العذاب ، ونحو ذلك ؛ قال الفراء : قال وقد جاءت أسماء القيامة والعبذاب بمعنى الدواهي وأسمائها ؟ وقال الليث : الفاقرة ُ داهبة تكسر الظهر. والفاقرة ُ : الداهية وهو الوسم ﴿ الذِّي يَفْقُر ُ الأَنف . ويقال : فَقَرَتُه الفاقرة' أَى كَسَرِّت فَقَارَ ظهره . ويقال أصابته فاقرة وهي التي فَقَرَتُ فِقَارَهُ أَي خَرَزَ ظهره . وأَفْقَرَكُ الصِدْ : أَمْكَنَكُ مَن فَقَارِهِ أَي فَارْمُهُ ، وقيل : معناه قد قَـرُبُ منك . وفي حديث الوليد بن يزيد بن عبد الملك : أَفِـٰقُرُ بَعْد مَسْلَمَة الصيد لن رمي أي أمكن الصد من فقاره لراميه ﴾ أراد أن عمه مسلمة كان كثير الغزو كيممي بيضة ً الإسلام ويتونى سداد النَّغور ؛ فلما مات اختل ذلك وأمكن الإسلام لمن يتعرُّض إلىه . يقال: أفقرك الصيد فار مه أي أمكنك من نفسه .

الصيد فارمه اي امكنك من نفسه .
وذكر أبو عبيدة وجوه العَواري وقال : أما الإفقار فأن يعطي الرجل الرجل دابته فيركبها ما أحب في سفر ثم يرده السكيت : أفقر ت فلانا بعيراً إذا أعرته بعيراً يركب ظهره في سفر ثم يرده . وأفقر كني ناقته أو بعيره : أعارني ظهره للحمل أو للركوب،وهي الفقر ك على مثال العُمر كي قال الشاعر :
لا كوب،وهي الفقر كي على مثال العُمر كي قال الشاعر :

ه رُبَّة قد أحرَّ مَن طِلَّ عَلَهْرِهِ ، فما فيه الِلْفَقْرَى ولا الحَجِّ مَزْعَمُ

الفاقرة تطلق على الوسم ، ولم الفاقرة تطلق على الوسم ، ولم انجد ما يؤيده في الكتب التي بأيدينا ، فان لم يكن صحيحاً فلمل في المبارة سقطاً ؛ والأصل والفاقرة الداهية من الفقر وهو الوسم النع .

وأَفقرتُ فلاناً ناقي أي أعرته فَقَارَها. وفي الحديث: َمَا يَمْنَعُ أَحدَكُم أَن يُفقرَ البعيرَ من إبله أي يُعيرِه الركوب . بقال : أفقر البعير أيفقر ، إفقاراً إذا أعاره، مأخوذ من ركوب فَقـار الظهّر ، وهو خَرَزَاتُهُ ، الواحدة فقارَة . وفي حديث الزكاة : ومن حَقَّها إِفْقَارُ ظُهْرِ هَا . وَفَي حَدَيْثُ جَابِرٍ : أَنَّهُ اشترى منه بعيراً وأفتقره ظهرَه إلى المدينة . وفي حديث عبدالله : سئل عن رجل استقرض من رجل دراهم ثم إنه أَفْقَر الْمُقرضَ دابتَه ، فقال: ما أصاب من ظهر دابته فهو رباً . وفي حديث المزارعة : أَفْـُقرْ هَا أَخَاكَ أَي أَعِرْهُ أَرْضَكُ للزراعة ، استعاره للأرض من الظهر . وأفشر ظهر المنهر : حان أن يُوكب . ومُهُرْ مُفْقَر : قوي الظهر ، وكذلك الرحل . ان شميل: إنه لمَنْقر الذلك الأمر أي مُقرن له ضابط ؟ مُفْقَرِ ۗ لهٰذَا العَزُّمْ وهٰذَا القرُّنْ ومُؤْد سُواء. والمُـفَقَّر من السيوف: الذي فيه 'حز'وز مطمئنة عن متنه ؟ يَقَالُ مِنه : سيف مُفَقَّر . وكُلُّ شيء ُحزَّ أَو أُثَّرَ فيه ، فقد فُقْرَ . وفي الحديث : كان اسم سيف النبي، صلى الله عليه وسلم ، ذا الفَقَارِ ؛ شبهوا تلك الحزوز بالفَقانِ . قال أبو العباس : سمي سيف النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ذا الفَقار لأنه كانت فيه 'حفَر' صغار حسان ، ويقال للحُفْرة فُقْرة ، وجمعها فُقَر ؟ وَاسْتَعَارُهُ بِعُضُ الشَّعْرِ اءَ لِلرُّمْخُ ، فَقَالَ :

فما 'ذو فَقَارٍ لا 'ضَلُوعَ لَجُوفِهِ ، له آخِرِ ' مَن غيره ومُقَدَّمُ ' ؟

عنى بالآخر والمُتَدَّم الزَّمَّجُ والسَّنَانَ ، وقال : من غيره لأنها من حديد ، والعصا ليست بجديد . والفقر : الجانب ، والجمع فقر ، نادر ؛ عن كراع ، وقد قيل : إن قولهم أفقر ك الصيد أمكنك من جانبه . وفقر الأرض وفقر ها : حفوها . والفقرة : :

الحَافُرة ؛ ورَّكِيَّة فَقَيْرة مُفْقُنُورة .

والفَقيرُ : البُّر التي تغرس فيها الفُّسيلة ُ ثم يُحبس حولتها بتُرْ نَنُوقِ المُسيل ، وهو الطين ، وبالدِّمْنِ وهو البعر ، والجمع فُقُر ، وقد فَقُرَ لَمَا تَفْقِيراً . الأصمعي: الوَّديَّة إذا غرست حفر لها بثر فغرست ثم كبس حولها بتُرْ نُـوَق المُسيلِ والدِّمْنُ ، فتلكُ البئر هي الفَقير ُ . الجوهري : الفَقير ُ حفير يحفر حول الفَسيلة إذا غرست . وفَقيرُ النخلة : حفيرة تحفر للفسلة إذا حوَّلت لتغرس فيها . وفي الحديث : قال لسلمان : ادهب ففقر الفسيل أي احْفِر ۚ لها موضعاً تُغْرَسُ فيه ، واسم ثلك الحفرة فُقْرَةٌ وفَقِيرٌ . والفَقير : الآبار المجتمعة الثلاث فما زادت ، وقيل : هيَ آبَار تُحْفَر ُ وينفذ بعضها إلى بعض ، وجمعه فُشُر ۗ . والمئر العتلقة : فَقير ، وجمعها فُقُر . وفي حديث عبدالله بن أنيس ، رضي الله عنه : ثم جمعنا المفاتيح فَتُرَكَّنَاهَا فِي فَقَيْرِ مِن فَقُرُ خَيْرِ أَي بِئْرِ مِن آبَارِهَا . و في حديث عثمان ، رضي الله عنه : أنه كان يشرب وهو محصور من فَقِيرٍ في داره أي بثر ، وهي القليلة الماء . وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : وذكر امرأ القيس فقال : افْتَقَرَ عَن مَعَانٍ مُعَورٍ أَصَعَ بَصَرٍ ؟ أي فتح عن معان غـامضة . وفي حديث القَدَر : قِمَلَنَا نَاسٌ بِتَفَقُّرُونَ العَلمِ ؛ قَالَ ابنِ الأَثْيَرِ : هَكَذَا ر جاء في رواية ، بتقديم الفاء على القاف ، قال والمشهور بالعكس ؛ قال : وقال بعض المتأخرين هي عندي أصح الروايات وأليَقها بالمعنى ؛ يعنى أنهم يستخرجون غامضه ويفتحون مُعْلَـقَه ﴾ وأصله من فَقَرَ تُ البُّرُ إِذَا حَفَرَتُهَا لَاسْتَخْرَاجِ مَامًّا ﴾ فِلمَا كَانَ القَدُّوبِيَّةُ أَبَهُذَ

وله محقوبها والسيطوع المهم المعلق العالم المعاني العامضا المحاثق التأويلات وصفهم بذلك . والفقير : وكيًّا بعنها معروفة ؛ قال :

مَا لَيْنَاتُهُ الْفَقِيرِ إِلَّا سَيْطَانُ ، عَنُونَةٌ تُنُودِي رِرُوحِ الإِنسانِ

لأن السير إليها منعب ، والعرب تقول الشيء إذا استصعبوه : شيطان . والفقير ُ : فم القناة التي تجري تحت الأرض ، والجمع كالجمع ، وقيل : الفقير ُ تحضر ج ُ الماء من القناة . وفي حديث محيضة َ : أن عبدالله بن سَهْل قنتيل وطارح في عين أو فقير ؛ الفقير ؛ فم القناة .

والفقر : أن مجز أنف البعير . وفقر أنف البعير يفقر أنف البعير يفقر ونقير ونقير وفقر أنف منه يفقر وفقير وفقير إذا منه حز مجديدة حتى يخلص إلى العظم أو قريب منه ثم لوى عليه جريراً ليذلل الصعب بذلك وبر وضه وفي حديث سعد ، وخي الله عنه : فأشار إلى فقر في أنفه أي شق وحز كان في أنفه ؛ ومنه قولهم : قد عمل بهم الفاقرة . أبو زيد : الفقر وفي حديث عمر عمل بهم الفاقرة . أبو زيد : الفقر وفي حديث عمر الضعيف ، قال : وهي ثلاث فقر . وفي حديث عمر وضي الله عنه : شلاث من الفواقر أي الدواهي ، واحدتها فاقر قر الفقير واحدتها فاقر والفقار : ما وقع على أنف البعير الفقير من المؤرير ؟ قال :

يَتُوقُ إِلَى النَّجَاءِ بِفَصْلِ غَيَرُ بٍ ، وَلَفَقَارُ وَلَفَقَارُ وَالْفَقَارُ وَالْفَقَارُ

ابن الأعرابي : قال أبو زياد تكون الحُرْقة في اللهزر مة . أبو زياد : وقد يُفقرُ الصعب من الإبل ثلاثة أَفْفُر فِي خطمه ، فإذا أراد صاحه أن يُدله وينعه من مَرَحِه جعل الجَريرَ على فقره الذي يلي مشقره فَمَلَكه كيف شاء ، وإن كان بين الصعب والذلول جعل الجرير على فقره الأوسط فترريد في مشيته واتسع ، فإذا أراد أن ينبسط ويذهب بلا مؤونة

على صاحبه جعل الجرير على فَقْره الأعلى فذهب كيف شاء ، قال : فإذا مُحزَّ الأنف مَحزَّا فذلك الفَقْرْ ، وبعير مَفْقُور .

ورَ وَكُنْ مُجَالِدٌ عَنْ عَامَرَ ۚ فِي قُولُهُ تَعَالَىٰ : وَسَلَامٌ عَلَيْ " يوم وُلِدْتُ ويومَ أَموت ويوم أُبعث حيًّا ؛ قــال الشميى : فُقرات ابن آدم ثلاث من يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حياً ، هي التي ذكر عيسي عليه السلام ؛ قال : وقال أبو الهيثم الفُقرات هي الأمور العظام جمع فِنُقْرة ؛ بالضم ، كما قيل في قتل عثمان ، رضي الله عنه : استَحَلُّوا الفُقَر الثلاثِ : نُحرُمْهِ الشهر الحرام وحرمة البلد الحرام وحرمة الحلافة ؛ قال الأزهري : وروى القتيبي قول عائشة ، رضي الله عنها ، في عثمان : المركوب منَّه الفقر الأربع ، بكسر الفاء ، وقال : الفِقَر خَرَزَات الظهر؛ الواحدة فَقُرَة ؛ قال: وضَربتُ فِقَرَ الظهر مثلًا لما ار تُكبُ منه لأنها موضع الركوب، وأرادت أنه رُكِبَ منه أربعُ 'حرَم عظام تجب له بها الحقوقُ فلم يَرْعَوْها وانتهكوها، وهي حرمته بصحبة النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وصهره وحرمة البلد وحرمة الحلافة وحرمة الشهر الحرام . قيال الأزهري : والروايات الصحيحة الفُقَر الثلاث ، بضم الفاء ، على ما فسره ابن الأعرابي وأبو الهيثم ، وهو الأمر الشنيع العظيم ، ويؤيد قولهما ما قاله الشعبي في تفسير الآية وقوله : فُقرات ُ ابن آدم ثلاث . وروى أبو العباس عن ابن الأعرابي أنه قال : البعير 'يقْرَمُ' أَنفه ، وتلك القُرْمَة يقال لها الفُقْرَة ، فإن لم يَسْكُنُنَّ قُدُر مَ أُخْرَى ثُم ثَالَيْهَ ۖ ؛ قَالَ : وَمَنْهُ قُولُ عائشة في عثمان ، رضي الله عنهما : كَلِمَعْشُم منه الفُقَرَ الثلاث ، وفي رواية : استعتبتموه ثم عَدَو تُهُم علمه الفُقَرَ الثلاثَ . قال أَبو زيد : وهذا كَمْثَلُ ، تقول : فعلتم به كفعلكم بهذا البعير الذي لم تُنبِقُوا فيه غاية ؟ أَبُو عبيد : الفَقِير له ثلاثة مواضع ، يقال : نزلنا ناحية َ فَقِيرِ بني فلان ، يكون الماء فيه همنا وكيتان لقوم فهم عليه ، وهمنا ثلاث وهمنا أكثر فيقال : فَقِيرٌ بني فلان أي حصتهم منها كقوله :

> تَوَزَّعْنَا فَقِيرَ مِياْهِ أَقْدُرٍ ﴾ لكلِّ بني أَبٍّ فيها فَقِيرُ فَحِصَّة 'بعضِنا حَمْس 'وست" وحِصَّةُ' بعضِنا منهن ّ بِيرُ والثاني أفواه سَقْفُ القُنبِي ۗ ؛ وأنشد : فَوَرَدَتْ ، والليلُ لما يَنْحَلَ ، فَقَمرَ أَفُواهُ رَكَيَّاتُ القُني

وقال الليث : يقولون في النِّضال أراميك من أدنى وَفَقُرَةٍ وَمَنَ أَبِعِدَ وَفَقُرَةً أَي مِن أَبِعِدَ مَعِلْكُمَ يِتَعَلَّمُونَهُ من حفيرة أو كمدَّف أو نحوه . قال : والفُقْرة نُحفَرَةً فِي الْأَرْضِ . وأَرْضَ مُتَفَقِّرَةً ؛ فيها فُقَرَّ كثيرة . ابن سيده : والفقرَّةُ العَلَم من جبل أو هَدَف أو نحوه .

ابن المُنظَفَّر في هذا الباب: التَّفقير في رجَّل الدواب بياض مخالط للأسوُّق إلى الرُّكب ، شاة 'مفقرة وفرس مُفَقَّر ؟ قال الأَزهري : هذا عندي تصحيف والصواب بهذا المعنى التقفير ، بالزاي والقاف قبل الفاء، وسأتى ذكره .

وَفَقَرَ الْحَرَزَ : ثُنَفَهِ للنَّظُّمْ ؛ قال :

غَرائِرُ ۚ فَيَ كُنِّ وَصُونَا ۚ وَلَعَنْهُ ۗ ﴾ يُحَلَّنُ يَاقَنُوناً وَشَدُراً مُفَقَّراً

قَالَ الأَزْهِرِي : وهو مأْخُودُ مَنِ الفَقَالِ . وفُقُرَةُ ُ أوله ﴿ الفقاير له ثلاثة مواضع الغ ﴾ سقط من نسخة المؤلف الموضع الثالث، وذكره ياقوت بعد أنَّ نقل عبارة أبي عبيدة حيث قال : والثالث تحفر حفرة ثم تغرس بها الفسلة فهي فقير .

القبيص : مَدْخُلُ الرأس منه . وأَفْقَرَكُ الرَّمْيُ ْ أَكْنُبُكُ . وهو منك فَقْرَةً أي قريبُ ؛ قال ا

راميت' تشيبي، كلانا 'موضع' حجَّجاً بِسَتَّيْنَ ، ثُمْ أَرْتُنَمِّينَا أَقُرْبُ الفُقَرَ

والفَقْرُةُ : نبت ، وجمعها فَقُرُ ۗ ؛ حكاها سببويه، قال ولا يكسر لقلة فَعُلَّمَةٍ في كلامهم والتفسير لثعلب ولم يجكِّ الفَقُرَّة إلا سببويه ثم ثعلب .

ابنَ الأَعرابي : فَقُورِ ُ النَّفْسِ وَشِنْقُورُ هَا عَبِيُّهَا ﴾ ووا-الفَّقُورِ فَقُورٍ . وَفِي حديثَ الإِيلاءَ عَلَى فَقِيرٍ مَن خَشَــُ فسره في الحديث بأنه حِدْعٌ بُرْقَى عليه إلى غُرْفة أ جعل فيه كالدَّرَج يُصْعَدُ عليها وينزل ، قـال

الأثير: والمعروف تقير، بالنون، أي منقور. فكو : الفَكْرُ والفِكْرُ : إعمال الخاطر في الشي قال سيبويه : ولا يجمع الفِكُورُ ولا العِلْمُ و النظر' ، قال : وقد حكى ابن دريد في جمعه أفكار والفكُّمْرة : كالفكُّمْ وقد َفكُو في الشيءَ\ وأفَّ فيه وتَفَكَّرَ بمعنيِّ . ورجل ِفكِّيرٍ ، مثال ِفسِّي وفَيْكُر : كثير الفِكْر ؛ الأخيرة عن كراع . الليث: النَّهَكُثُر اسم النَّفَكير. ومن العرب من يقو الفِكْرِرُ الفِكْرَةُ ، والفِكْرِي على فِعْلَى اسم ، و قليلة . الجوهري : التَّفَكُّ التَّأمل ، والاسم الفِّ والفِكْرَة ، والمصدر الفَكْر ، بالفتح . قال يعقو يقال : ليس لي في هذا الأمر ِ فكر م أي ليس لي حاجة ، قال : والفتح فيه أفصح من الكسر .

فلر : الفَلاوِرَةُ : الصَّادِلة ، فارسي معرَّب . فنخو : الفِنْخيرة: شبه صخرة تنقلع في أعلى الجبل،

رَخَاوَةً وَهِي أَصْغَرُ مِنَ الْفَيْنَّةِ بِرَةً . ويقالُ للمرأة

تَدَخَرَجَت في مِشْيَتِها : إنها لفُنَاخِرة . والفِنْخِرُ: الصَّلْبُ الباقي على النكاح . ابن السكيت : رجل فُنْخُرُ وفُنَاخِرْ ، وهو العظيم الجُنْثَة ؛ قال وأنشدني بعض أهل الأدب :

إنَّ لنا لَجارةً 'فناخِره ، تَكُدَّحُ للدنيا وتَنشى الآخره

مُدُو : الفِنْدِيرة : قطعة صَغْمة من تمر مكتنز . والفِنْدِيرة : صخرة تنقلع عن عرض الجبل . الجوهري : الفِنْدِير والفِنْدِيرة الصغرة العظيمة تَنْدُرُ من رأس الحِبل ، والحِمْع فنادِير ؟ قال الشاعر في صفة الإبل :

کآنها من 'دری عَضِبِ عَنادیر'

ابن الأعرابي : الفُننْدُورَةُ هِي أُمُّ عِزْمٍ وأُم سُورَيْدٍ ، يعني السَّوْأَةَ .

زو: الفَنْزَرُ : ببت صغير بتخذ على خشبة طولها ستون ذراعاً يكون الرجل فيها رَبِيئة .

قُو : الفُنْقُورة : تَقْبُ الفَقْحة .

و: الفيهر ': الحجر آفد أو ما 'يد ق به الجدور' ونحوه ' أُنشَى ؟ قبال اللبث : عامة العرب تؤنث الفيهر ' وتصغيرها 'فهيْر . وقال الفراء؛ الفيهر ' يذكر ويؤنث ، وقيل : هو حجر علا الكف . وفي الحديث : لما نزل «تبتّ يدا أبي لهب » جاءت امرأته وفي يدها فهر ؟ قال : هو الحجر مِل ع الكف ، وقيل : هو الحجر مطلقاً ، والحجر مِل ع الكف ، وقيل : هو الحجر يقول : فهرة وفهر" ، وتصغيرها 'فهيرة ، وعامر

وتَفَهَّرُ الرَّجَلُ فِي المال : انسَّمَ .

ابن 'فهَيْرة سنى بذلك .

وَفَهَوْرَ الفرسُ وَفَيْهُرَ وَتَفَيْهُو : اعْتَوَاهُ بُهُومُ وانقطاع في الجري وشكلال .

والفَهْرُ : أن ينكح الرجل المرأة ثم يتحوَّل عنها قبل الفَراغ إلى غيرها وَنُسْزِل ، وقد نهي عن ذلك . وفي الحديث : أنه نهى عن الفَهْر ِ ، و كذلك الفَهْر ، مثل َنُهُرٍ وَنَهُرَ ، بالسكون والتحريك ؛ يقبال : أَفْهُرَ يُفْهِرُ إِفْهَارًا . ابن الأعرابي : أَفْهَرَ الرَّجَلُ إِذَا خَلَا مع جاديته لقضاء حاجته ومعه في البيت أخــرى من جواريه ، فأكُسلَ عن هذه أي أو ليج ولم يُنزلِ ، فقام من هذه إلى أُخرى فأنزل معها ، وقد نهي عنه في الحبر . قال : وأَفْهَر الرجل إذا كان مع جاريته والأخرى تسمع حسَّه ، وقد نهي عنــه . والعرب تسمي هذا الفَهْرَ والوَجْسَ وَالرَّكُنْ وَالْحَفْحُفَةَ ؛ وقال غيره في تفسير هذا الحديث : هو من التَّقْهيو ، وهو أن 'مخضرَ الفرس' فيعتريه انقطاع في الجري من كَلَالَ أَوْ غَيْرِهُ ﴾ وكأنه مأخوذ من الإفتهار وهو الإكسال عن الجماع . وفَهُر الرجلُ تَفْهِيواً أَي أعياً . يقال : أوَّل نقصان مُحضّرِ الفرس التَّرادُ ثُمّ الفُتُنُورَ ثُمُ التَّفْهِيرِ. وتَفَهَّر الرجل في الكلام : اتَّسع فيه ؛ كأنه مبدل مِن تَبَحَّر أو أنه لَغةٍ في الإعـــاء والفُتُور . وأَفْهَر بعيرُه إِذا أَبْدَع فأَبْد عَ به .

والفسور". وافسهر بعير" إذا ابدع قابدع به . وفيهر : قبيلة، وهي أصل قريش وهو فهر" بن غالب ابن النّضر بن كنانة، وقريش كلهم ينسبون إليه . والفهرة : "مخش" يلقى فيه الرّضف فإذا هو غلى 'ذرّ عليه الدقيق وسيط به ثم أكل ، وقد حكيت بالقاف ..

وفَهُورُ اليهود ، بالضم : موضعُ مِدُّراسِهِم الذي يَجَمِعُونَ إليه في عيدهم يصلونَ فيه ، وقبل : هو يوم يأكلون فيه ويشربون ؛ قال أبو عبيد : وهي كلمة تَبَطِيَّة أصلها بُهُر أَعْجِمِي ، عرّب بالفاء فقيل نهر ، وقبل : هي عبرانية عرّبت أيضاً ، والنصارى يقولون نفر. قال ابن دريد : لا أحسب الفهر عربيّاً صحيحاً.

وفي حديث علي ، عليه السلام ، ورأى قوماً فله سدلوا ثيابهم فقال : كأنهم البهود خرجوا من فهرهم أي موضع مدراسهم ، قال: وأفهر إذا شهد الفهر، وهو عيد البهود . وأفهر إذا شهد مدراس البهود . ومقاهر الإنسان : بَآدِلُه ، وهو لحم صدره . وأفهر إذا اجتمع لحمه زيماً زيماً وتكتبل فكان مُعجراً ، وهو أقدح السبن . وناقة كفهرة : صلبة عظيمة .

فور : فانَ الشيءَ فوراً وفَوُوراً وفُواراً وفُوراً وفُوراناً : حاش . وأَفَرَرُته وفُرْنَهُ المنعدَّيان ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

فلا تسأليني واسألي عن خليقتي ، إذا رَدَّ عاني القِدْر ، مَنْ كَسْتَعْيِرُها وكانوا 'فعوداً حَوْلُهَا يَرْ قُلُبُونَهَا ، وكانت كَفَاة ' الحيّ مَن 'يُفيرُها

يُفيرُها: يوقد تحتها ، ويروى يَفُورُها عَلَى أَفَرْتُهَا ، ورواه غَيْرِه أَيْغِيرِها أَي بِشَدَّ وَقُودُها . وفارتِ القِدْرُ تَفْنُورَ فَوْرُراً وَفَيَوَرَاناً إِذَا غَلَتْ وَجَاشَتْ . وفار العراقُ أَفْرَراناً : هاج ونسَبَعَ . وضرُبُّ وَوَالِ : كُنْغِيبُ واسع ؛ عن ابن الأَعرابي ؛ وأنشد:

'نِحَفَّت' أَوْ الرُّه أَي أَنها واسعة فدمها يسيل ولا صوت له . وقوله : صَمِنًا له أَخَلْفَه أَنْ يعيشا ، يعني أنه أَيْدُورَكُ بِثَأْرِه فَكَأَنه لم 'يقتل . ويقال : فاق الماء من العين يَفُورُ إِذَا جَاش . وفي الحديث : فجعل الماء يَفُور من بين أصابعه أي يَعْلَى ويظهر متدفقاً .

وفارَ المسكُ يَفُورُ مُورَاراً وفَوراناً : انتشر . وفارة المسك : رائحته ، وقبل: فارتُه وعاؤه، وأم فأرَة المسك ، بالهمز ، فقد تقدم ذكرها . وفاره الإبل : فَوْح جلودها إذا نَديت بعد الورد فال

# لها فارة تذفراء كلَّ عشية ، كا فَتَقَى الكافور ، بالمسك ، فاتقه

وجاؤوا من قَوْرِهِمْ أي من وجههم.والفائرُ': المنتشر

الغَضَب من الدواب وغيرها. ويقال للرجل إذا غضب فارَ فائرُ أَهُ وِثَارَ ثَاثَرُ هُ أَي النَّهُمُر عَضِيهُ مَ وَأَتَلِنَهُ فِ فَوْرَةٍ النَّهَارَ أَي فِي أُولُهُ . وَفَوْرُرُ الْحَرِّ: شَدْتِهِ. وَإِ الحديث: كلاً ؛ بل هي حُمْثَى تَتُوْرُ أُو تَقُورُ أَي يَظْهُ حرها . وفي الحديث : إن شدة الحرَّ من فَوَّلَرِ جها أي وَهَجِها وغليانها . وفَوْرُهُ ُ العشاء : بعده . وإ حديث ابن عمر ، رضي الله عنهما : ما لم يسقط فَوْا الشُّفَقِ ، وهو بقية حمرة الشمس في الأفتُّق الغربي سبتي فَوْرُواً السطوعة وحبرته ، ويروى بالثاء وقد تقيدم . وفي حديث معصارا : خرج هو وفلا فضربوا الحيام وقالوا أخرجنا من فَوْرَةِ النَّاسِ أَ من مجتَّمَعِهم وحيث يَفُورُونَ فِي أَسُواقَهُم . و حديث 'محلتم : نعطيكم خيسين من الإبل في فَوْرُ هذا ؛ فَوْرُرُ كُلِّ شيء : أوله . وقولهم : ذهبتُ حاجة ٍ ثُمَّ أَنْلِتُ فَلَاناً مِنْ فَوْرِي أَي قَبْلِ أَنْ أَسَكُّرُ وقولة عز وجُلِ : ويأتُوكمَ من فَوْرَهِم هــذا ؛ ق الزجاج : أي من وجههم هذا.

والفيرة': الحُـُلِمْة تخلط للنفساء؛ وقد فَوَّر لها ؛ و تقدم ذلك في الممز .

والفاورُ : عَضَل الإنسانَ ؛ ومن كلامهم : بَرِّزْ ناوَ

، قوله « وفي حديث معمار » الذي في النهاية : معند.

وإن هَزَ لَنْتَ فَارَكُ أَي أَطِعَمُ الطَّعَامُ وَإِنْ أَضَرُوتُ بَبَدَنْكُ ، وحكاه كراع بالمهز .

والفوارتان : سيكتان بين الوركين والفحف إلى عرض الورك لا تحولان دون الجوف، وهما اللتان تفوران فتتحركان إذا مشى، وقيل : الفوارة خرق في الورك إلى الجوف لا مجمعه عظم الجوهري : فَوَارة الورك ، بالفتح والتشديد : ثقبها ؛ وفوارة القدر ، بالضم والتخفيف : ما ينفور من حرها . الليث : للكرش فوارتان وفي باطنهما نخدان من كل ذي لحم، ويزعمون أن ماء الرجل يقع في الكلية ثم في الفوارة في الحضية ، وتلك الفدة في الكلية ثم في الحصية ، وتلك الفدة في الحرف عوف عن الحرع عوف عم أحمر ؛ التهذيب : وقول عوف عن الحرع يصف قوساً :

لها 'وسُغِ" أَيَّدَ 'مُكُورَبِ" ، فلا العرْقُ فارا

المُكُورَبُ: الممتلى، فأراد أنه ممتلى، العصب. وقوله:
ولا العرق فارا ، قال ابن السكيت : يكره من
الفرس فَوْرُ العرق، وهو أن يظهر به نَفْخ أو عَقده.
يقال : قد فارت عروقه تفنُور فَوْراً. ابن الأعرابي :
يقال للمَوْجة والبير كَ فَوَّارة ، وكل ما كان غير الماء قبل له فوارة ، وقال في موضع آخر : يقال الماء قبل له فوارة لكل ما لم يتحرك ولم يدر ، فإذا تحرّك ودار فهي دوارة وفوارة . وفوارة . وفوارة الماء :

والفُورُ ، بالضم: الظباء ، لا واحد لها من لفظها ؛ هذا قول يعقوب ، وقبال كراع : واحدها فاثر . ابن الأعرابي: لا أفعل ذلك ما لألأت الفُورُ أي بَصْبِصَت بأذنابها ، أي لا أفعله أبداً. والفُورُ : الظباء ، لا يفرد لها د قوله هله فوارة الى قوله وفوارة الماء منبعه هكذا بضط الاصل.

واحد من لفظها .

ويقال : فعلت أمركذا وكذا من فَوْرِي أي من ساعتي ، والفَوْرُ : الوقت .

والفُورة : الكُوفة ؛ عن كراع . وفَوْرة الجبل : مَراتُه ومَتَنَّهُ ؛ قال الراعي :

> فأطلَمَتُ فَوْرَةَ الآجامِ جَافِلةً ، لم تَدْرِ أَنَّى أَتَاهَا أُوَّلُ الذُّعرِ

والفياو': أحد جانبي حائط لسان الميزان ، ولسان الميزان الحديدة التي يكتنفها الفياران ، يقال لأحدهما فياو" ، والحديدة التي فيها اللسان المنجم ، قال : والكظامة الحكيفة التي تجتمع فيها الحيوط في طرفي الحديدة . أبن سيده : والفياوان حديدتان تكتنفان لسان الميزان، وقد فر "نه ؛ عن تعلب ، قال: ولو لم نجد الفعل لقضينا عليه بالواو ولعدمنا «ف ي و» متناسقة .

#### فصل القاف

قبر: القبر : مدفن الإنسان ، وجمعه 'فبور ، والمتقبر ' المصدر. والمتقبر ة ، بفتح الباء وضها: موضع القبور. قال سيبويه : المتقبر قليس على الفعل ولكنه اسم . الليث : والمتقبر 'أيضاً موضع القبر ، وهو المتقبر ي " والمتقبر ي " . الجوهري : المتقبرة والمتقبرة واحدة المقابر ، وقد جاء في الشعر المتقبر ' ، قال عد الله بن ثعلبة الحميقي " :

أَذْ ُورُ وأَعْنَاهُ القُبُورَ ، ولا أَرَى سُوكَ وَ أَرَى سُوكَ وَ مُسْ أَعْجَاذٍ عَلَيْهِ وَ كُوهُ وَ كُوهُ لكلّ أَنَاسٍ مَقْبَرُ لللهِ بَعْنَا أَيْهُم ، فَهُمْ يَنْقُصُونَ ، والقُبُورُ تَوْيِدُ فَهُمْ يَنْقُصُونَ ، والقُبُورُ تَوْيِدُ

قال ابن بري : قول الجوهري : وقد جـاء في الشعر

المَقْبَرُ ، يقتضي أنه من الشاذ، قال: وليس كذلك بل هُو قَيَاسٍ فِي أَمْمُ الْمُكَانِ مِنْ قَسَرَ ۚ يُقَبِّرُ ۚ الْمُقَبِّرُ ۗ ، وَمَنْ خُرْجٍ كِخُرْجُ الْمُخْرَجِ ﴿ وَمَنْ هِخُلِّ يُدَّخُلُّ المَدْ خَلَ، وهو قياس مطَّرد لم يَشِدُّ منه غيرُ الأَلفاظِ المغروفة مشل المسينت والمستقيط والمطالبع والمَشْرُقِ والْمُغُرِّبُ ونحوها . والفِناء : مَا حُولُ الدار، قال: وهمزته منقلبة عن واو بدليل قولهم شجرة فَنُواء أي واسعة الفناء لكثرة أغصانها . وفي الحديث: نهي عن الصلاة في المُتَقْبُرَة ؛ هي موضع دفن الموتى ، وتضم باؤهـا وتفتح ، وإغـا نهى عنها لاختلاط ترابها بصديد الموتى ونجاساتهم، فإن صلى في مكان طاهر منها صفت صلاته؛ ومنه الحديث: لا تجعلوا بيوتكم مقابر أي لا تجعلوها لكم كالقبور لا تصلون فيها لأن العب إذا مات وصار في قبره لم 'يصل"، ويشهد له قوله فيه: اجعلوا من صلاتكم في بيونكم ولا تتخذوها قبوراً ، وقيل: معناه لا تجعلوها كالمقابر التي لاتجوز الصلاة فيها، قال ؛ والأول الوحه .

وقبر و يقير ويقبر : دفعه . وأقبره : جعل له قبر الواقبر و يقبر و يقبر المانا بحفر قبر قال أبو عبيدة : قالت بنو تميم للحجاج وكان قتل صالح بن عبدالرحين : أقبير نا صالحاً أي ائذن لنا في أن نقبره ، فقال لهم : دو نكبوه . الفراء في قوله تعالى : ثم أماته فأقبره ، أي جعله مقبوراً بمن 'يقبر و ولم يجعله بمن 'يلقم للطير والسباع ولا بمن 'يلقم في النواويس ، كان القبر بما أكرم به المسلم ، وفي الصحاح : مما أكرم به بنو آدم، ولم يقل فقبر و لأن القابر هو الدافن بيده ، والمنقبر ولم يقل فقبر و لأن القابر هو الدافن بيده ، والمنقبر والإقبار: أن 'مَني الله قبراً أو 'ينز له منز له وفي والإقبار : أن 'مَني الله عنها ، أن الدجال وله مقبوراً ، قال أبو العباس : معنى قوله ولد مقبوراً

أن أمه وضعته وعليه جلاة مصميّة ليس فيها شق ولا نَقْبُ ، فقالت قابلته : هذه سلطة وليس ولداً ، فقالت أمه : بل فيها ولد وهو مقبور فيها ، فشقوا عنه فاستهل وأقبره : جعل له قبراً يُوارَى فيه ويدفن فيه ، وأقبرته : أمرت بأن يُقبر . وأقبر القوم قتيلهم : أعطاهم إباه يقبرونه وأرض قبور : غامضة . وخلة قبور : سريعة الحمل ، وقبل : هي التي يكون حملها في سعفها ، ومثلها كبوس .

والقبرُ : موضع 'متأكل في عُود الطيب . والقبرَّى : العظيم الأنف، وقبل : هو الأنف نفسه . يقال : جاء فلان رامعاً قبيرَّاه ورامعاً أنفه إذا جاء مُعْضَياً ، ومثله : جاء نافخاً قبيرًاه ووارماً خَوْرَ مَتُه ؛ وأنشد :

لما أتانا رامعاً فيبرًاه، لا يَعْرِفُ الْحِقُ وَلَيْسَ يَهُواه

ابن الأعرابي: القُبَيْرَةُ تصغير القييرَّاة ، وهي وأس القَّنْفاء. قال: والقيرِّاة أيضاً طَرَّفُ الأَّنْف ، تصغير. 'قَـَـرة .

والقبر : عنب أبيض فيه 'طول وعنافيده متوسطا

والقُبَّرُ والقُبَّرة والقُنْبَرُ والقُنْبَرة والقُنْبَراء طائر يشبه الحُبُوة. الجوهري: القُبَّرة واحدة القُبَر وهو ضرب من الطير؛ قال طرّفة وكان يصطاد هذ الطير في صباه:

يا لك من تعبّرة بمعمر، خلا لك الجكو فبيضي واصفري، وتعبّري ما شئنت أن تتقري، قد ذهب الصبّاد عنك فابشري، لا بد من أخذك يوماً فاصبري

قال ابن بري :

يا لكِ من 'قبرة عمر

لكُلُيْبِ بن ربيعة التغلي وليس لطرَ قَهَ كما ذكر ، وذلك أن كليب بن ربيعة خرج يوماً في حماه فإذا هو بقبر أو على بيضها ، والأكثر في الرواية بحمر أو على بيضها ، فلما نظرت إليه صرضرت وخفقت بجناحيها ، فلما نظرت إليه صرضرت وخفقت ذمتي ! ثم دخلت ناقة البَسُوس إلى الحمي فكسرت البيض فرماها كليب في ضرعها . والبَسُوس ؛ امرأة ، وهي خالة جساس بن مُراة الشباني، فوثب جساس على وائل بسبها أربعين سنة . والقنبر أه : لغة فيها ، والمامة تقول القنبر أه ، وقد جاء ذلك في الرجز ، والعامة تقول القنبر أه ، وقد جاء ذلك في الرجز ، أنشده أبو عبيدة :

جاء الشَّنَاءُ واجْنُـأَلُّ القُنْبُرِ ، وجَعَلَتُ عِينُ الحَرُورِ تَسْكُرُ ،

أي يسكن حرها وتختبو . والقبّار : قوم يتجمعون جُر ما في الشّبَاكِ من الصيد؛ مُعمانية؛ قال العجاج: كأنسًا تَجَمَّعُوا مُقبّارًا

القُبْتُورُ والقُباتِرِ : الصغير القصير .

ثُو : رجل قَسَشَر وقُسُاثِر " : خسيس خامل .

نسم : الليث : القُبْشُور المرأة التي لا تحيض .

طو: القُبْطُرُيُ: ثياب كَتَّانَ بِيضٌ، وفي النهذيب: ثياب بيض ؛ وأنشد:

كأن لتون القِهْزِ في خُصُورِها ، والقُبْطُرِيّ البِيض في تأزيرِها المُبطُرِيّة ، بالضم ، ضرب من الثباب؛

قال أبن الرِّقاع :

كأن 'زرورَ القُبْطُورِيَّةِ عُلِقَتْ ﴿ لِللَّهُ عَلَّقَتْ ﴿ لِللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِ الْمُقَوَّمِ

قبعو: رأيت في نسختين من الأزهري: رجل قَبْعُرِيّ شديد على الأهْل بخيل سيِّ الحلق ؛ قال : وقد جاء فيه حديث مرفوع لم يذكره ؛ والذي رأيته في غريب الحديث والأثر لابن الأثير رجل قَعْبَرِيّ ، بتقديم العين على الباء ، والله أعلم.

قبعثو: القَبَعْشَرَى: الجمل العظم، والأنثى قَبَعْشُراة ". والقَبَعْثَرَى أيضاً : الفصيل المهزول ؛ قال بعض النحويين : أَلْفَ قَـٰمَعْشَرَى قَسَمُ ثَالَثُ مِنَ الْأَلْفَـات الزوائد في آخر الكليم لا للتأنيث ولا للإلحاق . قال الليث : وسألت أبا الدُّقَيْش عن تصغيره فقال : 'قَبَيْعِثْ ؟ ذهب إلى الترخيم . ورجل قَبَعْثُرَى وناقمة قَبَعْثَرَاة م وهي الشديدة . الجوهري ؛ القَبَعْشَرُ العظيم الحلق . قال المبرد : القَبَعْشَرى العظيم الشديد، والألف ليست للتأنيث وإنما زيدت لتُلْحِقَ بنــاتِ الحُمسةِ ببنــات السنةِ ، لأنك تقول قَسَعْشَرَاةً \* ، فلو كانت الأَلف للتأنيث لما لحقه تأنيث آخرَ ، فهذا وما أشبه لا ينصرف في المعرفة وينصرف في النكرة، والجمع قَسَاعِتُ ، لأن ما زاد على أربعة أحرف لا يبني منه الجمع ولا التصغير حتى يُورَدُّ إلى الرباعي إلا أن يكون الحرف الرابع منه أحد حروف المنه واللين نحو أسطئوانة وحانوت . وفي حديث المفقود : فجاءني طائر كأنه جمل فَسَعْشَرَى فحملني على خافيةٍ من خَوَ أَفيه ؛ القَبَعْشَرَى: الضخم العظيم.

قَوْ : الْقَدَّرُ والتَّقْدَيِرُ : الرَّمْقَةُ من العيش . قَدَّرَ يَقْدَرِ ُ ويَقْدُرِ قَدَّرًا وقَدُوراً ، فهو قاتِرِ ٌ

وقَنْتُور وأَقَنْتُر ْ ، وأَقَنْتُر َ الرجل : افتقر ؛ قالَ :

لَمُ مَسْجِدا اللهِ : المَنْزُورَانِ ، وَالْحَصَى لَكُمْ مَسْجِدا اللهِ : المَنْزُورَانِ ، وَالْحَصَى لَكُمْ وَأَقْشَرُ ا

يويد من بين مَنْ أَثْـرَى وأَفْتَـر ؛ وقال آخر : ولم أَفْتِـر \* لَـد ُن \* أَنِي غَلام ُ

وقَيْشُ وأَقْشَرَ ، كَلَاهِما : كَقَشَر ، وَفَى التَّنزيل العزيز: والذين إذا أنفقوا لم يُسْرِ فوا ولم يُقْتِر وا ، ولم يَقتُروا ؛ قال الفراء : لم 'نقَتْرُوا عما يجب عليهم من النفقة . يقال: قِـَـتُـرَ وَأَقْـتُـرَ وَقَـَـتُر بِمِني واحد. وقَـتَـرَ على عَيَالُهُ يَقْتُرُ وَيَقْتُرُ قَتَثُراً وقُنْتُوراً أَي ضَيْقَ عَلِيهِم في النفقة. وكذلك التَّقْتير' والإقتارُ ثلاث لغات. الليث: القَتْرُ الرُّمُقّة في النفقة . يقال : فلانَ لا ينفق على عِيالُهُ إِلَّا رُمُقَّةً ۚ أَي مَا عَسَكُ إِلَّا الرَّمْقَ . ويقال : إنه لَقَتُونَ مُقَتَّرُ ۗ . وأَقَاتُو الرَجِلُ إِذَا أَقَـلُ ۚ ` فَهُو مُقتِرِينَ ﴾ وقُدُتِرَ فهو مُقَنَّدُور عليه . والمُنْقَانُ : عقيب الْمُكَاثُورُ وَفِي الْحَدَيْثُ : بِسُقُمْرٍ فِي بَدْنَهُ وَإِقْمُنَالِ فِي رزفه ؛ الإقتار' : النصبق على الإنسان في الرزق . ويقال : أَقْتُتُر الله رزقه أي ضَيَّقه وقلله . وفي الحديث : 'مُوسَّع عَليه في الدُّنيا ومَقَتُّور عليه في الآخرة . وفي الحديث : فأقشَرَ أبواه حتى جَلسًا مع الأو فاض أي افتقرا حتى جلساً مع الفقراء. والقَـَّسُ : ضِيقُ العيش ، وكذلك الإقتار . وأَقْتَمَر : قلَّ ماله وله بقية مع ذلك . والقَنَوُ : جمع القَنَوةِ ، وهي العَبَرَة ؛ ومنه قوله تعالى : وجوه يومئذ عليها غَبَرَ ۗ ۗ تَرْ هَقُهُا قَتَرَ وَ ٤ عَن أَبِي عَبِيدَة ، وأنشد للفرزدق :

مُشَوَّج بُرِداء المُلْسُكُ يَتْبَعُهُ مَوْجِ يُ تَرَى فوقَه الرَّابَاتِ والقَتَرَا

التهذيب : القَنَرة عَبَرة يعلوها سواد كالدخان ، والقُنار ربح القدر ، وقد يكون من الشّواء والعظم المُحررَق وربح اللحم المشوي . ولحم قاتر إذا كان

له قُنْتَار لدَسَمَه ، وربا جعلت العرب الشحم والدسم قُنْتَاراً ؛ ومنه قول الفرزدق :

إليك تَعَرَّفْنَا الدَّرَى بِرِحَالِمَـا ، وَكُلِّ قُنَارٍ فِي سُلامَى وَفِي صُلْبِ

وفي حديث جابر ، رضي الله عنه : لا تُؤْذِ جارًا لَا بَقْدَار قَدْ رَكَ ؛ هو ربح القدار والشّواء وتحوهما وقَدَر اللّحم ، ويَقْتُم وقَدَر ، بالكسر ، ويَقْتُم وقَدَر : سطعت ربح قُنار ه . وقَدَر للأسد : وضله له لحماً في الزّبية بجد قُنار ه . والقنار : رب العُدد الذي 'يحرق فَيندَخَن به ؛ قال الأزهري هذا وجه صحيح وقد قاله غيره ، وقال الفراء : هـ

آخر رائحة العُود إذا بُخْرَ به؛ قاله في كتاب المصادر قال: والقُنّارُ عند العرب ربيح الشّواء إذا نُضهّبُ ع الجَهْرُ ، وأما رائحة العُود إذا أُلقي على النار فإنه

يقال له القُنارُ ، ولكن العرب وصفت استطابه المُنْحَدِين رائحة الشَّواء أنه عندهم لشدَّة قَرَ مِهم إ أكله كرائحة العُود لِطبيهِ في أُنوفهم . والتَّقْتيرُ

تهييج القُتار، والقُتارُ: ربيح البَخُور ؛ قال طرفة حين قال القومُ في مَجْلِسِهِمُ أَقْنَارُ ذاك أَم ربيحُ قُطُرُوْ ؟

والقُطْرُ : العُود الذي يُتَبَخَّر به ؛ ومنه قو الأَعشى :

> وإذا ما الدُّخان 'شَبَّهَ بالآ نُف يوماً بشَنْوَةٍ أَهْضَامَا ضَام : العود الذي يوقد ليُسْتَحْمَر

والأهضام: العود الذي يوقد ليُسْتَجْمَر به ؟ لبيد في مثله:

ولا أَضِنُ بَمَغْبُوطِ السَّنَامِ ، إذا كان القُنتَارُ كَما يُسْتَرُّ وحُ القُطُرُ

١ قوله α وقاتر اللحم النع α بابه فرح وضرب ونصر كما في القاموم

أخبر أنه كيمُود بإطعام اللحم في المتحل إذا كان ريح قُنَارِ اللحم عند القَرِ مِينَ كرائحة العود يُبَخِّر به . وكياءٌ مُقَتَّر ، وقَتَرت النار ' : دَخَّنَت ، وأَقْتَر ْ ثُهَا أَنَا ؛ قال الشاعر :

> تَرَاهَا ، الدَّهْرَ ، مُقْتَرِةً كِبَاءً ، ومِقْدَحَ صَفَحةٍ ، فيهما نَقِيعٌ !

وأَقْنَتُرَتَ المرأة ُ ، فهي مُقْتَرة ۚ إذا تبخرت بالعود . وفي الحديث : وقد خَلَفَتْهم قَتَرة ُ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ؛ القَتَرة ُ :غَبَرة ُ الجيش، وخَلَفَتْهم أي جاءت بعدهم .

وقَـنَـَّر الصائدُ للوحش إذا دَخَّن بأُوبار الإبل لـُـــلا يجد الصيدُ ربحَه فَـيهْرُ بَ منه .

والقنر والقنر : الناحية والجانب ، لغة في القطر ، وهي الأفتار والأفطار ، وجمع القنر والقنر فلان قنار . وقتر فلان في نها للقتال مثل تقطر . وتقتر للأمر : نها له يضب ، وتقتره واستقتره : حاول ختله يفضب ، والتقائر : والنقائر :

ذَا تَنْبَعَى ؛ قال الفرزدق : وكنتا به مُسْتَأْنِسِين ، كَأْنَهُ أَخْ أُو خَلِيطٌ عَنْ خَلِطٍ تَقَتَّرَا

سُّخاتل ؛ عنه أيضاً ؛ وقد تَقَتُّر فلان عنا وتَقَطُّرُ

القَيْرِرُ: المتكبر ؛ عن ثعلب ، وأنشد :

نجسن أَجَزُنَا كُلُّ دَبُسَالٍ قَسَرُ في الحَجَّ، من قَبْلِ دَآدِي المُؤْتَسِرُ

قَــَـرَ ما بين الأمرين وقــَـرُه : قـَـدَرُه . اللبث : قَتِيرُ أَن تِدنِي مناعك بعضه من بعض أو بعـضَ قوله « ومقدح صفعة » كذا بالاصل بتقديم الغاه على الحاه ولعله عرف عن صفعة الاناء المعروف .

ركابك إلى بعض ، تقول : قَـنَّر بينها أي قارب . والقُنْرة أ : صُنْبور القناة ، وقيل هو الحَرْق الذي يدخل منه الماء الحائط . والقُنْرة أ : ناموس الصائد ، وقد اقتر فيها . أبو عبيدة : القُنْرة أ البئر يحتفرها الصائد يكمن فيها ، وجمعها قُنْتَر ، والقُنْرة أ : كَنْنَبَهُ "

من بعر أو حصَّى تكون قُنْتُراً قُنْتُراً . قَالَ الأَرْهِرِي: أَخَافَ أَنْ يَكُونَ تَصْحَفْاً وصوابه القُمْزَة، والحُنْبَة من الحصى وغيره .

وقَـتَرَ الشيءَ : ضمَّ بعضه إلى بعـض . والقاترُ من الرحال والسروج : الجَـيَّدُ الوقوع على ظهر البعيو ، وقيل : هو الذي لا يَسْتَقَدْمُ ولا يَسْتَقَدْمُ ولا يَسْتَقَدْمُ السروج. وقال أبو زيد : هو أصغر السروج. ورحْل قاترَ أي قـكِـق لا يَعْقِرُ ظهرَ البعير .

والقَتْيِرُ : الشَّيْبُ ، وقيل : هو أوَّل ما يظهر منه. وفي الحديث : أن رجلًا سأَله عن امرأة أراد نكاحها قال : وبقد و أي النساء هي ? قال : قد رَأْتِ القَتِيرُ ، قال : دَعْها ؛ القَتِيرُ ؛ المَسْبِ ، وأصلُ القَتِيرِ رُوسُ مسامير حكت الدروع تلوح فيها ، سُبّه بها الشبب إذا نقب في سواد الشعر الجوهري : والقَتِيرُ رُوسِ المسامير في الدرع ؛ قال الرَّقْيَانُ :

جُوارْناً تُرَى لِمَا قُـنِيرًا

وقول ساعدة بن جؤية :

صَبْرُ لِبَاسَهُمُ الْقَتِيرُ مُؤَلَّب

التَّتِيرِ': مسامير الدرع، وأراد به ههنا الدرع نفسها . وفي حديث أبي أمامة ، رضي الله تعالى عنه : من اطَّلَعَ من قُنْتُرةً فَفُقِئَتُ عينه فهي هَدَرُ ؛ القَتْرة، بالضم : الكُوَّة النَّافَذة وعين التَّنُّور وحلقة الدرع وبيت الصائد، والمراد الأول .

وجُوْبُ قَاتِرِ ۗ أَي نَـٰرُ سَ حَسَنَ التَقَدَيرِ } وَمَنْهُ قُولُ

أبي دَهْبَلِ الحُبْمِي :

ورْغِي دلاص تَشكُمُها سَلُكُ عُجَبُ ، وَجَوْبُهُما القاتِرِ أَ مِن سَيْرِ اللَّلَبُ

والقِتْرُ والقِتْرَةُ : نِصَالَ الأَهْدَافَ ، وقيلَ : هو نَصَلَ كَالرُّجُ حديدُ الطَّرِفَ قَصِيرٍ نَحْوَ مِن قدر الأَصِعِ ، وهو أَيْضاً القصب الذي ترمى به الأَهداف، وقيل : القِتْرةُ واحد والقِتْرُ جمع ، فهو على هذا من باب سِدْرة وسِدْرٍ ؛ قال أَبو ذوْيب يصف النخل:

ِ إِذَا تَهَضَتُ فِيهِ تَصَعَّدُ نَهُرُهُا ؟ كَفِتْرِ الغِلاءِ مُسْتَدِرٌ صِيَامُهَا

الجوهري: والقِينُو ، بالكسر ، ضرب من النَّصال نحو من المَرْماة وهي سهم الهَدَف ، وقال الليث : هي الأَقْمُنَارُ وهي سِمام صفارٍ ؛ يقالُ : أَغَالَسَكُ إِلَى عشر أو أقل وذلك القيثر ُ بلغة 'هذَّيْل . يقال : كم فعلم قَتْرَ كُمْ ، وأنشد بيت أبي ذؤيب . ان الكلي: أَهْدَى بَكْسُومُ أَنِ أَخِي الْأَشْرَمُ للَّذِي ، صلى الله عليه وسلم ، سلاحاً فيه سَهُمُ لَعَبِ قِلَد أَرَكُنْبَتُ مَعْسَلَةٌ ۚ فِي رُعْظِهِ فَقَوَّم ُ فُوقَهُ وَقَالَ : هُو مُسْتَحَكَّم الرَّصافِيُّ ، وسماه قِتْسُ الغَلِاءِ . وروى حمــاد بن سلمة عن ثابت عن أنس : أن أبا طلعــة كان يَرْمي والنبي ، صلى الله عليه وسلم ، 'يَقَتَّـُر بِـين يديه وكَان رامياً ، فكان أبو طلحة ، رضي الله تعالى عنه ، يَشُور نَفْسَهُ ويقولُ له إذا رَفَّع سَمْضُهُ: نَخْري دون نَخْر كُ يا رسول الله ؛ يقتر بين يديه ، قال ابن الأَثير : 'يَقَمُّرُ بين يديه أي 'يسَوَّي له النصالُ ويَجْمع له السهام َ من التَّقْتِيرِ ، وهو المقاربة بين الشيئين وإدناء أحدهما من الآخر ، قال : ويجوز أن يكون من القِيْسُ ، وهو تُصْلُ الأَهداف ، وقيل : القِيْسُرُ سهم صغير ، والغِلاءُ مصدر كالنِّي بالسهم إذا رماه كَلُوةً ؟ وقَـال أَو

حنيفة : القيشر من السهام مثل القُطنب، واحدته قِنْرة ﴿ } والقَنْرَة والسِّر ْوَ أَهُ واحد .

وابن قَتْرَة : ضرب من الحيات خبيث إلى الصغر ما هو لا يسلم من لدغها ، مشتق من ذلك ، وقيل : هو يكثر الأفغى ، وهو نحو من الشبر ينذو ثم يقع ؛ شمر : ابن قتْرَة حية صغيرة تنطوي ثم تنذو في الرأس ، والحمع بنات قِتْرة ؟ وقال ابن شميل : هو أُغَيّبر أللون صغير أَرْ قَطَ ينطوي ثم يَنْقُر ذراعاً أو نحوها ، وهو لا مُعِرى ي يقال : هذا ابن قَتْرة ؟ وأنشد :

له منزل أنثف أبن فتُسرَة كَيْفَتَرِي به السَّمَّ ، لم يَطْعَمَ أُنْقَاحًا ولا بَرْدَا

وقترة معرفة لا ينصرف وأبو قَتْرة : كنية إلليس . وفي الحديث : تعودوا بالله من قَتْرة وما ولك ، هو بكسر القاف وسكون التاء ، اسم إبليس .

قحو : القَحْر : المُسِنُ وفيه بقية وجلك ، وقيل : إذا ارتفع فوق المُسِن وهَرِم ، فهو قحْر وإنقَحْر فهو ثان لإنقعل الذي قد كفي سيبويه أن يكون له نظير ، وكذلك جمل قحر ، والحمع أقعر وأخير والمُع أقعر والمنه بالهاء ، وقيعور وإنقيحار أو القيعور أبو عمرو المناء ، والاسم القيحار أو القيعور أبو عمرو المنيخ والمن وكبر ، وإذا ارتفع الجمل عن العود فهو قحر ، والأنثى قيحر في أسناذ الإبل ؛ وقال غيره : هو أقحارية أو التأكور أن القيارية القيارية المناطقة والتناس المنطقة المناطقة الم

الرجل إلا تَقَعَّرُهُ ؛ فأما قول رؤبة :

تَمْوَي رُوُوسُ القاحراتِ القُمَّرِ ، ﴿ إِذَا كَمُوتُ مِنْ اللَّهُمَى وَالْحَنْجَرِ ﴿ إِذَا كَمُونِ اللَّهُمَى

فعلى التشنيع ولا فعل له . قال الجوهري : القَحْرُ الشيخ الكبير الهرم والبعير المُسِنُ ، ويقال للأُنثى ناب وشارف ، ولا يقال تَعْرُدَ ، وبعضهم يقوله . وفي حديث أم ّ زَرْع : رُو جي لَحْمُ جَمَل تَعْرُ ؛ القيل اللحم ، أوادت أن روجها هزيل قبل المال .

قَحَرُ : الأَزْهَرِي : تَقِيْشُرَ تُ الشِّيءَ مِن يَـدي إِذَا رَدَدُتُه .

قَحْو : القَخْرُ : الضرب بالشيء اليابس على اليابس ؟ وَقَضَرَهُ يَقْخَرُهُ وَقَخْرًا .

ندو: القديرُ والقادِرُ : من صفات الله عز وجل يكونان من القُدْرَة ويكونان من التقدير . وقوله تعالى : إن الله على كل شيء قدير ؛ من القُدْرة ، فالله عز وجل على كل شيء قدير ، والله سبحانه مُقدَّرُ كُلِّ شيء وقاضيه . ابن الأثير : في أسماء الله تعالى القادِرُ والمُتُقْتَدِرُ والقَدِيرُ ، فالقادر اسم فاعل من قدرَرَ يقدرُر ، والقَدير فعيل منه ، وهو للمبالغة ، والمقتدر

مُفْتُعُلِ من اقْتُدَرَ، وهو أَبلغ . التهذيب : الليث : القدر القضاء المُوعَق ، يقال : قدر الإله كذا تقديراً ، وإذا وافق الشيء الشيء قلت : جاءه قدر ه . ابن سده : القدر والقدر والقدر

قلت : جاهه قدرُه . ابن سيده : القدرُ والقدرُ القضاء والحُنكُم ، وهو ما 'يقدَّره الله عز وجل من القضاء ومجكم به من الأمور . قال الله عز وجل: إنا أنزلناه

المصافح و عجم به من الا مور . قال الله عز وجل: إنا الزلناه في ليلة القد ر ؟ أي الحُنكُم ، كما قال تعالى : فيهما يُفرَ قُ كُلُ أُمر حكم ؛ وأنشد الأخفش لهُد بَة بن

خَشْرَ مَ إِ

ألا يا لَقُومِي النوائبِ والقَدْرِ ! وللأَمْرِ بِأَيْ المَرْ وَمَنْ حَيْثُ لَا يَدْرِي! وللأَمْرِ بِأَيْ المَرْ وَمَنْ حَيْثُ لَا يَدْرِي! وللأَرْضُ كم من صالح قد تُودُأَتُ عليه ، فوارته المباعنة تقرر فلا ذا جلال هبنه المباعدة المبال منه المناهد ولا ذا ضاع الهن تتر اكن الفقر

تودّأت عليه أي استوت عليه . واللماعة : الأرض التي يلسم فيها السّراب' . وقوله : فلا ذا جلال انتصب ذا بإضمار فعل يفسره ما بعده أي فلا هبن ذا جلال ، وقوله : ولا ذا ضياع منصوب بقوله يتركن . والضّاع' ، بفتح الضاد : الضّيْعَةُ ، والمعنى أن المناط

والضّياع ' ، بفتح الضاد : الضّيْعَة ' ، والمعنى أن المنايا لا تَعْفُل ' عن أحد ، غنيّاً كان أو فقيراً ، جلسلَ القَد ركان أو وضعاً وقوله تعالى : ليلة 'القدر خير من ألف شهر ؛ أي ألف شهر ليس فيها ليلة القدر ؛ وقال الفرزدق :

> وما صبّ رجّلي في حديد 'تُعاشع، مَعَ القَدُو ، إلا حاجة ُ لي أَريدُها

والقَدَرُ : كالقَدَّرِ ، وجَمَعُهما جميعاً أَقَدَّان . وقال اللحاني : القَدَرُ الاسم ، والقَدَّرُ المصدر ؛ وأنشد :

> كُلُّ شيء حتى أُخِيكَ مَناعُ ، وبِقَدُّر تَفَرُّقُ واجْتِماعُ وأنشد في الفتوح :

َقَدَرُ ۗ أَحَلَـٰكُ ۚ ذَا النخيلِ ، وقد أَدى، وأبيك ، ما لـُك ، 'ذو النَّضيلِ بدارِ

قال ابن سيده : هكذا أنشده بالفتح والوزن يقبل الحركة والسكون.وفي الحديث ذكر ليلة القدر، وهي الليلة التي 'تقدّر فيها الأرزاق' وتنقضي .

والقدرية ' : قـوم كيمودون القدر ' ، مو كده ' . التهذيب ؛ والقدرية قوم ينسبون إلى التكذيب عا قدار الله من الأساء ، وقـال بعض منكلمهم ؛ لا يلزمنا هذا اللهقب ' لأنا ننفي القدر عن الله عز وجل ومن أثبته فهو أولى به ، قال ؛ وهذا تمويه منهم لأنهم يثبتون القدر لأنفسهم ولذلك سموا ؛ وقول أهل السنة إن علم الله سبق في البشر فعلم كفر من كفر منهم كما علم إيمان من آمن ، فأثبت علمه السابق في الحلق وكتبه ، وكل مبسر لما حلق له وكتب عليه . قال أبو منصور ؛ وتقدير الله الحلق تبسيره كلاً منهم الما علم أنهم صائرون إليه من السعادة والشقاء ، وذلك أنه علم منهم قبل خلقه إيام ، فكتب علمه الأذلي " السابق فيهم وقد ره تقديراً ؛ وقد را الله عليه ذلك يقد ره وقد را وقد وقد را الله عليه ذلك وقوله ؛ وقوله ؛

من أي يُومِي من الموت أفر": أَيْومَ لَم يُقدرَ أَمْ يُومَ 'قدر ' ?

فإنه أراد النون الحقيقة ثم حدفها ضرورة فبقيت الراء مفتوحة كأنه أراد : 'يقدرن ' وأنكر بعضهم هذا فقال : هذه النون لا تحدف إلا لسكون ما بعدها ولا سكون همنا بعدها ؛ قال ابن جني : والذي أراه أنا في هذا وما علمت أن أحداً من أصحابنا ولا غيرهم ذكره، ويشبه أن يكونوا لم يذكروه للطفه، هو أن يكون أصله أيوم لم 'يقدر أم بسكون الراء للجزم ، ثم إنها جاورت الممزة المفتوحة وهي ساكنة ، وقد أجرت العرب الحرف الساكن إذا جاور الحرف المتحرك وذلك قولمم فيا حكاه سببويه من قول بعض العرب: الكماة والمراة كانتا ساكنتن ، والممز تان بعدهها مفتوحتان ، صارت كانتا ساكنتن ، والمهز تان بعدهها مفتوحتان ، صارت

الفتحتان اللتان في الهبرتين كأنهما في الراء والمسم و وحادث المم والراء كأنهما مفتوحتان ، وحادث الهبزتان لما قدّرت حركاتهما في غيرهما كأنهما ساكنتان ، فحاد التقدير فيهما مَرَأَةٌ وكَمَأَةٌ ، ثم خففتا فأبدلت الهبزتان ألفين لسكونهما وانفتاح ما قبلهما ، فقالوا برمراة وكماة " ، كما قالوا في وأس وفاس ، وعلى هذا حمل أبو على قول عبد يَعُوث :

# وتَضْعَكُ مِنْيَ تَشْخُهُ عَبْشَمِيَّةُ ﴿ كُنَّا مَانِياً عَالِياً عَالِياً عَالِياً

قال ! جاء به على أن تقديره محفقاً كأن لم تو أ ، ثم إن الراء الساكنة لما جاورت الهمزة والهمزة متحر كم الله الهمزة والله المهرة والله المهرة والله المهرة أنفاً لسكونها وانفتاح ما قبلها فصارت ترا ، فالألف على هذا التقدير بدل من الهمزة التي هي عين الفعل ، واللام محذوفة للجزم على مذهب التحقيق ، وقو ل من قال : رَأَى يَو أَى ، وقد قيل إن قوله ترا ، على التخفيف السائغ ، إلا أنه أثبت الألف في موضع الجزم تشبهاً بالياء في قول الآخر

أَلَمْ يَأْتِيكُ ، وَالْأَنِياءُ تَنَسِي ، بما لاقتَتْ لَتَبُونُ بَنِي زِيادِ ?

ورواه بعضهم ألم يأتك على ظاهر الجزَّم ؛ وأنشده أَ: العباس عن أبي عثمان عن الأصبعي :

ألا هل آتاك والأنباء تنسي

وقوله تعالى: إلا أمرأته قدار نا أنها لمن الغابرين ؟ قاا الزجاج : المعنى علمنا أنها لمن الغابرين ، وقيل : دَبَّر أنها لمن الغابرين أي الباقسين في العذاب . ويقال استقدر الله خيراً ، واستقدر الله تَحْيِراً سأله أ

يَقْدُرَ له به ؛ قال :

َ فَاسْتَقُدْرِ اللهُ خَيْراً وَارْضَيَنَ َّبِهُ، فَبَيْنَمَا العُسْرِ ۚ إِذْ دَارِتَ ۚ مَياسِيرِ ۗ

وفي حديث الاستخارة: اللم إني أَسْتَقَدْ رَ'كَ بَقْدْرَ تَكَ أي أطلب منك أن تجعل لي عليه 'قدْرَة".

وقد ير . واقشد ر الشيء : جعله قد را . وقوله : عند مُليك مُفتدر : الغنى والبَسَاد ، وهو من ذلك لأنه كُلُك مُؤة ".

وبنو تدرّاه : المساسيو ، ورجل دو أقدارة أي ذو يُسار ، ورجل ذو مَقْد ُرَة أي ذو يسار أَيضاً ؟

١ قوله « والقدر والقدرة الغ » عبارة القاموس : والقدر الغنى واليسار والقوة كالقدرة والمقدرة مثلثة الدال والمقدار والقدارة والقدورة والقدور بضمهما والقدران بالكسر والقدار ويكسر والاقتدار والفس كفرب ونصر وفرح.

قوله « لمن قدر » أي لمن كانت الذبيحة في يده فقدر على ايقاع الذكاة سهذين الموضمين ، فاما اذا ندث البهيمة فعكمها حكم الصيد في أن مذبحه الموضع الذي أصاب السهم او السيف ، كذا سامش النهاية .

وأما من القضاء والقدر فالمتقدرة ، بالفسح ، لا غير ؛ قال الهذالي :

وما يَبْقَى على الأَيّامِ سَنْيٍ؛ ، فيا عَجَبًا لمَقَدُرَةٍ الكتابِ !

> فَقَدَرُتُ للورِدْ المُنْفَلَسِّنَ عُدُورَةً، فَوَرَدْتُ قَبَل تَبَيَّنَ الأَلْمُوانِ

فاقدر بذر عيك بيننا ، إن كنت كنت بوات

وقال الأعشى :

بَوَأْتَ : هَيَّأْتَ . قال أَبُو عبيدة : اقدرُ بِدَرَ عِكُ بِينَا أَي أَبْصِرُ واعْرِفْ قَدَرُكِ. وقوله عز وجل: ثم جَنْتَ على قَدَرَ يا مُوسى ؛ قيل في التفسير : على مَوْعدٍ ، وقيل : على قدر من تكليبي إياك ؛ هذا عن الرّجاج . وقدر الشيءَ : كنا له ؛ قال لبيد :

قلت : هَـَدُونا ، فقد طال السُّرَى ، وقدَرُنا إن خنى الليـل غَفــَل

وَقَدَرُ القَومُ أَمَرِهُمْ كَفُدُرُونَهُ قَدَّرُواً ؛ كَبُرُوهُ ﴿ وقَدَرُ تُ عَلَيْهِ النُّوبِ قَدْرًا فَانْقَدَرَ أَي جَاءُ عَلَى المقدار . ويقال : بين أرضك وأرض فلان ليلة قادرة إذا كانت لينة السير مثل قاصدة ورافهة ؛ عن يعقوب. وقَدَرَ عليه الشيءَ يَقْدُورُهُ ويَقْدُرُهُ قَدَرُا وَقَدَرًا وْفَدُوَّهُ : ضَيَّقه ؛ عن اللحياني . وفي النزيل العزيز: على المُوسِعِ قَدَرُهُ وعلى المُقتِرِ قَدَرُهُ ؛ قال الفراءُ: قرىء قَدَرُهُ وَقَدَرُهُ ، قال : ولو نصب كان صواباً على تكرر الفعل في النية ، أي ليُعْط المُنُوسِعِ ۚ قَدَرُهُ وَالمُقْتِرِ ۚ قَدْرُهُ ۚ وَقَالَ الْأَخْفَشُ: على الموسلع قدره أي طاقته ؛ قال الأزهري: وأخبرني المنذري عن أبي العباس في قوله على المُقْتِر قَدَرُهُ وقَدْرُهُ ، قَالَ : التَّنقيلِ أَعلَى اللَّغَيْنِ وأَكْثَرُ ، ولذلك اختير ؛ قال : واختار الأخفش التسكين ، قال : وإنما اخترنا التثقيل لأنه اسم، وقال الكسائي: يقرأ بالتخفيف والتثقيل وكلُّ صواب ، وقال : قَدَرَ وهو يَقْدُر مَقْدُونَ وَمَقْدُونَ وَمَقْدُونَةً وَقَدُوانًا وَقَدَارًا وقُدُورةً ، قال : كل هذا سمعناه من العرب ، قال: ويَقَدُرُ لَغَةِ أُخْرَى لَقُومَ يَضُمُونَ الدَّالُ فَيَهَا ﴾ قَالَ: وأَمَا قَــُدَرُتُ النَّبِيءِ فَأَنَا أَقَـَّدِرُهُ، خَفَيْف، فَلَم أَسْمِعُهُ إلا مكسوراً ، قال : وقوله : وما قُـدَرُوا اللهُ حَقَّ قَدَّرُ هَ؛ خَفَيْفُ ۖ وَلُو تُنْقُلُ كَانَ صَوَابًا ۚ ، وَقُولُهُ : إِنَّا كلَّ شيء خلقناه بقدَر ؛ مُشَقَّلُ ، وقوله : فسالتُ أُودية "بقدَرها ؛ مُشَقَّل ولو خفف كان صواباً ؛ وأنشد بيتِ الفرزدقِ أيضاً :

وما صُبُّ رِجْلِي فِي حَدَيدِ مُعَاشِعٍ، مع القَدُّرِ ، إلا حَاجَةُ ۖ لِي أُرْبِدُهُـا

وقوله تعالى : فَظَنَ أَنْ لَنْ نَقَدُورَ عَلَيْهِ ؟ يَفْسَرُ بِالْقُدُوةُ وَيُفْسِرُ بِالضَّيْقِ، قَالَ الفَرَاءُ فِي قُولُهُ عَزَ وَجِلَ: وذا النَّونَ إِذْ ذَهِبِ مُغَاضِباً فَظَنَ أَنْ لَنْ نَقَدُورً

ودا النون إد دهب معاصب قطن أن لن نَقْدُرَ عليه عليه ؟ قال الفراء : المعنى فظن أن لن نَقْدُرَ عليه من العقوبة ما قَدَرُنا . وقال أبو الهيتم : دُوي أن ذهب مغاضباً لوبه ، وروي أنه ذهب مغاضباً لربه ، فأما من اعتقد أن يونس ، عليه السلام ، ظن أن لو يقدر الله عليه فهو كافر لأن من ظن ذلك غير مؤمن ويونس ، عليه السلام ، رسول لا يجوز ذلك الظن

عليه . فآل المعنى : فظن أن لن نتقدر عليه العقوبة قال : ومحتمل أن بكون تفسيره : فظن أن لو نضية عليه ، من قوله تعالى : ومن قدر عليه وزقه ؟ أي ضيتى عليه، قال : وكذلك قوله: وأه

إذا ما ابتلاه فقدر عليه وزقه ؛ معنى فقدر علم فضيًى عليه السلام فضيًى عليه السلام أشد تضييق ضيئة على معند في الدنيا لأنه سعن في بطن حوت فصار محفظ وما أخذ في بطني

بكَظَهُ ، وقال الرجاج في قوله : فظن أَنْ لَا نَقُدُ وَ عَلَيْه ، وقال الرجاج في قوله : فظن أَنْ لَا تَقَدُّرُ مَا كُونًا مَ كُونًا مِنْ بَطِن الحوت، قال: ونَقُدُ وُ بُمِعَي نُقَدِّرُ قَال : وقد جاء هذا في التفسير ؛ قَال الأزهري وهذا الذي قاله أبو إسحق صحيح ، والمغنى ما قَدَّرُ

الله عليه من التضييق في بطن الحوت ، ويجون أ يكون المعنى لن نُضَيِّق عليه ؛ قال: وكل ذلك شا في اللغة ، والله أعلم بما أواد. فأما أن يكون قوله أ لن نَـقُدورَ عليه من القدرة فلا بجوز ، لأن من خ

هذا كفر ، والظن شك والشك في قدرة الله أما كفر ، وقد عصم الله أنساءه عن مثل ما ذهب إ هذا المُناَّوِّلُ ، ولا يَناَّوَّلُ مثلَه إلا الجاهـ

هذا المُنتَأْوَّ لُنَّ وَلَا يَتَأُوَّ لُنَ مَثْلُهُ إِلَا الْجَاهِـ بكلام العرب ولغاتها ؟ قبال الأَّزْهري : سبع

المُنْذُرِيُّ يقول : أَفَادِنِي أَنِ الْيَزَيْدِيُّ عَنِ أَبِي حَاتِمُ في قوله تعالى : فظن أن لن نقدر عليه ؛ أي لن نضيق عليه ، قال : ولم بدر الأخفش ما معنى نتقدر ودهب إلى موضع القدرة إلى معنى فظن أن يَفُوتَنَا ولم يعلم كلام العرب حتى قال : إن بعض المفسرين قال أراد الاستفهام ، أَفَظَنَ أَنْ لَنْ نَقُدُرُ عَلَيْهِ ، وَلَوْ عَلَمْ أَنْ مِعَىٰ نَقَدُرُ نُضَيِّقُ لَم يُخِطُ هَذَا الْخُبِطُ ، قَالَ : وَلَمْ يكن عالماً بكلام العرب ، وكان عالماً بقياس النحو ؛ قال : وقوله : من قُدْرِرَ عليه رِزْقُه ؛ أي ضَيْقَ عليه عِلْمُهُ ، وكذلك قوله : وأما إذا ما ابتــلاه فَقَدَرُ عِليه رِزْ قَهِ ؛ أي ضَيَّقَ . وأما قوله تعالى : فَقَدَرُ نَا فَنِعْمُ ۚ الْقَادِرِ وَنَ ۚ فَإِنَ الفراءَ قَالَ : قَرَأُهَا عَلِي ۗ ، كُرُمُ اللهُ وَجَهِهُ فَقَدَّرُ نَا، وَضَفَهَا عَاصَمُ، قَالَ: وَلَا يَبَعْدُ أَن يكون المعنى في التخفيف والتشديد واحداً لأن العرب تقول: قُدُّرًا عليه الموتُ وقُدُرًا عَلَيْهِ المُوتُ ، وقُدُرًا عَلَيْهِ وَقُدُرً ، وَاحْتَجَ الذِّينَ خَفَفُوا فَقَالُوا : لو كَانْتُ كذلك لقال : فنعم المُقَدِّرون ، وقد تجمع العرب' بين اللغتين. قال الله تعالى: فَمَهِّل الكافرين أَمْهِلْهُمْ رُورَنْداً . وقدر كالى علله قدراً : مثل قَسَر . وْقُدُونَ عَلَى الْإِنسَانِ رِزْقُهُ قَدْرًا ؛ مِثْلُ قُنْتِو ؟ وَقَيَدًا نُونَ ۗ الشِّيءَ تَقَدْرِيرًا وَقَدَرُ نُنِّ الشِّيءَ أَقَدْرُ وُهُ وأَقْدُرُهُ فَدُرًا مِن التقديرِ . وفي الحديث في رؤية الهلال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غُمُّ عليكم فاقتْدُرُوا له ، وفي حديث آخر إن قان غم عليكم فَأَكُمُلُوا الْعَبِدَّةُ ﴾ قوله ﴿ فَاقَنْدُرُ وَا لِهِ أَي قَدِّرُوا لِهِ عُدُدَ الشَّهُرُ حَتَّى نَكُمُلُوهُ ثَلَاثَينَ بُومًا، واللفظانُ وإنَّ اختلفا يرجعان إلى معنى واحد؛ وروي عن ابن شريح أَنه فَلَمْرُ قُولُهُ فَاقَدْرُ وَا لَهُ أَيْ قَدَّرُ وَا لَهُ مَنَازِلَ القَمْرُ فإنها تدلكم وتبين لكم أن الشهر تسع وعشرون أو ثلاثون، قال: وهذا خطاب لمن خصه الله تعالى بهذا

العلم ؛ قال : وقوله فأكملُوا العِدَّة خطاب العامَّة التي لا تحسن تقدير المنازل ، وهذا نظير النازلة تنزل بالعالم الذي أمر بالاجتهاد فيها وأن لا 'يقلَّد العلماء أشكال النازلة به حتى يتبين له الصواب كما بان لهم ، وأما العامة التي لا اجتهاد لها فلها تقليد أهل العلم ؛ قال : والقول الأول أصح ؛ وقال الشاعر إياس بن مالك بن عبد الله المُعنَش :

كِلا ثَقَلَيْنا طامع بغيبة ، وقد قدر الرحين ما هو قادر فلم أن يوماً كان أكثر سالباً ومستكباً مراله لا يُناكر وأكثر منا يافعاً ينتغي العلى ، وفارب قرنا دارعاً ، وهو حامر في المارب قرنا دارعاً ، وهو حامر فرا

قوله: ما هو قادر أي مقد رس، و ثقل الرجل ، بالثاء: حسبه ومتاع ببته ، وأواد بالثقل همنا النساء أي نساؤه ونساؤهم طامعات في ظهور كل واحد من الحيين على صاحبه والأمر في ذلك جار على قدر الرحمن . وقوله: ومستكماً سر بالله لا يناكر أي يستكم سر بالله وهو لا ينكر ذلك لأنه مصروع قد قتل ، وانتصب سرباله بأنه مفعول ثان لمستكم مرباله فقد قتل ، وانتصب سرباله بأنه مفعول ثان لمستكم وفي مستكم ضير مروقع به ، ومن وفع سرباله جمله مرتفعاً به ولم يجمل فيه ضيراً . والياضع : جمله مرتفعاً به ولم يجمل فيه ضيراً . والدارع : المنترعوع عليه .

وتَقَدَّرُ له الشيءُ أي نهياً . وفي حديث الاستخارة : فاقدُرُه لي ويَسَرَّه عليَّ أي اقض لي به وهيئه . وقدَرُنْتُ الشيء أي هيأته .

وقد و کل شيء ومقداره : کمیلکنه. وقوله تعالی: وما قد رُوا الله حَقَّ قد ره ؛ أي ما عظموا الله

حَق تَعَظَيْمَهُ ، وقال اللَّيْث : مَا وَصَفُوهُ حَقَّ صَفَيَّةً ، وَالْقَدَّرُ وَالْقَدَّرُ اللهِ وَاحَد ، وقَسَدَرُ الله والقَدَّرُ والقَدَّرُ عَهَا بَعَنى واحد ، وقَسَدَرُ الله وقَدَّرُهُ بَعَشَى ، وهو في الأصل مصدر .

والمقدارُ : الموتُ . قال اللبثِ: المقدارُ أَسَمُ القَدَّرُ إِذَا بَلِغُ العَبِدُ المِقْدَارَ مَاتٍ ؛ وأَنشَدَ :

> لو كان خَلْفَكَ أو أمامَكُ هائِباً بَشَراً سواك ، لهابَك المِقْدارُ

يعني الموت. ويقال: إغا الأشياء مقادير كل شيء مقدار داخل. والمقدار أيضاً: هو المنداز، نقول: ينزل المطر بمقدار أي بقدر وقد ر، وهو مبلغ الشيء. وكل شيء مُقتدر "، فهو الوسط من السط من الوسط من كل شيء . ورجل مُقتدر وكذلك الحكات أي وسطه له ليس بالطويل والقصير ، وكذلك الوعل والشيء وكذلك والطي ونحوهما . والقدر " : الوسط من الرحال والسروج ونحوهما ؛ تقول: هذا سرج قد وقد ر"، فقف ويثقل . التهذيب : سرج " قادر" قاتر" ، وهو الداقي الذي لا يَعقر ' ، وقيل: هو بين الصغير والكبير. والقدر أن قصر المائي ، قدر آ ، وهو أقدر ' والأقدر : القصير من الرجال ؛ قال صخر الغي الصفي والكبير. وطؤ قدر أ : قال من المنا العني المنا الم

أرَى الأيام لا تنبقي كرياً ، ولا الوحش الأوابية والنعاما ولا نحصاً أوابية في صخور ، كسين على فراسنها خداما أتياح لها أقيدر ذو حشيف ، إذا سامت على الملقات ساما

مَعَىٰ أَنْهِجٍ : 'قَدَّرُ ، والضهر في لها يعود على العُصْم. والأَقَيَّدِرِ ُ : أَرَادِ بِهِ الصَائِدِ . وَالْحَشَيْفِ : الثوب

الحُلَقُ . وسامت : مَرَّتُ ومضت . والمُلَقَات : جمع مُلَقَة ، وهي الصغرة الملساء. والأوابد: الوحوش التي تأبَّدَت أي توحشت . والعُصْمُ : جمع أعْصَمَ وعَصَماء: الوعل يكون بذراعيه بياض. والحُدَّام: الحَلاخِيلُ ، وأَراد الحُطوط السُّودَ التي في بديه ؟ وقال الشّاعر :

## رأوك أقيدر حينزقرة

وقيل: الأقدر من الرجال القصير العنق. والقدارُ: الرَّبْعَةُ من الناس. أبو عمرو: الأَقدَرُ من الحَيل الذي إذا سار وقعت رجلاه مواقع يديه ؛ قال رجل من الأنصار، وقال ابن بري: هو عَدِي " بن خَرَشَةَ الْحُطْسِيةُ:

> ويَكْشَفُ نَخْوَةَ المُخْتَالِ عَنْيَ مُجِرَازَ مُ كَالْعَقِيقَةِ ، إِنَّ لَقِيتُ وأقدرُ مُشْرِفُ الصَّهُوَاتِ ساطٍ كَمَيْنَ ، لا أَحَقَ ولا تَشْلِيتُ

وقُدُ بُر ، بالهاء وغير الهاء ، وأما ما حكاه ثعلب من قول العرب ما وأبت قِدْراً غلا أَسْرَعَ منها فإنه لبس على تذكير القِدْ رِ ولكنهم أرادوا ما رأيت سيئاً غلا؛ قال : ونظيره قول الله تعالى : لا يُعمِلُ لك النساء من بَعْدُ ؛ قال : ذكر الفعل لأن معناه معنى شيء ، كَأَنَّهُ قَالَ : لا تجل لك شيء من النساء . قَـالَ أَنَّ سيده : فأما قراءة من قرأ : فناداه الملائكة ، فإنما بناه على الواحد عندي كقول العرب ما رأيت قيد رآ غلا أَمْرَعَ منها ، ولا كقوله نعالى : لا محــل لكِ النساء من بعد ، لأن قوله تعالى : فناداه الملائكة ، ليس بجحد فيكون شيء مُقَدَّر فيه كما قُدُرٌ في ما رأيت قِدْ رَا غَلَا أَسْرَعَ ، وَفِي قُولُه : لا يحــل لك الْنَسَاء ، وإنما استعمل تقدير شيء في النفي دون الإيجاب لأَن قُولُنا شيء عام لجميع المعلُّومات، وكذَّلك النفي في مثل هذا أَعَم من الإِيجابِ ، أَلَا تَرَى أَنَ قُولَكَ : ضربت كل رجل ، كذب لا محالة ? وقولك : مــا ضربت رجلًا قد يجوز أن يكون صدقاً وكذباً، فعلى هذا ونجوه يوجد النفي أعم من الإيجاب ، ومن النفي قوله تعالى : لن يَنالَ اللهُ لحومُها ولا دِماؤها ، إنما أواد لن ينالَ اللهُ شيءٌ من لحومهـا ولا شيء من دمامًا ؛ وحَمْعُ القِدْرِ قُدُورٌ ، لا يُكَسَّرُ على غىر ذلك .

عير دالت . وقدر القدار يقدرها ويقدرها قدراً: طبخها، واقتدر أيضاً بمعني قدر مثل طبخ واطبخ . ومر ق مقدور وقديه أي مطبوخ . والقديه : ما يطبخ في القدر ، والاقتدار : الطبخ فيها ، ويقال : أتقتدر ون أم تششوون . الليت : القديه ما طبيخ من اللحم بتوابيل ، فإن لم يكن ذا توابيل فهو طبيخ . واقتدر القوم : طبخوا في

الجَنَّار هو الذي بلي تَجزُّرُ الجَنَّرُورِ وطَّـنَخَهَا ؛ قال مُهَلَّمُهِلُّ :

# إناً لنَضْرِبُ بالصَّوارِم هامها ، ضَرْبُ القُدارِ نَقْيِعةً القُدامِ

القُدَّام : جمع قادم ، وقيل هو المَـلِكُ. وفي حديث عُمَـيْر مولى آبي اللحم : أمرني مولاي أن أفَـْدُرُ لحماً أي أطَّـبُخَ قداراً من لحم .

والقُدَارُ : الغلام الحَنيف الروح الثَّقِفُ اللَّقِفُ . والقُدَارُ : الحَية ، كل ذلك بتخفيف الدَّال . والقُدَّارُ : المُعان العظم .

وفي الحديث : كان يَتَقَدَّرُ في مرضه أَن أَنَا اليومَ ؛ أَي يُقَدَّرُ أَيَامَ أَزُواجِه في الدَّوْرِ عليهن .

والقَدَرةُ : القارورةُ الصغيرة .

وقُدارُ بن سالِف : الذي يقال له أَحْمَرُ عُود عاقر ناقة صالح ، عليه السلام ؛ قال الأزهري : وقالت العرب للجَزَّارِ قُدارُ تشبيهاً به ؛ ومنهقول مُهمَلمُهل :

## خَرْبَ القُدارِ نَقِيعَةَ القُدَّامِ

اللحياني: يقال أقست عنده قدّر أن يفعل ذلك، قال : ولم أسمعهم يطرحون أن في المواقيت إلا حرفاً حكاه هو والأصمي، وهو قولهم: ما قعدت عنده الأريّث أعْقِد شِسْمي. وقيّدار ": اسم.

قدحو: افلدَ حَرَّ للشر: تهيأً ، وقيل: تهيأً للسّباب والقبّال ، وهو القِنْلدَ حْرُهُ. والقَنْدَ حَوْهُ : السيء الحُنْلُتُق . وذهبوا شَعاليلَ بقِدَّ حْرَةٍ وقَنْدَ حَرْةٍ أي بحيث لا يُقْدَرُهُ عليهم ؛ عَن اللحياني ، وقيل : إذا تقرّقوا .

قذر: القَدَّرُ : ضدَّ النظافة ؛ وشيء قَيَدُرُ كَينَنُ القَدَارة : قَدَرَ الشيءُ قَدَرًا وقَدَدُرُ وقَدَدُرُ وقَدَرُرُ قَدَارة : فَهُو قَدْرِهُ وقَدَدُنُ وقَدَدَرُ وقَدَرُ وقَدَرُهُ وقَدَرُهُ ، وقد

قَدْرَهُ قَدْرَاً وتَقَدَّرُهُ واسْتَقَدْرَهُ واللَّهِ : يقال قَدْرَتُ اللَّهِ ، بالكسر، إذا استقدرته وتقدَّرْت منه ، وقد يقال للشيء القدر قدْرُ أيضاً ، فمن قال قدر عله على بناء فعل من قدر يَقْدُرُ ، فهو قدر من جزم قال قدر يَقْدُر قدارةً ، فهو فهو قدر .

وفي الحديث : انقوا هذه القادُورة َ التي نهى الله عنها ؟ قال خالد بن حَبْسَة : القادورة التي نهى الله عنها الفعل القبيح واللفظ السيء ؟ ورجل قَدْرُ رَّ وقَدْرُ . ويقال: أَقَدْرُ ثَنَا ، ورجل مَقْدُرُ " : أَقَدْرُ " مَقْدُرُ " : مُتَقَدِّرٌ " . والقَدْرُ ورُ من النساء: المتنحية من الرجال؟ قال :

لقد زادني ُحبّاً لسَمْراء أَنها عَيُوفُ لِإصهارِ اللِّئْامِ ، فَلَدُورُ

والقذ ور من النساء: التي تننزه عن الأقذار. ورجل مقذ ور" : تجتنبه الناس، وهو في شعر الهذلي. ورجل قد ور" وقاد ور" وقاد ور" و قاد ور" وقاد ور" و قاد و ور" و قاد و و و قاد

إذا بُرَكَت لم 'يؤذها صوت سامر ؟ ولم يَقْصُ عن أَدنى المَخاص قَدَاُورُها

أبو عبيد : القاذورة من الرجال الفاحش السيء الحُمَّالُق. اللّبيث : القاذورة الغيُورُ من الرجال . ابن سيده : والقاذورة السيء الحلق الغيورُ ، وقيل : هو المُمَّقَرَّرُ . ودو قاذورة : لا 'مُخَالُ النّاسَ لسوء 'خَلُقَه ولا ينازلهم ؛ قال مُمَمَّمُ بن نُويُورَة يرثي أَخاه :

فإن تَلْقَه في الشَّرْب، لا تَلْقَ فَاحِشَا على الكاسِ ، ذا قاذُورَةٍ مَثَرَيَّعًا

والقاذورة من الرحال : الذي لا يبالي ما قال وما صنع ؛ وأنشد :

أَصْغَتْ إليه نَظَرَ الْحَسِيِّ ؛ كَافِهُ مِن قَدْرٍ حَسِيْ

قال : والقدر ' القاد ور آ ، عنى ناقة و في حلا . و قال عبد الوهاب الكلابي : القاد ورة المُنطَر " س ' ، وهو الذي يتقدّ ر ' كل شيء لبس بنظيف . أبو عبيدة : القادورة الذي يتقدر الشيء فلا يأكله . وروي أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كان قاد 'ورة " لا يأكل الدجاج حتى تعليف . القادورة همنا : الذي يَقدُرُ الأشياء ، وأراد بعكفها أن تُطعم الشيء الطاهر ، والهاء للمبالغة . وأراد بعكفها أن تُطعم الشيء الطاهر ، والهاء للمبالغة . وفي حديث أبي موسى في الدجاج : رأيته يأكل شيئاً في عرهت أكله كأنه وآه يأكل القدر . فقد ر ث أي كرهت ' أكله كأنه وآه يأكل القدر . أبو الهيم : يقال قدر ث ألله كأنه وآه يأكل القدر . أبو الهيم : يقال قدر ث الشيء أفدور ، قدر وقد وقد والهاء المبالغة . فهو مقدور ؛ قال العجاج :

وقدري ما ليس بالمَقْدُ ور

يقول: صرّت أقد ر ما لم أكن أقد ره في الشباب من الطعام. ولما رَجَّمَ النبي ، صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك قال: اجتنبوا هذه القادورة يعني الزنا وقوله ، صلى الله عليه وسلم: من أصاب من هذ القادورة شيئاً فلنيستسر بسيّر الله ؛ قال ابن سيده

أراه عنى به الزنا وسماه قاذورة كما سماه الله عز وجل فقال : إنه كان فاحشة ومقتاً . وقال ابن الأثير في تفسيره : أراد به ما فيه حد كالزنا والشرب . ورجل قاد ورة : وهو الذي يَتَبَرَّمُ بالناس ويجلس وحده. وفي الحديث : اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنها . قال ابن الأثير : القاذورة همنا الفعل القبيح والقول السيء . وفي الحديث : هلك المُقَدِّرُونَ يعني الذين بأتون القاذورات .

ورجل قُدْرَة ، مثال 'همرزة : بتنزه عن المكاثرم ملائم الأخلاق ويكرهها .

وقَدْرُورْ : اسم امرأَة ؛ أنشد أبو زياد :

وإني لأكني عن قدُّورٍ بغيرها ، وأغرِّبُ أحياناً بهـا فأصارحُ

وقيندر بن إسمعيل: وهو أبو العرب، وفي التهديب:
قينداد، وهو تجد العرب، يقال: بنو بنت ابن إسمعيل. وفي حديث كعب: قال الله تعالى لرومية:
إني أقسيم بعزاي لأهبن سيك لبني قادر أي بني إسمعيل بن إبراهيم، عليهما السلام، يويد العرب. وقادر : الله ابن إسمعيل، ويقال له قيندر وقيندار.

قَدْحُو: أَبُو عَمْرُو: الاقَدْرِحُرُارُ سُوءَ الْخُلُسُقِ ؛ وأَنشِد: في غير تَعْتَمَةً ولا اقَدْدُجُدُار

في غيرِ تَعْتَعَةٍ ولا اقْدْ حُرارٍ وقال آخر :

ما لَـُكُ ، لا 'جزيتَ غيرَ شَرِّ! من قاعدٍ في البيتِ 'مقَّدَحِرِّ

الأصمعي: ذهبوا قِذَّحْرَةً ، بالذال ، إذا تفرَّقُوا مَنَ كُلُ وَجِهُ . النَّضِ : ذهبوا قِذَّحْرَةً وقِذَّحْمُةً ، بالراء والميم ، إذا ذهبوا في كل وجه .

والمُقَدَّحُونُ : المتهيَّءُ للسَّبابِ والشر تراه الدَّهْرَ

مُنتَفَخًا مِسْهُ الغضان ، وهو بالدال والدال جبيعًا ؛ قال الأَصْعَي : سألت خَلَفًا الأَحْمَرَ عنه فلم يتهيأ اله أن يُخْرِج تفسيره بلفظ واحد ، وقال : أما رأيت سنّو درّا متوحشًا في أصل راقنود ? وأنشد الأصعي لعمرو بن جميل :

مثل الشُّبَيْغ المُقَدَّحِرِ البادي ، أُوفى على دُباوَةً يُباذي

ابن سيده: القِنْدَحُرْ والمُقَدْحُرِ المُمهي، للسباب المُعِدُ للشر، وقيل المُقَدْحَرِ العَاسِ الوجه ؛ عن ابن الأعرابي .

ودهبوا سَعَاليلَ بقِدَّحْرَةٍ وقِنْدَحْرَةٍ أَي بحيث لا يُقْدَرُ عليهم؛ عن اللِّحياني ، وهو بالدال أيضاً.

قذعو: المُتَفَدَّعِرُ مثل المُقَدَّحِرِ : المتعرَّض للقومَ ليدخل في أمرهم وحديثهم. واقْدْعَرَ نحوهم بَقْدَعِرِ : دمى بالكلمة بعد الكلمة وتَزَحَّفَ إليهم.

قَدْمُو : القُدْ مُورُ : الحِوانُ مِن الفِصَّةِ .

قور : القررُ : البَر د عامة ، بالضم ، وقال بعضهم : القررُ في الشتاء والبرد في الشتاء والصف ، يقال : هذا يوم و قرر أي دو بَر د .

والقرّة أيضاً : البود . يقال : أشدُ العطش حرّة والقرّة أيضاً : البود . يقال : أشدُ العطش حرّة ويقال أيضاً : في قرّة ويقال أيضاً : فهبت قرّتها أي الوقت الذي يأتي فيه المرض ، والهاء للعلة ، ومشلُ العرب للذي يظهر خلاف ما يضمر : حرّة تحت قرّة ، وجعلوا الجار الشديد من قولهم استحرَّ القيل أي استد ، وقالوا : أسخن الله عنه ! والقره : اليوم البارد . وكلُ بارد : قرر .

ابن السكيت : القَرْورُ الماء البارد يغسل به . يقال :

قد اقتر رُتُ به وهو البر بُودُ ، وقر بُومُنا ، من القر بُ وقر الله أن من القر بُ وقر الرحل : أصابه القر بُ وأقر الله أن من القر ب ولا فهو مقر بُور على غير قياس كأنه بني على قدر ب ولا يقال قر ب وأقر الله وم ن دخلوا في القر ب ويوم مقرور وقر وقار " وقار " بارد . وليلة قر " وقار " وقار أي باردة ؛ وقد قر " تقر وتقر قر قر الله دات وليلة دات وطعام قار " . وليلة دات وطعام قار " .

وروي عن عمر أنه قال لابن مسعود البدري : بلغنيُّ أَنْكُ تُفْتَى ، وَلَّ حارَّها مِن تَوَلَّتَى قَارُّها ؛ قَالَ شَهْرَ : معناه وَلِّ شَرُّها مِن تُولِتِّي جَمْرُها ۖ وَوَلَّ شِدْ بِدَ تَهَا مَن يُولِي هَدُّنَّتُهَا ، جعل الحرُّ كناية عن الشر، والشدَّةُ والبردُ كَنَّايةُ عَنْ الحِينِ والْهَيْنِ . والقانُ : فاعل من القُرِّ البرد ؛ ومنه قول الحسن بن على في تَجِلُنُدُ الْوِلْيُدُ بِن عُقْبَةً : وَلَّ حَارَّهَا مِن تُولِّتَى قَارُّهَا، وامتنع من جليده. ابن الأعرابي: يُومَ قَرُّ ولا أَقُولُ قار ولا أقول يوم حر". وقال: تَحَر "قت الأرض واليوم قَرَّ . وقيل لرجل: ما نَـَشَرَ أَسْنَانَـك؟ فقال : أَكُلُ الحار" وَشُرْبُ القَارِّ . وفي حديث أم زَرْعٍ : لا كِخَرُّ وَلَا قُدُرٌ ﴾ القُدُّ : البِّرَ"دُ ، أَرَادِت أَنه لا ذُو حر ولا ذو برد فهو معتبدل ، أوادت بالحر والبرد الكناية عن الأذى، فالحرُّ عن قليله والبرد عن كثيره؛ ومنه حديث تحذَّيفة في غزوة الحَنْدَق : فلما أُخبرتُه خَبُرَ القوم وقَرَرَتُ قَرَرَاتُ مُ أَي لما سكنتُ وجَدْتُ مُسُّ البرد. وفي حديث عبد الملك بن مُعمَيْر: لَقُرْصُ بُرِّي بَأَبْطَحَ فَرَّي ۚ ؛ قال ابن الأَثير : سُئُلِ شَمْر عن هذا فقال : لا أعرفه إلا أن يَكُونُ من القُرِّ البرد . وقال اللحساني : قَـرَ يومُنا يَقُرُ ، وبَقَرَّ لغة قليلة .

والقُرارة : ما بقي في القيدار بعد الغَرَّف منها .

وقر القدار كيلا عَبْرَق والقرارة من مرق أو مطاء تابل محارق أو سمن أو غيره : قدرة وقرار وقرارة ، بضم القاف والراء ، وقرارة ، وتقرارة وقرارة اخذها والنتدم بها . يقال : قد اقترات القدار وقد قرار ثبها إذا طبخت فيها حتى كيلصق بأسفلها ، وأقرار تها إذا طبخت فيها عما لتصق بها

والقَرِّ : صِبُّ الماء أدفعة واحدة . وتَقَرَّرَتِ الْإِبْلُّ صَبَّتُ بُولِهَا عِلَى أَرْجِلُهَا .

عن أبي زيد .

وتَقَرَّدَت : أكلت البيس فَتَخَتَّرت أَبِوالُهَا والاقْتِرار:أَن تأكل الناقة البيس والحبَّة فيتَعَقَّ عليها الشَّحمُ فَتَبُولَ فِي رَجليها مِن اخْتُورَة بولها ويقال : تَقَرَّدت الإبل في أَسْؤُقها ، وقَرَّت تَقِرَ بَهِلما يَهِ اللَّعرابي ؛ وأنشد : يَهِلمات ولم تَعُلُ ؛ عن ان الأعرابي ؛ وأنشد : حتى إذا قَرَّت ولما تَقْر د ،

حتى إذا قَرَّتُ وَلَمَّا تَقْرُدِ، وَجَهَرَ تَ آجِنَةً ۖ } لَمْ تُجْهَرَ

ويووى أجنّة . وجَهَرَت : كَسَحَت . وآجنة متغيرة ، ومَن رواه أجنّة أراد أمواها مندفنة ، ا التشبيه بأجنّة الحوامل. وقَرَرُت الناقة ببولها تَقْن إذا رمت به قُرَّة بعد قُرَّة أي دُفعة بعد دُف خاثراً من أكل الحبّة ؛ قال الراجز :

يُنْشَقْنَهُ فَضَفَاصَ يُولُ كَالْصَبَرُ ، في مُنْخُرَيْهِ ، قَرْرًا يَعْدَ قُرُرُ

قرراً بعد قرر أي خسوة بعد خسوة ونتشقة بم نشئة . ابن الأعرابي : إذا لتقحت الناقة فهي مُعَ وقارح ، وقيل : إن الاقترار السنين ، تقول

اقْشَرَّتِ النَّاقَةُ سَمِيْنَتْ ؛ وأنشد لأبي ذُوْيِبِ المُدْلِي يصف ظبية :

> به أبيلت شهري ربيع كلاهما ، فقد مار فيها نكسؤها واقترارها

السؤها: بَدَّ سَمَنَهَا ، وذلك إنما يكون في أوّل الربيع إذا أكلت الرُّطب، واقترارُها: نهاية سمنها، وذلك إنما يكون إذا أكلت اليبيس وبُرُرُور الصحراء فعَقَدَت عليها الشعم .

وقر "الكلام والحديث في أدنه يَقُرُه قَرَّ : فَرَّعُه وَرَّ : فَرَّعُه وَرَّ : فَرَّعُه وَرَّ : فَرَّعُه وَرَبَّ فَيها ، وقبل هو إذا سار "ه . ابن الأعرابي : القَرُّ تَرْ دِيدُكُ الكلام في أدن الأبكم حتى يفهمه . شر : قَرَرَّتُ الكلام في أدنه أقرُه قَرَّ " ، وهو أن تضع فاك على أدنه فتجهر بكلامك كما يُفعل بالأَصم ،

وَالأَمْرِ: 'قَرَّ . ويقال: أَقَدْرَدُّتُ الكلامَ لَفلان إقراراً أي بينته حتى عرفه . وفي حديث استراق السمع: يأتي الشيطان ُ فَيَنَسَمَّعُ ُ الكامة َ فيأتي بها إلى الكاهن فَينُقِرُهُما في أَذَنه كما 'نقرَّ الكامة وفي رواية: فيقدُدْها في أَذَن

القارورة ُ إِذَا أَفْرَغَ فِيهَا مَا نُهُ كَذَّبُهُ ۚ . وَالْقَرُ ۚ : الْفَرُّ وَجِ.

وَأَقَنْتُوا ۚ بِالمَاءُ البارد : اغتسل. والقَرْ ور ُ : الماء البارد

يُغنَّسُلُ به . واقْتُمَرَرْتُ بالقَرُور : اغتسلت به . وقَمَرُ عليه الماءً يَقُرُهُ : صه . والقَرُ : مصدر قَرَ عليه دَلُو ماء يَقُرُهُا قَرَّاً ، وقَرَرَرْتُ على رأسه دلواً من ماء بارد أي صببته .

والقُرْ"، بالضم : القَرَار في المكان ، تقول مِنه قَـر رِ"تُ بالمكان ، بالكسر ، أقَر ُ قَراراً وقَرَرَوْتُ أَيضاً ، بَالْفِتْحِ ، أَقَرُّ ۚ وَرَاراً وَقُدُوراً ، وَقُدَرٌ بِالْمَكَانُ يَقَرُّ وَيَقَرُ مُ وَالْأُولِي أَعْلِي ؛ قَالَ ابن سنده : أَعْنِي أَنْ فَعَلَ يَفْعِلُ هَمَا أَكْثُر مِن فَعَلَ يَفْعَلُ أَقْرَاراً وقُرُوراً وقَرَرًا وتَقُرارةً وتَقَرَّةً ، والأُخيرة شاذة ؛ واسْتَقَرَّ وتَقَالَ واقْتَرَّه فه وعلمه وقَـرَّره وأَقَـرَّه في مكانه فاستقر ". وفلان ما يَتَقَارُ في مكانه أي ما يستقرّ . وفي حديث أبي موسى : أقرَّت الصلاة بالبر والزكاه؛ وروي : قَـَرَّتْ أَى اسْتَقَرَّت معيبـا وقُـُر بَتْ بِهِمَا ، يَعْنَي أَنَ الصَّلَاةِ مَقْرُونَةً بِالبُّر ، وهو الصدق وجماع الحير ، وأنها مقرونة بالزكاة في القرآن مذكورة معها . وفي حديث أبي در : فلم أتقار ً أن قَمْتُ أَي لَمُ أَلْبُتُ ، وأَصله أَتَقَارَر ، فأُدغمت الراء في الراء . وفي حديث نائل مولى عثمان : قلما لرَباح ابن المُنْعَشَرِف : غَنَتْنَا غِنِمَاءَ أَهِلِ القَرَارِ أَي أَهِل الحَضَر المستقرِّين في منازلهم لا غِناءَ أَهِلِ البَدُّو الدَّين لا يزالون متنقل بن اللُّتُ : أَقَدْرُو ْتُ الشيء في مَقَرِّهُ لَيَقَوْ . وفلان قار ": ساكن"، ومَّا يَتَهَارُ فَي مُكَانَهُ . وقوله تَعالى : وَلَكُمْ فِي الأَرْضُ مُسْتَقَرٌّ ؛ أي قَـُران وثبوت . وقوله تعالى : لكل نَمَـَا مُسَّتَقَرَّ ؛ أَيْ لَكُلُّ مِا أَنبأُ تَكِرُ عَن اللَّهُ عَن وَجِلُ غَايَةً وَلَهَاللَّهُ تُرُولُهُ في الدنيا والآخرة . والشمسُ تجري لمُسْتَقَرُّ لَمَّا ؟ أي لمكمان لا تجاوزه وقتاً ومحلاً وقيل لأَجَل أُقدِّر لها. وقوله تعالى : وقَرَّنَ وقرَّنَ ، هو كقولك طَلْنَيَ

وظلننَ ؟ فقَرَ نَ عَلَىٰ أَقَدْرَوْنَ كَظَلَمْنَ عِلَىٰ

أَظْمُلُكُنْ وَقُولُ عِلَى أَقْرُونَ كَظَّلُنْ عِلَى أَظْلُكُنَّ . وقال الفراء : قَرْنَ فِي بيوتَكُنَّ ؟ هُوَ من الوَّقَارُ . وقرأً عاصمُّ وأهل المدينة : وقَرَّن في بيوتكن ؛ قال ولا يكون ذلك من الوَّقار ولكن يُوكى أَنْهُم إِنَّا أَرَادُوا ؛ وَاقْتُرَرُانَ فِي بِيُونَكُن ، فعدف الراء الأولى وحُوَّلت فتحتها في القاف ، كما قالوا : هل أَحَسْتُ صاحبَكُ ، وكما يقال فَطْلِمْم ، يويه فَظَّلَاتُهُم ؟ قال : ومن العرب من يقول : واقْرُرُونَ فِي بيونكن ، فإن قال قائــل : وقر ن ، يُويِدِ وَأَقَدْرِ زُنْ فَتُحَوَّلُ كُسرةِ الرَّاءَ إِذَا أَسقطت إلى القاف؟ كان وجهاً ؛ قال: ولم نجد ذلك في الوجهين مستعملًا في كلام العرب إلا في فعَلَمْتُمْ وفَعَلَمْتُ وفَعَلَـٰنَ ، فأَمَا فِي الأَمِرِ والنَّهِي والمُسْتَقِبَلِ فَلاَ ۗ إِلاَّ أنه جوَّز ذلك لأن اللام في النسوة ساكنة في فَعَلَسْن ويَفْعَلَن فَجَازُ ذَلِكُ ؛ قَالَ : وقد قَالَ أَعْرَابِي مِن بني عَيْدٍ : يَنْحَطَّن مِن الْجِبِلِ ، يُرِيدُ يَنْحَطِّطُن َ ، فهـٰذَا يُقَوِّني ذلك . وقبال أبو الهيثم : وقيرْنَ في بيوتكن ، عدي من القرار ، وكذلك من قرأ : وقَرَرْنَ ، فهو من القَرَارِ، وقَالَ : قَرَرَوْتُ بِالْمَكَانَ أَقَرُ وَقَرَرُ ثُنُّ أَقَرُهُ .

وقارة مُقارة أي قر معه وسكن . وفي حديث ابن مسعود : قارئوا الصلاة ، هو من القرار لا بن الوقار ، ومعناه السكون ، أي اسكنوا فيها ولا تتعر كوا ولا تعبشوا، وهو تفاعل ، من القرار . وتقرير الإنسان بالشيء : جعله في قراره ؛ وقرارة :

والقرُور من النساء: التي تَقِيَرٌ لما يُصْنَعُ بها لا تَرُدُّ المُنْقَبِّلَ والمُدُراودِ ؛ عن اللحياني ، كأنها تَقِرُّ وتسكن ولا تَنْفِرُ من الرِّيبَة .

والقَرْ قَرْ : القاع ُ الأَمْلُسُ ، وقيل : المسوي

الأملس الذي لا شيء فيه .
والقرارة والقرار ': ما قر" فيه الماء . والقرار والقرار أن ما قر" فيه الماء . والقرار القرارة 'من الأرض: المطمئن المستقر" وقبل : هو القاع المستدير ، وقال أبو حنيفة : القرارة كل مطمئن اندف إليه الماء فاستقر" فيه ، قال : وهي من مكارم الأرض إذا كانت سُهولة ' . وفي حديث ابن عباس وذكر علي فقال : علمي إلى علمه كالقرارة في المنتقر فيه ماء المطر القرارة ' المطمئن من الأرض وما يستقر" فيه ماء المطر وجمعها القرار' . وفي حديث محيى بن يَعْسَر والحقت طائفة ' بقرار الأودية .

وفي حديث الزكاة : 'بطح له يقاع قرقر ؟ ه المكان المستوي . وفي حديث عمر : كنت زَميلا في غَزُوه قَرقَرة الكُدُر ؟ هي غزوة معروفة والكُدُر ' : ماء لبني سليم . والقر ْقَر ' : الأره المستوبة ، وقيل : إن أصل الكُدُر طير 'غَسْر" سه الموضع ' أو الماء بها ؛ وقول أبي ذؤيب :

> بقرار قيمان سقاها وابلُّ واه ، فأَنْجُمَ بُرْهَةً لا يُقْلِعُ

قال الأصعي: القرار همنا جمع قرارة ؟ قال اسده: وإنما حمل الأصعي على هذا قوله قيع ليضف الجمع إلى الجمع ، ألا ترى أن قراراً همنا كان واحداً فيكون من باب سل وسلئة لأضا مفوداً إلى جمع جوهذا فيه ضرب من التناكر والتناف ابن شميل: 'بطون' الأرض قرار ها لأن الماء يست فيها. ويقال: القرار 'مستقر الماء في الروضة . الأعرابي: المقرة ألحوض الكبير يجمع فيه الما والقرارة القاع المستدير ، والقرقرة الأرض الما ليست بجيد واسعة ، فإذا اتسعت غلب عليها التذكير فقالوا قرقر "وقال عبيد:

أَتُرْخِي مَرَابِعَهَا فِي قَرَ قَرَ ضَاحِي قال:والقَرَقُ مثل الفَرْقَرِ سواء. وقال ابن أحمر:

القر قرة وسط القاع ووسط الغائط المكان الأجر ك منه لا شجر فيه ولا كدف ولا حجارة ، إنما هي طين ليست بجبل ولا قنف ، وعرضها نحو من عشرة أدرع أو أقل ، وكذلك طولها ؛ وقوله عز وجل : دات قرار ومعين ؛ هو المكان المطمئن الذي يستقر فيه الماء . ويقال للروضة المنخفضة : القرارة . وصاد الأمر إلى قراره ومستقرة ، تناهى وثبت . وقولهم عند شدة تصبهم : صابت بقر أي صارت الشدة إلى قرارها ، وربا قالوا : وقعت بقر أي صارت وقال ثعلب : معناه وقعت في الموضع الذي ينبغي .

أبو عبيد في باب الشد"ة . صابت عُرُرٌ إذا نولت بهم

شُدَّةً ، قال : وإنما هو مَشَل. الأصمعي : وقع الأمر ُ

بقرُ"، أي بمُسْتَقَرَ"، ؟ وأنشد :

لعَمْرُكُ ، ما قَلْنِي على أهله بحُرْ،

ولا مُقْضِرٍ ، يوماً ، فيأْنيني بقرُهُ

أي بمُسْتَقَرَّه ؛ وقال عَدِيُّ بنُ زيد : 'ترَجِّيها ، وقد وقَعَتْ بقُرِ ّ، كما تَرْجُو أَصاغِرَها عَتَيْبِ'

ويقال للثائر إذا صادف تأرَّه : وقَعْتَ بقُر ْكَ أَي صادَفَ تَأْرُه : وقَعْتَ بقُر ْكَ أَي صادَفَ فَرَادُكُ ما كان مُنَطَلِقًا إليه فتَقَرَّ ؛ قال

الشَّمَّاخ:

كَأْنِهَا وَابْنَ أَيَامٍ تُؤَبِّنُهُ،

من 'فرَّةِ العَيْنِ، مُعِنَّابًا كيابُوذِ

ي كأنهما من رضاهما بمرتعهما وترك الاستبدال به مجتابا ثوب فاخر فهما مسروران به ؛ قال المنذري : فرض هذا الكلام أي مكن الله عينه بالنظر إلى ما يجب .

ويقال للرجل : قَـر قارِ أي قِر ً واسكن .

قال ابن سيده : وقَرَّتْ عَنْهُ تَقَرَّ ؛ هذه أُعلى عن ثعلب ، أعني فَعِلَت تَفْعَلُ ، وقَرَّت تَقِرُ قَرَّة وقُـرَّةً ؛ الأَخيرة عن ثعلب ، وقال : هي مصدر ، وَقُرُ وُورًا ﴾ وهي ضدُّ سَخنت ، قال : ولذلك اختار بعضهم أن يكون قَدَّت فَعِلَت ليجيء بها على بناء ضدّها ، قال : واختلفوا في اشتقاق دلك فقال بعضهم: معناه بَرَدَت وانقطع بكاؤها واستحرارُها بالدمع فإن السرور دَمْعَةً باردةً وللحزن دمعة حارة ، وقيل : هو من القرار، أي رأت ما كانت منشو فة إليه فقر ت ونامت. وأَقْرَ اللهُ عينَه وبعينه ، وقيل : أعطاه حتى تَقَرُّ فلا تَطْمُحَ ۚ إلى من هو فوقه؛ ويقال: حتى تَسُر ْدَ وَلَا تُسْخُنَ ، وقال بعضهم : قَرَّت عَنْهُ مَأْخُودُ من القَر'ور، وهو الدمع البارد يخرج مع الفرح، وقيل: هو من القَرارِ ، وهو الهُدُوءُ ، وقال الأصبعي : أبرد اللهُ كَمْعَتُهُ لأَن كَمْعَتْ السرور باردة . وأَقَرَ الله عينه : مشتق من القَرُ ور، وهو الماء البارد ، وقيل : أَقَرَ \* الله ْ عينك أي صادفت ما يرضيك فتقرّ عينك من النظر إلى غيره، ورضي أبو العباس هذا القول واختاره، وقال أبو طالب : أقر" الله عينه أنام الله عينه ، والمعنى صادف سروراً يذهب سهره فينام ؛ وأنشد:

## أَقَرَ به مواليك العُيُونا

أي نامت عيونهم لما خلفر وا بما أرادوا. وقوله تعالى : فكلي واشربي وقدر ي عيناً ؛ قال الفراء : جاء في التفسير أي طبي نفساً ، قال : وإنما نصبت العين لأن الفعل كان لها فصيرته للمرأة ، معناه لِتَقَرَّ عينك ، فإذا موسل كان لها فصيرته للمرأة ، معناه لِتَقَرَّ عينك ، فإذا موسل الفعل على موسل الفعل على التفسير . وعين قريرة " : قارة ، وقر " ثها : ما قررت به عينك ، والقرَّة ، نكل شيء قرَّت به عينك ، والقرَّة ، نكل شيء قرَّت به عينك ، والقرَّة ،

مَصْدُورُ قَدَّتُ العَيْنُ قُدُرَّةً ﴿ وَفِي النَّانُونِلُ الْعَزِيزُ ؛ فَلَا تعلم نفس ما أَخْفَي لَمْم مَن نُقرُّةً أَعْيُن ِ } وقرأً أَبُو هريوة : من تورَّات أَعْيُن ، ورواه عَن النبي ، صلى الله عليه وسلم. وفي حديث الاستسقاء: لو وآك لْقَرَّتُ عِينَاهُ أَيُّ لَيَسُرً بِذَلِكُ وَفَرِحَ ، قَالَ : وحقيقته أَبْرَ دَ اللهُ ' دَمْعَةَ عَيْنِيهِ لأَنْ دَمَعَةَ الفَرْحِ باردةً، وقيل : أَقَرَرُ الله عَبْمَكَ أَي بَلَّامَكُ أَمْمِينَتُكُ حَى تَوْضَى نَفْسُكُ وتَسَلَّكُنْ عَيْنُكُ فلا تَسْتَشْرِفَ إلى غيره؛ ورجل قَرَيرِ العِينَ وقَرَرِثُ بِهِ عَيْمًا فَأَنَّا أَقِيرُ وَقَرَرُ تُ أَقِرُ وَقَرَرُونَ فِي المُوضِعِ مثلها . ويومُ القَرِّ : اليوم الذي يلى عيد النحر ﴿ لأَنَّ السَّاسُ يَقَرِرُونَ فِي منازلهم ، وقيل : لأَنهم بَقِرُونَ بمنَّى ؟ عَنْ كُواعٍ ، أَي يُسكنُونَ ويقيمُونَ . وفي الحديث : أَفْضَلُ ۚ الأَيام عند الله يومُ النَّحر ثم يوم القَرِّ ؛ قال أَبو عبيد : أواد بيوم القرُّ العُـدُ من يوم النحر ، وهو حادي عشر دي الحجـة ، سمي يومَ القَرِّ لأن أهل المكوسم يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر في تعب من الحج ؛ فإذا كان الغد' من يوم النحر قَـرُوا بمنَّى فسمي يومَ القَرُّ ؛ ومنه حديث عثمان : أقرُّوا الأنفس حتى تَزُهُمَى أَي سَكِئْنُوا الدَّبَائْـج حتى 'تفارقهــا أرواحها ولا 'تعجلُوا سَلَخْهَا وتقطيعها. وفي حديث الَبُراق : أنه استصعب ثم ارْفَضٌ وأَقَرَ أي سكن

ومَقَرُ الرحم: آخِرُ هَا، ومُسْتَقَرُ الْحَبْلُ مَنه. وقوله تعالى: في ستقر ومستودع ؛ أي فلكم في الأرحام مستقر ولكم في الأصلاب مستودع، وقرى: فيستقر ومُسْتَوُ دُعُ ؛ أي مستقر في الرحم، وقيل: مستقر في الدنيا موجود، ومستودع في الأصلاب لم يخلق بعد ، وقال الليث: المستقر ما ولد من الحلق وظهر على الأرض، والمستودع ما في الأرحام، وقيل:

مستقرّها في الأصلاب ومستودعها في الأرحام ، وسيأتي ذكر ذلك مستوفى في حرف المين، إن شاء الله تعالى ، وقيل : مُستَقَرّ في الأحياء ومستودع في الشركى .

والقارورة : واحدة القوارير من الزّجاج ، والعرب تسمي المرأة القارورة وتكني عنها بها . والقارُورُ : مَا قَرَ فيه الشرابُ وغيره ، وقيل : لا يكون إلا من الزجاج خاصة . وقوله تعالى : قَوارير قوارير من فضة ؛ قال بعض أهل العلم : معناه أواني أزجاج في بياض الفضة وصفاء القوارير . قال ابن سيده : وهذا حسن ، فأما من ألحق الألف في قوارير الأخيرة فإنه زاد الألف لتعدل رؤوس الآي . والقارورة : حَدَقة العين ، على التشبيه بالقارورة من الزجاج لصفائها وأن المتأمل يرى شخصه فيها ؛ قال رؤية :

قد فَدَحَتُ من سَلْبِهِنَ سَلْبًا قارورة العينِ ، فصارتُ وَقُبًا

ان الأعرابي: القوارير ُ شجر يشبه الدّلب تُعمل منه الرّحال ُ والموائد. وفي الحديث: أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بالقوارير وفقاً بالقوارير ؛ أراد ، صلى الله عليه وسلم ، بالقوارير النساء ، شبههن بالقوارير لضعف عزائمهن وقلة دوامهن على العهد ، والقوارير من الزّجاج يُسْرِع إليها الكسر ولا تقبل الحبّر ، وكان أنبعشه يحدو بهن وكابتهن أن يصببهن ما يسمعن من رقيق الشعر فيهن أو يقع أن يصببهن ما يسمعن من رقيق الشعر فيهن أو يقع في قلوبهن حدار صبوتهن إلى غير الجميل ، وقيل وحداثه حدار صبوتهن إلى غير الجميل ، وقيل أراد أن الإبل إذا سبعت الحداء أسرعت في المشو واستدت فأزعجت الراكب فأتعبته فنهاه عن ذليل لا نانساء يضعفن عن شدة الحركة ، وواحدة لأن النساء يضعفن عن شدة الحركة ، وواحدة

القواديو: قادورة "، سبيت بها لاستقرار الشراب فيها . وفي حديث على : ما أَصَبْت مُندُ وليت عملي إلا هذه التُورَيْريوة ودوي عن الحُطيئة أنه نزل بقوم من قادورة ودوي عن الحُطيئة أنه نزل بقوم من العرب في أهله فسمع 'شبّانهم يَتَعَنّون فقال : أَعْندُوا أَعَاني " سُبّانِكم فإن الغناء رُقية الزنا . وسمع سلمان أناني شبّانكم فإن الغناء رقية الزنا . وهو في مضرب ابن عبد الملك غناء واكب ليلا ، وهو في مضرب له ، فبعث إليه من يُحضر وأمر أن يُخصى وقال : ما تسمع أنثى غناءه إلا صبت إليه ؛ قال : وما من شبّه نه إلا بالفحل 'يو سك في الإبل 'بهدّر فيهن فيضم عنهن فيضم عنهن "

والاقسترار': تتسع ما في بطن الوادي من باقي الرُّطنب، وذلك إذا هاجت الأرض ويتبست متونها. والاقترار': استقرار' ماء الفحل في رحم الناقة ؛ قال أبو ذؤيب:

فقد مار فيها نسؤها واقترارها

قال ابن سيده: ولا أعرف مثل هذا ، اللهم إلا أن يكون مصدراً وإلا فهو غريب ظريف ، وإغا عبر بذلك عنه أبو عبيد ولم يكن له بمثل هذا علم ، والصحيح أن الاقترار تتشعها في بطون الأودية النبات الذي لم تصبه الشمس. والاقترار : الشبع ، وأقر ت الناقة : ثبت حملها . واقتر ماء الفحل في الرحم أي استقر . أبوزيد: اقترار ماء الفحل في الرحم أن تبول في رجليها ، وذلك من مخنورة البول بما جرى تبول في رجليها ، وذلك من مخنورة البول بما جرى في لجمها . تقول : قد اقتر " ت وقد اقتر " المال أإذا في للمسيع . يقال ذلك في الناس وغيرهم . وناقة مقر " : عقد ت ماء الفحل فأمسكته في رحمها ولم "تلقه . عقد ت أور ن الإذعان للحق والاعتراف به . أقر "

بالحق أي اعترف به . وقد قَرَّرَه عليه وقَرَرُه

بالحق غير'ه حتى أَفَـرَ".

والقَرَّ : مَرَّ كُبُّ للرجال بين الرَّحْــل والسَّرْجَ ، وقيل : القَرُّ الهَوْدَجُ ؛ وأنشد :

> كالقَرَّ ناسَت فوقتَه الجَـزَاجِزِرُ وقال امرؤ القيس :

فَإِمَّا تُرَيِّنِي فِي رِحالةِ جابرِ على حَرَجٍ كالقَرِّ، تَحْفَقِقُ أَكَفَانِي

وقيل : القَرُّ مَرَ كَبِّ للنَّسَاء . والقَرَارُ : الغنم عامَّةً ؛ عن ابن الأَعرابي ؛ وأنشد :

أَسْرَعْت في قَرَادِ، كَأَمُمَا صِرَادِي أَرَدُت بِا حَعَادِ

وخص علب به الضأن . وقال الأصمعي : القرار والقرارة النَّقَد ، وهو ضرب من العَنَم قصار الأَرْجُل قِباح الوجوه . الأَصمعي : القرار النَّقَد من الشاء وهي صغار ، وأَجود الصوف صوف النَّقَد ؛ وأَنشد لمنقبة بن عدة :

والمال صُوف قَرَادٍ يَلْعَبُونَ بِهُ ١٠

أي يقل عند ذا ويكثر عند ذا . والقُدُرُ : الحَدَيا ، واحدِثا وَ \* قَوْمَ حَكُمُوا أَدْ مِنْ نَدْ

والقُرُرُ : الحَسَا ؛ واحدتها قُرَّهُ ؛ حَكَاهَا أَبُو حَنَيْقَةً ؛ قَالَ ابن سيده : ولا أَدري أَيُّ الحَسَا عَيْ أَحَسَا المَاءُ أَمْ غَيْره مِن الشَّوْبَ عَلَى الثَّوْبَ عَلَى قَرَّهُ : كَقُولُكُ عَلَى غَرَّهُ أَي عَلَى كَسْرِهُ ، والقَرَّ والغَرُ والمَقَرُ : كَسَرْ مُ عَلَى النُّوبِ .

والمَـقَرَّ : موضع وسطَ كاظمة ، وبه قبر غالب أبي الفرزدق وقبر امرأة حرير ؛ قال الراعي :

فَصَبَّحْنَ الْمَقَرَّ ، وَهِنَّ خُوصٍ ، على دُوحٍ أَنْقَلَتْنَ الْمَحَارِا وقيل : المُقَرَّ ثُنية كاظِمة َ . وقال خالدُ بن جَبَلَة : زعم النُّمَيْرِي أَنَّ المُقَرَّ جَبِلُ لَبني تميم .

وقَرَّتِ الدَّجَاجَةُ نَقِرَّ قَرَّا وَقَرَىرِهَ : قَطَعَتْ صُوتُهَا وَقَرَّ قَرَتْ رَدَّدَتْ صُوتُها ؛ حكاه ابن سيده عن الهروي في الغريبين .

والقَرِّئَةُ : الحَوْصلة مشل الجِرِّئَةُ . والقَرُّ : الفَرُّوجة ﴿ } قال ابن أحمر :

### كالقَرِّ بين فيُوادِم ِزُعْرِ

قال ان بري : هذا العَجْزُرُ مُغَيَّرُ ، قال : وصواب إنشاد البيت على ما روته الرواة في شعره :

> حَلَقَتْ بنو غَزُوانَ جُوْجُوَهُ والرأسَ ، غيرَ فَنازعٍ زُعْرِ فَيَظَلُ دُفَّاه له حَرَساً ؛ ويَظَلُ بُلْعِيْه إلى النَّحْرِ

قال هذا يصف ظليماً . وبنو غزوان: حيّ من الحن ، 
يريد أن جُوْجُوَ هذا الظلم أجرب وأن رأسه أقرع ، 
والزّعُر : القليلة الشعر . ودَفّاه : جناحاه ، 
والهاء في له ضمير البيض ، أي يجعل جناحيه حرساً 
ليضه ويضمه إلى نحره ، وهو معنى قوله يلجئه إلى النحر .

وقُدُّى وقَدُرَّانَ : مُوضِعَانَ .

والقر قَرَة : الضعك إذا استُغرب فيه ورُجِع . والقَر قَرة: والقَر قَرة: والقَر قَرَة : الهدير ، والجمع القر أقر . والقر قَرة: 'دعاء الإبل ، والإنتقاض' : دعاء الشاء والحمير ؛ قال شظاظ" :

> رُبُّ عَجُوزُ مِن كُمَيْرٍ مَنْهُبْرَهُ، عَلَّمْتُهَا الْإِنْقاضَ بعد القَرْقَرَهِ

أي سبيتها فعو"لتها إلى ما لم تعرفه . وقَدَرْقُدَرُ البعيرُ

قَرَ ْقَرَةَ : هَدَرَ ، وَذَلِكَ إِذَا هَدَّلَ صُونَ ، وَرَجَعَ والاسم القَرْ قَارُ . يِقَالَ : بِعِيرِ قَبَرْ قَارُ الْهَدِيرِ صَافِي الصوت في هَديرِه ؛ قال مُحمَيدٌ :

> جاءت بها الورُّادُ يَحْجَزُ بَيْنَهَا سُدًى،بين قَرْقارِ الهَدِيرَ، وأَعْجَبَا

وقولهم : قَرَّقَارِ ، بُنِيَ على الكسر وهو معدول قال : ولم يسمع العدل من الرباعي إلا في عرَّعاد وقَرَّقَارِ ؛ قال أبو النجم العِجْلِيُّ :

> حتى إذا كان على مطار 'يناه ، والبُسْرى على التُّر ْتَارِ قالت له ديح 'الصَّبا:قَدْ ْقارِ ، واخْتَلَطَ المعروف 'بالإنْكارِ

يويد : قالت للسحاب قَـَرْ قَالِ كَأَنَّهُ يَأْمُرُ السَّحَارُ بذلك . ومُطارِ والشَّر ثَالُ ﴿ مُوضَعَانَ ﴾ يقول : ح إذا صَارَ نُمْنَى السَّحَابِ عَلَى مَطَارِ وَيُسْرَاهُ عَلَى السَّرِّ ثَا قالت له ربح الصَّا: 'صبَّ ما عندك من الماء مقار بِصُوتُ الرَّعَدُ ﴾ وهُوَ قَتَرٌ قَتَرَ لَهُ ﴾ والمعنى ضربته إلى الصَّبا فدَرَّ لَمَا ، فكأَنها قالت له وإن كانت لا تقول وقوله : واحتلط المعروف بالإنكار أي اختلط م عرف من الدار بما أنكر أي جَلَّلُ ۖ الأَرْضُ كُلِّهُ المطرأ فلم يعرف منها المكان المعروف من غسيره والقَرْقَرَة : نوع من الضَّعَكُ ، وحَعَلُوا حَكَانِهُ صُو الربح قَرَ قَانًا . وفي الحديث : لا بأس بالتبسم ما 'يُقَرْ قِرْ ۚ ﴾ القَرْ قَدَرة : الضحك العالى . والقُرْ قَدَرْة لقب سعد الذي كان يضحك منه النعمان بن المنذر والقَرَّ قَرَّرَةً : مَن أَصُواتِ الحَمَامِ ؛ وَقَدَّ قَـرَّ قَـرَّ قَدَرٌ قِدَرَةً ۗ وَقَدَرٌ قَدَرِ بِرَا نَادِرٌ ۖ } قال ابن جني: القَرَّ قَ فَعُلْمِيلٌ ﴿ جَعَلَهُ رُبَاعِيًّا ﴾ والقَرُّ قَانَ ۚ : إِنَّاءُ ﴾ سُمِّ بذلك لقَر ْقَرَاتُها .

وَقُوْ قُورٌ . وَقُورٌ فَي حلقه : صَوَّت . وقَوَرْ قَوَرُ

وجمعه قَدَراقير ؛ ومنه قول النابغة :

قَرَ افِيرُ النَّبيطِ على النَّالال

وفي حديث صاحب الأخدُود : اذْهَبُوا فاحْمِلُوهُ في قُرْقُورٍ ؟ قال : هـو السفينة العظيمة . وفي الحديث : فإذا دَخَلَ أَهل الجنة الجنة رَكب شهداء البحر في قَرَاقيرَ من دُرِّ . وفي حديث موسى، عليه السلام : رَكِبُوا القَرَاقِيرَ حَتَى أَتُوا آسَيةَ المِرَاة

فرعون بنابُوت موسى . وقُنُرافِر ُوفَر ْقَرَى وقَر َو ْرَى وَقُرُ اللهِ قُر اقِرِي ّ: مواضع كلها بأعيانها معروفة . وقُر ًان ُ: قربة باليامة ذات نخل وسُيُوح جاربة ؟ قال علقمة :

سُلاَّة كَعَصَا النَّهُدِيِّ عُلَّ لَهَا لَهُ لَهُا لَهُا لَهُا لُهُا لُهُا لُهُا لُهُا لُهُا لُهُا لُهُا لُهُ

ابن سيده : قُرَاقِر ُ وقَرَ قَرَى ؛ عِلَى فَعَلَلَى ، موضعان ؛ وقيل : قُرَاقِر ُ ، عَلَى فُعَالَل ، بضم القاف ؛ اسم ماء بعينه ، ومنه غَرَاة ُ قُرَاقِر ؛ قال الشاع :

وَهُمْ ضَرَبُوا بَالْحِنْوِ، حَنْوِقَتْراقِرٍ، مُقَدِّمُهُ أَوْرَاقُورٍ، مُقَدِّمُهُ لَوْلَاَتْ ِ مُقَدِّمُهُ لَوْلَاَتْ ِ

قـال ان بري : البيت للأعشى ، وصواب إنشاده : 'هم' ضربوا ؛ وقبله :

> فِدًى لَبِي دُهُلِ بِنِ تَشْيَّبَانَ نَافَتَنِي، وراكبُها يوم اللقاء ، وقَـلَّتَ

قال : هذا يذكر فعل بني ذهل يوم ذي قار وجعل النصر لهم خاصة دون بني بكر بن وائل . والهامُورُ : رجل من العجم ، وهو قائد من قُوَّاد كسُرى . وقُرُ اقِر ُ : خلف البصرة ودون الكوفة قريب من ذي قار ، والضمير في قلت يعود على الفدية أي قبل لهم أن أفديم بنفسي وناقتي . وفي الحديث ذكر

بطنت صوات . قبال شهر : القرَّ فَرَهُ قَرَّهُ قَرَّهُ وَرَهُ أَلَمُ فَرَهُ فَرَهُ أَلَمُ فَرَهُ أَلَمُ فَرَهُ أَلَمُ فَرَهُ أَلَمُ فَرَهُ قَرَّهُ قَرَهُ قَرَهُ الفحل إذا أَلَمُهُ وَرَهُ قَرَهُ قَرَهُ الفحل إذا هَدَر ، والقرَّ قَرَهُ قَرَهُ الفحل إذا هَدَر ، وهو القرَّ قَرَر يرْ .

ورجل 'قرافر يُّ : جَهير' الصوت ؛ وأنشد : قد كان هدار ً قدرافر يُّا

وَالْقُرُ اقْرِرُ وَالْقُرُ اقْرِ يَ : الْحَسَنُ الصّوتُ ؛ قال : فيها عِشَاشُ الهُدُ هُدِ القُراقِرَ

ومنه : حاد قُدْراقِر ُ وقَدُراقِر ِيُّ جِيد الصوت من القَر ْقَدَهُ ؟ قَالَ الرَّاجِزِ :

> أَصْبَح صَوْتُ عَامِرٍ صَلْبِيًّا ، من بعد ما كان قُرُواقِرِيًّا ، فمن يُنادي بعد ك المُطبًّا ?

وَالْقُرُ أَقِرُ : فرس عامر بن قيس ؛ قال :

والقراري : الحَضَري الذي لا يَنْتَجِع بِكُونَ مِن أَهِلِ الأَمصار ، وقيل : إن كل صانع عند العرب قَرَادِي . والقرارِي : الحَيَّاط ؛ قال الأَعْشى :

يَشْنَ الْأُمُورُ ويَجْتَابُهَا ، كَانَ اللَّهُ اللَّالِيلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا

قال: يريد الحَيَّاطَ ؛ وقد جمله الراعي قَصَّاباً فقال: وداري مُسلَخْتُ الجِلنْدَ عنه ،

كا سُلخ القراري الإهابا

نَ الأَعرَانِي: يقال للخياطَ القَرَارِيُّ والفُصُولِيُّ، وهو البيطيرُ والشَّاصِرُ .

القُرْ قُورُ : ضرب من السفن ، وقيل : هي السفينة لعظيمة أو الطويلة ، والقُرْ قَدُورُ من أطول السفن ،

قُرُاقِرَ ، بضم القاف الأولى ، وهي مفازة في طريق الهامة قطعها خالد بن الوليد ، وهي بفتح القاف ، موضع من أعراض المدينة لآل الحسن بن علي " ، عليها السلام . والقر قر أن الظهر . وفي الحديث : ركب أتاناً عليها قر صف لم يبق منه إلا قر قر فر ها أي ظهرها .

والقر قر قر قر فر الحدة الوجه . وفي الحديث : فإذا قر قر قر قر قر أه وجهه ؛ حكاه ابن سيده عن الغربيين للهروي . قر قر قر أه وجهه أي جلدته . والقر قر أمن لباس النساء ، شبهت بشرة الوجه به ، وقيل : إنما هي رقر قة وجهه ، وهو ما ترقر ق من كاسنه . ويووى : فر وق وجهه ، والفاء ؛ وقال الزمخشري : أراد ظاهر وجهه وما بدا منه ، ومنه قيل للصحراء الباوزة : قر قر قر " . والقر قر فر والقر قر فر المنه لينة .

والقرَّتَانِ : العَدَاةُ والعَشِيُّ ؛ قال لبيد : وجَوارِ نُ بيضٌ وكُلُّ طِمِرَّةٍ ، يَعْدُو عَلِيها ، القَرَّتَيْنَ ، عُلامُ

الجَوَارِنُ : الدروع . ابن السكيت : فبلان يأتي فلاناً القَرَّتُين أي يأتيه بالفداة والعَشْمِيّ .

وأيوب بن القرِّبَة : أحدُ الفصحاء . والقُرَّةُ : الضَّفِدَعَة . وقَرُّانُ في شعر الصَّفْدُعَة . وقرُّانُ في شعر أي ذوْيب : الله والد . ابن الأعرابي : القُرَيْرَةُ أَي ذوْيب : الله والد . ابن الأعرابي : القُريَرَةُ أَن تَعْفِيرِ القُرَّة ، وهي ناقة تؤخذ من المَنْغَنَم قبل قسمة الغنائم فتنحر وتُصُلِّح ويأكلها الناس يقال لها قُرَّة العين . قال ابن الكابي : عُيْرَتُ هُوازِنُ وبنو أسد بأكل القُرَّة ، وذلك أن أهل اليمن كانوا إذا حلقوا رؤوسهم بمنتى وضع كلُّ رجل على رأسه قبضة دقيق فإذا حلقوا رؤوسهم سقط الشعر مع ذلك الدقيق

ويجعلون ذلك الدقيق صدقة فكان ناس من أسد وقيس

يأخذون ذلك الشعر بدقيقه فيرمون الشعر وينتفعون بالدقيق ؛ وأنشد لمعاوية ن أبي معاوية الجكر مي : ألم تَّوَ جَرْماً أَنْجَدَت وأبوكُم ، مع الشَّعْر ، في قَصَّ المُلُكَبِّد ، سارع ، إذا قُدَّة عاءت يقول : أُصِب بها سوى القَمْل ، إني من عواز ن ضارع ،

النهذيب: الليث: العرب تخرج من آخر حروف من الكلمة حرفاً مثلها ، كما قالوا: رَماد" رَمْدُد"، ورجل رَعِش رِعْشيش"، وفيلان دَخيل فيلان ودُخلُنه ، والياء في رعشيش مَدّة ، فإن جعلت مكانها ألفاً أو واواً جاز وأنشد يصف إبلا وشر بها: كأن صوت حرعهن المنتحد و صوت شقراق ، إذا قال : قرر

فأظهر حرفي التضعيف ، فإذا صرَّفوا ذلك في الفعيل قالوا: قَرَّ قَرَّ فيظهرون حرف المضاعف الظهور الراءن في قرَّ قَرَّ ، كما قالوا صَرَّ بَصِرُ صَرِيرًا ، وإذا خفف الراء وأظهر الحرفين جميعاً تحوّل الصوت من المد إلى الترجيع فضوعف ، لأن الترجيع يضاعف كله في تصريف الفعل إذا رجع الصائت، قالوا: صرّصر وصلّصل ، على توهم المد في حال ، والترجيع في

حال ، التهذيب : واد قَمَرُ قُ وقَمَرُ قَمَرُ وقَمَرُ قَمَرُ وقَمَرَ قَمُوسَ

أي أملس ، والقرَق المصدر ويقال للسفينة : القُرْ قُدُور والصُّرْ صُور . قزير : التهديب : من أسساء الذَّكر القَسْبَرِيّ والقَرْ بَرِيّ . أبو زيد: يقال للذكر القرْ بَرُ والفَيْخَر والمُنْمَئِرُ والعُجَارِمْ والجُرْدانْ .

قَمْ : القَسْرُ : القَهْرُ على الكُورُهُ . قَسَرَهُ كَفْسُرُهُ قَسْرُرُ وَاقْنُسَسَرَهُ : عَلَيْهِ وَقَهْرُهُ ) وَقَسْرُهُ على

الأمرَّ فَسَمْراً: أكرهه عليه ، وافْتَسَرْته أَعَمُ . وفي حديث علي، وفي الله عنه : مَرْ بُوبونَ افْتَساراً؟ الافْتَسارُ افْتِساراً افْتَسارُ افْتَسار ، وهو القهر والعلبة . والقَسْورَةُ : العزيز يَقْتَسَم غيرَه أَي يَقْهَرُه ، والقَسْورَدُ : الرامي ، وقيل : الصائد ؛ وأنشد الليث :

#### وشر شرٍ وقَسُورَ إِنْكُثْرِي

وقال: الشّر شَر الكاب والقسور الصاد والقسور الأسد، والجمع قسورة وقي التزيل العزيز: فَرَّت من قَسُورة و قال ابن سيده: هذا قول أهل اللغة وتحريره أن القسور والقسورة السمان للأسد، أنثوه كما قالوا أسامة إلا أن أسامة معرفة. وقيل في قوله: فَرَّت من قَسُورة ، قيل : هم الرماة من الصادن ؛ قال الأزهري: أخطأ الليث في غير شيء ما فَسَر ، فمنها قوله: الشَّر شَر الكلب ، في الله الشرشر نبت معروف ، قال : وقد رأيته في وإغا الشرشر نبت معروف ، قال : وقد ذكره ابن البادية تسمن الإبل عليه وتغزر ، وقد ذكره ابن الأعرابي وغيره في أسماء نبوت المادية ؛ وقوله : القسور نبت معروف ناع ؛ القسور نبت معروف ناع ؛ القسور نبت معروف ناع ؛ ووى ثعلب عن ابن الأعرابي أنه أنشده لخ بكيها في دوى ثعلب عن ابن الأعرابي أنه أنشده لخ بكيها في المر تعرب على أدنى

فَلْوِ أَنْهَا طَافَتْ بِطِنْتُ مُعَجَّمٍ ، فَلَوْ أَنْهَا طَافَتْ بِطُنْتُ مُعَجَّمٍ ، نَفَى الرِّقَ عنه تَجِدْ بُهُ ، وهو صالِح ُ لَجَاءَتْ كَأْنَّ الفَسْورَ الجَوْنَ تَجَمَّها عَسَالِيجَهُ ، والتَّامِرُ المُتَنَاوِحُ مُ عَسَالِيجَهُ ، والتَّامِرُ المُتَنَاوِحُ مُ

قال: القَسُورُ صُرب من الشَّجر، واحدثُهُ قَسُورَةُ. قال: وقال الليث القَسُورُ الصَّيَّادُ، والجمع قَسُورَة، وهو خطأً لا مجمع قَسُورُ على قَسُورَة إِمَّا القَسُورة

اسم جامع للرثماة ، ولا واحــد له من لفظــه . ابن الأعـرابي : القَسُورَة الرُّمـاة والقَسُورَةُ الأَسد والقَسْوَرَة الشجاعُ والقَسْوَرَة أُولَ اللَّمَلِ والقَسْوَرَة ضرب من الشجر . الفراء في قوله تعالى : فَـَرَّتُ من قَـسُورَة ، قال : الرُّماة ، وقال الكلني بإسناده : هو الأُسد . وروي عن عكرمة أنه قيل له : القَسْوَرة، بلسان الحبشة ، الأُسد ، فقال : القَسْوَرَة الرُّماة ، والأُسَدُ بِلَمَانُ الْحَبِشَةِ عَنْبُسَةٌ ، قَالَ : وقالَ أَبِن عَيَيْنَة: كان ابن عباس يقول القَسُورة نُكُورُ الناس، يريد حسَّهُمْ وأصواتهم . وقال ابن عرفة : فَسُوْرَة فَعُو َلَـةٌ من القَسْر، فالمعنى كأنهم 'حسُر ' أنفرها كمن' نَفُرَهَا برمي أو صيد أو غير ذلك . قال ان الأثير : وورد القَسُورَة في الحديث ؛ قال : القَسُورَة الرُّماةُ من الصيادين ، وقيل الأسد ، وقيــل كل شديد . والقَيَاسِرُ والقَيَاسِرَةُ : الإبل العظام ؛ قال الشاعر : وعلى القَيَاسِي فِي الْحُنُدُورِ كُواعِبُ رُجُحُ الرَّواد في ، فالقَياسِرُ 'دلَّف'

الواحد : قَيْسَرِي ، وقال الأَزهري : لا أَدري ما واحدها . وقَسْورَهُ اللَّهِ : نصفه الأُول ، وقيل مُعْظَمَه ؛ قال تَوْبَةُ بن الحُمْيَدّرَ :

وقَسُورَةُ اللَّيلِ الَّتِي بِينَ نَصُفِهِ وَبِينَ العِشَاءِ ، قَدَ دَأَبُتُ ۖ أَسِيرُهَا

وقيل : هو من أوله إلى السَّحَر . والقَسُورُ : ضرب من النبات 'سهلي" ، واحدته قَسُورَه . وقال أبو حنيفة : القَسُورُ ' حَمْضَة من النَّجِيل ، وهو مثل 'جمّة الرجل يطول ويعظم والإبل 'حرّاص عليه ؛ قال 'جبّيها الأَشْجَعِي" في صفة شاة من المعز :

ولو أَشْلِيَتْ فِي لَيْلَةٍ رَحَبِيَّةٍ ، لأَرْواقِها قَطَرْ مَن المَاءَ سافِحُ

لِحَاءِتْ كَأَنَّ القَسُورَ الْحِيَّوْنَ بُجَّهَا عَسَالِيجَه ، والشَّامِرِ الْمُثَنَّاوِحُ

يتول: لو دعيت هذه المعز في مثل هذه الليلة الشَّدَويَّة الشَّديدة البرد لأَقْبَلَتْ حتى تُحْلَب ، ولجَّاءت كَانَهَا تَمَانَّتْ مَن القَسُورَ أَي نجي، في الجَلَدُ ب والشّاء من كر مها وغزارتها كأنها في الحصيب والربيع ، والقَسُورَيُّ : صَرْبُ مِن الجِعْلانِ أَحْسِ اللَّهِيد والقَيْسَرِيِّ من الإبل : الضخم الشديد القوي ، وهي القيامرة ، والقَيْسَرِيِّ : الكبير ؛ التحير الله عن الله عن الله المُعالِي ؛ وأنشد :

نَصْحَكُ مِنْيَ أَنْ رَأَتْنِي أَشْهُقَ ' ، والخَبُوْ فَي مُعَلِّقُ ' ، والحُبُوْ فَي مُعَلِّقُ ' ، وقد بَعْصُ القَيْسَرِيُ الأَشْدَقُ المَّشَدَقُ المَّشَدَقُ المَّشَدَقُ المَّشَدَقُ المَّسَرِيُ الأَشْدَقُ المَّسَدِقُ المَّسْدِقُ المَّسْدِقُ المَّسْدِقِ المَّسْدِقُ المُسْدِقُ المَّسْدِقُ المَّسْدِقُ المَّسْدِقُ المَّسْدِقُ المَّسْدِقُ المُسْدِقُ المُسْدِقِ المُسْدِقِ المُسْدِقُ المُسْدِقِ المُسْدِقُ المُسْدِقِ المُسْدِقِ المُسْدِقِ المُسْدِقِ المُسْدِقُ المُسْدِقُ المُسْدِقِ المِسْدِقِ المُسْدِقِ المُس

ورُدّ ذلك عليه فقيل : إنما القَدْسُرِيّ هنا الشَّديد القَوْي ؛ وأما قول العجاج :

أَطَرَبًا وأنتَ قَيْسُرِيُ ? وَالرِيُّ الْمِنْ الْإِنسَانِ دُوَّارِيُّ

فهو الشيخ الكبير أيضاً ، ويروى قِنسُري ، بكسر النون . وقال اللبث : القَيْسُري الضخم المنبع الشديد . قال ابن بري : صوابه أن يهذكر في فصل قنسر لأنه لا يقوم له دليل على زيادة النون ، وسنذكر ه هناك مُسْتَوْ في .

والقُوْسَرَة والقَوْسَرَّة ، كَلَّنَاهِما : لَغَة فِي القَوْصَرَة والقَوْسَرَة ، كَلَّنَاهِما : لَغَة فِي القَوْصَرَة والقَوْصَرَة بليهم ينسب خالد بن عبد الله القَسْرِيُّ من العرب وهم رَهُطُهُه . والقَسْرُ : اسم رجل قبل هو راعي ابن أَحْمَرَ ، وإياه عني بقوله :

أَظُنْهُا سَمِعت عَزْ فَأَ ، فَتَحْسِبُهِ أَشَاعَهِ القَسْرُ لِللَّا حِينَ يَنْتَشِرُ

وقَسَرُ": موضع ؛ قال النابغة الجعدي : شرقياً عباء الذوب تجسُعُه في طود أيسن من فدرى قسر

قسير: القَسْبَارِ والفُسْبُرِيّ والقُسَابِيّ الذَّكِرِ السَّدَيْدُ.
الأَرْهَرِي فِي رُبَاءِيِّ العَبْن : وفلان عَنْفاش اللحسة وعَنْفَشِيُ اللحية وقَسْبَارُ اللحية إذا كان طويلها . وقال في رُباعِيِّ الحَاء عن أبي زيد : يقال للمحال القِرْرَحُلة والقِحْرَبَة والقِشْبَارة والقِسْبَارة . ومن أَسَاء العما القِسْبَار ومنهم من يقول القِشْبَار ؛ وأشد أبو زيد :

لا يَلْشُوي من الوَبيلِ القِسْبارُ ، وإن تَهَرَّاه بها العبدُ الهادُ

قسطو : القَسْطَرُ والقَسْطَرِيّ والقَسْطَارُ : مُنْمُقَدُ الدُّرَاهِ ، وفي النهديب : الجِهْبَـدِدُ ، بلغة أهل الشام ، وهم القَسَاطِرَة ؛ وأنشد :

كنانييرُنا من قَرَّان ثَيُوْرٍ، وَلَمْ تَكَنُّ صَ مَنَّالِدُّهُمِ لِلسَّمْرُوفِ عِنْدَالقَسَاطِرَةِ

وقد قَسُطَرها. والقَسُطَريُّ : الحَسِمُ .

قَسُم : القَشْرُ : سَحْقُكُ الشّيء عن ذبه . الجوهري القِشْرُ واحد القُشْور ، والقِشْرَ قَاحْص منه .

قَشَرَ الشيءَ يَقْشِرُهُ وَيَقْشُرُهُ قَشْرًا فَانْقَشَمَ وقَشَرَهُ تَقْشِيراً فَتَقَشَّر : سَجَا لِجَاءَهُ أَو جَلَّهُ هُ وفي الصحاح : نَزَعْتُ عنه فَشْرَه ، واسم ما سنحم منه القشارة . وشيء مُقَشَّر وفُسْنُقُ مُقَشَّر وقِشْرُ كُل شيء غشاؤه خلقة أو عَرَضاً وانقشر العُودُ وتَقَشَّر بَعِنَّى . والتَشارة : ما تَقْشِرُهُ عَرِ شَجِرة مِن شيء رقيق . وفي حديث عمر ، رضي الأ عنه : إذا أنا حركته ثارً لي قُشارُ أي قِشْرُهُ والقُشارة : ما يَنْقَشِرُ عن الشيء الرقيق والقِشْرةُ

الثوب الذي يُلْمُبُسُ . ولباسُ الرجل: قِشْره. وكل ملبوس: قِشْرٌ ؟ أنشد ابن الأعرابي:

مُنِيعت ﴿ حَنَيْفَة ﴾ واللَّهَازِم ﴿ مَنْكُم ۗ مَنْكُم ۗ وَمَا يَلُمُهُ ۗ الْحَنْجُرِ ۗ وَمَا يَلُمُهُ الْحَنْجُرِ ۗ

قال أن الأعرابي: يعني نسات العراق، ورواه ابن دريد: ثمر العراق، والجمع من كل ذلك فنشور". وفي حديث قبيلة : كنت إذا رأيت رجلا ذا رُواء أو ذا قِشْر طَمْح بَصَري إليه. وفي حديث معاذ ابن عَفْراء: أن عمر أرسل إليه بحيلة فباعها فاشترى بها خسة أرْوس من الرقيق فأعتقهم ثم قال: إن رجلا آثر قِشْر تَدُن يَلْبَسُهما على عتق خسة أعبيه لعبين الرأي ؛ أراد بالقشرتين الحالة كأن الحلة وبان إزار ورداعه وإذا عُرِي الرجل عن ثبابه ، فهو منقتشر ؛ قال أبو النجم يصف نساء:

يَقُلُنُ لِلْأَهْتَمِ مِنَا الْمُقْتَشِرِ : وَيُحَكُ ! وارِ اسْنَكَ مِنَا واسْتَتَرِ !

ويقال الشيخ الكبير: منفتشر لأنه حين كبير التفليت عليه ثبابه فألقاها عنه. وفي الحديث: إن المكات عليه ثبابه فألقاها عنه. وفي الحديث: إن المكات يقول اللحبي المنفوش خرجت إلى الدنيا وليس عليك فشر أو في حديث ان مسعود ليلة الجن الأرى عنهم عورة منكشفة ولا أرى عليهم ثباباً. وتنسر قشر أي كثير القيشر. وقشر أن الهنبر أو وفشر أنها: جلدها إذا مص ماؤها وبقيت هي . وتم قشير وقشر أنها: جلدها إذا مص ماؤها والمقشر أنه من شدة الحر ، وقيل : هو الشديد والأقشر أنه من شدة الحر ، وقيل : هو الشديد الحيرة كأن بشرته منتقشر أه وبه سمي الأقيشر أحد شعراء العرب كان يقال له ذلك فيغضب ؛ وقد قششر قشراً . ورجل أفشر أيين القشر ،

بالتحريك ، أي شديد الحمرة . ويقال للأبوص الأدقيع والأسلت والأسلت والأقشر والأغرام والملكم والملكم والأصلخ والأذ مل . وشجرة قيشراء : منقشرة ، وقيل : هي التي كأن عضها قد قيشر وبعض لم ينقشر . ورجل أقشر إذا كان كثير السؤال مليحا . وحية قشراه : ساليخ ، وقيل : كأنها قد قيشر بعض مسلخها وبعض لها .

والقُسْرة والقَسْرة : مَطَرّة شديدة تَقْشِر وَجَهَ الأَرْضِ والحَصَى عَن الأَرْضِ ، ومَطَرَة "قَاشِرة "منه: ذات قَسْر و وفي حديث عبد الملك بن عَسَر : قَرْرُض بلببن قِشْري " ، هو منسوب إلى القِشْرة ، وهي التي تكون قوق رأس اللبن ، وقبل : إلى القُشْرة وهي التي تكون قوق رأس اللبن ، وقبل : إلى القُشْرة وجه الأرض ، والقاشرة ، وهي مطرة شديدة تَقْشُر في وجه الأرض ، يريد لبناً أَدَرَه المَرْعَى الذي يُنْدِينُه مثل في هذه المطرة . وعام أقشَفُ أقشَر أي شديد . وسنة قاشور وقاشورة : منجد به تَقشُور كل شيء ، وقبل : تَقْشُور كل شيء ،

فَابْعَثْ عَلَيْهِم سَنَةً فَاشْوُرَهُ ، نَحْتَلِقُ النُّورَهِ ، نَحْتَلِقُ النُّورَهِ

والقَشْور': دواء 'يقْشَر' به الوجه ليَصْفُو لونُه .
وفي الحديث : لِنُعِنَتِ القاشرة' والمَقْشُورة ؛ هي
التي تَقْشُر ' بالدواء بشرة وجهها ليصفو لونه وتعالج
وجهها أو وجه غيرها بالغَمْرة . والمَقْشُورة : التي
يفعل بها ذلك كأنها تَقْشُر ' أَعَلَى الجَلد .

والقاشور والقشرة : المَشْؤُوم ، وقَسَرَ هم قَسْراً : سَأَمَهم . وقولهم : أشأم من قاشر ؛ هو اسم فعل كان لبني مُعوافة بن سعد بن زيد مَناة بن غيم ، وكانت لقومه إبل تُذْكِر في فاستطرقوه رجاء أن تُؤْسِت إبلهم فعاتت الأمهات والنسل . والقاشور : المَشَوْوم . والقاشور : الذي يجيء في الحَلْمة آخر

الليل ، وهو الفِسْكُولُ والسُّكَيْتُ أَيْضاً.

والقَشُورُ : المسرأة التي لا تحيض . والقُشْرانِ : جناحا الجرادة الرقيقانِ . والقاشِرة : أول الشَّجاج لأنها تَقْشُر ُ الجلد .

وبنو قَيْشُرْ: من عُكُلْ ، وقَيْشُيْرْ : أبو قبيلة ، وهو 'قشيَرْ ن كعب بن ربيعة بن عامر بن صَعْصَعة ابن مُعاوية بن بكر بن هوازن . غيره : وبنو قيشير من قيس .

قشير: الأزهري في رُباعي الحاء عن أبي زيد: يقال العصا القرزرك القصارة. عيره: ومن أسماء العصا القسبار والقشياد ؛ وأنشد أبو زيد للراجز:

لا يَلْتَنُونِي مِن الوَبِيلِ القِشْبَالُ ، وإن تَهَرَّاه بها العَبْدُ الهاد

آلجوهري : القِشْبَارُ مَنَ الْعِصِيِّ الْحَشَنَةُ .

قشعو : القشُّعُمر : القشَّاء ، واحدته 'قشُّعُمرة ، بلغة أهلَ الحَدُوْف من السَّمن .

والقشيم برة: الرعدة واقشه والراك الجلد؛ وأخذ ته قشيم برية وقد اقشكر جلا الرجل اقشه والجمع فهو مقشع براء ورجل متقشع براء مقشع براء والجمع قشاع براء بحدف المم لأنها زائدة . والقشاع أن الحشن المرس . الأزهري : اقشيم ت الأرض من المسل . وفي حديث عمر : قالت له هند لم ينول عليها المطر الربيد " واقشك ت أي لم ينول عليها المطر الربيد " واقشك ت أي لم نور أبا سفيان بالدوة : لكر ب واقشك و وقر بن الما ضرب أبا سفيان بالدوة : لكر ب واقشك و وقشك المحل المؤلد من الجد من الجرب والنبات إذا لم يصب ويا المقسم و المناه و المنسم و المناه و المنسك و الم

أَصْبُحُ البيتُ ببيتُ آلِ بِيانِ مُفْشَعِرًا ، والحَيُّ حَيِّ خُلُوُفُ

اللفراء في قوله تعالى ؛ كتاباً منشابهاً مَثَانِيَ تَقَشَّعِرَ منه 'جلود' الذين بَخْشَوْنَ رَبَّهُم ؛ قال : نَقْشُعِر من آبة العداب ثم تلين عند نزول آبة الرحمة . وقال ابن الأعرابي في قوله تعالى : وإذا 'ذكر اللهُ وحد الشَّمَازَتَ ؛ أي اقْشَعَرَّت ؛ وقالَ غيره: نَقَرَتْ

قصر : القَصْرُ والقصَرُ في كل شيء: خلافُ الطُولِ أنشد ابن الأعرابي :

واقْشَعَرُ حلدُه إذا قَلَفٌ .

عادت مُنْحُورَ لَهُ إِلَى قَصْرِ

قال : معناه إلى قَصِر، وهما لغيَّانَ. وقَصَرِ الشِّيءُ

بَالْضِي مَقْصُرُ وَصَرَا ؛ خلاف طال ؛ وقَصَرُ تُ من الصلاة أَقْصُرُ قَصَرًا. والقَصيرُ: خلاف الطويل وفي حديث سُبَيْعَة : نُولَت سُورة النساء القُصْرَ وَ بعد الطُّولَى ؛ القُصْرَى تَأْنَيْثِ الأَقْصَرَ ، يريد سُوْدٍ الطلاق ، والطُّولي سورة البقرة لأن عدُّة الوفاة , البقرة أربعة أشهر وعشر ، وفي سورة الطلاق وض الحمل ، وهو قوله عز وجل : وأولات الأحسال أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعَّنْ حَمَّلَتُهِنَّ . وفي الحديث : أ أعرابيًّا جاءه فقال : عَلَّمْني عَمَلًا يُدْخِلُني الْجُنَّة فقال : لأن كنت أقبصر ت الحطنبة للله أعر ضد المسألة ؛ أي حَنْتَ بالحُطُّنَبَةِ قَصِيرَةً وبالمسألة عَرَيْضَةً بَعْ قَلَانْتُ الخِطْنِيةَ وأعظمت المسألة . وفي حديد عَلْقَمَهُ : كَانَ إِذَا تَحْطَبُ فِي نَكَاحٍ فَتَصَّرَ دُونَ أَهُ أَى خَطَّبَ ۚ إِلَى مِن هِو دُونَهُ وَأُمْسِكُ عَمِنَ هُوَ فَوْقًا وقد قَصُر قَصَراً وقَصَارَةً ؛ الأخيرة عن اللحياني فهر قَصِيرٌ، والجمع قُلْصَرَاء وقيصَارُهُ، والْأَنْهُ

قصيرة ؛ والجمع قيصار ". وقدصير أنه تَقْصير ألا أَضِيَّانَ

قَصِيرًا. وقالوا: لا وفائت نَفَسِي القَصِيرِ؛ يَعْنُونَ النَّفَسَ لَقَصِيرِ؛ يَعْنُونَ النَّفَسَ لَقَصِرِ وقته ، الفائتُ هنا هو الله عز وجل . والأَقاصِرُ : جمع أقاصَر مثـل أصْغَر وأَصاغِر ؛ وأنشد الأَخفش :

إليك ابنة الأغيار ، خافي بسالة ال رَّجَالِ ، وأَصْلالُ الرِّجالِ أَقَاصِرُهُ ولا تَذْهَبَنْ عَيْناكِ فِي كُلُّ شَرْمَح مُطوالًا ، فإنَّ الأَقْصَرِينَ أَمَادِرُهُ

يقول لها: لا تعبيني بالقصر فإن أصلال الرجال ود هاتهم أقاصر مم ، وإنما قال أقاصره على حد قولهم هو أحسن الفتيان وأجمله ، يريد: وأجملهم ، وكذا قوله فإن الأقصرين أمازره يريد أمازرهم ، وواحد أمازر أمنزك ، مثل أقاصر وأقيص في البيت المتقدم، والأمزك هو أفعل ، من قولك: مَز أن الرجل مزارة ، فهو مَن برس ، وهو الصلب الشديد والشر متح الطويل . وأما قولهم في المثل : لا أبطاع القصير أمر ، فهو قصير في سعد اللغمي صاحب القصير أمر ، فهو قصير في سعد اللغمي صاحب حديمة الأبرش . وفرس قصير أي ممترك أن ترود كناه الماهي وكناية أبو شقيق ، وقال ابن بري : هو لز عبة الباهلي وكناية أبو شقيق ، يضف فوسه وأنها نصان الكرامنها وتنبذل إذا

وقوله: وذات مناسب يريد فرساً منسوبة من قبل الأب والأم. وسرائها: أعلاها. والكرث، بفتخ الكاف هنا: الحبل. والمكشيق: المداول. وتنيف: تُشْرَف . والصّلهب : العنق الطويل. والسّعنوق من الخيل: من النخل: ما طال. ويقال للسَعْبُوسة من الحيل: قصير ؟ وقوله:

لو كنت حَبْلًا لَسَقَيْتُهَا بِيهُ ، وَأُو بِيهُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُلِي اللهِ المِلْمُلْ

قال ابن سيده: أراه على النَّسَب لا على الفعل، وجاء قوله ها بيه وهو منفصل مع قوله ثوبيه لأن ألفها حينئذ غير تأسيس ، وإن كان الروي حرفاً مضراً مفرداً ، إلا أنه لما انصل بالياء قوي فأمكن فصله .

وتقاصر: أظهر القصر . وقصر الشيء : جعله قصيراً . والقصير من الشعر : خلاف الطويل . وقصر الشعر : كف منه وغص حتى قصر . وفي التنزيل العزيز : محلقين 'رؤوسكم ومقصر من شعره والاسم منه القصار ؛ عن ثعلب . وقصر من شعره تقصيراً إذا حذف منه شيئاً ولم يستأصله . وفي حديث عبر ، وضي الله عنه : أنه مر برجل قد قبصر الشعر في السوق فعاقبه ؛ قبصر الشعر إذا جزاه ، وإغا عاقبه لأن الربح تحمله فتلقيه في الأطعمة . وقال الفراء : قلت لأعرابي بمنى: آل قصار أحب البك أم الحكن 'ويد : القصير ألعلم على المكل .

والقَصْرُ : خلاف المَدَّ ، والفعلُ كالفعل والمصدر كالمصدر . والمَقْصُور : من عروض المديد والرمل ما أَسْقِطُ آخِرُ ، وأُسْكِنَ نحو فاعلان حذفت نونه وأسكنت تاؤه فبقي فاعلات فنقل إلى فاعلان ، نحو قوله :

لا يَغُرُّنُ الرُّرَأَ عَلْشُهُ ،

لا يغر<sup>ين</sup> أمراً عيشه ، كلُّ عَيْشٍ صائرً<sup>،</sup> للزُّوال.

وقوله في الرمل :

أَبْلِغُ النَّعْمَانُ عَنْي مَأْلُكاً: انتَّنِي قد طال حَبْسِي وانْتَظِارُ

قال ابن سيده : هكذا أنشده الحليل بتسكين الراء ولو أطلقه لحاز ، ما لم يمنع منه محافة إقواء ؛ وقول ابن مقال :

> نازُعتُ أَلباكِها لُمُنِي مُقْتَصِرٍ من الأحاديثِ، حتى زِدْنتني لينا

إِمَّا أَرَاد بَقَصْر مِن الأَحاديث فِرْدُ نَنَي بِذَلِكَ لِيناً . والقَصْرُ : الفاية ؛ قاله أبو زيد وغيره ؛ وأنشد :

عش ما بدا لك، قَصَر كَ المَوْت ، أَ لا مَعْقِل منه ولا فَوْتُ

َبِيْنَا غِنِي بَيْتِ وَبَهْجَيِّهِ ، زال الغِنِي وتَقَدُوََّضَ البَيْتُ

وفي الحديث: من شهد الجمعة فصلى ولم يُؤد أحداً تقصره إن لم يُعقر له بُجمعته تلك دُنوبه كليها أن تكون كفارته في الجمعة التي تليها أي غايته. يقال: قصر لا أن تفعل كذا أي حسك و كفايتك وغايتك، وكذلك قصار لا وقصار الا وهو من معنى القصر الحبيس لأنك إذا بلغت الغابة حبستك ، والباء قول السوء ، وجمعته منصوبة على الظرف ، وفي قولم : محسك عديث معاذ: فإن له ما قصر في بيته أي ما حبسه وفي حديث أسماء الأستهلية : إنا ، معشر النساء ، محصورات مقصورات ، وفي حديث عمر ، رضي الله عنه: فإذا هم ركب قد قصر بهم الليل أي حبسهم ، وفي حديث الم أموال اليتامى أي خيسوا أو منموا عن من أجل أموال اليتامى أي نحيسوا أو منموا عن

نكام أكثر من أربع . ان سيده : بقال قصر كُ وقاصار ك وقصار ك وقاصر اك وقاصار اك أن

تفعل كذا أي 'جهد'ك وغايتك وآخر' أمرك وم اقتصَرُ ت عليه ؛ قال الشاعر :

لها تَفراتُ تَحْنَهَا ، وقُصادُهـا إلى مَشْرَةً لم تُعْتَكَقُ بالمَحَاجِنِ

وقال الشاعر :

إنما أَنْفُسُنا عَارِيَّـة '' والعَوارِيُّ قُصارَى أَن تُرَدَّ

ويقال : المُتَمَنِّي قُصَاراه الحَيْنة ُ. والقَصْرُ كَفَّلُهُ نَفْسَكُ عَن أَمْرِ وَكَفَّكُما عَن أَن تَطْمِحَ بِمَا غَرْ دِ الطَّبَعَ . ويقال : قَصَرْت نفسي عن هذا أَقْبُصُر قَصَراً . ابن السكيت : أَقْبُصَر عن الشيء إذا نَنَ عنه وهو يَقْد ر عليه ، وقَصَر عنه إذا عجز عنه ويستطعه ، ورباً جاءًا بمني واحد إلا أَن الأَعْلَب على الأَول ؛ قال لبيد :

فلست'، وإن أقاصَرَ تُ عنه ، بمُقْصِرِ قال المازني: يقول لست' وإن لمنني حتى تُقْصِرَ

> بُمُقْصِرٍ عِمَا أُريد ؛ وقال أمرؤ القيس : فَنُقْصِرُ عِنْهَا خَطُوعَ وَتَبُوصُ

ويقال: قَصَرْتُ بَعنى قَصَرْت ؛ قال ُحمَيْد: فلئن بَلَغْتُ لأَبْلُهُنَ مُتَكَلِّفًا ، ولئن قَصَرْتُ لكارِها ما أَقْصُرُ

وأقدص فلان عن الشيء 'يقصر' إقصاراً إذا كفّ وانتهى. والإقدصار : الكف عن الشيء. وأقدصَر عن الشيء : كففت' ونتزعت مع القدرة عليه ، ف عجزت عنه قلت : قصر ت' ، بلا ألف . وقدصَر عن الشيء قصوراً : عجزت عنه ولم أبلانه .

سيده : قَصَرَ عَن الأَمْرِ يَقْصُرُ قَصُوراً وأَقْصَرُ وَقَصَرَ وأَقْصَرُ وَقَصَرَ وَأَقْصَرَ وَقَصَرَ وَاللَّهِ عَالَ:

إذا غَمَّ خَرِّشَاءُ النَّمَالَةِ أَنْفَهُ ، تَقَاصَرَ مَنها للصَّرِيعِ فَأَقْنَعَـا وقيل: التَّقَاصُر هنا من القِصَر أي قَصُر عَنْقُهُ عَنها؛

وقيل: النقاصر هنا من القصر اي قنصر عنقه عنها؛ وقيل: قَصَرَ عنه تركه وهو لا يقدر عليه، وأقنصرَ تركه وكف عنه وهو يقدر عليه . والتقصيرُ في الأمن الذاذ في مراكة تحداث عالم

والتَقْصِيرُ في الأمر : النواني فيه . والاقتنصارُ على الشيء : الاكتفاء به واستَقْصَره أي عَدَّه مُقَصَّراً ، وكذلك إذا عَدَّه قَصِيراً . وقَصَّرَ فلانُ في حاجتي إذا وَنى فيها ؛ وقوله أنشده ثعلب :

يقولُ وقد نَكَتَّبْتُهَا عَن بلادِها: أَتَفْعَلُ هذا يا نُحِيَّ على عَمْدِ ? فقلتُ له: قد كنتَ فيها مُقَصِّراً، وقد ذهبت في غير أَجْرٍ ولا حَمْدِ

قال : هذا لص ؛ يقول صاحب الإبل لهذا الله ت تأخذ إبلي وقد عرفتها ، وقوله : فقلت له قد كنت فيها مقصراً ، يقول كنت لا تهب ولا تستقي منها قال اللحياني : ويقال للرجل إذا أرسلته في حاجة فقصر دون الذي أمرته به إما لحر وإما لغيره : ما منعك أن تدخل المكان الذي أمرتك به إلا أنك أحبب القصر والقصر والقصر أي أي أن تفصر . وتقاصرت نفشه : تضاءلت . وتقاصر الظل : دنا وقلص .

وقصر ُ الظلام : اختلاط ُه ، وكذلك المَقْصَر ، والجمع المَقاصر ؛ عن أبي عبيد ؛ وأنشد لابن مقبل يصف القنه :

فَبَعَنْتُهُا تَقَصِ المَقاصِرَ ، بعدما كَرَ بَتْ حياة النارِ المُتَنَوِّرِ

قَالَ خَالِدُ بِن حَنْبُهُ : المُقَاضِرُ أُصُولُ الشَّجِرِ ، الواحد مَقْصُورٌ ﴾ وهذا البنت ذكره الأزهري في توجمة وقص شاهداً على وقَصَتُ الشيء إذا كَسَرْتُهُ ، تَقِصُ المقاصر أي نَدُقُ ونكسر . ورَضِيَ عَقْصِرٍ ، بحسر الصاد، مماكان مجاوِل أي بدون ماكان بَطْلُبُ . ورضيت من فلان بَقْصَر ومَقْصَر أي أَمْرٍ 'دُونَ . وقَنْصَرَ سهمُه عَنْ الْهَدَفِ قُنْصُوراً : تَحْبَا فَلَمْ يَنْتُهُ إِلَيْهِ . وقَصَرَ عَنَى الوجعُ والغَصَبُ يَقْصُر قُصُوراً وقَصَّر : سكن ، وقَصَرْتُ أَنا عنه، وقَصَرُ تُ له من قيده أَقَاصُر قَصْراً : قاربت . وقَصَرْتُ الشَّيءُ على كذا إذا لم تجاوز به غيره . يقال : فَـصَر ْتُ اللَّـقْحَةُ عَلَى فَرسي إِذَا جَعَلْتَ دَرُّهَا له . وامرأة قاصرَةُ الطُّرُّفِ : لا تُمُدُّه إلى غير بِعلها . وقال أَبُو زيد : قَـصَرَ فلانٌ على فرسه ثلاثاً أَنَّ أَرْبِعاً من حَلاثبهِ كِسُقْيِهِ أَلْبَانِهَا . وَالْقَةَ كَمَقْصُورَةِ على العيال : يشربون لبنها ؛ قال أبو ذوّيب :

> قَصَر الصَّبوحُ لِمَا فَشَرَّحُ لَحُمْهَا بالنَّيُّ ، فهي تَتُوخُ فيه الإِصْبَعُ

وقتصره على الأمر قصراً: ردّه إليه . وقتصرات السّتر : أرخيته . وفي حديث إسلام تُثهامة : فأبي أن يُسلم قصراً فأعتقه ، يعني حبساً عليه وإجباداً . يقال : قصرات فسي على الشيء إذا حبستها عليه وأزمتها إياه ، وقيل : أراد قهراً وغلبة ، من القسر، فأبدل السين صاداً ، وهما يتبادلان في كثير من الكلام ، ومن الأول الحديث : ولتقصراً نه على الحق قصراً . وقصراً الشيء يقصره قصراً : حبسه ؛ ومنه مقصورة الجامع ؛ قال أبو دواد يصف فرساً :

فَقْصِرُ نَ الشَّنَاءِ بَعْدُ عليه ، وَهُو الذَّوْدِ أَن يُقَسَّمْنَ جارُ

أي مُعبِسُنَ عليه تَشْرُبُ أَلبانها في شدة الشَّاء . قال ابن جني : وهذا جواب كم ، كأنه قال كم قُصِر ن عليه ، وكم ظرف ومنصوبه الموضع ، فكان قياسه أن يقول سنة أشهر لأن كم سؤال عن قدر من العدد محصور ، فنكرة هذا كافية من معرفته ، ألا ترى أن قولك عشرون والعشرون وعشروك فائدته في العدد واحدة ? لكن المعدود معرفة في جواب كم مرة ، ونكرة أخرى، فاستعمل الشتاء وهو معرفة في جوابُ كم ، وهذا تطوُّع بما لا يلزم وليس عبباً بل هو زائد على المراد ، وإنما العيب أن 'يُقَصِّرَ في الجواب عن مقتضى السؤال ، فأما إذا زاد عليه فالفضل له ، وحاز أن يكون الشتاء جواباً لكم من حيث كان عدداً في المعنى ، ألا تراه ستة أشهر ? قال : ووافقنا أبو على ، وجبه الله تعالى ؛ ونحن مجلب على هذا الموضع من والكتاب وفسره ونحن مجلب فقال : إلا في هذا البلد فإنه عَالَمَهُ أَشْهُو ؛ ومعنى قوله :

وهو للدُّود أَنْ يَقْسُمْنُ جَارِ

أَي أَنه 'يجيرِها من أَن 'يَعار عليها فَتَقْسَمَ ' وموضع أَن نصب كأنه قال : لئلا 'يقَسَّمْن ومن أَن 'يقَسَّمْن ' ومن أَن 'يقَسَّمْن ' فَحَدْف وأوصل . ومرأة قَصُورة وقَصورة في البيت لا تُشَرَك أَن تَخْرُج ؟ قال كَثْمَيَّر :

وأنت التي حَبَّبْت كُلَّ قَصِيرَةً إِلَيْ ، وما تدري بداك القَصائر ُ عَنَيْت ُ وَلَمْ أَرِدُ عَنَيْت ُ وَلَمْ أَرِدُ فَصَارِات الحِجال ، ولم أَرِدُ فَصَارَ الْخَارِ ، فَمَرَّ النّساء البَجَاتِر ُ النّساء البَحَاتِر ُ النّساء البَحْدِر اللّٰ النّساء البَحْدِر النّساء البَحْدِر اللّٰ النّساء البَحْدِر اللّٰ النّساء البَحْدِر اللّٰ الْحَدْرُ اللّٰ الْحَدْرُ اللّٰ الْحَدْرُ اللّٰ الْحَدْرُ الْحَدْرُولُ الْحَدْرُ الْحَدْرُ الْحَدْرُ الْحَدْرُ الْحَدْرُ الْحَدْرُولُ الْحَدْرُ الْحَدْرُ الْحَدْرُ الْحَدْرُولُ الْحَدْرُ الْحَدْرُ الْحَدْرُولُ الْحَدْرُ الْحَدْرُ الْحَدْرُ الْحَدْرُ لَاحِلْ

وفي التهذيب : عَنَيْتُ قَصُوراتِ الحِجَالِ ، ويقال المَجَالِ ، ويقال المُجَارِيَةُ وَقَصُرُورَةً ؛

وأنشد الفراء :

وأنت التي حببت كل قصورة وأنت التي حببت كل قصورة وأبين النساء البهاتر ، التهذيب : القصر الحبس المنال الله تعالى : مور مقصورات في الحيام ، أي عبوسات في خيام من الدر معصورات على أدواجهن في الجنات؛ وامرأة مقصورة أي محكد رة . وقال الفرا في تفسير مقصورات ، قال : قلصر ن على أزواجهن أي محيسن فلا أير دن غيرهم ولا يطمعن إلى من سواه . قال : والعرب تسمي الحبحكة المقصورة والحمع القصائر ، وتسمي المتصورة من النساء القصورة والجمع القصائر ، فإذا أرادوا قصر النساء القصورة امرأة قصرة ، وتبحيع في قصاراً ، وأما قوله تعالى وعندهم قاصرات الطرف أورات في أثراب ، وأما قوله تعالى قاصرات الطرف محور قد قصر ن أنفسهن عالى قاصرات الطرف محور قد قصر ن أنفسهن عالى أزواجهن فلا يطمعن إلى غيرهم ؛ ومنه قول امرة

من القاصرات الطّرّف ، لو دُبّ مُحُولُ اللهُ من اللهُرّ فوق الإنب منها لأنترا وقال الفراء: امرأة مَقْصُورة الحَطَو، شبهت بالمق

وقال الفراء؛ المراه مقصورة الحسور المباد قص الذي قَصَرَ القيدُ تَخطُونَهُ ، ويقالَ لها : قَصِ الحُمُطَى ؛ وأنشد : قَصِيرُ الْحَطَى ما تَقَرُّبُ الْحِيرَةُ القُصَى ،

> لا ناقضي حسب ولا أَيْدُ ، إذا مدَّتْ قصارَه

قال الفراء: والعرب تدخل الهاء في كل جمع على فِعال

ومنه قول الأعشى :

يقولون: الجِيالة والحِيالة والذُّكارَة والحِيارة، قال:

حِمَالَاتُ 'صَفَرْ . أَنِ سَيده : وأَمَا قُولَ الشَّاعُر : وأَهْوَى مِن النَّسُوانِ كُلُّ قَصِيرةً ، لَمَا نَسَبُ ، فِي الصَالَحِينِ ، قَصِيرُ

فيعناه أنه يَهْوى من النساء كل مقصورة يُعنى بنسبها إلى أبيها عن نسبها إلى جدّها. أبو زيد: يقال أبلغ هذا الكلام بني فلان قصرة ومقصورة مقصورة أي دون الناس ، وقد سبيت المتقصورة مقصورة كلفها قصرت على الإمام دون الناس. وفلان قصير النسب إذا كان أبوه معروفاً إذ ذكره للابن كفاية النسب إذا كان أبوه معروفاً إذ ذكره للابن كفاية عن الانتاء إلى الجد الأبعد ؛ قال رؤبة :

قد رَفَعَ العَجَّاجُ ذِكْرِي فادْعُني باسْمٍ، إذا الأَنْسابُ طالبَ ، يَكفِني

ودخل رؤية على النسابة البكري فقال: من أن ؟ قال: رؤية بن العجاج، قال: قصرت وعرفت وعرفت. وسيل قصيل قصير: لا يُسيل وادياً مُسبَّى إنما نسيل فرُوع الأودية وأفناء الشماب وعزان الأرض فرُوع الأودية وأفناء الشماب وعزان الاساني: هو والقصر من البناء: معروف، وقال اللحياني: هو المنزل، وقيل: كل بيت من حجر، قررشية وجمعه المنزل، وقيل الله تفصر فيه الحرام أي تتحبس، وجمعه قصور وفي التنزيل العزيز: ويجعل لك قصوراً. والمقصورة: الدار الواسعة المنحصية ، وقيل: هي أصغر من الدار، وهو من ذلك أيضاً . والقصورة والمتقصورة : الحيكة الجماني . الليت : والمتقصورة مقام الإمام ، وقال: إذا كانت دار واسعة نحصة الحيطان فكل ناحية منها على حيالها مقصورة ، وجمعها مقاصر ومقاصير ، وأنشد:

﴿ وَمِنْ دُونِ لِـكِنِّلِي مُصْمِنَاتٌ الْمُقَاصِرِ

المُصْبَتُ : المُحْكَمُ . وقُصُارَةُ الدَّارِ : مَقْصُورة منها لا يدخلها غير صاحب الدَّارِ . قَالَ أُسَنَدُ : قُصُورَةُ لَدُ خَلَمَ اللَّهِ مَنها قَصِيرَةً قَدَ عَلَم صاحبها

قُصَارَةُ الأَرْضُ طَائَفَةً مِنْهَا قَصِيرَةً قَدَّ عَلَمُ صَاحِبُهَا أَنْهَا أَسْمَنُهُا أَرْضًا وأَجُودُهَا نَبْناً قَدْرَ خَسِينَ ذَرَاعاً أو أكثر ، وقُصَارَةُ الدار : مَقْصُورَةً مِنْهَا لا يدخلها غير صاحب الدار ، قال : وكان أبي وعني على الحمِي فَقَصَرَا مِنْهَا مقصورة لا يطوّها غيرهما .

واقتنَصَر علي الأمر : لم مجاوزه .

وماء قاصِر أي بارد . وماء قاصِر : يَرْعَى المال ُ حولَه لا يجاوزه ، وقيل : هو البعيد عن الكلا . ابن السكيت : ماء قاصِر ومُقْصِر الذا كان مَرْعاه قريباً ، وأنشد :

كانت مِاهِي نُنُوْعاً قَوَاصِرًا ، ولم أكن أمارِسُ الجَرَاثِوا

والنَّزُعُ : جمع النَّزُوعِ ، وهي البَّر التي 'يُنْزَعُ منها بالبدين نَزْعاً ، وبئر خرُور ' : يستقى منها على بعير ؛ وقوله أنشده ثعلب في صفة نخل :

فَهُنَ ۚ يَرُو يَنْنَ بِطُلَ ۗ قَـاصِرِ

قال : عنى أنها تشرب بعروقها . وقال ابن الأعرابي : الماء البعيد من الكلا قاصر مم باسط مم مطلب . وكلا قاصر أن الماء نتشخة كلب أو نظر لك باسط : قريب ؛ وقوله أنشده ثعلب :

إليكِ ابْنَهُ الأَغْيَارِ ، خَافِي بَسَالَهُ الرَّ حَالِ ، وأَصْلالُ الرَّجَالِ أَفَاصِرِ ،

لم يفسره ؛ قال ابن سيده : وعندي أنه عنى حبائسَ قَصَائرُ .

والقُصَارَةُ والقِصْرِيُّ والقَصَرَةُ والقَصْرِي والقَصَرُ، وَالقَصْرِ وَالقَصَرُ، وَالقَصَرُ، وَالقَصَرِ وَالقَصَلَا وَالقَصَلَا وَالقَصَلَا وَالقَصَلِي وَالقَصَلِي وَالقَصَلِيقِ وَالقَصَلِ وَالقَلْمِ وَالقَصَلِ وَالقَلْلِ وَالقَلْمِ وَالقَلْمِ وَالقَلْمِ وَالقَلْمِ وَالقَلْمِ وَالقَل

الانتخال ، وقبل : هو ما تخرُرُجُ من القَتِّ وما يبقى في السُّنْسُبُل مِنْ الحب بعد الدُّوسَةِ الأُولَى ، وقيلُ: القشرتان اللتان على الحَيَّة 'سفالاهما الحَسْرَة' وغُلْيَاهِمَا القَبْصَرَةَ. اللَّيْتُ: وَالقَصَرُ كَعَابِينُ الزُّوعِ الذي يَخْلُصُ مِن البُرِ" وفيه بقية مَنَ الحب ، يقال له القِصْرَى ، على ُ فِعْلَى . الأَزْهَرِي : ودوى أَبُو عبيد حديثاً عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في المُزارَعة أن أحدهم كان تشتَّر طُ ثلاثة حداو لَ والقُصَارَةَ ﴾ القُصارَةُ ' ، بالضم : ما تَسقى الربيع ' ، فنهى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عن ذلك . قال أبو عبيد: والقُصارة ما بقي في السنبل من الحب بما لا يتخلص بعدما يداس ، قال : وأهل الشام يسمونه القصر ي بوزن القِينْطِيِّ ، قال الأزهري : هكذا أقرأنيه ابن هاجَك عن ابن تجبَّلة عن أبي عبيد ، بكسر القاف وسكون الصاد وكسر الراء وتشديد الياء ، قال : وقال عثمان ابن سعيد : سمعت أحمد بن صالح يقول هي القُصَرَّى إذا ديسَ الزوعُ فغُرُ بيل ، فالسنابل العليظة هي القُصَرَّى ، على فُعَلَّى . وقال اللحياني : نْقَيْتُ مِنْ قَصَرُه وقَصَلُه أي مِنْ قُمَاشُه . وقال أَنَّو عِمْرُو ؛ القَصَلُ والقَصَرُ أَصَلُ النَّهِ . وقالَ ابن الأعرابي : القَصَرةُ فِشر الحبة إذا كانت في السنبلة ؟ وهي القُصارَةُ . وذكر النضر عن أبي الخطاب أنه قَالَ : الحية عليها قشرتان : فالتي تلى الحبة الحَشَرَة ، والتي فوق الحَشَرة القَصَرَةُ . والقَصَرُ : قَشْر الحنطة إذا يبست . والقُصَيْراة : ما يبقى في السنبل بعدما يداس. والقَصَرَة ، بالتحريك : أصل العنق. قال اللحماني : إنما يقال لأصل العنق قَصَرَة إذا عَلَيْظَتَ ، والجمع قَـصَرُ ، وبه فسر ابن عباس قوله عِز وجل : إنها تَرْمِي بشَرَارِ كَالْقَصَر ، بالتحريك ؛ وفسره قَصَرَ النخل بعني الأعْناقَ . وفي حديث ابن

عْمَاسَ فِي قُولِهُ تِعَالَى : إِنَّهَا تُرْمِي يَشُرُو كَالْقُصَرُ } هُوْ بَالْتَحْرِيكُ ، قَالَ : كَنَا نُوفَعُ الْحُشْبِ لَلْشَنَّاءُ ثَلَاثُ أَفْرِيجٌ أَو أَقَلَ وَنُسْمِيهِ القَصَلِ، وَتُرْبِدِ قُنَصَرَ النَّجْلُ وَهُو مَا غَلَظَ مَنْ أَسْفُلُهَا أُو أَعْنَاقَ الْإِبِلُ ، وأحدتُهَا قَـصَرَهُ ؟ وقيل في قوله بشرر كالقَصَر ، قيل : أقصار " جمع أ الجمع . وقال كراع : القَصَّرة أصل العنق ، والجمع أقصار ، قال : وهذا نادر إلا أن يكون على حذف الزائد . وفي حديث سلمان : قال لأبي سفيان وقد مر به أ: لقد كان في قَـصَرة هـذا موضع لسيوف المسلمين، وذلك قبل أن يسلم ، فإنهم كانوا حِرَاصاً على قتله ، وقيل : كان بعد إسلامه . وفي حــديث أبي رَبْعَانَةً ؛ إني لأَجِدُ في بعض ما أَنْثُرُ لَ مَن الكتب الأَقْبُلُ القَصيرُ النَّصَرة صاحبُ العَراقَيْنَ مُسَدُّلُ أ السُّنَّة يلعنه أَهَلُ السَّمَاء وأَهْلِ الأَوْضِ ، وَيْلُ لَهُ ثُمَّ ويل له ! وقيل : القَصَر أعناق الرجال والإبل ؛ قال : لا تَدُّلُكُ الشَّهِ إِلاَ تَحَدُّوا مَنْكُنِهُ الْ في حَوْمَةٍ تَحَتُّهَا الهَامَاتُ وَالقَصَرُ وقال الفراء في قوله تعالى: إنها ترمي بشَرَو كالقَصْر؛ قَالَ : يُويِدُ القَصْرِ مَن 'قَصُورِ مِياهُ العَرْبِ، وتُوَحَيْدُهُ وجمعه عربيان. قال: ومثله: سَيْهُوْرَ مُ الحمع ويُولُّون الدُّبُرَ ﴾ معناه الأدبار ، قال : ومَن قرأ كَالقَصَرَ ﴾ فهو أصل النخل، وقال الضعاك: القَصَرُ هي أصول الشجر العظام . وفي الجديث : من كان له بالمدينة أصل فَلْمُيْتَسَسَّكُ بِهِ ، ومن لم يكن فليجعل له بها أصاً ولو فَصَرَةً ؛ القَصَرَة'، بالفتح والتحريك : أُصَـرُ الشجرة ، وجبعها قَـصَر ؛ أراد فليتخذ له بها ولو أَصَر نخلة واحدة . والقَصَرة أيضاً : العُنْـُق وأصل الرقبة قال : وقرأ الحسن كالقَصر ، محففاً ، وفسره الحذا

من الحشب ؛ الواحدة قَصْرة مثل تمر وتمرَّة ؛ وقال

قتادة : كالقَصَرِ يعني أصول النخل والشجر . النَّضِر : القِصَارُ مِيْسَمُ 'بُوسَمُ بِهِ قَصَرة العُنق . يقال : قَصَرُ تُ الجمل قَصْراً ، فهو مَقْصور ". قال : ولا يقال إبل مُقَصَّرة . إبن سيده : القصار سمة على القَصَر وقد قَصَّرها والقَصَرُ : أُصول النخل والشجر وسائر الحشب ، وقيل : هي بقايا الشجر، وقيل : إنها ترمي بشرو كالقَصْر، وكالقَصَر، فالقَصَر: أُصول النخل والشجر ، والقَصْر من البناء ، وقيل : القَصْر هنــا الحطب الحَزْلُ ؛ حكاه اللحاني عن الحسن. والقَصْرُ: المِجْدَلُ وهو الفَدَنُ الضغمُ، والقَصَرُ: داء بأُخذ في القَصَرة . وقال أبو معاد النحوي : واحد قَصَر النخل قَصَرة ، وذلك أَن النخلة 'تقطُّ عُ قُدُنُ ذراع يُسْتَوْقُدُونَ بِهَا فِي الشَّنَّاءَ ، وهو من قولك للرجل : إنه لتَّامُ القَصَرَةِ إِدَا كَانَ صَخْمَ الرَّقَيَّةِ ، والقَصَرُ أينس في العنق ؛ قصر ؟ بالكسر ، يقصر أ قصر أ ، فهو قَصِرٌ وأَقْتَصَرُ ، والأنثى قَصْراء ؛قال ان السكيت: هُو داء بأُخَــ البعير في عنقه فيلتوي فَـُكُـ تُـوكي في مَفَاصُلُ عَنْقُهُ فَرَبَّا رَبُّ أَنَّ أَبُو زَيْدٍ: يَقَالُ فَيُصِرَ الْفُرْسُ يَقْصَرُ ۚ قَصَرًا إِذَا أَخَـٰذَهُ وَجَعَ فِي عَنْقُهُ ، يَقَالَ : بَهُ قَصَرٌ . الجوهري: وقَصرَ الرجلُ إذا اشتكى ذلك. يقال: قَصَرَ البعير ، بالكسر ، يَقْصَرُ قَصَراً . والتَّقْصَادُ والتَّقْصَارَةَ ، بكسرَ النَّاء: القِلادة للزومها قَصَرَةَ العُنق ، وفي الصحاح: قلادة شبيهة بالمِخْنَقَة،

ولها طَبْنِ بُوَرِّتُهَا، عاقد في الجِيدِ تِقْصارا

والجمع النَّقاصِيرُ ؛ قال عَدِيُّ بن زيد العبَّادي :

وقال أبو وَجُزْة السَّعْدِي :

وغَدا نوائح مُعنولات بالضَّحى وَعَدا نُورُقَ تَكُوحُ ، فَكُلُمْهُنَ قِصارُهَا

قالوا : قِصارُها أَطُواقِها . قال الأَزْهرِي : كَأَنَّه شُنَّه بقِصادِ المِيْسَمِ ، وهو العِلاطُ . وقال ُنصَيو: القَصَرَةُ ُ أصل العنق في مُرَكَّبِه في الكاهل وأعلى اللِّمتَيْن ، قال: ويقال لعُنْتُقِ الإنسانِ كُلِّه قَـصَرَةٌ. والقَصَرَةُ: 'زُبْرَة الحَدَّادِ ؛ عن 'قطر ب. الأَزهري: أبو زبد: قَصَرَ فلان يُقصُر فَصَراً إذا ضم شيسًا إلى أصله الأوال؛وقَصَرَ قَنَيْدَ بعيره قَصْرًا إذا ضيقه؛وقَصَرَ فلان صلاتَه يَقْصُرها فَيَصْراً في السفر. قال الله تعالى: ليس عليكم أجناح أن تَقْصُروا من الصلاة ، وهو أن تصلى الأولى والعصر والعشاء الآخرة ركعت بن ركعتين ، فأما العشاءُ الأولى وصلاة الصبح فلا قَـصْرَ فيهما ؛ وفيها لغات : يقال قَصَرَ الصلاة وأقَـْصَرَ ها وقَـصَّرَهُا ﴾ كل ذلك جائز ، والتقصير من الصلاة ومن الشُّعَرِ مَسُلُ القَصْرِ . وقال ابن سيده : وقَصَرَ الصلاة ، ومنها يَقْصُر قَصَراً وقَصَّر نَقَص ور خُص، ضِدٌ . وأَقْصَرُ تُ مِن الصلاةِ : لغة في قَصَرُ تُ . وفي حديث السهو: أَقَصُرَت الصلاة ُ أَم نُسبَت ؟ يروى عـلى مـا لم يسم فاعله وعلى تسمية الفاعل بمعنى النقص.وفي الحديث:قلت لعمر إقتصار الصلاة اليوم؟ قال ابن الأثير:هكذا جاء في رواية من أقْنُصَرَ الصلاة؟، لغة شاذة في قَصَر.وأقْصَرَتُ المرأة : ولدت أولاداً قصاراً، وأطالت إذا ولدت أولاداً طوالاً . وفي الحديث : إن الطويسلة قد 'تقْصر' وإن القَصيرة قد تُطِيلٍ؟ وأَقَاصَرَتِ النعجة والمَعَز مُنهِي مُقْصِر ۗ ، إذا أَسَنَتُنَا حَتَى تَقَصُّرَ أَطُوافُ أَسْانِهُمَا ﴾ حكاها يعقوب. والقَصْرُ وَالْمَقْصَرُ وَالْمَقْصِرُ وَالْمَقْصَرَةُ : الْعَشِيُّ. قال سيبويه : ولا 'يحَقَرْ القُصَيْرَ ، اسْتَغْنُوا عن تَحْقيره بتحقير المُساء. والمُقاصر والمُقاصير: العشايا؟ الأخيرة نادرة ، قال ابن مقبل :

فَبَعَيْنُهُمُ لَقِصُ الْمُقَاصِرَ ﴾ بعدماً كرَبَتُ فَيَادُ الْمُتَنُولِرِ

وقَصَرُنَا وأَقْصَرُنَا قَصَراً: دَخَلِنَا فِي فَصَرِ العَشِيُّ، كَمَا تَقُولُ : أَمْسَيْنَا مِن المَسَاءِ . وقَصَرَ العَشِيُّ يَقْصُر 'قَصُوراً إِذَا أَمْسَيْنَ ؟ قَالَ العَجَّاجُ : حتى إذا ما قَصَرَ العَشِيُّ

ويقال : أنيته قَصْراً أي عَشْيًا ؛ وقال كثير عزة : كأنهم قَصْراً مَصَابِيحُ وَاهِبٍ عُوْزَنَ ؛ رَوَّى بِالسَّلِيطِ تَدْبِالنَّهَا

هُ أَهلُ أَلواحِ السَّريرِ وَيُمْنِهُ ، وَرَادِينُ أَرْدَافاً لَهَا وَشِيَالَهَا

الأرداف': الملوك في الجاهلية، والاسم منه الرّدافة'، وكانت الرّدافة'، في الجاهلية لبني يُوبُوع و والرّدافة': أن يجلس الرّدف عن عبن الملك، فإذا شَرِبَ المَلكُ شَرَبَ الرّدف بعده قبل الناس، وإذا غَزا المَلكُ فَعَدَ الرّدف مكانه فكان خليفة على الناس حتى بعود المُلك'، وله من الغنيبة المرزباع'. وقرابين' الملك : حلّساؤه وخاصّته ، واحده ثورْبان'. وقوله: هم أهل ألواح السرير أي يجلسون مع الملك على سريره لنفاستهم وجلالتهم . وجاء فلان مقضراً حين قصر العشاء وجلالتهم . وجاء فلان مقضراً حين قصر العشاء أي كاد يد نكو من الليل ؛ وقال ابن حليزة :

آنسَت نَبَأَهُ وأَفْرَعَهَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ومَقَاصِيرُ الطريقِ: نواحيها ، واحدَّ تُنها مَقْصَرة ، على غير قياس .

والقُصْرَيَانِ والقُصِيْرَيَانِ ضِلَمَانِ تَلِيَانِ الطَّفْطِفَةَ؛ وقيل: هما اللمّان تَليَانِ التَّرُ قُنُو تَيْنَ . وَالقُصَيرَى: أَسْفَلُ الأَضْلاعِ وقيل هي الضَّلَعُ التي تلي الشَّاكِلَةَ ،

وهي الواهنة '، وقيل : هي آخر ضليع في الجنب . التهذيب : والقُصْرَى والتَّصَيْرَى الصَّلَّعُ التي تسلي الشاكلة بـين الجنب والبطن ؛ وأنشد :

> مَهْدُ القُصَيْرَى يُونِينُهُ خُصَلُهُ وقال أبو دواد :

وقصري تشبج الأنسا

أبو الهيثم : القصرَى أسفل الأضلاع ، والقُصَيرَى أعلى الأضلاع ؛ وقال أوس :

مُعَاوِدُ أَنَّا كَالَ القَنْيِسِ ، سُواَؤُهُ مَا اللَّهُمْ وَطُفَاطُفُ مُ

قال: وقُصْرَى ههنا اسم ، ولو كانت نعتاً لكانت بالأَلف والـلام. قال: وفي كتاب أبي عبيـد: القُصَيْرَى هي التي تلي الشّاكلة، وهي ضِلَـعُ الحُـُلفُ. ا فأَما قوله أنشده اللحاني:

لا تَعْدُلِنِي بِطُرُبُ حَعْدُ ، كُورُ فَ الْمُعَدُ الْمُعَدُ الْمُعَدُ الْمُعَدُ الْمُعَدُ الْمُعَدُ

قال ابن سيده: عندي أن القُصَيْرَى أَحد هـ الأَسْياء الـ ذكرنا في القُصَيْرَى ؛ قال : وأمـ اللحياني فحكى أن القُصَيْرَى هنا أصل العُنْق ، قال وهذا غير معروف في اللغة إلا أن يريد القُصَيْرَة

وهو تصغير القصرة من العُنتى ، فأبدل الها لاشتراكهما في أنهما علما تأنيث . والقصرةُ الكسَلُ ، قال الأزهري أشدني المُنتذريُ روا عن ابن الأعرابي :

وصارم بقطع أغلل القصر"، كَانَ في مَنْنَه مِلْجاً يُذَرّ ، أو وَحُفَ كَذَرّ دَبّ في آثار دَرّ

ويروى :

كَأَنَّ فَوْقَ مَتْنَهِ مِلْعَا يُذَرّ

أَنِ الْأَعِرَابِي : القَصَرُ والقَصَادُ الْكَسَلُ . وقال أَعِرَابِي : أَرِدْت أَن آتِيكُ فَمِنْ القَصَادُ ، قال : والقَصَادُ والقُصَادُ والقُصْرَى والقَصَرُ ، كله أُخْرَى الأُمُودِ . وقَصَرُ المَجْدِ : مَعْدِنه ، وقال عَمْرُ و أَن كُلْنَتُوم :

أَباحَ لَـنَا قُـصُورُ المَـجُدِ دينا

ويقال : ما رضيت من فسلان بِمَقْصَر ومَقْصِر أَي بَامَر من دون أَي بأمر بسير ، ومن زائدة .ويقال : فلان جادي مُقاصِري أي قَصَرُه بجذاء قَصْرِي ؛ وأنشد :

لتَذَهُبُ إلى أقلص مُباعَدة جَسْرُ ، فَاصَرَة جَسْرُ ،

يقول: لا حاجة لي في جواره وجَسَر : من محارب. والقُصَيْر كي الله عادب. والقُصَيْر كي خرب من الأَفاعي ، يقال : والقُصَرَة : قُصْرَك قِبال وقُصَيْر كي قِبال . والقَصَرَة :

القطعة من الحشب . وقَصَرَ الثوب قصارة ؟ عن سدويه ، وقَصَّ ، ،

وقَصَرَ الثوبَ قِصَارَةً ؛ عن سببوبه ، وقَصَرَه ، كلاهما : حَوَّرَه ودَقَهُ ؛ ومنه سُمِّي القَصَّارُ . وقَصَرْتُ الثوب تَقْصِيراً مثله والقَصَّارُ والمُقَصَّرُ : المُنعَ وَ اللهِ عَلَى القَصَرَةِ اللهِ هِي المُنعَة من الحِشب، وحرفته القصارَةُ . والمقصرة : القطاعة من الحِشب، وحرفته القصارَةُ . والمقصرة :

خَسُمة القَصَّار . التهذيب : والقَصَّارُ يَقْصُرُ الثوبَ قَصَراً . والمُنقَصَّرُ : الذي يُخِسُ العطاءَ ويقلـّله .

والتَّقْصِيرُ : إخساسُ العطية. وهو ابن عمي قُـُصُورَةً ، بالضم ، ومَقْصُورةً وابن عمي دِنْيا ودُنْيَا أي داني النسب وكان ابن عَمَّة لَـَحَّا ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

رَهُطُ التَّلُبِّ هَوْلًا مَقَصُورةً

قال : مقصورة "، أي خَلَصُوا فلم يخالطهم غـيرهم من قومهم ؛ وقال اللحياني : تقال هـذه الأحرف في ابن

العمة وابن الحالة وابن الحال . وتَقَوَّ صَرَ الرحل : دخل بعضه في بعض . والقو صَرَة والقوَّ صَرَّة / عَف ومثقل : وعاء من قصب يرفع فيه التمر من الله وجهه :

أَفْلُتُحَ مَنْ كَانْتُ لَهُ قَـُوْصَرُّهُ ، بِأَكُلُ مِنْهَا كُلُّ يُومٍ مَرَّهُ

قال ابن دريسد: لا أحسبه عربياً. ابن الأعرابي : العرب' تَكْنِي عن المرأة بالقار ُورة والقو صرّة . قال ابن بري : وهذا الرجز ينسب إلى علي ، عليه السلام ، وقالوا : أراد بالقو صرّة المرأة وبالأكل النكاح.قال ابن بري : وذكر الجوهري أن القو صرّة قد تخفف راؤها ولم يذكر عليه شاهداً. قال : وذكر بعضهم أن شاهده قول أبي يَعلى المنهليسي :

وسائِلِ الاعلم ان فـوصره: مَتَى رَأَى بي عن العُلَى قَصْرًا ?

قال: وقالوا ابن قَرَّصَرة هنا المَنْبُودَ . قَالَ : وقال ابن حمزة : أهمل البصرة يسمون المُنبوذ ابن قَرَّصَرة أو في غيرها ، قال : وهذا البيت شاهد عليه .

وقَيْضَرُ : اسم ملك يُلي الرُّومَ ، وقيل : قَيْضَرُ مَلكَ الروم . والأَقَيْضِرُ : صم كان يعبـد في الجاهلية ؛ أنشد ان الأعرابي :

وأنصاب الأقيض حين أضعت تسيل ، على مناكبها ، الدماء

وابن أقسَّصُو : وجل بصير بالحيل .

وقاصر ُونَ وقـاصِرِينَ : موضع ، وفي النصب والحفض قاصرينَ .

قطر: قَطَرَ الماءُ والدَّمْعُ وغيرهما من السَّيَّالِ يَقَطُرُ قَطُرًا وقُطُوراً وقَطَراناً وأَقَطَر ؟ الأُخيرةُ عن أبي حنيفة ، وتقاطرَ ؟ أنشد ان جني :

> كأنه تَهُمَّنانُ يومٍ ماطرٍ ، من الربيعي، دائمُ التَّقاطُسُ

وأنشده دائب بالباء ، وهو في معنى دائم ، وأراد من أيام الربيع ؛ وقطره الله وأقطره وقطره وقد قطر الماء وقطر ثه أنا ، بتعدى ولا يتعدى ؛ وقطران الماء ، بالتحريك ، وتقطير الشيء : إسالته قطرة قطرة قطرة .

والقَطِيرُ : المَطَرُ . والقطارُ : جمع قَطْس وهو المطر . والقَطُّرُ : مَا قَـَطَّرَ مَنَ المَّاءُ وغيره، وأحدته قَطَيْرة ، والجمع قطار. وسحاب فَطُور ومِقْطار: كثير القَطْرُ ؛ حكاهما الفارسي عن ثعلب . وأرض مَقْطُورة : أَصَابِهَا القَطْر . واسْتَقْطَر الشيَّة : رامَ قَطَرَانَهُ وأَقَطْرَ الشيءُ : حان أَنْ يَقُطُرُ . وغيث فيُطار : عظيم القَطْسُ. وقَطَرَ الصَّمغُ من الشعرة يَقطُرُ قَطْراً: خرج. وقَبُطَارةُ الشيء: ما قَنَطَسَ منه ؟ وخص اللحياني به قُنْطَارَةَ الحُبِّ ، قال: القُطارة ، بالضم ، ما قَـطَـر من الحـبُ ونحوه. وقَطَرَتِ اسْتُهُ: مُصَلَّتُ ، وَفِي الْإِنَّاءِ قَبُطَارَةً مِن ماء أي قليل ؟ عن اللحاني. والقَطران والقَطران : عُصارَةَ الأَبْهَلِ والأَرْزُ ونحوهما يُطنَحَ فيُتحلب منه ثم تُهْنَأُ به الإبيل . قال أبو حنيفة : زعم بعض من ينظر في كلام العرب أن القَطِرانَ هو عَصير هُو الصَّنَوْ بَوْ ، وأن الصَّنَوْ بَوْ إِنَّا هُو اسْمَ لَـوْزُوَّ إِ ذاك، وأن شجرته به سبيت صَنُو بُراً ؟ وسم قول الشماخ في وصف ناقته وقد كَرْشَحَتُ دِفْرُ اهَا فَشَبَّهُ دُفراها لما رشيعت فاسْوَ دَّت بمناديل ِ عَصَارَة الصَّنَوْ بَسَ

كأن بذفراها مناديل فارقت أكنن رجال، يغضرون الصنو برا

فظن أن ثمره يعصر ، وفي التنزيل العزيز : سَرَّ البِلْهُمَّ مِن قَطِرَانٍ ؟ قَدِيلَ ، واللهُ أَعلم : إنها جعلت من القطران لأنه يُبالِغُ في اسْتَعِالِ النار في الجلود ، وقرأها ابن عباس : من قِطْر آنَ .

والقطر ُ: النَّحاسُ والآني الذي قد انتهى حَرَّه . والقَطرانُ : امم رجل سمي به لقوله :

أَنَا القَطِرِانُ والشُّعَرَاءُ جَرَّ بِي ﴾ وفي القَطِرانِ اللَّجَرَّ بِي هِنَاءُ

وبعير مَقْطُورٌ ومُقَطَّرُ نَ ، بالنون كَأَنه رَدُّوه إلى أصله : مَطْلِيٌ بالقَطِرِ انَ ؛ قال لبيد : بَكُرَت به نُجرَ شِيَّةٌ مَقْطُورَ هُ ، تَرْوِي المَعاجِرَ بازلُ عُلْنَكُومُ وقَطَرُت البعير : طَلَيْتُهُ بالقَطِرانِ ؛ قال امرةً

س : أَنَقْتُنْ إِنْ وَقِدْ شَنَعْنَفْتُ 'فؤادَهـا ، كما قَطَرَ المَهْنُوءَ الرَّجُلُ الطالي ؟

قوله: شغفت فؤادها أي بلغ حيى منها شغاف قلبه كما يلغ القطران شغاف الناقة المهنوءة ؛ يقول كيف تقتلني وقد بلغ من حبها لي ما ذكرته، إذ ل أقدمت على قتله لفسه ما بينه وبينها، وكان ذلك داع

إلى الفرقة والقطيعة منها . والقيطش ، وقيل: ضرب والقيطش ، بالكسر : النجاس الذائب ، وقيل: ضرب منه ؟ ومنه قوله تعالى : ضرب من البُرود . والقيطش يتة : ضرب من البُرود . والخديث : أنه ، عليه السلام ، كان مُمَوَسَّحًا بثوب

قطري . وفي حديث عائشة : قال أَيْمَنُ كَخَلَتُ عَلَى عَائِشَة وعليها دِرْعُ فَطَرِي " تُمَنَّهُ خَسَة دراهم؛ أبو عمرو : القِطْرُ نوع من البُرود ؛ وأنشد : كساء صُوف يحساك الحَنْظَكِيُ كساء صُوف

وقطرياً ، فأنت به تفيد محر من البكر اوي قال: البر ود القطرية محر من البكر اوي قال: البر ود القطرية محر من الحالم فيها بعض الحشونة ، وقال خالد بن جنبة : هي حلك " تعمل مكان لا أدري أبن هو . قال: وهي جيد وقد رأيتها وهي حسر تأتي من قبل البحرين . قال أبو منصور: وبالبحرين على سيف وغمان مدينة بقال لها قطر "، قال: وأحسبهم في السياد الثباب إليها فخففوا وكسروا القاف للنسة ، وقالوا: قطري " كما قالوا فيخذ " وقالوا: قطري " كما قالوا فيخذ "

لَدَى قَطَرَ يَّاتٍ ، إذا ما تَعَوَّلَتَ بها السِيدُ عَاولْنَ الحُنْزُومَ الفَيافِيا

أَدَادَ بِالْقَطَرَ بِنَّاتِ نَجْمَانُبَ نَسِهَا إِلَى قَطَرَ وَمَا والاها من البَرِّ وَقَالَ الراعي وجعل النعام فَطَرَيِّةً : الأَوْبُ أَوْبُ نَعَائِمٍ قَطَرَيَّةً ،

والآل آل نتحائيس حُقْبِ نسب النعائم إلى قَطَرَ لاتصالها بالبَرِّ ومحاذاتها دِمالَ

والقُطْر، بالضم : الناحية والجانب، والجمع أقْطار .
وقومُك أقطار البلاد : على الظرف وهي من الحروف
التي عزلها سيبويه ليفسر معانيها ولأنها غرائب . وفي
التنزيل العزيز: من أقطار السموات والأرض؛أقطار ها:
نواحيها، واحدها قُلُطر ، وكذلك أقتار ها، واحدها
منصور في اعراض البحرين على سيف الحط بين عان والقمر
منمور في اعراض البحرين على سيف الحط بين عان والقمر

قَنْرُ قَالَ ابن مسعود : لا يعجبنك ما ترى من المرافح على أي "فطريه يقع أي على أي شقه يقع في خاتمة عمله ،أعلى شق الإسلام أو غيره . وأفطار الفرس : ما أشرف منه وهو كاثبته وعجره وعجرو كذلك أقطار الحيل والجمل ما أشرف من أعاليه . وأقطار الفرس والبغير: نواحيه . والتقاطر : نقابل الأقطار . وطعمنه فقطر ، أي ألقاه على فطره أي جانبه ،

فَتَقَطَّر أَي سقط ، قال الهُذَ لِيُّ المُتَنَعَّلُ :
التَّادِك القِرْن مُصْفَر الَّ أَنامِكُه ،
كَأْنه مِن عُقادٍ فَهُوَّ عَيْلُ 
مُحَدَّلًا بِتَسَقَّى جِلْدُه دَمَهُ ،
كَا يُقَطَّرُ جِذْعُ الدَّوْمَةِ القُطْلُ (

ويروى : يَتَكَسَّى جِلْدُهُ . والقُطْلُلُ : المقطوعُ . وقوله : مُصْفَرَ اللَّهُ اللَّهُ يُرِيد أَنه أَنْوِفَ دَمُهُ فَاصْفَرَ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللْمُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قمد عَلِيتَ سَكُمْنَ وَجَازَاتُهَا مَا قَطَرَ الفَارِسَ إِلاً أَنَا

وفي الحديث: فَنَفَرَتْ نَقَدَهُ فَقَطْرَتِ الرجلَ فِي الفُراتِ عَلَى أَحد فِي الفُراتِ عَلَى أَحد قَطْرَبُه أَي شَقَيْهِ . والنَّقَدُ : صِغارُ الفَنَم . وفي الحديث: أن رجلًا رمى امرأه يوم الطائف فما أخطأ أن قطراها ، وفي حديث عائشة تصف أباها ، وفي الله عنهما : قد جمع حاشيتيه وضم قاطريه أي جمع جانبيه عن الانتشار والتَّبَدُ والتَّفَرُ قَ ، والله جمع جانبيه عن الانتشار والتَّبَدُ والتَّفَرُ قَ ، والله

أعلم . وقبطرَ و فرسه وأقبطرَ و وتقطر به ألقاه على تلك الهيئة . وتقطرَ هو : رَمَى بنفسه من عليه تلك الهيئة . وتقطرَ هو : رَمَى بنفسه من عليه . والبعيرُ القاطرِ : الذي لا يزال يقطرُ ويله . الفراء : القطاري الخيلةُ مأخوذ من القطار وهو سبعة الذي يقطرُ من كثرته . أبو عمرو : القطاريّة الحية ، وحية " فطاريّة ": تأوي إلى فطر القطاريّة الحبل ، بني فعالاً منه وليست بنسبة على القطر وإنما تخرّعه تخرّع أباريّ وفنهاذي " ؛ قال تأبيط مسراً :

أَصَمُ 'فطاريُ بَكُونِ' خَرُوجُهُ ، 'بعَيْدُ 'غزوبِ الشمسِ 'مُعْتَلِفُ الرَّمْسَ

وبَقَطِّر القتال تَمَّطُّراً: تَهَيَّاً وَنَحَرَّقَ له . قال : والتَقَطُّر الْعَة في التَّقَتُّر وهو التَّهَيَّوُ القتال والقُطْرُ والقُطُرُ ، مثل عُسر وعُسُرَ : العُودُ الذي يُتَبَخَّر به ؟ وقد قَطَّر وبه وتَقَطَّرت المرأة ' ؟ قال امرؤ القيس :

كأن المُدامَ وصَوْبَ الغَمَامُ ، وربع الحُزامي ونَشرَ القُطُورُ

يُعَلُّ بها بَوْد أَنْيَابِها ، إذا طرَّبَ الطائرُ المُسْتَحِرْ

سُبَّةَ مَاءً فَيَهَا فِي طَبِيهِ عَنْدُ السَّجُرُ بِالمُدَّمَ وَهِي الْحُمْرِ ، وَصَوْبِ الْغَمَّامِ : الذي يُمُزَّجُ بِهِ الْحُمْرِ ، وَرَشْرُ وَرِيْحِ الْحُدْرِامِي : وهو خِيْرِي البَرِّ . وَرَشْرِ الشَّكُورُ : هو الطَّائُو المُسْتَحِرُ : هو

والمقطّرُ والمقطّرَة : المجمّر ؛ وأنشد أبو عبيد المدرّقيّش الأصّغر :

في كل وم لها مقطرة · ،

أي ماء حار" 'تحمّ به . الأصعي : إذا تهيئاً النبت للبُس قبل : اقتطار اقطيراراً ، وهو الذي يَنشَني ويَعْوَجُ ثُم بَهِيجُ ، يعني النبات ، وأقتطر النبت واقتطار " : ولتى وأخذ بجيف وتهيئاً للبُس ؛ قال سيبويه: ولا يستعمل إلا مزيداً . وأسرو د فيطاري " : ضخم " ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

أَتَرْ جُو الحَيَاةَ يَا اِنَ يَشْرِ بِنَ مُسْهُو ، وقد عَلِقَتْ رَجُلاكَ مِن نَابِ أَسُودًا أَصَمَ فَطُارِي ، إِذَا عَصَ عَصَةً ، تَوْيَدُلَ أَعْلَى جَلَدِهِ فَتَرَبَّدًا ؟

وناقة مقطار على النسب ، وهي الحكيفة ، وقد الخطار : أَن تَقَطُور القطار : أَن تَقَطُور الإبل بعضها إلى بعض على نستق واحد . وتقطير الإبل : من القطار .

وفي حديث ان سيرين: أنه كان يكسره القطر؛ قال ان الأثير: هو بفتحتين أن يَزِنَ مُجلِّةً مِن بَمْر أو عد لا من مناع أو حب ونحوهما ويأخذ ما بقي على حساب ذلك ولا يزنه ؟ وهو المنقاطرة ؛ وقبل هو أن يأني الرجل إلى آخر فيقول له : بعني ما لك في هذا البيت من التمر مجزافاً بلا كيل ولا وزن ، فيليعه وكأنه من قطار الإبل لانساع بعضه بعضاً . وقال أبو معاذ : القطر هو البيع نفسه ؛ ومنه حديث عمارة : أنه مر ت به قطارة محيال ؛ القطارة والحداد أخلف والحد . وقطر الإبل يقطرها قطراً وقطرها وقطرها وقطرة وقطرها وقط

النُّفاضُ 'يُقَطِّرُ الجَلَبَ ﴾ معناه أنَّ القومُ إذ

أَنْفُصُوا ونَفِدَتُ أَمُوالُمُ فَطَرُوا إِبْلَهُمْ فَسَاقُوهَا النبيع قِطاراً قِطاراً . والقِطارُ : قِطارُ الإِبل ؛ قال أبو النجم :

وانتحت من حر شاء فلنج حر دله، وأفساراً تَنْقُلُهُ

والجمع قُطُرُ وقُطُرُ اتَّ . وَيَقَاطَرَ القَومُ : جاؤُوا أَرسالاً ، وهو مأخوذ من

قطار الإبل: وجاءت الإبل قطاراً أي مَقْطُورة. الرّباشيُ : يقال أكثر بنهُ مُقاطَرَةً إذا أكراه داهباً وجائباً ، وأكر بنه وضعة وتوضعة إذا أكراه دفيعة. ويقال : اقطرات الناقة اقطراراً ، فهي مُقْطراً قُهُ ، وذلك إذا لقحت فشالت بذنبها وشمَخت برأسها. قال الأزهري : وأكثر ما سمعت العرب تقول في

هذا المعنى : اقْسُمَطَرَّت ، فهي مُقْسُطِرَّة ، وكأن الميم زائدة فيها . والقُطَيْرة: تصغير القُطْرَة وهوالشيء التافه الخسيس.

والمقطرَةُ : الفكتَّنُ، وهي خشبة فيها خروقَ ، كل خرق على قدر سَعة الساق ، يُدْخَلُ فيها أرجـل المحبوسين، مشتق من قطار الإبل لأن المحبوسين فيها

المعبوسين المسلق من وطار الإبل لان المعبوسين فيها على قطار واحد مضموم بعضهم إلى بعض ، أرجلهم في خروق خشبة مفلوقة على قدر سعّة أسوقهم . وقطر أ ومطر أمطرواً: ذهب

فَأَسْرِع . وَدَهَبُ ثُوبِي وَبِمِيرِي فَمَا أَدْرِي مِن قَـَطَـرَهُ وَمِن قَـطَـرَ بِهِ أَي أَحْدَهُ لا يُستعملُ إِلا فِي الجَـعَدِ. وَبِقَالَ : تَقَطَّرَ عَنِي أَي تَخْلَـقْ عَنِي ، وأَنشد :

إنسِّي على ما كانَ من تَقَطُّري عنكَ ، وما بي عنكَ من تأَسُّري

والمُقطَّرِثُ : الغضانُ المُنْتَشِرِ ُ من الناس .

١ قوله « وضعة وتوضعة » كذا بالاصل .

وقَطُورًا أَنَّ بَمِـدُودُ : نَبَاتَ ، وَهِي سَوادِيَّةً . وَالْقَطْرُاءَ ، مِدُودُ : وَقَطَرُهُ :

موضع بالبحرين ؛ قال عَبْدَةُ بن الطبيب : تَذَكَرَ ساداتُنَا أَهْلَـهُمْ ، وخافوا مُعانَ وخافوا قَـطرَ

والقَطَّارُ : ماء معروف . وقَطَرِيُّ بنُ فُنجاءةَ المَاذِنيُّ زعم بعضهم أَن أَصل الاسم مأَخُوذُ من قَطَريَّ النَّعالُ .

قطعو: اقتطعَمَو الرجل: انقطع نَفَسُهُ مِن بُهْـر، وكذلك اقْعُطَر .

قطمو: القطنمير والقطنمار : سَق النواة ، وفي الصحاح : القطنمير الفروفة التي في النواة، وهي القشرة الدقيقة التي على النواة بين النواة والتمر ، ويقال : هي النكئة البيضاء التي في ظهم النواة التي تنبت منها النخلة . وما أصبت منه قطنميراً أي شيئاً .

قعو: قَعْرُ كُلُ شِيء أَقْصَاه ، وجبعه قُعُور . وقَعَرُ البَرْ وَغِيرِها : عَمَّقَهَا . ونهر قَعِيرٌ : بعيد القَعْرِ ، وكذلك بئر قَعِيرة وقَعِير ، وقد قَعُر تَ قَعَارة . وقصعة قَعْيرة : كذلك . وقعر البئر كَقْعَرُها قَعْراً : انهى إلى قَعْرها ، وكذلك الإناء إذا شَرَبْت جبيع ما فيه حتى تَنْتَهِي إلى قَعْره . وقعر البئر: شربت جبيع ما فيه حتى تَنْتَهي إلى قَعْره . وقعر البئر: وقعر الأوراني : قعر البئر: يتعمر الما قَعْراً . وقال ابن الأعرابي : قعر البئر يتعمر الها قعمر الحقر كذلك ، وبئر قعيرة وقد قعرات قعارة . ورجل بعيد القعرر أي الغيرة وقد قعرات قعارة . ورجل بعيد القعرر وقعر أي الغير : داخله . وقعر في كلامه وتقعر تشدّق وتكلم بأقيى قعر فيه ، وقيل : تكلم بأقيى حلقه . ورجل قيعر وقيعر في كلامه وتقعر في كلامه وتقعر في كلامه . والتعير : النعيق .

والتَّقْعير في الكلام: التَّسَدُّق فيه. والتَّقَعُر: التَّعَدُّق. والتَّقَعُر: التَّعَدُّق. وعنظ فيا يَغْمُضُ من الرأي حتى يستخرجه. ابن الأعرابي: القَعَرُ العقل النام. يقال: هو يَتَقَعَر في كلامه إذا كان يَتَنَحَّى وهو لَحَّانة ، ويتعاقلُ وهو هلباجة . يَتَنَحَّى وهو لَحَّانة ، ويتعاقلُ وهو هلباجة . أبو زيد: يقال ما خرج من أهل هذا القَعْر أحد منه منه ، كقولك: من أهل هذا الغائط مثل البصرة أو الكوفة .

و إِنَاءَ قَعْرِ اللَّهُ : فِي قَعْرِ وَشَيءَ . وقصعة قَعْر ي وقَعِرة : فيها ما يُغَطِّي قَعْرُها، والجِمع قَعْرِي، واسم ذلك الشيء القَعْرَةُ وَالقُعْرَةِ. الكسائي : إِنَاءَ نَصْفَانُ وسُتَطَرُ ان ُ بِلغِ مَا فَيَهُ سُطِيرٌ ٥٠ وَهُو النَّصَفَ . وَإِنَّاءُ تَهْدَانُ وهُو الذي علا وأشرف ، والمؤنث من هـذا كله فَعْلَى . وقَعْبُ مَقْعَار : وأسع بعيد القَعْر . والقَعْرُ : حَوْبَةٌ تَسْجَابُ مِن الأَرْضُ وتنهبط يَصْعُبُ الانحدار فيها . والمُتَعَثِّر : الذي يبلغ قَـعَثْرَ الشيء . وامرأة قَعَرة وقَعَيرة : بعيدة الشهوة ؟ عن اللحياني ، وقيل : هي التي تجـد الغُلْمة َ في قَعْسَر فرجها ، وقيل : هي التي تريد المبالغة ، وقيـل : امَرَأَة قَعَرَة وقَعَــايَرَة " نَعَنْتُ `سَوْء في الجساع ، والقُعَرُ مَن النمل : التي تَتَخَذُ القُرُ بَّاتِ . وضربه فَقَعْرَهُ أَى صَرَعَهُ . ابن الأعرابي قال : صحف أبو عبيد يوماً في مجلس واحد في ثلاثة أحرف فقال: ضربه فانتُعَقَر ، وإنما هو فانتَّقَعَر ، وقال : في صدره حَشِّك ، والصحيح حَسَّك ، وقال : 'شلَّت يَدُهُ ، والصواب سَلَتُ .

وقَعَرَ النخلة َ فانتَقَعَرَ تَ هِي : قَطَعَهَا مِن أَصَلَهَا فِسَقَطَت مِن أَصَلَهَا وَانْصَرَ عَتْ فَسَقَطَت والشَّجرة ُ انتَجعَفَت مِن أَصَلَها وانْصَرَ عَتْ هِي . وفي التنزيل العزيز : كَأَنهم أَعجاز ُ نَحْل مُنْقَعِرٍ ؟ والمُنْقَعِرُ : المُنْقَلِع مِن أَصَلَه . وقَعَرْ تُ النَّخلة

إذا قَلَعْنَهَا مِن أَصَلَهَا حَتَى تَسْقُطُ ، وقد انْقَعَرَتْ هي . وفي الحديث : أن رجلًا تَقَعَر عن مال له ، وفي روابة : انْقَعَر عن ماله أي انْقَلَع مِنْ أَصَله . يقل إنّ مات عن مال له . وفي حديث ابن مسعود: أن عبر لتي شيطاناً فصار عَه فقد فقعَر و أي قَلَعه ، وقيل : كُلُّ ما انْصَرَع ، فقد انْقَعَر و تَقَعَر ؟ قال لبد :

وأرْبَد فارس الهَيْجا ، إذا ما تَقَعَرَتِ المشاجِرِ الفِئسامِ

أي انقلبت فانصرعت ، وذلك في شدَّة القتال عند الانهزام . ابن الأعرابي : قالت الدُّبَيْريَّة القَعْر الحَفْنَة وكذلك المعْجَن والشَّيْزي والدَّسِيعَة ، ووى ذلك كله الفراء عن الدُّبَيْريَّة . وقَعَرَبَ الشاة : ألقت ولدها لغير تمام ؛ عن ابن الأعرابي ؟

> أَبْقَى لِنَا اللهُ وَتَقْعِيرُ الْمُجَرِّ الْمُجَرِّ الْمُجَرِّ الْمُجَرِّ الْمُجَرِّ الْمُحَدِّرِ مُسودًا غَرابَيبَ مَكَأَظُلُالِ الْحَجَرِ

والقَمْراء: موضع . وبنو المقادر : بطن من بني هلال ٍ . وقد ح قعران أي مُقعَد .

قعبر: القَعْبَرَيّ: الشديد على الأهل والعشيرة والصاحب. وفي الحديث: أن رجلًا قال: يا رسول الله ، مَن أهل النار ? فقال: كل شيبيد فَعَبْرَيّ ، فيل : ! رسول الله ، وما القَعْبَرَيُ ? ففسره عا تقدَّم . وقال المروي : سألت عنه الأزهري فقال لا أعرفه . وقال الزخشي : أدى أنه قلب عَنْقَرِيّ ، يقال: رجل

قعثر : القَعْشَرَة : اقْشِلاعُ الشيء من أصله .

عَبْقَرِي وظُلْمُ عَبْقَرِي شديد فاحش.

قَعَمِ : القَعْسَرَة : الصلابَة والشَّدَة . والقَعْسَرَ فِي والقَعْسَرَ ، كلاهما : الجَيْمَلُ الضَّغُمِ الشَّدِيْبُ

والقَعْسَرَيّ : الصُّلْبُ الشديد . والقَعْسَرَيّ في صفة الدهر ؛ قال العجاج في وصف الدهر : والدَّهْرُ بالإنسان دَوَّارِيُّ، وَالدَّهْرُ بالإنسان دَوَّارِيُّ، أَفْنَى القُرُونَ وَهُو قَعْسَرَيُّ أَفْنَى القُرُونَ وَهُو قَعْسَرَيُ

شبه الدهر بالجمل الشديد. والقَعْسَرِيُّ: الحَشبة التي تُدار بها الرَّحى الصغيرة يُطْحَنُ بها باليد ؛ قال : النَّزَمُ بِقَعْسَر بِنَها، وأَلَّهِ فِي نُحْرُ تِينَّها، تُطْعِمْكُ مَنْ نَفْيِنَها ؛ أَي ما تَنْفي الرَّحى . وخُرْ تَينَّها : فَمُهَا الذي تُلْتَى فيه لَهُو تُنها ، ويروى نُحْرُ بيبًها . والقَعْسَرِيُّ من الرجال : الباقي على الهُرَم . وعز قعسر يُّ : قديم .

وقَعْسَرُ الشيءَ : أَخَذَه ؛ وأَنشَد في صفة دلو :

دَلُو ْ مَمْأَى دُمِعْتُ ْ بِالحُنْلَبِ ،

ومن أعالي السَّلَمِ المُضَرَّبِ
إذا اتَّقَتَنْكَ بِالنَّقِيِّ الأَشْمَبِ ،
فلا تُقَعَسُرُها ، ولكن صَوِّبِ

قعصر: ضربه حتى اقدْعَنْصَر أَي تَقَاصَرَ إِلَى الأَرْض. قَعْطُو: اقْعُطُرَ الرجلُ : انقطىع نفسه من 'بُهْو ، وكذلك اقلطَعَراً. وفَتَعْطَر الشيءَ : مَللَهُ. الأَرْهُرِي: القَعْطَرَةُ شَدَّةً الوَثَاقِ، وكل شيء أُوثَتَقْتَهُ فقد قَعْطَرُ ثَهَ . وقَعْطَرَه أَي صَرَعه وصَبَعه أَي صَرَعه .

قَفُو : القَفْرُ والقَفْرة : الحَلاءُ من الأَرض، وجَمعه قِفَارْ " وَقُنُفُورْ " ؟ قال الشَّمَّاخُ :

كينُوض' أمامَهُنَّ الماءَ حتى تَسَيَّن أن ساحَتَه قُفور'

وَرَبُهَا قَالُوا : أَرَضُونَ قَـَفْرُ ۖ . وَيَقَالَ : أَرَضَ قَـَفْرُ ۗ وَمِقَالَ : الْقَفْرِ ۖ مَفَـازَةً

لا نبات بها ولا ماء ، وقالوا : أرض مِقْفَار أيضاً . وأَقْفُر ْنَا كَذَلْكُ. وأَقْفُر ْنَا كَذَلْكُ. وذَنْب قَفْر "كرجل تَهْرِ ؛ وَنَبْ قَفْر "كرجل تَهْرِ ؛ أَنْشَد ابن الأَعْرابي :

فلئن غادَر تُنهم في وَر ْطَـة ، لأَصِيرَنْ مُهْزَةَ الذَّئبِ الْقَفَرِ ْ

وقد أقنفر المكان وأقنفر الرجل من أهله: خلا. وأقنفر: ذهب طعامه وجاع. وقنفر ماله قنفراً: قلل . قال أبو زيد: قنفر مال فلان وزمر يقفر وبرز مر قنفراً وبرز مر قنفراً والمال ذمر مر قنفراً والمال دمر والمرا المكان الحكام من المال دمن الكلا والناس وأقنفرت الدان : خلت الأرض من الكلا والناس وأقنفرت الدان : خلت واقنفرت من أهلها: خلت و ودار قفار المحقول : أرض قنفر ودار قفار المحقول الموضع على حياله قنفر المحتما الموضع على حياله قنفر المحتما المناس وأقنفر ودار قفار المحتما المحت

أَقَـْفُرَ مِن أَهِلَهِ عَبِيدُ ، فاليوم لا يُبدي ولا يُعيدُ

ويقال ؛ أَقَنْفَرَ جسدُه من اللحم ، وأَقَنْفَرَ رأْسُه مِنَ الشعر ، وإنه لقَفِر ُ الرأس أي لا شعر عليه، وإنه لقَفِر ُ الجسم من اللحم ؛ قال العجاج :

لا قَنْفِراً غَشَا ولا مُهَبَّجًا

ابن سيده: رجل قَفِرُ الشَّعْرَ وَاللَّحْمِ قَلْمُلْهُمَا؛ وَالأَنْشُ قَفِرةَ وَقَفْرةَ ، وَكَذِلكَ الدَّابَةِ؛ تَقُولُ مَنْهُ : قَفِرَ تَ المَرَّأَةَ ، بِالكِسْرِ ، تَشَّفُرُ مُ قَفَراً ، فهي قَفْرَةً أي قَلْمَلة

اللحم. أبو عسد: القَفَرة من النساء القلبلة اللحم. أبن سنده : والقَفَرُ الشَّعرُ ؛ قال :

و قد علمت خود سافكها القَفَر ﴿

قال الأَرْهِرِي: الذي عرفناه بهذا المعنى العَفَرُ ؟ رَ بِالْغُنِّ ، قَالَ : وَلَا أَعْرِفُ الْقَفَرَ .

وسُو يَق قَـَفَارٌ : غير ملتوت . وخير قَـفَارٌ : غير مَأْذُومٍ. وقَدْرِ الطعامُ قَفَراً: صار قَفَاداً . وأَقْتُفُرُ الرجلُ : أكل طعامَه بلا أَدْمٍ . وأكل ُخيزَه قَـَفَارًا : بغير أَدُم. وأَقَـُفُر الرحلُ إِذَا لَم يَتَق عَنْدُهُ أَدْمٌ . وفي الحديث : ما أَقْتُهُر بنتُ فيه خَيلٌ أي ما خلا من الأدام ولا عدم أهله الأدم؟ قال أبوعبد: قَالَ أَبُو زُيْدُ وَغَيْرُهُ : هُو مَأْخُودُ مِنَ القَفَارِ ، وَهُو كُلُّ طِعَامُ يُؤكِلُ بِلاَ أَدُمُ . والقَفَارُ ؛ بالفتح : الحبرُ بلا أدم . والقَفار : الطعام بلا أدم . يقال : أكلت الـوم طَعَاماً قَنَفَاراً إِذَا أَكُلَّهُ غَيْرِ مَأْدُومٌ ؛ قال : ولا أَرَى أصله إلا مأخوداً من القَفْر من الله الذي لا شيء به. والقفار والقَفير : الطعام إذا كان غير مأَّدوم . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : فإني لم آتهم ثلاثة أيام وأحسبتُهم مُقَفِّر بن أي خالين من الطعام ﴿ وَمُنَّلَّهُ حديثه الآخر: قال للأغرابي الذي أكل عنه: كأنك مقفر .

والقَفَارُ : شاعر ؛ قال ابن الأعرابي: هو خالد بن عامر أحد' بني عَميرَة بن 'خفاف ' بن آمريء القيس ، سمي. بذلك لأن قوماً نزلوا به فأطعمهم الخبز قَفَاراً ، وقيل : إِنَّا أَطْعَمُهُمْ خَبْرًا بِلَيْ وَلَمْ يَدْبُحُ لِمُمْ فَلَامُهُ الناس ، فقال :

> أَنَا الْقَفَارُ خَالِدُ بِنْ عَامِرٍ ﴾ لا بَأْسَ بَالْخُبْنِ وَلا بَالْحُاثِرِ ۚ أتت بهم داهية الجواعر ، تظراء لس فرحها بطاهر

والعرَّب تقولُ : نَوْلُنا بَنِنَى فَلَانَ قَبَيْنُنَا القَفْرَ ۚ إِذَا لَمْ يُقْرَونا . والتَّقْفير : جَمَّعُكُ اللَّوَابُ وغَـيْره . والقَّفير: الزُّ بيل؛ عانية . أبو عبرون القَّفير والقَليفُ وَالنَّحُورَةُ الْجُلَّةِ الْعَظْمَةِ الْبَحْرَ آنيَةِ إِلَى يُحْمَلُ فَيُهَا التمال ، وهو الكنفيد المالح.

وْقَنَفُورُ الْأَثْنُورَ ۚ يَقْفُرُهُ ۚ فَنَفْرُا ۚ وَاقْتُنْفُورُهُ ۚ اقْتُنْفُوالِٱ وتَقَفَّرُهُ ، كُلُّهُ : اقْتُهَاهُ وَتَتَسَّعُهُ . وفي الحديث : أنه سئل عمن يَرْمِي الصِيدَ فَيَقْتَفِرْ أَثُوه أَي يتبعه . يقال: اقْسْتَفَرْ تُنْ الأَثْرَ وَتَقَفَّرْ نَهُ إِذَا تَتَبَعْتُهُ وَقَيْفُو تُهُ. وفي حديث نحيى بن يَعْمَرَ : طَهَرَ قبلنا أَنَاسَ بَتَتَقَفَّرُ وُنَ العِلْمَ وَوُووى يَقْتَقَوْونَ أَي يَتَطَلَّوْنَهُ. وفي حــديث ابن سيربنَ : أن بني إسرائيــل كانوا تَجَيْدُونَ مُحَيْداً ، صلى الله عليه وسلم، مَنْعُوتاً عندهم وأنه يَخْرُجُ مَن بعض هذه التَّرَى العربية وكأنوا يَقْتَفُرُونَ الْأَثَىرَ ؛ وأنشد لأعشى باهِلَةَ كَوْثِي أَخَاهُ المُنْتَشِرَ بن وَهُب :

> أَخُو وَعَائبَ يُعْطيها وَيُسْأَلُها ؟ مأ بي الطُّثلامَةَ منه النُّو ْفَلُ الزُّفَرُ ـُ مَنْ ليس في خَيْرِه شَرٌّ يُكَدِّرُهُ عَلَى الصَّدَيقِ ، ولا في صَفُّوه كَدَّرُ لا يَصْعُبُ الأَمْرُ إلا حيث يَوْ كُنَّهُ ، وكلَّ أَمْرٍ سُوكَى الفَحْشَاءِ كَأْتُمْرِرُ لا تعمر الساق من أين ومن وصب ولا يَزال أَمَامَ القَوْمَ يَقْتَفُرُ

قال ابن برى : قوله بأبي الظلامة منه النوفل الزفر ؟ يقضى ظاهره أن النوفل الزفر بعضه وليس كذلك ،

 أوله ه والنجوية » كذا بالاصل ولم تجذَّها سهذا المنى فيا بأيدينا من كتب اللغة بل لم نجد بعد التصعيف والتحريف الا البحونة بموحدة مفتوحة وحاء مهملة ساكنة، وهي القربة الواسعة؛ والبحنانة سهذا الضبط الجلة العظيمة .

وإنما النوفل الزفر هو نفسه . قال : وهذا أكثر ما يجيء في كلام العرب بجعل الشيء نفسه بمنزلة البعض لنفسه ، كقولهم: لأن وأيت زيداً لتتريّن منه السيد الشريف ، ولئن أكرمته لتتكفيّن منه منجازياً للكرامة ؛ ومنه قوله تعالى : ولنتكن منكم أمك يدعون إلى الحير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ؛ ظاهر الآبة يقضي أن الأمة التي تدعو إلى الحير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هي بعض المخاطبين ، وليس الأمر على ذلك بل المعنى : ولئتكونوا كلئكم أمة يدعون إلى الحير ؛ وقال ولئتكونوا كلئكم أمة يدعون إلى الحير ؛ وقال أيوب بن عياية في اقتفر الأثر تتبعه :

فتُصْبِع تَقَفُر ُها فِتْبِة ، كَا يَقْفُر أَهَا فِتْبِية ، كَا يَقْفُر النَّبِ فِيهَا الفَصِيلُ ، وقال أبو المُلتَثم صَخْر :

فإني عن تَقَفُّركم مَكيث' غُور ، مثال التَّنُّور : كافُور' النخل، و

وَالْقَفُّور ، مِثَالُ النَّنُّور : كَافُور ُ النَّحَل ، وَفِي مُوضَع آخَر : وَعَاءُ طَلْع ِ النَّخل ؛ قال الأَصمعي : الكافور وعاء النخل ، ويقال له أيضاً قَفُّور ُ . قال الأَزهري : وكذلك الكافور الطيب يقال له قَفُّور . والقَفُّور ُ : نبت ترعاه القَطَا ؛ قال أبو حنيفة : لم نُجَلُ لنا ؛ وقد ذكره ابن أحمر فقال :

تَرْعَى القَطَاهُ البَقُل قَفُورهُ ، ثم تَعُرُ الماءَ فيمن يَعُسرُ

الليث : القَفُورُ شيء من أَفاوِيهِ الطيب ؛ وأنشد : مَثْواة عَطَّارِينَ بالعُطُورِ

أَهْضَامِهَا وَالْمِسْكِ وَالْقَفُّورِ وَفُغُيْرَةُ اللهِ أَمَ اللَّهِ : قُفَيْرَةُ اللهِ أَمَ اللَّهُ وَقُورَ اللَّهُ وَقُلُ الْأَزْهِرِي : كَأَنَهُ تَصْغَيْرُ الْقَفِرَةُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَقَدْ مِنْ تَفْسِيرُهُ .

قَعْضُ : القِنْفَخُرُ والقُفَاخِرِ ، بضم القاف، والقُفاخِرِيُّ: التارُّ الناعم الضَّخْمُ الجُنْثَة ؛ وأنشد :

مُعَدُ لَجُ يُصُّ قُلُفَا حِرِيُّ

مُعَذْ لَجَ مِيضٌ قُنُفَاخِرِي،

قولُه بيض على قوله قبله :

فَعُمْ لِنَاهِ قَصَبُ فَعُمِي

وزاد سيبويه قَنْفَخْر ، قال : وبدلك استدل على أن نون قِنْفَخْر زائدة مع قُفاخِر ي لعدم مثل ِجر دَحْل. وفي الصحاح : رجل قِنْفَخْر أَبْضاً مثل جردحل ، والنون زائدة ؛ عن محمد بن السَّري ". والقَنْفَخْر ، والقَنْفَخْر : والقَنْفَخْر : أَلْوَ عَمْر و : امرأة أَصَل البَر دي " ، واحدته فِنْفَخْرة . أبو عمر و : امرأة قُفاخِرة حَسَنة الحَلْق حادِرتُه ، ورجل قُفاخِر " .

قفندو: القَفَنْدَرُ: القبيح المَنْظَرِ؛ قال الشاعر: فما أَلُومُ البيضُ أَلَّا تَسْخَرًا، لمَّا رَأَيْنَ الشَّبَطَ القَفَنْدَرَا،

يريد أن تسخر ولا زائدة. وفي التنزيل العزيز : ما منعك أن لا تسجد؛ وقيل : القَفَنْدَرُ الصغير الرأس، وقيل : الأبيض. والقَفَنْدَرُ أَيضاً : الضَّخْمُ الرِّجْل، وقيل : القَفَنْدَرُ الضَّخْم من الإبل وقيل الضخم من الإبل وقيل الضخم الرأس.

قلر: القِلْارُ والقِلَّارِيّ : ضرب من النين أضخم من الطُّبَّارُ والجِنْسَيْزِ ؛ قال أبو حنيفة : أخبرني أعرابي قال : هو تين أبيض متوسط ويابسه أصفر كأنه يُدهنُ الدَّهان لصفائه، وإذا كثر لنزم بعضه بعضاً

 ١ قوله « لما رأين الخ » مثله في الصحاح . ونقل شارح القاموس عن الصاغاني أن الرواية : « اذا رأت ذا الثيبة الفندرا » والرجز لابي النحم .

كالتبر ، وقال : نَكُنز منه في الحياب ثم نَصُبُ عليه رُدِ العنب العقيد ، وكلما تشربه فنقص زدناه حتى يَر وك ثم نُطَيِّن أَفواهما فيمكث ما بيننا السنة والسنتين فيكن م بعضه بعضاً ويتلبد حتى يُقْتَكَعَ بالصَّياصِي ، والله تعالى أعلم

والقَهَرُ : الذي في السماء . قال ابن سيده : والقَهَر يَكُون في الليلة الثالثة من الشهر ، وهو مشتق من القُهْرة ، والجمع أقشمار . وأقسر : صاد قَهَرًا ، وربا قالوا: أقشمر الليل ولا يكون إلا في الثالثة ؛ أنشد الفارسي: يا حَبَّذا العَرَصاتُ ليَهِ

أبو الهيثم : يسمى القبو للبلتين من أول الشهو هلالاً ، وللبلتين من آخره ، ليلة ست وعشوين وليلة سبع وعشرين، هلالاً، ويسمى ما بين ذلك قَمَراً. الجوهري:

القَمَرُ بعد ثلاث إلى آخر الشهر يسنى قبراً لبياضه ، وفي كلام بعضهم قُمَيْرُ ، وهو تصغيره . والقَمَران : الشمس والقبر . والقَمْراة : ضوء القَمَرِ ، وليلة مُقْمِرَة ؛ قال :

يا حبدًا القَمْرَاءُ والليلُ السَّاجُ ، وطُرُرُقُ مشلُ مُلاءِ النَّسَّاجِ

وحكى ابن الأعرابي: ليل قَمْراء ، قال ابن سيده:
وهو غريب ، قال : وعدي أنه عنى بالليل الليلة أو
أنه على تأنيث الجمع . قال : ونظيره ما حكاه من
قولهم ليل ظلمه ، قال : إلا أن ظلمه أسهل من
قمراء ، قال : ولا أدري لأي شيء استسهل ظلمه
إلا أن يكون سمع العرب تقوله أكثر. وليلة قَمَر ه أي
اللا أن يكون سمع العرب تقوله أكثر. وليلة قَمر ه أي
قطرة ، عن ابن الأعرابي ، قال : وقيل لوجل: أي
عظرة ، تحيية "خفرة ، كأنها ليلة قسرة ، حالية
ابن سيده : وقمرة عندي على النسب . ووجا

وأَقْدَرُ الرجلُ': ارْتَقَبُ طُلُوعَ القَمْرِ؛ قالَ ابن أَحَمَرُ لا تُقْدِرُنَ عَلَى قَدْرٍ وَلَيَسْلَمَهُ ، لا عَنْ وضاك ، ولا بالكُرْرُه مُعْنَصِبا

ابن الأعرابي: يقال للذي فَلَصَتْ فَلْـُفَّتُه حَيَّى با رأْس ذَكره عَضَّه القَـمَر ' ؛ وأُنشد :

فداك مكس لا يمض حكوره ، مُخَرَقُ العرض جَدَيد مسطر ه في ليل كانون شديد خصره ، عض بأطراف الزاباني قسره

يقول: هو أقلف ليس بمختون إلا ما منَقَصَ من القَهَرُ ، وشبه قلفته بالزُّالَى ، وقبل: معناه أنه و والقمر في العقرب فهو مشؤوم . والعـرب تقول

استُرْعَيْتُ مالي القَهُرَ إذا تركته هَمَلًا ليلاً بلا واع عِفْظه ، واسْتَرْعَيْتُهُ الشمس إذا أَهْمَلَته نهاراً ؟ قال طَرَفَة :

وكان لها جادان فابوس منهسا ويشرن ولم أستر عها الشهس والقهر

أي لم أُهْمِلْهَا؟ قال وأراد البَعيث هذا المعنى بقوله: بَحَمْلُ أَميرِ المؤمنين مَرَحْتُهُـا ، ومَا غَرَّني منها الكواكب' والقَمَرِ

وتَقَمَّرُنه: أَتبته في القَمْراء. وتَقَمَّر الأَسدُ: خرج يطلب الصيدَ في القَمْراء ؛ ومنه قول عبد الله بن عَنْمةَ الضَّبِّيِّ :

أَبْلِيغُ عَنْسُمَةً أَنَّ رَاعِي إِبْلِيهِ سَقَطَ العَشَاءُ به على سِرْحَانِ سَقَطَ العَشَاءُ به على مُتَقَبِّرُ ، حامي الدِّمانِ مُعاوِدِ الأَقْرَانِ

قال ابن بري : هذا مثل لمن طلب خيراً فوقع في شر، قال : وأصله أن يكون الرجل في مفازة فيعوي لتجبه الكلاب بنباحها فيعلم إذا نبَحَتُه الكلاب أنه موضع الحيّ فيستضفهم ، فيسمع الأسد أو الذئب عواء فيقصد إليه فيأكله ، قال : وقد قيل إن سرحان همنا اسم رجل كان معيراً فخرج بعض العرب بإبله ليُعشيّها فهَجَم عليه سرحان فاستاقها ، قال : فيجب على هذا أن لا ينصر ف سرحان للتعريف وزيادة الألف على هذا أن لا ينصر ف سرحان للتعريف وزيادة الألف والنون ، قال : والمشهور هو القول الأول . وقسروا الطير : عَشَوْها في الليل بالنار ليصيد وها، وهو منه ، وقول الأعشى :

تَقَمَّرَهَا شَيخُ عِشَاءً فأَصْبَحَتُ قَـْضَاعِيَّةً ، تأْني الكواهِنَ ناشِصا يقول: صادَها في القَمْراء، وقيل: معناه بَصْرَ بها

في القَمْراء ، وقيل : اختَدَعها كما 'مختَدَعُ الطير ، وقبل : ابتنى عليها في ضوء القبر ، وقال أبو عبرو : تقمَّرها أتاها في القَمْراء ، وقال الأصمعي : تقمَّرها طلب غرَّتها وحَدَعها ، وأصله تقمَّر الصَّادُ الظَّباءَ والطَّيْرَ بالليل إذا صادها في ضوء القبر فتَقْمَرُ أيصارُها فتُصاد ؛ وقال أبو 'زبيند يصف الأسد : وراح على آثارهم يَتقَمَّرُ مُ

أي يتعاهد غرَّتَهُمْ ، و كأنَّ القِمارَ مأخود من الخِدَاعِ ؛ يقال : قامَره بالخِدَاعِ فَقَمَرَ هُ . قال ابن الأعرابي في بيت الأعشى : تقَمَّرُها تروسِّجها و دهب بها وكان قَلَمْ بُها مع الأعشى فأصبحت وهي قضاعية ، وقال ثعلب : سألت ابن الأعرابي عن معنى قوله تَقَمَّرُها فقال : وقع عليها وهو ساكت فظنته شيطاناً . وسحاب أقتمرُ : مَلانَ ؟ قال :

َسَقَى دارَها تَجَوَّنُ الرَّبَابَةِ 'مُخْشَلِلُ ' ، تَسُمُّ فَضَيِضَ المَاءَ مِنْ فَلَمَعٍ قُنُمْرِ

وقتمر ت القر به تقمر فرقمراً إذا دخل الماء بين الأدَمة والبَشرة فأصابها فضاء وفساد ؛ وقال ابن سيده: وهو شيء يصب القربة من القَمَر كالاحتراق . وقَمَر السقاء قَمَراً : بانت أدَمَنه من بَشَرَته . وقَمَر تو وقمَر تأخر عشاؤها أو طال في القمر ، والقمر ، والقمر : تحمير البحر من الثلج ، وقمر الرجل يقمر قمر قمراً : تربير بي الثلج فلم يبصر . وقمر ت الإبل أيضاً : وويت من الماء . وقمر الكلا والماء وغيره : كثر . وماء قمر : كثير ؛ عن ان الأعرابي ؛ وأنشد : وماء قمر ، أشر ، المناه في رأسه نطافة وذات أشر ،

في واسه بطافة دات اشر : كنطَفانِ الشَّنِّ في الماء القَمِرِ

وَأَقَمْسَ تَ الْإِبْلُ : وَقَعْتَ فِي كَلَا يَكُثُو . وَأَقْنُمُو

الثمر أذا تأخو إيناعه ولم يَنْضَع عنى يُدُو كَهُ البَرَدُ الْفَرْدُ الْفَرْدُ الْفَرْدُ الْفَرْدُ الْفَرْدُ الْفَامَرَ أَوْ وَالْفِيهِ وَهُو التقامُر . وقامَر أوا : لعبوا القيار . وتقامر أوا : لعبوا القيار .

والقيار : المنقامرة في وتقامر وا : لعبوا القيار . وقيمو وقيمير ك : الذي بيقامر ك ؛ عن ابن جني ، وجمعه أقيار ، عنه أيضاً ، وهو شاد كنصير وأنصار ، وقد قيمر و يقدر وأنصار ، وقد قال تعال أقامر ك فليتصدق بقد ر ما أراد أن يجعله خطراً في القيار . الجوهري : قيمر ت الرجل أقيمر في فقيمر ثه أقيار أو الاعبة فيه فعلبته ، وقيمر ثه أقيار أو الحالم ، قيمراً إذا فاخرته فيه فعلبته ، وتقيم الرجل : غلب من يقامر ، أبو زيد : يقال في مثل : وضعت يدي بين إحدى مقيور تين أي بين إحدى مقيور تين أي بين إحدى مقيد ورتين أي بين إحدى مقيد ورتين أي بين إحدى مقيد ورتين أي بين إحدى من تينين .

والقَمْراء: طَائر صغير من الدَّخَلِ، التهذيب: القَمْراء: طَائر من الدُّخَلِ، والقُمْرِيُّ : طَائر يُسْبه الحَمَامَ القُمْرِيَّة البَيْضَ. ابن سيده: القُمْرِيَّة ضرب من الحمام. الجوهري: القُمْرِيُّ منسوب إلى طَيْرِ قُمْرٍ، وقَمْرُ إِمَا أَن يكون جمع أَفْمَرَ مِنْ أَفْمَرَ عَلَى مَثْلُ أَحْمَرُ وحُمْرٍ، وإما أَن يكون جمع قَمْريي مثل أحمَرُ وحمَّرٍ، وإما أَن يكون جمع قَمْري من مثل أومي وروم وزينجي وزيج عال أبو عام حَدُ العباس بن مرداس:

لا نسب اليوم ولا تخلة ، التوسي الواتق الفشق على الواتق لا تحلح بيني فاعلموه ، ولا بينكم ، ما حملت عاتقي سينفي ، وما كنا بنيمد ، وما قر قر قر الواد بالشاهق

قال ابن بري : سبب هذا الشعر أن النعمان بن المنذر

بعث جيساً إلى بني 'سلم لشيء كان وَجَدَّ عليهم من أجله ، وكان مقدَّم الجيش عبرو بن فر ثنا ، فمر من الجيش على غيط مقان فاستجاشوهم على بني 'سلم ، فهز مت بنو 'سليم جيش النعمان وأسر واعبرو بن فر ثنا ، فأرسلت غطفان إلى بني 'سليم وقالوا : ننشدكم بالرّحِم التي بيننا إلا ما أطلقتم عمرو بن فرتنا ، فقال أبو عامر هذه الأبيات أي لا نسب بيننا وبينكم ولا مثلة أي ولا صداقة بعدما أعنتم جيش النعمان ولم مثلة أي ولا صداقة بعدما أعنتم جيش النعمان ولم بيننا فلا يُوجى صلاحه فهو كالفتن الواسع في الثوب بيننا فلا يُوجى صلاحه فهو كالفتن الواسع في الثوب بيننا فلا يُوجى صلاحه فهو كالفتن الواسع في الثوب وحسن كووم ويقطع همزة اتسع ضرورة أبينه عنولة ما يبتدأ به ، ويووى البيت الأول : اتسع الحرق على ما يبتدأ به ، ويووى البيت الأول : اتسع الحرق على الراقع ؟ قال : فين رواه على هذا فهو لأنس بن الراقع ؟ قال : فين رواه على هذا فهو لأنس بن

والجمع قسماري ، غير مصروف ، وقَسُرُ . وأَسُرُ . وأَسُرُ . وأَقْسَرَ البُسُرُ : لم يَنْضَعُ حتى أدرك البرد فلم يكن له حلاوة . وأقسر النسر : ضربه البَرْدُ فذهبت حلاوته قبل أن يَنْضَعُ ، ونخلة مِقْمارُ : بيضا النسر .

العباس وليس لأبي عامر جد العباس. قال : والأنشى

مَنَ القَمَادِيِّ قُمُرْ يَّةً ﴾ والذَّكُرُ سَاقُ مُحرِّ ،

وبنو قَسَرًا: بطن من مَهْرَةً بن حَيْدَانَ . وبنا قُسُيْرٍ : بطن منهم . وقَسَارٍ : موضع ، إليه بنسب العدد القيادي . وعود قيادي : منسوب إلى موض ببلاد الهند . وقيسرة عنز : موضع ؛ قال الطرماح ونحن حصد أل . . . . صر خد بقيرة عنز نهشكا أيمًا حصد الم

قمجو: المُنْقَمْجِرِ ؛ القَوَّاسُ ، فارسي معرّب ؛ قا أَبُو الأَخْزَرَ الْحُهُانِيُّ واسمه قتيبة ووصّف المُطايا

١ كذا بياض بأصله .

وقد أَفَكُتُنَا المطايا الضُّمُّونُ ،

مثل القسي عاجها المنقبور في تقولها شبه ظهور إبله بعد دؤوب السفر بالقسي في تقولها والمحنائها . وعاجها بمعنى عواجها . قال : وهو القمنجر أيضاً ، وأصله بالفارسية كانكر . قال أبو حنيفة : والقمنجرة رصف بالعقب والغيراء على القوس إذا خيف عليها أن تضعف سيائها ، وقد قمنجروا عليها . ويقال في ترجمة غمجر : الغينجار شي يصنع على القوس من وهي بها ، وهي غرالا وجلد ، ورواه ثعلب عن ان الأعرابي قمنجار ، بالقاف . التهذيب : الأصعي : يقال لغلاف السكين القينجار أفي القينجر أفي القينجر أفي القينجرة إلياس ظهور السينين العقب لينغطى الشعت الذي تحدث السينين العقب لينغطى الشعت الذي تحدث فيهما إذا تحنينا ، والله أعلم .

قمدو : القَمْدَرُ : الطويل .

قَمَطُو : القِمَطُو ُ : الجَمَلُ القوي ّ السريع ، وقيل : الجَمَلُ الصَّخْمُ القوي ّ ؛ قال تَجمِيل ُ :

قِمَطُوْ كَلِنُوحُ الوَدْعُ تَمَنَ لَبَانِهِ ، إذا أَرْزَمَتْ من تحتِهِ الرَّبِحُ أَرْزَمَا

رَوْجِلُ وَمُطَّرُهُ: قَصِيرٍ ؛ وأنشد أبو بكر لعُبُجَيْرُ السَّلُولِيَّ :

قِمَطُنُو كَعُوانِ الدَّحارِيجِ أَبْتَرُ والقِمَطُنُ والقِمَطُنِ يُ : القصير الضخم . ومرأة فِمَطُنُونَ : قصيرة عريضة ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد : وَهَبُنْهُ مَن وَثْنَى قَمَطُنُونَ ،

مَصْرُورة الحَيَّوُ يُن مثلَ الدَّبْرَةُ والقِسَطُورُ والقِسَطُرَةَ : سِنْدُ سَفَطٍ يُسَفُّ مَن

وذئب قِمَطْر الرَّجْل : شديد ها . وكلب قَمَطْر ُ الرَّجْل إذا كان به نحقًال من اعْوِجاج ساقيه ؛ قال الطَّر مَّاح يصف كلباً :

معيد في مطر الرِّجل محنتكف الشبا ، معيد مركب شوك الرَّجل محنتكف الشبا ،

وشَرِ قَمَطُوْ وَفَمَاطِرُ وَمُفَمَطِرِ . وَاقْمُطُرَ الشَّرِ : وَاقْمُطُرَ الشَّرِ : وَاقْمُطُرَ الشَّرِ : ثَمِناً . ويقال : اقْمُطُرَّت عليه الحجارة أي تواكمت وأظامَتُ : مُقْمُطُرَّات وأطامَت : مُقْمُطُرَّات وأحجار . والمُقْمُطُرِ : المجتمع . واقْمُطَرَّت المعقرب وأحجار . والمُقْمُطُرِ : المجتمع . واقْمُطَرَّت المعقرب إذا عطفت ذنبها وجمعت ننفسها .

وقَمْطُرَ المرأة وقَمْطُرَ جاريته قَمْطُرَة : نَكْمَهُ اللهِ كَاء . وقَمْطُرَة اللهِ كَاء . وقَمْطُرَ القرابة أيضاً : ملاها ؛ عن اللحياني . وقمُطُرَ العدوا أي هرب ؛ عن ان الأعرابي .

ويوم مُقْمَطُر وقُمُعاطِر وقَمُعْرَبِينَ: مُقَبِّضُ مَا بين العينين لشدته ، وقيل: إذا كان شديداً عليظاً ؟ قال الشاعر:

> َبَنِي عَمْنًا ، هَلَ تَذْكُرُونَ بَلاِءَنَا عليكم ، إذا ماكان يوم ٌ قَبُماطِر ُ ؟

بضم القاف . وأَفْ مُطَرَّ يومُنَا : أَسْتَدَّ. وفي التنزيل العزيز : إنا نخاف من ربنا يوماً عَبُوساً فَمَ طُر يواً؟ جاء في التفسير : أَنَّه يُعَبِّسُ الوَجْهَ فَيَجْمَع ما بين العين ، وهذا شائع في اللغة . وشر قد مُطر يز : شريد . الليث : شر قُمُ اطر وقَعْ طُر وقِعْ طُر وقَعْ عُلْ وَالشّد :

وكنت ُ إذا قومي رَمَوني رَمَيْتُهُم بُسُقِطة الأَحْمَالُ ، فَقُمَاءً وَمُطْرَرِ

ويقال: اقْسُمَطُرَّتِ النَّاقَةُ إِذَا رَفِعَتَ ذَنْبُهَا وَجِمِعَتِ وَنُطْرُ يَنْهَا وِزَ مَّتَ ۚ بَأَنْهَا . وَالْمُتْسَطِّرِ ۚ : المُنتشر .

واقْدَ طَرَّ الشيء ؛ انْدَتُشر ، وقيل : تَقَبَّضَ كَأَنهُ ضد " ؛ قال الشاعر :

> قد تُجعَلَتُ تَشُوْهُ تَوْ بُكُولُ، تَكُسُو اسْتُهَا لَحْماً وَتَقْسُطُونُ

التهذيب: ومن الأحاجي : ها أبيض سطرا ، أسود كل أسود كل منظرا ، ويبول قطرا ؟ وهو القنفذ . وقوله: يمشي قبطرا أي مجتمعاً . وكل شيء جمعته ، فقد قم طر ته . والقمطر ف والقمطر ف القمطر ف المتان فيه الكتب ؛ قال ابن السكيت : لا يقال بالتشديد ؛ وينشد :

ليس بعلنم ما يعي القبطر ، ما العلم إلا ما وعاه الصدر

والجمع فتماطيرٌ .

قنبو: قَنْسَوُ ، بالفتح: اسم رجل . والقنْسِيرُ والقَنْسِيرُ والقَنْسِيرُ اللهُ : القُنْسِيرُ بات تسميه أهل العراق البقر نَمْشَي كدَواء المَشَيِّ . اللهُ : القُنْسُرُ ضَرَّبُ من الحُسْرِ .

قال: ودجاجة قَنْشُرانِيَّة وهي التي على وأسها قَنْشُرة أَي فضلُ ريش قائمة مثل ما على وأس القُنْشُر . وقال أبو الدُّقَيْش : قَنْشُرتها التي على وأسها ؟ والمنشُربُواء ؟ لفة فيها ؟ والجمع القنابِر ، وقد ذكر

قنثر: القَـنْشُر : القصير .

قنجو: ابن الأعرابي: القُنْجُورُ الرجل الصَّفير الرأس الضعيف العقل .

قنحو : القِنْشُورُ : الصُّلْبُ الرأس الباقي على النَّطَاحِ ؛ قال الليث : ما أدري ما صحته ، قال : وأَظن الصواب القنَّصْر . والقُناخِرِيّ والقِنَّضْرُ والقِنَّصْرَة مِسْبُهُ

صَحْرة تنقلع من أعلى الجبل وفيها كرخـاوة ، وهي أصفر من الفنـُديرة .

والقِنْخِيرَةُ والقُنْخُورَةُ: الصخرة العظيمة المُنْفَلِقَة. والقِنْخُر والقُنَاخِرُ: العظيم الجُنْثَة. وأنف قُنَاخِرِ نُنَ ضخم . وامرأة قُنَاخِرَ : صَخْمة . الليث : القِنَّخُو

الواسع المنتخر يُن والفم الشديد الصوت . قندفو : التهذيب في الحماسي : ابن دريد : القَنْدَ فِيرُ

قنسر : القِنَسُرُ والقِنَسُرِيّ : الكبيرِ المُسِنّ الذي أتى عليه الدهر ؛ قال العجاج :

> أَطَرَباً وأَنتَ قَنَّسْرِيُّ ? والدَّهْرُ بالإنسان دوّاديُّ أَفْنَى القرونَ ، وهو قَعْسَريُّ

وقيل : لم يسمع هذا إلا في بيت العجاج وذكره الجوهري في ترجمة قسر ؛ قال ان بري : وصوابه أن يذكر في فصل قنسر لأنه لا يقوم له دليل على زيادة

النون . والطرَّرَبُ : خفة تلحق الإنسان عند السرور وعند الحزن ، والمراد به في هذا البيت السرور ، مخاطب نفسه فيقول : أَتَطْرَبُ إلى اللهو طَرَبَ الشَّبان

وأنت شيخ مُسين ? وقوله دَوَّالَ يُّ أَي ذُو دُورَانٍ يَدُورُ بِالإِنسانَ مَرَةَ كَذَا وَمَرَةَ كَذَا . وَالقَعْسَرَيِّ: القوي الشديد . وكل قديم : قِلْسَرْ ، وقد تَقَلْسُرَ

وقَـُنْسُرَ ثَهُ السَّنُ . ويقال الشيخ إذا تَولََّى وعَسَا ؛ قد قَـُنْسُرَهُ الدهرُ ؛ ومنه قول الشاعر :

وقَدْ تَمْنَى ظَهْرُ وَ دَهْرُ وَقَدْ كَبَرِرَا

ابن سیده : وقِنتَسْرِینُ وقِنتَسْرِینُ وقِنتَسْرون وقِنتَسْرونُ كُورة بالشام؛ وهي أحدُ أَجَادها،فيز

قال قنتسرون فالنسب إليه قنتسريني ، ومن قال ورجه الجمع ألم جعلوا كل ناحية من قنتسرين كأنه ورجه الجمع أنهم جعلوا كل ناحية من قنتسرين كأنه مؤنثتان وكأنه قد كان ينبغي أن يكون في الواحد هاء فصار قنتسر المتقدر كأنه ينبغي أن يكون في الواحد قنتسرة ، فلما لم تظهر الهاء وكان قنتسر في القياس في نية الملفوظ به عوصو الجمع بالواو والنون ، والقول في ذلك مُجْرَى أرض في قولهم أرضُون ، والقول في ذلك مُجْرَى أرض في قولهم أرضُون ، والقول في فلسطين والسيّلحين ويبرين وتصيين وصريفين وعاندين كالقول في قنتسرين وتصيين وصريفين وعاندين كالقول في قنتسرين الجوهري في ترجمة قسر : وقنتسرون بلد بالشام ، بكسر الفتح هذا البيت له كرستة الضبي يوثي بنيه :

سَقَى اللهُ فِينَّياناً ورائِي تَرَكْتُهُم مِحاضِر فِنَسْوِينَ ، من سَبَلِ القَطْورِ

قال ابن بري : صواب إنشاده :

سقى الله أجداثاً ورائي تركتها

وحاضر فينسرين : موضع الإقامة على الماء من قنسرين ؛ وبعد البيت :

العَمْرِي! لقد وارت وضَمَّت قُبُورُهُمْ الْمُسْرِ السُّسْرِ السُّسْرِ السُّسْرِ

یُذکرُ'نِیہِم کل خَیْر وأیث وَشَر وأیث وشرّ فَا أَنْفَكُ مَنهم عَلَى 'ذَکْرِ

يُويد أنهم كانوا يأتون الحيو ويجتنبون الشر ، فإذا رأيت من رأيت من يأتي خيراً ذكر ثهم ، وإذا رأيت من يأتي شراً ولا ينهاه عنه أحد ذكرتهم .

١ قوله ﴿ وعائدين ﴾ في باقوت : بلفظ الثنبي .

قنشو : القُنْشُورَة ُ : التي لا تحيض .

قنص : التهذيب في الرباعي : فُنَّاصِرِينُ مُوضَعُ بالشّام. قنصع : القِنْصَعْرُ من الرجال : القصير العنق والطهر المُنكَتَّلُ ؛ وأنشد :

> لا تعدلي ، بالشيظم السبطر الباسط الباع الشديد الأمر ، كل كنيم حمق فينصعر

قال الأزهري : وضربته حتى اقنعننصر أي تقاصر إلى الأرض ، وهو مُقْعَنْصر ، قد م العين على النون حتى بحسن إخفاؤه فإنها لو كانت بجنب القاف ظهرت ، وهكذا يفعلون في افنعنائل يقلبون البناء حتى لا تكون النون قبل الحروف الحلقية ، وإنما أدخلت هذه في حد الرباعي في قول من يقول : البناء رباعي والنون زائدة .

قنطو: القَنْطَرَة ، معروفة: الجِسْر ُ ؛ قَالَ الأَزْهِرِي : هُو أَنَّ جَ يَبْنَى بِالآجُرِ ۗ أَوْ بِالحَجَارِةُ عِلَى المَاءُ يُعْشِرُ ُ عليه ؛ قال طَرَفَة ُ :

> كَفَنْظُرَ ۚ الرُّومِيِّ أَفْسَمَ رَبُّهَا لَـَنْكُنْنَفَنْ ، حَيْ تَشَادَ بِقَرْمَدِ

وقيل: القَنْطَرَة ما ارتفع من البنيان. وقَنْطَرَ الرجلُ: ترك البَدُو وأقام بالأمصار والقُرَى ،وقيل: أقام في أيّ موضع قام.

والقنطار': معيار''، قيل: وَزْن' أَربِعِين أُوقية من ذهب، ويقال: ألف وماثة دينار، وقيل: مائة وعشرون رطلا، وعن أبي عبيد: ألف ومائتا أوقية، وقيل: سبعون ألف دينار، وهو بلغة بَرْبَر ألف مثقال من ذهب أو فضة، وقال ابن عباس: ثمانون ألف دره، وقيل: هي جملة كثيرة مجهولة من المال، وقال السُّدِّيّ: مائة رطل من ذهب أو فضة، وهو

بالسُّريانية مل و مَسْكُ ثَيَوْر دَهِباً أَوْ فَضَةٌ ﴾ ومن قُولُم : قَتَنَاطِيرُ مُقَنِّطُرَةٌ . وَفَي التَّزْيِـلُ العَرْيَزُ : والقناطير المُقَنْظَرَةِ . وفي الحديث : من قام مِ الْفَ آيَة كُتُب مِن المُقَنْظِرِينَ ؟ أي أَعْظِي َ فِنْطَاداً من الأَجْر . وروى أبو هريرة عـن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : القِنْطار ُ اثنا عشر أَلْف أُوقية ، الأوقية خير نما بين السباء والأرض. وروى ابن عباس عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قبال : من قرأ أربعياتة آية كتب له قنطان ؛ القِنطان مائة مثقال؛ المثقال عشرون قيراطاً ، القيراط مثل وأحد.أبو عبيدة: القَناطير واحدها فِنْطَار ، قال : ولا نجــد العرب تعريف وزيَّه وَلاَّ واحد له من الفَّظهِ ، يقولون : "هــو قَدُورُ وَزُونِ مُسَلِّكُ أَوْنَ دُهِبًا . وَالمُقَنَّظَرَةُ : مُفَنَّعُلَة من لفظه أي مُنكَّمة ، كما قالوا ألف مُؤَلَّفَة مُنسَّمة ، ويجـوز القناطير في الكلام ، والمُنْقَنْطَرَةُ تُسْعَةً ، والقناطير ثلاثة،ومعنى المُنْقَنْطُرَة المُضعَّفة . قال ثعلب : اختلف الناس في القنطار ما هو ، فقالت طائفة : مائة أوقية من ذهب ، وقيل : مائة أوقية من الفضة ، وقيل : ألف أوقية من الذهب، وقيل : أَلَفُ أُوقية من الفضة ، وقيل : رَمَلُ \* مُسَيِّكُ ثور ذهباً ، وقيل : ملء مسك ثور فضة ، ويقال : أَرْبِعَةُ آلَافَ دَيِنَارٌ ﴾ ويقال : أَرْبِعَـةُ آلَافُ دَرْهُم ﴾ قال : والمعمول عليه عند العرب الأكثر أنه أربعة آلاف دينار . قال : وقوله المُقَنْطرة ، يقال : قد قَـنْطَـرَ وَيدُ إِذَا مِلْكُ أُرْبِعَةً آلَافَ دِينَارٍ ، فَإِذَا قَالُوا قتناطين مُقَنَّطَرَة فيعناها ثلاثة أَدُّوانِ دُوْرُرُ ودَوْرُ وكوره ، فمحصولها اثنيا عشر ألف دينار . وفي الحديث : أن صَفُوانِ بنَ أُمَيَّةٍ فَتَنْطَسَ فِي الجَاهَلَيّةِ وقَنْظَرَ أَبُوهُ } أي صادله قَنْظار من المال . ابن سيده : قَـُنْطُرُ الرَّجِلُ مِلْكُ مِالاً كَثيراً كأنه يوزن بالقنطار.

وقَنْظَارُ مُقَنْظُرُ : أَمَكَمَّلُ . والقَنْظَارُ : العُقَدَةُ المُقَدَّةُ المُقَدِّةُ المُقَدِّةُ المُعْدِدِ . طِلاً المُعْدِدِ . اللَّهُ المُعْدِدِ . اللَّهُ المُعْدِدِ .

والقِنْطِيرُ والقِنْطِرِ ، بالكسر : الداهية ؛ قال الشاعر :

إنَّ الغريف يَجْنُ ذاتَ القِنْطِرِ

الغريف: الأَحْمَةُ . ويقال: جاء فلان بالقِنْطِيرَ ، وهي الداهية ؛ وأنشد شمر:

وكلُّ المرىءِ لاق من الأَمر فِنْطُرِا وأنشد محمد بن إسحق السَّعْدي :

لَعَمَّرِي لَقد لَاقَتَى الطَّلَيَّلِيُ قَنْطُواً مِن الدَّهْرِ ، إِنَّ الدَّهْرَ جَمْ قَنَاطُورُهُ

أي دواهيه . والقنطر ' : الدنسي من الطير ؟ عانية . وبنو قسطوراء : هم الترك ' ، وذكرهم حديفة فيما روي عنه في حديثه فقال : 'يوشك ' بنو قسطوراء أهل العراق من عراقهم ، وير وى : أهل البصرة منها ، كأني بهم خرر العيون خنس الأنوف عراض الوجوه ، قال : ويقال إن قسطورا كانت جارية لإبراهيم ، على نبينا وعليه السلام ، فولدت الولادم ، والترك والصين من نسلها . وفي حديث ابر عمرو بن العاص : 'يوشك ' بنو قسطوراء أد يخر جوكم من أرض البصرة . وفي حديث أي يخر وكم من أرض البصرة . وفي حديث أي يخر وكم من أرض البصرة . وفي حديث أي بنو قسطوراء ، وقيل بنو قسطوراء ، وقسطوراء ، وقسطور

قنفو: القَنْفَر: شجر مثل الكَبَر إلا أنها أغلظ ُ سُو ْ ` وعُوداً وثمرتها كثمرته ولا ينبت في الصخر ؛ حكم أبو حنيفة .

 ٢ قوله « والقنطار طلاء » عبارة القاموس وشرحه : والقنطار بالكسر ، طراء لعود البخور. هكذا في سائر النسخ،وفي اللسا طلاء لمود البخور .

قنفو: النُّقِنفِيرُ والقُنافِرُ : القصير . قنوو: القَنَوَّرُ ، بتشديد الواو : الشديدُ الضَّغْمُ الرأس من كل شيء . وكل فَظَّ غليظٍ : فَنَنَوَّرُ ،

حَمَّال أَثْقَالٍ بِهَا قَـَنَوَّرُ وَأَنشد ابن الأَعرابي :

أَرْسَلَ فيها سَسِطاً لم يَقْفَرُ ، فَـنَـوَّرًا زادَ على القَـنَـوَّرِ والقَـنَـوَّر : السيءُ الخُلْـنق ، وقيل : الشَّـرِسُ الصعب

من كل شيء. والقِنَّوْرُ : العبد ؛ عن كراع . قال ابن سيده: والقِنَّوْرُ الدَّعِيّ، وليس بثَبَت ؛ وبعير قَنْبَ السعب من كل شيء. قال أبو عبرو : قال أحمد بن يحيى في باب فِعَوْل : القِنَّوْرُ العبد ؛ قاله ابن الأَعرابي ؛ القَنِّوْرُ العبد ؛ قاله ابن الأَعرابي ؛

وأنشد أبو المكارم: أضْعَت حَلاثِل ُ قِنَّوْرٍ مُجَدَّعَةً، لِمُصْرَعِ العبدِ قِنَّوْرِ بن قِنَّورِ

والقِنَّارُ والقِنَّارَةُ : الحُشبة 'يعلِّقُ عليها القَصَّابُ اللَّحْمَ ، ليس من كلام العرب.

وقَسَنُّورَ": اسم ماء ؛ قال الأَعْشَى:

بَعَرَ الكَرِيُّ بِهِ نُعُهُ دَ سَنَّهُ فَهُ

بَعْرَ الكَرِيُّ به بُعُورَ سَيُوفة دَنَفاً ، وغادره على قَنُورِ

قــال الأزهري : ووأبت في البــادية مَلَاحة 'تَدْعَى قَـُـنُّورَ ، بوزن سَفُّودٍ ، قال : ومِلْمُحها أجود مِـلـْح رأبته .

وفي نوادر الأعراب: رجل مُقَنُّورَ ومُقَنَّر ورجل مُكَنُّور ومُكَنِّر الذاكان ضَخْماً سَمِعاً أو مُعْنَمَّاً عِمَّةً جافية .

قهو : القَهُرْ : الغَلَمَة والأَخَدَ من فوق . والقَهَّارُ : من صفات الله ع: وحار. قال الأَزْ هـ ع. . ، الله التاه م

من صفات الله عز وجل. قال الأزهري: والله القاهر' القهار' القهران القهر وقدرته وصرافهم على ما أراد طوعاً وكرهاً، والقهار للمبالغة. وقال ابن الأثير: القاهر هو الغالب جميع الحلق. وقهرَرَه يَقْهُرَهُ

القاهر هو الغالب جسع الحلق . وقَهَرَه يَقْهَرُهُ وَقَهَرُهُ يَقْهَرُهُ وَقَهَرَهُ وَقَهَرَهُ وَقَهَرَهُ وَقَهَرَهُ وَقَهَرَهُ وَقَهَرُهُ وَقَهَرُهُ وَقَهَرُهُ وَقَهَرُهُ وَقَهُ وَنِ . وأقْهُرَ الرجلُ : صاد أصحابُه مَقْهُورين . وأقْهُرَ الرجلُ : وجدَهُ مقهوراً ؛ وقال المُنْخَبَّلُ وأقْهُم وهم المعروفون السَّعْدي يجو الزَّبْرِقَانَ وقومه وهم المعروفون

تَمَنَّى حُصَيْنُ أَن يَسُودَ جِذَاعَهُ ، فأَمْسَى حُصَيْنَ قد أَذَلَ وأَقْهُرًا

بالجداع:

على مَا لَمْ يَسِمَ فَاعِلَهُ أَي وَجِدَ كَذَلِكُ ، وَالأَصِمِيَ يُرُويِهِ:قَدَّأَذُكُ وَأَقْهُرَ أَيْ صَارَ أَمْرِهِ إِلَىٰ الذَّلِ وَالقَهْرِرِ. وفي الأَزهري: أي صار أَصِحَابُهُ أَذَٰ لِأَءَ مَمْهُورِينَ ، وهو من قياس قولهم أَحْسَلَدُ الرَّجِلُ صَارَ أَمْرَهُ إِلَىٰ

رَهُطُهُ مَن تَمِيمَ . وقَهُورَ : 'غَلِبَ .
وفخذ "قَهُورَة" : قليلة اللحم . والقهيوة : تَحُض للقي فيه الرَّضْف 'فإذا عَلَى 'درَّ عليه الدقيق ' وسيط به ثم أكا ، قال امن المدر مينا أما أن المالا الدراً

الحمد . وحُصَين : اسم الزِّبْرِ قان ٍ ، وجَدَاعُه :

أكل ؛ قال ابن سيده: وجدناه في بعض نسخ الإصلاح ليعقوب . والقَهْر : موضع ببلاد بني جَمْدة ؛ قال المُسْتَتَّبِ ' بن

عَلَىٰسٍ : سُفْلَى العراق وأنتَ بالقَهْرِ

ويقال : أَخِدْتُ فلاناً 'فهْرَةً ، بالضم ، أي اضطراراً. وقُهْرَ اللحمُ إذا أَخَذَته النار وسال ماؤه ؛ وقال : فلما أن تَكَهْرَجْنا شُواءً ، به اللَّهْبَانُ مقهوراً ضَبِيعا

يَقَالَ : صَبَحَتُهُ النَّالُ وَصَبَتُهُ وَقَـهُرَ نَـهُ إِذَا غَيْرَتُهُ . قَهْقُو : الْقَهْقُورُ والْقَهْقُرُ ، بَتَشْدَيْدِ الرَّاءِ: الْحَجْرُ الأَمْلُكُسُ الأسود الصُّلُبُ ، وكان أحمد بن مجيى يقول وحده القَهْقَارُ ؟ وقال الجَعْدي :

بأَخْضَرَ كَالْقَهُ قُرِ " يَنْفُضُ لِأُسَهُ ؟ أَمَامَ رِعَالِ الْحَيْلِ، وهي تُقَرَّبُ قال الليث : وهو القُهْقُور . ان السكيت : القُهْقُرُ قِشْرَة حمراء تكون على لنُبِّ النظة ؟ وأنشد :

أَحْمَرُ ۗ كَالْقُهُ قُرْ ۗ وَضَاحُ البِّكَقُ وقال أَبُو خَيْرَة: القَهْقَرُ والقُهاقِرُ وهو ما سَهَكُنْتَ به الشيء؛ وفي عبارة أخرى: هو ألحجر الذي يُسمِّكُ ُ به الشيء ، قال : والفيهر أعظم منه ؛ قال الكميت :

وكأن ، خَلْفَ حجاجها من وأسها وأمامَ تَحْمَعِ أَخْدَعَيْهَا ، القَهْقُوا

وغراب قَهُ قُرْ : شديد السواد. وحَنْطُة فَهُ قَهُ قُوهَ: قد اسْوَدَّتُ بعد الخُضْرَة ، وجمعها أَبضاً قَهَفْتَرُ . وَالْقَهُ قَرَةَ : الصَّخْنَةَ الضَّحَةَ ، وجمعها أَيضاً قَهُقُرْ . وَالْقَهْقُرَى:الرَّجُوعِ إِلَى خُلْفٌ، فَإِذَا قَلْتَ : رَجَعْتُ أُ القَهْقَرَى ، فكأنـك قلت : رجعت الرجوع الذي يعرف بهذا الاسم لأن القَهْقَرَى ضرب من الرجوع؛ وقَهُقُر الرَّجَلِ ۚ فِي مِشْلِمَتُهُ : فَعَلَ ذَلَكُ . وَتَقَهُقُر : تَراجَعَ على قفاه . ويقال : وجع فلان القَهْقَرَى .

والرجل بُقَهْقِر ۚ فِي مِشْبَتَه إذا تَوَاجَعَ عَلَى قَفَاهُ قَبُقَرَةً . والقَبْقَرَى : مصدر قَبُقَرَ إذا رجع على عقبيه . الأزهري : ان الأنباري : إذا تُنَيِّنُ القَهْقَرَى وَالْحَوْزَكَى ثَنَاتَيْنَكَ بَإِسْقَاطُ البَّاءُ فَقَلْتَ

القَهُ قَرَانَ وَالْحُورُ لَانِ ، اسْتَقِالًا السَّاءَ مَعَ أَلْف التثنية وياء التثنية ، وقد جاء في حديث رواه عكرمة وعن ابن عباس عن عمر: أن النبي ، صلى الله عليه وسلم،

قال : إني أمسك مجمَّز كم هلم عن الناد وتَقَاحَمُونَ فَيَهَا تَقَاحُمُ الْفَرَاشِ وَتَرَوْدُونَ عَلَيٌّ الحَدَوْضَ وَيُذُ هُبُ بِكُم ذَاتَ الشَّمَالُ فَأَقُولِ: يَا رَبُّ

أُمَّتِي ! فيقال : إنهم كانوا يمشونَ بَعَدُ لَـُ القَهْقَرَ كِي ؟ قال الأزهري: معناه الارتداد عما كانوا عليه وتكرر في الحديث ذكر القَهْقَرَى وهو المَثْنِي ۚ إِلَى خَلَفُ من غير أن يُعيدَ وَجُهه إلى جهة مشيه ، قيل : إنه من باب القَهْر

شَمْرُ : القَهْقُرُ ، بالتخفيف ، الطَّعَامُ الكثيرِ الذِّي في الأُوعة مَـنْضُوداً ؛ وأنشد :

بات ابن أد ماء أيسامي القه قرا

قال شمر: الطمام الكشير الذي في العيبة. والقُهُمُ قُورًا لَنُ ؛ أَدُو يُشِنَّة ". النَّصْرِ ؛ القَهْقُورُ العَلَمْهُ عَالِيهُ العَلَمْهُ العَلَمْهُ ال وهو النَّسِ المُسِنُّ ، قال : وأَحْسَبُهُ القَرُّ هُبَ .

قور : قارَ الرجلُ يَقُورُ ؛ مَشَى على أطراف قدميه ليُخْفِي مَشْيَه ؟ قال :

وَ حَفْتُ إليها، يَعْدُ مَا كُنْتُ مُن مُعا على ضرَّمِها ، وانسَّنْتُ بالليل ِ قائرِ أ

وقانَ القَانصُ الصَّامَ يَقُورُهُ قَـُورُا : حَتَلَهُ.

والقيارَةُ : الجُنْسَيُّلُ الصغيرِ ﴾ وقالَ اللحياني : هو الجُبُيْلُ الصغير المُنْقَطَع عن الجبال . والقارَةُ : الصغرة السوداء، وقيل: هي الصغرة العظيمة ، وهي أصغر من الجبل، وقيل ; هي الجبيل الصغير الأسود المنفردُ شِيِّهُ الْأَكْمَاتُ ، وَفِي الخديث : صَعْدِدُ قَارَةً الجبل، كأنه أداد جبلًا صغيراً فوق الجبل، كما يقال صَعِيدَ قُنُنَّةَ الحِبلِ أَي أعلاه. ابن شبيل: القارَّةُ مُجُبِّينُلُ مُسْتَكَدِقُ مَلَمْمُومٌ طُويَـلَ فِي السَّمَاءُ لَا يَتَفُودُ ۚ فَإِ

الأرض كأنه جُنْوَة "، وهو عَظِيمٌ" مُسْتَدْيو. والقارَّةُ

الأَكَمَة '؛ قال منظور بن مَر ثُكَدُ الأَسَدِي ":

هل تَعْرِفُ الدارَ بأعلى ذي القُور ? قد در سَتْ ، غَيْرَ رَمادٍ مَكْفُور ، مُكْتَئِب اللَّون ، مَر ُوحٍ مَمْطُنُور ، أَنْ مَانَ عَيْنَاء مُسرُور المَسْر ُور ،

قوله: بأعلى دي القور أي بأعلى المكان الذي بالقور، وقوله: قبد درست غير رماد مكفور أي درست مع رماد مكفور أي درست على المعالم الدار إلا رماداً مكفوراً، وهو الذي سفت عليه الربح التراب فغطاه و كفره، وقوله: مكتلب اللون يوبد أنه يتضرب إلى السواد كما يكون وجه الكثلب، ومروح : أصابته الربح، وممطور: أصابه المطر، وعناه مبتدأ وسرور المسرور خبره، والجملة في موضع منتدأ وسرور المسرور خبره، والجملة في موضع الذار في المنان الذي كانت فيه عيناه سرور من رآها وأحبها ؟ الزمان الذي كانت فيه عيناه سرور من رآها وأحبها ؟ والقارة : الحرّة في مهي أرض ذات حجارة سود، والجمع قارات وقار وقور وقيران . وفي الحديث : فله مثل في ور حسمت ؛ وفي قصيد كعب :

وقد تَلَفَعُ بالقُورِ العَساقِيلُ

وفي حديث أم زرع : على رأس قُدُورٍ وَعْثٍ . قال اللَّهِ : القُورُ جبع القارة والقيرانُ جبعُ القارَة ، وهي الأصاغر من الجبال والأعاظم من الآكام ، وهي منفرقة خشنة كثيرة الحجارة .

ودار قَـُوْراءُ : واسعة الحوف .

والقار : القطيع الضخم من الإبل. والقار ُ أَبضاً : اسم للإبل ، قال الأغلب ُ العجلي :

> ما إن رأينا ملكاً أغارا أكثر منه قررةً وفارا ، • وفارساً يستكب الهجارا

القِرَّة والقارُ : الغنم. والهيجار : طَوْقُ المَلَكِ، بلغة حَيْثَرَ ؛ قال ابن سيده: وهذا كله بالواو لأن انقلاب

الألف عن الواو عيناً أكثر من انقلابها عن الياء . وقار الشيء قورداً وقورة : قطع من وسطه حرقاً مستديراً . وقوراً الجيب : فعل به مثل ذلك . الجوهري: قوراً وافتنواره واقتاره كله بمعنى قطعه . وفي حديث الاستسقاء : فتقوراً السحاب أي تقطع وتفراق فراقاً مستديرة ؛ ومنه تقوارة القبيص والجيب والبطيخ . وفي حديث معاوية : في فنائه أعنز كراهن نغبر " كيلبن في مثل توارة عافر العير أي ما استدار من باطن حافره يعني صغراً المحلب وضيقه ، وصفه باللوم والفقر واستعار للبعير حافراً مجازاً ، وإنما يقال له خف .

والقُوارَة: ما 'قورٌرَ من الثوب وغيره، وخص اللحياني به 'قوارة َ الأديم . وفي أمشال العرب : قَـوْر ي والنطُّ في ؟ إِنَّا يقوله الذي يُو كُنبُ بَالظُّلُمْ فَلسَّال صاحبه فيقول : ادفيَّق أبنق أحسن ؟ التهذيب : قال هذا المثل رجل كان لامرأته خد "ن" فطلب إليها أن تتخد له شِيراكينُن من شَيرَج ِ اسْتِ زُوجِها ، قال : فْفَظِعَتْ بْدَلْكُ فَأَنِّي أَنْ يَرْضَى دُونَ فَعَلَ مَا سَأَلِهَا ، فنظرت فلم تجد لها وجهاً ترجو به السبيل إليه إلا بفساد ان لها و فَعَمَد ت فعصبت على مباله عقبة فأخفتها فعَسُمرَ عليه البول ُ فاستغاث بالبكاء ، فسألها أبوه عَمَّ أبكاه، فقالت : أخذه الأُسْر وقد نُعيت له دواؤه ، فقال: وما هو? فقالت: كطريدة "تُقَدُّ له من شَرَج استك ، فاستعظم ذلك والصي يَتَضُوَّرُ ، فلما رأى ذلك تجيع لها به وقال لها : قُـوْرِي والطُّفي ، فقطعت منه طريدة ترخيية لخليلها ، ولم تنظر سَدَادَ بَعْلُها وأَطْلَقت عن الصي وسَلَّمَتِ الطَّريدةَ إلى خليلها ؟ يقال ذلك عند الأمر بالاستبقاء من الغربر أو عنـــد المَـرُونَة في سُوء الندبير وطَـكـَب مــا لا يُوصَلُ إليه . وقارَ المرأة : خَتَنَها ، وهو من ذلك؛

قال جرير :

تَفَلَّتَىَ عِن أَنْفِ الفَرَازُ دَقِ عَارِدٍ" ؛ له فَضَلَات لم تجيد من يَقُورُ هـا

والقارة: الدُّبَّةُ. والقارةُ : قوم 'رماة من العرب. وفي المثل: قد أَنْصَف القارة من راماها. وقارة ': قبلة وهم عَضَل والدِّيش أبنا الهُون بن خُزيْمة من كِنانَة ، سُسُّوا قارة لاجتاعهم والتَّقافهم لما أراد ابن الشَّدَّاخِ أَن يُفَرِّقهم في بني كنانة ؛ قال شاعرهم:

كَعُوْنا قَارَةً لا 'تَنْفُرُونا؟ فَنُجُفِلَ مثلَ إِجْفَالَ الظَّلِيمِ

وهم رُماة". وفي حديث الهجرة: حتى إذا بَلَـعَ بَرْكَ الفَـادة ؛ وفي الغيّساد لقيه ابن الدَّغَنِة وهو سَيَّدُ القادة ؛ وفي التهذيب وغيره : وكانوا رُماة الحَدق في الجاهلية وهم اليوم في اليمن ينسبون إلى أسند ، والنسبة إليهم قاري ، وزعموا أن رجلين النقيا : أحدهما قاري والآخر أسدي ، فقال القاري : إن شئت صارعتك وإن شئت واميتك ، فقال القاري : قد أنصفتني ؛ وأنشد :

قد أَنْصَفَ القارَّةُ مِن وَامَاهَا ، إِنَّا ، إِذَا مِنْ فِشَةً " نِكْقَاهَا ، تُوْدُ أُولاها عَلَى أُخْرَاها

ثم انتزع له سهماً فَشَكُ 'فؤادَه ؛ وقيل : القارَة ' في هذا المثل الدُّبَّة ' ، وذكر ابن بري قال : قال بعض أهل اللغة إنما قيل : د أنْصَف القارَة من راماها » لحرب كانت بين قريش وبين بكر بن عبد مناة بن كنانة ، قال : وكانت القارَة ' مع قريش فلما التقى الفريقان راماهم الآخرون حين رَمَتْهُم القارَة ' ، فقيل : قد أنصفكم هؤلاء الذي ساوَو 'كم في العمل الذي هو قد أنصفكم هؤلاء الذي ساوَو 'كم في العمل الذي هو

صناعَتُكُم، وأَراد الشَّدَّاخُ أَن يُفَرَّقُ القارَّةَ فِي قَبَائُلُ كَنَانَةً فَأَبَوِّا ، وقبل فِي مثل ٍ: لا يَفْطُنُنُ الدَّبُّ الحِيارة .

ابن الأعرابي: القَيِّرُ الأُسِوارُ مِن الرِّمَاةِ الحَادَقُ، مِن قارَ يَقُورُ .

ويقال: 'قر"ت خنف البعير قنو"را واقتر ثه إذا قَوَر "قه،وقر"ت البطيخة قنو"رتها. والقوارة: مشتقة من قنوارة الأديم والقر"طاس، وهو ما قور "ت من وسطه وركميت ما حواليه كفوارة الجيب إذا قنو"ر"ته وقنر"ته. والقوارة أيضاً: اسم لما قطعت من جوانب الشيء المنقو"ر. وكل شيء قطعت من

وسُطِه خَرَقاً مستديراً ، فقد فَـَوَّرْتِه .
والاقـُورارُ : تَشَنَّجُ الجَلدُ وانحناءُ الصلبِ هُزالاً
وكيدراً . واقـُورَا الجَلدُ اقوراراً : تَشَنَّجَ ؟ كما
قال رُوْبةُ بن العَجَّاج :

وانعاج عودي كالشطيف الأخشن على المعدد القورار الحِلْثُ والتَّشَنْنُ ا

يقال : عُجْتُهُ فَانَعَاجٍ أَي عَطَفَتُهُ فَانَعَطَفَ . وَالسَّطَيْفُ مَنَ السَّحِرِ : الذِي لَم يَجِدُ وَيَّهُ فَصَلَّبٌ وَفِيهُ لَدُوَّةً " والتَّشَنَّنُ : هو الإِخْلاقُ لَى ومنه الشَّنَّةُ القِرْبَةِ البالية ؛ وناقة مُقْورَاً " وقد اقوراً جلدُها وانحنَيْد وهُز لِلَتَ " . وفي حديث الصَّدَقَة : ولا مُقُورًا

وهر رست . وفي عديت الطلاحاء في الجُلُود ، الاسترحاء في الجُلُود ، الألتياط ؛ الموقود ؛ شبا الجلد لالتراقة باللحم؛ أراد غير مسترخية الجلود لهُوالها وفي حديث أبي سعيد : كجلد البعير المُقُورَ " واقتر ثن حديث القوم إذا بَجَنْت عنه . وتَقَوَّ اللل إذا تَهَوَّرُ ؟ قال ذو الرمة :

حتى تَرَى أَعْجازَه تَقَوَّرُ

أَي تَذْهَبُ وَتُدْ بِرُ . وانْقارَتِ الرَّكِيَّةُ انْقياراً إِذَا تَهَدَّمَت ؛ قال الأَزهري: وهو مأخوذ من قولك فرْتُهُ فانْقارَ ؛ قال الْهُذَكِي :

جادَ وعَقَّتُ مُزْنَهُ الربحُ، وانْ مقارَ به العَرْضُ ولم يَشْمَلُ

أراد : كأن عرض السحاب انتقار أي وقعت منه قطعة لكثرة انصاب الماء ، وأصله من 'قر ْت ْ عَيْنَهُ إِذَا قَلْعَتْهَا .

والقَوَرُ : العَوَرُ ، وقد 'قرْتُ فلاناً إذا فقأت عينه ، وتَقَوَّرَتِ الحَيْدِ بصف حية : فَالَ الشّاعر يصف حية : فَالَ الشّاعر يصف حية : فَالَ السّاعر في إلى الصَّوْتِ ، والظلماءُ داجِنَة " ،

ا تَقُورُ السَّنْلِ لَاقِي الْحَيْدَ وَاطْلَعَا

وأنْقارَتِ البَّرْ : الهَدَمَتُ .

ويومُ ذي قادٍ : يومُ لبني سَيْبانَ وكَانَ أَبْرَ وَيِزُ أَغْزَاهُمُ جيشاً فَظَـفِرَتُ بنو شببان ، وهو أول يوم انتصرت فيه العرب من العجم .

وفلان أن عبد القاري : منسوب إلى القارَة ، وعبد مُسَوَّن ولا يضَّاف .

والاخْوْرِارُ : الضَّمْرُ والتَّغيُّر ، وهو أيضاً السَّمَنُ صِد ؛ قال :

قَرَّ بْنَ مُقُورًا كَأَنَّ وَضِينَهُ بِنِيقٍ ، إذا ما رامه العُقْرُ أَحْجَما

والقَوْرُ : الحَبَّلُ الجَيِّدُ الحَدِيثُ من القطن؛ حكاه أبو حنيفة وقال مرة: هو من القطن ما زرع من عامه. ولقيت منه الأَقْنُورِينَ والأَمَرِّينَ والبُرَّحِينَ والأَقْنُورِينَ والأَمْرِينَ والبُرَّحِينَ والأَقْنُورِينَ والأَقْنُورَ وِياتِ : وهي الدواهي العظام ؛ قال تَهارُ ُ

أَبَنْ تَوْسِعَةَ : وكنا ، فَتَنْلَ مُلْنَكِ بِنِي مُسْلَيْمٍ ،

ركنا ، فَمَثْلَ مُلْكِ بني السَّيْمِ ، نَسَنَمُ مُنْ الدَّواهِي الأَقْوَرِيْنَا

والقُور : التراب المجتمع . وقو ران : موضع . الليث : القارية طائر من السُّودانيًات أَكْثَر ما تأكل العنب والزيتون ، وجمعها قبوادي ، سبت قارية لسوادها تشبيها بالقار القيل كان قال سبت قارية السوادها تشبيها بالقار القيل قارية، بتشديد الياء ، كما قالوا عارية من أعاد يُعير، وهي عند العرب قارية ، بتخفيف الياء . وروي عن الكسائي : القارية طير نخضر ، وهي التي تُدعَى سود المناقير طوالها أَضْخَم من الحُطاف ، وروى أبو حاتم عن الأصعي : القارية طير أخضر وليس بالطائر الذي نعرف نحن ، وقال ان الأعرابي: القارية والمؤرث والتقرية .

واقْوْرَات الأرضُ اقْنُوراراً إذا ذهب نباتها. وجاءت الإبل مُقْوَرَاة أي شاسيفَة ؟ وأنشد :

ثم فَكُلُنَ قَنَفَلًا مُقُورًا

فَفَلُنْ أَي ضَمَرُ نَ ويَبِسَنَ ؛ قال أَبُو وَجُزْةَ يَصِفَ نَاقَةً قَدْ ضَمُرَتُ :

> كَأَمَّا اقْنُورَا فِي أَنْسَاعِهِـا لَهُقَ" سُرَمَّع ، بسوادِ الليلِ ، مَكْمُول'

والمُنْفُورُ أَيضاً من الحيل: الضامر؛ قال بشر: 'يُضمَّرُ' بَالأَصائِسُل فهو نَهُمُـدُ' أَقَبُ مُقَلِّصٌ' ، فيه اقْنُورَارُ

قير: القير والقار : لفتان ، وهو صُعيد يذاب في فيستنخر َج منه القار وهو شيء أسود تطلى به الإبل والسفن بمنع الماء أن يدخل ، ومنه ضرب تُحشّى به الخلاخيل والأسورة . وقير ت السفينة : طلبتها بالقار ، وقيل : هو الزّفت ؛ وقيد قير الحيب والزّق ، وصاحبه قيار ، وذكره الجوهري في قور.

والقارُ : شَّجر 'مر ' ؛ قال بِشُر ' بن ُ أَبِي خازم :

رَسُومُونَ الصَّلَاحَ بِذَاتَ كَمْفُ ' وَحَارُ وَمَا فَيْهَا لَهُم سَلَّع وَقَارُ مِن وَحَكَى أَبُو حَنَيْقَةً عَن ابن الأَعرابي : هذا أَقْشِرَ ' من ذلك أَي أَمَر " . ورجل قَيَّور " : خامل النَّسَب . وقيار وهو أيضاً اسم فرس ؛ قال ضامي البُر ْجُمِي " :

فين بَكُ أَمْسَى بالمدينة رَحْلُه ، فإني ، وقيسًاراً بها ، لغريب وما عاجلات الطير تدني من الفتى نجاحاً ، ولا عن ريشهن تحيب ورب أمور لا تضير ك ضيرة ، ولا تضير ك ضيرة ، ولا تحيد من مخشانهن وجيب ولا تحير فيمن لا يُوطئ نفشه على نائبات الدهر ، حين تنبوب وفي الشك تفريط وفي الحزم فوقة ،

قوله: وما عاجلات الطير يريد التي تُقَدَّمُ للطيران فيرَ حُرُ بها الإنسان إذا حَرَجَ وإن أبطاًت عليه وانتظرها فقد راثبت ، والأول عندهم محمود والثاني مذموم ، يقول : ليس النَّجْحُ بأن تُعجَّلَ الطير وليس الخَيْبَة في إبطائها . التهذيب : سمي الفرس قياراً لسواده . الجوهري : وقياً وقيل اسم جمل ضابىء بن الحرث البُرْجُمِي ، وأنشد :

فإني وقيَّار ُ بها لَعَريبُ

قال : فيرفع قَيَّارُ على الموضع ، قَـالُ ابن بري : قَيَّارُ قَيْلُ هُو اسم لجله ، وقيل : هُو اسم لفرسه ؛ يقول: من كان بالمدينة بيته ومنزله فلست منها ولا لي

بها منزل ، وكان عثمان ، رضي الله عنه ، حبسه فر يد افتر آها وذلك أنه استعار كاباً من بعض بني تمشل يقال له قر حان ، فطال مكثه عنده وطلبوه ، فامنع عليهم فعر ضُوا له وأخذوه منه ، فغضب فر مَى أُمّهم بالكاب ، وله في ذلك شعر معروف ، فاعتقله عثمان في حبسه إلى أن مات عثمان ، وضي الله عنه ، وكان هم " بقتل عثمان لما أمر مجبسه ؛ ولهذا بقول :

هَمَمْتُنَ '، ولم أَفْعَلُ ، وكَدْتُ وَلَيْنَتَنِي ﴿ وَكَدْتُ وَلَيْنَتَنِي ﴿ وَلَكِنْكُ وَلَيْنَا أَنْ

وفي حديث مجاهد: يَعْدُو الشَّطَانُ بَقَيْرُ وَانِهِ لَلْهِ السُّوقَ فَلَا يَوْالُهِ الْمُولِقُ الْمُوقِ فَلَا يَوْلُمُ اللَّهِ اللهِ عَلَمَ اللهُ مَا لا يَعْلَمُ قَالَ ابْنِ الْأَثْيُرِ : القَيْرُ وَانَ مَعْمَ " به كاروان » وهو بالفارسية القافلة ، وأواد بالقيروان أصحاب الشيطان وأعوانه ، وقوله : يعلم الله ما لا يعلم يعني أنه يحلل الناس على أن يقولوا يعلم الله صحدا الأشاء يعلم الله حلافة ، ويعلم الله من ألفاظ القسم .

#### فصل الكاف

كبو: الكبير في صفة الله تعالى: العظيم الجلب والمُسَكِّمِيْر الذي تَكبَّر عن ظلم عباده، والكبير عظم عباده، والكبير أي الأثير في أسباء الله تعالى المتكبر والكبير أي العظيم ذالكبرياء، وقبل: المتعالى عن صفات الجلق، وقبل المتعالى عن صفات الجلق، وقبل المتحبر على عُتاة خَلْقه، والتاء فيه للنفر دوالتَّخصُ على لا تاء التَّعاطى والتَّكلُف.

والكبيرياء : العَظَمَة والملك ؛ وقبل : هي عبا عن كمال الذات وكمال الوجود ولا يوصف بما إلا ا في اللغة ؛ وأنشد بعضهم :

نَأْتِي النساءَ على أطنهار هِن ، ولا نأتِي النساءَ إذا أكبر نن إكبارا

قال أبو منصور : وإن صحت هذه اللفظة في اللغة بمعنى الحيض فلها مَخْرَجٌ حَسَنٌ ، وذلك أن المرأة أوَّلَ ما تحيض فقد خرجت من حدّ الصَّغُر إلى حد الكبر، فقيل لها : أَكْنَبُرَتْ أَي حاضت فدخلت في حمد الكبّر المُتُوجِب عليها الأمر والنهي . وروى عن أبي الهيثم أنه قال : سألت رجلًا من طَيِّء فقلت : يا أخا طيء ، ألك زوجة ? قال: لا والله ما تزوُّحت وقد 'وعد'ت' في ابنة عم لي ، قلت : وما سنَّهما ? قال : قد أكثبَرَتْ أو كَبِيرَت ، قلت : ما أَكْسُرَ تَ \* قال : حاضت . قال أبو منصور : فلغة الطائي تصحح أن إكبارَ المرأة أول حيضها إلا أن هاء الكناية في قوله تعالى أكثبر نه تنفي هذا المعنى، فالصحيح أنهن لما رأن يوسف راعَهُنَّ حِمَالُهُ فَأَعْظَمْنُهُ. وروى الأَزهري بسنده عن ابن عباس في قوله تعالى : فلما رأينه أكبرنه ، قال : حضْنَ ؛ قال أبو منصور : فإن صحت الرواية عن ابن عباس سلمنا له وحعلنا الهاء في قوله أكبرنه هاء وقفة لا هاء كنابة، والله أعلم بما أراد. واسْتُكْمَارُ الْكَفَارِ ۚ أَنْ لَا يَقُولُوا لَا إِلَّهُ اللَّهُ ؟ ومنه قوله : إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ؛ وهذا هو الكيثر ُ الذي قال النبي، صلى الله عليه وسلم : إن من كان في قلبه مِثْقَـالُ ` ذرَّة من كبر لم يدخل الجنة ، قال : يعني به الشرك ، والله أعلم ، لا أن يتكبر الإنسان على مخلوق مشله وهو مؤمن بربه . والاستكبار : الامتناع عن قبول الحق مُعاندة وتَكَبُّراً . ابن بُؤرُوجٍ : يقال هذه الجارية من كُبْرَى بنات فلان ومن صُغْرَى بناته، يريدون من صفار بناته، ويقولون من وُسُطى بنات تعالى ، وقد تكرر ذكرهما في الحديث ، وهما من الكيثر ، بالكسر ، وهو العظمة .

ويقال كَبْرُ بالضم يَكْبُرُ أَي عَظْمُ ، فهو كبير. ان سيده : الكِبَرُ نقيض الصَّغَرِ ، كَسُرَ كِبَرَا وكُنْبِراً فِهُو كَبِيرٍ وكُنْبَارٍ وكُنْبَارٍ ، بالتشديد إذا أَفرط، والأنثى بالهاء، والجمع كيار وكبَّارون. وأستعمل أبو حنيفة الكبيرَ في البُسْر ونجوه من التمر، ويقال : علاه المُسَكِّمُ ، والاسم الكُمْرَة ، بالفتح، وكَبُرَ بالضم يَكْبُر أي عظم . وقال مجاهد في قوله تعالى: قال كبير م ألم تعلموا أن أباك؛ أي أعْلَمْهم لأنه كان رئيسهم وأما أكبرهم في السَّنِّ فَرُوبِيلٌ والرئيسُ كان تَشْمُعُونَ ؟ وقال الكسائي في روايته : كَبِيرهم يَهُوذًا . وقوله تعالى : إنه لكبيركم الذي علَّمُمُ السُّحْرَ ؛ أي مُعَلِّمُمُ ورئيسكم. والصي بالحجاز إذا جاء من عند مُعلِّمه قال: جنت من عند كبيري. واسْتَكُمْبَر الشيءَ : رآه كبيراً وعَظْهُمَ عنده ؛ عن ابن جني . والمتكثِّثُوراء : الكبَّارُ. ويقال: سادُوكِ كَايِرًا عَنْ كَايِرٍ أَي كَبِيرًا عَنْ كَبِيرٍ ، وَوَرَيْنُوا المُجَدُدُ كَابِراً عَنْ كَابِرٍ ، وْأَكْبَرُ أَكْبَرُ . وَفِي حديث الأَقْرَعِ والأَبْرَصِ : وَرَثْنَهُ كَابِراً عَن كابِر أي ورثته عن آبائي وأجدادي كبيراً عن كسر في العز والشرف. التهذيب : ويقال ورثوا المجد كابراً عن كابر أي عظيماً وكبيراً عن كبير ، وأكثبَرثتُ الشيءَ أي استعظمته . الليث: المُنْلُوكُ الأَكَايِرُ جِمَاعَة الأَكْبُر ولا تجوز النَّكِرَةُ فلا تقول مُلُوك أَكَابِرُ ولا رجال أكابر لأنه ليس بنعت إنما هو تعجب. وكَبُرُ الْأَمْرُ : جعله كبيراً ، واسْتَكْبُرَه : وآه كبيراً ؛ وأما قوله تعالى : فلما كَأَيْنَهُ أَكْبَرُ نُهُ ؛ فأكثر المفسرين يقولون ﴿: أَعَظَمُنْنَهُ . وروي عن مجاهد أنه قال : أكبرنه حَضْنَ وليس ذلك بالمعروف

فلان يويدون من أوساط بنات فلان ، فأما قولهم : الله أكبر ، فإن بعضهم يجعله بمعنى كبيير ، وحمله سيبويه على الحذف أي أكبر من كل شيء، كما تقول: أنت أفضل ، تويد : من غيرك .

وكبّر : قال : الله أكبر . والتكبير : التعظيم . وفي حديث الأذان : الله أكبر . التهذيب : وأسا قول المصلي الله أكبر وكذلك قول المؤذن ففيه قولان: أحدهما أن معناه الله كبير فوضع أفعل موضع فعيل كقوله تعالى: وهو أهو ن عليه ؛ أي هو هيّن عليه ؛ ومثله قول معنن بن أوس :

لَعَمَرُ لُكَ مَا أَدْرِي وَإِنِّي لَأُو ْجَلُ ا

معناه إني وجل ، والقول الآخر أن فيه ضيراً ، المعنى الله أكبر 'كبير ، وكذلك الله الأعَز ُ أي أَعَن ُ عَزيز ؛ قال الفرزدق :

إن الذي سَمَكَ السَّمَاءُ بُنَى لَنَا لِمِنْ وَأَطُّولُ اللَّهِ مِنْ وَأَطُّولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

أي عزيزة طويلة ، وقيل : معناه الله أكبر من كل شيء أي أعظم ، فحذف لوضوح معناه ، وأكبر خبر ، والأخبار لا ينكر حذفها ، وقيل : معناه الله أكبر من أن يُعرف كنه كبريائه وعظمته ، وإنما قد رن له ذلك وأو ل لأن أفعل فعل يلزمه الألف واللام أو الإضافة كالأكبر وأكبر القوم ، والراء في أكبر في الأذان والصلاة ساكنة لا تضم للوقف ، فإذا يُوصِل بكلام ضم . وفي الحديث : كان إذا افتتح الصلاة على الله قال أكبر كبيراً ، كبيراً منصوب بإضاد فعل كأنه قال أكبر كبيراً ، وقيل : هو منصوب على القطع من اسم الله . وروى الأزهري عن ان جنبير ابن مُطعم عن أبيه : أنه رأى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يصلى قال : فكبر كبيراً ، وقال : الله أكبر كبيراً ، ووال : الله أكبر كبيراً ، والما الله عليه وسلم ، يصلى قال : فكبر كبيراً ، وقال : الله أكبر كبيراً ، وسلم ، يصلى قال : فكبر كبيراً ، وقال الله أكبر كبيراً ،

ثلاث مرات ، ثم ذكر الحديث بطوله ؛ قال أبو منصور ؛ نصب كبيراً لأنه أقامه مقام المصدر لأن معنى قوله الله أكبر أكبر الله كبيراً بعنى تكبيراً ، يدل على ذلك ما دوي عن الحسن ؛ أن نبي الله ، صلى الله عليه وسلم ، كان إذا قام إلى صلاته من الليل قال : لا إله إلا الله ، الله أكبر كبيراً ، ثلاث مرات ، فقوله كبيراً بعنى تكبيراً فأقام الاسم مقام المصدر الحقيقي ، وقوله : الحمد لله كثيراً أي أحمد الله حمداً كثيراً .

والكبر أ: في السن ؛ وكبر الرجل والدابة بكر أ كبراً ومكسراً ، بكسر الباء ، فهو كبير : طعن في السن ؛ وقد عكنه كبر أن ومكبر ومكبر ومكبر أ ومكبر وعلاه الكبر إذا أسن ". والكبر أ: مصدر الكبير في السن من الناس والدواب . ويقال للسف والنصل العنبي الذي قد م : عكنه كبر أه ؟ ومنه قوله :

سَلاحِمُ يَشْرِبُ اللَّذِي عَلَمَتُهَا ، بِيَشْرِبُ ، كَبْرَةُ \* بعد المُرونِ

ابن سيده : ويقال للنصل العنيق الذي قد علاه صدّ أ فأفسده : علته كبّر ق . وحكى ابن الأعرابي : ما كبَركني إلا بسنة أي ما زاد علمي الا ذلك . الكسائي : هو عجر ق و كد أبويه آخر هم وكذلك كبرة ولد ولد أبويه أي أكبرهم . وفي الصّعاح : كبرة ولا أبويه إذا كان آخرهم ، يستوي فيه الواحد والجمع ، والمذكر والمؤنث في ذلك سواء ، فإذا كان أقعد م في النسب قيل : هو أكبر ومه وإكبر " فومه ، بوزن إف مل : هو أكبر قومه وإكبر " فومه ، منصور : معنى قول الكسائي وكذلك كبرة ولا أبويه ليس معناه أنه مشل عجزة أي أنه آخرهم ، أبويه ليس معناه أنه مشل عجزة أي أنه آخرهم ،

ولكن معناه أن لفظه كالفظه ، وأنه للمذكر والمؤنث سواء، وكبرة ضد عجزة لأن كبرة بعيني الأَكْبَرَ كَالصَّغْرَةُ يَعَنَى الأَصْغَرَ ، فافهم . وروى الإيادي عن شمر قال ؛ هذا كَبْرَة ولد أبويه للذكر والأنثي ، وهو آخر ولد الرجل ، ثم قبال : كِبْرَة ولد أبيه بمعنى عجّزة . وفي المؤلف للكسائي : فلان عِجْزَةٌ وَلَـد أَبِيهِ آخَرُهُ ، وكذلك كِبْرَة ولد أبيه قيال الأزهري: ذهب شهر إلى أن كيرة مَعْنَاهُ عِجْزَةً وإِنَّا حِعْلَهُ الكِسَائِي مِثْلُهُ فِي اللَّفْظُ لَا فِي المعنى. أبو زيد : يقال هو صغرَةُ ولد أبيه وكبر تُهُم أي أكبرهم ، وفيلان كِبْرَةُ القوم وصِغْرَةُ القوم إذا كَانَ أَصْغَرَهُمْ وأَكْبُرهُمْ . الصحاح: وقولهم هو كُنْسُرُ قومه ، بالضم ، أي هو أَقَنْعَـدُ هم في النسب . وفي الحديث : الوَكاءُ للكُنْبُر ، وهـو أن يموت الرجل ويترك ابناً وابن ابن ، فالولاء للابن دون ابن الابن . وقال ابن الأثير في قوله الولاء للكُنْر أي أَكْبَرِ ذُرية الرجل مثل أن عِـوت عن ابنين فيرثان الولاء ، ثم يموت احد الابنين عن أولاد فــــلا يوثون نصيب أبيهما من الولاء ، وإنما يكون لعمهم وهــو الابن الآخر . يقال : فلان كُنْـر قومه بالضم إذا كان أَقْعَدُهُمْ فِي النَّسِ ، وهو أَنْ يُنتسب إلى جده الأَّكبر بآباء أقل عدداً من باقي عشيرته . وفي حديث العباس : إِنَّهُ كَانَ كُنُورَ قُومُهُ لأَنَّهُ لَمْ يَبَقُّ مِنْ بَنِي هَاشُمُ أَقَرَبُ منه إليه في حياته . وفي حديث القسامــة : الكُبْـرَ الكُنْبُرُ أِي لِيَبْدُرُ الْأَكْبَرُ ۖ بِالْكِلَامِ أَوْ قَدْمُواْ الأَحْبَر إرشاداً إلى الأدب في تقديم الأُسنَ ، ويروى : كَبِّر الكُبْرُ أي قدِّم الأكبر . وفي الحديث : أن رجلًا مات ولم يكن له وارث فقال : ادْ فعوا ماله إلى أَكْبَر خُزَاعة أي كبيرهم وهو أقربهم إلى الجد الأعلى . وفي حديث الدفن : ويجعل الأكبَّرُ \*

ما يلي القبلة أي الأفضل ، فإن استووا فالأسن ، وفي حديث ابن الزبير وهدمه الكعبة : فلما أبرز عن ربضه دعا بكثير و فنظر وا إليه أي بمشايخه و كثيرائه ، والكثير مهنا : جمع الأكثير كأحير وحير . وفلان إكثير قومه ، بالكسر والراء مشددة ، أي كثير فومه ، ويستوي فيه الواحد والجمع والمؤنث . ابن سيده : وكثير ولد الرجل أكثير . وكيش تثهم الذكور ، ومنه قولهم : الولاء للكثير . وكيش تثهم وإكثير قوله أبيه والمؤنث ولا ألاء للكثير . وكيش تثهم كثير ولد أبيه وكثير أولا أبيه ، الراء مشددة ، وإكثير ولد أبيه وكثير أولد أبيه ، الراء مشددة ، وإكثير ألقوم وإكثير القوم وإكثير تثهم : أقعدهم بالنسب ، والمرأة في ذلك وإكثير أفعدهم بالنسب ، والمرأة في ذلك كالرجل ، وقال كراع : لا يوجد في الكلام على

وكَبُرُ الأَمْرُ كِبَرًا وكَبَارَةٌ : عَظُمُ . وكلُّ مَا جَسُمُ ﴾ فقد كَبُرُ . وفي التنزيل العزيز : 'قُلُ كُونُوا حِجَارَةً أَو حَدِيدًا أَو خَلْقًا مَا يَكْبُرُ فِي صدوركم ؛ معناه كونوا أشد مَا يَكُونَ فِي أَنْفُسِكُمْ فَإِنِّي أُمِيتُكُم وأُبْلِيكُم . وقوله عز وجل : وإن كانتِ لَكَبِيرِهُ ۚ إِلَّا عَلَى الذِّنِ هَـٰدَى اللهُ ' ؛ يعنى وإن كان اتباع مذه القبلة يعني قبلة بيت المقدس إلا فعُلمة كسرة ؟ المعنى أنها كسيرة على غير المخلصين ، فأما من أخلص فليست بكبيرة عليه التهذيب: إذا أردت عظيم الشيء قِلْت : كَنَبُرَ ۚ يُكْنُبُو ْ كَبِبُواً ۚ ، كَمَا لُو قَلْت : عَظَيْمَ يَعظُمُ عِظْمًا . وتقول : كَبُرَ الْأَمْرُ يَكْبُر كَبَارَةً . وكُبُورُ الشيء أيضاً : معظمه . ابن سيده : والكبر ، معظم الشيء ، بالكسر ، وقوله تعالى : والذي تولى كبرًه منهم له عداب عظيم ؟ قال ثعلب : يعني معظم الإفك ؛ قال الفراء : اجتمع القراء عملي كسر الكاف وقرأهما "حميث" الأعرج

وحده كثيرة ، وهو وجه جيد في النحو لأن العرب تقول : فلان تولى عظم الأمر ، يويدون أكثره ؟ وقال ابن اليزيدي : أظنها لغة ؛ قال أبو منصود : قاس الفراء الكثير على العظم وكلام العرب على غيره . ابن السكيت : كير الشيء معظمه ، بالكسر ؛ وأنشد قول قيس بن الخطيم : تنام عن كير شأنها ، فإذا قامت ثرويداً ، تكاد تنعرف أ

وورد ذلك في حديث الإفك : وهو الذي تُولَّى كيرَه أي معظمه ، وقبل : الحبر الإثم وهو من الحَيرة كالحِطْء من الحَيطيئة . وفي الحديث أيضاً : إن حسان كان بمن حَبَّر عليها ومن أمنالهم: كيئر سياسة الناس في المال . قال : والكيئر من التحبير أولد أيضاً ، فأما الكيئر ، بالضم ، فهو أحبر ولا الرجل . ان سيده : والكيئر الإثم الحبير وما وعد الله عليه النار . والكيئر ، كالكيئر ، التأنيث على المالفة .

وفي التنزيل العزيز: الذين بحثنيون كيائر الإثم والفواحش. وفي الأحاديث ذكر الكبائر في غير موضع ، واحدتها كبيرة ، وهي الفعلة القبيحة من الذوب المنهي عنها شرعاً ، العظم أمرها كالقتل والزاو الفرار من الزحف وغير ذلك ، وهي من الصفات الغالبة . وفي الحديث عن ابن عياس : أن وجلا سأله عن الكبائر : أستع هي ? فقال : هي من السعمائة أقرب إلا أنه لا كبيرة مع استعفار ولا صغيرة مع إصوار . وروى مسر وق قال : ما بين فاتحة النساء الله عن الكبائر فقال : ما بين فاتحة النساء الى وأس الثلثين .

ويقال : رجل كبير وكبار وكبار ؛ قبال الله عن وجل : وقوله في عن وجل : وقوله في عن وجل : وقوله في الم

الحديث في عذاب القبر: إنهما ليعذبان وما يُعذّبان في كبير أي ليس في أمركان يَكْبُر عليهما ويشق فعله لو أراداه ، لا أنه في نفسه غير كبير ، وكيف لا يكون كبيرا وهما يعذبان فيه ? وفي الحديث: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة خردل من كبر؟ قال ان الأثير: يعني كبر الكفر والشرك كقوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهم داخوين ؟ ألا ترى أنه قابله في نقيضه بالإيمان

جهنم داخرن ؛ ألا ترى أنه قابله في نقيضه بالإغمان فقال : ولا يَدْخُلُ النارَ مِن في قلبه مثل ذلك من الإيمان ؛ أراد دخول تأبيد ؛ وقيل : إذا حَخَلَ الحِنة أنزع ما في قلبه من الكبر كقوله تعالى : ونزعنا ما في صدورهم من غيل إ ومنه الحديث ؛ ولكن الكبر من بطر الحتى ؛ هذا على الحذف،

أي ولكن ذا الكبر من بطر ، أو ولكن الكبر من مر من بطر ، كقوله تعالى : ولكن البير من القي . وي الحديث : أعُوذ بك من سوء الكبر ؟ يوى بسكون الباء وفتحها ، فالسكون من هذ المعنى ، والفتح بمعنى الهر م والحرف . والكربر الوفعة في الشرف . ان الأنباري : الكبر ياء الملك في قوله تعالى : وتكون لكما الكبرياء في الأرض ؟ أي الملك . ان سيده : الكبر ، بالكسر ، والكبريا العظمة والتجبر ؟ قال كراع : ولا نظير له الما العظمة والتجبر ؟ قال كراع : ولا نظير له الم

والجنوب ، قال : فأما الكيمياء فكاسة أحسبه-أعجمية ، وقد تكبّر واستكبر وتكابر وقياً تكبّر : من الكبر ، وتكابر : من السنّ والتكبّر والاستكبار : البَّعظة ، وقوله تعالى سأصر ف عن آياتي الذين يَتكبّرون في الأرة

السُّيمياءُ العُلامة' ، والجِرْ بياءُ الريحُ التي بين الصَّ

بَغِيرِ الْحَقِ ؛ قالَ الزجاج: أي أَجْعَلُ جزاءَهُمُ الْإِصْلَا عن هداية آياتي ؛ قال : ومعنى يتكبرون أي أُنهـ

يَرَوْنَ أَنْهُمْ أَفْضُلُ الْحُلْقُ وَأَنْ لَهُمْ مِنْ الْحِقْ مِنَا لِيسَ لغيرهم ، وهذه الصفة لا تكون إلا لله خاصة لأن الله، سبحانه وتعـالى ، هو الذي له القدرة والفضــل الذي ليس لأَحد مثله ، وذلك الذي يستحق أن يقــال له المُتَكَبِّر ، وليس لأحد أن يتكبر لأن الناس في الحقوق سواء؛ فليس لأحد ما ليس لغيره فالله المتكبر، وأعْلَـمُ اللهُ أن هؤلاء يتكبرون في الأرض بغير الحق أي هؤلاء هذه صفتهم ؛ وروي عن ابن العباس أن قال في قوله يتكبرون في الأرض بغير الحـق : من الكيبر لا من الكيبر أي يتفضلون ويرون أنهم أَفْضُلُ الْحُلِّـقُ . وقبوله تعالى : كَلِّكُنُّو ۗ السَّمُواتِ والأرص أكبر من خلق الناس ؛ أي أعجب . أَبُو عَمُوو: الكابِيرِ ( السيدُ ، والكابِيرِ ( الحِيَّةِ الأَكْبِيرِ ﴿ .

بعض اللين ليس بشمع ولا عسل وليس بشديد الحلاوة ولا عذب ؛ نجيء النحل به كما تجيء بالشمع . والكُنْرَى : تأنيت الأكثر والجمع الكُنْرَ ،وجمع الأَكْبَرِ الأَكَابِيرِ والأَكْبَرُ ون ، قال : ولا يقالَ كُنْمُو لَأَنْ هَذِهِ البُّنيةُ جعلت الصَّفة خاصة مثل الأحسر والأسود ، وأنيت لا تصف بأكبر كم تصف بأحمر ، لا تقول هذا رجل أكبر حتى تصله بمن أو تدخل عليه

والإكبير' والأكبير': شيء كأنه خبيص يابس فيه

الألف واللام وفي الحديث : يَوْمُ الْحَجُ الأَكْسُرِ، قيل : هو يوم النحر ، وقيـل : يوم عرفة ، وإنمـا

سمي الحج الأكبر لأنهم يسنون العمرة الحج الأصفر. وفي حديث أبي هريرة: سَجَدَ أَحدُ الأَكْسَرَ بُنْ ِ فِي:

إذا السماءُ انشقت ؛ أراد الشيخين أبا بكر وعمر .

وفي حديث مازينٍ : بُعِثَ نبيٌّ من مُضَرَ بدينِ الله الكُبُر ، جمع الكبرى ؛ ومنه قوله تعالى : إنها

لإحدَى الكُنْبَرِ ، وفي الكلام مضاف محذوف تقديره بشرائع دين الله الكُبْرَ . وقوله في الحديث : لا

تُكابِرُوا الصلاة َ بمثلها من النسبيح في مقام واحد كأنه أراد لا تغالبوها أي خففوا في التسبيح بعد التسليم ، وقيل : لا يكن التسبيح الذي في الصلاة أكثر منها ولتكن الصلاة زائدة عليه . شمر : يقال أتاني فلان أكبر النهار وستباب النهار أي حين ارتفع النهار ؛ قال الأعشى :

> ساعة " أكبر النهار ، كما شد " ' محيل" لَيْنُونَه إعْمَاما

يقول : قتلناهم أول النهار في ساعة قَدْرَ مــا كَيشُدْ" المُنحِيلُ أَخْلافَ إِبِله لئلا يَوْضَعَهَا القُصْلانُ . وأَكْبَرَ الصِيُّ أَي تَغَوَّطَ ، وهو كِناية .

والكبريت' : معروف ، وقولهم أعَز ْ من الكبريت الأحمّر ، إنما هو كقولهم: أَعَزُ مَن بَيْضِ الأَنْيُوقِ . ويقال : كَذْهُبُ كُبُر بِتُ أَي خَالَص ؛ قَالَ رُؤْبَةُ ْ ابنُ العَجَّاجِ بن رؤبة :

> هل يَنْفُعَنِّي كذب يُ سَخْتَنَتُ ، أُو فِضَّةً \* أَو كَذْهَب \* كَبُرُ بِتُ \* ؟

والكَتَّبَرُ : الأَصَفُ ، فارسي معربِ . وِالكِّبَرُ : نبات له شوك . والكَبَرُ : طبل له وجه واحــد . وفي حديث عبد الله بن زيد صاحب الأدان : أنه أَخَذَ عِودًا في منامه ليتخذ منه كَيْرًا ؛ رواه شهر في كتابه قال: الكبر بفتحتين الطبل فيما بَلَغَمَا ، وقيل: هو الطبل ذو الرأسين ، وقبل : الطبل الذي له وجه على الجائط ، فقال : إن كان في كَبَر فلا يأس أي في طبل صَّغير ، وفي رواية : إن كان في قَصَبَةٍ ، وجمعه كِبارٍ" مثل تَجمَل ٍ وحِيمَال ٍ .

والأكابير' : أحياء من بكر بن وائل ، وهم سَيْبان' وعامر وطلحة من بني تَيْم الله بن تعلبـة بن عُكابَةً

أَصَابِتُهُمْ سَنَةُ فَانْتُنَجَعُوا بِلادَ تَمْمِ وَضَبَّةٌ وَلَالُوا عَلَى بَدُرُ بَدْرُ بِن حَمِراءِ الضِي فأَجَارِهُمْ وَوَفَى لَهُمْ ، فقال بَدْرُ " في ذلك :

وَفَيْتُ وَفَاءً لَمْ يَوَ النَّاسُ مِثْلُـهُ لِيَّ النَّاسُ مِثْلُـهُ لِيَّ النَّاسُ مِثْلُـهُ لِيَّ اللَّكَابِيرُ وَالكَّيْبُورُ فِي الرَّفْعَةِ والشَّرَف ؛ قال المَسَرَّالُ : ولي الأَعْظَمُ مِن سُلَافِها ، ولي الأَعْظَمُ مِن سُلَافِها ، ولي المَامَةُ فيها والكَبُرُ

ودُو كِبَار : رجل . وإكبيرَة ُ وأكبَرَة ُ : من بلاد بني أَسد ؛ قال المَرَّارُ الفَقَعْسِيّ :

فَمَا تَشْهِدَتُ كُوادِسُ إِذْ رُحَلُنَا ، ولا عَتَبَتْ بِأَكْبَرَةَ الرُّعُولُ

كو: الليت: خور أكل شيء أي أو سط ، وأصل السنام: كتر كل شيء خور أنه به جبل عظم الكثر. ويقال للجمل الجسم: خور أنه به جبل عظم الكثر، ويقال للجمل الجسم: إنه لعظم الكثر : بناء مشل القيد . والكثر أن والكثر أن بالتحريث ، والكثر أن : والكثر أن السنام ، وقبل : السنام أوقبل : السنام العظم شبه بالقبة ، وقبل : هو أعلاه ، وكذلك هو من الرأس ؛ وفي الصحاح : هو بناء مثل القبة 'بشبه السنام أبه . وأكثر ت الناقة : عظم كثر ها ؛ وقال عليقية 'بن عبد أن يصف ناقة :

قَد عُورِيت حِفْيَة عني اسْتَظَفَّ لها كِيْسُ بِكِمَافَة كِيرِ القَيْنِ ، مِلْمُومُ

قوله عُرِّبت أي عُرِّبت هذه الناقة من رحلها فلم تركب بُرْهَة من الزمان فهو أقوى لهمّا . ومعنى اسْتَظَفُ ارتفع ، وقيل : أشرف وأمكن . وكيرُ الحداد : رَقَّه أو جلد عليظ له حافات . ومَكْمُومُ:

عبيع . قال الأصعي : ولم أسمع الكثر الله في هذا البيت . ابن الأعرابي : الكثرة القطعة من السنام . والكثر أيضاً :

الهَوْدَجُ الصغير. والكَتْرَةُ : مِسْبَةٌ فَيَهَا تَخَلَّجُ . كُور : الكَثْرَةُ والكِثْرَةُ والكُثْرُ : نقيض القلة . التهذيب : ولا تقل الكِثْرَةُ ، بالكسر ، فإنها لغة

رديئة ، وقوم كثير وهم كثيرون. الليث : الكثيرة هاء العدد . يقال : كَثْرُ الشيءُ يَكِشُرُ كَثْرُهُ ، فهو كثيرٌ . وكُثْرُ الشيء : أَكْثَرُهُ ، وقَلْلُهُ :

أقله . والكُثرُ ، بالضم ، من المال : الكثيرُ ؛ يقال: ما له قُنُلُ ولا كُثْرُ ؛ وأنشد أبو عمرو لرجل من دبيعة :

فِإِنَّ الكُنْثُرَ أَعِيانِي قديماً ، ولم أَقْتَيرُ لَدُنْ أَنَّي عُلامُ

قال ابن بري: الشعر لعبرو بن حسَّان من بني الحرث ابن هيَّام ؟ يقول : أعياني طلبُ الكثرة من الميَّال وإن كنتِ عُير مُقْتِر مِن صَغَري إلى كبّري ؟ فلست مِن المُكثر بن ولا المُقْتِر بن ؟ قال : وهذ

يقوله لامرأته وكانت لامته في نابين عقرهما لضيف نزل به يقال له إساف فقال :

> أفي نابين نالهب إساف تَأْوَهُ طَلَّي ما أَن تَنَامُ ? أَجَدَّكُ هل رأيت أَبا قُسُيْسٍ ، أَطِالُ حَياتَهِ النَّعَمِ الرُّكَامُ ? بني بالغَمْرِ أَرْعَن مُشْمَضِرًا ، تَعَنَّى في طوائقه الحمامُ ، مُتَخَصَّت المَّنُون له بيوم م أَنَى ، ولكل عاملة عَمامُ المَامِدَة عَمَامُ المَّامِدَة عَمَامُ المَّامِدِ عَلَيْهِ عَمَامُ المَّامِدِ عَمَامُ المَامِدَة عَمَامُ المَّامِدَة عَمَامُ المَامِدَة عَمَامُ المَدَّة عَمَامُ المَامِدَة عَمَامُ المَامِدَة عَمَامُ المَامِدَة عَمَامُ المَامِدَة عَمَامُ المَامِدَة عَمَامُ المَدَامِة عَمَامُ المَامِدَة عَمَامُ المَامِدُة عَمَامُ المَامِدَة عَمَامُ المَامِدُة عَمَامُ المَامِدَة عَمَامُ المَامِدُة عَمَامُ المَامِدَة عَمَامُ المَامِدَة عَمَامُ المَامِدَة عَمَامُ المَامِدَة عَمَامُ المَامِدَة عَمَامُ المَامِدُة عَمَامُ المَامِدَة عَمَامُ المَامِدَة عَمَامُ المَامِدَة عَمَامُ المَامِدَامِ عَمَامُ المَامِدَة عَمَامُ المَامِدُة عَمَامُ المَامِدُونَة عَمَامُ

# وكِسْرى، إذِ تَقَسَّمَهُ بَنُوهُ ﴿ وَكُسِرِي النِّحامُ النِّحامُ النِّحامُ

قُولُهُ : أَبَا قَبِيسَ يَعْنِي بِهِ النَّعْمَانِ بِنَ المُنْذُرُ وَكُنْيَتُهُ أَبُو قابوس فصغره تصغير الترخيم . والركام : الكشير ؟ يقول: لو كانت كثرة المال تُخْلِيدُ أَحداً لأَخْلَـدَتْ أبا قابوس . والطوائق : الأبنية التي تعقد بالآجُرِّ . وشيء كثيير وكثار": مثل طَويــل وطبُوال . ويقال: الحمد لله على القلِّ والكُنْسُرِ والقِلِّ والكِثْرِ. وفي الحديث : نعم المالُ أربعون والكُنْثُرُ ۚ سِتُونَ ؛ الكُنْثُرُ ' ، بالضم : الكثير كالقُلِّ في القليل ، والكُنْشُرْ ' معظم الشيء وأكثرُهُ ؛ كَثُرُ الشيءُ كَثَارَةً فهو كَثِيرٍ وكَثَارٌ وكَثَرْ . وقوله تعالى : والْعَنَّهُم لَعْنَا كَثَيْراً ، قال ثعلب : معناه 'دمْ عليه وهــو راجع إلى هذا لأنه إذا دام عليه كَثْرَ. وكَثْرُ الشيءَ : جعله كشيراً , وأكثر : أنى بكثير ، وقيل: كَنْتُرَ الشيء وأكننره جعله كثيراً . وأكثر اللهُ فَينَا مِثْلَـكُ : أَدْخُلَ ؛ حَكَاهُ سَيْبُوبِهِ. وأَكْشَرَ الرجل ُ أي كَشُر مالهُ.وفي حديث الإفنك: ...ولها خُرائِر الله كتشر ن فيها أي كتشر ن القول فيها والعَنْبَتَ لِمَا ؛ وفيه أيضاً : وكان حسانٌ بمن كَنْشُرَ عُليها ، ويروى بالباء الموجدة ، وقد تقدُّم . ورجلً مُكَثِّرٌ": ذو كُنْثُر مِن المال؛ ومِكْثَارٌ ومِكْثَير: كثير الكلام، وكذلك الأنثى بغير هـاء ؛ قال سيبويه : ولا يجمع بالواو والنون لأن مؤنثه لا تدخله الهاء. والكاثير': الكثيير. وعَدَدُ كَاثِرِ : كَثَيْرٍ؛ قال الأعشى :

> ولَسْتُ الْأَكْثَرِ مِنْهِم حَصَّى، وإنحا العِـزَّةُ للكاثِرِ

الأَكْثُر هَمْنَا عَمَى الكثير ، وليست للتفضيل ، لأَن

الألف واللام ومن يتعاقبان في مثل هذا ؛ قال ابن سيده : وقد يجوز أن تكون للتفضيل وتكون من غير متعلقة بالأكثر ، ولكن على قول أو س بن حجر :

فإنَّا رَأَيْنَا العِرْضَ أَحْوَجَ ، سَاعَةً ، أَلِنَّا الصَّدْقِ مِن رَيْطٍ بِمَانٍ مُسَهَّمً

ورجل كثير : يعني به كثرة آبائه وضروب عليائه . ابن شبيل عن يونس : رجال كثير ونساء كثيرة . والكثار ، الخير و ونساء كثيرة . والكثار ، بالضم : الكثير أ. وفي الدار كثار وكثار من الناس أي جماعات ، ولا يكون إلا من الحيوانات . وكاثر وهم فكثر أوهم أي غلبه هم بالكثرة . وكاثر وهم فكثر وهم من يكثر ونتهم : كانوا أكثر منهم ؟ ومنه قول الكيت يصف الثور والكلاب :

وعاتَ في غابِر منها بعَثْعَتَة ﴿ وَالْمُكَثُورُ يَهْتَمِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

العَنْعَنَة : اللَّيْنُ من الأرض . والمُكافئ : الذي يَدْبَعُ سَاتِينَ إحداهما مقابلة الأُخْرَى للعقيقة . ويَمْسَالُ . والشّكاثر : ويَمْسَالُ . والشّكاثر : المُكاثرة . وفي الحديث : إنهم لمع خليقتين ما كانتا مع شيء إلا كثرتاه ؛ أي عَلَيْبَاه بالكثرة وكانتا أكثر منه . الفراء في قوله تعالى : ألها كم النكاثر حتى ذرُوْتُم المقابر ؛ نولت في حيين تفاخر وا أيثهم أكثر تم عدد إوهم بنو عبد مناف وبنو سهم : فقالت بنو سهم فكثرت بنو عبد مناف بني سهم ، فقالت بنو سهم والأموات . فكثر تنهم بنو سهم ، فأنول الله تعالى : ألها كم التكاثر حتى زرتم المقابر ؛ أي حتى زرتم الأموات ؛ وقال غيره : ألها كم التفاخر بكثرة العدد والمال حتى زرتم المقابر أي حتى زرتم الأموات ؛ وقال غيره : ألها كم التفاخر بكثرة العدد والمال حتى زرتم المقابر أي حتى زرتم المقابر أي حتى زرتم المقابر أي حتى زرتم المقابر أي حتى لرتم المقابر أي حتى لرتم المقابر أي حتى لرتم المقابر أي حتى لرتم المقابر أي حتى متم ؛ قال جريو للأخطل :

### زَارَ القُبُورَ أَبُو مَالِكُ ، فأَصْبَحَ أَلَامَ زُوَّارِهَا

فجعل زيارة القبور بالموت ؛ وفلان يَتَكَثَّرُ بمال غيره . وكاثره الماء واستَكثَره إياه إذا أراد لنفسه منه كثيراً للشرب منه ، وإن كان الماء قليلًا . واستكثر من الشيء : رغب في الكثير منه وأكثر منه أيضاً .

ورجل مَكْثُور عليه إذا كَثُر عليه من يطلب منه المعروف ، وفي الصحاح: إذا نفد ما عنده و كثر ت عليه الحُقوق مثل مَثْمُود ومَشْفوه ومضْفوف وفي حديث قَرْعَة : أنت أبا سعيد وهو مَكْثُور عليه إذا كَثُر ت عليه الحقوق والمطالبات ؛ أراد أنه كان عنده جمع من الخاس يسألونه عن أشياء فكأنهم كان لهم عليه حقوق فهم يطلبونها . وفي حديث مقتل الحسين ، عليه السلام: ما رأينا مَكْثُوراً أَجْراً مَقْدَماً منه ؛ المكثور : وأينا مقهوراً أَجْراً وقداماً منه .

والكو ثَمَرُ : الكثير من كل شيء . والكو ثمر : الكثير الملتف من الغبار إذا سطع وكثر : أهذا لمة " ؟ قال أميَّة أيصف حماراً وعانته :

المجامي الحقيق إذا ما احْتُدَمَّن ، وحَمْعَمْنَ فِي كُواْتُرِ كَالْحَلَالُ

أراد : في غُبار كأنه جلال السفينة . وقد تَكُو ْثَرَ الغُبار إذا كثر ؛ قال حسّان بن نُشْبَة :

أَبَوْ ا أَن يُدِيدُوا جارَهُمْ لَعَدُو هِمْ ، وقد ثارَ نَقْعُ المَوْتِ حَتَى تَكُو ثُمُوا

وقد تَكُو ثَمَرَ . ورجل كُو ثُمَرُ : كثير العطاء والحير .

١ وفي رواية أخرى : فكان كألأم ِ زُو َّار ها .

والكو ثَرَرُ السيد الكثير الخير ؛ قال الكميت : وأنت كثيرٍ ، يا ان مَرْ وان ، طيب ، وكان أبوك ابن العقائيل كو ثُمَراً

> وقال لبيد : وعيند الرّداع ِ بيتُ آخر َ كُونْدَرُ

والكو "ثر": النهر ؟ عن كراع . والكوثر : نهر في الجنة يتشعب منه جبيع أنهادها وهو للنبي ، صلى الله عليه وسلم ، خاصة . وفي حديث مجاهد : أعطيت الكو "ثر ، وهو نهر في الجنة ، وهو فو عل من الكثرة والواو زائدة ، ومعناه الحير الكثير . وجاء في التفسير : أن الكوثر القرآن والنبو"ة . وفي التنزيل العزيز : إنا أعطيناك الكوثر ؟ قيل : الكوثر ههنا

الحير الكثير الذي بعطيه الله أمنه يوم القيامة ، وكاله راجع إلى معنى الكثرة . وفي الحديث عن الذي ، صلى الله عليه وسلم ، أن الكوثر نهر في الجنة أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل، في حافقته قباب الدّرة المرْجوّف ، وجاء أيضاً في النفسير : أن الكوثر قد الإسلام والنبوّة ، وجميع ما جاء في تفسير الكوثر قد

أعطيه الذي ، صلى الله عليه وسلم ، أعطي النبو"ة و إظهار الدي بعث به على كل دين والنصر على أعدائه والشفاعة لأمته ، وما لا يحصى من الحير ، وقد أعطي من الجنة على قدر فضله على أهل الجنة ، صلى الله عليه وسلم . وقال أبو عبيدة : قال عبد الكريم أبو أمية قدم فلان بكو ثر كثير، وهو فوعل من الكثرة أبو تراب : الكيشر ، بعنى الكثير ، وأنشد :

َ هَلِ العِرْ ۚ إِلَّا اللَّهِي وَالنَّرَا وَ وَالْعَدَدُ الْكَيْشَرُ الْأَعْظَمُ ۗ?

فَالْكَيْشُرُ وَالْكُو ْشُرُ وَاحْدَ . وَالْكُثْرُ وَالْكُشُرُ وَالْكُشُرُ وَالْكُشُرُ وَالْكُشُرُ وَالْكُشُر بفتحتين : 'جمّار النخل ، أنصارية ، وهو شحبه الذي

في وسط النخلة ؛ في كلام الأنصار : وهو الجَـذَبُ أيضاً . وبقال : الكثر طلع النخل ؛ ومنه الحديث : لا فَـطْع َ في شَمَر ولا كثر ، وقيل : الكثر المحكثر الجُمْار عامّة ، واحدته كثر أن . وقد أكثر النخل أي أطلع .

وكثير : امم رجل ؛ ومنه كُنْيَرْ بن أبي ُجمعَة ، وقد غلب عليه لفظ التصغير . وكثيرة : اسم امرأة . والكثيراء : عقير معروف .

كُخُو: قال الأزهري: أهبله الليث وغيره؛ وقال أبو زيد الأنصاري: في الفخذ الغُرُورُ، وهي غُضُون في ظاهر الفخذين، واحدها غَرَّ، وفيه الكاخرَ َ ، وهي أسفل من الجاعرة في أعالي الغُرور.

كدو: الكدرُ : نقيض الصفاء ، وفي الصحاح : خلاف الصفو ؛ كدر وكدر ، بالضم ، كدارة وكدر وكدر وكدرة وكدرة وكدرة وكدرة وكدرة وكدرة وكدرة وكدرة والمدرة ؛ قال ابن مطير الأسدي :

وكائن ترى من حال 'دنثيا تَغَيَّرت ، وحال ٍ صَفا ، بعد اكدرار ٍ ، غَديرُها

وهو أكدر وكدر وكدير ؛ يقال : عيش وهو أكدر كدر وكدير الجوهري : أكدر كدر كدر كدر كدر كدر الجوهري : كدر كدر كدر كدر كدر كدر أن فهو كدر وكدر وكدر وقيف إ وأنشد ابن الأعرابي :

لو كنت ماءً كنت غير كدرٍ

وكذلك تَكدُّر وكدُّره غيرُه تَكُدُّرِاً: جعله كدراً، والاسم الكُدْرة والكُدُّورَة. والكُدْرَةُ من الأَّلُوان: ما نَحا نَحو السواد والغُبْرَةِ، قال بعضهم: الكُدْرة في اللون خاصة ، والكُدُّورة في

الماء والعيش ، والكدر في كل م وكدر لون الرجل ، بالكسر ؛ عن اللحياني . ويقال : كدر عيش فلان وتكدرت معيشته ، ويقال : كدر الماء وكدر ولا يقال كدر إلا في الصل . يقال : كدر الشيء يكدر و كدراً إذا صبه ؛ قال العجاج يصف حيشاً :

# فإن أصاب كَدَراً مَدَّ الكِدَرْ، سَابِكُ الحَدَرْ، سَابِكُ الحَيْلِ يُصَدِّعْنَ الأَيْرَ

والكدّرُ: جمع الكدرَة، وهي المكدرَةُ التي يُشيرها السّنَّنُ ، وهي همنا ما تشيرُ سنابيكُ الحيل . ونطفة كدراء : حديثة العهد بالسماء ، فإن أخذ لبن حليب فأنتقع فيه تمر بَرْنِي ، فهو كدريراء . وكذرَةُ الحوض ، بفتح الدال : طينه وكدرُه ؟

وكدرة الحوض ، بفتح الدال : طينه وكدرة ، عن ابن الأعرابي ؛ وقال مرة : كدر نه ما علاه من طحلب وعرمض ونحوهها ؛ وقال أبو حنيفة : إذا كان السحاب رقيقاً لا يواري السهاء فهو الكدرة ، بفتح الدال . ابن الأعرابي : يقال خذ ما صفا ودع ما كدر وكدر ، ثلاث لفات . ابن السكيت : القطا ضربان : فضرب مونية ، وضرب منها الغطاط والكدري ، والجنوني ما كان أكدر الظهر أسود باطن الجناح مصفر الحلق قصير الرجلين ، فذبه ريشنان أطول من سائر الذنب . ابن سيده : فرب من القطا قصار الأخيرة عن ابن الأعرابي : ضرب من القطا قصار الأذناب فضيحة تنادي باسها ضرب من القطا قصار الأذناب فضيحة تنادي باسها وهي ألطف من الجنوني ؛ أنشد ابن الأعرابي :

تَكُثَّقَى بِهُ بَيْضُ القَطَا الكُدارِي تَواثِماً ، كالحَدَقِ الصَّعَـارِ

واحدته كُدُويَّة وكُداريَّة ، وقيل : إنما أراد الكُدُويَّ ووواه غيرة

الكداري ، وفسره بأنه جمع كدرية . قال بعضهم : الكدري منسوب إلى طير كدر ، كالد نسي منسوب إلى طير كدر ، الجوهري: القطا للائة أضرب : كدري وجوني وعطاط ، فالكدري ما وصفناه وهو ألطف من الحدوي ، كأنه نسب إلى معظم القطا وهي كدر ، والضربان الآخران مذكوران في موضعها .

وَالْكُنْدُنُ : مصدر الأَكَنْدَو ، وهو الذي في لونه كَدْرَة ؛ قال رؤبة :

### أَكْدَرُ لَفَّافٌ عِنادَ الرُّوعِ

والكَدَرَةُ : القُلاعَـة الصَّخْمَة المُثارة من مَدَرَ الأَرض . والكَدَرُ : القَبْضات المحصودة المتفرَّقة من الزَرع ونحوه ، واحدته كَدَرَة ؛ قيال ابن سيده : حكاه أبو جنيفة .

وانكدر تعدو : أسرع بعض الإسراع ، وفي الصحاح : أسرع وانقض وانكدر عليهم القوم الحاووا أرسالاً حتى تنصبوا عليهم . وانكدرت النجوم : تناثرت . وفي التنزيل : وإذا النجوم النكدرت .

والكُدَّرُواءُ: حليب 'ينْقَعَ فيه تمر بَرْ فيُ ، وقيل: هو الهُ يُمْرَسُنُ ، وقال هو النساء ليَسْمَنُ ، وقال كراع: هو صنف من الطعام ، ولم 'يحَلَّهُ .

وحمان كندار وكنندار وكنادر": غليظ ؛ وأنشد:

نَجَاءُ كُدُرٌ مِن حَمِيقِ أَتِيدُهُ ۗ ﴾ بِفَائِلُهِ والصَّفْحَتَيْنَ نَثْدُوبُ

ويقال: أتان كُدُرَّة . ويقال للرجل الشاب الحادر القوي المكتنز: كُدُرُّ ، بتشديد الراء ؛ وأنشد: 'خوص يَدَعْنَ العَزَبَ الكُدُرُّ ا، لا يَبْرَحُ المَاذِلَ إلا مُحرَّا

وروى أبو تراب عن سُجاع : غلام قيد ُو و كُنْدُو ، و وهو النام دون المنخزل ؛ وأنشد :

خوص بدعن العزب الكدرا

ورجل كُنْدُرُ وكُنَادِرُ : قصير غليظ شديد . قال ابن سيده : وذهب سببويه إلى أن كُنْدُرُا رباعي . وسنذكره في الرباعي أيضاً .

وبناتُ الأَكْدَرِ : تَحميرُ وَحُشٍ مُنسُوبَةُ إِلَى فَعَلَ

وأكيدر : صاحب 'دومة الجندل . والكداراء ، مدود : موضع . وأكداراء ، ملك من ملوك حسير ؛ عن الأصعي ؛ قال النابغة الجعدي : ويوم دُعا وللدائكم عِنْدَ كُودُد ،

ويوم ديا ويسماله عي تكريداً مُفلَّنفاً لا

وتَكَادَرَت العين في الشيء إذا أدامت النظر إليه . الجوهري : والأكثاريّة مسألة في الفرائض ، وهي زوج وأم وجَدّ وأخت لأب وأم .

كور: الكرّ : الرجوع . يقال : كرّ ، وكرّ بنفسه ، يتعدى ولا يتعدى . والكرّ : مصدر كرّ عليه يكرُ كرّ كرّ الكر : عطف . وكر كر علي العدو يكرُ ، ووجل عنه : رجع ، وكر على العدو يكرُ ، ووجل كرّ ال ومكر ، وكذلك الفرس . وكرّ ر الشي وكر كر ف : أعاده مرة بعد أخرى . والكرّ أن المرّ أن ، والجمع الكرّ ال . ويقال : كرّ ر ت عليه الحديث وكر كر أنه إذا ردّدته عليه . وكر كر أن المرات عن كذا كر كرة أوا ردّدته عليه . وكر كر أن الرجو عن كذا كر كرة إذا ردّدته المنه . والكر : الرجو عني الشيء ، ومنه التكر ال ، ان بُر رج : التكرر ، على الشيء ، ومنه التكر ال ، ان بُر رج : التكرر ، على الشيء ، ومنه التكر ال أن المرات والتّشر والتّه والتّشر وا

الجوهري : كَرَّرْتُ الشيء تَكْرُرِيرًا وتَكُرُاداً

قال أبو سعيد الضرير : قلت لأبي عمرو : مــا بير

140

تفعال وتفعال ? فقال : تفعال اسم ، وتفعال ، بالفتح ، مصدر .

وتَكَرَّ كُرَ الرجلُ في أمره أي تردّد . والمُكر و من الحروف : الراء ، وذلك لأنك إذا وقفت عليه وأيت طرف اللسان يتغير عافيه من التكرير ، ولذلك احتـُسِبَ في الإمالة بجرفين .

والكرَّةُ : البَعْتُ وتَجْدِيدُ الحَكْتَى بِعِدِ الفَنَاءِ .
وكرَّ المريضُ يَكرُ كرَيِواً : جاد بنفسه عند الموت وحَشْرَجَ ، فإذا عَدَّينه قلت كرَّه يَكرُهُ الذا وَدَّه . والكريو : الحَشْرَجَة ، وقيل : الحشرجة عند الموت ، وقيل : الكريو صوت في الصدر مثل الحَشْرَجَة وليس بها ؛ وكذلك هو من الحيل في صدورها ، كرّ يَكر مُ ، بالكسر ، كريواً مثل كريو المُخْتَنَيق ؛ قال الشاعر ا :

يَكِو أَكِر بِرَ البَكْرِ اللهِ خِناقَهِ اللهِ المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُلِي المُل

والكرير': صوت مثل صوت المُخْتَنَيْق أو المَجْهُود؛ قال الأعشى :

> فأَهْ لِي الفِداءُ غَداهُ النَّزال ، إذا كان دَعْوَى الرجالِ الكَرِيرَ ا

والكرير : بنحة تعتري من الغباد . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وأبا بنحر وعبر ، رضي الله عنهما ، تضيفوا أبا الهيئة مقال لامرأته : ما عندك ? قالت : شعير ، قال : فكر كري أي اطاعتني . والكر كرة : صوت يودده الإنسان في جوفه . والكر : قيد من ليف أو خوص . والكر " ، بالفتح : الحبل الذي يصعد به على النغل ، وجمعه كرور " ؛ وقال أبو عبيد : لا يسمى بذلك غيره من الحبال ؛ قال الأزهري : وهكذا سماعي غيره من الحبال ؛ قال الأزهري : وهكذا سماعي

من العرب في الكرّ ويُستوَّى من حُرِّ اللَّهِ ف عَالَ الرَّاجز :

كالكر" لا سَيَخْت ولا فيه لَـوكى وقد جعل العجاج الكر" حبلًا تُـقاد به السفن في الماء، فقال :

جَذْبَ الصَّرَارِيْنِ بالكُرُورِ

والصَّرَارِيُّ: الْمَكَارُّحُ ، وقيل: الكرَّ الحَبل العليظ. أبو عبيدة: الكرَّ من الليف ومن فشر العراجين ومن العَسيب ، وقيل: هو حَبْل السَّفينة، وقال ثعلب: هو الحبل، فعَمَّ به والكرَّ: حبلُ شراع السفينة، وجمعه كرور ، وأنشد بيت العجاج:

جذب الصراريّين بالكرور والكير اران:ما تحت المير كة من الرّحل؛وأنشد:

وَقَفْتُ فَهَا دَاتَ وَجُهُ سَاهِمِ سَجْعَاءَ دَاتَ مِعْزِمٍ جُرَّاضِمٍ، تُنْسِي الكِرِ ارْبُن بصُلْبِ زَاهِمٍ

والكرّ: ما ضم طَلِفتي الرّعل وجمع بينهما ، وهو الأديم الذي تدخل فيه الظلّيفات من الرحل ، والجمع أكرار والبيدادان في القسّب بمنزلة الكرّ في الرحل ، غير أن البيدادين لا يظهران من قد الم الظلّفة . قال أبو منصور : والصواب في أكرار الرحل هذا، لا ما قاله في الكرارين ما تحت الرحل والكرّتان : القرّتان ، وهما الغداة والعشي " ؛ لغة حكاها يعقوب . والكرّ والكرّ : من أسماء الآبار ، مذكر ؟ وقيل : هو الحسني ، وقيل : هو الموضع مذكر ؟ وقيل : هو الموضع كرار " ؛ قال كمير : من أسماء الآبار ، كانتير :

أُحِبُكُ ، ما دامَت بنَجْد وَشِيحَة ، ومياً وُمُ وَيَعَادُ اللَّهِ مِنْ وَيَعَادُ اللَّهِ مِنْ وَيَعَادُ اللَّهِ مِنْ وَيَعَادُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَيَعَادُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُونُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

وما دام غَيْث من يَهَامَةَ طَيْبُ ، بُهُ فَلُنُبُ عَادِيَّة وَكُوارُ

قال ابن بري : هذا العجز أورده الجوهري : بها قُلُبُ عادية، والقُلُب: جمع قَلَيب عادية، والقُلُب: جمع قَلَيب وهو البئر . والعاديّة : القديمة منسوبة إلى عاد . والوشيجة : عر قُ الشجرة، وأبلى وتعار : جبلان .

والكُو : مكيال لأهل العراق ؛ وفي حديث ان سيرين : إذا بلغ الماء كو الم يَعْمَلُ نَجَساً ، وفي رواية : إذا كان الماء قدو كو لر لم يَعْمَلُ القَدَلَ ، والكُو : ستة أوقار حمار ، وهو عند أهل العراق ستون قفيزاً . ويقال للحسي : كو أيضاً ؛ والكو : واحد أكر الطعام ؛ ان سيده : يكون بالمصري أربعين إر درباً ؛ قال أبو منصور : الكو سيون المكر سيون قفيزاً ، والقفيز غاية مكاكيك ، والمكوك صاع ونصف ، وهوثلاث كيلتجات ؛ قال الأزهري : والكر من هذا الحساب اثنا عشر وسنقاً ، كل وسنق ستون صاعاً . والكر أيضاً : الكساء . والكر :

والكُرَّة : البَعَرُ ، وقيل : الكُرُّة مُرِّقينُ وتراب بدق ثم تجلى به الدروع ، وفي الصحاح : الكُرُّة البَعَرُ العَفِنُ تجلى به الدُّروع ؛ وقال النابغة يصف

> علين بكد يون وأشعر ن كر " " ) فه ن إخالا صافيات الغلائل

وفي التهذيب: وأبطن كُرَّة فهن وضاء الجوهري: وكرار مثل قطام خرزة بُؤَخَّـد بها نساء الأعراب ابن سيده: والكرار خرزة يُؤَخَّد بها النساء الرجال ؟ عن اللحياني ، قال : وقال الكسائي

تقول الساحرة باكرار كر"يه، يا هَـَـْرَةُ اهْـَـرِيهُ، إن أقبل فَسُر"يه، وإن أَدْبَر فَضُر"يه،

والكر كرة : تصريف الربع السحاب إذا جمعته بعد نفر ق ؛ وأنشد :

تُكرُ كر أو الجنائب في السداد

وفي الصحاح : باتّت تُكرَ كُرَ ، الجَنُوب ، وأَصله تُكرَّ رَّه ، من التَّكْرِير، وكَرَ كَرَّتُهُ : لم تَدَعْهُ يَمْضِي ؛ قال أبو ذوْيب :

نُكُر كُر ، نَجُد يَّة ، وَتَهُدُهُ ، مُعُوج أَ التَّراب ، مَعُوج أَ

وكر "كر "نه مثله . شهر : الكر "كر آه مه الإدارة والتر ديد . وكر كر الدّجاجة : صا بها . والكر "كر آه : اللبن الغليظ ؛ عن كراع . والكر "كر آه : رَحَى زَوْرِ البعير والناقق ، وهم إحدى الثّقنات الحبس ، وقبل : هو الصّد و من كم

ذي حفّ ، وفي الحديث: ألم تروا إلى البغير بكون بكر كرته نكثة من جرب? هي بالكسر زور البغير الذي إذا برك أصاب الأرض، وهي ناتئة عن جسه كالقرصة ، وجمعها كراكر ، وفي حديث عمر: ما أجهل عن كراكر وأسنية ؛ يويد إحضارها للأكل فإنها من أطابب ما يؤكل من الإبل ؛ وفي حديث ابن الزبير:

عَطَاؤُكُمُ لَلضَّارِبِينَ رِفَابَكُمُ ، وَنَدْعَى إِذَا مَا كَانَ حَزَّ الْكُواكِرِ

قال ابن الأثير:هو أن يكون بالبعير داء فلا يَسْتَوْرِي إذا برك فَلُسُلُ مِن الكِر كُر َ عِر قُ ثُمْ يُكُو يَ؟ يويد: إنما تَدْعُونا إذا بَلَغَ مَنْكُمُ الجُهُدُ لَعَلَمُنَا بَالْحُرْبِ، وعند العَطاء والدُّعة غَيْرُنا . وكُرْ كُرُ الضاحِكُ : سُنبَة بكر كراة البعير إذا رداد صوته والكر كراة في الضحك مثل القَرْ قَرَة . وفي حديث جابر : من ضحك حتى 'بكر كر' في الصلاة فلنُعِيدِ الوضوء والصلاة ؛ الكر "كُرَة شبه القَهْقَهَة فوق القَرْقُرة ؛ قال ابن الأثير : ولعل الكافرمبدلة من القاف لقرب المخرج. والكر كرَّة : من الإدارَةِ والتَّرْديد، وهُو ۚ مَن ۚ كُرُ ۗ وكُر ۚ كُر ٓ . قَـالُ : وكُر ۚ كُر ٓ أَوْ الرَّحي تَرْ دادُها . وألبح على أعرابي بالسؤال فقال : لَا تُكُرُ كُرِ ثُونِي ؛ أَراد لَا تُرَدّدوا عَــليَّ السؤال فأَعْلَطَ.وروى عبد العزيز عن أبيه عن سهل بن سعد أَنه قال : كنا نَفْرَحُ بيوم الجمعة وكانت عجوز لنا تَبْعَثُ ۚ إِلَى مُضَاعَـة فَتَأْخُــٰذٍ مِن أَصُولُ السَّلُكُو

فتُطَوْرُحُه في قِدْرٍ وتُكرَ كِرُ حباتٍ من شعيرٍ ،

فَكُنَا إِذَا صَلَّيْنَا انْصَرْفَنَا إليها فَتُقَدَّمُهُ إلينَا؛ فَنَفْرَحُ

بيوم الجمعة من أجله ؛ قال القَعْنَبَي: 'تَكُرْ كُرْ أَي

تَطْحُنُنُ ۗ، وسمَّيت كَرْ كُرَّةً للرَّديدُ الرَّحَى عَلَى

الطُّحْن ؛ قال أبو ذؤيب :

إذا كر كر ته رياح الجنو ب ، ألثقع منها عجافاً حيالا والكر كر ' : وعاء قضيب البعير والتيس والثور . والكر اكر ' : كراديس' الحيل ، وأنشد : نحن ' بأد ض الشرق فينا كر اكر "، وحَيْل "جياد" ما تجف ' البود ها

والكُرَّ اكْرِرْ : الجماعاتُ ، واحدنها كَرْ كُرْ . الجَوْهِرِي : الكِرْ كُرْ ةَ الجماعة مِنْ النَّاسِ

والمَكرَّ ، بالفتح : موضع الحرب . وفرس مكر " مفر " إذا كان مؤد "باً طيعاً خففاً ، إذا كرُ "كر " كر " وإذا أراد واكبه الفرار عليه فر " به . الجوهري : وفرس مكر " يصلح للكر " والحملة . ابن الأعرابي : كر "كر كر إذا المهزم ، ور "كرك إذا جبن . وفي حديث سهيل بن عمر و حين استهداه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ما قاز مزم : فاستعانت امرأته بأشيك ففر تا مزاد تين وجعلتاهما في كر " بن مخوطيين . ففر تا مزاد تين وجعلتاهما في كر " بن مخوطيين . قال ابن الأثير : الكر " جنس من الشياب الفلاظ ، قال أبو موسى .

وأبو مالك عبرو بن كر كرة : رجل من علماء اللغة .

كوبر : حكاه ابن جني ولم يفسره .

كوكو: التهديب في النوادر: كمنهكنت المال كنهكنت المال كنهكنة وكركونه وكرفة وكركونه إذا جمعته ورددت أطراف ما انتشر منه، وكذلك كنك تنته .

كُوْبِوَ: الكُوْ بُرَة: لغة في الكُسْبَرة؛ وقال أبو حنيفة: الكُوْ بُرة، بفتح الباء، عربية معروفة. الجوهري: الكُوْ بُرَة من الأبازير، بضم الباء، وقد تفتح، قال: وأظنه معرباً.

كسر: كسر الذي عكسر وكسرا فانكسر وتكسر فالكسر وتكسر فال سيبويه : كسر نه الكارة ، وكسر وفع حاصه لاتفاقها وضعوا كل واحد من المصدرين موضع صاحبه لاتفاقها في المعنى لا مجسب التعدي وعدم التعدي . ورجل كامر من قوم كسر ، وامرأة كاسرة من نسوة كوامير ، وعبر يعقوب عن الكر و من قوله رؤبة :

بأَنهن الكُسُّرُ ' ؛ وشيء مَكْسور. وفي حديث العجين: قد النُّكَسَرُ، أي لانَ واخْتَسَر . وكل شيء فَتَرْنُ فقد انْكَسَر ؛ يُويد أَنَّهُ صَلَّحَ لأَنَّ 'بَخِيْزَ . ومنه الحديث: بسنوط مكسورأي لينن ضعيف. وكسرَ الشِّعْنَ يَكْسِرُهُ كَسُواً فانْكُسر: لَمْ يُقِمْ وَذَنَّهُ، والجمع مُكَاسِيرٌ ؛ عَـن سيبويه ؛ قال أبو الحسن : إِمَا أَذَكُرُ مَثْلُ هَذَا الْجُمْعُ لأَنْ حَكُمْ مَثُلُ هَذَا أَنْ يَجِمْعُ بالواو والنون في المذكر ، وبالألف والناء في المؤنث، لأنهم كَسَّرُوه تشبيهاً بما جاء من الأسماء على هذا الوزن ، والكسير ' : المكسور ، وكذلك الأنش بغير هاء، والجمع كَسْرَى وكَسَارَى، وناقة كَسِير كما قالوا كف خضب . والكسير من الشاء : المُنْتُكُسُرةُ الرجيلُ . وفي الحديثُ : لا يجوزُ في الأضاحي الكسير البَيِّنة الكسر ؛ قال أن الأثير: المُنْكَسِرَةُ الرِّجُلُ الِّي لا تقدر على المشي ، فعيل بمعنى مفعول. وفي حديث عمر: لا يزال أحدهم كاسراً وِسَادَهِ عَنْدَ امْرَأَةَ أَمْغُرْرِيَّةٍ يَتَنَجَدُ ثُنَّ اللَّهِا أَيِّ يَتَّنِّي وسادَه عندها ويتكيء عليها ويأخذ معها في الحديث ؟ والمُغْزِيَةُ التي غَزَا زُوْجُهَا . وَالْكُواسِرُ : الْإِبْلُ الَّتِي تَكُسُورُ العُودَ. والكِسُرَةُ : القِطِعْمَةِ المَكْسُورة من الشيء ، والجمع كيسَر " مثل قطعَة إ وقبطَع . والكُسارَةُ والكُسارُ : مَا تَكَسَّرُ مِنَ الشِّيءِ . قَالَ

ان السكيت ووصّف السُّرْفة فقال: تَصَنعُ بِيناً من كُسارِ العبدان، وكُسارُ الحَطَب: دُفَاقَهُ، وجَفْنَةُ أَكْسارُ : عظية مُوصَّلة لكبرها أو قدمها، وإناء أكسار كذلك ؛ عن ان الأعرابي، وقدر كسر وأكسار : كأنهم جعلوا كل جزء منها كسراً ثم جعوه على هذا.

والمكسر : موضع الكسر من كل شي . ومكسر أ الشهرة : أصلها حيث تكسر منه أغصانها ؛ قال الشور عمر :

> فَمَنَ واسْتَبْقَى ولم يَعْنَصِرُ من فَرْعِهِ مَالًا، ولا المَكْسِرِ

وعُود صُلَبُ المَكْسِر، بكس السن، إذا نُحرِ فَتَ جَوْدَ نَهُ بكسره. وبقال: فلان طَلَبُ المَكْسِر المَان بحيوم عند الحُيْرَة . ومكسر كل شيء أصله . والمكسر ورديء المحسر . ورجل صلب المكسر : باق على الشدة ، وأصله من كسرك المؤدد لتخبر أه أصلب أم رخو . ويقال للرجل العرد كانت خبر ته محمودة : إنه لطب المكسر ، وهو مدح وذم ، فإذا كانت خبر ته محمودة : إنه لطب المكسر ، والمو مدح وفم فإذا أرادوا أن يقولوا ليس ممصلله القدم فهو مدح واذا أرادوا أن يقولوا هو حَوَّارُ العُود فهو ذم وراه وبطن وبطون وقط ف وقط ف وقط ف وقط ف وأمه ما يجمع على حركة أو له وصالحون ومسلمون ، وأسلمون ،

و كسر من بر د الماء وحر م يكسر كسر آ فتش وانكسر الحر : فتر ، وكل من عَجز ع شيء ، فقد الكسر عنه ، وكل شيء فتر عن أم يعجز عنه يقال فيه : الكسر ، حتى يقال كسر ا

من بود الماء فانكسر. وكسر من طرفه يكسر كسر من طوفه يكسر كسراً: غض . وقال ثعلب: كسر فلان على طرفه أي غض منه شيئاً. والكسر : أخس القليل. قال ابن سيده : أراه من هذا كأنه كسر من الكثير ، قال ذو الرمة :

إذا مَرَثَيْ باع بالكَسْرِ بِنْبَتُهُ ، فَمَا رَبِحَتْ كَفُ الْمُرِيءَ يَسْتَفِيدُها

والكسر' والكسر'، والفتح أعلى: الجُنزء من العضو، وقبل: هو العضو الدافر، وقبل: هو العضو الذي على حدّتِه لا يخلط به غيره، وقبل هو نصف العظم بما عليه من اللحم؛ قال:

وعاد له هَبَّت عَلِيَّ تَلُومُنِي ، وفي كَفْهَا كَسَر ٌ أَبَح ُ رَدْ ُومُ

أبو الهيثم: يقال لكل عظم كيسْر" وكسّر"، وأنشد البيت أيضاً. الأُمَويّ : ويقال لعظم الساعد ما يلي النصف منه إلى المير فتَق كَسْر فقيسح ؛ وأنشد شمر: لو كنت عَيْر مَذَالَةً ،

أو كنت كِسُراً، كنت كِسُرَ قَسِعِ وهذا النيت أورد الجوهري عجزه :

ولو كنت كيسراً ، كنت كيسر قبيع

قال أن بري ؛ البيت من الطويل ودخله الحَرْمُ من أوله ، قيال ؛ ومنهم من يرويه أو كنت كسراً ، والبيت على هذا من الكامل ؛ يقول : لو كنت عيراً لكنت شر الأعيار وهو عير المذلة ، والحبير عنده شر دوات الحافر، ولهذا تقول العرب : شر الدواب ما لا بُذ كئى ولا يُز كئى ، بَعْنُون الحبير؛ ثم قال : ولو كنت من أعضاء الإنسان لكنت تشرها لأنه مضاف إلى قبيح، والقبيح هو طرفه الذي بكي طرف

عظم العضَّد؛ قال ابن خالویه: وهذا النوع من الهجاء هو عندهم من أقبح ما يهجى به ؛ قال : ومثله قول الآخر:

لو كُنْتُمْ مَاءً لكنتم وَشَكْلا ، أو كُنْتُمْ مُ مَاءً لكنتُمْ وَقَلَا

وقول الآخر ؛

لو كنت ماءً كنت قَمْطُريرا ، أو كننت ربحاً كانت الدَّبُورَا ، أو كنت 'مخاً كننت 'مخاً دِيرا

الجوهري : الكَسْرُ عظم ليس عليه كبير لحم؛ وأنشد أيضاً :

وفي كَفْهَا كِسَرْ ۖ أَبَحُ ۚ رَهْ ُومُ

قال: ولا يكون ذلك إلا وهو مكسور، والجمع من كل ذلك أكسار وكسور". وفي حديث عمر، وضي الله عنه الله عنه ، قال سعد بن الأخر م: أتبته وهو يُطعم الناس من كسور إبل أي أعضائها، واحدها كسر وكسر ، بالفتح والكسر ، وقيل : إنما يقال ذلك له إذا كان مكسوراً ؛ وفي حديثه الآخر : فدعا بخسر يابس وأكسار بعير ؛ أكسار جمع قلة للكسر ، يابس وأكسار بعير ؛ أكسار جمع قلة للكسر ، وكسور جمع كثرة ؛ قال ابن سيده : وقد يكون الكسر من الإنسان وغيره ؛ وقوله أنشده ثعلب : قد أنتجي للناقة العسير ،

فسره فقال: إذ أعضائي تمكنني. والكسر 'من الحساب؛ ما لا يبلغ سهماً تاميًا ، والجمع كسور ' . والكسر والكسر والكسر : هو ما انحدر من جانبي البيت ، وقيل : هو ما انحدر من جانبي البيت عن الطريقتين ، ولكل بيت كسران . والكسر ' والكسر ' والكسر ' الشّقة السّفلي من الحباء ،

والكسر أسفل الشُقَة التي تلي الأرض من الحُناء، وقبل: هو ما تُكسّر أو تشي على الأرض من الشُقّة السُفْلى. وكسر اكل شيء ناحيتاه حتى بقال لناحيتي الصُّحراء كسر اها. وقال أبو عبيد: فيه لغتان : الفتح والكسر. الجوهري : والكسر ، ، بالكسر ، أسفل شُقّة البيت التي تلي الأرض من حيث يُحسر وفي حديث مُ عينك ويسارك ؛ عن ابن السكيت . وفي حديث مُ معند : فنظر إلى شاه في كسر الحينة أي جانبها. ولكل بيت كسر ان : عن يمن وشال ، وتفتح الكاف وتكسر، ومنه قبل: فلان مكاسري ومنواصري أي حارب. ابن سيده : وهو جاري مكاسري ومنواصري أي حسر بيته . وأرض دات كسر بيته . وأرض دات كسر أي ذات صعود وهنوط .

وكُدُورُ الأودية والجال : معاطفها وجر فتها وشعائها ، لا يُفرد لها واحد ، ولا يقال كسر الوادي . وواد مُكسَّر " : سالت كُسُوره ؛ ومنه قول بعض العرب : ملنا إلى وادي كذا فوجدناه مُكسَّر " : بالفتح ، مُكسَّر " : بالفتح ، كأن الماء كسره أي أسال معاطفه وجر فَته ، وووي قول الأعرابي : فوجدناه مُكسَّر " ، بالفتح ، قول الأعرابي : فوجدناه مُكسَّر " ، بالفتح ، وكُسُور الثوب والجلا : غضونه .

وكسر الطائر بكسر كسراً وكسوراً: ضماً جناحه حتى يَنْقَصُ بِوبد الوقوع ، فإذا ذكرت الجناحين قلت : كَسَر جناحيه كسراً ، وهو إذا ضم منهما شيئاً وهو بويد الوقوع أو الانقضاض ؛ وأنشد الجوهري للعجاج :

تَقَضَّيَ البازِي إذا البازِي كَسَر

والكاسرُ : العُقابُ ، ويقال : باز كاسرٌ وعُقابُ كاس ؛ وأنشد :

كأنها كاسر في الجنو فَتَنْخَاهُ

طرحوا الهاء لأن الفعل غالب. وفي حديث النعمان :
كأنها جناح تحقاب كاسر ؛ هي التي تَكْسر ُ جناحيها
وتضبهما إذا أرادت السقوط ؛ ابن سيده : وعُقاب
كاسر ؛ قال :

كأنها ، بعد كلال الزاجر ومسيحيه ، مر عُقابٍ كأسر

أراد : كأن مَرَّها مَرُّ عُقابٍ ؛ وأنشده سنويه : ومَسْيحٍ مَرُّ عُقابٍ كَاسِرِ

يويد : ومُسْحِه فأخفى الهاء . قال ابن جني : قال سيبويه كلاماً يظن به في ظاهره أنه أدغم الحاء في الهاء بعد أن قلب الهاء حاء فصارت في ظاهر قوله ومسمَّح"، واستدرك أبو الحسن ذلك عليه ، وقال : إن هذا لا يجوز إدغامه لأن السين ساكسة ولا يجمع بسين سأكنين ؛ قال : فهذا لغيري تعلق بظاهر لفظه فأما حقيقة معناه فلم يُود بحض الإدغام ؛ قال ان جني : وليس بنبغي أن نظر في هذا العملم أدني نظر أن يظن بسيبويه أنه يتوجه عليه هذا الغلط الفاحش حتى مخرج فيه من خطإ الإعراب إلى كسر الوزن ، لأن هذا الشعر من مشطور الرجز وتقطيع الجدز الذي فيه السين والحاء ومسحه « مفاعلن » فالحاء وإزا عين مفاعلن ، فهل يليق بسيبويه أن يكسر شعراً وهو ينبوع العروض ومجبوحة وزن التفعيل ، وفي كتابا أماكن كثيرة تشهد بمعرفته بهذا العلم واشتاله عليه فكيف مجوز عليه الجطأ فيما يظهر ويبدو لمن يَتَسَانَدُ إلى طبعه فضلًا عن سببويه في جلالة قدره ? قبال ولعل أبا الحسن الأخفش إنما أراد التشنيع عليه وإا فهو كان أعرف الناس بجلاله؛ ويُعْبَدِّى فيقال : كَسَرُّرُ تَجِنَاجَيْهُ الفراءُ؛ يَقَالُ رَجِلُ ذُو كُسُرُ اللَّهِ وَهُزُ وَالَّهِ وهو الذي يُعْبَنُ في كل شيءٍ ، ويقال : فللأَرْ

يَكْسِرُ عليه الفُوقَ إذا كان غَضْبانَ عليه ، وفلان يَكْسِرُ عليه الأَوْعاظَ غَضَباً . ابن الأَعرابي : كَسَرَ الرجلُ إذا باع مناعه تَوْباً تَوْباً ، وكَسِرَ إذا كَسِرَ الرجلُ .

وينو كسرى : بطن من تغلب .
وكسرى وكسرى : بطن من تغلب .
اسم مَلك الفر س، معر ب، هو بالفارسة نحسر و أي واسع الملك فعر بنه العسرب فقالت : كسرى ؛ ووده ذلك في الحديث كثيراً ، والجمع أكاسرة وكسور على غير قياس لأن قياسه وكسامر ون ، بفتح الراء ، مثل عيسون وموسون وموسون ، بخسر الكاف وتشديد الياء ، مثل حر مي وكسروي ، بخسر الكاف وتشديد الياء ، مثل حر مي وكسروي ، بفتح الكاف الراء وتشديد الياء ، ولا يقال كسر وي " بفتح الكاف والمنكسر : فرس شميدع . والمنكسر :

فما نُو مَت حتى ارتُقي بنَقالِها من الليل قُصُوى لابَة والمُكَسَّر والمُنْكَسَّرُ : لقب وجل إِ قال أبو النجم : أو كالمُنْكَسِّر لا تَؤُوبُ حِيادُه إلا غَوانِم ، وهي غَيْرُ نِواءِ

كسبو: الكُسْبُرَة: نبات الجُلْجُلانِ. وقال أبو حنيفة: الكُسْبَرة ، بضم الكاف وفتح الباء ، عربية معروفة .

كشو: الكشر': 'بد'و' الأسنان عند التبسم؛وأنشد: إن من الإخوان إخوان كشرة، وإخوان كيْف الحال والبال كله

أوله « كسر الرجل إذا باع النع » عبارة المجد وشرحه : كسر
 الرجل متاعه إذا باعه ثوباً ثوباً .

قال : والفعالة تجيء في مصدر فاعل ، تقول هاجر هجر من وعاشر عشر عشرة ، وإغا يكون هذا التأسيس فيا يدخل الافتعال على تفاعلا جبيعاً . الجوهري : الكشر النبسم . يقال : كشر الرجل وانكل وافتر وابتسم كل ذلك تبد و منه الأسنان . ابن سيده : كشر عن أسنانه يكشر كشر أبدى ، يكون ذلك في الضحك وغيره ، وقد كاشر أبدى ، والاميم الكشرة المحاسرة . وكشر البعير عن البه أي كشف عنه . وروي عن أبي الدرداه : إنا لنكشر في وجوهم . وكاشر السبع عن نابه الكشر أبي تبسيم في وجوهم . وكاشر السبع عن نابه إذا محدك في وجه وباسطه . ويقال : كشر السبع عن نابه إذا محد هر الحراش ، وكشر فلان لفلان إذا تنسر له وأقى من اله إذا مناسع . ابن الأعرابي : العنقود إذا أكل ما عليه وألقى فهو الكشر أ

الله ما عليه والهي فهو الكشر . ويقال كشر ، والكشر : الحُبُور البابس . قال : ويقال كشر : إذا همر ب ، والكشر : : والكشر : ضرب من النكاح ، والبضع الكاشر : ضرب من النكاح ، والبضع الكاشر : ضرب منه . ويقال: باضعها 'بضعاً كاشراً ، ولا 'بشتق منه فعل .

كشمو: كشمر أنفه ، بالشين بعد الكاف: كسرو. كصو: أبو زيد: الكصير العة في القصير لبعض العرب. كطو: الكظر : حرف الفرع . أبو عمرو:

الكُظُّرُ وَانِبِ الفَرْجِ ، وَجَيْعِهِ أَكُنْظَارِ ، وأَنشِد : وَاكْنَتَشَفَّتُ لِنَاشِيءٍ دَمَكُمْ لَكُ عَنْ وَارْمٍ ، أَكُنْظَارُ ، عَضَنَكُ

قَالَ ابن برّيّ : وذكر ابن النحاس أن الكُظُّنُرَ وَكَبُ المرأة ؛ وأنشد :

ا قوله « وأنما يكون هذا التأسيس النع » كذلك بالاصل .

وذات كظر سيط المشافر

ابن سيده: والكُظُورُ والكُظُورَةُ سَمْمُ الكُلْمِيَنَانَ المحيطُ بهما . والكُظُورَة أيضاً : الشجمة التي قُدُّام الكُلْمَية فإذا انتُزعَت الكُلْمَية كان موضعها كُظُوراً ، وهما الكُظُوران . والكُظُورُ : ما بين التي قُدُ تَيْنَ ؛ قال الجوهري : هذا الحرف نقلته من كتاب من غير سماع . والكُظُورُ : تحرَّ القوس الذي تقع فيه حَلَقَةُ الوَتَر ، وجمعه كِظَارٌ ، وقد كَظُرَ القوس كَظُر القوس عَظَر الدي فيه الوَتَر ، وجمعه التَوْس : الكُظُورُ ، وهو الفَرْضُ الذي فيه الوَتَر ، وجمعه الكِظارة ، وهو الفَرْضُ الذي فيه الوَتَر ، وجمعه الكِظارة ، ويقال : اكْظُر أَر نَدْد تَكُ أَي مُونِ فيها حَوْلًا .

كعو: كعر الصبي كعراً ، فهو كعر ، وأكعر . المثلاً بطنه من كثرة المثلاً بطنه وسبن ، وقبل : المثلاً بطنه من كثرة الأكل . وكعر البطن ونحوه : تمتلاً ، وقبل : سبن ، وقبل : الكعر تمثله بطن الصبي من كثرة الأكل . وأكعر البعير : اكتنز سنامه . وكعر البعير ، وادا حمل الحثوان الفصيل وأكعر وكعر وكوعر : اعتقد في سنامه الشعم ، فهو محمد ، وإذا حمل الحثوان في سنامه تشعماً ، فهو محمد ، ويقال : مر قلان محمد أوادا مر تعدو مسرعاً . والكفرة .

والكفر : تشو ك ينبسط له ورق كبار أمشال الدراع كثيرة الشوك ثم تخرج له شعب ونظهر في رؤوس شعبه تهنات أمثال الراح بطيف بها شوك كثير طوال ، وفيها وردة حبراء مشرقة تجر شها النحل ، وفيها حب أمثال العصف إلا أنه شديد

ل قوله « والكظر نحز القوس النج » هذا والذي قبله بضم الكاف
 كالذي بعده ، وأما بكسرها فهو المقبة تشد في أصل فوق السهم؛
 به عليه المجد .

السواد .

والكَيْعَرُ مِن الْأَسْبَالَ ؛ الذي قد تُسمِنَ وَخَدَّقَ الْحُنْمُهُ . وكُوْعَرُ : امم .

كعبر: الكَعْسَرَةُ من النساء: الجافية العِلْجةُ الكَعْسَاءُ

في خلفها ؛ وأنشد : عَكْمَاءُ كَعْمَرَ أَنَّ اللَّحْمَيَنِ مُحَمَّرِشُ

والكُعْبُرَةُ : 'عقدةُ أَنْبُوبِ الزَّرْعِ والسُّلِسِلِ وَخُوهُ ، والكُعْبُورَةُ : والكُعْبُورَةُ : كَلَّ مُحَتَّلًا وَ والكُعْبُورَةُ : ما حاد من الرأس ؟ قال العجاج :

كعابر الرؤوس منها أو نسرا

وَكُمْبُرُةِ الكَتَفِ ؛ المستديرة فيها كالحَرْزةِ وفيهِ المَّمَدَارُ الوابِلَةِ . الأَرْهِرِي : الكَمْبُرةِ من اللَّهِمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

لو تِنْفُدُ فِي حَمَّلًا لَمْ لُسُئِنِ الْمُ

ان شبيل: الكِماير ووس الفجدين، وهي الكراديس.

وقال أبو زبد : يسمى الرأس كله كعبورة وكفيرة والجمع كعابر وكعابير . أبو عمرو : كغيرة الوظيف في الساق ، والكعبرة والكعبورة : ما يُومى من الطعام كالرقوان ونجوه ، وحكى اللحياني كعبرة . والكمبرة : والكمبرة : واحدة الكعابر، وهو شيء يخرج من الطعام إذا نتقي غليظ الرأس محتبع ، ومنه سبب رؤوس العظام الكعابر . اللحاني : أخر جن من الطعام كعابرة وسعابرة بعني واحد والكعبرة : الكوع . وكفير

الشيءَ : قطعه . والمُكَعْسِرُ : العَجَسِيُّ لأَنَّهُ يَقَطُّع

الرؤوس؛ والمُنكَعْسِرُ : العَرَبِيُ ؟ كَلْمُاهِمَا عَنْ تُعَلِّبٍ.

١ قوله « كعابر الرؤوس النع » كذا بالاصل .

وَالْمُكَعَبِرُ وَالمُنْكَعَبِيرٌ : مَنْ أَسَهَاءُ الرَّجَالُ . وبَعْكُرَ الشيءُ: قطعه ككعبره. ويقال: كعبره بالسيف أي قطعه ، ومنه سمي المُكَعَسِر ُ الصَّبِّيُّ لأنه ضرب قوماً بالسيف.

كعتر : كَعْتَر في مشيه : تمايل كالسكران .

كعور: الأَزهري: الكَعُورَةُ من الرحال الضَّخْمُ الأنف كهيئة الزُّنْجِيِّ .

كَفُو ﴿ الْكُفُرْ ۚ : نَقَيْضِ الْإِيمَانَ ﴾ آمَنَّـا بَالله وكَفَرْ نَا بالطاغوَت ؛ كَفَرَ بالله يَكْفُر كُفْراً وكُفُوراً وكُفُواناً . ويقال لأهل دار الحرب : قد كَفَرُوا أي عَصَوا وامتنعوا .

والكُفْرُ : كُفُرُ النعمة ، وهو نقيض الشكر . والكُفُرْ : 'حِمْوْدُ النَّمَةُ ، وَهُوْ ضَدُّ الشَّكُورُ. وقوله تعالى : إنا بكلٍّ كافرون ؛ أي جاحدون . وكَفَرَ نِعْمَةَ اللهُ يَكْفُرها كُهُوراً وَكُفُوراً وَكُفُواناً وَكَفَر بِهَا: حَجَدَهُ ا وَسَنَرُهَا ۗ وَكَافَرَ هَ حَقَّهُ : حَجَدَهُ. ورجل مُكَفَّر : مجحود النعمة مع إحسانه . ورجل كافر : حاحد لأنعم الله ، مشتق من السُّتْر ، وقيل : لأنه مُعَطِّمً على قلمه . قال ابن دريد : كأنه فاعل في معنى مفعول، والجمع كُفَّار وكَفَرَة وكِفَارْ مثل جائع وجياع ونائم ونيام ؟ قال القطامي :

وسُنُقُّ البِّحْرُ' عن أصحابِ موسى ، وغُرُ قَتَ الفَراعِنةُ الكفارُ

وجمعُ الكَافِرَةَ كُوافِرْ . وفي حديث القُنُوتِ : وأَجْمَلُ ۚ قَلُوبُهُمُ كَقُلُوبُ نِسَاءً كُوافِرُ ؛ الكوافرُ جمع كافرة ، يعني في التَّعادِي والاختلاف ، والنساءُ أضعف ُ قلوباً من الرجال لا سيما إذا كُنَّ كوافر ، ورجل كَفَّارٌ وكَفُور : كافر ، والأنثى كَفُورْ أيضاً ، وجمعهما جميعاً كُفُرْ "، ولا يجمع جمع السلامة

لأَن الهاء لا تدخل في مؤنثه ، إلا أنهم قد قالوا عدو"ة الله ، وهو مذكور في مُوضعه . وقوله تعــالى : فأبي الظالمون إلا كُفُوراً ؛ قال الأخفش : هو جمع الكُفْر مثل بُرْدٍ وبُرودٍ . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: قِيثالُ المسلمِ كُنُفُرْ وسيابُه فِسْقُ ومن رَغِبَ عن أَبيه فقد كَفَرَ ؛ قال بعض أهل العلم : الكُفْرُ على أربعة أنحاء : كفر إنكار

بأن لا يعرف الله أصلًا ولا يعترف به، وكفر جحود، وكفر معاندة ، وكفر نفاق ؛ من لقي ربه بشيء من ذلك لم يغفر له ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . فأما كفر الإنكار فهو أن يكفر بقلبه ولسانـه ولا يعرف ما يذكر له من التوحيد ، وكذلك روي في قوله تعالى : إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ؛ أي الذين كفروا بتوحيد الله، وأما كفر الجحود فأن يعترف بقلبه ولا يقرّ بلسانه فهو كافر جاحد ككفر إبلس وكفر أُمَـَّةٌ بن أبي الصَّلْتُ ، ومنه قوله تعالى : فلما جاءهم ما عَرَ فُنُوا كَفُرُ وَا بِهِ } يعني كُنُفُرَ الجِعود، وأَمَا كَفُرُ المعاندة فهو أن يعرف الله بقلبه ويقر" بلسانه ولا تدين به حسداً وبفياً ككفر أبي جهل وأضرابه، وفي التهذيب؛ يعترف بقلبه ويقر" بلسانه ويأبي أن يقبل كأبي طالب حيث يقول :

> ولقد علمت بأنَّ دينَ محمد من خيرِ أديان ِ البَرِيَّةِ ِ دينَــُا لولا المُلامة' أو حدارٌ مُسَنَّة ، لوَجَدُ ثَنَى سَمْحاً بِذَاكُ مُبِينًا

وأما كفر النفاق فأن بقر" بلسانه وبكفر يقلبه ولا يعتقد بقلبه . قال الهروي: سئل الأزهري عمن يقول بخلق القرآن أنسميه كافراً ? فقال : الذي يقوله كفر، وقوله سبحانه وتعالى : ومن لم يحكم عا أنزل الله فأولئك

هم الكافرون ؟ معناه أن من زعم أن حكسًا من أحكام الله الذي أنت به الأنبياء ، عليهم السلام ، باطل فهو كافر ، وفي حديث ابن عباس : قبل له : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وليسو كمن كفر بالله واليوم الآخر ، قال : وقد أحمع الفقهاء أن من قال : إن المحصَّين لا يجب أن يوجه إذا زنيا وكانا حرين، كافر ، وإنما كفر من زَدُّ مُحكم من أحكام النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لأنه مكذب له ، ومن كذب النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فهر كَافَرٍ . وَفِي حَدَيْثُ ابن مُسْعَوْدٌ ، رَضِي اللَّهُ عِنْهُ : إِذْ قال الرجل للرجل أنت لي عدو" فقد كفر أحـــدهـ بالإسلام ؛ أراد كفر نعمته لأن الله عز وجل ألف ُبين قلوبهم فأصحوا بنعمته إخواناً فين لم يعرفها فة كفرها , وفي الحديث : من ترك قتل الحيات خش النار فقد كفر أي كفر النعمة ، وكذلك الحديد الآخر: من أتى حائضاً فقد كفر ، وحديث الأنَّـوا. إِن الله يُنذِرِلُ الغَيْثُ فيُصْبِحُ قُومٌ به كَافُويْنَ يقولون: مُطرِّ أَنْ بِنَوْءُ كَذَا وَكَذَا ، أَي كَافَرَيْنِ بِذَلَا دون غيره حيث يَنْسُبُونَ المطر إلى النوء دون الله ومنه الحديث : فرأيت أكثر أهلها النساء لكفرهن قبل: أَكَفُرُ نَ بَاللَّهُ ? قال: لا وَلَكُنْ بَكُفُرُ \* الإحسان ويكفرن العشير أي بجمدن إحسا أزواجهن ؛ والحديث الآخر : سباب المسلم فسو وقتاله كفر ، ومن رغب عن أبيه فقد كفر ومن تر الرَّمي فنعبة كفرها ؛ والأحاديث من هــــــــــ الله كثيرة ، وأصل الكفر تغطية الشيء تغطية نستهلكم وقال اللبث : يقال إنما سمي الكافر كافراً لأن ال عطى قلبه كله ؛ قال الأزهري : ومعنى قول الا هذا مجتاج إلى بيان بدل عليه وإيضاحه أن الكفر

فأعيد عليه السؤال ثلاثاً ويقول ما قال ثم قال في الآخر: قد يقول المسلم كفراً . قال شمر: والكفر أيضاً بمعنى البراءة، كقول الله تعالى حكاية عن الشيطان في خطيئته إذا دخل النار: إني كفرت بما أشركشُمون من قَمَيْلُ ؛ أي تبوأت . وكتب عبد الملك إلى سعيد بن ُجِيَّر بسأَله عن الكفر فقال : الكفر على وجوه : فكفر هو شرك يتخذ مع الله إلها آخر، وكفر بكتاب الله ورسوله ، وكفر بادِّعاء ولد لله ، وكفر أُمدَّعي الإسلام، وهو أن يعمل أعبالاً بغيير مَا أَنْوَلَ الله ﴿ وَيَسْعَى فِي الْأَرْضُ فَسَادًا وَيَقْتُلُ نَفْسًا مُحَرِّمَةً بَغَيْرٍ حَقَّ؟ ثم نحو ذلك من الأعبال كفران : أحدهما كفر نعمة الله ، والآخر التكذيب بالله . وفي التنزيل العزيز : إِنْ الذَّيْنِ آمَنُوا ثُمَّ كَفُرُوا ثُمَّ آمَنِـوا ثُمَّ كَفُرُوا ثُمَّ ازدادوا كِفراً لم يكن الله ليغفر لهم؛ قال أبو إسحق: قيل فيه غير قول ، قال بعضهم : يعني به اليهود لأنهم آمنوا بموسى، عليه السلام، ثم كفروا بعزير ثم كفروا بعيسي ثم ازدادوا كفراً بكفرهم عحمد؛ صلى الله عليه وسلم؛ وقيل: حائز أن يكون مُعاربُ آمن ثم كفر، وَقَيْلٍ : جَاثُو أَن بِكُونَ مُنَافِقٌ أَظْهِرُ الْإِمَانَ وأَبْطَنَ الكفر ثم آمن بعد ثم كفر وازداد كفرآ بإقامته على الكفر ، فإن قال قائل : الله عز وجل لا يغفر كفر مَرَةً ؛ فلمَ قبل همنا فيمن آمن ثم كفر ثم آمن ثم كفر لم يَكُنَ اللهُ ليغفر لهم ، مَا الفائدة في هذا ? فَالْجُوابِ في هذا، والله أعلم، أن الله يففر للكافر إذا آمن بعد كفره، فإِن كفر بعد إِيمَانِه لم يَعْفَرُ الله له الكفر الأُول لأَنْ الله يقبل التوبة، فإذا كفَر بعد إيمان قَبُّلُهُ كُفُوهُ فهو مطالب بجميع كفره ، ولا يجوز أن يكون إذا آمن بعد ذلك لا يغفر له لأن الله عز وجبل يغفر أكل مؤمن بعد كفره ، والدليل على ذلك قوله تعالى : وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ؛ وهذا سيئة بالإجماع.

الثاني من أهل الردة لم يرتدوا عن الإيمان ولكن أنكروا فرض الزكاة وزعموا أن الخطاب في قوله تعالى : خد من أموالهم صدقة ؛ خاص بزمن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ولذلك اشتبه على عمر ، وضي الله عنه ، قتالهم لإقرارهم بالتوحيد والصلاة ، وثبت أبو بكر ، رضي الله عنه ، على قتالهم بمنع الزكاة فتابعه الصحابة على ذلك لأنهم كانوا قَرَ بِنِي العهد بزمان يقع فيه التبديل والنسخ ، فلم 'يقَرُّوا على ذلك ، وهؤلاء كانوا أهل بغي فأضيفوا إلى أهل الردة حيث كانوا في زمانهم فانسحب عليهم اسمها ، فأما بعد ذلك فين أنكر فرضية أحد أركان الإسلام كان كافراً بالإجماع؛ ومنه حديث عمر ، رضي الله عنه : ألا لا تَضْرِبُوا المسلمين فتنذ لئوهم ولا تمنعنوهم حقتهم فتنكفروهم لأَنْهُم رَمَا ارتدُّوا إذا 'منعوا عن الحق . وفي حديث سَعْدٍ ، وضي الله عنه : تَمَتَّعْنَا مَعَ رسول الله ، صلى الله عليه وسِلم ، ومُعَاوية كافر بالعُرُرُسُ قبل إسلامه ؛ والعُرُش : بيوت مكة ، وقيل معناه أنه مقيم مُخْتَبِي \* بمكة لأن التمتع كان في حجة الوداع بعد فتح مكة ، ومُعاوية أَسَلم عام الفتح، وقيل : هو من التكفير الدُّلُّ والخضوع ِ . وأكنفرُتُ الرجلُ : دعوته كافراً . يقال : لاتُكفير أحداً من أهل قبلتك أي لا تُنسُنهُم إلى الكفر أي لا تَدْعُهُم كفاراً ولا تجعلهم كفاراً بقولك وزعمك. وكفَّر الرجل : نسبه إلى الكفر . وكل من ستو شيئًا ، فقد كَفَرَ. وكفَّره . والكافر : الزرَّاعُ لستره البدر بالتراب. والكُفَّارُ : الزُّرَّاعُ . وتقول العرب للزَّرَّاع : كافر لأَنه يَكُنْفُر السَّدُر المُسْدُورَ بَتُوابِ الأَرْضِ المُثَارَة إذا أمَرٌ عليها مالقَهُ ؛ ومنه قوله تعالى : كَمُثَّلُ عَيْثٍ أَعْجَبَ الكفارَ أنباتُه ؛ أي أعجب الزرَّاعَ نياته ﴾ وإذا أعجب الزراع نباته مع علمهم به فهو غاية

اللغة التغطية ، والكافر ذو كفر أي ذو تغطية لقلبه بكفره ، كما يقال للابس السلاح كافر ، وهو الذي غطاه السلاح ، ومثله رجل كاس أي ذو كُسْوَة ، وماه دافق ذو كفشي ، قال : وفيه قول آخر أحسن نما ذهب إليه، وذلك أن الكافر لما دعاه الله إلى توحيده فقد دعاه إلى نعمة وأحبها له إذا أجابه إلى ما دعاه إليه، فلما أبي ما دعاه إليه من توحيده كان كافراً نعمة الله أي منطبًا لها بإبائه حاجبًا لها عنه . وفي الحديث : أَن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال في حجة الوداع : ألا لا تَرْجِعُنْ بعدي كُفَّاراً بَضْرِب بعضُكم رقابَ بعض ؛ قال أبو منصور : في قوله كفاراً قولان: أحدهما لابسين السلاح منهيئين للقتال من كَغَرَ فُوقَ دِرْعِهِ إِذَا لَبُسَ فُوقَهَا ثُوبًا كَأَنْهُ أَرَادُ بذلك النهي عن الحرب ، والقول الثاني أنه 'يُكَفَّر' الناسَ فَكُفُرُ كَمَا تَعْمَلُ الحُوارِجُ إِذَا اسْتَعْرَضُوا النَّاسَ} فَيْكَغَرُونِهِم ، وهو كقوله ، صلى الله عليه وسلم : مَن قال لأخيه ياكافر فقد باء به أحدهما ، لأنه إما أن يَصْدُنُقَ عَلَيْهِ أُو يَكَذِّبُ ، فإن صَدَّق فَهُو كَافَر ، وإن كذب عاد الكفر إليه بتكفيره أخاه المسلم. قال: والكفر صنفان : أحدهما الكفر بأصل الإيمان وهو ضد. ، والآخر الكفر بفرع من فروع الإسلام فلا يخرج به عن أصل الإيمان. وفي حديث الردّة: وكفر من كفر من العرب ؛ أصحاب الردّة كانوا صنفين : صنف ارتدواعن الدين وكانوا طائفتين إحداهما أصحاب مُسَيِّلِيمَةُ والأَسُودِ العَنْشِيِّ الذِين آمَنُوا بِنبوتِهما ، والأخرى طائفة ارتدوا عن الإسلام وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية وهؤلاء اتفقت الصحابة على قتالهم وسبيهم واستولد على" ، عليه السلام ، من سبيهم أم" محمد بن الحنفية ثم لم ينقرض عصر الصعابة ، وضي الله عنهم ، حتى أجمعوا أن المرتد لا يُسْبَى ، والصنف

مِا يُستَحَسَن؛ والغيث المطر هُمَنا ؛ وقد ٌقيل : الكِفان

في هذه الآية الكفار بالله وهم أشد إعجاباً بزينة الدنيا وحرثها من المؤمنين . والكفر ت النيع والكفر ت الشيء أكفر ت الليل ، والكافر : الليل ، وفي الصحاح : الليل المظلم لأنه يستر بظلمته كل شيء وكفر الليل الشيء وكفر عليه : غطاه . وظلمته .

و كَفَرَ اللَّيلُ الشيءَ وكُفَرَ عليه : غَطَّاه . وكُفَرَ اللَّيلُ على أَنْسَرَ صَاحِي : غَطَّاه بُسُواده وظلمته . وكَفَرَ الجَهلُ على علم فلان : غَطَّاه . والكافر : البحر لستنره ما فيه ، ويُجمّعُ الكافر ُ كَفَاراً ؟ وأَنْشَد اللَّحِانِي :

وغُرُّقَتِ الفراعِنَةُ الكِفَارُ وقول ثعلب بن صُعَيْرة المازني يصف الظليم والنعامة ورواحَهما إلى بيضهما عند غروب الشمس :

> فَتَذَكُرا ثَقَلًا رثيداً بَعْدَما أَلْقَتْ 'ذَكَاءُ بَيْنَهَا فِي كَافِرِ

وذ كاء: امم للشمس. ألقت بينها في كافر أي بدأت في المغيب ، قال الجوهري: ويجتمل أن يكون أراد الليل ؛ وذكر ابن السكيت أنْ لَمَسِيداً مَرَقَ هذا المعنى فقال:

> حتى إذا أَلْقَتْ بدأ في كافر ، وأَجَنَّ عَوْراتِ الثَّغُورِ طَلامُها

قال : ومن ذلك سبي الكافر كافراً لأنه ستر نعم الله على عز وجل ؛ قال الأزهري : ونعمه آياته الدالة على توحيده ، والنعم التي سترها الكافر هي الآيات التي أبانت لذوي النمييز أن خالفها واحد لا شريك له ؛ وكذلك إرساله الرسل بالآيات المعجزة والكتب المنزلة والبراهين الواضحة نعمة منه ظاهرة ، فمن لم يصد ق بها ورد ها فقد كفر نعمة الله أي سترها وحجبها عن نفسه.

ويقال: كافرني فلان حقي إذا حجده حقه ؟ وتقول:

كَفَر نعمة الله وبنعسة الله كُفْراً وكَفْراناً
وكُفُوراً . وفي حديث عبد الملك : كتب إلى الحجاج : من أقر" بالكفر فنحل سيله أي بكفر من خالف بني مَر وان وخرج عليهم ؟ ومنه حديث الحجاج : عُرض عليه رجل من بني تمم ليقتله فقال : الحجاج : عُرض عليه رجل من بني تمم ليقتله فقال : عن أي لأرى رجلًا لا يُقر "اليوم بالكفر ، فقال : عن دمي تحد عني ؟ إنه أكفر من حمار ؟ وحمار : دمي رجل كان في الزمان الأول كفر بعد الإيمان وانتقل رجل كان في الزمان الأول كفر بعد الإيمان وانتقل العظم ، والنهر كذلك أيضاً . وكافر " : نهر بالجزيرة ؟ العظم ، والنهر كذلك أيضاً . وكافر " : نهر بالجزيرة ؟

وأَلْفَيْنَهُما بِالنَّنْيِ مِنْ جَنَّبِ كَافِرٍ ؛ كَانُورٍ ؛ كَانُولُ فِطٌّ مُضَلِّلِ

وقال الجوهري: الكافر الذي في شعر المتلمس النهر العظم ؛ ابن بري في ترجمة عصا: السكافر المطر ؛

قال المُشَكَّمَةُ مِذْكُو طَرِّحَ صَحَيْقَتُهُ :

وحَدَّثُهَا الرُّوَّادُ أَنَّ لِيسَ بِينَهَا ﴾ وبين قُرِي نَجْرانُ والشَّامِ ، كَافَرِنُ

وقال: كافر أي مطر. الليث: والكافر ُ من الأرض ما بعد عن الناس لا يكاد بنزله أو يمر " به أحــد ؛ وأنشد:

> نَبَيِّئَتُ لَـمُحَةً مَنْ فَرَ عِكْثَرِشَةٍ في كافر ، ما ب أَمْتُ ولا عِوَجُ وفي روابة ابن شبيل :

فأبضرَت لمحة من رأس عِكْرُسَةٍ وقال ابن شميل أيضاً: السكافر الغائط الوطيء وأنشد هذا البيت . ورجل مُكفَرَّه : وهو المحسان الذي لا تُشْكَرُ عِمْمَتُ . والكافرُ : السحاب المظلم . والكافرُ : السحاب المظلم . والكافر والكفرُ : الظلمة لأنها نستر ما تحتها ؛ وقول لبيد :

فاجْرُ مَّزْتُ ثُمْ سَارَتْ ، وَهِي لاهِيةَ ۗ ، في كَافِرٍ مَا بِهِ أَمْنَ ۗ وَلا تَشْرَفُ ۗ

يجوز أن يكون ظلمة الليل وأن يكون الوادي . والكفر : التراب ؛ عن اللحياني لأنه يستر ما نحته . ورماد مكفور : مُلْبَس تُراباً أي سَفَت عليه الرياح التراب حتى وارته وغطته ؛ قال :

هل تَعْرِفُ الدارَ بِأَعْلَى ذِي القُورُ ؟ قد دَرَسَتْ غَيْرَ رَمَادٍ مَكَفُورُ مُكُنَّئِبِ اللَّوْنِ مَرْوُحٍ تَمْطُورُ

والكَفْرُ : ظلمة الليل وسوادُه، وقد يكسر ؛ قال حميد :

فَوَرَدَتُ قبل انْسِلاجِ الفَجْرِ ، وَأَبْنُ ذَكَاءً كَامِن ۖ فِي كُفْرِ

أي فيا يواريه من سواد الليل . وقــد كَفَرَ الرجلُ مناعَهُ أي أو عاه في وعاءٍ .

والكُفُر: القِيرُ الذي تُطلى به السُّفُنُ لسواده وتعطيته ؛ عن كراع . ابن شميل : القِيرُ ثلاثة أَضْرُب : الكُفُرُ والزّفت والقِيرُ ، فالكُفُرُ تُطلى به السُّفُنُ ، والزفت يُجعَل في الزفاق ، والقِيرُ بذاب ثم يطلى به السفن .

والكَافِرُ : الذي كَفَرَ درْعَه بثوب أي غطاه ولبسه فوقه . وفي فوقه . وكل شيء غطى شيئاً ، فقد كفَرَه . وفي الحديث : أن الأو س والحرز رَجَ ذكروا ما كان منهم في الجاهلية فثار بعضهم إلى بعض بالسيوف فأنزل الله ما تعلى عليكم فأنزل الله ما تعلى عليكم فانزل الله ما تعلى عليكم في الجاهلية وكيف تكفرون وأنتم تُنتُل عليكم

آيات الله وفيكم رَسولُه ? ولم يكن ذلك على الكفر بالله ولكن على تعطيبهم ما كانوا عليه من الألفة والمودة. وكفر ها به: لبس فوقها ثوباً فقمشاها به. ابن السكيت: إذا لبس الرجل فوق درعه ثوباً فهو كافر. وقد كفر فوق درعه بوكل ما غطئى شئناً ، فقد كفره . ومنه قبل لليل كافر لأنه ستر بظلبته كل شيء وغطاه . ورجل كافر ومكفر في السلاح : داخل فيه . ورجل كافر ومكفر في السلاح : داخل فيه . والمنكفر : المنوثة في الحديد كأنه غطي به وسير . والمنكفر المناهارب في سلاحه ، والتكفير : أن بتتكفر المناهارب في سلاحه ؛ ومنه قول الفرزدق :

هَيْهَاتَ قد سفيهَت أُمنَّة 'رَأْيَهَا، فاستَجْهَلَت حُلْمَاءها سفهاؤها

حَرْبُ تَرَدُّدُ بِينَهَا بِتَشَاجِرُ ، فَد كَفَرَتْ آبَاؤُها ، أَبِنَاؤُها

رفع أبناؤها بقوله تررد د، ورفع آباؤها بقوله قد كفرت أي كفرت آباؤها في السلاح . وتكفر البعير بحباله إذا وقعت في قوائه ، وهو من ذلك . والكفارة : ما كفر به من صدقة أو صوم أو نحو ذلك ؛ قال بعضهم : كأنه غطي عليه بالكفارة . ولا يعفهم : كأنه غطي عليه بالكفارة . ولا يعفهم الكفارة . والتكفير في المحاصي : كالإحباط في الكفارة أ. والتكفير في المحاصي : كالإحباط في الثواب . التهذيب : وسبيت الكفارات كفارات كفارات لأنها تنكفر الذوب أي تسترها مثل كفارة الأيمان وكفارة الأيمان في كتابه وأمر بها عباده . وأما الحدود فقد روي عن في كتابه وأمر بها عباده . وأما الحدود فقد روي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قبال : ما أدري النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قبال : ما أدري ألمها أم لا . وفي حديث قضاء

كوافر ؛ قال لبيد :

جَعَلُ قِصَارُ وعَيْدَانُ بِنَثُوءَ به ؟ من الكوافيرِ ، مَكْمُومُ ومُهْتَصَرُ

والكافئور: الطَّالْع.التهذيب: كافئورُ الطلعة وعاؤها الذي ينشق عنها ، سُمنَّي كافئوراً لأنه قد كَفَرها أي غطَّاها ؛ وقول العجاج:

كالكرم إذ نادى من الكافئور

كَافُورُ الْكَبَرُ مُ : الوَرَقُ المُنْفَطِّي لَمَا فِي جُوفُهُ مِن العُنْقُود، شبه بكافور الطلع لأنه ينفرج عمَّا فيه أيضاً. وَ فِي الْحَدَيْثُ : أَنْهُ كَانَ اسْمَ كَيْنَانَةٍ النِّي ، صلى الله عليه وسلم ، الكافئور تشبيهاً بغيلاف الطُّلُثُع وأكمام الفَواكه لأنها تسترها وهي فيها كالسَّهام في الكِنانة . والكافور : أَخْلَاط تجمع من الطب تُركُّب من كافور الطَّلْمُع ؛ قال أن دريد : لا أحسب الكافور عَرَبِيًّا لأَنهم ربما قالوا القَفُورِ والقافُورِ . وقدوله عَز وجل : إن الأبوار يَشْرُ بُون من كأس كان مِزاجُهَا كَافُوراً ؛ قبل : هي عين في الجنة .قال : وكان ينبغي أَنْ لَا يَنْصُرُفُ لَأَنَّهِ اسْمَ مُؤْنَثُ مَعْرَفَةً عَلَى أَكْثُو مِنْ ثلاثة أحرف لكن إنما صرفة لتعديل رؤوس الآي، وقال ثعلب: إنما أجراه لأنه جعله تشبيهاً ولو كان اسماً للعين لم يصرفه ؟ قال ابن سيده : قوله جعله تشبيهاً ؟ أراد كان مزاجُّها مثل كافور . قال الفراء : يقال إنها عَيْنٌ تسمى الكافور، قال : وقد يكون كان مِزاجُها كالكافور لطيب ريحه ؛ وقال الزجاج : بجوز في اللغة أن يكون طعم الطيب فيها والكافور ، وجــا لز أن يمزج بالكافور ولا يكون في ذلك ضرر لأن أهــل الجنة لا يَمَسُّهم فيهما نَصَبُّ ولا وَصَبُّ. الليث: الكافور نسات له نَوْرٌ أَبِيض كَنَوْرِ الْأَقْحُورَانَ ، والكافور عن ماء في الجنة طيب الريح ، والكافور

الصلاة: كفّار رُبُها أن تصليها إذا ذكرتها ، وفي روابة: لا كفارة لها إلا ذلك . وتكرر ذكر الكفارة في الحديث اسماً وفعلا مفرداً وجمعاً ، وهي عبارة عن الفَعْلَة والحَصْلة التي من شأنها أن تُكفَّر كقتالة وضرابة من الصفات الغالبة في باب الأسمية ، وهعي حديث قضاء الصلاة أنه لا يلزمه في تركها غير قضائها من غر م أو صدقة أو غير ذلك ، كما يلزم المنظر في رمضان من غير عدر ، والمحرم إذ ترك شبئاً من نسكه فإنه تجب عليه الفدية . وفي الحديث المؤمن مُكفَرَّ أي مُرزَّ في نفسه وماله لتكفَر خطاياه .

والكَفْرُ : العَصا القصيرة ، وهي التي تُقْطَع من سَعَف النخل . ابن الأعرابي : الكَفْرُ الحِشبة الغليظة العليظة القصيرة .

والكافرور : كم العنب قبل أن يُنور . والكفر والكفر والكفر ي وياء طلع النخل ، وهو أيضاً الكفر ي ويقال له الكفر ي والجفر ي وي حديث الحسن : هو الطبيع في كفر اه ؛ الطبيع للب الطبيع الطبيع في كفر اه ؛ الطبيع للب الطبيع وكفر اه ، بالضم وتشديد الراء وفتح الفاء وضها ، هو وعاء الطلع وقشره الأعلى ، وكذلك كافوره ، وقيل : هو الطباع وقشره الأعلى ، وكذلك كافوره ، في الحديث قشر الكفر ي من النبات كافوره . قال أبو حنيفة : قال ابن من النبات كافوره . قال أبو حنيفة : قال ابن الأعرابي : سبعت أم وباح تقول هذه كفر ي وهذا الأعرابي : سبعت أم وباح تقول هذه كفر ي وهذا كفر ي وكفر اه وكفر اه ، وقد قالوا فيه كافر ، وجمع الكافر

لا قوله هويشهد الاول النه هكذا في الاصل . والذي في النهاية :
 ويشهد الاول قوله في قشر الكفرى .

من أخلاط الطيب. وفي الصحاح: من الطيب، والكافور وعاء الطلع؛ وأما قول الراعي: تَكُسُو المُفَارِقَ واللَّبَاتِ، ذا أَرَجِ

من قُصْب معتلف الكافئور دراج قال الجوهري: الظبي الذي يكون منه المسك إنما يَرْعَى سُنْبُلُ الطب فجعله كافوراً. ابن سيده: والكافور نبت طب الربح يُشَبّه بالكافور من النخل.

والكافور' أيضاً : الإغريض'، والكفرَّى:الكافور' الذي هو الإغريض'. وقال أبو حنيفة : مما يَجْري مَجْرَى الصَّنُوغ الكافور'. والكافر' من الأرضين : ما بعد واتسع .

وفي التنزيل العزيز: ولا تُمسَّكُوا بِعصَم الكُوافِر؛ الكوافر' النساءُ الكُفَرة ، وأراد عقد نكاحهن .

والكَفُورُ : القَرْية ، سُرْيانية ، ومنه قبل كَفُرْ تُنُوثَى وَكُفُرُ عَاقِبٍ وَكُفُرُ بُيًّا وَإِمَّا هِي قَرَى نَسْبَتَ إِلَى رجال ، وجمعه كُفُور . وفي حديث أبي هريرة ، وضي الله عنه ؛ أنه قال : لَـتُخْرِجَنُّكُمُ الرومُ منها كَفُراً كَفُراً إِلَى سُنْبُكِ مِنَ الأَرْضُ ، قِيل : وما ذلك السُّنْدُكُ ? قال : حِسْمَى جُدَام أي من قرى الشَّام . قال أبو عبيد : قوله كفراً كفراً يعني قرية قرية ؛ وأكثر من يتكلم بهذا أهل الشـام يسمون القرية الكفر . وروي عن مُعَاوِية أنه قال : أهل الكُفُورِ هم أهل القُبُور. قال الأَزهري : يعني بالكفور القُركَىُ النائبة عن الأمصار ومُجتَّمَع إهل العلم ، فالجهــل عليهم أغلب وهم إلى البيدع والأهواء المُضِلَّة أسرع ؛ يقول: لمنهم بمنزلة الموتى لا يشاهدون الأمصار والجُسُم والجماعات ِ وما أشبهها . والكفر' : القَبْرُ ، ومن قيل : اللهم اغفر لأهـل الكُفُور . ابن الأعرابي : اكْتَنَفَر فلان أي لزم الكَفْوْرَ . وفي الحديث : لا

تسكن الكفور فإن ساكن الكفور كساكن

القُبُور. قال الحَرْبِيّ : الكُفُور ما بَعْدَ من الأرض عن الناس فلا يز به أحد ، وأهل الكفور عند أهل المدن كالأموات عند الأحياء فكأنهم في القبور . وفي الحديث : عُرضَ على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، ما هو مفتوح على أُمَّتَه من بعده كَفُراً كَفُراً فَسُر بدلك أي قرية قرية . وقول العرب : كَفُرْ على معض على بعض على تعض على تعض .

وأَكْفُرَ الرَّجِلُ مُطِيعَهُ : أَحْوَجُهُ أَنْ يَعْضِيهُ . التهذيب : إذا أَلِجَأْتُ مُطِيعَكُ إِلَى أَنْ يَعْضِكُ فَقَدَ التهذيب : إذا أَلِجَأْتُ مُطِيعَكُ إِلَى أَنْ يَعْضِكُ فَقَدَ أَكَفُر تَهَ . والتَّكْفُيرُ أَلَّهُ اللَّهُ الكَتَابِ : محد فلان لفلان ولكن كفر له تَكفيراً . والكُفرُ: تعظيم الفارمي لمسلكم . والتَّكْفِيرُ لأَهل الكتاب : أَنْ يُطعُ الفارمي لمسلكم . والتَّكْفِيرُ لأَهل الكتاب : أَنْ يُطعُ على اللَّه على عندنا ، وقد كفر له . والتَّكفير : أَنْ يضع يده أَو يديه على صدره ؛ قال جرير مخاطب الأخطل ويذكر ما فعلت على بنغلب في الحروب التي كانت بعدهم :

وإذَا تَسْمِعْتُ بَجُرُابِ قِيْسِ بَعْدَهَا، فَضَعُوا تَكَفْيُوا

يقول: ضعُوا سلاحكم فلسم قادرين على حرب قيس لعجزكم عن قنالهم، فكفروا لهم كما أيكفر العبد للعجزكم عن قنالهم، فكفروا لهم كما أيكفر العبد صدره وينتطامن له واخضعوا وانتقاد وا. وفي الحديث عن أبي سعيد الحدري رفعه قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تنكفر للسان، تقول: اتق الله فينا فإن استقمت استقمنا وإن اعرجيت اعوجيا. قوله: تكفر للسان أي تكذل وتقر الطاعة له وتخضع لأمره. والتكفير: هو أن ينحني بالطاعة له وتخضع لأمره. والتكفير: هو أن ينحني الإنسان ويطأطىء وأسه قريباً من الركوع كما يفعل من يريد تعظيم صاحبه. والتكفير: تتويج الملك بتاج من يريد تعظيم صاحبه. والتكفير: تتويج الملك بتاج إذا رؤي كُفر كه. الجوهري: التكفير أن يخضع

الإنسان لغيره كما يُكفَّرُ العِلْجُ للدَّهاقِينِ ، وأنشد بيت جرير . وفي حديث عمرو بن أمية والنجاشي : وأى الحبشة بدخلون من خوخة مُكفَّرِين فولاً، ظهره ودخل . وفي حديث أبي معشر: أنه كان يكره التكفير في الصلاة وهو الانحناء الكثير في حالة القيام فيل الركوع ؛ وقال الشاعر يصف ثوراً :

### مَلِكُ بُلاثُ بِوأْسِهِ مَكْفِيرٌ

قال ابن سيده: وعندي أن التكفير هنا أمم التاج سماه بالمصدر أو يكون اسماً غير مصدر كالتَّمْتِينِ والتَّنْسِيتِ.

والكفَّر ، بكسر الفاء : العظيم من الجبال ، والجمع كفرات ، قال عبد الله بن 'مَيْدِ الثَّقَفِي أَ :

له أَرَج من مُجْمِر الهِنْدُ ساطِع ، وَ الْكَفِراتِ وَتُطَلِّعُ وَ رَبَّاهُ مِنَ الْكَفِراتِ

والكفَرُ : العِقابُ من الجسال . قال أبو عمرو : الكَفَرُ الثنايا العِقَابِ ، الواحدة كَفَرَ أَنَّ ؟ قال أُمية : وليس يَبْقَى لوَجُهِ اللهِ مُخْتَلَقُ ، إلا السِماءُ وإلا الأَرْضُ والكَفَرُ

ورجل كفر أين : داه ، وكفر نى : حامل أحدق. اللبث : رجل كفر أي عفريت خبيث. التهذيب : وكلمة بَلْهَجُونَ بها لمن يؤمر بأمر فيعمل على غير ما أمر به فقولون له: مَكْفُورٌ بِيكَ يَا فَلَانَ عَلَى غَيْر مَا أَمْر به فقولون له: مَكْفُورٌ بِيكَ يَا فَلَانَ عَلَى غَيْر مَا أَمْر به فقولون له: مَكْفُورٌ بِيكَ يَا فَلَانَ عَنْ وَادْر الأَعْراب: الكافر أَانَ والكافِر أَانَ والكافِر أَانَ والكافِر أَانَ والكافِر أَانَ .

العَبُوسُ ، ومنه قول ابن مسعود : إذا لقيت الكافر فالقَه بوجه مُحْفَهِر أي بوجه منقبض لا طَلاقة فيه، يقول : لا تَلْقَه بوجه مُنبَسِط. وفي الحديث أيضاً: الْفَوْرُ المُنخالفين بوجه مُحْفَهِر أي عابس قَطوب، وعام مُحُفَهِر كذلك . ويقال : رأيته مُحُفَهِر الرجه ، وقد المُفَهَر الرجل إذا عبس ، والمُفَهَر الزجم إذا بدا وجهه وضوء في شدة ظلمة الليل ؟ النجم إذا بدا وجهه وضوء في شدة ظلمة الليل ؟

إذا الليل أدَّجَى واكنَّهُ وَتُ مُجُومُهُ، وَاللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مِوالْمُ

والمُكْرَهِفِ : لغة في المُكْفَهَرِ . وفلان مُكَفَهُرٍ . اللهُ أَمَكُفُهُرٍ . الله الفِلَظُ ؟ الوجه إذا صَرَبَ لونتُه إلى الغُبُرة منع الفِلَظُ ؟ قال الراجز :

قَامَ إِلَى عَذَراءَ فِي الْفُطَاطِيَ يَمْشِي بَمِثْلِ قَائِمِ الْفُسُطَاطِيَ بُكُفْهِرِ اللَّوْنِ ذِي تَعطاطِي

أبو بكر: فلان مُكفّهِو أي منقبض كالع لا يُوكى فيه أثر بشر ولا فَرَح . وجَبَسُل مُكفّهِو : صلب شديد لا بناله حادث. والمُكفّهُو : الصّلَاب الذي لا تغيره الحوادث.

كمو: الكمرَّ : رأس الذكر ، والجنع كمرَّ . والجنع كمرَّ . والجنور من الرجال: الذي أصاب الحانُ طرف كمرَّ ته ، وفي المعكم: الذي أصاب الحانُ كمرَّ ته والمستخموراء والمستخموراء ورجل كميرً ي إذا كان ضغم الكمرَّ في ميشال الزَّمكي .

وتَكَامَرُ الرجلانِ : نَظَرَا أَيْهِما أَعظمُ كَمَرَةً وقد كامَرَه فكمَرَه : غلبه بعظهم الكمَرَة ؛ قال

تالله لتولا تشيْخْنا عَبَّـادْ ، لكامَر ونا اليومَ أو لـــكاد وا

ويروى : لَكُمَرُونَا اليومُ أَو لَـكَادُوا . وامرأَة مَكْمُورَة : مَنكوحة .

والكِيمْرْ من البُسْرِ: ما لم يُوطِبُ على نخله ولكنه سقط فأرْطَبَ في الأرض. قال ابن سيده: وأظنهم قالوا نخلة مِكْمار". والكِمِرِ"ى : القصير ؛ قال :

قد أر سلت في عير ها الكيمر "ى

والكِمِرِّى : مُوضعٌ ؛ عن السيراني .

كمتو: الكَمْتُوَةُ : مِشْيَةً فيها تقادب مثل الكُرْ دُحَة ، ويقال : قَـَمْطُـرَة وَكُمْتُرَة بمعنى ، وقيل:الكَمْتَرَةُ من عَدُو القصير المُتَقَارِبِ الحُطَى المجتهد في عدوه ؛ قال الشاعر :

> حَيْثُ تُرَى الكُو أَلَلَ الكُما رّا، كَالْهُبُعِ الصَّيْفِيُّ ، يَكُنُّو عَايِرًا

وكَمْتُرَ إِنَاءَه والسقاءَ : ملأه . وكَمْتُر القربة : سَدُّها بوكائهًا . والكُنْمنْتُو ُ والكُماتِو ُ : الصُّلْبُ الشديد مثل الكنندر والكنادر .

**لَثُرُ** : الكَمْثَرَةُ : فِعْلُ مُمات، وهو تداخل الشيء بعضه في بعض . والكُمْشُرَى : معروف من الفواكه هذا الذي تسميه العامة الإجاس ، مؤنث لا ينصرف ؛ قال ابن كمنَّادَة :

> أَكُمُّنُوكَ ، يَزِيدُ الحَكْقَ ضِفاً ، أحب إليك أم تين ينصبح

وأحدته كُمَّتْراة، وتصغيرها كُمَيَّمْ بِثْرة"، وحكى ثعلب في تصغير الواحدة : كَنْمَيْسِيْرُواهْ ؛ قَالَ ابن سيده: والأقيس كُمُمَيْمِيْرُهُ كما قدّمنا. والكُمايْر: القصير . قال الأزهري : سألت جماعة من الأعراب

عن الكُمُّنُوى فلم يعرفوها . أن دويد : الكَمُّوة تداخلُ الشيء بعضه في بعض واجْنتماعُه ، قال : فإن يكن الكنمئثركي عربتاً فمنه اشتقاف ؛ التهذيب : وتصغیرها کنمیششری و کنمیشر آق و کنمیششراه، وأنشد بيت ابن مبادة :

كُنْمَيْمِيْرَى يزيد الحكلق ضيفاً

كمعو : كَمْعُرَ سَنَامُ البعير : مِثْلُ أَكُعْرِكَ.

كنو: الكِنَّارَةُ ، وفي المحكم : الكِنَّارُ الشُّقَّة من ثياب الكُنَّانِ ، دخيل . وفي حديث معاذ : نهي وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن لنبس ِ الكِنَّار؛ هو 'شقة الكتان ؛ قال ابن الأثـير : كذا ذكره

قال أبن سيده : والكنَّارات مختلف فيها فيقال هي العيدان التي يضرب لها ، ويقال هي الدُّفُوف ؛ ومنه حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ، وضي الله عنهما : إِنْ الله تَبَادِكُ وَتِمَالَى أَنْزَلَ الحَقُّ لِيُدُّ هِبُ يِهِ الباطلُ ويُبْطِلَ به اللَّعِبَ وَالزَّفْنَ وَالزَّمَّاوَاتِ وَالْمَرَاهِرَ والكينَّارات . وفي صفته ، صلى الله عليه وسلم ، في التوراة : بعثتك تمجو المتعازف والكنارات ؛ هي ، بالفتح والكسر ، العيدان ، وقيل البَرابِط ، وقيل الطُّنْبُورْ ، وقال الحربي : كان ينغي أن يقال الكرانات ، فقد مت النون على الراء ، قال : وأظن الكرانَ فارسيًّا معرّباً . قـال : وسمعت أبا نصر يقول : الكر ينة ُ الضاربة بالعُود ، سبيت به لضربها بالكيران ؟ وقال أبو سعيد الضرير : أحسبها بالباء ، جمع كبان ، وكبار جمع كبر، وهو الطبل كَجَمَلُ وَجِمَالُ وَجِمَالُاتَ . ومنه حديث علي ، عليه السلام: أمرنا بكسر الكوبة والكنارة والشّياع . ابن الأعرابي : الكنانِيرُ واحدتها كِنَّارَة،

قال قوم : هي العيدان ، ويقال : هي الطنابير ، ويقال الطنبول .

التهذيب في ترجمة قنر : رجل مُقَنَّورٌ ومُقَنَّرٌ ومُكَنُّورٌ ومُكَنَّر إذا كان صَعْماً سَبِجاً أَو مُعْتَنَّا عَبَّةً جافية .

كنبو: الكنتبار': حبل النّارَحِيل، وهو نخيل الهند تتخذ من ليفه حبال السفن يبلغ منها الحبل سبعين ديناداً.

والكِنْسِرَةُ : الأَرْنَبَةِ الضَّعْمَةِ .

كنثر: رجل كنثر وكناثر : وهو المجتبع الحلق. كندو: الكندر والكنادر والكنيدر من الرجال: الفليظ القصير مع شدة ، ويوصف به الفليظ من محمر الوحش. وروى شمر لابن شميل كنيدر " ، على فعيلل ، وكنيدر " تصغير كنيدر ؛ وحمار كنيدر وكنيادر " : عظيم ، وقيل غليظ ؛ وأنشد المعجاج : كأن تحقي كنيدرا ،

يُنْبَعْنَ ذَا كَنْدُيرَةَ عَجَنَّسًا ، إذَا الفرابانِ بِه تَمَرَّسًا ، لم تجيدا إلا أدياً أمْلُسًا ابن شيل : الكُنْدُر الشديد الخَلْق ، وفِتْيَانَ "

كَنَّادُرَة . والكُنْدُر : اللَّبَانُ ، وفي المحكم : ضرَّبُ من العِلْك ، الواحدة كُنْدُرة . والكُنْدُرة من الأَرض : ما غَلُظ وارتفع . وكُنْدُرة البازي : عَنْبُهُ الذي يُهِيَّأُ له من خَشَب أو مَدَرَد، وهو دخيل ليس بعربي ، وبيان ذلك أنه لا يلتقي في كلة دخيل ليس بعربي ، وبيان ذلك أنه لا يلتقي في كلة

عربية حرفان مثلان في حشو الكامة إلا بِفَصْلُ لازم كالمَقَنْقَلَ والحَفَيْفَد وَنحوه ؛ قال أبو منصور : قد يلتقي حرفان مثلان بلا فصل بينهما في آخر الأسم ؛ يقال : رَماد " رَمْدُد " وفرس "سقْدُد " إذا كان مُضَدَّراً . والحَفَيْدَد أن : الظليم . وما له أنخنه أن " وقال المبرد : ما كان من حرفين من جنس واحد فلا إدغام فيها إذا كانت في ملحقات الأسماء لأنها تنقص عن مقادير ما ألحقت به نحو : قر دد ومهدد لأنه ملحق بجعفر ، وكذلك الجمع نحو قراد د ومهاد د

ألَدَّ وأَصَمَّ . والكُنْدُو : ضرب من حساب الروم ، وهو حساب النجوم .

مَثُلُ جَعَافِرَ ، فإن لم يكن ملحقاً لزمه الإدغام لمحوا

وَكُنْدُ بِرْ \* : أَمَم ؛ مثل به سببويه وفسره السيراني . كنعو : الكنْعَرَة ؛ الناقة العظيمة الجسيمة السبينة ،

وجمعها كناعر . الأزهري : كَنْعَرَ سَنَامُ الفَصِيلُ إذا صار فيه شَعِم ، وهو مثل أكثَّعَرَ .

كنهو : الكنّهُورُ من السعاب : المتراكبُ النّعان ؛ قال الأصمي وغيره : هو قطعُ من السعاب أمثالُ الجبال ؛ قال أبو نُخيَـلُـة :

كَنَهُورَ كَانَ مِن أَعْقَابِ السَّمِيِّ ا

واحدته كنَهُوْرَة ، وقبل : الكنَّهُور السحاب المتراكم ؛ قال ابن مُقْسِل :

١ هذا الشطر لا وزن له معروف.

لها قائدً" دُهُمُ الرَّبَابِ ، وخَلَفْهُ . رُوايًا يُبِيَجْسُنَ الغَيَّامُ الكَنْهُورا

وفي حديث على ، عليه السلام : وميضه في كنهور ربابه ؛ الكنهور ، : العظيم من السحاب ، والرّباب ، الأبيض منه ، والنون والواو زائدتان . وناب كنهور منه : مُسِنة . وقال في موضع آخر : كنهر من موضع بالدّهناء بين حبلين فيها قلات علوها ماء السماء ، والكنهور منه أخذ .

كهو : كَهُرَ الضُّعى : ارتفع ؛ قال عَدِي ً بن زيد العَبَّادي :

> مُستَخفَّينَ بلا أَزْوادِنا ، ثقة بالمُهْرِ من غيرِ عدم فإذا العائد، في كَهْرِ الضَّعى ، دونها أَحْقَبُ دُو لَيْحَمْ رِنِيمَ

يصف أنه لا يجل معه زاداً في طريقه ثقة عا يصده بخبر و والعانة : القطيع من الوحش . والأحقب : الحمار الذي في حقو يه بياض . ولحم زيم : لحم متفرق ليس بمجتمع في مكان . وكهر النهاد يكهر كهر أنهاد يكهر كهر أنهاد يكهر النهار ارتفاعه في شدة الحر .

والكَهُرْ : الضحك واللهو . وكَهُرَ ، يَكَهُرُ ، وَكَهُرَ ، يَكَهُرُ ، كَهُرَ ، وَلَهُرَ ، وَانْتُهُر ، تَهُو أَ كَهُرُا : زَبَرَ ، واستقبله بوجه عبابس وانتُهُر ، تَهُوناً به . والكَهُرْ : الانتهار ، قال أن دارة الشّعُلَتِي :

> فقامُ لا بَحِفِلُ ثُمَّ كَهُوا ، ولا يُبالي لو يُلاقي عَهُوا

قال : الكَهْرُ ُ الانشهارُ ، وكَهْرَهُ وَقَهْرُهُ بِعَنَى . وفي قراءة عبدالله بن مسعود ، رضي الله عنه : فأما

اليتيم فلا تَكْهُرُ ؛ وزعم يعقوب أن كافه بدل من قاف تَعْهُرُ . وفي حديث مُعاوية بن الحَكَمَ السّلَمِيّ أنه قال : ما رأبت مُعلَمًا أخسَنَ تعليماً من النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فبأ بي هو وأمي ما كَهَرُ في ولا تَشْمَني ولا ضربني . وفي حديث المسعى : أنهم كانوا لا يُدعُون عنه ولا يُكْهُرُون؛ قال ابن الأثير : هكذا يروى في كتب الغريب وبعض طرق مسلم ، قال : والذي جاء في الأكثر يُكُر هُون بتقديم الواء من الإكراه .

ورجل كُهْرُ ورَةُ : عابس ، وقيل : قبيح الوجه ، وقيل : قبيح الوجه ، وقيل : فبيح الرجه ، وقيل : فبيح أورة أي انتجار لل خاطبه وتعبيس الوجه ؛ قال زيد الحيل: ولست بذي كهرورة عير أنتي ،

إذا طلعت أولى المنعيرة ، أعبس والكهر : القهر . والكهر : عبوس الوجه .

والكهر : الشَّنم ؛ الأرهري : الكهر المُصاهرة ؛ وأنشد :

يُوَحَّبُ بِي عند بابِ الأَميرِ ، وتُنْكُهُرُ سَعْدُ وَيُقْضَى لَمَـا أَي تُصاهَرُ .

كور : الكور ، بالضم : الرحل ، وقبل : الرحل بأدانه ، والجمع أكنوان وأكنو ر ، قال :

أَنَاخَ بِرَمُلُ الكُوْمُحَيِّنَ إِنَاخَةَ الْ جَانِي قِلاصًا ، حَطَّ عنهنَ أَكُوْرُوا

والكثير كوران وكؤور؛ قال كشير عزاة:
على جلّة كالهضب تختال في البرى،
فأحمالها مقصورة وكؤور ها
قال ابن سيده: وهذا نادر في المعتل من هذا البناء

وإنما بابه الصحيح منه كبنُود وجُنُود . وفي حديث طَهْفَة : بأكوار المكبس تَرْتَمي بنا العبس ؟ الأكوار جمع كُور ، بالضم ، وهو رَحْل الناقة بأداته ، وهو كالسَّر ج وآلته للفرس، وقد تكرّر في الحديث مفرداً ومجموعاً ؛ قال ابن الأثير : وكثير من الناس يفتح الكاف ، وهو خطأ ؛ وقول خالد بن زهير الهذلي :

نشأت عسيراً لم نُدَبَّث عريكتي، ولم بَسْتَقِر ً فوق طَهْرِي كُورُها

"استعار الكُور لتذليل نفسه إذ كان الكُور ما يذلل به البعير ويُوطَّ ولا كُور هنالك. ويقال للكُور ، وهو المُكور ، إذا فتحت وهو المُكور ، إذا فتحت المي خففت الراء ، وإذا ثقلت الراء ضممت المسيم ؛ وأنشد قول الشاعر :

قلاص مَمان خطَّ عنهن مَكُورًا

فخفف، وأنشد الأصمعي :

كَأَنَّ فِي الْحَمْلَيْنِ مِن مُكُورًا هُ مِسْحَلَ عُونَ فَصَدَّتُ لَضَرَّهِ

وكُورُ الحَدَّاد : الذي فيه الجَمْر وتُوفَدُ فيه النار وهو مبني من طين ، ويقال : هو الزَّقُ أيضاً . والكورُ : الإبل الكثيرة العظيمة . ويقال : على فلان كورُ من الإبل ، والكورُ وُ من الإبل : القطيع الصَّغْم ، وقيل : هي مائة وخمسون ، وقيل : هي مائة وخمسون ، وقيل : مائتان وأكثر . والكورُ : القطيع من البقر ؛ قال أبو ذؤيب :

ولا تشبُوب من الثيران أفرده ، من كوره ، كشرة الإغراء والطرد

والجمع منهما أكثوار ؛ قال ان بري هــذا البيت

أورده الجوهري :

ولا مُشَبِّ مَن الثَّيْرَانِ أَفَوْرَدُهُ ، عن كَوْرُو، كَثْرُاءُ الإِغْرَاءِ والطَّرَّدُ

بكسر الدال، قال : وصوابه : والطردُ ، برفع الدالَ؟ وأولَ القصيدة ﴿

تَالله كَيْثَقَى على الأَيَّامِ مُسْتَقَلِ ، عَلَيْ اللَّيَّامِ مُسْتَقَلِ ، عَرِدُ

يقول: تالله لا يبقى على الأيّام مُسْتَقِلْ أي الذي يَوْعَى البقل . والجَوْنُ: الأَسُودُ . والسّراةُ: الطّهُسر . وغرد : مُصوّت . ولا مُشَبّ من الثيران : وهو المُسن أفرده عن جماعته إغراء الكاب به وطرده . والكور أ . الزيادة . اللبث : الكور أل لوث العمامة يعني إدارتها على الرأس ، وقد كور تُهُا تَكُورِ وَ العمامة كور " كور العمامة كور" ، وتكور العمامة كور" العمامة : كور الهرا وكل دور كور" . وتكور العمامة : كور الهرا على الرأس بكور العمامة : كور الهرا على وأدارها ؛ قال أبو ذؤيب :

وصُرَّادِ عَيْمٍ لا يَزَالُ ، كَأَنَّهُ مُملاً بأشرافِ الجِبالِ مَكُورُ

وكذلك كوردها . والمكور والمكور والمكورة والمكورة والمكورة والكورة الفهامة الحكور بقيل : الحور النقصاد والرجوع والكور : الزيادة ، أخذ من كور العهامة يقول : قد تغيرت حاله وانتقضت كما ينتقض كور العهامة العهامة بعد الشد ، وكل هذا قريب بعضه من بعض وقبل : الكور و تكوير العهامة والحور في نقضها وقبل : معناه نعوذ بالله من الرجوع بعد الاستقاه والنقصان بعد الزيادة . وروي عن النبي ، صلى الله على

وسلم ، أنه كان يتعوَّد من الحَوْر بعد الكُوْرِ أي من النقصان بعد الزيادة ، وهو من تَكُورِ العمامة ، وهو لفها وجمعها ، قال : ويروى بالنون . وفي صفة زُرع ٱلجنبة : فيبادِر ُ الطُّر ْفَ نَبَاتُهُ واستحصادُهُ وتَكُورِرُهُ أَي جَمْعُهُ وَإِلْقَاؤُهُ .

والكُوارَة : خرقة تجعلهـا المرأة عـلى رأسها . ابن سيده : والكوارَةُ لوث تَلْمُتَاثُهُ المرأَةُ عَلَى رأسها بخمارها، وهو ضَرْبٌ مِن الحِمْرَةِ ؛ وأنشد:

عَسْراءُ حَينَ تَوَدَّى مِن تَفَحُّشِها ، وفي كوادَ تِها من بَعْيَهِا مَبَلُ و أوله أنشده الأصْمَعِيُّ لبعض الأَغْفال :

جافية مَعْوى ملاث الكُوْر

قال ان سيده : بجوز أن يعني موضع كو ر العمامة. والكوار ُ والكوارَّة : شيء يتخدُ للنجل من القُصْبان، وهو ضيق الرأس

وتَكُورِهِ اللَّيْلِ والنَّهَارِ:أَن يُلْبُحَقُّ أَحِدُهُمَا بِالآخِرِ، وقيل : تَكُويِرُ اللَّيلِ والنَّهارُ تَغَشِّيةٌ كُلُّ وَأَحْدُ منهما صاحبه ، وقبل : إدخال كل واحـد منهما في صاحبه ، والمعاني متقاربة ؛ وفي الصحاح : وتَكُوْرِيرُ الليل على النهار تَغْشيته إياه ، ويقـال زيادته في هــذا من ذلك . وفي التنزيل العزيز : يُكُوِّرُ اللَّهُلِّ عَـلَى النهار ويُحكُّونُ النهارَ على الليل ؛ أي يُدْخِلُ هذا على هذا ، وأصله من تكوير العمامة ، وهو لفها وجمعها. وَكُوِّرَتِ الشَّمْسُ : 'جَبِّعُ صَوَّهُمَا وَلُنُفٌّ كَمَا تُلَكُفُ العمامة ، وقيل: معنى كُنُو ّرَتْ 'غُورّرَتْ ، وهو

بالفاوسية « كُورْبِكِرْ » وقال مجاهد : كُورْت

اضمحلت وذهبت . ويقبال : كُثرْتُ العبامة على رأسي أكورُهـا وكوَّرْنُها أكوِّرُها إدا لففتها ؛

وقال الأخفش : تُلْفُ فَتُسُحَى ؛ وقال أبو عبيدة :

كُورَاتْ مثل تَكُورِير العسامة تُلْكُفُ فَتُنْشِعَى ، وقال قتادة : كُوْرَتْ دُهب ضوءُها ، وهو قول الفراء ، وقال عكرمة : 'نزع ضوُّها ، وقال مجاهد: كُورْتُ 'دَهُورِتْ '، وقال الرَّبيع' بن خَيْنُتُم ٍ: كُورْتُ وُمِيَ بِهَا ، ويقال : كَهْوَرُتُ الْحَالَطَ إِذَا طرحته حتى تسقط، وحكى الحوهري عن ابن عباس: كُورَّرَتْ 'غُورَّتْ ' وفي الجديث : 'نجياءُ بالشبس والقمر كُوْرَيْنَ أَيْكُورُوانَ فِي الناريوم القيامة أي يُلكَفَّانَ ويُجْمَعَانِ ويُلْقَيَانِ فيها ، والرواية يُورين، بالثاء ، كَأَنْهُمَا 'يُمْسَخَانِ ؛ قال ابن الأثير : وقبله روي بالنون ، وهو تصحيف .

الجوهري : الكُورَةُ المدينة والصُّقْعُ ، والجمع كُورَهُ. ابن سيده : والكُورَةُ من البلاد الميخلاف، وهي القرية من 'قرَى اليمن ؛ قال ابن دريــد : لا أحسبُه عربيًّا .

والكارَةُ : الحالُ الذي يحمله الرجل على ظهره، وقد كارها كوراً واستكارها. والكارة: عِكم الثباب، وهو منه ، وكارة ُ القَصَّار من ذلك ، سميت به لأنه يُكِوَّرُ ثيابه في ثوب واحد ويجبَّلِها فيكُون بعضُها على بعض . وكور المتاع : ألقى بعضه على بعض . الحوهري : الكارة ما محمل على الظهر من الشاب ، وتَكُويرُ المتاع : جمعُه وشدّه .

والكارُ : سُفُن مُنحدِرةً فيها طعام في موضع واحد. وضربه فكُوَّره أي صرَعه، وكذلك طعنه فكُوَّرَهُ أي ألقاه محتمعاً ؛ وأنشد أبو عبيدة :

> ضرَ بناه أم الراأس ، والنَّقع ساطيع"، فَخَرَ صَرِيعاً للبدَيْنَ مُكُورًا

وكَوَّرُ تَهُ فَنْكُوَّرُ أَي سَفَطُ ، وقد تَكُوَّرُ هُو ؛قال أبو كبير الهذلي :

مُنْكُوِّرِينَ على المَعَارِي ، بينهم ضرّب كتَعْطاطِ المَزَادِ الأَنْحَلِ

وقيل : التَّكُوبِرِ الصَّرْعِ ، ضَرَّبُهُ أَوْ لَمْ يَضَرَبُهُ . والاكتياد : صرع الشيء بعضه على بعض . والاكتبار في الصَّراع : أن يُصرَع بعضه على بعض. والتَّكُورُ : النَّقَطُّر والنَّسُمُّر . وَكَالَ الرجلُ في مشيته كوراً ، واستكاد: أشرع والكياد: كفع الفرَّس ذُنبِه في حُضْرِه ؛ والكَيْسُر : الفرس إذا فعل ذلك . ابن بزوج : أكارَ عليه بضربه، وهنا يَشَكَابُوانَ ، بالياء . وفي حديث المُنافق: يَكبير في هذه مرَّة وفي هذه مر"ة أي يجري . يقال : كارَ الفرسُ يُحَدِرُ إذا حِرى رافعاً دُنبه، ويروى يَكْسِنْ. واكتار الفرسُ: رفع ذنبه في عَدُوهِ . واكتارَتِ النَّـاقة : شالت بذنبها عند اللِّقاح . قال ابن سيده : وإنما حملنا ما جُهُل مِن تصرّفه مِن باب الواو لأن الألف فيه عين ، وانقلاب الألف عن العين واواً أكثر من انقلابها عن الياء . ويقــال : جاء الفرس مُكنَّناراً إذا جاء مادًّا ذنبه نحت عَجُزه ؛ قال الكسيت يصف ثوراً :

> كأنه، من يَدَيْ فَيْطَيَّة ، لَهِقاً بالأَنْحَمِيَّة مُكْتَادٌ ومُنْتَقَبِ

قالوا: هو من اكتار الرجل اكتياداً إذا تعدم . وقال الأصعي: اكتارت الناقة اكتياداً إذا شالت بذنبها بعد اللقاح واكتار الرجل للرجل اكتياداً إذا نهياً لسبابه . وقال أبو زيد: أكر ت على الرجل أكير كيارة إذا استذللته واستضعفته وأحكت عليه إحالة نحو مائة .

والكُورُ : بنَّاء الزَّنابير ؛ وفي الصحاح : موضع الزَّنابير . والكُو الرات : الحَلايا الأَهْلِيَّـة ؛ عن أَبي حنيفة، قال: وهي الكُوائر أيضاً على مثال الكُواعِر؛

قال ان سيده ؛ وعندي أن الكوائر ليس جمع كُوَّارة إنما هو جمع كُوَّارة ، فافهم ، والكوَّار والكوارة : بيت يُتَّحد من مُفضان ضيَّق الرأس للنحل تُعسَّل فيه . الجوهري : وكُوَّارة النحل علها في الشمَع . وفي حديث علي ، عليه السلام : ليس فها تخرج أكوار النَّحل صدقة ، واحدها كُور ، بالضم ، وهو بيت النحل والزَّاابير؛ أراد أنه ليس في العسل صدقة ،

وكُرْت الأرض كُورُا: حَفَرَتُها .

وكُور وكُورُور والكُور : جَالَ مَعْرُولَةَ ؛ قَالَ الراعي :

وفي يَدُومَ، إذا اغْبُرَّتْ مَنَا كِيهُ، وَفِي يَدُومَ الْكِيهُ، وَوَرِّوْ وَوَالْكُورُ وَعَنْ مُرْفُوانَ مُعْتَذَلُ

ودارَة الكُورَ، بفتح الكاف : موضع؛ عن كُراع. والمَكُورَى : القصير العريض ، ورجل مَكُورَى والمَكُورَى العريض ، ورجل مَكُورَى أي أي النبي المي المعظيم رَوْنَة الأنف، سيبويه صفة، فسرها السيرافي بأنه العظيم رَوْنَة الأنف، وكسر الميم فيه لفة ، مأخوذ من كوره إذا جَمعه، قال : وهو مَفْعَلَى ، بتشديد اللام ، لأن فَعَلَلَى قال : وهو مَفْعَلَى ، بتشديد اللام ، لأن فَعَلَلَى في كل ذلك بالهاء ؛ قال كراع : ولا نظير له. ورجل في كل ذلك بالهاء ؛ قال كراع : ولا نظير له. ورجل مَكْورَدٌ : فاحش مكثار ؛ عنه ، قال : ولا نظير له أيضاً . ابن حبيب : كورد أرض باليامة .

كير: الكير': كير' الحدّاد، وهو زق أو جلد غليظ ذو حافات ، وأما المبني من الطبن فهو الكُور'. أبر سيده: الكير الزّق الذي يَنفُخ فيه الحدّاد، والجمع أكثيار' وكيرة. وفي الحديث: مثل الجليسر السّوّه مثل الكير، هو من ذلك ؛ ومنه الحديث المدينة كالكير تنفي خَبْهَا ويَنْصَع طيبُها ؛ وا

فسر ثعلب قول الشاعر :

ترَى آنُفاً 'دغماً فياحاً ، كأنها مقاديم' أكثبار، ضخام الأرانيب

قال : مَقَادِيم الكِيرانِ تسودُ من النار ، فكسّر كِيراً على كيران ، وليس ذلك بمعروف في كتب اللغة ؛ إنما الكِيران جمع الكُور ، وهو الرّحٰل ، ولعل ثعلباً إنما قال مقاديم الأكثيار . وكير : بلد ؛ قال عروة بن الورد :

> إذا حَلَّت بأرض بني عليّ ، وأهلُك بين إمَّرَة وكبير

ابن بزرج : أكار عليه يضربه، وهما يتكايران؛بالياء. وكبير : اسم جبل .

#### فصل اللام

لهبر : ابن الأثير : في الحديث لا تَمَّزَ وَ جَنَ لَهُبَرَ هَ ؟ هي الطويلة الهزيلة .

#### فصل الميم

ماو: المشرّة ، بالمهزة : الدَّحْسَلُ والعدَّاوة ، وجمعها مِشَرَّ . ومشر عليه وامتاًر : اعتقد عداوته . ومأر بينهم بَنَّارُ مَأْراً وماءر بينهم مُعارَّ مَأْراً وماءر بينهم مُعادرة وماءر بينهم وأغرى وعادى . وماءر ثنه مُعادرة ، على فاعلنه ، وامتاً و فلان على فلان أي احتقد عليه . ورجل مَشِرِ ومِشَرَّ ومِشَرَّ : مفسد بن الناس .

وتَمَاءَرُوا : تفاخروا . وماءَرَهُ نُماءَرَةٌ : فَاخَرَهُ. وماءَرَهُ فِي فِعْلِه : ساواه ؛ قال :

كَعَتْ سَاقَ بُحرِ ، فَانْتَكَى مِثْلَ صَوْتِهَا مِنْ مَا رَضُو لِهَا مِنْ مِنْكُ صَوْتِها مِنْ مِنْكُ مِنْ مُ

وَتَمَاءُوا : تَسَاوِيا ؛ عَنَ اَنِ الأَعْرَابِي ؛ وأَنشد : تَمَاءُرْتُهُمْ فِي العَزِ ّحَتَّى هَلَكُنْهُمْ ، كَمَا أَهْلُمَكَ الفَارُ النِّسَاءَ الضَّرَائِرِا

وَأَمْرُ مُثَرِ وَمُثَيِرٌ : شديد . يقال : هُم في أمر مَثِرٍ أَي شديد . وَمَأْرَ السَّقَاءَ مَأْراً : وَسَّعَهُ . مَتْرَهُ مُتَرَهُ مُشْراً : قطعة . ورأيته يَتَمَاتَرُ أَي

يتجاذب ، وتماتر ت النار عند القديم كذلك . قال الليث : والنار إذا قديمت وأيتها تتماتر و الليث . قال أبو منصور : لم أسمع هذا الحرف لغير الليث . والمتثر : السلم إذا رمي به . ومتر بسلم

إذا رَمَى به مثل مَتَحَ . والمَتْرِ : المَد . وَمَتَرَ الْحَبْلَ يَعْنُر فَ : مَد ف . والمَتَر هو: المُتَد ، قال: وربما كني به عن البيضاع . والمَتَر : لفة في البَتْر ، وهو القطع .

عو: المَحْرُ: ما في بُطون الحوامل من الإبل والغنم؟ والمَحْرُ: أن يُشتَرَى ما في بطونها ، وقبل : هو أن يشترى البعير بما في بطن الناقة ؛ وقد أمحَرَ في البيع وماجَرَ بُماجَرَةً ومجاراً. الجوهري والمَحْرُ أن يباع الثيء بما في بطن هذه الناقة . وفي الحديث : أنه نهى عن المَحْرِ أي عن بيع المَحْرِ ، وهو ما في البطون كنهيه عن الملاقيع ، ويجوز أن يكون مُسدِّي البطون كنهيه عن الملاقيع ، ويجوز أن يكون مُسدِّي البطون كنهيه عن الملاقيع ، ويجوز أن يكون من بياعات البعير بيع المَحْرُ أن يُباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة ، يقال منه : أمجر ت في البعير البيع إمجاراً وماجر ت مُماجرَةً ، ولا يقال لما في البطن كَحْرُ الإ إذا أن قلت الحامل ، فالمَحْرُ الم البعن الذي في بطن الناقة ، وحَمَل الذي في بطنها المحمد الذي في بطن الناقة ، وحَمَل الذي في بطنها المحمد الذي في بطن الناقة ، وحَمَل الذي في بطنها

َحَبَلُ الْحُبَلَـةُ . ومَجِرَ مَنَ المَاءَ واللَّبَنَرِ بَجَرَاً ، فهو تجِرَهُ : تَمَـَّلُأَ

ولم يَرْوَ، وزعم بعقوب أن ميمة بدل من نون نجر، وزعم اللحياني أن ميمه بدل من باء بجرر . ويقال : بحرر ونتجر إذا عَطِش فأكثر من الشرب فلم يَرْو، لأنهم يبدلون الميم من النون ، مثل نتخبت الدالو ومخبت الدالو مخبت الشاة بجراً وأمجرت وهي ممير إذا عظم ولدها في بطنها فهر لت وثقلت ولم تطق على القيام حتى تقام ؛ قال :

تَعْوِي كِلابُ الحَيِّ مِنْ 'عُوَّامُا ' وتَعْمِلُ المُنْجِرَ فِي كِسَامُهَا

فإذا كان ذلك عادة لها فهي مِمْجَارٌ .

والإمْجَارُ في النُّوق مثلُه في الشَّاء ؛ عن أبن الأُعرابي. غيره : والمَجَرُ ، بالتحريـكُ ، الاسم من قولك أمجرت الشاة ، فهي مُعجره ، وهو أن يعظم ما في بطنها من الحمل وتكون مهزولة لا تقدر على النهوض. وبقال: شاة تحرَّة م، بالتسكين ؛ عن يعقوب، ومنه قبل للجيش العظيم تجنُّر ْ لِثُقَلِهِ وَضَخَمِهِ . وَالْمُجَرُ : انتفاخ البطن من حَبَّل ِ أَوْ حَبَّن ِ } يَقَال: تَجِيرَ بطنها وَأَمْجَرُ ﴾ فهي تجيرةٌ ومُنْجِيرٌ ﴿ وَالْإِمْجَارُ ۚ : أَنْ تَكَافَعَحَ الناقةُ والشَّاةَ فَتَمَرُّ ضَ ۖ أَو تَحَدُّبُ فَلَا تَقَدُّر أَن تَشَيُّ وربما شق بطنها فأخرج ما فيه لير بُوه . والمَجَرُهُ: أن يعظم بطن الشَّاةُ الحامل فَتُهُزَّلَ ؟ يقال : سُاهُ مُعْجِرٌ وعَسَمٌ مَمَاجِرُ . قَالُ الأَوْهُرِي : وقد صع أن بطن النعجة المتجرًّا ... شيء على حدة وأنه يدخل في البيوع الفاسدة، وأن المُجَرَّ شيء آخر، وهو انتفاح بطن النعجة إذا هزلت. وفي حديث الحليل ، عليه السلام : فيلتفت إلى أبيه وقد مسخه الله ضبعًاناً أَمْجَرَ ؟ الأُمْجَرُ : العظيمُ البطن المهزول الجسم . ابن شميسل : المُمْجِرُ الشاة التي

٢ كذا بياض بالاصل المنقول من مسودة المؤلف .

يصيبها مرض أو مُهزال وتعسر عليها الولادة . قال : وأما المَـَجْرُ فهو بيع ما في بطنها . وناقة مُمْجِرِ الها حازت وقتها في النتباج ؛ وأنشد :

وَنَتَحُوهَا بَعْدَ طُولِ إِمْجَارِ وَأَنشِد شَهْرِ لِعْضِ الأَعْرَابِ:

أمنحرات إرباء ببيع عالى المحروب الرباء ببيع عالى المحروب عليه المعروب الطبحال المنطقة ويتات والفيصال وعاجلا بآجل السخال المختل المربخام دي الأففال المتن المبال المنت المبال المنت المنت المبال المنت المنت المنال المنت المنال ا

والمجار : العقال ، والأعر ف الهجار . وما له بحر ، كيو وجنش مجر . كيو حدا . الأصعي: المجر ، وجنس العظيم المجتمع . وما له بحر أي ما له عقل . وجعل ابن قتية تفسير نهيه عن المحر عكم المرا ، وذهب بالمجر إلى الولد يعظم في بطن الشاة ، قال الأزهري: والصواب ما فسر أبو زيد . أبو عبيد المحر ما في بطن الناقة ، قال : والناني حب ل الحرائية ، والناك الغميس ؛ قال أبو العباس : وأبو عبيدة ثقة . وقال القتيني : هو المحر ، بفتح الجم ؛ قال ابن الأثير : وقد أخذ عليه لأن المحر داء في الشاء وهو أن يعظم بطن الشاة الحامل فتهزل ورعا الشاء وهو أن يعظم بطن الشاة الحامل فتهزل ورعا

رَمَتُ ولدها، وقد تجرَتُ وأَمْجَرَتُ. وفي الحديث: كُلُّ تَجْدُرُ حَرَّامُ } قال:

أَلَمُ نَكُ مُجْورًا لا تَحِلُ لِمُسْلِمٍ ، ` أَلَمُ نَكُ مُجُورًا لا تَحِلُ لِمِسْلِمٍ ، ` إِلَمْ المِسْلِمِ

ابن الأعرابي: المتجر الولد الذي في بطن الحامل والمتجر : الرّبا والمتجر : القيمار . والمتحاقلة والمترابئة أيقال لهما : تجر . قال الأزهري: فهؤلاء الأنة أجمعوا في تفسير المجر ، بسكون الجيم ، على شيء واحد إلا ما زاد ابن الأعرابي على أنه وافقهم على أن المجر ما في بطن الحامل وزاد عليهم أن المجر الربا. وأما المتجر فإن المنذري أخير عن أبي العساس أنه أنشده :

أَبْقَى لَنَا اللهُ وتَقْعِيرَ المَجَرُ

قال : والتقعير أن يسقط ا فيذهب الجوهري: وسئل ابن ليسان الحُمَّرَة عن الضّان فقال : مال صدق قررية لا كمرية لا أهلت من كجر تَيْن يعني من المسجر في الدهر الشديد والنشر ، وهو أن تنتشر بالليل فتأتي عليها السباع ، فسماهما كجر تَيْن كما يقال القبران والعبران ، وفي نسخة 'بندار ي حزّتيها . وفي حديث أبي هريرة : الحسنة ' بعشر حزّتيها وفي حديث أبي هريرة : الحسنة ' بعشر أمناها والصوم لي وأنا أجزي به، يَذَر ' طعامة وشرابه عجراي أي من أجلي ، وأصله من حرّاي ، فحذف النون وخفف الكلمة ؛ قال ان الأثير : وكثيراً ما يود هذا في حديث أبي هريرة .

عو : الليث: المَحَارَةُ دابة في الصَّدَفَيْنِ ،قال: ويسمى بأطن الأُدن تجارَةً ، قال : ورعما قالوا لها محارة

١ قوله « يسقط » أي حملها لغير تمام .

وله « حمى» كذا ضبط بنسخة خط من الصحاح يظن بها الصحة،
 ويحتمل كسر الحاء وضع الميم .

٣ قوله « وربما قالوا لها الخ α كذا بالاصل .

بالدابة والصدفين . وروي عن الأصعي قال: المحارة الصَّدّ قَال: المحارة الصَّدّ قَال الأزهري : ذكر الأصعي وغير

هذا الحرف أعني المحارة في باب حار يحور ، فدل ذلك على أنه مَقْعَلَمَة وأن المم ليست بأصلية ، قال وخالفهم الليث فوضع المحارة في باب محر ، قال : ولا نعرف محر في شيء من كلام العرب .

عنو: تحَرَّت السفينة مُنْخَرُ وتَمَنْخُرَ تَحْراً ومُخُوداً. جرت تَسُنَّقُ الماء مع صوت ، وقيل : استقبلت الريح في جريتها ، فَهي ماخِرَّة . ومَخَرَّت السفينة تحَرُّراً إذا استقبلت بها الربح . وفي التغزيل : وترى الفلاك فيه مواخر ؟ يعني جَواري ، وقيل : المواخر

التي تراها مُقْسِلة ومُدْ بِرِهَ بِرِيحِ واحدة، وقيل: هي التي تشق الماء ، وقال الفراء في قوله تعالى مواخر: هو صوت جري الفلك بالرياح ؛ يقال : مُحَرَّتُ مَنْخُرُ وتَمْخُرُ ؛ وقيل : مواخِرَ جواري َ . والماخِرُ : الذي يشق الماء إذا سبّح ؛ قال أحمد بن يحيى : الماخرة السفينة التي تَمْخُرُ الماء إذا سبّح ؛ قال أحمد بن يحيى : الماخرة السفينة التي تمْخُرُ الماء تدفعه بصدرها؛ وأنشد ابن السكيت: مُمْخَرُ الماء تدفعه بصدرها؛ وأنشد ابن السكيت:

يصف نساء يتصاحبن ويستعن بأيديهن كأنهن يسبحن. أبو الهيثم: تخر السفينة شقيها الماء بصدرها. وفي الحديث: لتتمخر ن الرفوم الشام أربعين صاحاً ؟ أراد أنها تدخل الشام وتخوضه وتجوس خلاله وتتمكن فيه فشبهه بمخر السفينة البحر . وامتخر الفرس الربح واستمخرها: قابلها بأنفه ليكون أروح لنفسه ؟ قال الراجز يصف الذات :

بَسْتَمْخُرِ الرَّبِحَ إِذَا لَمْ بِسْمَعِ ، بَيْثُلِ مِثْرَاعِ الصَّفَا المُوقَّعِ وفي الحديث : إذا أراد أحد كم البَوْلَ فَلْمُبْتَمَخَّر

الرِّيع أي فلينظر من أين تجراها فلا يستقبلها كي لا تُوْدُهُ علمه النول ويَتُرَ مُشَشَّى عليه أَوْ لُهُ وَلَكُن يستديرُها . والمُتخسرُ في الأصل : الشُّقُّ . تَحَسَرَتِ السفينة الماء: شُقَّتُه إِنصَدَارُهَا وَجُرَّتُ . وَمَخَرَّ الأرض إذا شقها للزراعة . وقال ابن شميل في حديث مراقة : إذا أتيتم الغائط فاستَمْخُرُوا الربح ؛ يقول: اجعلوا 'ظهور كُمْ إلى الربح عند البول لأنه إذا ولاها ظهره أُخَذَتُ عن بمينه ويساره فكأنه قد شقها به . وفي حديث الحرث بن عبد الله بن السائب قال لنافع أن جير : من أن ? قال : خرجت أنسَخُر الربح ، كَأَنِهِ أَرَادٍ أَسُتَنِيْشُقُهُما . وفي النوادِر : تَمَنَغُرَتَ الإبلُ الربح إذا استَقْبَلَتُهَا واستَنْشَتُهَا ، وكذلك تَمَخُرُتُ الكلاُّ إِذَا استقبلَتْهُ . وَمُخَرَّتُ الأَرضُ أي أرْسَلْتُ فيها الماء . ومَخَرَ الأَرْضَ تَحْرُا : أَرْسَلَ فِي الصُّف فيها الماءَ لتَجُودَ ، فهي مَمْخُورَة ". ومُخَرَت الأرضُ : جادَت وطابَتُ مَن ذلكَ الماء. والمُتَخَرَ الشيءَ : اخْتَارَه . والمُتَخَرَّتُ القومَ أي انْتَقِيْتُ خيارَهُمْ وَنُخْبُتُهُم } قالِ الراجِز :

# مِنْ 'نخبَةِ الناسِ التي كان امتخرُ

وهذا بحثرة المال أي خياره. والمحرّة والمنخرة والمنخرة والمنخرة والمحسر الميم وضها : ما اختراته ، والكسر أعلى . ويحرّ البين يمخره بحراً : أخذ خيار متاعه فذهب به . ومخر الغراز الناقة يمغرها تحراً إذا كانت غزيرة فأكشر حلبها وجهدها ذلك وأهز لها . وامتخر العظم : استخرج محمد فال العجاج :

# مِنْ 'مُحِنَّةِ النَّاسُ التي كان امْتَخْر

واليُدْخُور واليَدْخُور: الطويل من الرجال ، الضَّ على الإتباع، وهو من الجمال الطُّو يل ُ العُنْدُقِ. وعُنْقُ

يَمْخُورْ": طويل". وجَمَـل " يَمْخُورْ الْعُنْقِ أَي طويله ؟ قال العجاج يصف جملًا :

> في سُعَشَمَان عُنْق يَسْخُور ؟ حايي الحُيُودِ فارضِ الحُنْجور

وَبَعْضُ العربِ يَقُولُ : كَخْرَ الذُّبُّ الثَّاةَ إِذَا شَكَنَّ النَّاةَ إِذَا شَكَنَّ النَّاقَ اللَّهُ اللَّ

والماخُورُ: بَيْتُ الربية، وهو أيضاً الرجل الذي يكي ذلك البيت ويقود إليه . وفي حديث زياد حن قكرم البصرة أميراً عليها : ما هذه المكواخير ? الشرابُ عليه حَرامٌ حتى تُسُوَى بالأرضِ هَدْماً وإحراقاً ؟ هي

جمع ماخُور ، وهو تجلس الرابية ومَجْمَعُ أهل الفِستَق والفَسَاد وبُيوتُ الحُمَّادِينَ ، وهو تعريب مَي خُور ، وقبل : هو عربي لتردد الناس إليه من تحدر السفينة الماء .

وبنات كخر : سَحائِب بِأَنْدِينَ 'قَبْلَ الصَّيْفِ 'مَنْتَصِيات' رِقَاق' بِيض' حسان' وهُن بنات المَخر؟ قال طرفة :

> كَنَاتِ المَخْرِ بَنَادُن ، كَا أَنْبَتَ الصَّبْفِ عَسالِيجَ الْحَضِرُ

وكل قطعة منها على حيالها : بنات مخر ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

كأن بنات المنظر ، في كُرْثُرِ قَتَنْبَرِ، مَوَ السِقُ تَحَدُّوهُنَ اللَّمَوْثِ شَتْمَا لُهُ

إِمَّا عَىٰ بَبِنَاتِ الْمُخْرِ النَّجْمَ ؛ شَبَّهَ فِي كُنُونَ هَذَ الْعَبْدِ بِذَا الْضَّرْبِ مِن السَّحَابِ؛ قال أَبو على: كَانَّ أَبُو بِكُو محمد بن السَّرِيِّ يَشْتَقُ هَذَا مِن السِّخَادِ؛ فَهٰذَا يَدُ لَٰ لِكَ عَلَى أَنَّ المَمْ فِي تَحْدِ بدل مِن البَّهُ فِي تَحْرُ ، وَلَو دَهَبُ ذَاهِبُ إِلَّى أَنَ المَمْ فِي تَحْرُ

أَصْلُ أَيضاً غَيْرُ مُبُدَّلَةً على أَن تجعله من قوله عزَّ السه : وترى الفُلك فيه مواخِرَ ، وذلك أَن السهابَ كَأَنَهُ البحر لأَنها فيا تَذَهَبُ إليه عنه تَنْشَأُ ومنه تَبْدَأ الكان مصباً غيرَ مُبْعِدٍ ؛ أَلا ترى إلى قول أبي ذويب :

شَرِبْنَ عِلمُ البَخْرِ ، ثم تَوَقَعَتْ مَنَى الْجَجِ مُخْرِ لَهُنَ لَكِيجُ

مدو: المدر : قطع الطين اليابس ، وقيل : الطين العليث العلك الذي لا رمل فيه ، واحدته مدرة ؛ فأما قولهم الحيجارة والميدارة فعلى الإنباع ولا يستكلم به وحد مكسراً على فعالة ، هذا معنى قول أبي رياش .

والمنتذر المدر : أخذ ، ومدر المكان بمدر مدر مدر المكان بمدر و مدر المدر المدر

وَالْمِمْدُورَةُ وَالْمُمْدُورَةُ ، الأَخْيَرِةُ نَادِرَةً ؛ موضع فيهُ طَيْنِ مُحرِّ يُسْتَعَدُّ لذلك ؛ فأما قوله :

> َ اِللَّهُ السَّاقِي ، تَعَجَّلُ بِسَحَرُ ، وأَفْرِغِ الدَّلُو عَلَى غَيْرُ مَدَرُ .

قال ابن سيده : أراد بقوله على غير مدر أي على غير المحوض ؛ يقول : قد أنتك عطاشاً فلا تنتظر إصلاح الحوض وأن يَمْتَلَى وَصُب على رُووسِها دَلُوا دَلُوا ؛ قال : وقال مرة أخرى لا تصبه على مَدُو وهو القُلاع فيذوب ويَذهب الماء ، قال : والأوال أبين . ومَدَرَة الرجل : بَيْنَه .

وبنو مَدْواء : أهل الحَضَر . وقول عامر النبي ، صلى الله عليه وسلم : لنا الوبَر ولكم المَدَر ! إنما عنى به المُدن أو الحَضَر لأن مبانيها إنما هي بالمَدر ؛ وعنى بالوبر الأخبية لأن أبنية البادية بالوبر . والمَدَر ! خضم البطنة . ورجل أمدر ! عظم البطن والحنيين مُتَدَر بهما ، والأنثى مَدْواء . وضبع مدواء .

وضيعان أمدر : على بطنيه للسع من سلحه . ورجل أمدر بين المدر إذا كان منتفع الجنبين. وفي حديث إبراهم النبي ، صلى الله عليه وسلم : أنه يأتيه أبوه يوم القيامة فيساً له أن يشفع له فيلتفت اليه فإذا هو بضيعان أمدر ، فيقول : ما أنت بأبي ! قال أبو عبيد : الأمدر المنتفيخ الجنبين العظيم البطن ؟ قال الراعي يصف إبلا لها قيتم :

وَقَيَنِّمُ أَمُدُرُ الجَنْبُنِينُ مُنْخَرِقٍ عنه العَبَاءَةُ عَقَوَّامَ عَلَى الْهَمَلِ ِ

وله أمدر الجنبين أي عظيمها . ويقال : الأمدر الذي قد تَسَرَّبَ جنباه من المَدَر ، يذهب به إلى التراب ، أي أصاب جسد والتراب . قال أبو عبيد : وقال بعضهم الأمدر الكثير الرَّجيع الذي لا يَقْدُر وُ على حَبْسه ؛ قال : ويستقم أن يكون المعنيان جبيعاً في ذلك الضيعان . ابن شميل : المَدُراء من الضباع لي ذلك الضيعان . ابن شميل : المَدُراء من الضباع التي تي المَدَر من الضباع الذي في المَدَر من الضباع الذي المَدَر من الصباع الذي المَدَر من المَدِر من الصباع المَدَر من الصباع المَدَر من المَدَر من الصباع المَدَر من المَدْر من المَدْر من المَدَر من المَدَر من المَدَر من المَدَر من المَدَر من ال

فقال الشاعر :

لَقَدُ جَلَّلَتْ خَرْنِياً هِلالُ بنُ عَامِرٍ ، بَنِي عَامِرٍ ، بَنِي عَامِرٍ ، بَنِي عَامِرٍ ، فَلَوَّا ، بِسَلَنْحَةً مَادُورِ فَأَفَّ لَكُمُ إِلَّا تَذْكُرُوا الفَخْرَ بَعْدَهَا، بَنِي عَامِرٍ ، أَنْتُمُ شِرَارُ المَعَاشِرِ بِي عَامِرٍ ، أَنْتُمُ شِرَارُ المَعَاشِرِ وَهُو الذي لا يَمْتَسِحُ بَالمَاء

ولا بالحجر . والمكدّريّة : رماح كانت تُركّب فيها القُرون المُرون المُرون المُورة مكان الأسنّة ؛ قبال لبيد يصف البقرة

> والكلاب : فَلَحِقْنَ وَاعْنَكُرَ تَ لَهَا مَدَرَبَّة "، كَالسَّهْرِيَّةِ حَدَّهَا وَتَمَامُهِـا

> > يعني القرون .

ومَدُّرَى : مَوْضَعُ ﴿ وَتُدَيِّهُ مِدْرَانَ : مَنْ مَسَاجِد رَسُولِ الله ، صَلَى الله عليه وسلم ، بين المدينة وتَبُوكَ . وقال شهر : سبعت أحبد بن هانيء يقول : سبعت خالد بن كاثوم يووي بيت عمرو بن كاثده .

ولا تُبْقِي خُمُورَ الأَمْدَرِينَا

بالميم ، وقال : الأمدرُ الأقلَفُ ، والعرب تسبي القرْية المبنية بالطين واللّبين المدرَّة ، وكذلك المدينة الضغّة نقال لها المدرَّة ، وفي الصحّاح : والعرب تسبي القرية المدرَّة ؛ قال الراجز يصف وجلًا مجتهداً في رَعْبَهُ الإبل يقوم لوردها من آخر الليل لاهتامه بها :

َشْدٌ على أَمْرِ الوُرُودِ مِثْرُانَ ۚ ، لَـيْلاءَ وما نادَى أَدْيِنُ المَـدَرَةُ

ا قوله « مدری موضع » فی یاقوت : مدری ، بغنج او له و ثانیه و الفض : جبل بنعمان قرب مکة . و مدری ، بالفتح ثم السکون : موضع .

جَمَّدُهُ لُمُعُ مِن سَلِحُهِ وَيَقَالَ لَوْ نَ لَهُ . وَالْأَمَّدُ رُهُ ! الحَّادِى ۚ فِي ثَيَابِهِ ﴾ قال مالك بن الريب :

إن أك مضرُّوباً إلى نُوْبِ آلِف من القَوْمِ، أَمْسَى وَهُو َأَمْدَرُ جَانِيَّهُ ومادرُ ؛ وَفِي المثل : أَلاَمُ مِن مادِرٍ ، هُو جد بني

هلال بن عامر ، وفي الصحاح : هو رجل من هلال بن عامر ، وفي الصحاح : هو رجل من هلال بن عامر بن صعصعة لأنه سقى إبله فبقي في أسفل الحوض ماء قليل ، فسكت في فد ومدر به حوضه 'بخلا أن 'شرب مِن فضله ؛ قال ابن بري : هذا هلال جد لمحمد بن حرب الهلالي ، صاحب شرطة البصرة ، وكانت بن هلال عيرت بني فزارة بأ كل أير الحماد ، ولما سمعت فزارة بقول الكميت بن ثعلبة :

نَشَدُ ثِكَ يَا فَزَالُ ، وأَنتَ شَيْعُ ، وأَنتَ شَيْعُ ، وأَنتَ شَيْعُ ، وأَنتَ شَيْعُ ، وأَذَا نَجْلِرُ الحيادِ أَصَيْعَانِيَةً مُن أَيْرُ الحيادِ ، أَمْ أَيْرُ الحيادِ ، بَلِي أَيْرُ الحيادِ وخصيتاه ، بَلِي أَيْرُ الحيادِ وخصيتاه ، أَمْ أَيْرُ مِنْ فَرَادِ أَحْبُ إِلَى فَرَادِ وَخَصِيتًاه ، وَرَادِ أَحَبُ إِلَى فَرَادِ وَخَصَيْتًاه ، وَرَادِ أَحَبُ إِلَى فَرَادِ وَخَصَيْتًاه ، وَرَادِ وَنْ فَرَادِ وَادْهَ ، وَمَنْ فَرَادِ وَادْهَ ، وَمَنْ فَرَادِ وَالْهُ وَرَادِ وَادْهُ ، وَمَنْ فَرَادِ وَادْهُ وَادْهُ ، وَادْهُ وَيْ وَادْهُ وَادُولُونُ وَادْهُ وَادْهُ وَادْهُ وَادُولُونُ وَادُولُونُ وَادُولُونُ وَادْهُ وَادُولُونُ وَ

قالت بنو فزارة : ألس منكم يا تبني هـ الله من قرى في حوضه فسقى إبله ، فلما رويت سلح فيه ومدره مخلا أن يُشرب منه فضله ? وكانوا جعلوا عكماً بينهم أنس بن مُدرك ، فقضى على بني هلال بعظم الحزي ، ثم إنهم رموا بني فَرَارَة يَخِزْي عِلَى الله بن دارة :

لا تأمنن و اربيًا ، خلوت به ، على فتكورت به ، على فتكورك ، واكثنه بأسبار لا تأمنن والبقه ، بعد الله يامنتك أبر العيور في النار ا

۱ وفي رواية أخرى امثل . . .

وَالْأَذِينُ هَهَا : الْمُؤَدَّنَ ؛ ومنه قول جرير : هَلُ تَشْهَدُونَ مِنَ المشاعِرِ مَشْعَراً ، أَوْ تَسْبَعُونَ لَكَ يَ الصَّلَاةِ أَذْنِياً ؟

وَمَدَر : قربة باليمن ، ومنه فلان المَدَرِيُّ . وفي الحديث : أَحَبُّ إليَّ من أَن يكونَ لي أَهْلُ الوَبَرِ والمَسَدَر أَهْلُ القُرَى والمَسَدَر أَهْلُ القُرَى والمَسَدر أَهْلُ القُرَى والمَصاد . وفي حديث أبي ذر ": أَمَّا إِنَّ العُسْرَة والأَمْصاد . وفي حديث أبي ذر ": أَمَّا إِنَّ العُسْرَة الرجل : مِن مَدَرَكم أي من بَلَدَكم . ومسدرة الرجل : بَلْدَتُهُ ؟ بقول : من أَرادَ العُسْرَة ابْتَدا أَهْلَ مَلَا مَن منزله غير سفر الحج ، وهذا على الفضيلة لا الوجوب .

مذر : مذرت البيضة مذراً إذا غر قلت ، فهي مذرة : فسدت ، وإذا مدرق البيضة في الثعطة . وامراً أن مدرة مدرة وامراً أن مدرة . وفي قدرة : والمعتملة المدرة . وفي قدرة : مثر النساء المدرة الودرة ، المدرد : مشر النساء المدرة الودرة ، فهي مدرة ، المدرد . وومنه : مدرت البيضة أي فسدت .

والتَّمَدُونُ : خُبُثُ النفْس . ومَــَدُونَت نَفْسُهُ ومَعَدُنَ وفسدت ؟ ومَعَدِنَهُ وفسدت ؟ قال شُوّال بن نعيم :

فَنَسَدُورَتْ نَفْسِي لِذَاكَ ، وَلَمَ أَزَلُ مَنْ مَذِلًا نَهَادِي كُلُهُ حَتَّى الْأَصُلُ \*

ويقال : وأيت بيضة مَذرِرَة فَمَذرِرَت لذلك نفسي أي خبثت .

وَذَهِبُ الْقَوْمُ سُدُرَ مَذَرَ وَشُذَرَ مِذَرَ أَي مَفَرَّقَينَ . ويقال : تفرقت إبله سُدُنَر مَذَرَ وشُدَرَ مِذْرَ إذا تفرقت في كل وجه ، ومَذَرَ إتباع .

ورجل هَذرِهُ مَذرِهُ : إِنَّاع .

والأَمْذَرُ : الذي يَكْثُرُ الاختلاف إلى الحُلاء . قال شمر : قال شيخ من بني ضبة : المُمْذَوَرُ من اللبن يَمَسُهُ المَاءُ فَيَتَمَذَّرُ ، قلت : وكيف يَتَمَذَّرُ ؟ فقال : وكيف يَتَمَدَّرُ بِتفرَّق، فقال : ويَتَمَدَّرُ بِتفرَّق، قال : ومنه قوله : تفرَّق القومُ شذر مذر .

مَفُقُو : امْذَ قَرَّ اللَّهَنُّ واذَ مُقَرَّ : تَقَطُّع وتَفَلُّقَ ، والثانية أعرف ، وكذلك الدم ؛ وقبل : ۗ المُسْهُدَ قُورُّ المختلط. ابن شميل: الممدقر" اللمن الذي تفلُّق شيئاً فَإِذَا مُخْضُ اسْتُوى . وليَهَنُ مُنْذَقُو ۗ إِذَا تَقَطُّع حَمْضاً . غيره : المُمْدَ قِر ُ اللَّهِ المُتَقَطِّع . يقال : امذَ قَرَ الرائب المُنذِ قِنْراراً إذا انْقَطَعَ وصار اللبن ناحية والماء ناحية. وفي حديث عبد الله بن خَيَّاب: أنه لما قتله الحوارج بالنَّهْرُوانُ سَالَ دَمَّهُ في النهر فيما امْذَ قَرَّ دمُهُ بالماء وما اختلط، قال الراوى : فأتبعته بصري كأنه شراك أحمر ؛ قال أبو عسد : معناه أنه ما اختلط ولا إمتزج بالماء ؛ وقال محمد بن يزيد : سال في الماء مستطيلًا ، قال : والأوَّل أعرف ؛ وفي التهذيب : قال أبو عبيد معناه أنه امتزج بالماء ؛ وقال شْهُرُ : الْأُمَّذُ قِرَارُ أَنْ يَجْتُمُعُ الدُّمْ ثُمَّ يَتَقَطُّعُ وَقَطُّعاً ولا مختلط بالماء ؛ يقول : فــلم يكن كذلك ولكنه سال وامتزج بالماء ؟ وقال أبو النضر هاشم بن القاسم : معنى قوله فما امْدَ قَـرَ " دَمُهُ أَي لَم يَتَفَرَّق فِي المَاء ولا اختلط ؛ قال الأزهري : والأوَّل هو الصواب،قال : والدليل على ذلك قوله : رأيت دمَــه مثل الشَّراك في الماء ، وفي النهاية في سياق الحديث : أنه مر فيــه كالطريقة الواحدة لم يختلط به ، ولذلك شبهه بالشراك الأَحْمَرِ ، وهو سَيَرِ من نُسيُورِ النَّعَلِ ؛ قال : وقد ذكر المبرد هذا الحديث في الكامل ، قال : فأُخذوه وقرَّبوه إلى شاطىء النهر فذبجوه فامُذَقَرَّ

دَمُهُ أَي جَرَى مستطيلًا متفرقاً ، قال : هكذا رواه بغير حرف النفي ، ورواه بعضهم فيا ابْدَ قَرَّ دَمُهُ ، وهي لغة ، معناه ما تَفَرَّق ولا تَبَدَّر ؛ قال : والدليل قوله : تَفَرَّق القَوْمُ سَنْدَرَ مَذَر ؛ قال : والدليل على ما قلناه ما رواه أبو عبيد عن الأصعي : إذا انقطع اللبن فصار اللبن ناحية والماء ناحية فهو 'مُمَد قرر . موا ومروراً : دهب ، واستمر مثله . قال ان مرا ومروراً : دهب ، واستمر مثله . قال ان ميده : مرا يُمُر مرا ومروراً جاء ودهب ، ومرا به ومرا : جاز عليه ؛ وهذا قد يجوز أن يكون بما يتعدى بجرف وغير حرف ، ويجوز أن يكون بما يتعدى بجرف وغير حرف ، ويجوز أن يكون بما حذف فيه الحرف فأوصل الفعل ؛ وعلى هذين الوجهين يجمل بيت جربو :

تَمُرُّونَ الدِّيانَ ولَمَ ْ تَعُوجُوا ، كَلامُكُمُ عَلَيَّ إِذَا حَرَّامُ ۚ ! وقال بعضهم : إنما الرواية :

مررتم بالديار ولم تعوجوا

فدل هذا على أنه فَر ق من تعدّبه بغير حرف. وأما ابن الأعرابي فقال : مُرَّ زيداً في معنى مُرَّ به ، لا على الحذف ، ولكن على التعدّي الصحيح ، ألا ترى أن ابن جني قال : لا تقول مردت زيداً في لغة مشهورة إلا في شيء حكاه ابن الأعرابي ? قال : ولم يروه

وامْتَرَ به وعليه : كَمَر . وفي خبر يوم غَسِيطِ الْمَدَرَةِ : فامْتَرُوا على بني مالك . وقوله عز وجل: فلما تُغَشَّاها حَمَلَت حَمَّلًا خَفْيِفاً فَمَرَّت به ؟ أي استمر ت به يعني المني ، قيل : قعدت وقامت فلم شقلها .

وأَمَرُوا على الجِسْمِ : سَلَّكُهُ فَيْهُ } قال اللَّحِياني :

أَمْرُ رَّتُ فلاناً على الجسر أمراه إمراداً إذا سلكت به عليه ، والاسم من كل ذلك المتراة ؛ قال الأعشى: ألا قُلُ لِتِياً قَسَلُ مَرَّتِها : اسْلَسَي ا تَحِيِّـة مَشْتَاقِ إليها مُسَلَّمِم ا

وأمرَّه يه : جمله بَرُهُ . ومارَّه : مَرَّ معه . وفي حديث الوحي : إذا نزل سَمِعَتِ الملائكة ُ صَوْت مرار السلاسيلة على الصّفا أي صوّت انتجراره واطرادها على الصّغر . وأصل المرار : الفتل لأنه نمرُهُ أي يُفتل . وفي حديث آخر : كإمراد الحديد على الطّست الجديد ؛ أمرَرَت ُ الشي أمرِهُ إمراداً إذا جعلته بمُرهُ أي يذهب ، يويد كجر الحديد على الطست ؛ قال : ودعا رُوي الحديث الأول الحديد على الطست ؛ قال : ودعا رُوي الحديث الأول : صوت إمرار السلسلة .

واستمر الشيء : مضى على طريقة واحدة . واستمر بالشيء : قدري على حمليه . ويقال : استمر مريه أي استحكم عزمه . وقال الكلابيون : حملت حملا تخفيفاً فاستمر ت به أي مر ت ولم يعرفوا فمرت به ؟ قال الزجاج في قوله فمر ت به : معنا استمرت به قعدت وقامت لم يثقلها فلما أثقلت أع دنا ولاد ها . ابن شميل : يقال للرجل إذا استقام أمر بعد فساد قد استمر ، قال : والعرب تقول أرجى الغيلهان الذي يبدأ بجمني ثم يستمر وأنشد للأعشى يخاطب امرأته :

يا تَضِرُ ، إنني قد تَجعَلَـٰت ُ أَسْتَمَرُ ، أَنْ أَجُرُ الْ أَجُرُ اللَّهِ أَجُرُ أَجُرُ أَجُرُ أَجُرُ أَجُرُ

وقال الليث : كلُّ شيء قد انقادت مُطرَّ فَتَنَّه ، فر مُسْتَنَبِرِ \* . الجوهري : المَرَّةُ \* واحدة المَرَّ والمِرَّارِ ب قوله « لأنه بمر \* » كذا بالأصل بدون مرجع الضعير ولعله سة من قلم مبين مسودة المؤلف بعد قوله على الصخر، والمراد الحجرا

قال ذو الرمة :

لا بَل ُ هُو الشُّوقُ مِن ُ دارٍ تَخُوَّنَهَا ، مَرَّا تَشَالُ ُ وَمَرَّا بَارِح ُ تَرَبِّ

يقال: فلان يَصْنَعُ ذلك الأَمْرَ ذات المِرادِ أَي يَصْعَهُ مِراداً ويدعه مراداً . والمَمَرُ : موضع المُرودِ والمَصْدَدُ . ابن سيده : والمَرَّةُ الفَعْلَةُ الواحدة ، والجمع مَرَّ ومرارَّ ومررَرُ ومُرْورْ ؛ عَنْ أَلِي عَلَى ويصدقه قول أَيي ذوْبِ :

تَنَكُّرُ تَ بَعدي أَم أَصابَكُ حادث من الدَّهْرِ ؛ أَمْ مَوَّتُ عَلَيْكُ مُرُورُ ؟

قـال ابن سيده : وذهب السكري إلى أن مر ورآ مُصِدُرُ وَلَا أَبْعِدُ أَنْ يَكُونُ كَمَا ذَكُو ، وإنْ كَانِ قَد أنت الفعل، وذلك أن المصدر يفيد الكثرة والجنسية . وقُولُهُ عَزَ وَجِلَ : سَنُعَدَّ بُهُمْ مَرَتَينَ ؟ قَالَ : يَعَدَّبُونَ بالإيثاق والقُتُل ، وقيل : بالقتل وعذاب القبو ، وقد تكون التثنية هنا في معنى الجمع ، كقوله تعالى : ثم ارجع البصر كر"تين ِ؛ أي كر"ات ٍ، وقوله عز وَجَلَ: أُولَنْكُ يُؤْتَونَ أَجْرَهُم مَرَّتَيْنَ مَا صَرُوا ؛ جاء في التفسير: أن هؤلاء طائفة من أهل الكتاب كَانُوا يَأْخَذُونَ بِهُ وينتهونَ إليه ويقفون عنده ، وكانوا يحكمون مجكم الله بالكتاب الذي أنزل فيه القرآن، فلما ُبِعَثُ النبي ُ ، صلى الله عليه وسلم ، وتلا عليهم القرآن ، قَالُوا : آمَنَّا بِهِ ، أي صدقنا به ، إنه الحق من ربنا، وذلك أَنْ ذَكَرَ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كان مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل فلم يعاندوا وآمنوا وصدَّقوا فَأَثْنَى الله تعالى عليهم خيراً، ويُعْطَونُ أَجِرهُم بالإِيمان بَالْكِتَابِ قَبْلُ مُحْمَدً ، صلى الله عليه وسلم، وبإيمانهم بمحمد، صلى الله عليه وسلم . وَلَنْقِينَهُ ذَاتُ مَرَّةً ﴾ قال سيبويه : لا يُستَعْبَلُ

ذات مَرةٍ إلا ظرفاً . ولقيه ذات المرار أي مراراً كثيرة . وجثته مَرَّا أَو مَرَّيْنِ ِ، يُرِيد مرة أو

مرتين . ابن السكيت : يقال فلان يُصنع ذلك تارات، ويصنع ذلك تارات، ويصنع ذلك ذات المرار ؟ معنى ذلك ذات المرار ؟ معنى ذلك كله : يصنعه مراراً ويَدَعُهُ مِراراً . والمَرارَّةُ : ضِدُ الحُلاوةِ ، والمُرُ نَقِيضُ الحُلُو؟ مَرا الشيءُ يَمُرُ ، وقال ثعلب : يَمَرُ مَراراً ، وقال تعليه عَرْدُ مَراراً ، مَراراً ، مَراراً ، وقال تعليه عَرْدُ مَراراً ، مَراراً ، وقال تعليه عَرْدُ مَراراً ، مَراراً ، وقال تعليه عَرْدُ عَراداً ، وقال تعليه عَرْدُ وقال مَدْ اللّهِ ، وقال مُدْ اللّهُ عَلَيْدُ مَا اللّهُ عَلَيْدُ وَقَالُ عَلَيْدُ مِنْ اللّهِ عَلَيْدُ وَقَالُ الْعَلَيْدِ وَقَالَ الْعَلَيْدِ وَقَالَ مُنْ اللّهِ عَلَيْدُ وَقَالَ الْعَلَيْدُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْدُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْدُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْدُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْدُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْدُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْدُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْدُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْدُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْدُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْدُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْدُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ ولِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

لَئِنْ مَرَ فِي كِرْ مَانَ لَيْلِي ، لَطَالَمَا حَلَا مَنْ مَرَ فِي كُرْ مَانَ لَيْلِي ، لَطَالَمَا حَلَا مَنْ مَنْ مَا الْمُعَلِّيْ ، وَأَنشَدِ اللَّهِ اللَّهِ فَالْمُنْ :

بالفتح ؛ وأنشد :

التأكلتي، فَمَرَّ لَهُنَّ لِيَحْمَي، فأذرَق مِن حِذَارِي أَوْ أَناعَا

وأنشده بعضهم: فأفثرتن ، ومعناهما: سَلَحَ وأَتاعَ أَي قَاءً . وأَمَر "كَمَر "؛ قال ثعلب: تُمر تُ عَلَيْنا الأرض من أن نَرَى بها أُنيساً ، ويَحْلُو لي لَنا البَلَد القَفْر '

عداه بعلى لأن فيه مَعْنَى تَضِيقَ ؟ قال : ولم يعرف الكسائي مَر اللهم بغير ألف ؟ وأنشد البيت : لِيَمْضَعَنِي العِدَى فأَمَر المَحْمِي ، فأَشْفَقَ مِن حِداري أو أتاعا

قال: ويدلك على مَرَّ، بغير ألف، البيت الذي قبله: ألا تلك الثَّعالِبُ قد تُوالَـَتْ عَلَى "، وحالَـفَتْ عُرْجاً ضِاعاً لِتَأْكُلُـنِي ، فَمَرَّ لَهُنَّ لَيْحْمِي

ابن الأعرابي: مَرَّ الطعامُ بَيَرُ ، فهو مُرَّ ، وأَمَرَّهُ غَيْرُ هُ وَمَرَّهُ ، وَمَرَّ بَيْرُ مِن المُرُورِ . ويقال : لَـَقَدْ مَرِرْتُ مِن المِرَّقِ أَمَرُ مَرَّا وَمِرَّةً ، وهِي

الاسم ؛ وهذا أَمَرُ مِن كذا؛ قالت امرأة من العرب : صُغراها مُرَّاها . والأَمَرَّان : الفَقْرُ والْهَرَمُ ؟ وقول خالد بن زهير الهذلي :

فَلَمَ يُعِنْ عَنْهُ صَدَّعُهَا ، حِينَ أَنْ مَعَنَ مَرَ صَرِيمَهَا ، والنَّفْسُ مُنْ صَبِيرُهَا إِمَّا أَرَاد : ونفسها حبيثة كارهة فاستعار لها المرادة ؟ وشيء مُنْ والجمع أمرار والمُرَّة : شَحَرة أَو بقلة ، وجمعها مُنْ وأَمْرار " ؟ قال ابن سيده : وعندي أن أَمْرازا جمع مُن مُن " ، وقال أبو حنيفة : المُن " أَنْ بقلة تقور ش على الأرض لها ورق مثل ورق الهندبا أو أعرض ، ولها نورة صفيراء وأرومة بيضاء وتقلع مع أرومتها فتفسل ثم تؤكل بالحل والحيز ، وفيها عليقية يسيرة ؟ النهذيب : وقيل هذه البقلة من أمراز البقول ، والمر " الواحد . والمرارة أيضاً : بقلة مرة ،

وجعها مرار". والمثران : شعر مُر" ، ومنه بنو آكيل المثران قوم من العرب ، وقيل : المثران حَمَّض ، وقيل : المثران شعر إذا أكلته الإبل قلصت عنه مَشَّافِر ها ، واحدتها مرارة ، وهو المُران ، بضم الميم .

والحديم مروو المحروف ؛ قال أبو عبيد : أخبرني ابن الكلمي أن محبراً إنما سمي آكيل المراو أن ابنة كانت له سباها ملك من ملوك سليح يقال له ابن هبولة ، فقالت له ابنة حجر : كأنك بأبي قد جاء كأنه جمل آكيل المراو ، بعني كاشراً عن أنيابه ، فسمي بذلك ، وقيل : إنه كان في نفر من أصحابه في سفر فأصابهم الجوع ، فأما هو فأكل من المراو حتى شبع ونجا ، وأما أصحابه فلم يطقوا ذلك حتى هلك أكثرهم ففضل عليهم بصوره على أكبله المراو ، ودو المراو : أرض ، قال : ولعلها كثيرة هذا ودو المراو : فسميت بذلك ؛ قال الراعي :

من ذي المُرار الذي تُلْفي حوالبُهُ بَطْنَ الكِلابِ سَلِيجاً ، حَسَنُ بَنْدُ فِيَّ

الفراء: في الطعام زُوُّانَ وَمُرَّيِّراءُ وَرُعَيِّداءُ ، وَكُلُهُ مَا يُوْمَى بِهِ وَيُخْرَجُ مِنْهِ .

والمُنُوان : كوان ، والجمع أمرار" ؛ قال الأعشى يصف حمار وحش :

رَعَى الرَّوْضَ والوَسْنِيُّ، حَىٰ كَأَمَّا يَرِي بِينِبِيسِ الدَّوِّ أَمْوَارَ عَلَـْقَمِ يصف أنه رعى نبات الوسْنِيِّ لطِيبه وحَلاوتِه ؟

يقول: صار السبس عنده لكراهته إياه بعد فقدانه الرطنب وحين عطش بمنزلة العلقم. وفي قصة مولة المسيح ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام: خرج قوم معهم المُرَّ ، قالوا تخبُرُ ، به الكسير والجررح ؛ المره ، دواء كالصبر ، سمي به لمرارته . وفلان ما نُميرٌ وما شخلي أي ما يضر ولا ينفع . ويقال : يشتني فلان فما أَمْر رَّت وما أَحْلَيْت أي ما قلت مُوة ولا مُحلوة . وقولم : ما أَمَر فلان وما أَحْلى ؛ أي ما قال مُرا ولا تحلوا ؛ وفي حديث الاستسفاء : من الجُوع صففاً ، ما نُميرٌ وما مُعلى هما المُمني المنتب ال

أي ما ينطق بخير ولا شر من الجوع والضعف، وقال ابن الأعرابي : ما أمر وما أحلي أي ما آني بكاما ولا فعثلة ثر"ة ولا تحلوة ، فإن أرد أن تكون مر"ة ثراً ومر"ة تحلوا قلت : أمر وأحلو وأمر وأحلو . وعيش ثر" ، على المثل ، كما قالوا تحلو وأشر ولقيت منه الأمر ين واللم وقال ابن الأعرابي : لقيت من الأمر ين على الثنية ، وقال ابن الأعرابي : لقيت من الأمر ين على الثنية ، ولقيت منه المر ينن كأنها تثنية الحالة المثر ين على الثنية ، ولقيت منه المر ينن كأنها تثنية الحالة المثر ين . قال أبو منصور : جاءت هذه الحروف

على لفظ الجماعة، بالنون ، عن العرب، وهي الدواهي ، كما قالوا مرقه مرقين ! وأما قول النبي ، صلى الله علمه ﴿ وَسَلَّمَ : مَاذَا فِي الْأَمَرُ ۚ يُنِّ مِنَ الشُّفَاءِ ، فَإِنَّهُ مُثْنَى وَهُمَا الثُّفَّاءُ والصَّبِيرِ '، والمرارَة ' في الصَّبِيرِ دون الثُّفَّاء، فَعَلَّتُهُ عَلَيْهِ ، والصَّبِرُ هُو الدُّواءُ المعروف، والثُّقَّاءُ هو الحَرْدَلُ ؛ قال : وإنما قال الأمرَّيْنِ ، والمُرُّ أَحَدُهُما ، لأنه جعل الحُروفة والحِــدَّة التي في الخردل منزلة المرارة وقد يغلبون أحد القرينين على الآخر فيذكرونهما بلفظ واحد، وتأنيث الأمَر" المُرَّى وتثنيتها المُرَّيَانِ ؟ ومنه حديث ابن مسعَود ، رضي الله عنه ، في الوصية : هما المُرَّيان : الإمساكُ في ألحياة والتُّبنديرُ عندَ المَمات ؛ قال أبو عبيد : معناه هما الخصلتان المرتان ، نسبهما إلى المرارة لما فيهما من مرارة المأثم . وقال ابن الأثير : المُرَّيان تثنية مُرَّى مثل مُعفّری و کبری وصُغر َیان و کُنبُر َیان ِ ، فہی فعلى من المرارة تأنيث الأمَر" كالجُلْتَى والأَجِل"، أي الحصلتان المفضلتان في المرارة على سائر الحصال المرَّة أن يكون الرجل شعيعاً عاله ما دام حيًّا صعيعاً ، وأن يُبَذِّرُهُ فيا لا يُجِدْرِي عليه من الوصايا المبنية على هوى النفس عند 'مشارفة الموت .

والمرارة: هَنَهُ لازقة بالكُبد وهي التي تُسُرِيءُ الطعام تكون لكل ذي رُوح إلا النَّعامَ والإبـل فإنها لا مَرارة لها.

والمار ورَّةُ والمُرْيَرَاءُ : حب أَسود يكون في الطعام والمار ورَّةُ والمُرْيَرَاءُ : حب أَسود يكون في الطعام نُجَرُ منه وهو كالدَّنْقَة ، وقيل : هو ما 'يخرج منه فير مَّى به . وقد أَسَرَّ : حار فيه المُرَيْراء. ويقال : قد أَسَرَّ هذا الطعام في فهي أي حار فيه مُرَّا، وكذلك كل شيء يصير مُرَّاً ، والمَرَارَةُ الاسم. وقال بعضهم: مَرَّ الطعام يَمُرَّ مَرارة ، وبعضهم : يَمَرُهُ ، ولقد

١ قوله « موقه موقين » كذا بالاصل .

مَرَوَّتَ يَا طَعَامُ وأَنتَ تَمَوُّ ؛ ومن قال تَمَوُّ قالَ مَرِوْتَ يَاطَعَامُ وأَنتَ تَمَوُّ ؛ قالَ الطَّرِمَّاحِ :

لَتُنِنْ مَرَ فِي كِرْ مَانَ لَيَنِي ، لُرُبُهَا حَلا بَيْنَ مَرْ فِي الْمِلْ فَالْمُضَيَّحِ

والمرارة أن التي فيها المر"ة أن والمر"ة أن إحدى الطبائع الأربع ؛ ان سيده : والمر"ة أمرزاج أمن أمرجة البدن . قال اللحاني : وقد أمر ر"ت أبه على صيغة فعل المفعول أمر أمر أو ومر"ة . وقال مر"ة : المرأ المحد، والمر"ة الاسم كما تقول أحيث أدي أن المورة والمر"ة ألقو"ة والمررور : الذي غلبت عليه المر"ة أن والمر"ة ألقو"ة وشدة العقل أيضاً . ورجل مربو أي قوي قو مرة . وفي الحديث : لا تحيل الصدقة ألغني ولا إلذي فر"ة سوي إلمر"ة ألقو"ة والشدة أن والسوي أن المورورة المربورة والمربورة ألما المناعر :

ولا أَنْثَنَيْ مِنْ طِيرَةٍ عَنْ مَرِيرَةٍ ، إذا الأخطَبُ الدَّاعِي على الدَّوحِ صَرْصَرًا والمِرَّةُ : 'قُوَّةُ الحُلثَتِي وَشِدَّتُهُ ، والجمع مِرَرَثُ ،

> قَطَعْتُ ، إلى مُعْرُ وفِها مُنْكُواتِها، بأَمْرِارِ فَتَلاء الذّراعَـين سُوْدَح

وأمرار" جمع الجمع ؛ قال :

ومر"ة الحبّل : طاقتنه ، وهي المريرة ، وقيل : المريرة الحبل الشديد الفتل، وقيل : هو حبل طويل دقيق ؟ وقد أمر ر"نه. والمسُمرة : الحبل الذي أجيد فتله ، ويقال الميرار والمراد . وكل مفتول نمره ، وكل قو"ة من قوى الحبل مر"ة ، وجمعها مررد . وفي الحديث : أن وجلا أصابه في سيره الميرار أي الحبل ؟ قال ابن الأثير : هكذا فسر ، وإنما الحل الحبل ؟ قال ابن الأثير : هكذا فسر ، وإنما الحل

المَرَوْ ، ولعله جمعه. وفي حديث علي في ذكر الحياة :
إن الله جعل الموت قاطعاً لمراثر أقرابها ؛ المراثر أ
الحبال المفتولة على أكثر من طاق ، واحدها مرير ومرير قي ، وفي حديث أبن الزبير : ثم استمرات مرير تنه على كذا إذا استحكم أمره عليه وقويت تشكيسته فيه وألفة واعتاده ، وأصله من فتل الحبل. وفي حديث معاوية : أسحلت مرير ته أي بعل حبله المبرر م سحيلاً ، يعني وخوا ضعيفاً . والمره ، بفتح الميم : الحبل ؛ قال :

زُوْجُكِ يا ذاتَ الثّنايا الغُرِّ ، والجَبِينِ الحُرِّ ، والجَبِينِ الحَرِّ ، أَعْيا فَنْطُناه مَسَاطَ الجَرِّ ، أَعْيا فَنْطُناه مَسَاطَ الجَرِّ ، ثَمْ سَدْدُونا فَوْقَه بِمَرِّ ، كَيْنَ خَشَاشَيْ باذِلِ حِوْلً

الرَّبكاتُ : جمع رَبكَ وهي باطن الفخد . والجَرُ همنا : الرَّبيلُ . وأمرَ رَتُ الحَبلُ أمرِهُ ، فهو مُمرٌ ، إذا شد دَت فَدُك ، ومنه قوله عز وجل : سيحرُ مُستَمرٌ ؛ أي مح حُمَّمُ قَويٌ ، وقبل مُستَمرٌ أي مُرَ ، وقبل : معناه سَيدُ هَبُ ويبطُلُ ، وقال أب قال أب قال أب وقبل : معناه سَيدُ هَبُ ويبطُلُ ، وقبل ، وقبل المستمر ، أي الزجاج في قوله تعالى : في يوم تحسُس مُستمر ، أي دائم ، وقبل : هو القوي في نحوسته ، وقبل : هو القوي في نحوسته ، وقبل : مستمر أي مُر ، وقبل : مستمر الشيء واستمر وأمر ، من المرارة وقبل : مر والساعة أدْ هي وأمر ، من المرارة وقوله تعالى : مرادة ؛ وقبل الأصعي في قول الأخطل :

إذا المِنُونَ أُمِرَّتْ فَوَقَهُ حَمَّلًا وَصَفَ رَجِلًا يَتَحَمَّلُ الحِمَّالَاتِ وَالدَّيَاتِ فَيَقُولُ :

إذا استُوثِيَ منه بأن يحمل المئين من الإبل ديات فأمِرَّت فوق ظهره أي نُشدَّت بالمِرار وهو الحبل ، كما نُسَله على ظهر البعير حمله ، حملها وأدّاها ؟ ومعنى قوله حملا أي ضمين أداء ما حمل و كفل . الجوهري : والمرير من الحبال ما لطف وطال واشتد فتثله ، والجمع المرائِر ؛ ومنه قولهم : ما زال فلان نُمِر فلاناً ويماره أي يعالجه ويتلكو ي عليه ليصرع . ان سيده : وهو نماوه أي يتلكو ي عليه ؛ وقول أبي ذؤيب :

وذلك مَشْبُوحُ الدَّرَاعَيْنِ خَلْسَجَمْ مُ الدَّرَاعِيْنِ خَلْسَجَمْ مُ الدَّرَاءِ عَلَى مِرادُهَا

فسره الأصعي فقال: مرارُها مُمداو رَ نُها ومُعالِمتُها. وسأَل أبو الأسود الدؤلي غلاماً عن أبيه فقال: ما فعكت اسْرأه و أبيك ؟ قال: كانت تُسارُه و تُعالَفُه وَ وَرُوارُه و رُهُارُه و رُهُارُه و رُهُارُه و رُهُارُه و رُهُارُه البعير أي يَلتَوي عليه وتخالفُه وهو من فتل الحبل. وهو نُهارُ البعير أي يويد ليصرعه. قال أبو الهيم : ماررُت الرجل نُمارَة ومراراً إذا عالجته لتصرعه وأراد ذلك منك أيضاً . قال : والمُهرُ الذي يُدعى للبكرة الصعبة قال : والمُهرُ الذي يَتعَمَّلُ ٢ البكرة الدي يَعد على المُهرَ الذي يَعد مَه الله والمُهرُ الذي يَعد مَه الله والمُهرُ الذي يَعد مَه الله الله والمؤلفة الله المؤلفة الله الله الله المؤلفة المؤلفة الله المؤلفة الم

وفيلان أمَرُ عَقْداً من فلان أي أحكم أمراً من والوفي دمة .

وإنه لذو مرَّة أي عقل وأصالة وإحْكامٍ ، وهو ع

١ قوله « وسأل أبو الاسود الع » كذا بالاصل .

توله « يتعقل » في القاموس : يتغفل .

المثل والمرق : القوة ، وجمعها المرك . قال الله عز وجل : ذو مرق فاستوك ، وقيل في قوله ذو مرق : هو جبريل خلقه الله تعالى قويتاً ذا مرة شديده ؛ وقال الفراء : ذو مرة من نعت قوله تعالى : علمه شديد الفراء : ذو مرق ؛ قال ابن السكيت : المرة القوة ، قال : أمر الفتل ، يقال : أمر الخبل إمراداً . ويقال : استسرات مرية الرجل إذا قويت تشكيمته .

والمَرَيِّ : عِزَّةُ النفس . والمَرِيِّ ، بغير هاء : الأَرض التي لا شيء فيها ، وجمعها مَرائِرُ . وقيرُ بة مُمُرُورة : مملوءة .

والمَرُ : المِسْحاةُ ، وقيل : مَقْسِضُها ، وكذلك هو من المِحراث . والأَمَرُ : المصادِينُ بجتمع فيها الفَرْثُ ، جاء اسماً للجمع كالأَعَمَّ الذي هو الجماعة ؛ قال :

ولا 'تهْدي الأَمَر" وما يَلِيهِ ، ولا 'تهْدين" مَعْرُ وَقَ العَظِامِ

قال آبن بري ; صواب إنشاد هذا البيت ولا ، بالواو ، تُهَدِّي ، بالياء ، لأنه يجاطب امرأته بدليل قوله ولا تهدن ، ولو كان لمذكر لقال: ولا تُهْدِينَ، وأورده الجوهري فلا تهد بالفاء ؛ وقبل البيت :

إذا ما كُنْتُ مُهْدِيَةً ، فَأَهْدِي

يأمُرُ هَا بَكَادِمِ الْأَخِلَاقِ أَي لَا تَهْدِي مِن الْجَرَّوْدِ الْعَلَمُ الذي عليه اللحم فإذا اللا أَطَايِبَهُ . والعَرْقُ : العظم الذي عليه اللحم فإذا أَكِلَ لَحِمهُ قبل له مَعْرُ وق ". والمَكَانَةُ : الطَّقْطَقَةُ . وفي الحديث : أن النبي على الله عليه وسلم ، كره من الشّاء سَبْعًا : الدَّمَ والمَرارَ والحَياء والغُدَّةُ والذَّكُرَ والأَنْتَيَيْنِ والمَنانَةَ ؟ قال القتيبي: أواد المَحدث أن يقول الأَمَرَ فقال المَرارَ ، والأَمَرُ فالمَرارَ ، والأَمَرُ المَارارَ ، والأَمَرُ المَارارَ ، والأَمَرُ والمَرارَ ، والأَمَرُ فاللهُ المَرارَ ، والأَمَرُ فاللهُ المَرارَ ، والأَمَرُ فالمَارِدَ ، والأَمَرُ فاللهُ والمَدْ المَرارَ ، والأَمَرُ فالمَرارَ ، والأَمَرُ فالمَرارَ ، والأَمَرُ فالمَرْ فالمَدْ المَدَارِ ، والمُرارَ ، والمُرارَ ، والمُرارَ ، والمُرارِ ، و

المصارين . قال ابن الأثير : المترار جمع المترارة ، وهي التي في جوف الشاة وغيرها يكون فيها ماء أخضر مر" ، فيل : هي لكل حيوان إلا الجمل.قال: وقول القتيبي ليس بشيء . وفي حديث ابن عمر : أنه جوح إصبعه فألث مترارة وكان يتوضأ عليها .

ومَرْ مَرَ إذا غَضِبَ، ورَمْرَمَ إذا أصلح شأنه . إن السكيت : المَرْيرَةُ من الحبال ما للطّنف وطال واشته مَرْيرُه إذا قَدَى بعد ضعف .

وفي حديث شريح: أدّعى رجل كديناً على ميّت فأراد بنوه أن مجلفوا على علمهم فقال شريح: لكَرْ كَبُنَّ منه مرارة الذّقين أي لكتحلفن ما له شيء ، لا على العلم ، فيركبون من ذلك ما يَمِر في أفاواهم وألسنتهم التي بن أذقائهم .

ومَرَّانُ شَنُوءَةَ: موضع باليمن ؛ عن ابن الأعرابي. ومَرَّانُ ومَرُ الطَّهْرانِ وبَطَنْنُ مَرَّ : مواضعُ بالحجاز ؛ قال أبو ذويب :

أَصْبَعَ مِنْ أُمِّ عَمْرٍ و بُطُنْ مَرَ فَأَكُ لَا اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي ال

. وحشاً سوى أن فراط السباع بها ، كأنها مِن تَبَعِي السّاسِ أطلاح

ویروی: بطن مَرِ ، فَوَرَ نُ ، ﴿ رِنْ فَأَكُ ، على هذا فاعلُنْ . وقوله رَفَّاكُ ، فعلن ، وهو فرع مستعمل، والأوسّل أصل مَرْ فُوض . وبَطَنْ مُر ۗ : موضع ، وهو من مكة ، شرفها الله تعالى ، على مرحلة . وتَمَرَ مُرَ الرجل ١ : مار .

والمَرْمُرَرُ : الرُّخَامُ ؛ وفي الحديث : كأنَّ مُمَاكِ مَرْمُرَةً ؛ هي واحدة للمَرْمَرِ ، وهو نوع من ١ قوله « وتمرس الرجل الغ » في القاموس وتمرس الرمل .

الرخام 'صلب ؛ وقال الأعشى:

كدُمْيَةٍ أَصَوِّلُ عِمْرَابُهَا بُمُدُهُبٍ ذِي كَمَرْمَرٍ مَاثِرٍ وقال الراجز :

مَرْ مَارَةُ مِثْلُ النَّقَا المَرْ مُورِ

والمرّ مر ' : ضرّ ب من تقطيع ثياب النساء. وامرأة مر مُورة ومر مارة " : ترتج عند القيام . قال أبو منصور : معنى ترّ تبح وتمر مر ' واحد أي ترّعه من رُطوبتها ، وقيل : المر مارة ' الجارية الناعمة الرّ جراحة ' ، وسكذلك المر مورة ' . والتّمر مر ' : الاهتزاز ' . وجر مر مر مار ومر مورة ومر مورة وال : المرت الداهية ؟ قال :

قَدُ عَلَيْتُ سَلَمَةُ بِالْعَمِيسِ ﴾ لَيْلُكَةَ مَرْمَادٍ ومَرْمَرِيسِ

والمَرَّمَانُ : الرَّمَّانُ الكَثْيَرِ المَاءِ الذي لاَ شَجْمِ له . ومَرَّالُ ومُرَّةُ ومَرَّانُ : أَسَبَاء . وأَبُو مُرَّةَ : كَنية إبليس . ومُرَّ يَرَّةٌ والمُرَيْرَةُ : موضع ؟ قال :

كَأَدْمَاءَ هَزَّتْ حِيدُهَا فِي أَرَاكُهُ ۚ مُنَّ وَاللَّهُ ۗ مُنَّالًا مِنْ مُرَيْرُةَ أَسُوْدُا

: قال

وتشرّبُ أَسْادَ الحياضِ تَسُوفُهُ ، ولو وَرَدَتُ ماءَ المُنرَةِ آجِما

أراد آجنا ، فأبدل . وبَطْنُ مُرَّ : موضع . . والأَمْرَانُ : مياه معروفة في ديار بني فَزَارَةَ ؛ وأَما قول النابغة يخاطب عبرو بن هند :

> مَنْ مُبْلِغٌ عَمْرَو بنَ هِنْدٍ آيَةً ؟ ومِنَ النَّصِيعَةِ كَثْرَةٌ الْإِنْدَارِ لا أَعْرِفْنَكَ عارِضاً لِرِماحِنا ، في مُحِفَّ تَعْلِبُ واردِي الأَمْرَارِ

فهلي مياه بالسادية مرة : قال ابن بري : ورواه أبو عبيدة : في جف ثعلب، يعني ثعلبة بن سعد بن ذكان، وجعلهم حِقاً لكثرتهم. يقال للحي الكثير العدد: جف، مثل بكر وتغلب وتمم وأسد، ولا يقال لمن دون ذلك جف . وأصل الحف : وعاء الطلع فاستعاره الكثرة،

مثل بكر وتغلب وتمم وأسد، ولا يقال لمن دون ذلك جف . وأصل الجف : وعاء الطلع فاستعاره الكثرة ، لكثرة ما حوى الجف من حب الطلع ؛ ومن دواة : في جف تغلب ، أراد أخوال عمرو بن هند ، وكانت له كتبيتان من بكر وتغلب يقال لإحداهما دو مر أن والأخرى الشهباء ؛ وقوله : عارضاً لرماحنا أي لا مراة معروفة منها عراعر وكأنيث . والأمرار : مياه مراة معروفة منها عراعر وكنيث والعربية أمكني من أعرضه عراعر وكنيب والعربية ألم المرارة ، والعامة تخففه ؛ قال : وأنشد أبو الغوث :

وأم مُنْوَايَ لُبَاخِيَّة ﴿ وَالْكَامَخُ اللَّهِ عِيدًا الْمُرِّي وَالْكَامَخُ ا

وفي حديث أبي الدرداء ذكر المُرَّيِّ، هـو من ذلك. وهذه الكامة في التهذيب في الناقص: ومُرامِرُ الله رجل . قال شَرْقيُّ بن القُطامي : إن أوّل من وضع خطا هذا رجال من طيء منهم مُرامِر ُ بن مُرَّة ؟ قال الشاعر :

تَعَلَّىٰتُ بَاحِـاداً وَآلَ مُرامِرٍ ، وسَوَّدْتُ أَنْوابِي ، ولست بَكَاتُب

قال : وإنما قال وآل مرامر لأنه كان قد سمى كل واحد من أولاده بكلمة من أبجد وهي ثمانية . قال ان بري : الذي ذكره ابن النحاس وغيره عن المداني أنه ثمرامر 'بن كمر و آن ، قال المداني : بلغنا أن أو ال من كتب بالعربية 'مرامير' بن مروة من أهل الأنبار، ويقال من أهل الحِيرة، قال: وقال سمرة بن جندب:

نظرت في كتاب العربية فإذا هو قد مَرَّ بالأنبار قبل أَن يُمنَّ بالحَيرَة . ويقال إنه سئل المهاجرون : من أَن تعلمتم الحُطِرَة : من الحَيرة ; من أَن تعلمتم الحُط? فقالوا : من الأنبار .

والمُثرِّانُ : شَجَر الرماح ، يذكر في باب النون لأَنهُ مُعَّالُ ...

ومر ": أبو تمم ، وهو مر " بن أد" بن طابخة بن النياس بن مُضَر . وَمُر " : أبو قبيلة من قربش ، وهو مُر " : أبو قبيلة من قربش ، وهو مُر " ن بن خبر بن الني بن النيض ومر " : أبو قبيلة من قبيس عيدان ، مالك بن النيض ومر " : أبو قبيلة من قبيس عيدان . وهو مُر " ن بن عو ف بن سعد بن قبيس عيدان . مرامرات " : حروف وها اقديم لم يبق مع الناس منه شي ، قال أبو منصور : وسمعت أعرابياً يقول لهم " وذك " وذك " كبر مر مر وزة " ويلك كها ؛ يُمر مر أمر أمر أو ويلك كها ؛ يُمر مر أمر أو ويلك وجه الأرض . ويقال : أصله يُمر " أبي يك حوها على وجه الأرض . ويقال : وفي بنكو نمان المر المشهور فيها ضم المم ، وبعضهم يكسرها ، وهي عند الحديبية ؛ وفيه ذكر بطن مر " ومر " الظهران ، وهما بفتح الم وتشديد بطن مر " ومر " الظهران ، وهما بفتح الم وتشديد بطن مر " ومر " الظهران ، وهما بفتح الم وتشديد الداء ، موضع بقرب مكة .

الجوهري: وقوله لتَجِيدُنَ أَفلاناً أَلْنُوى بَعِيدَ الْمُسْتَمَرَ ، بِفتح المُم الثانية ، أي أنه قَوي في الخُصُومَةِ لا يَسْأَمُ المِراسَ ؛ وأنشد أبو عبيد :

إذا تخازرات ، وما بي من خزر ، ، مُمَ كَسَر تُ العَيْن مِن غَيْر عَوَلَ ، مُمَ عَيْد عَوَلَ ، وجَدْنتي أَلُوك بَعِيدَ المُسْتَمَر ، أَحْمِلُ مَا حُمَلُنت مِن خَيْر وشر وشر مُ

قال ابن بري : هذا الرجز يروى لعمرو بن العاص ،

أقوله «حروف وها » كذا بالاصل .
 إلى القاموس : المريان بالياء التحتية بعد الراه بدل التاه المثناة .

قال : وهو المشهور ؛ ويقال : إنه لأرْطاهُ بن سُهَيَّةُ تمثل به عبرو ، رضي الله عنه .

مؤو: المزرر: الأصل. والمزرر: نكبيذ الشعير والحنطة والحبوب ، وقيل : نبيذ الدُّرة خاصَّة. غيره: المزر ضرب من الأشربة . وذكر أبو عبيد : أن ابن عمر قد فسر الأنبذة فقال البيتع في نبيذ العسل ، والجيعة نبيذ الشعير ، والمزر من الذرة ، والسَّكر من التمر والحَمر في العنب ، وأما السُّكر كم ن بسكين الراء ، فضر الحبش، قال أبو موسى الأشعري : هي من الذرة ، ويقال لها السُّقر قع أيضاً ، كأنه معرب سكر كم ن وهي بالحبشة .

والمَزْرُرُ والتَّمَزَّرُ : التَّرَوْقُ والشُّرْبُ القَلِيلُ ، وفيل : الشَّرْبُ القَلِيلُ ، وفيل : الشرْبُ بَمَرَّةً ، قال : والمِزْرُ الأَّحْمَقُ . والمَزْرُ ، المُفتح : الحَسْوُ لِلدَّوْقِ . يقال : تَمَرَّرُتُ الشرابُ إذا شَرِبْتَه قليلًا قليلًا ، وأنشد الأُموي يصف خمراً :

تَكُونُ بَعْدَ الْحَسْوِ والتَّمَزُّوِ، في فَسِهِ، مِثْلَ عَصِيرِ السُّكُّرِ

والتَّمَزُّرُ : شُرْبُ الشرابِ قليلاً قليلاً بالراء ومثله التَّمَزُّرُ وهو أقل من التمزر الوفي حديث أبي العالية : اشرب النبيذ ولا تُمَزَّرُ أي اشربه لتلذذ مرة بعد أخرى كما يضنع شارب الحير إلى أن يَسْكَن . قال ثعلب : ما وجدنا عن النبي على الله عليه وسلم : اشربوا ولا تمزوه أي لا تُديوُوه بينكم قليلا قليلا ، ولكن اشربوه في طلق واحد كما يشربُ الماء ، أو اتركوه ولا تشربوه شربة بعد شربة . وفي الحديث : المنزرة الواحدة تحرَّمُ أي المصة الواحدة . قال : والمنررة والنَّمَزُرُ الذوق شيئاً بعد شيء ؛ قال ابن الأثير : والنَّمَزُرُ الذوق شيئاً بعد شيء ؛ قال ابن الأثير :

وهذا بخلاف المروي في قوله: لا تحكر مُ المَصَّةُ ولا المَصَّةُ ولا المَصَّةُ ولا المَصَانُ ، قال : ولعله لا تحرم فحرَّفه الرواة. ومَزَرَرَ السَّقَاءَ مَزْرَاً : مَلَاه ؛ عن كراع . ابن الأعرابي : مَزَّرَ قَرِ بَتَه تَمْزِيرًا مَلَاها فلمَ بَثْرُ لَكُ فَيَها أَمْنَاً ؛ وأنشد شمو :

فَشَرَبِ القَوْمُ وأَبْقَوْا سُورا، ومَزَّدُوا وطابَها تَمْزَيْرا

والمَزيرُ : الشَّديدُ القلبِ القَويُّ النَّافِذُ بَيِّنُ النَّافِذُ بَيِّنُ النَّافِذُ بَيِّنُ النَّافِذُ بَيّنَ المَزَارَةَ ؛ وَقَدْ مَزْرُ، بالضم، مَزَارَةً، وفلان أَمْزَرَرُ منه ؛ قال العباس بن مَرْداسٍ :

تَرَى الرَّجُلَ النَّحِيفَ فَتَزَ ْدَرِيهِ ،
وفي أثنوابِ تَرَجُلُ مَزيرُ مُنْ أُماذِرُ مثل أَ ويووى : أسد مَزيرُ ، والجمع أماذِرُ مثل أَ وأفائلَ ؛ وأنشد الأخفش :

المَيْكُ ابْنَةَ الأَعْبَارِ، خَافِي بَسَالُةَ الرَّ رَجَالِ ، وأَصْلالُ الرَّ جَالِ أَقَاصِرُهُ وَ وَلَا تَذَهْبَنُ عَبْنَاكِ فِي كُلِّ شَرْمَتِ وَلا تَذَهْبَنُ عَبْنَاكِ فِي كُلِّ شَرْمَتِ أَمَاذُ رُنُ وَلَا تَذَهُ مَا أَوْلَا مُنْ الْأَقْضَرِ بَنَ أَمَاذُ رُنُ وَ الْأَقْضَرِ بَنَ أَمَاذُ رُنُ وَ

قال : يويد أقاصر ُهُم وأمان رَهُم َكَمَا يَقَالَ فَلَانَ أَخَبَّ النَّاسُ وَأَفْضَلُكُ ُ وَكُلَّ النَّاسُ وأَفْضَلُكُ ُ وَكُلَّ تَمْرُ استَحَكِم فَقَد مَزْنَ يَمْزُنُ مَزَّارَةً . والمَزيرُ : الظَّرَ بِنُ : الظَّرَ بِنُ : الفَلَّا الفَراء ؛ وأنشد :

فلا تذهبن عبناك في كل شرمح طوال ، فإن الأقصرين أمازره

أراد : أمازر ما دكرنا ، وهم جمع الأمزر .

مسر : مَسَرَ الشيءَ يَسْمُرُه مَسْراً : استخرجه من ضيق ، والمَسْرُ فعل الماسر . ومَسَرَ الناسَ يُسْرُهُمْ مَسْراً : غَسَرَ بهم . ويقال : هو يَمْسُرُ

الناسَ أي يُعْرَيْهِمْ. ومُسَرَّتُ به ومُحَلَّتُ به أي سَعَيْتُ به . والماسِرُ : السَّاعِي .

مستفشر : من المعرّب : المُستَفَشَارُ ، وهو العسكُ المعتَصَرُ بالأَيدي إذا كان يسيراً ، وإن كان كثيراً فبالأرجل ؛ ومنه قول الحجاج في كتابه إلى بعض عباله بفارس: أن ابْعَثُ إلى بعسَل من عسل خُلاَّر، من النَّهُ الذي لم تَمَسَّهُ نار.

مشعر : المَشْرَةُ : شِبِه خُوْمَة تخرج في العيضاء وفي

كثير من الشجر أيام الحريف ، لها ورق وأغصان وخصة . ويقال : أمشرَت العضاه إذا خرج لها ورق وأغصان ؛ وكذلك مَشرَت العضاه تمشيراً . وفي صفة مكة ، شرفها الله : وأمشرَ سلمه أي ضرج ورَفه واكنس به . والمتشر : شيا كالحوص يخرج في السلم والطلع ، واحدت مشررة ". وفي حديث أبي عبد : فأكاوا الحبط وهو يطل ؛ قال الطرماح بن حكم يصف أروية : ما الم لما تفرات تحتم يصف أروية :

والتَّفَرات : ما تَسَاقَـط من ورَق الشَّجَرِ والمَشْرَةُ : مَا يَمْتَشِرُ والراعي من ورق الشَّجر بِمِحْجَنَهِ ؛ يقول : إن هذه الأُرُويَّة تَوعي مَوْ ورق لا يُمْتَشَرُ لها بالمحاجن ، وقُصارُها أَن تَأْكُلُ هذه المَشْرَة التي تحت الشَّجر من غير تعب .

إلى مَشْرَة ، لم تُعْتَلَتَقُ بَالْمُحَاجِنِ

وأرض ماشرة " : وهي التي اهتز البائها واستوت ورويت من المطر ، وقال بعضهم : أرض ناشرة بهذا المعنى ؛ وقد مشر الشعر ومشر ومشر وأمشر وتستشر . وقيل : التمشر أن يكسى الورة خضوة " . وتسشر الشعر إذا أصابه مطر فعرجه

رفته أي ورقته . وتسشر الرجل إذا اكتسى بعد عرفي . وامر أن مشرة الأعصاء إذا كانت ربا . وأمشر ت الأرض أي أخرجت نباتها . وتسشر الرجل : استغنى ، وفي المحكم : رُوْي عليه أن غنتى ؛ قال الشاعر :

ولَوْ قَدْ أَتَانَا بُونُنَا ودَقِيقُنَا ، تَمَشُّرُ مِنْكُم مَنْ وَأَيِنَاهُ مُعْدِمًا

ومَشَرَه هو : أعطاه وكساه ؛ عن ابن الأعرابي . وقال ثعلب : إنما هو مَشَرَه ، بالتخفيف . والمَشْرة : الكيْسُوة . وتَمَشَر لَا هله : اشترى لهم مَشْرة . وتَمَشَر القوم : البيسُوا الثياب . والمَشْرة .

ويقال: أَذْنُ مَشْرَة مَشْرَة مَشْرَة الَي مُؤَلِّلَة الله عليها مَشْرَة الله العبق أي نَضارتُه وحُسْنُه ، وقيل : الطَفْة المَسَنَّة ، وقوله :

وأذن لما حَشْرَة مُ مَشْرَة " مَشْرَة" ، كَاعْلِيطِ مَرْخٍ ، إذا ما صَفِرْ

إنما عنى أنها دَقيقَة "كالورَقَة قبل أَن تَكَشَعْب . وحَسْرَة" : مُحَدَّدَة الطرَف ، وقيل : مَشْرَة " البيت النمو بن تولب يصف أَذن ناقته ورقتها ولنطفها ، شبهها بإعليط للرخ ، وهو الذي يكون فيه الحب ، وعليه مشرة أن غنى أي أثر نغيى . وأمشرَت الأرض : خلهر نباتها . وما أحسن مشرتها ، بالتحريك ، أي نشر تها وباتها . وقال أبو خيرة : مشرتها ورقها ، بالتحريك ، أي ورقها ، ومشرة الأرض أيضاً ، بالتسكين ؛

للى مَشْرَ أَوْ لَمْ تَعْتَلَقُ اللَّهَاجِينَ وَتَمَشَّرَ فَلانَ إِذَا رُوْيِ عَلَيْهِ آثَارُ الغِنِي. والتَّمْشِيرُ :

حُسْنُ نَبَاتِ الأَرض واستواؤه. ومَشَرَ الشيءَ يَمْشُرُهُ مَشْراً: أَظهره. والمَشَارَةُ : الكرددة ? فالله أن الريد: وليس بالعربي الصحيح. وتَمَشُر لَاهله شيئاً: تَكَسَّبُه ؟ أنشد ابن الأعرابي :

مين : كسبه ؛ اسد ان الإغرابي : تُوكنتُهُمْ كبيرُهُمْ كالأصغر ، عَجْزاً عَنِ الجِيلَةِ والتَّمَشُو

والتَّبْشِيرُ : القِسْمَةُ . ومَشَّرَ الشَّيَّةَ : قَسَّمَهُ وفَرَّقَهُ ، وخَصَّ بعضهُم به اللحمَ ؛ قال :

فَقُلْتُ لَأُهْلِي : مَشَرُّ وا القِدْرَ حَوْلُكُم ، وأَيَّ زَمَانِ قِدْرُنَا لَمْ تُمَشَّرِ !

أي لم يُقسَّمْ ما فيها ؛ وهذا البيت أورد الجوهري عجزه وأورده ابن سيده بكماله ؛ قال ابن بري:البيت للمَرَّارِ بن سعيدٍ الفَقْعَسِيُّ وهو :

وقَلُلْتُ : أَشِيعًا مَشَرًا القِدْرَ حَوَّ لَـنَا ، وأيَّ زمانِ قِدْرُنَا لَمْ تُمَشَّرِ!

قال: ومعنى أشيعاً أظهرا أنا نُقَسَّمُ ما عندنا من اللحم حتى يَقْصِدُنا الْمُسْتَطْعِمُونَ ويأْتِسَا الْمُسْتَرُ فَيدُونَ ، ثَمَ قال: وأي زمان قد رُنا لم تمشر أي هذا الذي أمرتكما به هو خُلْتَق لنا وعادة في الخلافها ؛ وبعده :

فَيَنْنَا يَخِيْرِ فِي كَرَامَةِ ضَيْفِنا ؛ وَبِيْنَنَا نَـُودِّي طَعْمَةً عَيْرَ مَيْسِرِ

أي بِنْنَا نَـُودْي إلى الحيّ من ليَحْم هذه الناقة مـن غير قمادٍ ، وخصص بعضهم به المُنْسَم من اللحم ، وقبل : المُمَسَّر المُنْسَر أَنْ لَكُل شيء . والتَّمْشِير : المناط المناع ؛ عن ابن الأَعرابي . وفي الحـديث : إنتي إذا أكلت اللحم وجدت في نفسي تمشيراً أي نشاطاً للجماع ، وجعله الزمخسري حديثاً

مَوْفُوعاً . وَالْأَمْشَرُ ؛ اللَّـُشْيِطُ ۗ .

والمُشَرَةُ : طَائِرٌ صَغَيْرٍ مُدَبَّعِ كَأَنَهُ ثُمَوْبُ

ورجل مِشْرُ : أَقْشَرُ شَدِيدُ الْحُمْرَةِ . وَبَنُو الْمُشْرِ : بَطْنُ مِنْ مَدْحِج .

مَصُونَ : مُصَرَّ الشَّاةِ وَالنَّاقِيَّةِ عَمْضُرُهُمَا مِنَصَّراً وتَمَكَّرُها : حَلَيْها بِأَطْرِافِ الثَّلَاثِ ؛ وقيل : هُو أَنَّ تأخذ الضرع بكفك وتنصير إمامك فوق أصابعك، وقيل : هو الحكلي بالإيهام والسَّبابة فقط . الليث : المصر حكب بأطراف الأصابع والسبابة والوسطى والإيهام ونحو ذلك . و في حديث عبد الملك قال لحالب ناقِتَه : كُنفُ تَحْلُبُها مِصْراً أَمْ فَطَراً ?وناقة مِصُور إذا كان لَهَنَّهَا بطيء الحروج لا مُجْلَبُ إِلَّا مُصَرَّاً. والتَّمَصُّرُ : حَلَمْتِ مِقالِمَ اللَّبِّن فِي الْضَّرْعِ بِعد الدرَّ، وصار مستعملًا في تُدَبُّع القِلَّة ، يقولون : يَمْتَصِرُونها . الجوهري قال أبن السكيت ؛ المُصَرُّ تَحَلَّبُ كُلُ مِا في الضَّرُع . وفي حديث على ، عليه السلام : ولا يُمْضِرُ لَبِنُهَا فَيَضَرُّ ذِلكَ بُولَدُهَا ءُلِيْنِيدِ لا يُكِمُشُرُّ من أخذ لبنها . وفي حديث الحبين ، عليه السلام : ما لم تَمْصُر أي تَحْلُب ، أراد أن تسرق اللين . وناقة ماصر ومُصُورٌ : بطيئة اللبن ، وكذلك الشاة والنقرة ، وخص بعضهم به المعزى ، وجيعها مصار" مثل قلاص ، وَمَصَائِرُ مِثِلَ قَلَائُصٌ ﴾ والمُصَرُّ : قَلَةَ اللَّهِنِ . الأَصْعَيْ: ناقة مَصُورٌ وَهِي التَّى يُتَمَطَّرُ لبنها أي مُحِنْلِبَ قَلِيلًا قَلِيلًا لأَنْ لبنِهَا بَطِيءُ الحَرْوِجِ، الجوهري : أبو زيد المُصُورُ مِن المُعز خَاصَّة دون الضأن وهي التي قد غَرَ زَتَ إِلا قليلًا ، قال : ومثلها من الضأن الجَدُودُ . ويقال : مَصَّرَتُ العَنْزُرُ تَمْصِيرًا أي صارت مَصُوراً . ويقال : نعجة ماصر" وَلَجْبُهُ مُ وَجُدُودُ وَغُرُونَ أَي قَلْمُلَةُ اللَّهِ . وفي

حديث زياد : إن الرجل لَيَتَكَلَّمُ بالكَلَّمَ لَا يَتَكَلَّمُ بالكَلَّمَ لَا يَتَكَلَّمُ بالكَلَّمَ لَا يَقَطَعُ بها دَنَبَ عَنْز مَصُورٍ لَو بلغت إمامَه سَفَكَ دَمَه. حكى ابن الأثير : المصور من المعز خاصة وهي التي انقطع لبنها .

والتَّبَصُّر : القليل من كل شيء ؛ قال أبن سيده ؛ هذا تعبير أهل اللغة والصحيح التَّبَصُّر القِلَّة ُ. ومَصَّر عليه العَطَاء تَبْصُوراً : قَلَلُه وَفُرَّقَهُ قَلْلًا قَلْلًا .

ومَصَّرَ الرجلُ عَطِيَّتَهُ: قَطَّعُهَا قَليلًا قَليلًا ، مُشتق من ذلك .

ومُصِرَ الفرَسُ: اسْتُخْرَجَ جَرْبِهُ. والمُصَارَةُ: المُوضِع الذي تُمْصَرُ فيه الحيل ، قال : حكاه صاحب العين ، والنبصر : النتبع ، وجاءت الإبل إلى الحوض

مُتَمَنَّظُرَةً ومُمُنْصِرَةً أَي مَنْفَرَقَةً . وغَرَّةً مُشَيَّطُرَةً : ضَافَتَ مِنْ مُوضِعً والسعت مِن آخر .

والمَصْرُ : تَقَطُّعُ الغزالِ وتَمَسُّغُهُ . وقد المُصْرَ

الغزال إذا تَمَسَّخ . والمُبَصَّرَة : كُبَّة الغزال ؛ وهي المُستَقَرَة . والمِصْر : الحاجِز والحَده بين المُستَقرَة . والمِصْر : الحاجِز والحَده بين الشَيئين ؛ قال أمية بذكر حِكْمة الحالق تبارك وتعالى:

وجَعَلَ الشبسَ مِصْراً لا تَخفاءً به ، بين النهار وبين الليل قد فصلا

قال ابن بري : البيت لعدي بن زيد العبادي وهـذا البيت أورده الجوهري : وحاعل الشمس مصرآ ، والذي في شعره وجعل الشمس كما أوردناه عن ابن سيده وغيره ؛ وقبله :

والأرضَ سَوَّى بِسَاطًا ثَمْ قَدَّرَهَا وَ تَحْتَ السِمَاءِ ، سَواءً مثل ما ثَـقَلا

قال: ومعنى ثـَقَلَ تَرَفَعَ أَي جعل الشبس تَحدُّ وعَلامةً بِن الليلِ والنهار؛ قال ابن سيده: وقيل هو الحدُّ بِن الأرضين؛ والجمع مُصُور، ويقال:

اشترى الدار بمُصُورِها أي مجدودها . وأهل مضر يكتبون في شروطهم : اشترى فلان الدار بمُصُورِها أي مجدودها ، وكذلك يَكْتُبُ أهل هَجَر . والمِصْر : الحد في كل شيء ، وقيل : المصر الحك في الأرض خاصة .

الجوهري: مِصْر هي المدينة المعروفة ، يَذَكُر وتؤنث؛ عَنْ أَبْ السِراج . والمصر : واحد الأمصاد . والمصر : الكُورَة '، والجمع أمصار . ومَصَّروا الموضع : جعلوه مِصْراً . وتُمَعَّرُ المكانُ : صاد مِصْراً . ومصر : مدينة بعينها، سميت بذلك لتَمَصُّرِها، وقد زعموا أَنْ الذِّي بِنَاهَا إِنَّا هُوَ الْمِصْرُ بِنْ نُوحٍ ، عَلَيْهِ السَّلَامِ ؛ قال ابن سيده : ولا أدري كيف ذاك ، وهي تُصْر فُ ولا تُصْرَفُ . قال سببويه في قوله تعالى : اهْسِطُوا مِصْراً ؟ قال : بلغنا أنه يويد مِصْرَ بعينها . التهذيب في قوله : الهبطوا مصراً ، قال أبو إسحق : الأكثر في القراءة إثبات الألف ، قال : وفيه وجهان جائزان ، يراد بها مصر" من الأمِصار لأنهم كانوا في تبه ، قال : وجائز أن يكون أراد مضر بعينها فبعبل مضرأ اسماً للبلد فَصَرفَ لأنه مذكر ، ومن قرأ مصر بغير أَلْفَ أَرَادَ مَصَرَ بَعَيْنُهَا كَمَا قَالَ : ادخلوا مَصَرَ إِنْ شَاءَ الله ، ولم يصرف لأنه اسم المدينة ، فهو مذكر سمي به مؤنث . وقال الليث : المضر في كلام العرب كل كُورة تقام فيها الحُدود ويقسم فيها الفيءُ والصدَّقاتُ من غير مؤامرة للخليفة . وكان عمر ، رضي الله عنه ، مَصَّر الأمصار منها البصرة والكوفة . الجوهري : فلان مَصَّرَ الْأَمْصَارَ كَمَا يَقَالَ مَدَّنَ المُدُنُّ ، وَحُمُرُهُ مَصادٍ . ومُصادِي : جمع مِصْرِي إِ ؛ عن كراع ؛ وقوله :

> ُ وَأَدَمَتُ نُصْرِي مِنْ نُصَيِّرِ ، من صِيرِ مِصْرِينَ أَو البُحَيْرِ

أراه إنما عني مصر هذه المشهورة فاضطر إليها فحمعها على حدّ سنين ؟ قال ابن سيده : وإنما قلت إنه أراد مصر لأن هذا الصِّيرَ قلما يوجد إلا بهما وليس من مآكل العرب ؛ قال : وقد يجوز أن بكون هـذا الشاعر عُلَطَ عِصر فقال مصرينَ ، وذلك لأنه كان بعيداً من الأرياف كمصر وغيرها ، وغلط العرب الأَقْتُحَاحُ الْجُنُفَاةُ فِي مثلُ هذا كثيرٍ ، وقد رواه بعضهم من صِيرِ مِصْرَيْن كأنه أداد المِصْرَيْن ِفحـذف اللام. والمصران: الكوفة والبصرة /؛ قال ابن الأعرابي: قيل لهما المصران لأن عمر ، رضي الله عنه ، قال: لا تجعلوا البحر فيما بيني وبينكم، مُصَّروها أي صووها مِصْراً بين البحر وبيني أي حدًّا . والمصر : الحاجز بين الشيئين . وفي حديث مواقبت الحج : لمَّا فُتُمَّحَ هذان المصران ؟ المصر: البكد ، ويويد بهما الكوفة والبَصْرَة ، والمصر : الطِّينُ الأَحْمَرُ ، وثوب نُمَصَّرُ": مصبوغ بالطين الأحمر أو بحُبُمْرة خفيفة . وفي التهذيب: تُوْب مُمَصَّر مصيوغ بالعشر ق، وهو نبات أَحْمَرُ طبُّ الرائحة تستعمله العرائس؟

### مختلطاً عشرقه وكر كمه

أبو عبيد : النياب المُمصَّرَة التي فيها شيء من صفرة ليست بالكثيرة . وقال شهر : المُمصَّر من النياب ما كان مصوغاً فعسل . وقال أبو سعيد : التَّمْصِير في الصَّنْع أَن يَحْرج المَصْبُوع مُ مُمِقَعاً لم يُستَحْمُ مُ صَنْع به . والتبصير في النياب : أن تَتَمَشَّق تَخَرُقاً من غير بلي . وفي حديث عسى ، عليه السلام : ينزل بين مُمصَّر تَبُن ؟ المُمصَّرة من النياب : التي فيها بين مُمصَّر تَبَن ؟ المُمصَّرة من النياب : التي فيها رضي الله عنهما ، وعليه تكو بان مُمصَّران . وقص بعضهم به والمصير : المعي ، وهو فعيل ، وخص بعضهم به

الطير ودوات الحنف والظلف ، والجمع أمصرة ومصران مثل وغيف ورغفان ، ومصادبن جمع الجمع عند سببوبه . وقال اللث : المصادبن خطأ وقال الأزهري : المصادبن جمع المنصران ، جمعته العرب كذلك على توهم النون أنها أصلية . وقال بعضهم : مصير إنما هو مفعل من صاد إليه الطعام ، وإنحا قالوا مُصران كما قالوا في جمع مسيل الماء مسلان ، شهوا مقعلا بقعيل ، وكذلك قالوا قعود وقعدان ، مقاد بن جمع الجمع ، وكذلك توهموا المم في المصير أنها أصلية فجمعوها على مصران كما قالوا لجماعة مصاد الجسل مصدان .

منه على ثقة . التهذيب : والماصر في كلامهم الحبل يلقى في الماء ليمنع السفن عن السير حتى يؤدي صاحبها ما عليه من حتى السلطان ، هذا في دجلة والفرات. ومصران الفارة : ضرب من رديء التمر ، مصطو : المنطار والمنطارة : الحامض من الحمر ؟

قال عدي بن الرقاع :

مُصطارة ذهبَت في الرأس نتشو تنها ، كأن شاربها ما به لمَم

أي كأن شاربها بما به ذو لمم ، أو يكون التقدير : كأن شاربها من النوع الذي به لمم ، وأوقع ما على من يعقل كما حكاه أبو زيد من قول العرب : سبحان ما يستنح الرعد بجمده ، وكما قالت كفاد قريش للنبي، صلى الله عليه وسلم ، حين تلا عليهم : إنكم وما تعبدون من دون الله حصب بجهم أنتم لها واردون ؟ قالوا : فالمسيح معبود فهل هو في جهنم ؟ فأوقعوا ما على من يعقل ، فأنول الله تعالى : إن الذين سبقت لهم منا

الحسنى أولئك عنها مبعدون. قال : والقياس أن يكون أراد بقوله : وما تعبدون ، الأصنام المصنوعة ؛ وقال أيضاً فاستعاره للبن :

وقال أيضاً فاستعاره للبن :

نتڤري الضُّيُوفَ ، إذا ما أزْمَة الرَّمَت ، مصطار ماشية لم يَعد أن عُصِرا عُصرا أل عُصرا اللبن عبزلة الحير فسياه مصطاراً؟ يقول : إذا أجدب الناس سقيناهم اللبن الصَّريف وهو أحلى اللبن وأطيبه كما نسقي المنصطار . قال أبو حنيفة: إنما أنكر قول من قال إن المنصطار الحامض لأن الحامض غير محتاد ولا ممدوح ، وقد اختير المصطار كما ترى من قول عدي بن الرقاع وغيره ؛ وأنشد الأزهري للأخطل يصف الحير :

تَدْمَى، إذا طَعَنُوا فيها بِجَائِفَةً ﴾ فَوْقَ الزُّجَاجِ، عَنِيقٌ غيرُ مُصْطَارِا

قالوا: المصطار الحديثة المتغيرة الطعم ، قال الأزهري: وأحسب الميم فيها أصلية لأنها كلمة رومية ليست بعربية محضة وإنما يتكلم بها أهل الشام ووجد أيضاً في أشعار من نشأ بتيك الناحية .

مضر : مَضَرَ اللَّبَنُ يَمْضُرُ مُضُوداً : تَحَمُّضَ وابْيَضَ ، وكذلك النبيذ إذا تَحَمُّضَ . ومَضَر اللَّهُ أَي صاد ماضِراً ، وهو الذي تَجُذِي اللَّمَانَ قبل أَن يَرُوبَ .

ولبن مضير : حامض شديد الحُموضة ؛ قال الليث يقال إن مُضَر كان مُولَعاً بشربه فسمي مُضَرَ به قال ابن سيده : مُضَرُ اسم رجل قبل سبي به لأنه كا مولعاً بشرب اللبن الماضر ، وهو مُضَرُ بن نزار ب مَعد بن عدنان ، وقبل : سبي به لبياض لونه م مضوة الطبيخ .

ر في ديوان الأخطل : غير مسطار ، بالسين ، والمني هو هو ا كاتا السفطتين ،

والمتضيرة: مُرَيِّقة تطبخ بلبن وأشياء، وقيل: هي طبيخ يتخد من اللبن الماضر. قال أبو منصور: المضيرة عند العرب أن تطبخ اللحم باللبن البحت الصريح الذي قد حدى اللسان حتى يَنْضَجَ اللحم وتَخَثّر المضيرة، وربا خلطوا الحليب بالحقين وهو حينئذ أطيب ما يكون.

ويقال: فلان يَسَمَضُرُ أَي يَسَعَصَّبُ لَمْ ، ونقل في مُسَحَدَّتُ أَن في الروض الأنف السهيلي قال في الحديث: لا تَسَبُبُوا مُضَرَ ولا ربيعة فإنهما كانا مُؤمِنيَن . الجوهري: وقيل لمنضرَ الحَمْراءُ ولربيعةَ الفَرَسُ لأَنهما لما اقتسما الميراث أعْطيَ مُضَرُ الذهبَ ، وهو يؤنث ، وأعطي ربيعة الحيل . ويقال: كان شعارهم في الحرب العبائم والرايات الحَمْر ولأهل اليمن الصفر. وقال الجوهري: سمعت بعض أهل العلم يفسر قول أي عام يصف الربيع:

'مُحْمَرَاً مُصْفَرًا فَي الوغى وتَمَضَّرُ ' 'عصُب''، تَيَمَّنُ فِي الوغى وتَمَضَّرُ

ابن الأعرابي : لبن مَضِر ، قال ابن سيده : وأراه على النسب كَمَضِر وطَعَمٍ لأَن فِعْله إِنمَا هو مَضَر، بفتح الضاد لا كسرها ، قال : وقلما يجيء اسم الفاعل من هذا على فَعِل .

ومُضارَة اللَّهُ إِن مَا سَالُ منه ، والمَاضِرُ : اللَّهُ الَّذِي كَمُثُمُ مُضُوراً ، وقد مَضَرَ يَمْضُر مُضُوراً ، وكذلك النبيد . وفي حديث حديقة ، وذكر خروج عائشة فقال : يُقاتِلُ معها مُضَرُ ، مُضَرَّهُ الله في النار ، أي جعلها في النار ، فاشتق لذلك لفظاً من اسمها ؛ يقال : مَضَّرُ فا فلاناً فتسمَضَّرَ أي صيرناه كذلك بأن نسبناه إليها ؛ وقال الرخشري : مَضَّرُها جَمَعُها كما يقال جَنَّد الجُنُنود ، وقبل: مَضَّرها أهلكها، من قولهم: ذهب دمه مُ خضراً

مِضْراً أي هَدَراً، ومِضْرُ إِنباع ، وحكى الكسائي بِضْراً ، بالباء ؛ قال الجوهري : نُركى أَصلَهُ من مُضُورِ اللِّنِ وهو قَرَصُهُ اللَّسَانَ وحَدْثِهُ له ، وإِمَّا شدد للكَثرة والمبالغة .

والتَّمَضَّرُ : النشه بالمُضَرِيَّة . وفي الحديث : سأله رجل فقال : يا رسول الله ، ما لي من ولدي ؟ قال : ما قدَّمْتُ خلَّفْتُ ، بعدي ؟ قال : لك منهم ما لمُضَرَ من ولده أي أن مُضَر لا أَجْرَ له فيمن مات من ولده اليَوْمَ ولما أجره فيمن مات من ولده اليَوْمَ ولما أجره فيمن مات من ولده اليَوْمَ ولما أجره فيمن مات من ولده قبله .

وخذ الذي وخضراً مضراً وخضراً مضراً أي غضاً طريباً . والعرب تقول : منظر الله لك الناء أي طيبة . وتماضر : اسم امرأة ، مشتق من هذه الأشياء ؛ قال ان دريد : أحسبه من الله الماضر . مطو : المطر : الماء المنسكب من السعاب والمطر : ماء السعاب والجمع أمطار ". ومطر ": امم وجل ، سمي به من حيث سمي غيثاً ؛ قال :

لامَتْكُ بِنْتُ مطر ، ما أنت وابننة مطر

والمَطَرُ : فِعْلُ المَطَرِ، وأكثر ما يجيء في الشعر وهو فيه أحسن ، والمَطْرَةُ : الواحِدَة .

دُو مطرَ ؛ الأخيرة على النسب . ويوم مُطير " : ماطر . ومكان مَـُطُور " ومطير : أصابه مطرَ . ووادٍ مُطير : تَمْطور " . ووادٍ مُطر " ، بغير ياءٍ ، إذا كان تَمْطُوراً ؛ ومنه قوله :

فَوادٍ خَطَاءُ ووادٍ مطرٍ وأرض مطير ومطيرة كذلك ؛ وقوله :

يُصَعِّد في الأَحْنَاء دُن عَجْرَفَةً ؟ أَحَمُّ حَبَرُ كَى مُزْحِفٍ مُتَاطِرُ

قال أبو حنيفة : المناطر الذي تغطر ساعة ويكف أ أخرى . ابن شميل : من دعاء صبيان العرب إذا رأوا حالاً للمطر : مطيّري .

والمنظر والمنظرة : ثوب من صوف بلبس في المطر يُتَوَقَى به من المطر؛ عن اللحاني واستنظر الرجل ثوبه : لبسة في المطر واستنظر الرجل أي استكن من المطر والوا: وإنحا سبي المنظر لأنه يستظل به الرجل ؛ وأنشد :

أَكُلُّ يوم خَلَقِي كَالْمُطْر ، النَّوْمَ أَضْحَى وغَدًا أَظْلَاً ا

واستمطر الساط : صرر عليها . والاستمطاد : الاستسفاء ؛ ومنه قول الفرزدق :

استَمْطُو ُوا مِنْ قُدُرَيْشِ كُلُّ مُنْخَلَوعِ أي سلوه أن يعطي كالمطر مثلًا. ومكان مُسْتَمْطُونُ:

عتاج إلى المطر وإن لم يُمْطَّر ؛ قال خفاف بن ندبة : لم يَكْسُ مِنْ ورَّقٍ مُسْتَمُّطُرِ عُودًا مِقالِ بَنَالِ فَي لان والسُّتَمُّطُ أَى فَي بِرَانِ مِنْ

ويقال: نزل فى لان بالمستموطر أي في براز من الأرض مُنْكَشف ؛ قال الشاعر:

ويتحل أحيالا وراة أبيوتنا ، حدَّر الصَّباح ، ونتحن المُستَمَّطَر د في نوله : كالمطر ، وفوف على حرف غير ساكن ، وهذا من عيوب الثمر .

ويقال : أراد بالمُستَّطر مَهْ وي العادات ومُختر قَها . ويقال : لا تَستَّطر الحيل أي لا تَعرض لها .الفراء : إن تلك الفعلة من فلان مطرة أي عادة ، بكسر الطاء . وقال ابن الأعرابي : ما زال على مطرة واحدة ومطرة واحدة ومطرة واحدة ومطرة مطرة أي عادة . وزيل مُستَّطر " : طالب للخير ، مطرة أي عادة . وزيل مُستَّطر " : طالب للخير ، وقال الليث : طالب خير من إنسان . ومطر أي بخير اطابي . ورجل أطبع منك فيها ؛ عن ابن الأعرابي ، ورجل أستَّمُ طر" إذا كان مُخَيِّلًا للخير ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي ، ورجل الأعرابي ، ورجل أستَّمُ طر" إذا كان مُخَيِّلًا للخير ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي .

وصاحب ، قُلْتُ له ، صالح : إنك للفير المُسْتَفَظَرُ

فسره فقال : معناه إنك صال به . قال أبو الحسن : وتلخيص ذلك إنك للخير مستبطر أي مطمع ومَزَرَ قَرْبُتَهُ ومَطَرَهُا إذا مَلاَها . وحيكي عز مبتكر الكلابي : كلمت فلاناً فأمطر واستمنطر

إذا أطرق , وقال غيره : أمطر الرجل عرق تجيينه ، واستنظر سكت . يقال : ما لـكا مُستَمَّطُوراً أي ساكتاً . ان الأعرابي : المُطرر الترب . القرابة ، مسموع من العرب .

ومُطَرَّتِ الطيرُ وتَمَطَّرَتْ:أَسْرَعَتْ في هُو يَهَا وتَمَطُّرَتَ الحَيْلُ : ذهبت مسرعة . وجناء مُتَمَطِّرَةً أَي جاءت مسرعة بسبق بعضها بعضاً ؟قال

من المُنتَ طِرَّاتِ بِجَانِبَهَا ، إذا ما بَـل مَحْزِمَهَا الحَسِيمُ

قال ثعلب: أراد أنها ٢٠٠٠ من نشاطها إذا عرقت ١ قوله: صال ، هكذا في الأصل، وربما كانت من صلى بالأمر اذا قاس شد ٧ كذا بياض بالاصل .

الحيل ؛ وقال رؤبة :

والطُّيْرِ تَهُورِي فِي السَّمَاءِ مُطَّرًّا وَفِي شَعْرَ حَسَّانَ :

تَظَلُ جِيادُنَا مُتَمَطِّراتٍ ، لِلْطَّهُمُنَ النِساءُ لِلْطَّهُمُنَ النِساء

يقال: تَمَطَّرَ به فَرَسُهُ إِذَا جَرَى وأَسَرَعَ. والمُتَمَطِّرُ: فرس لبني سَدُوسٍ، صفة غالبة. ومَطَرَ في الأَرض مُطنُوراً: ذهب، وتَمَطَّرَ بهذا المعنى ؛ قال الشاعر:

كَأْنَهُنْ ، وقد صدَرَ نَ مِنْ عَرَقِ ، سِيدُ تَمَطَّرَ جُنْحَ اللّيلِ مَبْلُولُ تَمَطَّرَ : أَسرع في عَدْوه ، وقيل : تَمَطَّرَ بَرَزَ

تمطّر : أسرع في عداوه ، وقيل : تَمَطّر آ بَرَزَ للمطر وبرده. ومر "الفرس عُطُو مَطُوراً ومُطوراً أي أسرع ، والتَّمَطُّر مثله ؛ قال لبيد يوفي قيس بن جَزْء في قتلي هوازن :

أَيْنَهُ المُنَايِّا فَوَاقَ جَرَّدُاءُ شِطْبَةٍ ، تَدُّفُ كُونِفَ الطَّائِرِ الْمُنْتَمَطِّرُ

وراكبه مُتمَطِّر أيضاً. وذهب ثوبي وبعيري فلا أدري من مَطرَ بهما أي أخذهما. ومطرَ أن الحكوض: وسطنه . والمنظر : سنبول الذرة . ورجل ممطور اذا كان كثير السواك عطرة طيبة الجرم ، وإن مطرة : كثيرة السواك عطرة طيبة الجرم ، وإن لم تنطيب . والعرب تقول : خير النساء الحفرة أل العطرة وشرهن المدرة الودرة القدرة و القدرة المعرفة المعطرة المعطرة المعطرة المعلوة المعلمة الأثير : والعطرة المعطرة المعطرة المعلمة المناء ، أخذ من لفظ المطر كأنها ممطرة .

ومُطَارَ ومَطَارً ، يضم الميم وفتحها : موضع ؛ قال :

حمّى إذا كان على مطارٍ ، 'يسراه والسُمنى على الثَّرْ ثارٍ ، قالت له ربيح ُ الصَّبا : قَرْ قارٍ

قال علي بن حمزة : الروابة 'مطار ، بضم الميم ، قال : وقد يجوز أن يكون 'مطار 'مفعلا ، ومطار مضار مقعلا ، وهو أسبق . التهذيب : ومطار موضع "بن الدهناء والصّمان . والماطر ون : موضع آخر ؛ ومنه قوله :

ولهما بالماطر ُونَ ، إذا أكلَ النملُ الذي تَجمَعا وأبو مطر : من كُناهم ؛ قال :

إذا الرَّكابُ عَـرَفَتُ أَبَا مَطَرَ ، مَشَتْ في الشَّجرُ ، مَشَتْ في الشَّجرُ .

يقول: إن هذا حاد ضعيف السُّوق الإبل ، فإذا أَحَسَّت به تَوَفَّقَت فِي المُشِي وأَخَذَّت فِي الرعي ، وعد ي أَسَفَّت بفي لأنه فِي معنى دخلت ؛ وقال :

أَتَطَلَّلُبُ مَنْ أَسُودُ بِئَشْهَ دُونَهَ، أَبُو مَطَرِ وعامِرٌ وأَبُو سَعْدِ ؟

معور: مَعِرَ الطُّقُرُ ۚ يَمْعَرُ مَعَرَاً؛ فَهُو مَعِرَ ۚ : لَـصُلَّ من شيء أصابه ؛ قال لبيد :

وتَصُكُ المَرْوَ، لَمَا هَجَّرَت، بَكْسِبِ مَعْسِرِ دَامِي الأَظْلِ

والمتعرّ : سُقوط الشّعر . ومَعِرَ الشّعر والرِّيش والرِّيش معراً ، فهو مَعِر ، وأَمْعَرَ : قَلَّ . ومَعِر ت الناصية مَعَراً وهي مَعْراء : ذهب شّعر هاكله حتى لم يبق منه شيء ، وخص بعضهم به ناصية النوس . وتَمَعَر وأَسُه إذا تَمَعَظ . وتَمَعَر شُعر أَهُ تَساقط . وتَمَعَر شعر ، تساقط . وشُعر أَمْعَر : ذهب شعر عليه . وأَمْعَر : دهب شعر عليه . وأَمْعَر : والأَمْعَر من الشعر الذي يَسْبُغ عليه من مُقدًم الرُسْغ الحافِر : الشعر الذي يَسْبُغ عليه من مُقدًم الرُسْغ الحافِر : الشعر الذي يَسْبُغ عليه من مُقدًم الرُسْغ المَاهِ من مُقدًم الرُسْغ الحَافِر : الشعر الذي يَسْبُغ عليه من مُقدًم الرُسْغ

لأنه متهي الذلك ، فإذا ذهب ذلك الشعر قيل: معر الحافر معراً ، وكذلك الرأس والذنب قال ابن سبيل: إذا تفقاًت الرهصة من ظاهر فذلك المعر ومعرت معرا ، وجمل معر وخف معرد : لا سعر عليه . وقال أبو عبيد : الزامر والمعر القليل الشعر . وأرض معرة إذا انجر د نبتها . وأدض معرة : قليلة النبات . وأمعرت الأرض : لم يك معرة . وأمعرت الموض إذا وعت فيها نبات . وأمعرت المواشي الأرض إذا وعت شجرها فلم تدع شيئاً يُوعي ؛ وقال الباهلي في قول هشام أخي ذي الرمة :

حتى إذا أمُعْمَرُ وا صَفْقَيُ مَبَاءَتِهِمْ ﴾ وجرَّدَ الحَمَرَاثِيمِ

قال: أمْعَرُوه أكلوهُ. وأمْعَرَ الرجلُ: افتقرَ. وأمْعَرَ الرجلُ: افتقرَ. وأمْعَرَ القومُ إذا أَجْدَبُوا. وفي الحديث: ما أمْعَرَ حجَّاجٌ قط أي ما افتقر حتى لا يبقى عنده شيء والحجاجُ: المُدُاو م للحَجَّ وأصله من مَعَر الرأس، وهو قلة شعره. وقد مَعرَ الرجل ، بالكسر ، فهو معرد . والأمْعَرُ : القليل الشعر والمكانُ القليلُ النباتِ ؛ والمعنى ما افْتقرَ من يحُجُ . ويقال: أمْعَرَ الرجلُ ومعر ومعر إذا أفنى زاده ، وورد رؤبةُ ما أحكلُ ، وعليه فتيته تسقي حرهمة لأبيها ، فأعجب بها فخطبها، فقالت: أرى سنتًا فهل من مالٍ ؟ قال : نعم قطعة من إبلٍ ، قالت : فهل من ورق ؟ قال : لا. قالت : با لَمُكُل إ أكبراً وإمْعاراً ؟ فقال وؤبة :

لمَّا از دَرَتْ نَقُد ي، وقُلَّتْ إبْلِي تَأْلَّقَتْ ، واتَّصَلَتْ بِمُكُل خطئي! وهَزَّتْ وأُسَها تَسْتَبْلي، تَسَأَلُني عَن ِ السَّنِينَ كُمْ لِي ؟

وأَمْعَرَاهُ غَيْرُهُ : سَلَبُهِ مَالَهُ فَأَفْقُرَهُ ؛ قَالَ دُرْبِهِ ابن الصَّبَّة :

> تَجزَيْتُ عِياضاً كَفُرَهُ وَفُجُورَهُ ، وأمغرَ ثُه مِنَ المُدَفَّئَةِ الأَدْمِ

ورجل مَعرِ : بخيل قليل الحير ، وهو أيضاً القليل اللحم . والمَعر : الكثير الله س للأرض. وغضب فلان فتسَعَر لونه ووجه : تغير وعَلَتْهُ صُفراً ". وفي الحديث : فتسعَر وجهه أي تغير ، وأصله قيلة النّضارة وعدم إشراق اللون ، من قولهم : مكان أمعر وهو الحكاب الذي لا خصب فيه . ومعر أمعر وجهة : غيراً في . والمسمعور : المقطب غضاً لله

وجهه : عيره . والمتعلور . المعتب صحب تمالى ؛ وأورد ابن الأثير في هذه الترجمة قول عمر ، رضي الله عنه : اللهم إني أَبْرُ أَ إليكَ مَن مَعَرَّةُ الْجَيْشِ ! وقال : المَعَرَّةُ الأَذَى ، والميمُ زائدة من وصند كره نحن في موضعه.

مغو: المنفرة والمنفرة : طان أحير كيابين به ووب ممنفر : مصبوغ بالمفرة . وبسر ممنفر لونه كلون المنفرة . والأمنفر من الإبل: الذي على لون المنفرة . والمنفرة والمنفرة : لون إلى الحيرة وفرس أمنفر أ : من المنفرة ، ومن سيات الحيل أشتقر أمنفر أمنفر أ الذي ليس بناصيع الحيرة وليست إلى الصفرة ، وحمرته كابون المنفرة ولون نمو فيه وناصيته وأدنيه كلون الصهبة ليس فيم من البياض شيء وقبل : هو الذي ليس بناصع الحمرة وهو نحو من الأشقر ، وشقر ته تعلوها نمغرة أي كدورة وفوق الأفضيح . ويقال : إنه لأمنفر أمنكر أي أحمر . والمنكر أ : المنفرة . الجوهري الأمنفر أمنكر أمن الحيل فو من الأشقر ، وهو الذ

معيير : احسر مجالطه دم . وأمغرت الشاة والناقة وأنغرت وهي مُغير : احسر لبنها ولم تُخرط ، وقال اللحياني : هو أن يكون في لبنها سُكُلكة من دم أي حسرة واختلاط، وقيل : أمغرت إذا تحليت فخرج مع لبنها دم من داء بها ، فإن كان ذلك لها عادة فهي مُغار . ونخلة مُغار " : حسراء التّمر .

وَمَغَرَ فَلَانَ فِي البَلَادَ إَذَا ذَهِبَ وأَسْرَعَ . وَمَغَرَ بِهُ بِعِيرِهُ . بِعِيرِهُ . بِعِيرِهُ . بِعِيرِهُ . وَرَأَيْتُهُ يَغْمَرُ بِهُ بِعِيرِهُ . وَرَأَيْتُهُ يَغْمَرُ بِهُ بِعِيرِهُ . وَمَغَرَاتُ مِنْ مَطَرَةٍ : هِي مَطْرَةً مِنْ مَطَرَةٍ : هِي مَطْرةً صَاحَةً .

وقال ابن الأعرابي: المَـغُرَّةُ المُطرَّةُ الحَفيفة. ومَغُرَّةُ الصيف وبَغُرَّتُهُ : شدة حرة .

وأوس بن مَغْرَاء : أحد شعراء مُضَر . وقول عبد الملك لجرير : يا جرير مَغْرُ لنا أي أنشِد لنا قول ابن مَغْرَاء ، والمغراء تأنيث الأمغر . ومَغْرَان :

اسم رجل . وماغِرَهُ : اسم موضع ؛ قال الأزهري: ورأيت في بلاد بني سعد رَكِيَّةً تعرف بمكانها ، وكان يقال له الأمغر ' ، وبجذائها ركية ' أخرى يقال لها الحيمار َهُ ' ، وهما شَر ُوب' . وفي حديث الملاعنة : إن جاءت به أمَنْغِرَ سَبْطاً فهو لزوجها ؛ هو تصغير الأمغر .

مَعْنِ : المُتَفِّرُ : كَنَّ العَنْقِ . مَقَرَ عَنْقَهُ كَمْ قُورُهَا مَقْرًا إذا دقها وضربها بالعصاحتي تكسَّر العظم ، والجلد صحيح". والمَقُرُ : إنقاعُ السبكُ المالح في الماء . ومقَرَ السمكة المالحة مَقْراً : أَنْقَعَهَا في الحَلِّ. وكلُّ مَا أَنْـُقْسِعُ ، فَقَدْ مُقَرَّ ؛ وسَمَكُ مُمَّقُّورٌ . الأَزْهِرِي: الممقور من السمك هو الذي 'ينقع في الحـل والملح فيصير صباغاً بار دا يُؤتَد م به . ابن الأعرابي: سمك تَمْقُورٌ أَي حَامَضَ. ويقال: سَمْكُ مَلِيحٌ ومُمَّلُوحٍ ، ومالح لغة أيضاً . الجوهري : سمك تَمْقُنُورٌ 'يُمْقَرُرُ في ماء وملح؛ ولا تقل مَنْقُورٌ". وشيء مُمْقر" ومَقر": بَيِّنُ ۚ الْمُقَرِّ حَامَضَ ﴾ وقيــل : المُقرُّ والمُقرُّ والمُمْقِرُ المُرُّ ؛ وقال أبو حنيفة؛ هو نيات تُنتيتُ ورَقاً في غير أفنان . وأمقر الشرابُ : كَرَّرَهُ . أبو زيد: المُرو والمُمقر اللَّانُ الحامض الشديد الحموضة، وقد أَمْقُرَ إِمْقاراً. أبو مالك : المُن القليل الحموضة، وهو أطيب ما يكون ، والمُشقر ُ : الشديد المرارة، والمَقَرُ : شُبِّيهِ بالصَّبِرِ والسِّ به ، وقبل: هو الصَّبرُ انفسه ، ورعاً سكن ؛ قال الراحز :

أَمَرٌ مِنْ صَبَرٍ وَمَقْرٍ وَحُظَظَ وَصَالِ اللهِ : وصَالِ إِنشَادِهِ أَمِرٌ ، بالنصب ، لأَن قبله : أَرْفَتُش طَهَآنَ إِذَا تُحَدِّرُ لَـ لَـُظُ

يصف حيَّة ؛ واختلاف الأَلفاظ في 'حظَظ كل منها مذكور في موضعه ، وقيل : المُـقِرِ ُ السُّمُ ، وقال أَبو

عبرو: المقر' شجر 'مر". ابن السكيت: أمقرَ الشيءُ ، فهو مُمقرِ إذا كان مراً . ويقال الصو: المقر' ؛ قال لبيد:

مُقرِّ مُرَّ على أعدائه ، وعلى الأدنيين مطلوّ كالعسل

ومقر الشيء ، بالكسر ، يَغَرُ مُقَراً أي صار مراً ، فهو شيء مَقر" . وفي حديث لقيان : أكلت المقر وصبر وأكلت على ذلك الصبر ؛ المقر : الصبر وصبر على أكله . وفي حديث على ": أمر من الصبر والمقر . ورجل مُقر الناسا ، بتشديد الراء : ناتىء العرق ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

نَكَعَت أَمامة عاجزاً تَرْعِيَّةً ، مُنْ مُنْفَرً النَّسَا

اللبث : المُستَقِرُ من الرَّكَايَا القليلة المَاء ؛ قـال أَبو منصور : هذا تصحيف ، وصوابه المُستَقُرُ ، بضم المم والقاف ، وهو مذكور في موضعه .

مكو: الليث: المكر احتيال في خفية، قال: وسعنا أن الكيد في الحروب حلال ، والمكر في كل حلال حرام . قال الله تعالى : ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون . قال أهل العلم بالتأويل : المكر من الله تعالى جزاء سي باسم مكر المنجازي كا قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فالثانية ليست بسيئة في الحقيقة ولكنها سبيت سيئة لازدواج الكلام، وكذلك قوله تعالى : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، فالأول ظلم والثاني ليس بظلم ولكنه سمي باسم الذنب ليملم أنه عقاب عليه وجزاء به ، ويجري تحرك هذا القول قوله تعالى : مخادعون الله وهو خادعهم والله يستهزى، بهم ، مما جاء في كتاب الله عز وجل . ابن سيده : المكر أكديمة والاحتيال، مكر ممكر ممكر ممكر ممكر

مكراً ومكر به وفي حديث الدعاء: اللهم أمكن لي ولا تبكر بي ؛ قال ابن الأثير : مكن الله أيقاع بلائه بأعدائه دون أوليائه ، وفيل: هو استدراج العبد بالطاعات فينتو هم أنها مقبولة وهي مردودة المعنى: ألنحق مكرك بأعدائي لا بي وأصل المكن الحداع . وفي حديث علي في مسجد الكوفة : جانبه الأيسر وفيها يقع المكر والحداع . ورجل مكار ومكور " : ماكر " .

التذب : رجل مكورًى نعت للرجل، يقال : هو القصير اللئيم الحلقة. ويقال في الشتيمة : ابن مكورًى، وهو في هذا القول قذف كأنها توصف بزنية ؛ قال أبو منصور: هذا حرف لا أحفظه لغير الليث فلا أدري أعربي هو أم أعجمي . والمكورَّى : اللئيم؛ عن أبي العَمَيْشُلِ الأعرابي . قال ابن سيده : ولا أنكو أن يكون من المكر الذي هو الحديمة . والمكرُّنُ : المنتمرَّةُ .

وثوب تمكنور ومُمْتَكُر : مصبوع بالمكثر ، وقد مكر ، فامنتكر أي خَضَه فاختَضَب ؛ قال القطامي :

يضَرُّب تَهْلكُ الأَبْطالُ مِنهُ ، وتَمْتَكُورُ اللَّحْي منه امْتِكَارَا

أَي تَغْنَتُضِبُ ، شبّه حمرة الدم بالمَعْرَة . قال ابن بري: الذي في شعر القُطامي تَنْعَسُ الأَبطالُ منه أَي تَنْرَ نَتَحُ كَمَا يَتَرَنَّحُ الناعِسُ . ويقال للأسد: كَأَنْهُ مُكِرَ بالمُكُرِ أَي طُلِيَ بالمَعْرَةِ .

والمَكُورُ: سَقَيُ الأَرْضِ؛ يقال: امْكُرُوا الأَرْضُ فإنها صُلْنَية ثم احرثوها ، يربد اسقوها. والمَكُورَةُ: السقية للزرع . يقال : مردت بزرع تمكور أي مَسْقِي مِنْ . ومَكَرَ أَرْضَهُ يَمْكُورُها مَكُورًا : سقاها.

والمكر أن بنت والمكرة أن بنة عبيرا أو مكينا المائدة الله الفيرة تنبيت قبصداً كأن فيها حمضاً حين عضغ تنبيت في السهل والرمل لها ورق وليس لها زهر، وجمعها مكر ومكور و وقد بقع المكرور على ضروب من الشجر كالراغل ونحوه ؟ قال العجاج : يَسْتَن أَفَى عَلْقَى وفي مكور

قال : وإنما سبيت بذلك لارتوائها ونُجُوع السَّقْي فيها؛ وأورد الجوهري هذا البيت :

فَحَطَ فِي عَلَمْقَى وَفِي مُكُور

الواحد مكر " ؛ وقال الكميت يصف بكرة :

تَعَاطَى فِرَاخَ المَكْرِ طُوراً ، وتارَةً تُثِيرُ 'رْخَامَاهَا وَتَعَلَقُ' ضَالَهَا

فَوَاخِ الْمُكُنُّونِ ثَمَرُهُ . وَالْمُكُنُّرُ : ضُرَّبُ مِن النَّبَاتَ، الواحدة مَكْرَة ، وأما 'مكور الأغْصان فِهي شجرة عَلَى حَدَة ؛ وضُرُوبُ الشَّجِرِ تَسْمَى المُنْكُورَ مثل الرُّغُلُ ونحوه. والمَكْرَة: شجرة، وجمعها مُكور. والمُكَثِّرَ ۚ ۚ ۚ ;الساقُ الغليظة الحسناء ابن سيده : والمُكثر ُ رُحِسن خَدَالَةِ السَّاقِينَ . وامرأَة تَمْكُورَةٌ : مستَّديرة الساقين ، وقيل : هي المنه مُجَمَّة الحُلْق الشديدة البَضْعَةِ ، وقيل : المُمْكُنُورَةُ المطوية الحَلْقِ . يقــال : امرأة تمكُورَةُ الساقين أي خَدْلاء . وقال غيره : تَمْكُنُورَةٌ مُوثَنُو بِنَهُ الساق خَدْ لَنَهُ ، شَبهت الملك من النبات. ابن الأعرابي: المكثرَة الرُّطَّمَة الفاسدة . والمُتَكُمْرَةُ : التدبير والحيلة في الحرُّب . ابن سيده : والمتكثرَةُ الرُّطَبَّةِ التي قد أُرطبت كلها وهي مع ذلك 'صلبة لم تنهضم ؛ عن أبي حنيفة . والمُكْثُرَةُ أَيضاً : البُسْرَةُ المُرْطِبةِ ولا حلاوة لها. ونخلة مِمْكَادُ : بِكَثُّو ذَلِكُ مِنْ يُسرِهَا .

مهو: المبهر : الصداق ، والجمع مهور ؛ وقد مهر المرأة يُمهرها ويسمهرها مهراً وأمهرها . وفي حديث أم حبية: وأمهرها النجاشي من عنده ؛ ساق لها مهرها، وهو الصداق وفي المثل: أحمق من المسمهورة إحدى خد مسلم المحلوب مثلاً للأحمق البالغ في الحمق الغاية ؟ وذلك أن رجلاً تروج امرأة فلما دخل عليها قالت : لا أطبعك أو تعطيني مهري ! فنزع إحدى خدمسيها من رجلها ودفعها إليها فرضيت بذلك لحمقها ؛ وقال ساعدة بن جؤية :

إذا مُهِرت صُلْبًا قَلْمَلاً عِرَاقَهُ تَقُولُ : أَلَا أَدَّبُنَنِي فَتَقَرَّبِ وقال آخر :

أَخِذْنَ اغْتِصَاباً خِطْبَةً عَجْرَ فِيَّةً ، وَأَمْهِرِنَ أَرْمَاحاً مِنَ الْحُطِّ دُبُلا

وقال بعضهم : مُهَرَّتُها ، فهي بمهورة ، أعطيتها مهراً. وأمهرتها : زوّجتها غيري على مهر . والمُهَيِّيرة : الغالية المهر .

والمتهاوة : الحذق في الشيء . والماهر : الحادق بكل عمل ، وأكثر ما يوصف به السابح المنجيد ، والجمع مَهَرَة ؟ قال الأعشى يذكر فيه تفضيل عامر على علقمة ابن عملاتة :

إن الذي فيه عاريشها بين الناظر السامي والناظر ما جُعل الجُنه الظنّنون الذي مجتب صورب اللّجب الماطر مثل الفراني ، إذا ما طما يقذف بالبُوصِي والماهر

قال : الجُندُ البَّو ، والظَّنون : التي لا يوثق عامًا ، والفراتي : الماء المنسوب إلى الفرات، وطما : ارتفع،

والبُوسي : الملاّح ، والماهر : السابح . ويقال : مَهَرَ ْتُ بِهِ اللَّهِ أَمَهَرُ بِهِ مَهَارة أَي صرتُ بِهِ حادقاً . قال ابن سيده : وقد مَهَر الشيءَ وفيه وبه يَهْمَر مَهْراً ومُهُرُوراً ومَهارة ومِهارة .

وقالوا: لم تفعل به المهرّة ولم 'تعظيه المهرّة ، وذلك إذا عالجت شيئاً فلم ترفّق به ولم 'تحسين عملّه ، وكذلك إن غَدَّى إنساناً أو أدّ به فلم محسن . أبو زيد: لم تعط هذا الأمر المهرّة أي لم تأته من قبل وجهه . ويقال أيضاً : لم تأت إلى هذا البناء المهرّة أي لم تأته من قبل وجهه ولم تبنّه على ما كان ينبغي وفي الحديث: قبل وجهه ولم تبنّه على ما كان ينبغي وفي الحديث: مثل الماهر بالقرآن مثل السّقرّة ؛ الماهر : الحاذق بالقراءة ، والسفرة : الملائكة .

الأزهري: والمُنهُر ولد الرَّمَكَة والفرس، والأُنثى مُهُرة، والجمع مُهُر ومُهُرات؛ قال الربيع بن ذياد العبسي محرَّض قومه في طلب دم مالك بن زهير العبسي، وكانت فزارة قتلته لما قَــَـلَ حذيفة بن بدر الفزاري:

أَفِيَعُدَ مَقْتَلِ مَالكَ بنِ 'رُهَيْر تَوْجُو النَّسَاءُ عَواقِبَ الأَطْهَادِ ? مَا إِنْ أَرَى فِي قَتْلَهُ لِدُويِ الحَجِي ، إِلاَ المَطْيِّ 'نَشَدُ بِالأَكُوادِ ومُحَنَّبَاتٍ مَا يَذُونَ عَدُوفاً يَقَدُونَ بِالمُهَرَاتِ والأَمْهَادِ ا

المجنبات : الحيل ُتجَنَّب إلى الإبل ابن سيده : المُهْر ولدُ الفرس أوّل ما يُنتَج من الحيل والحُسُر الأهلية وغيرها ، والجمع القليل أمهار ؛ قال عدي بن زيد : وذي تَناوِيرَ تَمْعُونَ ، له صَبَح ،

وَذَي تِنَاوِيزَ كَمُمُونَ ، له صَبَحُ ، . يَعَذُو أُوابِدَ قَدْ أُفْلَيْنَ أَمْهَادِا

 ١ وقوله «عذوفاً » كذا أورده المؤلف هنا وأورده في عدف بمملئين وهاء تأنيف .

يعني بالأمنهار همنا أولادً الوحش ، والكثير ميهـار ومهارة ؛ قال :

> كأن عَيِقاً مِن مِهارة تَعَلِّب ، بأَيْدي الرِّجال الدَّافِنين ابن عَتَّاب وقد فَرَّ حَرْبُ هارباً وابن عامر ، ومن كان يرجو أن يؤوب ، فلا آب

قال ابن سيده: هكذا روته الرواة بإسكان الباء ووزن نَعَتْتَابُ ، ووزن فلا آب مفاعيل ، والأنثى مُهْرَة ، قال الأزهري: ومنه قولهم لا يَعْدَمُ شَقِي مُهُيْرًا . يقول : من الشَّقاء مُعالَّحة المِهار . وفرس مُمْهِرُ : ذات مُهْر . وأمُ أَمْهاد : اسم قارَة ، وفي التهذيب : هَضْنَة ، وقال ابن جبلة : أمُ أَمْهاد أَكُم مُ حُسُو بأعلى الصَّمَّان ، ولعلها شبهت بالأمنهاد من الحيل فسيت بذلك ، قال الراعي :

مَرَّتُ على أمَّ أمهادٍ 'مُشَمَّرَ'ةً ' ، أُوساطُها 'دُود' مَّ أُوساطُها 'دُود'

وأما قول أبي زبيد في صفة الأسد :

أَقْنِبَلَ يُرْدِي، كَمَا يَوْدِي الحِمانُ ، إلى . مُسْتَعْسِبِ أَرْبِ مِنْ أَرْ بِتَمْهِيرِ

أرب : ذي إرْبَة أي حاجة . وقوله بِسَهْمِينَ أَعِ بَطَـٰلُبُ مُهْراً . ويقال للخَرَوَة : المُنْهُرة ، قال وما أداه عربياً .

والمبهارُ : عُود غليظ 'مجْعَل في أَنْفِ البُخْتِيِّ ... والمُهَرُ : مَفاصِلُ مُتلاحِكَةٌ في الصَّدُر ، وقبل هي غَرَاضِفُ الضُّلوع ، واحدتها مُهْرَةٌ ، قال أَ حاتم : وأراها بالفارسية ، أراد فصُوصَ الصدرِ أَ خَرَرَ الصدرِ في الزور؛ أنشد ان الأعرابي لفداف

عن مُهْرَةً الرَّوْرِ وعن رَحاها

وأنشد أيضاً :

جافي البدّين عن مُشاشِ المُهْرِ الله أو : تحد القال مُعانّ عال المانان

الفراء: تحت القلب عظيم يقال له المهر والزر ، وهو قوام القلب. وقال الجوهري في تفسير قوله مشاش المهر: يقال هو عظم في زور الفرس. ومهرزة من حيدان: أبو قبيلة ، وهم حي عظم ، وإبل مهرية منسوبة إليهم، والجمع مهاري ومهار ومهارك، محففة الياء ؛ قال رؤبة:

به تمطَّت عُول كلِّ مِيلَهُ بنا حَراجِيج المَهارَى النُّفَّهِ

وأمهرَ الناقة: جعلها مَهْرِيَّة . والمَهْرِيَّة : ضَرْب من الحِنْطَة ، قال أبو حنيفة: وهي حبراء، وكذلك سقاها،وهي عظيمة السُّنْبُل عَلَيْظة القَصَب مُرَبَّعة. وماهرٌ ومُهَيَّر : اسمان .

ومَهُورَ ": موضع ؛ قال ابن سيده : وإنا حملناه على فَعُول دون مَفْعل من هار يَهُور ُ لأَنه لو كان مفعلا منه كان مُعْتلا ولا يجل على مُحَرَّد و لأَن ذلك شاذ للعلمية . ونَهُورُ مِهْران : نَهْر بالسند، وليس بعربي . الجوهري : المنهيرة الحررة ، والمنهائر الحرائيو ، وهي ضد السّرائر .

مور : مار الشيء كمور موثراً: تَرَهْبَا أَي تحرّكِ وجاء وذهب كما تتكفأ النخلة العَبْدانية، وفي المحكم: تودّدَ في عَرْض ؛ والتَّمَوْرُ مثله .

والمَوْرُ : الطريق ؛ ومنه قول طرفة :

تُبَادِي عِنَافًا نَاحِياتٍ ، وأَتَّنَعَنُ وَ وَلَيْعَنُ وَ وَالْمِنَادِ مُعَنَّدِ مُعَنَّدِ

تُبَادِي : 'تعارض . والعناقُ : النَّوقُ الكِرامُ . والنَّامِ : عظم الساق . والنَّامِيَّةُ : عظم الساق . والمُعَبِّدُ : المُدَّلُ . وفي المحكم : المَوْرُ الطريق

المَوطوء المستوية. والمور: المَوْجُ. والمَوْرُ: السَرْعة ؛ وأنشد :

ومَشْيُهُنَّ بِالْحَسِيبِ مَوْد

ومارَتِ النَّاقَةُ فِي سيرِهَا مَوْراً: مَاجَتُ وَتَرَدَّدَتُ؛ وَنَاقَةَ مُوَّارَةُ اللَّهِ ، وَفِي المَّحَمَ : مَوَّارَةً سَهُلُلَةً ' السيرِ سَرِيعة ؛ قال عنترة :

> خطارة عب الشرى موارة ، تطس الإكام بذات نف مشمر

وكذلك الفرس . التهذيب : المُورُ جمع ناقة مائر و ومائرَ أَو إذا كانت نَشْيِطة في سيرها فَتُلاءً في عَضُدها. والبعير يَمُورُ عضداه إذا تَردّدا في عَرْضِ جنبه ؟ قال الشاعر :

على طَهْر مَوَّالِ المِلاطِ حِصَانِ وَمَانَ : جَرَى . وَمَانَ يَمُونُ مَوْثِراً إِذَا جَمَلَ يَذَهَبُ وَنِجِيءَ وَيَتَرَدَّد . قال أَبُو مُنصُولَ : وَمَنْهُ قُولُهُ تَعَالَى :

يوم تَمُورُ السماءُ مَوْراً وتسير الجبال سيراً ؛ قال في الصحاح : تَمُوجُ مَوْجاً ، وقال أبو عبيدة : تَكَفَأُ، والأخفش مثله ؛ وأنشد الأعشى :

كأن مشبتها من بينت جارتها مور السّعابة ، لا رَبْث ولا عَجَل ٢٠

الأصمي : سايَر ثه مسايَرة ومايَر ثه ممايَرة ،

كايراها في جريه وتمايراه

أي تُبارِيه . والمُماراة ' : المُعارَضة ' . ومار الشيءُ مَوْراً : اضْطَرَب ونحر ل ك ؛ حكاه ابن سيده عن ابن الأعرابي . وقولهم : لا أَدْرِي أَعَارَ أَمْ مارَ أَي أَتِي غَوْراً أَمْ دَارَ فرجع إلى نَجْد . وسَهْم مائير ' : د في مللة عنترة : زيالة ' ، ووخد' خت ، في مكان مو ارة وذات خت .

١ في معلقة عنترة : زيّافة ٥، ووخد خض في مكان مو ارة وذات خف .
 ٢ في قصيدة الأعنى : مَر السحابة .

تَخْفِيفُ الْفِدُ دَاخِلُ فِي الأَجْسَامِ ؛ قَالَ أَبُوعَـامِ الْحَلَابِي : الْكَلَابِي :

لَقَدُ عَلَمِ الدَّئْتُ، الذي كان عادِياً على الناسِ، أنتِّي مائِرُ السَّهْمُ نَانِرِ عُرُ

وَمَثَنِي ۗ مَوْرَ ۗ: لَيَنَ ۗ . وَالْمَوْرَ ُ: تَوَابُ . وَالْمَوْدَ: أَنْ تَمَدُورَ بِهِ الرِّبِحُ .

والمنور'، بالضم: الغنبار' بالربح . والمنور': الغنبار' المنتر دد'، وقيل: التراب تثير'ه الربح'، وقد مار موروا وأمار تنه الربح'، وربح موالدة، وأرباح منور' والعرب تقول: ما أدري أغار أم مار ؟ حكاه ان الأعرابي وفسره فقال: غار أتى الغور'، ومار أتى نتجداً، وقطاة ماريّة ": بيضاء وقطاة "ماريّة ": بيضاء كوافقة "ماريّة " البيد تشور' عليها أي تندهّب وتجيء وقد تكون الماريّة فاعولة من المريّ ، وهو مذكور في موضعه .

والمتورُّ: الدُّورَانُ . والمتورُّ : مصدر مُرْتُ الصُّوفَ مَوْراً إذا نَتَفْتَهُ وهي المُوَارَّةُ والمُراطَةُ : ومُرْتُ الوَبَرَ فانشار : نَتَفْتُهُ فانتَتَفَ .

والمُوارَةُ : نَسِيلُ الحِمارِ ، وقد تَمَوَّرَ عَنهُ نَسِيلُهُ أَي سقط. وأغارَتُ عَقيقةُ الحِمارِ إذا سقطت عنه أيام الربيع . والمُورَةُ والمُوارَةُ : ما نَسَلَ من عَقيقةً الجحش وصُوف الشاة ، حيَّةً كانت أو

أُوَيْثُ لِعَشُوهَ فِي رأْسِ نِيقٍ ، ومُورَةً نَعْجَةٍ ماتَتُ مُورَالا

مَسَّنَّهُ ؟ قال :

قال: وكذلك الشيء يسقط من الشيء والشيءُ ينى فيبقى منه الشيء . قال الأصبعي : وقع عن الحمار 'مواركُه وهو ما وقع من نُسالهِ .

وماد الدمع والدم : سال . وفي الحديث عن ابن

مُمرْ مَنْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولُ الله ، صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم، أنه قال: مَثَلُ المُنْفَقِ وَالبَخِيلِ كَثُلُ وَجُلَيْنَ عليهما حِبَانَ مِن لدن تُراقيهما إلى أبديهما ، فأما المُنْفِقُ فإذا أَنْفَقَ مِارَتْ عَلَيه وسَبَغَتْ حَتَى تَبَلُّغَ قَدَمَيُّهُ وَتَعَفُّوا أَثَرَه ، وأما البخيل فإذا أَزَادَ أَن ينفق أخذت كل حلفة موضعها ولنرمته فهو يريد أن 'يُوسِّعُهَا ولا تَنَسِّع ؟ قال أبو منصور : قوله مارت أي سألت وتردّدت عليه وذهبت وجاءت يعني نفقته ؛ وابن ُهر مُز هو عبد الرحس بن هرمز الأعرج . وفي حديث ابن الزبير : يُطْلُقُ عِقَالُ ا الحَرْبُ بِكِتَا يُبِبُ تَمُونُ كُورِجُلُ الْجِرَادِ أَي تَوَدُّهُ وتضطرب لكثرتها . وفي حديث عِكْرُ مَهُ : لما نُنْفَخ في آدم الروح مار في وأسه فَعَطَسَ أي دار وتردّد. و في حديث قُدُس ۗ : ونجوم تَـمُور ُ أَي تَدَهَب ُ وَنجيء َ ا وفي حديثه أيضاً: فتركث المورَّ وأخدَّت في الجلل؟ المَوْرُ ، بالفتح : الطريق ، سمي بالمصدر لأنه نجاء فيه ويُذْهِبُ ، والطِعِنة تَمُونُ إِذَا مَالَتُ عِيناً وَشَمَالًا ، والدِّماءُ تَمُورُ على وجه الأرض إذا انْصَبَّتْ فتردّدت . وفي حديث عديٌّ بن حاتم : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال له : أُمِرِ الدم عا سُلْت ، قال شير : من رواه أمر ه فيعناه سيَّلُه وأُجْرِه ؛ يقال: مانَ الدمُ يَحُونُ مَوْدُاً إِذَا جَرِي وَسَالَ ، وأَمَرْتُهُ أَنَا } وأُنشد :

سُوف تُدُنيك مِن لَمَيْسَ سَبُنْهِ الْمُ

ورواه أبو عبيد : امر الدم عما شئت أي سيّله واسْتَخْرُ جُهُ ، مِن مَرَيْتُ النافة إذا مَسَحْتُ ضَرَّعُها لتَدُرُ . الجوهري : مان الدم على وجه الأرض يُمُورُ مَوْرًا وأمارَ ه غيرُه ؟ قال جرير بن الحَطَفَى:

نَـدَسُنا أَبَا مَنْدُوسَةَ القَيْنَ بَالقَنَا ، ومارَ دمُ من جارِ مَيْبَةَ ناقِـعُ

أبو مَنْدُ وَسَهَ: هو مُرَّة بن سُفيان بن نُجاشع، ومجاشع قبيلة الفرزدق، وكان أبو مندوسة قبله بنو يَرْبُوع يوم الكُلابِ الأُوّل. وجار يُبْبَهَ : هو الصَّبَّة بن الحرث الجُشْمَي قبله ثعلبة اليربوعي ، وكان في جوار الحرث ابن بيبة بن قُنُو ط بن سفيان بن مجاشع . ومعنى نَدَسُناه : طعنًاه . والناقيع : المُرْوي . وفي حديث سعيد بن المسيب : سئل عن بعير نحروه بعنود فقال : إن كان مار مَوْراً فكلوه ، وإن ثَرَّد فيلا . والمائي قورل رُسْمَيْد بن رُمَيْض ، والمائرات : الدماء في قول رُسْمَيْد بن رُمَيْض ، بالضاد والصاد معجمة وغير معجمة ، العنزي :

َ حَلَفْتُ ۚ بِمَائِرِاتٍ حَوْلُ عَوْضٍ ، وأنصابٍ تُركِنَ لَدَى السَّعِيدِ

وعَوْضُ والسَّعِيرُ : صَانَ . وَمَارَ سَرَّحِسَ : مُوضِع وَهُو مَذَكُورَ أَيْضًا فِي مُوضِعه . الجُوهُرِي : مَارَ مَسَرَّحِسَ مَن أَسَاء العجم وهما اسمان جعلا واحداً ؟ قال الأخطل :

لل رأونا والصليب طالعا ، ومارسر حيس وموناً ناقعا ، خلوا لتنا زادان والمزارعا ، وحيفظة طيساً وكرماً بأنعا ، كأنها كانوا غراباً واقعا

إلا أنه أشبع الكسوة لإقامة الوزن فتولدت منها الياء. ومورد : موضع وفي حديث ليلى : انتهيئنا إلى الشُّعيَّنَة فَوَجَدْنَا سفينة وقد جاءت من مورد ؛ قبل : هو اسم موضع سمي به لمرور الماء فيه أي جريانه .

مير: الميرة : الطعام عشاره الإنسان . ابن سيده : الميرة نجلب الطعام ، وفي التهذيب : جلب الطعام وفي التهذيب : جلب الطعام وقد مار عياله وأهله يميرهم ميراً وامتار لهم . وقد مار عياله وأهله يميرهم ميراً وامتار لهم والميار : جلابة ليس والميار : جالب الميرة . والميار : جلابة ليس يجمع ميار إذا أتاه يميرة أي بطعام ، ومنه يقال ما عنده خير ولا مير ، والامتيار ممثل ، وجمع ما عنده خير ولا مير ، والامتيار ممثل ، وجمع يقال المائر ميار ممثل كفار ، وميارة ممثل رجالة ، يقال المائر ميار من البادية إلى القرى لتمتار : ميارة .

ويقال مارَ هم يَميرُ هم إذا أعطاهم الميرة .
ويقال مارَ هم يَميرُ هم إذا أعطاهم الميرة .
وقايرَ ما بينهم : فَسَدَ كَاتَارَ . وأمارَ أوداجَه :
قطعها ؛ قال ابن سيده : على أن ألف أمارَ قد يجوز أن تكون منقلبة من واو لأنها عين . وأمارَ الشيءَ :
أذابَه . وأمارَ الزعفرانَ : صبُّ فيه الماء ثم دافّه ؛

وفي الحديث: والحَـــُولـَة المائر َ أَ لهم لاغية ۗ ؛ يعني

الإبل التي تُحْمَلُ علمها الميرة وهي الطعام ونحوه مما

يجلِب للبيع ، لا يُؤخِّذُ منها زكاة ۗ لأنها عَوامل ۗ .

كَأَنَّ عليها زَعْفَرَ اناً تُمْيِيرُه خُوازِن عَطَّارِ يَانِ كَوانز ُ

قال الشماخ يصف قوساً :

ويروى : غان ، على الصفة للخوازن . ومر ت الدواة : دُفْتُنُه . ومر ت الصُّوف مَيْراً : نفشته . والمُوارَة : ما سقط منه ، وواوه منقلبة عن ياه الضمة التي قبلها . ومَيَّار ": فَرس قَرُطِ بن التَّوْأَم .

#### فصل النون

نار : نارَت نائِر َ قُ في الناس : هاجَت هائجة ، قال : ويقال نارت بغير همز ، قال ابن سده : وأراه بدلاً.

والنَّؤُورُ : دخان الشَّحْم. والنَّؤُورُ : النَّيْلُنَجُ ؟ عن ابن الأَعرابي .

نبر : النَّاسِرُ بالكلام : المَمْز . قال : وكلُّ شيء رفع شَيْئاً ، فقد نَسَرَه . والنبْرُ : مصدرَ نَبَرَ الحَرَافَ يَنْسِرُ و نَسِراً هَمَزَه . وفي الحديث : قال رجل للنبي ، صلى الله عليه وسلم : يا نَسِيءَ الله ، فقال : لا تَنْسِر باسْمِي أَي لا تَهْمَزُ ، وفي رواية : فقـال إنـَّا مَعْشَيْرُ قَرَيْشَ لَا يَنْشِيرُ ؟ والنبْلُ : هَمْزُ ۖ الْحَرُّفَ ولم تكن قريش تَهْمَزُ في كلامها . ولما حــج المهدي قد"م الكسائي يصلي بالمدينة فهمز فأنكر أهل المدينة عليه وقيالوا : تنبر ُ في مسجد رسول الله ، صلى الله عَلَيْهِ وَسَلِّمٍ ﴾ بالقرآن . والمُنشبور: المهموز. والنبسُ أَنِّ الْمَمْزَةُ . وفي حديث على ، عليه السلام : اطْعُنُوا النَّدْرَ وانظروا الشَّزُّرَ ؛النبرُ الحَكْسُ، أي احْتَكِسُوا الطعننَ . ورجل نَـبَّارْ : فصيحُ الكلام ِ ، ونَـبَّارْ ۗ بالكلام: فصيح بمليغ ، وقال اللحياني : رجل نبار صَيَّاحٌ . ان الأنباري : النبْر عند العرب ارتفاع الصوت . يقال : نبر الرجل نبرة إذا تكلم بكلمة فيها يُعلنُونُ ؛ وأنشد :

إنتي لأسمَعُ نَبْرَةً مِن قَوْلُهَا ، فَأَكَادُ أَن يُغْشَى عَلِيٌّ سُرُورًا

والنبر': صيحة الفرَّع . ونبرة المغني: رفع صوّته عن خفض . ونبر الفلام': تَرَعْرَع . والنبرة: وسبَطُ النَّقْرَة . وكل شيء ارتفع من شيء: نبَرَة لانتباره . والنبرة : الورم في الجسد ، وقد انتبر . ومنه حديث عمر ، رضي الله عنه . إياكم والتخلسُل بالقصب فإن الغم يَنْتَبَرِ منه أي يَنَنَقَطُ . وكلُ مرتفع مُنْتَبِر ". وكلُ ما رفعته مُن فقد نبر تَه تنسِره نبراً . وانتبر الجرح : ارتفع وورم . الجوهري :

نَبُرْتُ الشّيَّةَ أَنْبِرِهُ نَبْراً وَفَعَنُهُ وَفِي حَدَيْثُ: نَصَلَ رافع بن خَديج عير أنه بقي مُنْتَبراً أي مرتفعاً في جسه . وانتَبرَتْ بده أي تنفطت وفي الحديث :

يي جسمه . والتبرك يوسك في سنت الول أي يَوم . والمنشَرُ : مَرْقَاةُ الحَاطِب ، سبي مِنْسَراً الارتفاعة وعُلُوه . وانتبر الأميرُ : ارتفع فوق المنبر .

والنَّبَرُ : اللُّقَمُ الضَّخَامُ ؛ عن أَن الأَعرابي ، وأَنشد: أَخذتُ من جَنْبِ الثَّر يدِ نُبَرَا

والنَّدِيرُ : الجُدُنُ ، فارسي ، ولعل ذلك لضِّخُمُهُ

وارتفاعه ؛ حكاه الهَرَويُّ في الغريبين . والنَّبُورُ : الاسْتُ ؛ عَن أَبِي العَلاء؛ قال ابن سيده: وأرى ذلك لانتبار الألْسَتَيْن وضَخَمهما .

ونبرَ ، بلسانه ينبر ، نبراً : نال منه ، ورجل نبر " : قليل الحياء ينبر ألناس بلسانه ، والتبر ' : القراد ' ، وقيل : النبر ، بالكسر ، دويبة شبيهة بالقراد إذا دبيّت على البعير تور م مدبها ، وقيل : النبر دويبة أصغر من القراد تلسم فينبر موضع لسعتها

ويَرَمُ ، وقيل : هو الحُرُ قُدُوس ، والجَمع نبالُ وأنبارُ ، قال الراجز وذكر إبلًا تسينتُ وحملتُ

> كَأَنْهَا مِن بُدُن واسْتَبِقَار ، وَبَنَّتْ عَلِيها وَرِياتُ الأَنْبَارِ ،

يقول: كأنها لسعتها الأنبار فورمت جُلُودُها وحَسَطَتُ ؟ قَبَالُ ابن بري : البيت ُ لشبيب بن البر صاء ويروى عارمات ُ الأنبار ، يريد الحبيثات ، مأخوذ من العرام ؟ ومن روى دربات فهو مأخوذ من الذرب وهو الحِدَّق ، ويروى كأنها من سين وإيقاد ؟ وقوله من بُدُن واستيقاد ، هو بمني إيقاد يريد أنها قد أوقرت من الشَّحْم ، وقد روي أيضاً واستيفار ، بالفاء ، مأخوذ من الشيء الوافر . وفي حديث حديث حديث أنه قال : تُقْبَضُ الأمانة من قلنب الرجل في ظلَل أَنْسَرُها كأثر جَمْر دَحْرَجْتَه على رجلك فَيَظُلُ أَنْسَرُها مُنْسَبِراً وليس فيه شيء ؟ قال أَبُو عبيد : المَنْسَبِر المُنْسَبِر المُنْسَالِ المُنْسَبِر المُنْسَبِر المُنْسَالِ المِنْسَالِ المُنْسَالِ المَنْسَالِ المَاسِلِي المَاسِلِي المُنْسَالِ المَاسَلِي المُنْسَلِي المُنْسَلِي المُنْسَالِ المَنْسَالِ المُنْسَالِ المُنْسَالِ المَنْسَالِ المَنْسَالِ المَنْسَالِ المُنْسَالِ المُنْسَالِ المَنْسَالِ المُنْسَالِ المَنْسَلِي المُنْسَالِ المُنْسَالِ المَاسَلِي المَاسَلِي المُنْسَالِ المَنْس

والتبر': ضرب من السباع . الليث : التبر' من السباع ليس بدب ولا ذئب ؛ قال أبو منصور : ليس التباع ليما هي دابة أصغر' ليس التبر' من جنس السباع لما هي دابة أصغر' من القراد ، قال : والذي أراد الليث البير ، بباءين ؛ قال : وأحسيه تقرا . والفر س تسميه بقرا . والمذها تبر" ، ويبحث والأنبار': أهر أا الطعام ، واحد ها تبر" ، ويبحث من ألبير جمع الجسع ، ويسمى المري نر نبراً لأن الطعام إذا صب في موضعه انتبر أي ارتفع . وأنبار الطعام : أكداسه ، واحد ها نبر" مشل في الكلام نفس وأنقاس . والأنبار : بلد" التاجر الذي نبت التاجر الذي أينضد فيه متاعة . والأنبار : بلد" اليس في الكلام اسم مفرد على مثال الجمع غير الأنبار والأبنواء والأبنواء والأبنواء والأبنواء في أسماء المواضع لأن

كَشُو اذُّهُمَا كَثَيْرِهُ ۗ ، ومَا سَوَى هَذَهُ فَإِنَّا بِأَتِّي جَمِعاً أَو

صفة " ، كقولهم : قِدْرْ أَعْشَارْ وَثُوبِ أَخْلَاقُ وَأَسْمَالُ "

وسراويل أساط ونحو ذلك . والأنبار : مواضع ُ

معروفة " بين الرِّيفِ والبَرِّ ، وفي الصحاح : وأنبار

نتراً فانتنر : الجناب بجفاء ، نتر ، ينثر ، ينثر ، الجناب بجفاء ، نتراً من بوله : المنتزا فانتنر والسنخرج بقيته من الله كر عند الاستنجاء . وفي الحديث : إذا بال أحدكم فلينتثر و ذكر ، ثلاث نترات يعني بعد البول ؛ هـو الجناب بقوة . وفي الجديث : أما أحد هما فكان لا يَسْتَنْنُو ، من بوله .

قال الشافعي في الرجل يَسْتَبْرِيءُ ذَكُرَهُ إِذَا بَالَ : أَن يَسْرُهُ نَسْرًا مَرة بعد أَخْرى كَأْنَه يَجْمَدُ بُهُ الْجَنْدَاباً . وفي النهاية : في الحديث : إِن ّ أحدكم يُعدَّبُ في قبره ، فيقالُ إِنه لم يكن يَسْتَشْتِرُ عند بوله ؟ فل الاستينالُ السيفِعالُ من النَّشِر ، يريد الحرض عليه والاهتام به، وهو بَعث على التَّطَهُر بالاستبراء من البول . ونتر الثوب نشراً : شقّه بأصابعه أو من البول . ونتر الثوب نشراً : شقّه بأصابعه أو أضراسه . وطعن تنشر : مبالغ فيه كأنه ينشر ما مر به في المطعون ؟ قال ابن سيده : وأداه وصف بالمصدر .

ابن السكيت: يقال رَمْيُ سَعْرُ وضَرَ بُ هَبُرُ و وطَعَنْ نَتْرُ ، وهو مشل الحكس يَغْتَلِسُها الطاعن اختلاساً. ابن الأعرابي: النَّتْرَةُ الطعنة النافذة . وفي حديث علي ، كرم الله وجهه ، قال لأصحابه: اطمعننوا النَّرْ أي الحكس وهو من فعل الحُدُاق ؛ يقال: صَرَبُ هَبُرُ وطعَنْ نَتْرُ ،

والنَّتَرُ ، بالتحريك : الفسادُ والضَّاعُ ؛ قال العجَّاج: واعلم بأن ذا الجكلال قَدْ قَدَرُ ، في الكُنْبِ الأولى التي كان سَطَرُ ، أَمْرَكَ هذاً ، فاجْتَنَبْ مِنْهُ النَّتَرُ

والنَّنْرُ : الضَّعْفُ في الأَمْرِ والوَهْنُ ، والإِنسانُ بَنْنُرُ في مشيه نَتْراً كأَنه يَجْذَبِ شيئاً . ونَتَرَ في مشيبه وانتَتَرَ : اعتبد . والنَّواتِر ُ : القسيئُ المنقطعة الأَوتار . وقو س ناتِراً ": تقطع وتركها لصلابتها ؛ قال الشماخ بن ضرار يصف حماراً أورد وأثبت الماء فلما رويت ساقها سو قاً عنيفاً خوفاً من صائد وغيره :

فَجَالَ بِهَا مَن خِيفَةِ الْمُوْتِ وَالِهَا ، وَ وَالِهَا ، وَالْمُا ، وَالْمُا ، وَالْمُا ، وَالْمُا ، وَالْمُا ، وَالْمُا الْمُنْ الْمُرْدِ

يَزُرُ القَطَا مَنها ، ويضرِبُ وجُهَهُ قَطُنُوفُ بِرِجْلِ ، كَالقِسِيِّ النَّوَاتِرِ قَالَ ابن بري : والذي في شعره :

... يُضرب وجهُـهُ مِمُخْتَلَفِاتُ كَالْقِسِيُّ النَّوَّاتِرِ

وقوله يَزُرُّ: يَعَضُّ والقطا : جمع فَطَاةً وَهُو مُوضِعُ الرِّدْفِ . والحلات : جمع خَلَّ وَهُو الطريق في الرمل ، كلما عَـضُّ الحمارُ أَكفالَ الأَثْنِ نَفَحَتُهُ بِأَرجَلَها . والقطرُوفُ مِن الدوابُّ : البطيءُ السَّيْرِ ؛ يريد أن الأَثْنَ لما رَوِيتُ مِن الماء وامتلأت بطونها منه بَطرُه الله سَيْرُها .

فاق : الليت: النَّنْوُ وَنَشُو لُكَ الشيءَ بيدك تَو مِي به متفوقاً مثلَّ نَشْرِ الجَسَوْ و والسَّحَوْ ، وكذلك نَشُو الجَسِّ إذا 'بذر ، وهو النَّثَار '؛ وقد نَشَر ، ويَنشُو 'هُ نَشُراً ونِشَاراً ونَشُر ، فانشَشَر ، وينشُو 'هُ نَشُراً ونِشَاراً ونَشُر ، فانشَشَر وتناثش ؛ والنَّثَارة ' : ما تناثش منه ؛ وخص اللجياني به ما يَنتَشُر ' من المائدة فَيُوكُل فيرجى فيه الثواب ' . الجوان من المنبذيب : والنَّثَار ' فَتَنات ' ما يَتناثش حَوالي الجوان من الحين وخو ذلك من كل شيء . الجوهري : النَّنار ' ، بالضم ، ما تناثر من الشيء . ودر و منشر ' : منشر ' : منششر ' : في وخوهها ما انتشر آ منه . وشيء نشر ' : منششر ' : منشر ' : منششر ' : منشر ' : منسر ' : منسر ' : منشر '

حَدُّ النهارِ تُراعِي ثِيرَةً نَشَرًا

ويقال : تَشْهِدْتُ نِثَارً فَلَانَ } وقوله أنشده ثعلب :

هذاريان هذر "هذاءة" ، مُوسِّكُ السَّقْطَةِ ، إِذُو لُبُ إِ نَشِر

قال ابن سيده : لم يفسر نَشُراً ، قال : وعندي أنه مُتَناثِرُ مُنساقط لا يَثْبُتُ . وفي حديث ابن

مسعود وحديفة في القراءة : هَـذاً كَهَدُ الشّعْرِ وَنَشُراً كَنَشُرِ الدَّقَـلِ أَي كَمَا يَتِسَاقَطُ الرُّطَبُ اللَّبِيسُ مِن العِدْقِ إِذَا هُزً . وفي حديث أبي ذر : يُوافِقُكُمُ العَدُو حَلَبُ شَاةٍ نَشُورٍ ؟ هي الواسعة الإحليل كأنها تنشُر اللَّبن نَشُراً وتَفْتَحُ سَيْلِلَه ، ووجأه فَنَشَر أمعاءه أ. وتناثر القوم ؛ سَيِيلَه ، ووجأه فَنَشَر أمعاءه أ. وتناثر القوم ؛ مَرضُوا فهاتوا . والنَّثور أ : الكثير الولد ، وكذلك المراة ، وقد نَشَر ولدا ونثر كلاماً : أكثره ، وقد نَشَر ت ذا بطنها ونَشَر ت له ذا بطنها . وفي الحديث : فلما خلا سني ونشرت له ذا بطني ؟ أدادت أنها فلما خلا سني ونشرت له ذا بطني ؟ أدادت أنها كانت شابّة تمله الأولاد عنده ، وقبل لامرأة : أيُّ

بَكُرَّتِ ، وإن حَدَّثَتْ نَثَرَّتْ . ورجل نَثَرِ بَيِّنُ النَّثَرِ ومِنْثَرَ ، كِلاهُمَا : كَثُيوْ الكلام ، والأنثى نَثْرَة فقط .

البُغَاة أَبِغِضُ إليك ? فقالت : التي إن عَلَات

والنَّرْهُ : الحَيْشُومُ وما والاه . وشاة " ناتير" ونشور": تَطِرَحُ مِن أَنْهَا كَالدُّودِ. والنَّمْيِرُ للدُّوابِ والإبل : كالعُطاس للناس ؛ زاد الأزهري : إلا أنه ليس بعالب له ولكنه شيء يفعله هو بأنفه ؛ يقال : نشر الحمار وهو يَنشر نشيراً. الجوهري: والنَّشرة وللدواب شَبه العَطْسة ، يقال : نشرت الشاة الذا

والناثيرُ الشاةُ تَسَعُلُ فَيَنْتَثُرُ مِن أَنْهَا شِيءٌ . وفي حديث ان عباس: الجراهُ نَتُثُرةُ الحوتِ أي عَطْسَتُهُ ؟ وحديث كعيدٍ : إلها هو نَتُثرَ أُ حوتٍ ، وقد نَتُرَ

طرحت من أنفها الأذي . قال الأصعي : النافر

فَمَا أَنْجَرَتْ حَتَى أَهَبُ بِسُدُ فَهَ علاجيم ، عيرُ ابني صاح ِ نَشيرُها

والشَّنَئْسُ الإنسانُ : استَنشَقَ الماء ثم استخرج ذلك ينتَفَسَ الأَنفِ. والانتيثانُ والاستِنْثانُ بمنى: وهو

نَشَرُ مَا فِي الْأَنْفُ بَالنَّفَسِ . وفي الحديث : إذا استَنْشَقْتَ فَانْشُر ، وفي التهذيب : فَانْشُر ، وقد روي : فأنشر ، بقطع الألف، قال: ولا يعرفه أهل اللغة ، وقد وُجِدَ بخطه في حاشية كتابه في الحديث: مَنْ تُوضًا فَكُنِّينَتُمُو ، بكسر السَّاء ، بقال : نَـَثَرَ الجوز والدُّرُّ يَنْشُرُ ، بضم الثاء ، ونَشَرَ من أَنفه يَنْشِر ' ، بكسر الناء ، لا غير ؛ قال : وهذا صحيح كذا حفظه علماء اللغة. ابن الأعرابي: النَّشُرَةُ طَرَفُ الأنف ، ومنه قول النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في الطهارة : اسْتَنشر ؛ قال: ومعناه اسْتَنشق وحر لك النَّشُوةَ . الفراء : نَشَرَ الرجلُ وانْشَكُرَ واسْتَنْشَرَ إذا حَرَّكُ النَّنْرَةَ في الطهارة؛ قال أبو منصور: وقد روي هذا الحرف عن أبي عبيد أنه قال في حديث الني، صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فأنشر ، من الإنشار، إِمَّا يَقَالَ : نَشُرَ يَنْشِرُ وَانْتَشَرَ يَنْتَشُرُ وَاسْتَنْشَرَ يَسْتَنْشِر ُ . وروى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريوة، رضي الله عنه ، أنه قال : إذا توضأً أحد ُ كم فليجعل الماءَ في أَنْفِه ثم ليَنْثُر ْ ؟ قال الأزهري: هكذا رواه أهل الضبط لألفاظ الحديث، قال: وهو الصحيح عندي، وقد فسر قوله ليَنشر واسْتَنشِر على غير ما فسره الفراء وابن الأعرابي ، قـال بعض أهل العـلم : معنى الاستنثارِ والنَّثْرُ أَنْ يُستنشقُ المَاءُ ثم يُستخرجُ مَا فيه من أذى أو مخاط ، قال : وما يدل على هذا الحديث الآخر : أن النبي، صلى الله عليه وسلم ، كان يَستنشيق ثلاثاً في كل مرة يَسْتَنشر ' ؛ فجعــل الاستنشــار غير الاستنشاق ، يقال منه : نَــُنُو يَـنَـُشُو ، بِكُسر الثاء . وفي الحِديث : من توضًّا فَلَـٰ يَنْشِر ، بكسر الثاء ، لا غير . والإنسان يستنثر إذا استنشق الماء ثم استخرج نَشْيِرَاه بِنَفَس الأَنفِ . ابن الأَثير : نَشَرَ يُنشرُ ،

بالكسر، إذا امتخط، واستَـُنثُو استفعل منه: استنشق

الماء ثم استخرج ما في الأنف ؛ وقيل: هو من تحريك النشرة ، وهي طرف الأنف؛ قال : ويروى فأنشر بألف مقطوعة، قال : وأهل اللغة لا يجيزونه والصواب بألف الوصل. ونشر السشكر ينشره، بالضم ، قال: وأما قول ابن الأعرابي النشرة طرف الأنف فهو صحيح ، وبه سمي النجم الذي يقال له نشرة الأسد كأنها جعلت طرف أنفه . والنثرة : 'فرجة ما بين الشاربين حيال وترة الأنف ، وكذلك هي من الأسد ، وقيل : هي أنف الأسد . والنشرة : 'خيم من ننجوم الأسد ينزلها القمر ؛ قال :

كادَ السَّماكُ بها أو نَـَـثُرُهُ الأَسَدِ

التهذيب: النشرة كوكب في السماء كأنه لكطنخ ستحاب حيال كوكبن ، تسبيه العرب نثرة الأسد وهي من منازل القبر ، قال : وهي في علم النجوم من بُوج السرطان . قال أبو الهيثم : النثرة أنف الأسد ومنتخراه، وهي ثلاثة كواكب خفية متقادبة، والطرف عنا الأسد كوكبان ، الجبهة أمامها وهي أدبعة كواكب. الجوهري : النثرة كوكبان بينهما مقدار شبر، وفيهما لكطنخ بياض كأنه قبط عة بينهما مقدار شبر، وفيهما لكطنخ بياض كأنه قبط عة سحاب وهي أنف الأسد بنزلها القبر . والعرب تقول: إذا كلكت النشرة أي داخل أحمر تها سواد ، وطعمته فأنشره عن فرسه أي ألقاه على انشر عل والعرب قال :

إن عليها فارساً كَعَشَرَهُ ؛ إذا رَأَى فارسَ قَوْمٍ أَنْثَرَهُ

قال ثعلب : معنساه طعنته فأخرج نَفَسَه من أنفه ، ويوى رئيسَ. الجوهري : ويقال طعنه فأنشَره أي

١ قوله «كوكبان، الجبة امامها» كذا بالاصل. وعبارة القاموس:
 الطرف كوكبان يقدمان الجبة .

أرعفه ؛ وأنشد الراحز :

إذا رأى فارس قوم أنثره

والنشرة : الدّرع السّلِسة المَلْبَس ، وقيل : هي الدرع الواسعة . ونَشَر درع عليه: صَبّها، ويقال الدّرع : نشرة ونَشُلَة .

قال ابن جني : ينبغي أن تكون الراء في النثرة بدلاً من اللام لقولهم نشكل عليه درعًه ولم يقولوا نثرها ، واللام أعمّ تصرفاً ، وهي الأصل ، يعني أن باب نشك أكثر من باب نثر . وقال شهر في كتابه في السلاح : النثرة والنشلة اسم من أسماء المدرع ، قال : وهي المنشولة ، وأنشد :

وضاعَفُ مِنْ فَوْقِهَا نَشُرَةً ، تَرُدُدُ القَواضِبَ عنها فُلْتُولا

وقال ابن شبيل: النَّمْلُ الأَدْرَاعُ ، يقال نَشَلَمُ الله وَنشَلَمُ عليه وَنشَلَمُ عليه وَنشَلَمُ عليه وَنشَلَمُ عليه وَنشَلَمُ عليه وَاللّهِ عليه إذا لَبيسها. قال الجوهري: يقال نَشَر درَّعه عنه إذا أَلقاها عنه ، قال: ولا يقال نَشْلَمُ . وفي حديث أم ذرع: ويميس في حيلتن النشرة ، قال : هي ما للطف من الدُّرُوع ، وهو ما للشف منها. أي يَشَبَخْتَرُ في حيلتن الدَّرْع ، وهو ما لطف منها. في : النَّهْر والنَّهار والنَّهار : الأَصْلُ والحَسَبُ ،

ويقال : النَّجْرُ اللَّوْنُ ؛ قال الشاعر : نجارُ كلِّ إبِـل نجارُهـا ، ونارُ إبْل العالَمينَ نارُها

هذه إبل مسروقة من آبال شتى وفيها من كل ضرب ولي مسروقة من آباله من وفيها من كل ضرب ولي والون وسية ضرب الجوهري : ومن أمنالهم في المخلط: كل أنجار إبيل نجارها أي فيه من كل لكون من الأخلاق وليس له وأي يثبت عليه ؛ عن أبي عبيدة. وفي حديث علي : واختكف النجر وتشتئت الأمر ؛

النَّحْر: الطبُعُ والأصل. ابن الأعرابي: النجر سُكُلُ الإنسان وهيئتُه ؛ قال الأخطل :

وبَيْضَاء لا تَغْرُ النجاشِيِّ تَغْرُهُا ، إذا التهبَّبَتُ منها القَلائدُ والنَّحْرُ مَنْ النَّطَاء ، ومنه تَخْنُ النَّحَّاد ، وقد تَخَ

والنَّجْرُ : النَّطْع ، ومنه بَجْرُ النَّجَّارِ ، وقد بَجْرَ النَّجَّارِ ، وقد بَجْرَ النَّجَّارِ اللَّجْرَ عمل النَّجَّادِ وَغَنْهُ ، نَجْرَ عمل النَّجَّادِ وَغَنْهُ ، نَجْرَهَ المَنْدُ ، بَجْرَهَ المَنْدِ ، بَخْرَهَ المَنْدِ : ما انتَّجْتَ منه بَخْرَةً : المَّدِد : ما انتَّجْتَ منه

عند النَّجْرِ . والنجَّارُ : صاحبُ النَّجْرِ وحرِ فَتُهُ النَّجَارَةُ . والنَّجْرِانُ : الحَشَبَة التي تَدُور فيها رِجْل الباب ؛ وأنشد :

صَبَبُتُ الماء في النَّجْرانِ صَبَّاً ؛ تَرَّكْتُ البابَ لِيسَ لَهُ صَرِيرُ انِ الأَعرابِي: يقال لأَنف البابِ الرَّتَاجُ ، ولدَرَوَ تُندِ

النَّجْرَانُ ، ولَمِشْرَسَه القُنَّاحُ والنَّجَافُ ؛ وَقَالَ أَبْنَ دريد : هو الحُشَّبة التي يَدُور فيها . والنَّوْجَرُ : الحُشبة التي تُكْرَبُ بها الأرضُ ، قال ابن دريد : لا أحسبها عربية محضة . والمنْجُور في بعض اللغات : المُحالة التي 'يسنى عليها . والنَّجِيرة : سَقيفة من

مشب ليس فيها قَصَبُ ولا غيره ، ونَجَر الرجلَ يَنْجُره ' عَجْراً إِذَا جَمَعَ يده ثم ضَرَبه بالبُو جُمُةِ الرُّسُطَى ، الليث ؛ تَجُرْتُ فلاناً بيدي ، وهو أَنْ تَضُمُ من كفتك بُو جُمُة الإصبَعِ الوُسُطى ثم

تَضَرِبَ بها وأَسَه ، فَضَرَ بُكَه النَّجْرُ ، قال الأَزهري : لم أَسَعَه لفيره والذي سنعناه تَجَرُ تُهُ إذا دفعتُهُ ضَرَّباً ؛ وقال ذو الرمة :

مَنْ عَبْرُوْنَ فِي جَانِيَتُهَا وَهُي تَنْسَلِبُ

وأَصِله الدقُّ . ويُقال اللهاوُن : مَنْجانُ . والنَّجيرةُ : بَيْنَ الحَسَوُرُ وبين العَصِيدة ِ ؟ قال

ويقال انتجري لصبيانك ورعائك ، ويقال : ماء منجور أي مسخّن ؛ ان الأعرابي : هي العصدة منجور أي مسخّن ؛ والنجيرة : لبن وطحين من النجيرة : لبن وطحين من الخطان ، وقبل : هو لبن حليب يجعل عليه سمن ، وقبل : هو ماء وطحين يطمنخ .

وَنَعَرُنْتُ المَاءُ نَحْراً أَسَخْنَهُ بِالرَّضَفَةِ . والمُنْجَرةُ : حجر تُحْمَّى يُسخَّنُ به الماء وذلك الماء تَجْيِرة ". ولأَنْجُرَنَ تَحْيِرَا لَكَ أَي لأَجْزِينَكُ جَزَاءَكَ ؟ عن ابن الأَعرابي .

والنَّجَرُ والنَّجَرَانُ : العطشُ وسِّدَة الشرَّب، وقيل : هو أَن يَتَلَى عِطْنه مِن المَّاء واللَّبِنِ الحَامض ولا يَوْ وَكَ مَن المَّاء عَجْرَ ". والنَّجَرُ ": أَن تأكل الإبل والغنم 'بُرُورَ الصحراء فلا تَرْ وَكَ. والنَّجَرُ '، بالتَّحريك : عطسَ " يأخَذ الإبل فتشرب فلا تَروك و قرض عنه فتموت ، وهي إبل تَجْرَى ونَجارَى ونَجرَةُ ". فتموت ، وهي إبل تَجْرَى ونَجارَى ونَجارَى ونَجرَةً ". الجوهري : النَّجرُ ، بالتحريك ، عطش بصيب الإبل والغنم عن أكل الحِبّة فلا تكاد تروكي من المَّاء يَقال : والغنم عن أكل الحِبّة فلا تكاد تروكي من المَّاء يَقال أبو محسد الإبل ومتَجرَت أيضاً ؛ قال أبو محسد الفقعي :

حتى إذا ما اشتك للوبان النَّجَر ، ورشقت مناء الإضاء والعسدار ولاح للعين سهيل يستحر ، كشعلة القابيس ترامي بالشرر

يصف إبلاً أصابها عطش شديد. واللثوبان واللثواب: شدة العطش . وسهميّ ل : يجيء في آخر الصف وإقتبال البر د فَتَعَلَّمُ كُر وشُها فلا تُمسيكُ الماء ولذلك يُصِيبُها العطش الشديد . التهذيب : نجر يتنجر نجر أ إذا أكثر من شرب الماء ولم يكت

يروك . قال يعقوب : وقد يصب الإنسان ؟ ؛ ومنه شهر ناجر . وكل شهر في صبيم الحَرَّ ؛ فاسمه نامجر لأن الإبل تَنْجَرُ فيه أي يَشْتَدُ عطشها حتى تَيْبُسَ بُجِلُودُها . وصَفَرَ كان في الجاهلية يقال له ناجر " ؟ قال ذو الرمة :

صَرَّى آجِن ۖ يَوْ وِي له المَـر ۚ وَجَهُهُ ، إذا ذاقه الظَّمْـآن ُ فِي شهر ناجِرٍ ابن سيده : والنَّجْر الحر ُ ؛ قال الشاعر : دُهُـبُ الشَّناءُ مُولَــًا هَرَباً ،

وأنتك وأفيدة من النَّجْر وشهرا ناجر وآجر: أشد ما يكون من الحر"، ويزعم قوم أنهما حزيران وتموز ، قال: وهذا غلط إنما هو وقت طلوع نجمين من نجوم القيط؛ وأنشد عركة الأسدى:

تُبَرَّدُ ماء الشَّنِّ في ليلة الصَّبا ، وتَسْقَيْنِيَ الكُرْكُورَ في حَرِّ آجِرِ وقيل : كل شهر من شهور الصيف ناجر ؛ قال الحطيثة : كنيعاج وجررة ، ساقتهن ّ إلى ظلال السَّدْرُ ناجِرْ

وناجر": رَجَب"، وقبل: صفر ؛ سبي بذلك لأن المال إذا ورد شرب الماء حتى يَنْجَرَ ؛ أنشد ابن الأعرابي:

> صَبَحْنَاهُمُ كَأْسًا مِن المُوتِ مُوَّةً بناجِرَ ، حَيْ اشْتَكَ جَرُهُ الودائِقِ

وقال بعضهم : إنما هو بناجر ، بفتح الجيم ، وجمعها نواجر . المفضل : كانت العرب تقول في الجاهلية ، قوله «قال يعقوب وقد يصب الانبان » عبارة يعقوب كا في الصحاح : وقد يصب الانبان النجر من شرب اللبن الحامض فلا يوى من الماه

الأنصارا ؛ قال حسان :

المبحرَّم مُؤتمر " ولصفر تاجر" ، ولربيع الأول خوان" . والنَّجر : السَّوقُ الشديد . ورجل مِنْجر أي شديد السَّوق الإيل .

وفي حديث النجاشي": لما دخل عليه عبرو بن العاصر والوَقد قال لهم: نَحْرُوا أي سَوْقوا الكلام ؟ قال أبو موسى: والمشهور بالحاء ، وسيجيء . ونَجَرَّ الإبل يَنْجُرُهُما نَجْرًا : ساقتها سَوْقاً شديدًا ؟ قال الشماخ :

حواب أرض منحر العشيات

قال ابن سيده: هكذا أنشده أبو عبيدة جَوَّابِ أَرْضَ ، قال : وهو أقعد بالمعني لأن الليل والعشييّ زمانان ، قال : وهو أقعد فليست بزمان . ونتجر المرأة نتجراً : نكيمها والأنجر : مرساة السفينة ، فارسي ؛ في التهذيب : هو اسم عراقي "، وهو تخشبات المخالف بينها وبين رؤوسها وتنشد أوساطها في موضع واحدثم يفرغ بينها الرَّاال المذاب فنطير كأنها صخرة ، ورؤوسها الحشب ناتئة نشد بها الحبال وترسل في الماء فإذا رَسَت وَسَتَ السفينة فأقامت . ومن أمنالهم يقال : فلان أنشل من أنجرة ،

وَالْإِنْجَارُ : لَغَةً فِي الْإِجَّارِ ، وَهُوَ السَّطَّخِ ؛ وَقُولَ الشَّاعَرِ :

رَكِيتُ من قَصَدِ الطريق مَنْجَرَةُ

قال ابن سيده : فهو المَـقُصِدُ الذي لا يَعْدِلُ ولا يَجُورُ عن الطريق .

والمِنْجَادُ : لُعْبَة للصِيانَ يَلْعُبُونَ بِهَا ؛ قَالَ :

والورد كسمى بعضم في رحالهم" كأنه لاعب يسمى بمشجار

والنَّجَيرُ : يَحْصَنُ بَالْسَمَنُ ؛ قَالَ الْأَعْشَى :

وأَبْتَعِثُ العِيسَ المَراسِيلَ تَفْتَلِي مَسَافَةَ مَا يِنِ النَّجَيرِ وَصَرْخَدَا وبنو النَّجَّارِ : قبيلة من العرب ؛ وبنو النَّجَسَّادِ :

نَــُـدُـدُـتُ كَبِي النَّجَّارِ أَفَعَالَ وَالِّدِي ، إِذَا العَارُ لَمْ يُوجَدُّ لَهِ مِن يُوالرِعُهُ أَي يُناطِيَّهُ ، ويروى : يُوانرِعُهُ .

بي يستول الروى المرود و النَّجيرَ أَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا الجوهري : نَجْرُ أَرض مكة والمدينة ، ونَجْرَان: بلد وهو من البين ؛ قال الأخطل :

مِثْل القَنَافِذِ هَدِّ الْجُونَ قَدْ بَلِمُغَتُّ مِثْلُ القَنَافِذِ هَدِّ الْجُونَ قَدْ بَلِمُغَتُّ مِنْ الْمُعَتُّ مُوالِّقِهِمَ هَجَرُ الْ

قال : والقافية مرفوعة وإنما السوأة هَيَ البالغة ُ إِلاَّ أَنه قَلَسَهَا . وفي الحديث : أنه كُفَنْن في ثلاثة أثواب نخرانية ؛ هي منسوبة إلى نخران ، وهو موضع معروف بين الحجاز والشام واليمن . وفي الحديث : قدم عليه نتصارى نخران .

القلادة منه ، وهو المنتخر ، مدكر لا غير ؛ صرح اللحياني بذلك ، وجمعه نتجود لا يُحسَّر على غير ذلك . ونحره ينخره نحراً : أصاب نتخره حيث ينحر البعير ينحره نحراً : طعنه في منعجره حيث يبدو الحُلقوم من أعلى الصدر ؛ وجمل تحير في جمال نتخرى ونتحائر ، وناقمة تتحير ونتحرة في أنين تتخرى ونتحراء وتحائر ونوم النّحر : عاشر ذي الحجة يوم الأضعى لأد

١ قوله « وبنو النجار الأنصار » عبارة القاموس : وبنو النجار

سيده : نَيَصْرُ الصدر أعلاه ، وقيل : هو موضعُ

مينه من الانصار . ب في ديوان الأخطل : على العيارات هذا اجون .

البُدُن تُنحر فيه . والمنحَر : الموضع الذي يُنحر فيه الهدي وغيره .

وتَناحَرَ القومُ على الشيء وانتتَحَرُوا : تَشَاحُوا على عليه فكاد بعضهم يَنْحَر بعضاً من شِدّة حِرْصِهم ، وتناحَرُوا في القِيّال .

والنّاحِرَانِ والنّاحِرَانِ : عِرْقَانَ فِي النحر ، و في الصحاح : الناحِرانَ عِرْقَانَ فِي صدر الفرس . المحكم : والناحِرَانِ ضلعان من أضلاع الزّور ، وقيل : هما الواهنتان ، وقيال ابن الأعرابي : الناحِرَان النّر قُو ان من الناس والإبيل وغيره . فيره : والجوانح من الناس والإبيل وغيره . غيره : والجوانح من الإنسان الدّأي ، والدّأي ما كان من والبعير ، ومن الإنسان الدّأي ، والدّأي ما كان من من الصدر الجوانح لِجننوجها على القلب ؛ وقال : من الصدر الجوانح لِجننوجها على القلب ؛ وقال : الكتف على ثلاثة أضلاع من جانب وستة أضلاع من جانب ، وهذه الستة يقال لها الدّأيات . أبو زيد : الجوانح أدنى الضلوع من المنحر ، وفيهن الناحِرات بالجوانح أدنى الضلوع من المنحر ، وفيهن الناحِرات وهي ثلاث من كل جانب ، ثم يبقى بعد ذلك ست من كل جانب متصلات بالشراسيف لا يسمونها إلا الأضلاع ، ثم ضلك الخلف وهي أواخر الضلوع .

ضَلَّع الحُمَلُفِ وَهِي أُواخِر الضلوع . وَنَحْرُ النهار أَي وَنَحْرُ النهار أَي أُولُه ، وأَنبَتُه فِي نَحْرِ النهار أَي أُولُه ، وخي حديث المجرة : أَنانا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في نَحْرِ الظَّهِيرَةِ ؟ هو حين تبلغ الشمس منتهاها من الارتفاع كأنها وصكت إلى النحر، وهو أعلى الصدر . وفي حديث الإفاك : حتى أتينا الجيش في نَحْرِ

الظهيرة . وفي حديث وابيصة : أتاني ابن مسعود في

نَحْرِ الظهيرة فقلت : أَيَّةُ ساعة ِ زيارةٍ ! ونَبْحُورُ

الشُّهور: أوائلُها، وكل ذلك على المَثَلَ . والنَّصِيرَةُ :

أوّل يوم من الشهر ، ويقال لآخر ليلة من الشهر نَحِيرَةٌ لأَنها تَنْحَرُ الهلال ؛ قال الكميت :

### فَبَادَلَ لَيْلُلَةً لَا مُقْبِرٍ ، نَحِيرَةً شَهْرٍ لِشَهْرٍ مِنْرَارًا

أراد ليلة لا رَجُل مُقْمِر ، والسّرار ، مردود على الليلة ، ونتجيرة : فعيلة بمنى فاعلة لأنها تنتجر الملال أي تستقبله ، وقيل : النّجيرة آخر يوم من الشهر لأنه يَنْحَر الذي يَدخل بعده ، وقيل : النّجيرة لأنها تنخر التي قبلها أي تسقبلها في نحرها ، والجمع ناجرات ونواجر ، الديار ؛ قال الكميت يصف فعل الأمطار بالديار :

# والغيّث بالمُتألّقا ترمن الأهلّة في النّواحر ١٠

وقال : النَّحِيرة آخر ليلة من الشهر مع يومها لأنها تَنْحَر الذي يدخل بعدها أي تصير في نحره ، فهي ناحرة ؛ وقال ابن أحمر الباهلي :

> ثم استمر عليه واكِف كميـع ، في ليلة نتحرت شعبان أو رجبا

قال الأزهري : معناه أنه يَستقبل أوّل الشهر ويقال له ناحر". وفي الحديث : أنه خرج وقد بَكرُّوا بصلاة الضحى ، فقال : نَحَرُّوها نَحَرَهُمُ الله أي صَلَّوْها في أول وقتها من نَحْر الشهر، وهو أوله ؛ قال ابن الأثير : وقوله نحرهم الله يحتمل أن يكون دعاءً لهم ، أي بكره الله بالحير كما بكرُّروا بالصلاة في أول وقتها ، ويحتمل أن يكون دعاءً عليهم بالتَّحْر في أول وقتها ، ويحتمل أن يكون دعاءً عليهم بالتَّحْر والذبح لأنهم غَيَّروا وقتها ؛ وقوله أنشده ثعلب :

١٠ قوله «والنيث الخ» أورده الصحاح في مادة نحر، بالواو بدل في،
 ققال: والنواجر.

## مرفوعة أمثلُ نَوْء السَّمَا لَوْء السَّمَا لَكُونِهِ السَّمَا لَكُونِهِ السَّمَا لَكُونِهِ السَّمَا

قال أَن سيده: أَرَى نَتَحِيرًا فَعِلَّا بَعْنَى مَفْعُولُ ، فَهُو عَلَى هَذَا صَفَةً لِلْغُنُرَّة ، قال : وقد مجوز أَن يَكُونَ النَّحِيرُ لَغَةً فِي النَّحِيرِة .

والدَّارَانِ تَتَنَاحَرَ أَنِ أَي تَتَنَابِلانِ ، وإذا استقبلت ، دار كاراً قبل : هذه تَنْحَر علك ؛ وقال الفراء : سبعت بعض العرب يقول مناذلهم تناحر هذا بتَحْر هذا أَي قُلُالَتِه ؛ قال وأنشدني بعض بني أسد:

أَبَا حَكُم ، هل أَنتَ عم مُ مُجَالِدٍ ، وسيَّدُ أَهلِ الأَبْطَحِ المُتناحِرِ ؟

وفي الحديث : حتى تُدْعَقَ الحيولُ في نَواحِرِ أَرْضَهُم أَي مُقَامِلِاتِهَا ؛ يقال : منازل بني فلان تَتَنَاحَرُ أَي تَتَقَابَلُ ؛ وقول الشاعر :

أُوْرَدْتُهُم وصُدُورُ العِيسِ مُسْنَفَةُ ، والصبحُ بالكوكبِ الدُّرِ يِّ مَنْحُورُ

أي مستقبل . ونتحر الرجل في الصلاة ينتحر : انتصب ونهد صدر . وقوله تعالى : فصل لربك وانحو ؟ قبل : هو وضع اليمين على الشمال في الصلاة ؟ قال ابن سيده : وأزاها لغة شرعية ، وقيل : معناه وانتحر البدن ، وقال طائفة : أمر بنحر النسك بعد الصلاة ، وقيل : أمر بأن ينتصب بنحره بإزاء القبلة وأن لا يلتفت عيناً ولا شهالاً ؟ وقال الفراء : معناه استقبل القبلة ينتحرك . ابن الأعرابي : النحرة انتصاب الرجل في الصلاة بإزاء المحراب .

والنَّحْرُ والنَّحْرِيرُ : الحادق الماهر العاقل المجرِّب ، وقيل: النَّحرير الرجل الطَّينِ الفطن المُتنقِن البصير في كل شيء ، وجمعه النَّحارير ، وفي حديث تُحديفة: و كلَّتَ الفيتنة بثلاثة : بالحادة النحرير ، وهو الفطين

البصير بكل شيء .

والنَّحْرُ في اللَّبَة : مثلُ الذبح في الحلق . ورجل منحار ، وهو للمبالغة : بوصف بالجود . ومن كلام العرب : إنه لمَنْحَارُ بَواثِكَهَا أَي يَنْحَرُ سِمانَ الإبل .

ويقال السحاب إذا انعَقَّ بماء كثير : انتَحَرَّ انتَّحاراً ؛ وقال الراعي :

> فمرٌ على مناز لِها ، وألقى بها الأثنقال، وانتتَحر انتيحارا

وقال عدي" بن زيد يصف الغيث :

مَرِحِ وَبُلُهُ كَسُخُ السُوبَ ال ماء سَحًا ، كأنه مَنْحُورُ

ودائرة ُ الناحِرِ تكون في الجِرَ ان إلى أسفل من ذلك. ويقال: انتَّحَر الرجلُ اي تَحَرَ نفسه. وفي المثل: سُرق السارقُ فانتَّحَر.

وَبَرَّقَ نَعْرُهُ : اسم رجل ؛ وأورد الجوهري في غز بيتاً لغيلان بن 'حريث شاهداً على 'منخوره لغة في الأنف وهو :

أَمَن لَـدُ لَـحُينَيْه إلى مُسْخُورِهِ

قال ابن بري : صواب إنشاده كما أنشده سلبويه إلى منحُوره ، بالحاء . والمُنْحُورُ : النحر ؛ وصف الشاعر فرساً بطول العنق فبعله يستوعب من حبله مقدار باعين من لحيه إلى نتحره .

نحو: النّخِيرُ: صوتُ الأَنْف. نَخَرَ الإِنسانُ والحماه والفرس بَأَنفه يَنْخِرُ ويَنْخُرُ نَخِيرًا: من الصوت والنفس في خياشيمه . الفراء في قوله تعالى: أَنْذا كَ عظاماً نَخِرَةً ، وقرىء : ناخِرَةً ؛ قال : وناخِرَةً أَجود الوجهين لأن الآيات بالألف ، ألا ترى أن ناخر

مع الحافرة والساهرة أشبه بمجيء التأويل ? قال : والناخرة والسَّخرة سواء في المعنى بمزلة الطامع والطبيع ؛ قال ابن بري وقال المُمَّداني يوم القادسية :

أَقَدْمْ أَخَا نَهْمْ عَلَى الأَسَاوِرَهُ ، وَلا نَهُولَـنَكَ رؤوسُ نادِرَهُ ، فإَغَا فَصْرُكَ تُرْبُ السَّاهِرَهُ ، فإَغَا فَصَرُكَ تُرْبُ السَّاهِرَهُ ، حتى تعود بعدها في الحافِرَهُ ، من بعدٍ ما صِرت عِظاماً ناخِرَهُ

ويقال : خُرِرَ العَظَمْ ، فهو خُرِرُ إِذَا بَلِيَ ورَمَّ ، وقيل : ناخِرة أي فارغة يجيء منها عند 'هبوب الربح كالنَّخير .

والمَنْخِرُ والمَنْخَرُ والمِنْخِرُ والمُنْخُرُ والمُنْخُرُ والمُنْخُورُ: الأَنف ؛ قال غيلان بن حريث :

> يَسْتَوْعِبُ البُوعَيْنِ مِن جَرِيرِهِ مِن لَـدُ لَـحُيْيَةٍ إِلَى مُنْخُورٍهِ

قال ابن بري : وصواب إنشاده كما أنشده سيبوبه إلى منتحوره ، بالحاء ، والمنحور : النّحر ؛ وصف الشاعر فرساً بطول العُنْق فجعله يستوعب من حبله مقدار باعين من لحسيه إلى تخره . الجوهري : والمنتخر ثقب الأنثف ، قال : وقد تكسر المم إتباعاً لكسرة الحاء ، كما قالوا منتين ، وهما نادران لأن مفملًا ليس من الأبنية . وفي الحديث : أنه أخذ بننخرة السي أي بأنفه . والمنتخران أيضاً : ثقبا الأنثف . وفي حديث الرّبر قان : الأفيطس النّخرة للذي وفي حديث الرّبر قان : الأفيطس النّخرة للذي كان يطلع في حجره . التهذيب : ويقولون منخراً وكان القياس منخراً ولكن أرادوا منخيراً ، ولذلك ولي الله عنه : أنه أي بسكران في شهر ومضان فقال : وضي الله عنه : أنه أي بسكران في شهر ومضان فقال : وللهنخري ثم دعاء عليه أي كبّه الله المنتخرين دعاء عليه أي كبّه الله المنتخرية ،

كقولهم : أبعداً له وسنحقاً وكذلك للبدين والفم . قال اللحياني في كل ذي منخر : إنه لمنتفخ المناخر كا قالوا إنه لمنتفخ الجوانب، قال: كأنهم فرّقوا الواحد فجعلوه جمعاً . قال ان سيده : وأما سيبويه فذهب إلى تعظيم العضو فجعل كل واحد منه منخراً ، والعرضان مُقاتربان .

والنَّخْرة: وأس الأنف. والرأة منخار: تنخر والنَّخرة عند الجماع ، كأنها بجنونة ، من الرجال من ينخر والمناع عند الجماع حتى يُسمع تخيره . وننخر تا الأنف : خرقاه ، الواحدة نخرة ، وقيل : نُخرته مُعتران ، وقيل : أرْنبَتُهُ وقيل : هي ما بين المنتخرين ، وقيل : أرْنبَتُهُ وقيل : للإنسان والشاء والناقية والفرس والحيار ؟ وكذلك النَّخرة مثال الهمرزة. ويقال: هشم نخرته أي أنفه . غيره : النَّخرة والنَّخرة ، مثال الهمرزة ، مقال الهمرزة ، مقال الهمرزة ، مقدم أنف الفرس والحيار والحاري .

ونتخر الحالب الناقة : أدخل يده في منخرها ودلكه أو ضرب أنفها لتدر و واقة تخور: لا تدر إلا على ذلك. الليث : النتخور الناقة التي يهلك ولد ها فلا تدر حتى تنخر تنخيراً ؛ والتنخير: أن يدلك حالبها منخر بها بإبهاميه وهي مناخة فنثور دارة . الجوهري : النّخور من النّوق التي لا قدر حتى تضرب أنفها ، ويقال : حتى تدخيل إصبعك في أنفها .

وَنَخِرَتُ الحُشَبَةِ ، بالكسر ، خَرَاً ، فهي تخِرِهُ : بَلِيتُ وانْفَتَتْ أَو اسْتَرْخَتْ تَتَفَتَّتْ إِذَا مُسَّتَ، وَكَذَلْكَ العظم ، يقال : عَظم نخِر وناخِر، وقيل: النَّخِرَة من العظام البالية'، والناخِرة التي فيها بقيَّة ٢،

١ قوله « فعمل كل واحد النع » لعل المناسب فعمل كل جزء .
 ٢ قوله «التي فيا بقية » كذا في الاصل. وعبارة القاموس: المجوفة التي المدينة .

والناخر من العظام الذي تدخل الربح فيه ثم تخرج منه ، ولها تخير . وفي حديث ابن عباس ، رضي الله عنهما : لما خلق الله إبليس نخبَر ؟ السُّخِــير : صوت الأنف. ونَخْرَ تخيراً : مدَّ الصَّوْتُ في خياشيه وصوَّت كأنه نَعْمة جاءت مضطربة. وفي الحديث: وكيب عمرو بن العاص على بغلة تشيط وجهها هرَماً فقيل له : أَتَوَكَب بَعْلَةً وأَنت عَلَى أَكْرُمْ ِنَاخُرَةً بمِصْرُ؟ وقيل : ناجِرة ، بالجيم ؛ قال المبرَّد : قوله الناخِرة يويد الجيل؛ يقال للواحد نَاخِر وللجماعة ناخِرة ، كما يقال رجل حمَّار وبعَّال والجماعة الحمَّارة والبعَّالة؛ وقال غيره : يريد وأنت على ذلك أكرم' ناخِرة . يقال : إن عليه عَكَرَةً من مال أي إن له عَكَرة، والأصل فيه أنها تَرْوُحُ عليه ، وقيل للحمير الناخِرة للصُّوت الذي حرج من أنوفها، وأهل ُ مِصر أيكثرون وكوبها أكثرَ من ركوب البيغال . وفي الحديث : أَفْضِلُ الْأَشْيَاءِ الصَّلَاةُ عَلَى وَقَتْهَا أَي لُوقَتْهَا. وقال غيره: الناخير الحيار . الفراء : هو الناخير والشاخير، نخيرُه من أنفه وشخيرُه من حلقه. وفي حديث النَّجاشيُّ: لما دخل عليه عمرو والوفدُ معه قال لهم : نَتَخَرُوا أي تكاموا ؛ قال ابن الأثير: كذا فُسر في الحديث، قال: ولعله إن كان عربيًّا مأخوذ من النَّخير الصُّوتِ، ويروى بالجيم ، وقد تقدم . وفي الحديث أيضاً : فتناخَرَتُ بَطَارِقَتُهُ أَي تَكَامِتُ وَكَأَنَّهُ كَلام مُع غضب ونُـفور .

> والناخر : الحينزير الضَّادِي ، وجمعه نخُرْ . ونُخْرَة الربح ، بالضم : شِدَّة مُعبوبها .

والنَّخْوَرِيُّ : الواسع الإَحلِيل ؛ وقال أبو نصر في قول عديُّ بن زيد :

بعد بني تُبَع نَخاوره ، قد اطمأنت بهم مرازبها ١ قوله « وانت على ذلك أكرم الغ » كذا في الاصل .

قال: النَّخاورَ ة الأَشراف، واحدهم نخُوانُ ونَخُورُ يَّ، ويقال : هُمَ المُتَكْبِرُون . ويقال : مَا بِهَا ناخِر أَي مَا بِهَا أَحَد ؛ حَكَاه يَعْقُوب عَنْ البَّاهِلِي . ونُخْيَر ونَخَّار: السَّمَان .

فلا : تَدَرَ الشيء يَنْدُرُ نَدُوراً : سَقَط ، وقيل : سَقَط وسَنَدً ، وقيل : سَقَط مِن خَوْف شيء أو من بِن شيء أو من أشياء فظهر ، ونوادر الكلام تَنْدُر ، وهي ما سَدَ وخرج من الجمهور ، وذلك لظهوره . وأندرَ ، غير ، أي أسقطه ، ويقال : أندر من الحساب كذا و كذا ، وضرب يد ، بالسيف فأندر ها ؛ وقول أبي كبير الهذلي :

وإذا الكُمَّاةُ تُنَادَرُوا طَعْنَ الكُلَيُ، نَدُرَ البِيكارة في الجَزَاءِ المُضْعَفِ

يقول: أهدرَت دماؤكم كما تُندُرُ البكارة في الدّية وهي جمع بَكْر من الإبل ؛ قال ابن بري : يويد أن الكلى المطعوبة تُندَر أي تُسقط فلا محتسب بها هو الدية والمُنطَعَف : المُنطاعَف مَرَّة بعد مرة . هو الدية ، والمُنطعَف : المُنطاعَف مَرَّة بعد مرة . في الدية المُنطاعَف مَرَّة بعد مرة . في الحديث : أنه ركب فرساً له فمرت بشجرة فطار منها طائرُ فحادت فندر عنها على أرض غليظة أي سقط ووقع . وفي حديث زواج صفية : فعشرت الناف وندر وسولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، وفي حديث آخر : أن رجلًا عَضَ يد وفي حديث آخر : أخرج ، ونقده مائلة تذرك : أخرجها له من ماله كذا : أخرج ، ونقده مائلة تذرك :

ولقيه ندرة وفي النَّدرة والنَّدرة ونَدَرَى والنَّدَرَى وفي النَّدَرَى أي فيا بين الأيام. وإن شُئت قل:

لقيتُه في ندَرَى بلا ألف ولام . ويقال : إنما يكون

ذلك في الندرة بعد الندرة إذا كان في الأحابين مرة، وكذلك الحطينة بعد الحطينة .
و كذلك الحطينة بعد الحطينة .
و كذلك الحطينة بعد الحطينة .
يستمكن المال من وغيها . وندر النبات يندر : خرج الورق من أعراضه . واستندرت الإبل : أراغته للأكل ومارسته . والندرة : الحقضفة بالعجلة .
وندر الرجل : خضف . وفي حديث عمر ، وضي وندر الرجل : خضف . وفي حديث عمر ، وضي الله عنه : أن رجلا ندر في مجلسه فأمر القوم كلهم بالتطهر لثلا يخجل النادر : إ حكاها المروي في في الغربين ، معناه أنه ضرط كأنها ندرت منه من الغربين ، معناه أنه ضرط كأنها ندرت منه من غير اختيار . ويقال للرجل إذا خضف : ندر بها ، ويقال : ندر الرجل إذا مات ؛ وقال ساعدة الهذلي :

کلانا ، وإن طال أيامُـهُ ، سَيَنْدُرُ عَن شَرْنِ مُدْحِضٍ

سَيَنْدُرُ : سَيَمُوت . والنَّدُرَة : القِطعة من الذهب والفقة توجد في المَعْدُن . وقالوا : لو ندَرُت فلاناً لوجدته كما تُحِب أي لُو جرّبته .

والأندَرُ : البَيْدَرُ ، شامِيَّة ، والجمع الأنادِر ؛ قال الشاعر :

َدَقُّ الدِّياسِ عَرَمَ الأَنادِرِ

وقال كُرَاع: الأَنْدَرَ الكُدْس من القبح خاصة. والأَندَرُون: فِتْيَان من مواضع شتى يجتبعون للشُرب؛ قال عبرو بن كلثوم:

ولا تُبْقِي نُحْمُور الأَنْدَرِينَا

واحدهم أندري من الما نسب الحبر للى أهـل القرية اجتمعت ثلاث ياءات فخفَّفها للضرورة، كما قال الراجز: وما عِلْسِي بسخر البابِلينا

وقيل : الأندَرُ قرية بالشام فيها كروم فجمعها

الأندَرين، تقول إذا نسبَت إليها: هؤلاء الأندَريُون. قال: وكأنه على هذا المعنى أراد خمور الأندَريِّين فخفَّف ياء النسبة، كما قالوا الأشعرين بمعنى الأشعريين. وفي حديث علي ٤ كرم الله وجهه : أنه أقبل وعليه أندَرُ وَرَدِيَّةُ ؛ قبل : هي فوق التُّبَّان ودون السراويل تُعطِّي الركبة، منسوبة إلى صانع أو مكان . أبو عمرو: الأندَريَّ الحَبْل الغليظ ؛ وقال لبيد:

### مُمَرِّ كَكُرُّ الأَندَرِيُّ سَتَمِ

فلو: النّذرُ: النّحبُ، وهو ما يَنذُرُه الإنسان فيجعله على نفسه تخبأ واجباً ، وجبعه 'نذُور ، والثافعي سَمّى في كتاب حِراح العبد ما يجب في الجراحات من الدّيات نكذراً ، قال : ولغة أهل الحجاز كذلك، وأهل العراق يسبونه الأرش . وقال أبو تهشك : النّدْرُ لا يكون إلا في الجراح صغارها وكبارها وهي معاقبل تلك الجراح . يقال : في قبل فلان نذر إذا كان بُجر حاً واحداً له عقل ؛ وقال أبو سعيد الضرير؛ إنما قيل له نكذر لأنه ننذر فيه أي أوجب، من قولك نذرتُ على نفسي أي أوجبت . وفي حديث ابن المسبّب : أن عمر وعنان ، وخي الله عنها ، قنضيا في الملطاة بنصف نكذر المنوضِحة أي بنصف ما في الملطاة بنصف نكذر المنوضِحة أي بنصف ما في المنازرُ وينذرُ نكذراً ونذرواً .

والنَّذيرة : ما يُعطيه . والنَّذيرة : الابن يجمله أبواه قَــِّمًا أو خادماً للكنيسة أو للمتعبَّد من ذكر وأنثى، وجمعه النَّذَائر ، وقد نَذَرَه .

وفي التنزيل العزيز : إني تَذَرَّتُ لكَ مَا في بطني مُحَرَّرًا ؟ قالته امرأة عمران أمُّ مريم. قال الأخفش: تقول العرب تَذَرًا ونذَرَتُ مالي فأنا أنذُرِرُه نذرًا ؟ رواه عن يونس عن العرب . وفي فأنا أنذرُرُه نذراً ؟ رواه عن يونس عن العرب . وفي

الحديث ذكر الندر محرراً ؛ تقول : نذرت أنذر وأنذر نذراً إذا أوجبت على نفسك شيئاً تبرعاً من عبادة أو صدقة أو غير ذلك . قال ابن الأثير : وقد تكرر في أحاديثه ذكر النهي عنه وهو تأكيد لأمر و وتحدير عن التهاون به بعد إيجابه ؛ قال: ولو كان معناه الزّجر عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك بالنهي يصير معصية فلا يلزم ، وإنا وجه الحديث أنه بالنهي يصير معصية فلا يلزم ، وإنا وجه الحديث أنه قد أعليهم أن ذلك أمر لا يجر لهم في العاجل نفعاً بالنه لكر ف عنهم ضرًا ولا يجر هم في العاجل نفعاً تنذ روا على أنكم تدركون بالندر شيئاً لم يُقدره الله لكم أو تصرفون به عنكم ما جرى به القضاء عليك فإذا نذر تم ولم تعتقدوا هذا فاخر جوا عنه بالوفاء فإن الذي نذر ته و لازم لكم .

ونَذُرَ بِالشّيء وبالعدو"، بكسر الذال ، نذراً : عَلَمَهُ فَحَدُرَه . وأَنذَرَه بِالأَمِر النّذاراً ونُذْراً ؟ عن كراع واللحاني : أعلمَه ، والصحيح أن النّذر الاسم والإنذار المصدر . وأنذره أيضاً : خوّفه وحذره . وفي التنزيل العزيز : وأنذرهم يومم يوم الزخاجي : أنذرته إنذاراً ونذيراً ، والجيد أن الإنذار المصدر ، والنذير الاسم .

وفي التنزيل العزيز: فستعلمون كيف ننذير. وقوله تعالى: فكيف كان ننذير؛ معناه فكيف كان إنذاري. وقوله تعالى: اسمُ الإِنذار. وقوله تعالى: اسمُ الإِنذار. وقوله تعالى:

كَنَّبَتْ تُسَبُّوهُ بِالنَّذُارِ ؛ قال الزجاج : النَّذَارُ جمع تَدْير . وقوله عز وجل : عُذْراً أَو نَدْراً ؟

١ قوله «وأنذره بالامر النع» هكذا بالاصل مضبوطاً ، وعبارة القاموس مع شرحه : وأنذره بالامر انذاراً ونذراً ، بالفتح عن كراع واللحياني ويضم وبضمتين ، ونذراً ،

قرئت : عُدُورًا أو نُدُرًا ، قال : معناهما المصدر وانتصابهما على المفعول له ، المعنى فالمُلقيات ذكراً للإعدار أو الإندار . ويقال : أندَر تُه إنداراً ، والنذرر : جمع النذرر ، وهو الاسم من الإندار . والنذرر : الإندار . والنذرر : والنذرر ، والنذرر ، وكذلك النذرة ؛ قال ساعدة بن جُويَة :

وإذا تُعُومِيَ جانبُ يَوْعُوْنَهُ ، وإذا تَجِيءَ نَذيرِةً لَمْ يَهْرِبُوا

وقال أبو حنيفة : النَّــذيرُ صُوْتَ الفَوْسَ لأَنهَ يُنْـذِرِ الرَّميَّة ؛ وأنشد لأوس بن حجر :

وصَفَراء من نَبْع كأن نذيرَها ، إذا لم تُخفَّضه عن الوَحْشِ ، أَفْكُلُ

وتناذر القوم: أنذر بعضهم بعضاً ، والاسم النَّذر. الجوهري: تناذر القوم كذا أي خَوَّف بعضهم بعضاً ، وقال النابغة الدُّبياني يصف حيَّة وقيل بصف أن النعبان توعَّده فيات كأنه لديغ يَسْلُمل على في الله :

فيت كأني ساورتني ضيلة من الرُّفش ، في أنبابيها السَّمُ نافيعُ تناذركما الرَّاقتُون من سُوء سَسَّها ، تُطْلَقُهُ طَوْراً ، وطُوراً تُراجعُ مُ

ونَدْيِرة الجِيش: طَلِيعَنْهُم الذي يُنْـذُرُهُم أَمْرُ عَدُو ّهُمْ أَي يُعلمهم ؛ وأَمَا قول ابن أَحمر: حَمْم دون لَيْلِي مِن تَنُوفِيَّةٍ

المُماعة تُنْذَرُ فيها النَّدُنُ

فيقال : إنه جمع نكذر مثل رَهْن ورُهُن . ويقال إنه جمع نكذير بمعنى مَنْذُور مثل قَسَيل وجَديد

والإنذار' : الإبلاغ ، ولا يكون إلا في التخويف ، والاسم النُّذُر . ومنه قوله تعالى : فكيف كان عذابي ونُدُرُ أَي إنذاري . والنَّذير : المُحذَّر ، فعيـل بمعنى مُفْعِلِ ، والجمع نُذُرُ . وقوله عز وجبل : وجاء كُمْ ُ النَّذيرِ ُ ﴾ قال ثعلب : هو الرسول ، وقال أهل التفسير : يعني النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كما قال عزُ وجل : إنا أرسَلْناك شاهِداً ومُبَشِّراً ونَذيراً. وقال بعضهم : النَّذير ههنا الشُّدُّب ، قال الأزهري : والأوَّل أَشْبَه وأوضح . قال أبو منصور : والنذيرُ يكون بمعنى المُنْسَدِر وكان الأصلَ وفعلُه التُّلاثيُّ أُميت ، ومثله السبيع بمعنى المُسبِع والبديع بمعنى المُبدِّع ِ. قال أبن عباس : لما أنزل الله تعالى : وأنشذر عَشِيرتَكَ الأقثرَ بِين ﴾ أتى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، الصَّفا فصعَّد عليه ثم نادي : يا صباحاه! فاجتمع إليه الناسُ بدين رجُل يَجيء ورجُل كَبعثُ رسوله ، قال : فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يا بني عبد المطئلب ، يا بني ف لان ، لُو أَخْبُرُ ثُنَّكُمُ أَنْ خَيْلًا سَتَفْتَحُ ۚ هَذَا الْجِبَلَ ۗ تُرْيِدُ ۗ أَن تُغيِيرَ عليكم صدَّقتُموني ? قالوًا : نعم. قال : فإني نَدْيِرِ لَكُم بِين بَدَي عذابٍ شديدٍ ، فقال أبو لهب: تَبُّنا لَكُمْ سَائرٌ القَومِ ! أما آذنتُ مونا إلا لهذا ? فأنزل اللهُ تَعَالَى : تَبَّتُ بِدَا أَبِي لَهُبِ وَتَبُّ. وبقال : أَنذَرُتُ القومُ سَيْرَ العدُو ۚ إليهم فنسَدْرُوا أي

أُعلمتُهم ذلك فعَلِموا وتحرّزوا . والتَّناذُر : أن يُنسُذِر القومُ بعضُهم بعضاً شرَّا مَخُوفاً ؛ قال النابغة :

خُوفًا ؟ قال النابغة : تَنَاذَرَهَا الرَّاقُونَ مِن شَرِّ سَمَّهَا

يعني حيَّة إذا لَـدَّعَت قتلت .

١ قوله « ستنتج هذا الجبل » هكذا بالاصل ؛ والذي في تنسير
 الحقيب والكثاف بسفح هذا الجبل .

ومن أمثال العرب: قد أعدَرَ من أنذر أي من أعلَمُ أَي من أعلَمُ أَن أَندُر أي من أعلَمُكُ أَنهُ يُعاقِبُكُ على المكروهِ منك فيما يستقبله ثم أُنيت المكروه فعاقبَك فقد جَعَل لنفسه عُذْراً يكُف به لائِمة الناس عنه والعرب تقول :عُذْراك لا نذراك أي أعذر ولا تُنذر .

والنَّذي ُ العُرْيانُ : رجُل من خَنْعَمَ حَمَّلَ عليه يوم َ ذي الحُلصة عَوْف ُ بنُ عامر فقطع يده ويد امر أَنه ؟ وحكي ابن بَرِّي في أماليه عن أبي القاسم الزجاجي في أماليه عن ابن دريد قال : سألت أبا حاتم عن قولهم أنا النَّذير ُ العُرْيان ، فقال : سمعت أبا عُسدة يقول : هو الزبير بن عمر و الخَنْعَمي ، وكان ناكيما في بني رُزبيد، فأرادت بنو زبيد أن يُغيروا على خَنْعَمَ فافوا أن يُنذر قومة فألقو اعليه بَراذع وأهداما واحتَفَظوا به فصادف غرَّة فعاضر هم وكان لا يُعارى صدادًا ، فأتى قومة فقال :

أنا المُنذر ألعُر يان يَنْسِدُ ثُنُوبَهُ ، إذا الصَّدِقُ لا يَنْسِدُ لَكُ الثُّوبَ كاذِبِ

الأزهري : من أمثال العرب في الإنذار : أنا النَّذيرُ العريان العُرْيان ؛ قال أبو طالب : إنما قالوا أنا النذيرُ العريان لأن الرجُل إذا رأى الغارة قد فَحِيَّتْهُم وأراد إنذار قومه تجرّد من ثبابه وأشار بها ليُعلم أن قد فَحِيَّتْهُم الغارة ، ثم صار مثلًا لكل شيء تخاف مفاجأً ته ؛ ومنه قول خُفاف يصف فرساً :

تُسَمِلُ إذا صَفَرَ اللَّجامُ كَأَنه رَجُلُ ، يُلوِّحُ بالبدّيْن ، سَلِيبُ

وفي الحديث: كان إذا خطت الحسرات عيناه وعلا صوائه والله تعديد تحيش يقول صحائم والمستكثم ومساكم ؛ المنتذر: المعلم الذي يعرق القوم با يكون قد دهمهم من عَدُو "أو غيره ، وهو

المغورف أيضاً ، وأصل الإندار الإعلام . يقال :
أنذرته أنذر رم إنداراً إذا أعلمته ، فأنا منذر وننذير
أي معلم ومنحوف ومنحذر . وندرت به إذا
عليمت ، ومنه الحديث : انذر القوم أي احذر ،
منهم واستعد لمم وكن منهم على علم وحذر .
ومنذر ومناذر : اسمان . وبات بليلة ان المنذر بعني النعمان ، أي بليلة شديدة ؛ قال ابن أحسر :
وبات بنو أمني بليل ابن ممنذر ،

عذاوب: وقُوف لا ماء لهم ولا طعام. ومُناذِر ومحمد بن مَناذِر، بفتح الميم: اسم، وهُمُ المُناذِرة يريد آل المُنذِر أو جماعة الحيّ مشل المُهَالِبة

وأمناق أعمامي عذوبا كصواديا

يريد ال المندر او جماعه الحي مسل المهالية والمسامعة ؛ قال الجوهري : ان مناذر شاعر ، فين فتح الميم منه لم يصرفه ، ويقول إنه جمع منذر لأنه محمد بن منذر بن منذر بن منذر ، ومن ضمها

نور : النَّزْر : القليل النافه . قال أن سيده : النَّزْرُ والنَّزْيِر القليل مِن كُل شيء ؛ نَزْرُ الشيء ، بالضم ، يَنْزُرُ نَزْرَا ونَزَارة ونُنْرُورة ونُزْرَة . ونَزَرُ عطاءه : قللكه . وطعام مَنْزُور وعَطاء مَنْرُور أي قليل ، وقيل : كُل قليل نَزْرُ ومَنْزُور ؟ قال:

> بَطِيءٌ من الشيء القَليلِ احْتِفَاظُهُ عليك ، ومَذْزورُ الرِّضا حِينَ يَغْضَبُ وقول ذي الرمة :

لها بَشَرُ مثلُ الحَرير ، ومَنْطَقُ اللهِ وَلَا نَزَرُرُ وَلَا نَزَرُرُ

يعني أن كلامًها مختصرُ الأطراف وهذا ضدّ الهَذَّرِ والإكثار وداهبُ في التخفيف والاختصار ، فإن قال قائل : وقد قال ولا نتزَّر ، فكسّنا ندفع أن الحُنَفَرَ

يُقِلُ معه الكلام وتُحدَّف منه أَحْنَاءُ المقال لأَنهُ على كل حال لا يكون ما يجري منه ، وإن خف وونزر ، أقل من الجُهل التي هي قواعد الحديث الذي يَشُوق مَوْقَعُهُ ويَرُوق مَسْمَعُهُ . والتَّنَرُ و: التَّقلُل .

وامرأة نَزُورَ : قليلة الولد ، ونِسوة نُزُورُ . والنَّزُور : المرأة التليلة الولك ؛ وفي حـديث ابن مُجبَير : إذا كانت المرأة نَزَرَةً أو مِقْلاتاً أي قليلة . الولك ؛ يقال: امرأة نَزِرَة ونَزُورُ ، وقد يُستعمل ذلك في الطير ؛ قال كُنْيَر :

ُبِهَاتُ الطَّيْرِ أَكَثَرُهَا فِراخًا ، وأمُّ الصَّقْرِ مِقْلاتٌ نَزُورٌ

وقال النضر : النَّزُونُ القليل الكلام لا يتكلم حتى تُنْزِرَه . وفي حديث أمَّ مَعْبَد : لا نَزْر ولا مَدَرُ القليل ، أي ليس بقليل فيدُلُ على عي ولا كثير فاسد . قال الأصمعي : نَزَرَ فلان فلاناً بَنْزُره نَزْرًا إذا استخرج ما عنده قليلًا قليلًا . ونَزَرَ الرجل : احتقره واستقله ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

قد كنت لا أنزر أ في بوم النّهل ، ولا تَخُون أَ قُوءً في أَن أَبْتَدَل ، حتى تَوَشَى في وَضّاح وَقَلُ

يقول : كنت لا أستقل ولا أحتقر حتى كبيرت. وتَوَشَّى : ظهر في كالشَّيَة . ووضَّاح : سَلْب . وقَلَ : مُتَوَقِّل .

والنَّزْرُ : الإلحاحُ في السؤال . وقولهم : فلان لا يُعطي حتى يُنْزَرَ أَي يُبلح عليه ويُصغَرَّ من قدره . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : وما كان لكم أن تَنْزُرُوا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، على

الصّلاة أي تُلِحُوا عليه فيها . ونتزرَه نزراً : ألح عليه في المبألة . وفي الحديث : أن عمر ، رضي الله عليه وسلم ، في عنه ، كان 'يساير' النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في سفر فسأله' عن شيء فلم 'يجبه ثم عاد يسأله فلم 'يجبه فقال لنفسه كالمُسْكَت لها : تَكِلَمُنَكَ أُمُنُكَ يَا ابنَ الحطاب ! تزرَن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، مراداً لا 'يجيبُك ؛ قال الأزهري : معناه أنك مراداً لا 'يجيبُك ؛ قال الأزهري : معناه أنك موابك ؛ وقال كثير :

لا أنـنو'ر' النَّائِلَ الحليلَ ، إذا ما اعْتَلَ تَوْرِرُ الطُّؤُورِ لِم تَوَمِ

أراد: لم ترْأَمْ فحذف الهيزة. ويقال: أعطاه عطاء تزرُّواً وعطاء مَنْزُوراً إذا أَلَحَ عليه فيه، وعطاء غير مَنْزُور إذا لم يُلِح عليه فيه بل أعطاه عفواً ؟ ومنه قوله:

> فَخُذْ عَفْوَ مَا آتَاكُ لَا تَنَزُرُونَهُ ، فعند بلوغ الكدر رَنْقُ الْمُشَارِبِ ا

أبو زيد : رجل ''نز'ر وفَرَر ، وقد 'نز'ر 'نزار َ إذا كان قليل الحير ؛ وأنـزَرَه الله وهو رجل 'مَنْزُور . ويقال لكل شيء يَقِل : 'نز'ور' ؛ ومنه قول زيد بن عدي :

> أو كماء المتشهُودِ بَعْدَ جمامٍ ، رَدْمِ الدَّمْعِ لا يَؤُوب تزُورا

قال: وجائز أن يكون النَّزُور بمسنى المنزور فعول بمعنى مفعول. والنَّزُور من الإبل: التي لا تَسكاد تَلقَحُ إلا وهي كارهة. وناقة تَزُورْ : بينة النَّزار. والنَّزور أَبضاً: القليلة اللبن ، وقد تَزُرْرَتْ تَزُورْ . قال: والنَّاتِق التي إذا وجدت مس الفحل لقيحت، وقود ها آتاك النه » في الاساس: فخذ عفو من آتاك النه .

وقد نَتَقَت تَنتُنُ إِذَا حَمَلت . وَالنَّرُ ور : الناقة التي مات ولدها فهي تر أم ولد غيرها ولا يجيء لبنها إلا يومات ولدها فهي تر أم ولد غيرها ولا يجيء لبنها إلا يوراً . وفرس تر ور : ورم في ضرع الناقة ؛ ناقة مَنزُ ورة، وننزَ رَ ثك فأكثرت أي أمر تك . قال شهر : قال عد ق من الكرلابيين النز ر الاستعجال والاستيمنات ، يقال : تزرَ ، إذا أعجله ، ويقال : ما جئت إلا تزراً أي بطيئاً . ونزار : أبو قبيلة ، وهو نزار بن ممد بن عدنان . والتنزر و الانتساب إلى نزار بن معد . ويقال : تنزر والرجل إذا تشبه بالنزرادية أو أدخل نفسه فيهم . وفي الروض الأنف : سمي نزار في نزار الأن أباه لما ولد له نظر إلى نور النبو في بين عينيه ، وهو النور وسلم ، ففرح فرحاً شديداً ونيحر وأطعم وقال : إن هذا كانه لمنتزر في حق هذا المولود، فسمي نزاراً لمن أباه كما الله عليه الذي كان ينقل في الأصلاب إلى محمد ، صلى الله عليه إن هذا كانه لمنزر في حق هذا المولود، فسمي نزاراً لمن هذا كانه لمنزر في حق هذا المولود، فسمي نزاراً لمن هذا كانه لمنزر في حق هذا المولود، فسمي نزاراً لمن الذلك .

نسع: نسر الشيء : كشطة . والنسر : طائرا معروف ، وجمعه أنسر في العدد القليل ، ونسور في العدد القليل ، ونسور في الكثير ، زعم أبو حنيفة أنه من العتاق ؛ قال ابن سيده : ولا أدري كيف ذلك . ابن الأعرابي : من أساء العثاب النشارية شبهت بالنسر ؛ الجوهري : يقال النسر لا مخلل له ، وإنما له الظنفر كظنفر الدّجاجة والغراب والرّخمة . وفي النجوم : النسر الطائر ، والنسر الواقع . ابن سيده : والنسر الطائر، كوكبان في السماء معروفان على التشبيه بالنسر الطائر، يقال لكل واحد منهما نسر أو النسر، ويصفونهما فيقولون : النسر الواقع والنسر الطائر . واستنسر فيقولون : النسر الواقع والنسر الطائر . واستنسر البينات : صار نسراً ، وفي الصحاح : صار كالنسر.

عن شيخ الاسلام .

وفي المشل: إن البُغاث بأرضنا يستنسر أي أن الضعيف يصير قويتاً . والنَّسْر : ننف اللحم بالمنقار . ونسَر والنَّسْر : ننف البازي اللحم يَنْسِره . ونسَر الطائر اللحم يَنْسُره نَسْراً : ننفه .

والمتنسر والمنتسر : منقاره الذي يستنسر به . ومنقار البازي ونحوه : منسر المواثر منقاره : بكسر المج لا غير . يقال : تسره بينسر ، نسره ألم المبيرة والمنسر ، بكسر المج ، لسباع الطير بمنزلة المنقار لغيرها . والمنسر أيضاً : قطعة من الجيش تمر قدام الجيش الكبير ، والمج زائدة ؛ قال لبيد يَر في قتلي هوازن :

سَمِنَا لَمْ مُ ابنُ الجَعْد حتى أَصَابِهِمْ بِذِي لَجَبِ ، كَالطُّودِ ، لَبُس بِمِنْسَرِ والمَّنْسِرِ والمَّنْسِر ، مثال المجلس : لغة فيه . وفي حديث على ، كرم الله وجهه : كلما أُطْلُ عليكم مَنْسر من

منامِر أهل الشأم أغلق كل وجل منكم بابه . ابن سيده : والمتنسِر والمنسَر من الخيل ما بين الثلاثة إلى العشرة ، وقيل : ما بين الثلاثين إلى الأوبعين ، وقيل : ما بين الدسين ، وقيل : ما بين

الأربعين إلى الستين ، وقيل : ما بين المائة إلى المائتين. والنَّسْر : لَنَحْمَة صُلْبَة في باطن الحافِر كَأَنَهَا حَصَاةً أو تواة ، وقيل : هو ما ارتفع في باطن حافر الفرَس

> قال الأعشى : سُواهِمُ جُدُعَانُهُمَا كَالْجِلَا مِ ، قَدَ أَقْرَحَ القَوْدُ مَهَا النَّسُووا

من أعلاه ، وقيل: هو باطن الحافر، والجمع 'نسُورِ ؛

ویروی :

قد أقرَح منها القياد النُسُورا التهذيب: ونَسَرُ الحافر لحمه تشبّه الشعراء بالنوى

قد أَقْتَنَمَهُ الحَافِر ، وجمعه النَّسُور ؛ قال سلمة بن الحُرْشُب :

عَدُونَتُ بِهَا تُدَافِعُنِي سَبُوحٌ ﴾ فَرَاشُ نُسُورِهَا عَجَسَمٌ جَرِيمُ

قال أبو سعيد : أراد بقراش نُسنُورها حدها ، وفراشة كل شيء : حده ؛ فأراد أن ما تقتشر من نُسنُورها مثل العَجَم وهو النَّوى . قال : والنَّسنُور الشَّواخِص اللَّواتي في بطن الحافر ، نُشبهت بالنوى لصلاتها وأنها لا تَمَسَ الأرض .

وتنسَّر الحِبلُ وانتَسَر طرَّفُهُ ونَسَره هو نَسُراً ونَسَّره: نَشَره. وتَنَسَّر الحُرْحُ : تَنَقَّصْ وانتشرت مِدَّتُه ؟ قال الأخطل:

يَخْتَلَهُنَ بَعِدٌ أَسَرَ نَاهِلٍ ، مَثْلِ السِّنَانِ جِراحُهُ تَتَنَسَّرُ

والنَّاسُور : الْعَادُ أَ . الْتَهَدَّيْبِ : النَّاسُور ، بالسين والصاد، عِرْق غَسِر ، وهو عرق في باطنه فَساد فكلما بدا أعلاه رجّع غَسِراً فاسداً . ويقال : أصابه غَسَر " في عِرْقه ؛ وأنشد :

> فهو لا يَبْرَأُ مِنا في صَدْرِهِ ، مِثْلُ مَا لَا يَبِرأُ الْعِرْقُ الْعَبِيرِ،

وقبل : النَّاسُور العرُّق الغَبِر الذي لا يَنقطع .

الصحاح: الناسُور، بالسين والصاد، جبيعاً علة تحدث في مآتي العين يَسقِي فلا يَنقطع ؛ قال : وقد محدث أيضاً في حَوْالَئي المُتَعدة وفي اللّثة، وهو مُعرّب. والنّسرين : ضرّب من الرّباحين، قال الأزهري : لا أدري أعربي أم لا .

والنسار : موضع ، وهو بكسر النون ، قبل : هو ماء لبني عامر ، ومنه يوم النسار لبنني أسد وذُ بُيان على ُجشم بن معاوية ؛ قال بشر بن أبي خازم .:

فلشًا رأونا بالنَّسار ، كأنَّنا نَسُاصُ الثُّرَيَّا هَيَّجَتْهُ جَنُوبُها

ونتَسْرُ وناسِر: اسبان . ونتَسْرِ والنَّسْرِ، كلاهبا : اسم لِصَنِّم . وفي التنزيـل العزيز : ولا يَغْـُـونَ ويَعْرُقُ ونتَسْرًا ؛ وقال عبد الحق :

أما ودما؛ لا تزال کأنها على قَدْمًا على قَدْمًا

الصحاح: نَسْر صنم كان لذي الكلاع بأرض حيمير وكان يَغُونُ لِمَدْحِج ويَعُوقُ لَمَمْدان من أصنام قوم نوح ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام ؛ وفي شعر العباس يمدح سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم :

بل نُطْفَة نَرْ كُبُ السَّفِينِ ، وقدْ أَلْجُمَ نَسْرًا وأَهلَت الفرَقُ

قال ابن الأثير : يريد الصنم الذي كان يعبــد. قوم نوح ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام .

نسطو: النشطُوريّة : أمة من النصارى يخالفون بقيتَهم، وهم بالرّومية تسطّوريس ، والله أعلم .

> شو : النَّشْر : الرِّيح الطيبة ؛ قال مُرَقَّش : النَّشْر مِسْك ، والوُّجُوه كنا نير ، وأطراف الأكف عَنَهُ

أداد: النَّشْرُ مثلُ ربح المسك لا يكون إلا على ذلك لأن النشر عَرضُ والمسك جوهر ، وقوله : والوُجوه دنانير ، الوجه أيضاً لا يكون ديناراً إنما أراد مثل الدنانير ، وكذلك قال : وأطراف الأكف عنه إنما أراد مثل العنه لأن الجوهر لا يتحول إلى جوهر آخر ، وعَمَّ أبو عبيد به فقال : النَّشْر الربح ، من غير أن يقيدها بطيب أو نَتَن ، وقال أبو الدُّقَابَشْ :

١٠ قولهِ « النسطورية » قال في القاموس بالضم وتفتح .

النَّـشُر ربح فَم المرأة وأنفها وأعْطافِها بعد النوم ؟ قال امرؤ القبس :

> كأن المُدامَ وصَوْبَ الغَمَامِ وربع الحُنزامي ونَسَوْرَ القُطْرُوْ

وفي الحديث : خرج معاوية ونَـشُرُهُ أمامــه ، يعني ربح المسك؛ النِّـشُر ، بالسكون : الربّح الطيبة ، أراد ُسطوع ربيح المسك منه .

ونَـشَر الله الميت يَنشُره نَـشُراً ونُشُوراً وأَنشره فَـنَشُر الميتُ لا غير: أحياه ؛ قال الأعشى:

حتى يقولَ الناسُ مَا رَأُوا : يا عَجَبًا للميّت النّاشِرِ !

وفي التنزيسل العزيز : وانظر إلى العظام كيف ننشير ها ، نسرها ؛ قرأها ابن عباس : كيف ننشير ها ، وقرأها الحسن : تتشرها ؛ وقال النراء : من قرأ كيف ننشرها ، بضم النون ، فإنشار ها إحياؤها ، واحتج ابن عباس بقوله تعالى : ثم إذا شاء أنشر ه أن قال : ومن قرأها ننشر والطي ، والوجه أن يقال : ينشر الله الموتى فنشر والطي ، والوجه أن يقال : أنشر الله الموتى فنشر والهم إذا حيوا وأنشر هم الله أي أحياه ؛ وأنشد الأصمعي لأبي ذؤيب :

لوكان مدَّحة ُ حَي ۗ أنشرَت أَحَداً ، أَحْيا أَبُوَّنَـكُ الشُّمُ الأَمادِيعِ

قال: وبعض بني الحرث كان به جَرَب فَلَشَر أَي عاد وحَسِي . وقال الزجاج: يقال نَشَرهمُ الله أَي يعتَهم كما قال تعالى: وإليه النُشُور. وفي حديث الدُّعاء: لك المتحيا والمتمات وإليك النُشُور. يقال: نَشَر الميتُ يَنشُر نَشُوراً إذا عاش بعد الموت، وأنشَره الله أي أحياه؛ ومنه يوم النُشُور. وفي حديث ابن عمر، وضي الله عنهما: فَها أَلَى الشّام

أرض المنشر أي موضع النشيور ، وهي الأرض المقدسة من الشام مجشر الله الموتى إليها يوم القامة ، وهي أرض المحشر ؛ ومنه الحديث ؛ لا رضاع إلا ما أنشر اللحم وأنبت العظم اأي شده وقدواه من الإنشار الإحياء ، قال ابن الأثير : ويروى بالزاي وقوله تعالى : وهو الذي يوسل الرياح نشراً بين يدي رحمته ، وقرىء : نشراً ونشراً والنشر اللها في من وأنشراً والنشر والنشر والنشرا ونشراً وأنشراً فهو جمع نشراً ونشراً المواح نشراً أسكن نشراً ونشراً أسكن الشين استجفافاً ، ومن قرأ نشراً فعمناه إحياء الشين استجفافاً ، ومن قرأ نشراً فعمناه إحياء بينشر السحاب الذي فيه المطر الذي هو حياة كل شيء ، ونشراً شادة ؛ عن ابن جني ، قال : وقرىء بها وعلى هذا قالوا ماتت الربح سكنت ؛ قال : وقرىء بها وعلى هذا قالوا ماتت الربح سكنت ؛ قال :

إِنْيُ لأَرْجُو أَن تَمُوتَ الرَّبِحُ، وَأَسْتَرِيحُ

وقال الزجاج : من قرأ نَشْراً فالمعنى : وهو الذي يُوسِل الرياح مُنتَشَرة نَشْراً ، ومن قرأ نَشْراً فهو جمع نشود، قال : وقرى الشُراً ، بالباء ، جمع بَشيرة كقوله تعالى : ومن آيانه أن يُوسِل الرياح مُبَشَرات وقوله ونشرت الريح : هبت في يوم غيم خاصة . وقوله تعالى : والناشرات نشراً ، قال ثعلب : هي الملائكة تنشر الرحمة ، وقيل : هي الرياح تأتي بالمطر . ابن الأعرابي : إذا هبت الريح في يوم غيم قيل : قد نشرت ولا يكون إلا في يوم غيم . ونشرت الأرض تنشر نشرها أي بَداء نباتها . والناشر : أن وما أحسن نشرها أي بداء نباتها . والناشر : أن يخرج النبت ثم يبطىء عليه المطر فيبيس ثم يصببه مطر هدالا ما أند الهدو أنت البطرة هكذا في الاما وشد عليه هدالا ما أند الهدو أنت البطرة هكذا في الاما وشد عليه هدالا ما أند الهدو أنت البطرة هكذا في الاما وشد عليه هدالا ما أند الهدو أنت البطرة هكذا في الاما وشد عليه هدالا ما أند الهدو أنت البطرة هكذا في الاما وشد عليه هدالا ما أند الهدو أنت البطرة هكذا في الاما وشد عليه هدالا ما أند الهدو أنت البطرة هكذا في الاما وشد عليه هدالا ما أند الهدو أنت البطرة هكذا في الاما وشد عليه هدالا ما أند الهدو أنت البطرة هكذا في الاما وشد عليه هدالا ما أند الهدو أنت البطرة هدالا ما أند الهدو أنت البطرة هكذا في الاما أند الهدو أنت البطرة هدالا ما أند الهدو أنت البطرة من المنا أند الهدو أنت البطرة هدالا ما أند الهدو أنت البطرة هدالا ما أند الهدو أنت البطرة هدالا ما أند المنا أند الهدو أنت البطرة المنا أند المنا أند البيانا المنا أند الهدو أنت البطرة من المنا أند المنا أند

١ قولة «الا ما أنشر اللحم وأثبت العظم» هكذا في الاصل وشرح
 القاموس. والذي في النهاية والمصباح: الا ما أنشر العظم وأنبت اللحم.

فينبت بعد البُدُس ، وهو رَدِيءَ للإبل والغنم إذا وعثه في أوَّل ما يظهر يُصيبها منه السَّهام ، وقـــد نَــَشَرَ العُشْبُ نَـشُراً . قـال أبو حنيفة : ولا يضر النَّـشُورُ الحافيرَ ، وإذا كان كذلك تُركوه حتى يَجِفُ فتذهب عنه أبالمَتُه أي شرأه وهو يكون من البَعْل والعُشْب ، وقيل : لا يكون إلا من العُشْب ،وقد نَشَرَتُ الْأَرْضُ . وعمَّ أبو عبيد بالنَّشْرُ جميعً ما خرج من نبات الأرض. الصحاح: والنَّـشُرُ الكلُّأ إذا يَبِسَ ثُمَّ أَصَابِهُ مَطْرَ فِي دُبُرِ الصِّيفِ فَاخْضُرْ ۖ ، وَهُو رديء للراغية يهرُبُ الناس منه بأموالهم ؟ وقد نَشَرَتُ الأَرْضُ فَهِي نَاشِرَهُ إِذَا أَنْبَلَتُ ۚ ذَٰلُكُ . وفي حديث معاد : إن كلُّ نَشْرِ أَرض يُسلم عليهـا صَاحِبُهَا فَإِنَّهُ يُنْفُرُ جَ عَنْهَا مَا أُعْطِي ۚ نَتَشُورُهَا وُبُسِعَ المَسْقُوي " وعُشْر المَطْمَنْي " ؛ قوله رُبع المَسْقُوي " قال: أراه بعني رُبع العُشر . قال أبو عبيدة : نَشْمُر الأرض؛ بالسكون، ما خرج من نبانها ؛ وقيل : هِو في الأصل الكلاُّ إذا يَبُسُ ثم أصابه مطر في آخر

وقيل: إيراقُ الشَّجَر؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي: كأن على أكنافهم نَشْرَ غَرْقَكْ وقد جاوزُوا نَيَّان كالنَّبَطِ الفُلْنُفِ

الصَّيف فاخضر ، وهو رديء الرَّاعية ، فأطلقه على

كل نبات تجب فيه الزكاة . والنشر: انتشار الورق،

يجوز أن يكون انتشار الورق، وأن يكون إيراق الشجر، وأن يكون الرائحة الطبّبة، وبكل ذلك فسره ان الأعرابي. والنششر: الحررب؛ عنه أيضاً. الليث: النششر الكلاً بهيج أعلاه وأسفله ندي أخضر تُدفئ منه الإبل إذا رعته؛ وأنشد لعنهير بن حباب:

أَلَا رُبِّ مَن تَدَعُو صَدِيقاً ، وَلَوْ تَرَى مَقالتُهُ فِي الغَيبِ ، سَأَءُكُ مَا يَفُرِي

مقالتُه كالشعم ، ما دام شاهداً ،
وبالغيب مأثور على ثغرة النعمر
يسر ك باديه ، وتحت أديمه
نسية شر تنشري عصب الظهر
شين لك العينان ما هو كانيم
من الضفن،والشعناء بالنظر الشزر
وفينا، وإن قبل اصطلعنا، تضاغن وفينا، وإن قبل اصطلعنا، تضاغن كما طر أو باد الجواب على النششر
قرشني بخير طالما قد بَريتني ،
فخير الموالي من يويش ولا يبوي

يقول: ظاهر ْنا في الصُّلح حسَن في مَر ْ آة العين وباطننا فاسد كما تحسن أوبار الجرُّ بي عن أكل النُّشُّر، وتحتها داءٌ منه في أجوافها ؟ قال أبو منصور : وقبل النَّشْر في هذا البيت نَشَرُ الجرَب بعد ذهابه ونَباتُ الوبَر عِليهِ حتى يخفي ، قال : وهذا هو الصواب . بقال : نَشِيرَ الجرَبِ بَنَشَر نَشَراً ونُشُوراً إذا لَمَنِيَ بعِد ذهابه . وإبل نَشَرى إذا انتشر فيها الجرَب ؛ وقد نَـُشِرَ البعيرُ إذا جَرَبِ . ابن الأعرابي: النُّشَرَ نَبِاتِ الوبَر على الجِرَبُ بعدمًا يَبُوأُ . والنَّشْرُ : مصدر تَشَرَت الثوب أنشره نَشْراً . الجوهري : نَشْرَ المتاعُ وغيرُه ينشرُ نَشْراً بَسَطَهُ ، ومنه ربح نَـَشُور ورياح نُشُر . والنَّشْر أَبضاً : مصدر نَشَرَتُ الحُشِهُ بِالمُنشَارِ نَشْرًا ، والنَّشْرِ : خلاف الطيِّ. نَشَر الثوبَ ونحوه يَنْشُره نَشْم و ونَشَّم ه: كَسَطُه . وصحف مُنَشَّرة ، نشدَّد للكيثرة . وفي الحديث : أنه لم يخرُج في سَفَرَ إلا قال حين ينهَضَ من 'جلوسه : اللهم بك انتَشَرت ؛ قال ابن الأثير : أي ابتدأت سفري . وكلُّ شيء أخذته غضًّا ، فقد نَشَرْته وانْتَشَرْته ، ومَرْجِعِه إلى النَّشْر ضدّ

الطي ، ويروى بالباء الموحدة والسين المهملة . وفي الحديث: إذا دَخَلَ أحدكم الحمَّام فعليه بالنَّشير ولا تخصف ؛ هو المِنْزُر سبي به لأن يُنشَرّ لَيْؤَتَزَرَ به . والنَّشِيرُ : الإزار من نَشْر الثوب وبسطه . وتَنَشَّر الشيءُ وانتَشَر : انتِسَط . وانْتَشَر النهارُ وغيره:طال وامُندٌّ. وانتشَر الحيرُ : انذاع . ونَشَرَت الحبرَ أنشره وأنشُره أي أذعته. والنَّـشُر : أَن تَنْتَشر الغنمُ باللَّيل فترعى . والنَّـشُر: أن ترعَى الإبل بقلًا قد أصابه صيف وهو يضرُّها ، ويقال : انق على إبلك النَّشَر ، ويتال : أصابها النَّشَرَ أي دُنْيَت على النَّشَر ، ويقال : رأيت القوم نَشَرَأَ أَي 'مُنْتَشَرِين . واكتسى البازي ريشاً نَـشَراً أي 'منتشراً طويلًا. وانتشرت الإبل' والغنم: تفرّقت عِنْ غِرَّةً مِنْ راعيها ، ونَـشَرها هو ينشُرها نشْراً ، وهي النَّشَرَ . وَالنَّشَرَ : القوم المتفرِّقون الذين لإ يجمعهم ونيس. وجاء القوم نَـشَرَاً أي متفر قين. وجاء نَاشِراً أَذُنْهِ إِذَا جَاءَ طَامِعًا ؛ عَنِ ابْنِ الأَعْرَابِي . والنَّشَرَ ، بالتحريك : المُنتشِر . وضَمَّ الله نَـشَرَ لِهُ أي ما انتشَر من أمرِك ، كنولهم: لَمَّ الله شُعَثُكُ وفي حديث عائشة ، رضي الله عنهـا : فررَّ نَـشُر الإسلام على غُرِّه أي رَدُّ ما انتشر من الإسلام إلى حالته التي كانت على عهد سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، تعنى أمرَ الرِّدة وكفاية أبيها إيَّاه ، وهو فَعَلَ مِعْنَى مَفْعُولَ. أَبُو العباس: نَــُشُورُ المَاءَ ،بِالتَّحْرِبِكَ ، ما انتشر وتطاير منه عنــد الوضوء . وسأل رجل الحسَن عن انتضاح الماء في إنائه إذا توضأ فقال: ويلك ! أَمْلُكُ نَـشُر الماء ? كل هذا محرَّكُ الشَّن من نَـشُر الغنم . وفي حديث الوضوء : فإذا اسْتَنْشَرَتَ واستنثرت خرجت خطايا وجهك وفيك وخياشيمك مع الماء ، قال الخطابي : المحفوظ استنشيت بمعنى

استنشفت ، قال : فإن كان محفوظاً فهو من انتشار الماء وتفرّقه . وانتشر الرجل : أنعظ . وانتشر ذكر ه إذا قام .

ونَـشَرَ الحَشبة ينشُرها نشراً: تَحْتَها، وفي الصحاح: فطعها بالمنشار. والنشارة: ما سقط منه. والمنشار: ما نُـشر به . والمنشار: الحَشبة التي يُدرَّى بها البُرُه، وهي ذات الأصابع.

والنواشر: عَصَب الذراع من داخل وخارج، وقيل:
هي عُرُوق وعَصَب في باطن الذراع ، وقيل : هي
العَصَب التي في ظاهرها ، واحدتها ناشرة . أبو عمرو
والأصعي:النواشر والرواهش عروق باطين الذراع؛
قال زهير :

مَراجِيعٌ وَشَمِ فِي تَوَاشِرِ مِعْضَمَ

الجوهري : النَّاشِرة واحدة النَّواشِر ، وهي عروق باطن الدراع .

وانتشار عَصَب الدابة في يده: أن يصبه عنت فيزول العَصَب عن موضعه. قال أبو عبدة : الانتشار الانتفاخ في العصَب الإنعاب ، قال : والعَصَبة التي تنتشر هي العُجَابة . قال : وتحر لك الشّطَى كانتشار العَصَب غير أن الفرس لانتشار العَصَب أشد احتالاً منه لتحرك الشّطَى .

شهر : أرض ماشرة وهي التي قد اهتزا نباتها واستوت ورويت من المطر ، وقال بعضهم : أرض ناشرة بهذا المعذ .

ابن سيده : والتّناشير كتاب للغِلمان في الكُنتّاب لا أعرِف لها واحداً .

والنَّشُرةُ: رُقَيْهُ يُعالَج بِهَا الْمَجْنَونَ وَالْمَرِيضَ تُغَنَّشُرُ عليه تَنْشَيْراً ، وقد نَشَرَّ عنه ، قال : وربما قالوا للإنسان المهزول الهالك : كأنه نَشْرة . والتَّنْشَيْر : من النَّشْرة ، وهي كالنَّعويذ والرُّقية . قال

الكلابي: وإذا نشر المسفوع كان كأغا أنشط من عقال أي يذهب عنه سريعاً. وفي الحديث أن قال : فلعل طباً أصابه يعني سعوراً ، ثم نشر ويقل أعوذ برب الناس أي رَقَاه ، وكذلك إذا كتب له النشرة . وفي الحديث : أنه سئل عن النشرة فقال : هي من عَمَل الشيطان ؛ النشرة ، بالضم : ضرب من الرقمة والعيلاج يعالج به من كان يظن أن به مَساً من الجن ، سبت نشرة لأنه يُنشر بها عنه ما خامرة من الداء أي يُكشف ويُزال . وقال الحسن : النشرة من الداء أي يُكشف ويُزال . وقال الحسن : النشرة من السعر ؛ وقد نشرت عنه تنشيراً .

وناشِرة : اسم وجل ؛ قال : لقد عَبَّل الأبتام طعنة ناشِرَه ،

أناشِو ، لا زالت مينك آشِو . ا

أراد : يا ناشِرَةُ فرخَّم وفتح الراء ، وقيل : إنما أراد طعنة ناشِر، وهو اسم ذلك الرجل، فألحق الهاء للتصريع، قال : وهذا ليس بشيء لأنه لم 'يُوْوَ إِلا أَناشِر، بالترخيم ، وقال أبو نُخْيلةً بذكْر السَّمَك :

تَغُمَّهُ النَّشُرةَ والنَّسِيمُ ، ولا يَوْالُ مُغْرَقاً يَعُومُ في البحر، والبحر له تَخْمِيمُ ، وأمَّهُ الواحِدة الرَّقُومُ تَلْهَمُهُ جَهُلًا ، وما يَوْمِمُ تَلْهَمُهُ جَهُلًا ، وما يَوْمِمُ

يقول: النَّشْرة والنسم الذي يُحِيي الحيوان إذا طال عليه الحُيْسُوم والعَفَىٰ والرُّطُوبَات تَعْمُ السبكُ وَتَكُرُّبُهُ ، وأُمَّه التي ولدته تأكله لأن السَّبَكُ بأكل بعضه بعضا ، وهو في ذلك لا يَرِيمُ موضعه .

أَن الأَعرابي : امرأَة مَنشُورة ومَشْنُورة إذا كانت سخيّة كريمة ، قال : ومن المَنشُورة قوله تعـالى : نشراً بين يدي وحبيه ؛ أي سَخاء و كرماً . والمَنشُور من كتب السلطان : ما كان غير محتوم. ونَشُورَت الدابة من عَلَفها نِشُواراً : أَبقت من علفها ؛ عن ثعلب ، وحكاه مع المِشُوار الذي هو ما ألقت الدابة من عَلَفها ، قال : فوزنه على هذا نفعلَت ، قال : وهذا بناء لا يُعرف . الجوهري: النشوار ما تُبقيه الدابة من العلَف ، فارسي معرب.

نصر : النَّصر : إعانة المظلوم ؛ نصره على عدوه ينصره ونصره ينصره نصراً ، ورجل ناصر من قوم نـُصًّار ونَصَر مثل صاحب وصعب وأنصار ؛ قال :

> والله سَمَّى نَصْرَكُ الأَنْصَارَا ، آثرَكَ الله به إبشارا

وفي الحديث: انصُر أَحَـاكَ طَالِماً أَو مَطْلُوماً ، وتفسيره أَن يمنّعه من الظلم إن وجده طَالِماً، وإن كان مظلوماً أَعانه على طالمه، والاسم النّصرة ؛ ابن سيده: وقول خِدَاش بن زُهير:

> فإن كنت تشكو من خليل مَخانَة ، فتلك الحَوارِي عَقَبًا ونُصُورُها

يجوز أن يكون نُصُور جمع ناصر كشاهد وشُهود، وأن يكون مصدراً كالحُنُروج والدُّخـول ؛ وقول أمية الهذلي :

> أُولِئِكَ آبَائِي ، وهُمْ لِيَ ناصرٌ ، وهُمْ لِكَ إِن صانعتَ ذَا مَعْقِلُ ١

أراد جمع ناصر كقوله عز وجل: نَحْنُ جميع مُنْتَصِر . والنَّصِير : النَّاصِر ؛ قال الله تعالى : نِعم المولى ونِعم النَّصير ، والجمع أنْصار مثل شريف وأشراف .

١ هـ أوائك آبائي الغ » هكذا في الأصل والشطر الثاني منه ناض .

والأنصار: أنصار الني ، صلى الله عليه وسلم ، غلبه عليهم الصفة فجرى متجرك الأسماء وصار كأنه الم الحي ولذلك أضيف إليه بلفظ الجمع فقيل أنصاري .

وقالوا: رجل نصر وقوم نصر فوصفوا المصدي . كرجل عَدْل وقوم عَدْل ؛ عن ان الأعرابي . والنُّصْرة: حُسُن المَعُونة . قال الله عز وجل : مو

كان يَظُنُنَ أَن لَنَ يَنصُره الله في الدنيا والآخرة المعنى من ظن من الكفار أن الله لا يُظهر مجمدًا صلى الله عليه وسلم ، على مَنْ خالفه فليتَخْتَنْق غَظً حقى عوت كَمَدًا ، فإن الله عز وجل يُظهره ، ولا ينفعه غيظه وموته حَنقاً ، فالهاء في قوله أن لن ينصر و النبي محمد ، صلى الله عليه وسلم .

وانتصر الرجل إذا امتنع من طالبه . قال الأزهري : يكون الانتصاد من الطالم الانتصاف والانتقام ، وانتصر منه : انتقم . قال الله تعالى مخبيراً عن نوح ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام ، ودعائه إياه بأن ينصره على قومه : فانتصر

ففتحنا ، كأنه قال لربه : انتقم منهم كما قال : رَبّ لا تَذَرُ على الأرض من الكافرين ديّاراً. والانتصار : الانتقام . وفي التنزيل العريز : ولسّن انتصر بعد خلاميه ؛ وقوله عز وجل : والذين إذا أصابهم البغي هم يَنْ تَصِرُون ؛ قال أن سيده : إن قال قائل أهم محمودون على انتصاره أم لا ? قيل : من لم

يُسرِف ولم يُجاوِز ما أمر الله به فهو مَعَمُود. والاستنصار: استماداد النصر. واستنصره على عَدُوه أي سأله أن ينصره عليه. والتنصر: مُعالَجَهَ النَّصْر وليس من باب تَحَلَّم وتَنَوَّر. والتناصر: التَّعاون على النَّصْر. وتَناصَرُوا: نَصَرَ

بعضُهم بعضاً . وفي الحديث: كلُّ المُسْلِم عَنْ مُسْلِمٍ مُحَرَّمُ أَخُوانَ نَصِيرانِ أَي هما أَخُوانَ يَتَنَاصَرَانَ

ويَتَعَاضَدَانَ . والنَّصِيرَ فعيلَ بمعنى فاعِلِ أَوْ مَفعُولُ لأن كل واحد من المتناصرين ناصر ومنصور . وقد نصَره ينصُره نصْراً إذا أعانه عـلى عدُوَّة وشــَدًّ منه ﴾ ومنه حديث الضَّيْف ِ الْمَحْرُوم : فإنَّ نَصْرُه حق على كل مُسلم حتى يأخُذ بيقِرَى لبلته ، قبل : يُشْبِهِ أَنْ بِكُونَ هَذَا فِي النَّصْطُرُ" الذي لا يجد ما بأكل ومخاف على نفسه التلف، فله أن بأكل من مال أخيه المسلم بقدر حاجته الضرورية وعليه الضَّمان. وتَنَاصَرَتِ الْأَحْبَارِ : صَدَّقَ بَعْضُهَا بَعْضًا . والنَّواصِرُ: تجاري الماء إلى الأودية ، واحدها ناصِر، والنَّاصِرِ : أعظم من التُّلْعَةِ يَكُونَ مِيلًا وَنَحُو ۚ ثُمَّ تمج النُّـواصِر في النُّـلاع.أبو خيرة: النَّـواصِر من الشُّعاب ما جاء من مكان بعيد إلى الوادي فَنَصَرَ سَيْلَ الواديء الواحد ناصِر . والتَّواصِر : مَسَايِل المياه ، واحدتها ناصِرة ، سبيت ناصِرة لأنها نجيء من مكان بعيد حتى تقع في مجتبع الماء حيث انتهت ، لأن كل مَسِيل بَضِيع ماؤه فلا يقع في مُجتَسَع الماء فهو ظالم لمائه . وقال أبو حنيفة : الناصِر والناصِرة ما جاء من مكان بعيد إلى الوادي فنَصَر السُّيول. ونصَر البلاد بنصُرها : أتاها ؛ عن ابن الأعرابي . ونَصَرُتُ أَرض

بني فلان أي أنيتها ؛ قال الراعي بخاطب خيلًا : إذا دخل الشهر الحرام فوردعي بلاد تميم، وانتصري أرض عامر

ونَصر الغيثُ الأرض نَصْراً: غائبًا وسقاها وأنبتها ؟ قال :

> من كان أخطاه الربيع ُ ، فإنسا نصر الحيجاز بيعيث عبد الواحيد

ونَصَر الغيثُ البلك إذا أعانه على الحِصْب والنبات . ابن الأعرابي : التَّصْرة المَطَرَّة التَّامَّة ؛ وأرض مَنْصُورة ومَضْبُوطَة . وقال أبو عبيد : 'نصِرَت

البلاد إذا مُطرَّت ، فهي مَنْصُورة أي تَمْطُورة . ونُصِر القوم إذا غِيثُوا . وفي الحديث : إن هذه السَّمَابة تَنصُر أرض بني كَمْب أي تُمَطرهم والنَّصر: العَطاء ؟ قال دوبة :

#### إِني وأسطار معطران سطرا لقائِل": يَا نَصْرُ نَصْرًا نَصْرًا

ونصره ينصره نصراً: أعطاه . والنَّصائر ُ : العطايا. والمُستَنْصِر: السَّائل ووقف أَعرابي على قوم فقال: انصرُ وفي نَصَر كم الله أي أعطوني أعطاكم الله . ونصرى ونصرى وناصرة ونصورية ا : قرية بالشام والنَّصارى منشوبُون إليها ؛ قال ابن سيده : هذا قول أهل اللغة ، قال : وهو ضعيف إلا أن نادو النسب يسعه ، قال : وأما سيبويه فقال أما نصارى فذهب الحليل إلى أنه جسع نَصري ونصران ، كما قالو

حذفوا من أثفية وأبدلوا مكانها ألفاً كما قالوا صحارى قال: وأما الذي نوجه نحن عليه فإنه جاء على نتصر الالأنه قد تكلم به فكأنك جمعت نصراً كما جمعت مستماً والأستعث وقلت نصاري كما قلت ندام فهذا أقبس ، والأول مذهب ، وإنما كان أقبيس لألم نسمعهم قالوا نصري . قال أبو إسحق : واحسالنصاري في أحد القولين نصران كما ترى مثل ندما

ندمان وندامي ، ولكنهم حذفوا إحدى البانين كم

وندامى ، والأنثى نَصْرانَة مثل نَدْمانَة ؛ وأنش لأبي الأخزر الحياني يصف ناقتين طأطأتا رؤوسها م الإعياء فشبه رأس الناقة من تطأطئها برأس النصواز إذا طأطأته في صلاتها :

فَكُلْتَاهُمَا خَرَّتْ وأَسْجَدَ رأْسُهَا ، كَمَّ أَسْجَدَتْ نَصْرانَةً لَمْ تَحَنَّفِ

إلى القاموس بتشديد اليام ومتن القاموس بتشديد اليام وقال شارحه بتخفيف الياء .

فَنَصْرانَة تأنيث نَصْران، ولكن لم يُستعمل نَصْران وامرأة للا بياءي النسب لأنهم قالوا دجل نَصْراني وامرأة نَصْرانية ، قال ابن بري : قوله إن النصادى جمع نَصْران ونَصْرانة إنما بريد بذلك الأصل دون الاستعمال ، وإنما المستعمل في الكلام نَصْرانية ونَصْرانية ، بياءي النسب ، وإنما جاء نَصْرانة في البيت على جهة الضرورة ؛ غيره : ويجوز أن يكون واحد النصارى نَصْرياً مثل بعير مَهْري وإمِل مَهادَى ، وأَسْجَد : لغة في سَجَد . وقال الليث : وعوا أنهم 'نسبوا إلى قرية بالشام اسبها نَصْر 'ونة . التهذيب : وقد جاء أنصار في جمع النصران ؛ قال:

### إذا ما المرء كان أبنوه عبنس"، فَحَسَبْكُ ما 'تريد' إلى الكلام

أي كان هو. والأنتصر': الأقتلتف'، وهو من ذلك لأن النصارى 'قلف . وفي الحديث : لا يَوْمَـُنَّكُم أَنْصَرُ أَي أَقْلَفُ ' ؟ كذا فُسِرَّ في الحديث . ونَصَرْ ' : صَنَمَ ، وقد نَفَ سيده هذا إلى اه في المحديث .

ونُصَّرُ : صَنَمَ ، وقد نَفَى سيبويه هذا البناء في الأَسباء . وبُخْتُنُصَّر : معروف ، وهو الذي كان خُرَّب بيت المقدس، عَمَّره الله تعالى.قال الأَصمَعي:

۱ قوله « في دين النصري » هكذا بالاصل .

إنما هو 'وخَنْنَصَر فأعرب ، وبُوخَتُ ابنُ ، ونصَّرُ ا صنَّم ، وكان 'وجد عند الصَّنَم ولم 'يعرف له أب فقيل : هو ابن الصم . ونصر ونصير" وناصر ومنصور : أساء . وبنو ناصر وبنو نصر : بَطْنَان ، ونصر : أبو قبيلة من بني أسد وهو نصر ابن قُعَيْن ؟ قال أوس بن حَجَر مخاطب وجلا من بني لنبيني بن سعد الأسدي وكان قد هجاه :

> عُدَدُنَ رِجَالًا مِن 'فَعَيْنِ تَفَجُساً ، فَمَا أَنْ لُبُيِنِي وَالتَّفَجُسُ وَالفَخْرِ'? شَأَنْكَ 'فَعَيْنِ عَنْهُمَا وَسَمِينُهَا ، وأنن السَّهُ السَّفْلي ، إذا 'دعِيتَ ' نَصْرُ '

التَّفَجُس : التعظيم والتكبر . وشأَتك : سَيَقَتْك . والسَّه : لغة في الاسنت .

نضر : النَّضْرة : النَّعْمَة والعَيْش والغِني ، وفيل : الحُسْن والرَّوْنَـق ؛ وقــد نَـضَر الشَّعِرُ والورقُ والوَجهُ واللون ، وكل شيء يَنضُر نَضَراً ونَضَرة ونتَخاوة ونتُختُوراً ، ونتَخِير ونتَختُر ، فهو ناخير ونتخير ونتخير أي حسن ، والأنثى نتخيرة . وأَنْضَر : كَنَضَر . ونَضَره الله ونَضَّره وأَنْضَره ونَضَر اللهُ وجهه يَنْضُره نَضْرة أي حَسَّن . ونَضَر وجهه يتعدي ولا يتعدى . ويقال : نَـَضُر ، بالضم ، نَـَضَارَةً ، وفيه لغة ثالثة نَـَضِر ، بالكسر ؛ يحكاها أبو عبيد . ويقال : نَـضَّر الله وجهه ، بالتشديد ، وأَنْـضُر الله وجهه بمعنى . وإذا قلت : نَضَر الله امرأ بعني نَعَمَّهُ . وفي الحديث عن النبي ، صلى الله عليه وسلم: نصّر اللهُ عبداً سبع مَقالتي فَوعَاهَا ثُمُ أَدَّاهَا إِلَى مَن يسمعها ؛ نَضَرَهُ ونَضَّره وأَنْضَره أي نَعَّمَه، يووى بالتخفيف والتشديد من النَّضاوة ، وهي في الأصل مُحسَّن الوجه والبَريق٬ وإنما أراد رُجِسْنَ خَلَقِه وقَدَرُو، قالَ

تَشْيِر : الرَّواة يَوْوُون هذا الحَديث بالتخفيف والتَشْديد وقسره أَبو عبيدة فقال : جعله الله ناضراً ؟ قال : وروي عن الأصبَعي فيه التشديد : نَضَّر الله وجهه ؛ وأنشد :

نَضَّرَ اللهِ أَعْظُماً دَفَنُوها ، بِسِجِسْنَان ، طَلْحَة الطُلْحَاتِ

وأنشد شمر في لغة من رواه بالتخفيف قول جرير : والوَجه لا تَحسَناً ولا تَمنْضُورَا

ومَنْضُورُ لا يكونَ إلا مِن نَضَرِه ، بالتخفيف . قال شمر : وسمعت ابن الأعرابي يقول : نَـضَره الله فَنَظُر يَنْضُر وَنَضِرَ يَنْضَر . وَقَالَ ابن الأَعْرَابي : نَضَرَ وجه ونَضِر وجه ونَضَر وأَنْضَر وأَنْضَر وأَنْضَره الله، بالتخفيف، و نتَضَره، بالتخفيف أيضاً . أبو داود عن النَّضْر: نَنَصَّر الله امرأً وأَنْضَر الله امرأً فعل كذا ونَضَر الله امراً ؛ قال الحسن المؤدّب : ليس هذا من الحُسن في الوجه إنما معناه حسَّن الله وجهه في تُخلُقه أي جاهه وقَدُوهِ، قال: وهو مثل قوله: اطْئَلُبُوا الحوائج إلى حسان الوُ جُوهُ ۽ يُعني به آذوي الوَجُنُوهُ في الناس وذُ وي الأَقدار . أبو الهُزَيل : نَضَرَ اللهِ وجهَهُ ونَضَر وجهُ الرجل سُواء . وفي الحديث : يا مَعَشَرَ 'محارب، نَضَّرَكُمُ اللهُ لا تُسْقُنُونِي حَلَبِ امِرأَة ؛ قال : كان حلنب النِّساء عندهم عَيْباً يَتعايَرُون عليه . وقال الفراء في قوله عز وجل : 'وجُوه' يومنَّذُ ناضرة ؟ قال : 'مُشْرِقة بالنَّعْيِم ، قال وقوله : تَعْرُوفُ في وَجُوهِهِم نَتْضُرَاهُ النَّعِيمِ ، قال : بْمُرْبِقُهُ وَنَدَاهُ ، والنَّصْرُة نَعْيِمُ الوجه . وقال الزجاج في قوله تعالى : وُجُوه يومنذ ناضرة إلى رَبًّا ناظرة ، قــال : نَضَرَتُ بنعيم الجنة والنَّظُّر إلى وبها عز وجـل. وأَنضَر النَّدْتُ : نَـضَر ورَقَهُ .

وغلام نضير : ناعم ، والأنثى نضيرة . ويقال : غلام غض نضير وجاربة غضة نضيرة . وقد أنضر الشجر إذا اخضر ورقه ، ورعا صار النضر نعتاً ، يقال : شيء نضر وتضير وناضر . والناضر كالأخضر الشديد الحضرة . يقال : أخضر ناضر كا يقال : أخضر ناضر كا يقال : أبيض ناصع وأصفر فافيع ، وقد يبالغ بالناضر في كل لون . يقال : أحسر ناضر وأصفر ناضر ؟ روي ذلك عن ابن الأعرابي وحكاه في نوادره . أبو روي ذلك عن ابن الأعرابي وحكاه في نوادره . أبو عبيد : أخضر ناضر معناه ناعم . ابن الأعرابي : الناضر في جبيع الألوان ؟ قال أبو منضور : كأنه مجيز أبيض ناضر وأحمر ناضر ومعناه الناعم الذي له بريق في ضفائه .

والنَّضِيرُ والنَّضَارَ والأَنْضَرَ : امم الذهب والفضة ، وقد غلب على الذهب ، وهو النَّضْرَ ؛ عن ابن جني ؛ وقال الأعشى : إذا يُجرِّدُتُ يوماً حسيبت تخميصة \*

عليها وجر بال النّضير الدّلامصا وجمعه نضار وأنتضر ؛ قال أبو كبير الهذلي : وبياض وجه لم تعلن أسراره ، مثل الوديلة أو كشنف الأنتضر التهذيب : النّضر الذهب، وجمعه أنتضر؛ قال الشاعر : كناحِلة من زينيها حلي أنتضر ، بغير نكى من لا يبالي اغتطالها وأنشد الجوهري للكميت :

ترى السَّابِحَ الحِنْدُيدَ منها ، كَأَمَّا بَحْرَى السَّابِحَ الحِنْدُيدَ منها ، كَأَمَّا بَحْرى بين لِيتَبِّهُ إلى الحَدَّ أَنْضُرُ والنَّضُرة : السَّبِيكة من الذهب . وذهب نُضَال صار ههنا نعتاً . ونُضارة كلِّ شيء : حالِصُهُ والنُّضَار : الحَّالِص من كل شيء ؛ قالت الحُرنةِ والنُّضَار : الحَّالِص من كل شيء ؛ قالت الحُرنةِ

بنت كَمْقَّان :

لا تبنعدن قومي الندن هم مم العداد ، وآفة الجنور الحداد ، وآفة الجنور الخارم ، الحالطين نتجيتهم ينضارهم ، وذوي الغنى منهم بذي الفقر

ويروى هذا البيت لحاتم الطائي في قصيدة له مشهورة أولها:

إن كنت كارِهة لِعيشتينا هاتا ، فَحُلْتي في بني بَدْر

والنَّضْر : أبو قُريش ، وهو النَّصْر بن كِنانة بن مُخرَية بن مُدْوكة بن إلياس بن مُضَر . ابن سيده : النَّضِر بن كِنانة أبو قريش خاصة ، من لم يَلِد النَّضَر فليس من قريش . والنَّصَار : الأَثْل ، وقيل : هو ما كان عِدْياً على غير ماء ، وقيل : هو الطويل منه المُستقم الغُصون ، وقيل : هو ما نبت منه في الجبل ، وهو أفضله ؛ قال رؤبة :

فَرَعُ نَهَا منه نَصَادُ الأَثْلِ ، طَيْبُ أَعْرَاقِ النَّرَى فِي الأَصْـلِ

قال أبو حنيفة : النّضار والنّضار لغنان ، والأول أعرف ، قال : وهو أجود الحشب للآنية لأنه يُعمل منه ما رَق من الأقداح واتسّع وما غلنظ ولا يجتمله من الحشب غيره . قال : ومنبر سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ننضار ، وقد ح ننضار ": اتشخذ من ننضار الحشب، وقيل: هو يُتخذ من أثل ورسي اللّون ، يُضاف ولا يُضاف ، يكون بالفور . وفي حديث إبراهيم النّخعي : لا بأس أن يَشرب في قدح النّضار ؛ قال شهر : قال بعضهم معنى النّضار هذه النّضار ؛ قال شهر : قال بعضهم معنى النّضار هذه النّضار الحيث النّضار المنتبع ، والنّضار شجر الأثنل ، والنّضار النّضار النّصار النّضار النّضار النّضار النّضار النّضار النّضار النّسار الن

الحالِص من كل شيء . وقال يحيى بن نجيم : كل شعو أثـّل ينبت في جبل فهو 'نضار ؛ وقال الأعشى : تراموا به غَرَبًا أو 'نضارًا

والغَرَب والنَّضار: صَرَّبان من الشَّعَر تُعَمَّل منهما الأَقداح. وقال مؤرج: النَّضار من الحِلاف يُدفن خشبه حتى يَنْضُر ثم يعمل فيكون أمكن لعامله في تَرْقَيقِه } وقال ذو الرمة:

'نقع جسمي عن 'نفار العُودِ ، بعد اضطراب العُنْثُق الأملودِ

قال : 'نظاره 'حسن 'عودِه ؛ وأنشد :

ألثقوم نتبع وننضار وعشكر

وزعم أن النّضار تنتخذ منه الآنية التي يُشرَب فيها ؟ قال : وهي أجود العيدان التي تتخذ منها الأقداح . قال الليث: النّضار الحالص من جوهر النابر والحشب، وفي حديث عاصم الأحول : وأيت قدر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عند أنس وهو قند ح عريض من نضار أي من خشب نضار، وهو خشب معروف ، وقيل هو الأنثل الورسي اللون ، وقيل النّبع ، وقيل الحيلاف ، وقيل أقداح النّضار نحمر من خشب أحمر .

شمر فيا روى عنه الإيادي: امرأة الرجل يقال لها هي الحِمَدَ الرَّبِّ الرَّبِّ الرَّبِّ الرَّبِّ الرَّبِّ الرَّبِّ الرَّبِّ . وهي شاعَتُهُ أَي امرأته . والنَّاضِر : الطَّيْحُلُب .

وبنو النَّضير : حيّ من يهود تَحْسَبَرَ من آل هرون أو موسى ؛ عليهما السلام ، وقد دخلوا في العرب . والنَّضَرة والنَّضِيرة : امم امرأة ؛ قال حسّان :

> َحَيِّ النَّضِيرة وَبَّهُ الحِدْرِ ، أَمْرَتْ إليك ولم تكن تَسْرِي

طو: النَّاطِرُ والنَّاطُورُ مِنْ كَلَامُ أَهُلُ السُّوادُ: حافظُ الزُّرَّعُ والنَّمْرُ والكَرْمُ، قال بعضهم: وليست بعربية محضة، وقال أبو حنيفة: هي عربية ؛ قال الشاعر:

ألا يا جارَّتا بأباض ، إني رأيت الربع خيراً منك جاراً ثُفَدَّيْنا إذا هبت علينا، وتَمُلُّا وَجُهُ ناطر كم غُباراً

قال : النَّاطِر الحَافظ ، ويُروى: إذا هبَّت َجنُوباً . قال أبو منصور : ولا أدري أخذه الشاعر من كلام السّواديِّين أو هو عربيّ . قال : ورأيت بالبَيْضاء من بلاد بني جذيمة عرازيل 'سوّيت لمل محفظ ثمر النخيل وقت الصّرام ، فسألت رجلًا عنها فقال : هي مظال النّواطير كأنه جمع النّاطور ؛ وقال ابن أحسر في النّاطور :

وبُسْتَانَ ذي ثورَينَ لَا لَيْنَ عَندَهُ ﴾ إذا مِنا طَفَي ناطنُوره وتَعَشَّمُوا

وجمع النَّاطِر 'نطَّار ونُطَرّاء ، وجمع النَّاطُور 'نواطير، والفعل النَّطْر والنَّطارة، وقد نَطَرَ يَنْطُر. ابن الأَعرابي: النَّطرة الحفظ بالعينين ، بالطاء ، قال: ومنه أخذ النَّاطُور .

والنَّاطِرُون : موضع بناحية الشَّام؟ قال الجوهري: والقول في إعرابه كالقول في نتصبين ؛ وينشد هذا البيت بكسر النون :

ولها بالنَّاطِرُونَ ، إذا أَ أَكُلُ الذِّي جَمُّها.

١ قوله «والناطرون موضع النع» عبارة القاموس: وغلط الجوهري
 في قوله ناطرون موضع بالشأم ، وانما هو ماطرون بالم اه .
 و لهذا أنشد باقوت في معجم البلدان البيت بالم فقال: ولها بالماطرون
 النع ولم يذكر ناطرون في فصل النون .

وذكره الأزهري في مَطَّر بالمِم ، وقد تقدم، فقال: هو موضع .

نظو : النَّظُّو : حِسُّ العين ، نَظَرَه كَنْظُرُه كَاظُوا ومَنْظُرًا ومَنْظَرَة ونَظَرَ إليه . والمَنْظُر : مصدر نَظُرُ . الليث : العرب تقول عَظُرَ كَنْظُرُ َنظَراً ، قال : وبجوز تحفيف المصدر تحمله على لفظ العامة من المصادر، وتقول نظرت إلى كذا وكذا مِنْ نَظَرَ العَيْنِ وَنَظَرَ القَلْبِ ﴾ ويقول القائمُلُ للمؤمَّل يُرجِوه : إِنَّا نَسْظُرُ إِلَى اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْكَ أَيِّ إِنَّا أَتَوَ قُتْعِ فَضَلَ اللهُ ثُمْ فَضَلَّكَ . الجُّوهِرِي : النُّظِّيرُ تأمُّل الشيء بالعين، وكذلك النَّظرَانُ ، بالتحريك ، وقد نَظَرَت إلى الشيء . وفي حديث عِمران بن مُحصَين قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : النَّظَرَ إلى وجه علي عبادة ؛ قال ابن الأثير : قبل معناه أن عليًّا ، كرم الله وجهه ، كان إذا بَرَزَ قال الناس: لا إله إلا الله ما أشرف هذا الفتي! لا إله إلا الله ما أعلمَ هذا الفتى ! لا إله إلا الله ما أكرم هـذا الفتي ! أي ما أَتْـْقَـى ، لا إله إلا الله ما أَشْحَـع هذا الفتي ! فكانت رؤيته ، عليه السلام ، تحملُهم على كلمة

والنّظارة: القوم ينظرون إلى الشيء. وقوله عز وجل: وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. قال أبو إسعق: قبل معناه وأنتم ترو نتهم يغر قون ؟ قال : ويجوز أن يكون معناه وأنتم مشاهدون تعلمون ذلك وإن سَفكهم عن أن يَروهم في ذلك الوقت شاغل. نقول العرب: دور آل فلان تنظر إلى دور آل فلان أي هي بإزائها ومقابيلة للما. وتنظر الى دار كنظر . والعرب تقول: داري تنظر إلى دار فلان، ودور الناظر أي تنقابل، وقبل: إذا كانت فلان، ودور الناظر أي تنقابل، وقبل: إذا كانت الحاذية " ويقال : حي حيلال وتنظر أي

متجاورون ينظر بعضهم بعضاً .

التهذيب: وناظر ُ العَيْنِ النَّقْطَة ُ السوداء الصافية التي في وسط سواد العين وبها يرى النَّاظر ُ مما يَرَى ، وقيل : الناظر في الهين كالمرآة إذا استقبلتها أبصرت فيها شخصك . والنَّاظر ُ في المُقلّة : السواد ُ الأَصغر الذي فيه إنسان ُ العَيْن ، ويقال : العين النَّاظر َ أَ . الني سيده : والنَّاظر ُ النقطة السوداء في العين ، وقيل : هي عرق في في الأنف وفيه على البصر نفسه ، وقيل : هي عرق في في الأنف ما البصر . والناظران : عرقان على حرفي الأنف يسيلان من المُوقين ، وقيل : هما عرقان في العين يسقيان الأنف ، وقيل : الناظران عرقان في مجرى يسقيان الأنف ، وقيل : الناظران عرقان في مجرى الدمع على الأنف من جانبيه . ابن السكيت : الناظران عرقان مكتنفا الأنف ؛ وأنشد لجرير :

وأشْغِي من تَخَلَّج كُلِّ جِنِّ ، وأكُوي النَّاظِرَ بُنْ مِن الْحُنَانِ

والحنان : داء يأخذ الناس والإبل ، وقيــل : إنه كالزكام ؛ قال الآخر :

ولقد قَطَعْتُ نُواظِراً أُو جَبْتُهَا ، مِن الشُّعْراءِ مِن الشُّعْراءِ عَلَى اللَّانفِ قَال أَبُوزِيد : هما عرقان في تجرك الدمع على الأنف من جانبيه ؛ وقال عتبة بن مرداس ويعرف بابن فَسُوة :

> قَلَيْكَةَ لَتَحْمِ النَّاظِرِيْنِ ، يَزِينُهُا سَبَابِ وَعَفُوضٌ مِن العَيْشِ بارِدُ تَناهَى إلى لَهُو الحَديثِ كَأَنَهَا أَخُو سَفْطَةً ، قَدْ أَسْلَمَتُهُ العَوائِدُ

وصف محبوبته بأسالة الخدّ وقلة لحمه ، وهو المستحب . والعبش البارد : هو الممنيّ الرَّعَدُ . والعرب تكني بالبَرْدِ عن النعيم وبالحرّ عن البُوْسِ ، وعلى هذا أسبيّ النَّوْمُ ، وَلَمْ تَعَالَى:

لا يذوقون فيها بَرْدَا ولا شَرَاباً ؛ قيل : نوماً : وقوله: تناهى أي تنتهي في مشيها إلى جاراتها لِتَلْمُهُو مَعَهُنُ ، وشبها في انتهارها عند المشي بعليل ساقط

معهن ، وسبهها في انتهارها عند المتني بعليل ساقط لا يطيق النهوض قد أسلمته العوائد لشد"ة ضعفه . وتناظرَت الأنثى منهما إلى الفُحَّال فلم ينفعهما تلقيح حتى تُلْقَحَ منه ؛ قال ابن سيده : حكى ذلك أبو حنفة .

والتُّنظارُ : النَّظَّرُ ؛ قال الحطينة :

فَمَا لَكَ غَيْرُ تَنْظَارٍ إِلَهَا ، كَا نَظَرَ الْكَيْمُ إِلَى الْوَصِيَّ إِلَى الْوَصِيَّ

والنّظر ': الانتظار . يقال : نظر ت فلاناً وانتظر 'ت فلاناً وانتظر 'ت بمعني واحد ، فإذا قلت انتظر 'ت فلم بجاور ك فعلك فمعناه وقفت وتمهلت . ومنه قوله تعالى : انظر ونا نقتيس من نوركم ، قرى ، : انظر ونا وأنظر ونا بقطع الألف ، فمن قرأ انظر ونا بضم الألف، فمعناه انتظر ونا فمعناه أخر ونا ؛ وقال الزجاج : قبل معنى أنظر ونا انتظر ونا أيضاً ؛ ومنه قول عمر و بن كاشوم:

أَبَا هِنْدِ فلا تَمْجَلُ عَلَيْنَا ، وأَنْظِرُ نَا نُخَبِّرُ كَ البَقِينَـا

وقال الفر"اء: تقول العرب أنظر في أي انتظر في قليلا ، ويقول المتكلم لمن يُعجلُه: أنظر في أبتكيع ويقي أي أمهلني . وقوله تعالى : وُجُوه و يومئذ ناضرة للى كربتها ناظرة " ؛ الأولى بالضاد والأخرى بالظاء ؛ قال أبو إسحق : يقول تضرت بنعيم الحنة والنظر إلى ربها . وقال الله تعالى : تعرف في وانظر ألى ربها . وقال الله تعالى : تعرف في أو جُوههم تضرة النعيم ؛ قال أبو منصور : ومن قال أب معنى قوله إلى ربها ناظرة يعني منتظرة فقد أخطأ ، لأن العرب لا تقول نظر ت إلى الشيء بمعنى انتظرته ،

إنما تقول نَظَرَ تُ للاناً أي انتظرته ؛ ومنه قول فَقُهُ الْطَلْمَة :

وقد نَظَرَ تُكُمُ أَبْنَاءً صَادِرَةً لِي وَتُنْسَاسِي

وإذا قلت نَظَرَتُ إليه لم يكن إلا بالعين ، وإذا قلت نظرت في الأمر احتمل أن يكون تَفَكُّراً فيه وتدبراً بالقلب .

وفرس نَطَنَّارُ إِذَا كَانَ شَهْمًا طَامِحَ الطَّرْفِ حَدِيدَ القلبِ ؛ قال الراجز أبو 'نخَيْلَةَ :

يَسْعَنَ نَظَّارِيَّةً لَمْ أَيْجُمِ

َنظَّارِيَّة مَّ : ناقة نجيبة من زِناج ِ النَّظَّارِ ، وهو فحل من فحول العرب ؛ قال جرير :

والأرْحَسِيُّ وجَدُّها النَّظَّار

لم نهجم: لم تُحلُّب .

والمُناظرَةُ : أَن تُناظِرَ أَخَاكُ فِي أَمْرُ إِذَا نَظَرُ ثُمَا فِيهُ مَعاً كَيْفٍ تُنْطَرُ ثُمَّا

والمنظر والمنظرة : ما نظرت إليه فأعصك أو ساءك ، وفي النهذيب : المنظرة منظر الرجل إذا نظرت إليه فأعصك ، وامرأة حسنة المنظرة بلا والمنظرة أيضاً . ويقال : إنه لذو منظرة بلا مخبرة . والمنظر : الشيء الذي يعجب الناظر إذا نظر إليه وبسره . ويقال : منظراني منظر من مخبره . ورجل منظري ومنظراني ، الأخيرة على غير قياس: حسن المنظر ؟ ورجل منظراني الأخيرة مخبراني ويقال: إن فلاناً لفي منظر ومستمع ، ويقال: إن فلاناً لفي منظر ومستمع ويقال: لقد كنت عن هذا المقام بمنظر أي بمعزل ويقال أبو زيد يخاطب غلاماً قد أبق

فَقْتِلَ :

قد كنت في مَنْظَر ومُسْتَسَع ، عن نَصْر بَهْرَاء ، عَيْرَ ذي فَرَسَ

وإنه لسديد التَّاظِرِ أَي بَرِيءَ من النَّهَمَة ينظر بمِلُ • عنبه .

وبنو نَظَرَى ونَظَرَى : أَهلُ النَّظَرَ إِلَى النَّسَاء والتَّعَزَّلُ بَهِن ؛ ومنه قول الأعرابية لبعلها : مُرَّ بي على بَنات نَقَرَى ، على بَنات نَقَرَى ، أَي مُرَّ بي على بنات نَقَرَى ، أَي مُرَّ بي على الرجال الذين ينظرون إليّ فأعجبهم وأردوقهم ولا يَعيبُونني من ورائي ، ولا تَمُرَّ بي على النساء اللائي ينظرنني فيعيبنني حسداً ويُنقرن

عن عيوب من مَرَّ ٻهن .

وامرأة سُمْعُنَة نُظُونَة وسَمْعَنَـة نِظْرَنة كَالَّمُ اللهُ كَالَّمُ اللهُ اللهُ وَحَده : وهي التي كلاهما بالتخفيف ؛ حكاهما يعقوب وحده : وهي التي إذا تَسَمَّعَت أو تَنَظَّرَت فلم تَرَ شَيْئاً فَظَـنَت

والنَّظْرَ ': الفكر في الشيء تُقَدِّره وتقسه منك . والنَّظْرَة ': اللَّهْ حَمَّة بالعَجَلَة ؛ ومنه الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال لعلي : لا 'تنسع النَّظُرَ '

النظرة ، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة والنظرة ، الهيئة ، وقال بعض الحكماء : من يعمل نظرة ومعناه أن النظرة إذا خرجت بإنكار القلب عملئت في القلب ، ولم خرجت بإنكار العين دون القلب لم تعمل، ومعناه أمن لم يَو تَدع بالنظر إليه من ذنب أذنبه لم يوتد بالقول . الجوهري وغيره : ونظر الدهر الدهر لل المكل فلان فأهلكهم ؛ قال ابن سيده : هو على المكل

قال: ولست منه على ثقة . والمنظرَة : موضع الرَّبِيئَة . غيره: والمنظرَر موضع في رأس جبل فيه رقيب ينظر العدو "يَحْرُسُهُ الجوهري: والمنظرَة المنز قبَة .

ورجل نظاور ونظورة وناظورة ونظيرة ونظيرة ...

سَيَّد أَينْظُر أَلِيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث في ذلك سواه . الفراه : بقال فلان نظاورة فومه ونظيرة أومه ونظيرة أومه ونظيرة أومد علم ينظر إليه قومه فيستلون ما امتثله ، وكذلك هو طريقتهم بهذا المعنى . ويقال : هو نظيرة القوم وسَيَّعَتُهم أي طليعتهم . والنظاور أ : الذي لا أيغفل النظر الحال الما أهمه .

والمناظر : أشراف الأرض لأنه ينظر منها . وتناظر ت الداران : تقابلنا ونظر إليك الجبل : قابلك . وإذا أخذت في طريق كذا فنظر إليك الجبل فخشذ عن بينه أو يساره . وقوله تعالى : وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون ؛ ذهب أبو عبيد إلى أنه أراد الأصنام أي تقابلك ، وليس هنالك نظر لكن لما كان النظر لا يكون إلا بقابلة يضعونها موضع من يعقل .

والنَّاظِرُ : الحافظ. وناظُورُ الزرع والنخل وغيرهما: حافِظُهُ ؛ والطاء نَبَطِيَّة.

وقالوا: انتظر في اي اصغ إلي ومنه قوله عز وجل: وقالوا: انتظر في اي اصغ إلي ومنه قوله عز وجل: وقولوا انتظر أ واسمعوا . والنظر أ : الرحمة . وقوله تعالى : ولا ينتظر إليهم يوم القيامة ؟ أي لا ينتظر إلى صور كم وأموالكم ولكن إلى قلوبكم وأعمالكم ؟ قال ان الأثير : معنى النظر ههنا الإحسان والرحمة والعكن لأن النظر في الشاهد دليل المحبة ، وترك النظر دليل البغض والكراهة ، وميل الناس إلى الصور المعجبة والأموال الفائقة ، والله سبحانه يتقدس عن المعجبة والأموال الفائقة ، والله سبحانه يتقدس عن شبه المخلوقين ، فجعل نظر أن إلى ما هو السرة واللهب ، وهو القلب والعمل ؛ والنظر يقدع على

الأجسام والمعاني ، فما كان بالأبصار فهو للأجسام ، وما كان بالبصائر كان المعاني . وفي الحديث : مَن ابتاع مصر اق فهو بخير النظر كين أي خير الأمرين له : إما إمساك المبيع أو رده ، أيهما كان خيراً له واختاره فعكم ، وكذلك حديث القصاص : من قتل له قبيل فهو بخير النظر كين ؛ يعني القصاص والدية ، أيهما اختار كان له ؛ وكل هذه معان لا صور ". ونظر الرجل ينظره وانتظر وتنظر وتنظر ، وتنظر ، تأنى عليه ؛ قال عمر و ق بن الورد :

إذا بَعُدُوا لا يأْمَنُونَ اقْتُوابَهُ ، تَسَوَّفُ أَهْلِ الْفَائْبِ الْمُتَنَظَّرِ وَقُولُهُ أَنْشُدُهُ ابْنَ الأَعْرَابِي :

ولا أَجْعَلُ المعروفَ حلَّ أَلِيَّةً ، ولا عِدَةً في السَّاظِرِ المُتَغَيَّبِ

فسره فقال : الناظر هنا على النسب أو على وضع فاعل موضع مفعول ؛ هذا معنى قوله ، ومثلة بسر كام أي مكتوم . قال ابن سده : وهكذا وجدته بخط الحامض ، بفتح الياء ، كأنه لما جعل فاعلا في معنى مفعول استجاز أيضاً أن يجعل مُتفَعَّلاً في موضع مُتفَعَّل والصحيح المتعَبِّب ، بالكسر . والتنظير : تو قشع ما تنفيظ والتحيح المتعبد : والتنظير أن تو قشع ما تنفيظ و أن والنظر ق ، بكسر الظاء : التأخير في الأمر . وفي التنزيل العزيز : فَنَظِر ق إلى ميسر ق وقرأ بعضهم : فناظر ق ، كقوله عز وجل : لبس وقرأ بعضهم : فناظر ق ، كقوله عز وجل : لبس فلاناً فأنظر أنه أي أمهلته ، والامم منه النظر أن . بعث فلاناً فأنظر أنه أي أمهلته ، والامم منه النظر أن .

غريب الحديث وخلق الانسان والوحوش والنبات ، روى عنه أبو عمر الراهد وأبو جفر الاصباني . مات سنة ه. v .

414

وقال الليت: يقال اشتريته منه بِنَظِرَة وَإِنْظَالَهِ وَقُولِهُ تَعَالَى: فَنَظِرَة إِلَى مَيْسَرَة ؟ أَي إِنظَالَ وَفِي الْحَدِيث: كَنْتُ أَبْلِيعُ النَّاسِ فَكَنْتُ أَنْظِرِ المُعْسِر ؟ الإنظار : التأخير والإمهال. يقال: أَنْظَرَ نَهُ أَنْظِر . وَنَظَرَ اللهِ عَنْ الرَّجِلَ : وَنَظَرَ اللهِ عَنْ الرَّجِلَ : باعه بِنَظِرَة . وأَنْظَرَ الرَّجِلَ : باعه بِنَظِرَة . وأَنْظَرَ الرَّجِلَ : باعه بِنَظِر أَه . وأَنْظر و : طلب منه النَّظر أَ واستَنْظر و : طلب منه النَّظر أَ واستَنْظر في عن أَسْتَر ي منك . بيع منه أَنْظر في حتى أَسْتَر ي منك . وتَنَظَر في منه أَنْظر في مُهلاً .

العزيز: قال النظر في إلى يوم يبعدون الله والتناظر : التراوض في الأمر. ونظير ك : الذي أبراوض في الأمر. ونظير ك : الذي والنظير : المثل ، وقبل: المثل في كل شيء. وفلان نظير ك أي مناك لأنه إذا نظر إليهما الناظر والهما سواءً . الجوهري : ونظير الشيء مثل النه وحكى أبو عبيدة : النظر والنظير بمعنى مثل النه والنديد ؛ وأنشد لعبد يَعُون بن وقاص الحارثية :

أَلا هل أَنَى نِظْرِي مُلَيْكُةَ أَنَّنِي أَنَا اللَّيْثُ ، مَعْدِيثًا عليه وعاديا ١٦ وقد كنتُ تخَّالَ الجَزُورِ ومُعْمِلَ الْ مَطِيِّ وأَمْضِي حيثُ لا حَيَّ ماضِيًا

ُويُّووَى : عِرْمِي مُلَمَّيْكَةَ بِدَلَ نِظُورِي مَلْيَكَةً . قَالَ الفَرَّاءَ: بِقَالَ نَظِيرَةً وَمِهُ وَنَظُورَةً وَمِهُ لَلذِي

روي هذا البيت في قصيدة عبد يغوث على الصورة التالية :
 وقد عَلَيْمَتْ عِرْسِي مُلْسَكَةٌ أَنْنِي أَنَا اللّبِينُ مُسَدُو السَّاطِيّةِ وعَادِياً

يُنظِّرُ إِلَيْهُ مُنهُم ، ويجمعان على نَظَّالُو ۖ ، وجَمَّعُ النَّظير 'نظرَاءُ ، والأَنَّى نَظيرَةٌ ، والجمع النَّظائر في الكلام والأشاء كلها . وفي حديث ان مسعود : لقد عرفتُ النَّظَائِرِ َّ التي كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يَقُومُ بها عشرين سُووَ ۚ مَن المُفَصَّلُ ، يعني سُورَ المفصّل، سبيت نظائر لاستباه بعضها سبعض في الطُّول . وقول عَـديٌّ : لم 'تخطِّيءُ نِظارتي أي لم 'خُطْمِيهُ فِراسَيْ . والنَّظَائِرُ : جمع نَّظَيْرَهُ ، ومي المِثْمَلُ والشُّبُهُ فِي الأَسْكَالُ ، الأَحْـلاقُ والأفعال والأقوال. ويقال : لا تُناظِر بكتاب الله ولا بكلام رسول الله ، وفي دواية : ولا بِسُنَّةِ وَسُولَ الله ؛ قال أبو عبيد: أراد لا تجعل شيئاً نظيراً لكتاب الله ولا لكلام وسول الله فتدعهما وتأخذ به ؛ يتول : لا تتبع قول قائل من كان وتدعهما له . قال أبو عبيد : ويجوز أيضاً في وجه آخر أن يجعلهما مثلًا للشيء يعرض مثل قول إبراهيم النخعي: كانوا يكرهـون أن يذكروا الآية عند الشيء يَعْرُ صُ مِن أَمَرُ الدُّنيا ، كَقُولُ القائلُ للرجل إذا جاء في الوقت الذي يُويِدُ صاحبُهُ : حَبُّتُ عَلَى قُدُرٍ يا موسى ، هذا وما أشبهه من الكلام ، قال : والأوَّل أَشْبه . ويقال : ناظرَتْ فلاناً أي صِرْتُ نظيرًا له في المخاطبة . وناظر تُ فلانــاً بفلان أي جعلته نَظِيراً له . ويقال السِيلطان إذا بعث أميناً يَسْتَبُرَى ۚ أَمْرَ جِمَاعَةً قِرْيَةً ۚ : بَعْثُ نَاظِرًا ۚ .

وقال الأصمعي: عَدَّدُتُ إِسِلَ فَلَانَ نَظَائِرَ أَي مَثْنَى مَثَى ، وعددتها جَمَاراً إِذا عددتها وأَنْتُ تنظر إلى جماعتها .

والنظارة : منوء الهيئة . ورجل فيه نظارة أي

وفي الهام منها نَظْرُ أَهُ وَشُنْتُوعُ

قال أبو عمرو: النَّظْرَةُ الشَّبْعَةُ والقُبْعُ . يقال: إن في هذه الجارية لَنَظْرَةً إذا كانت قبيعة . ابن الأَعرابي : يقال فيه نَظْرَة " ورَدَّة " أي يَوْنَدُ النظر عنه من قُبْحِهِ . وفيه نَظْرَة " أي قبح ؛ وأنشِد الرَّياشِي :

لقد رَابَني أَن ابْنَ جَعَدَةَ بِادِن ، وفي حِسْم ِ لَـَنْلِي نَظْرَة ﴿ وَشُكُوبِ ۗ

وفي الحديث: أن الذي ، صلى الله عليه وسلم ، وأى جادية فقال : إن بها نظرة و فاستر قدوا لها ؛ وقيل: معناه إن بها سقعة " ؛ ومنه قوله تعالى : غير وكذلك بها سقعة " ؛ ومنه قوله تعالى : غير منظرين إناه ؛ قال أهل اللغة : معناه غير منظرين بلوغه وإدراكه. وفي الحديث: أن عبد الله أبا الذي ، فرأت في وجهه نوراً فدعته إلى أن يستبضع منها فرأت في وجهه نوراً فدعته إلى أن يستبضع منها وتعطيه من ما لإبل فأبي ، قوله : تنظر أن ي وهذه تتكمن ، وهو نظر تعكم وفراسة ، وهذه تتكمن ، وهو نظر تعكم وفراسة ، وهذه تتكمن ، وهو نظر تعمر ، وكانت منهو دة قد قرأت الكتب ، وقيل : هي أخت ورقة بن نوفل . والنظرة " : عبن الجن ، والنظرة ، ورجل نوخل . والنظرة أي عيب " .

والمنظور ' : الذي أصابته نظرة ' . وصي منظ و ' : ألذي أصابته الله ي أو جَمَى خَبْر ' ه . ومابته العبن . والمنظور ' : الذي أو جَمَى خَبْر ' ه . ومناظر تُه ، وما كان نظيراً لهذا ولقد أنظر ثه ، ومنظور ' بن كان خطيراً ولقد أخطر ثه . ومنظور ' بن سبّار : رجل ' . ومنظور ' ; اسم ' جنّي آ ؛ قال :

ولو أَنَّ مَنْظُنُوراً وحَبَّهُ أَسُلُماً لِي مَنْزَاكِمُها لِيَنْزُعِ القَدْيَى ، لم يُبْرُونَا لِي مَنْزَاكِمُها

وحَبَّة ُ: اسم امرأة عَلِقَها هذا الجني فكانت تَطَبَّب بما يُعَلِّمُها . وناظِرَة ُ: جبل معروف أو موضع . ونتواظر ُ: اسم موضع ؛ قال ابن أحسر:

وصَدَّتْ عن نَواظِرَ واسْتَعَنَّتُ قَتَاماً ، هاجَ عَيْفِيًّا وآلاا

وبنو النَّظَّارِ : قوم من عُكْلِ ، وإبل نَظَّاريَّة : منسوبة إليهم ؟ قال الراجز :

يَنْبُعُنَ لَنَظَّارِيَّة سَعُومًا السَّعْمُ : ضَرْبُ مَنْ سير الإبل .

نعو : النَّعْرَةُ والنَّعْرَةُ : الحَيْشُوم ، ومنها يَنْعُرُ ، النَّاعِرُ . والنَّعْرَةُ : صوت في الحَيْشُوم ؛ قَـال الراجز :

إني وربِّ الكَعْبَةِ المُسْنُثُورَهِ ، والنَّعْرَاتِ مِنْ أَبِي مَحْذُورَه

يعني أذانه . ونعر الرجل ينعر وينعر نعيراً ونعر تعيراً ونعاراً : صاح وصوات بجيشومه، وهو من الصوات . قال الأزهري : أما قول الليث في التعير إنه صوت في الحيشوم وقوله النعر أنا الحيشوم ، فما سمعته لأحد من الأثمة ، قال : وما أرى الليث حفظه .

والنَّعِيرُ : الصَّيَاحُ . والنَّعِيرُ : الصَّرَاخُ في حَرَّ ب أو سَرَّ . وامرأة نَعَّارَةُ " : صَخَّابَة " فاحشة ، والفعل كالفعل والمصدر كالمصدر . ويقال : غَيْرَى نَعْرَى المرأة ؛ قال الأزهري : نَعْرَى لا يجوز أن يكون تأنيث نَعْرانَ ، وهـو الصَّخَّابُ ، لأن فعلانَ وفعلى يجيئان في باب فعل كفعل ولا يجيئان في باب فعل كفعل ولا يجيئان

قال شهر : النَّاعِرُ على وجهين : النَّاعِرُ المُنْصَوَّتُ والنَّاعِرِ المُنْصَوَّتُ والنَّاعِرِ المُنْصَوَّتُ والنَّاعِرِ العِرْقِ الذي يسيل دماً . ونَعَرَ عِرْقُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

يُنْغِرُ نُنْعُورًا وَنَعَيِرًا ، فَهُو نُنَعَّـَارُ وَنَعُورُ : صَوَّتَ خُرُوجِ الدم ؛ قال العجاج :

وبَجَ كُلُ عَانِدِ نَعُورِ ، وَبَجَ الْمَصْفُورِ ، وَمَضَبِ الطَّبِيبِ الْفِطَ الْمَصْفُورِ

وهذا الرجز نسبه الجوهري لرؤبة ؟ قال ابن بري : وهو لأبيه العجاج ، ومعنى بَجَ سُقَّ ، يعني أن الثور طعن الكلب فشق جلده . والعانية : العرق الذي لا يَوْقَالَمُ مَمُهُ . وقوله قَصْب الطبيب أي قَطَع الطبيب المائط وهو العرق . والمصفور : الذي به الصُفَانُ ، وهو الماء الأصفر . والناعُورُ : عرق لا يوقا دمه . ونعَرَ الجُوْح بالدم يُنعَرُ إذا فار . وجُرْح ونعَار : يصوّت من شدة نعار : يعرق عن شدة خروج دمه منه . ونعَرَ العرق ينعر عنور : ينصوّت من شدة فيهما ، نعَراً أي فار منه الدم ؟ قال الشاعر :

صَوَّتُ نَظُوْرَةً لو صادَفَتَتْ جَوْزُ َ دَارِعِ غَدَّا ، والعَواصِي من دَم ِ الجَوْف ِ تَنْغُرُ ُ

وقال جندل بن الثني :

رأيت نيوان الحروب تُسْعَرُ مُ منهم إذا ما لُيسِ السَّنَوُرُ ، ضَرْبُ دِرَاكُ وطِمانُ يَنْعَرُ

ويروى يَنْغُورُ ، أي واسع الجراحات يفور منه الدم . وضرب دراك أي متتابع لا فتُدُور فيه . والسَّنُورُ . الدروع ، ويقال : إنه اسم لجميع السلاح ؛ وفي حديث ابن عباس ، رضي الله عنهما : أعوذ بالله من سَر عرق نعار ، عن ذلك و نعر الجروح أينغر أن ارتفع دمه . ونعر العرق بالدم ، وهو عرق نعار المام : ارتفع دمه . قال الأزهري : قرأت في كتاب أبي عبر الزاهد منسوباً إلى ابن الأعرابي أنه قال : جرح تعار ، بالهين

والتاء ، وتَعَارُ ، بالغين والتاء ، ونَعَــارُ ، بالعين والنون ، بمعنى واحد ، وهو الذي لا يَوْقَــاً ، فجعلها كلهــا لغات وصححها .

والنُّعرَةُ : ذبابُ أَزْرَقُ يدخل في أنوف الجمير والحيل، والجمع نُعرَّ . قال سيبويه : نُعرَّ من الجمع الذي لا يفارق واحده إلا بالهاء ، قال ابن سيده : وأراه سمع العرب تقول هو النُّعرُ ، فحمله ذلك على أن تأوّل نُعراً في الجمع الذي ذكرنا ، وإلا فقد كان توجيهه على التكسير أو سنع . ونعر الفرسُ والحمارُ ينعرُ نُعراً ، فهو نعر : دخلت النُّعرَةُ في أنفه ؛ قال امرؤ القيس :

فَظُلُ 'يُوتَثِّحُ فِي غَيْطُلُ ِ ' كَمَا بَسْتَدِيرُ الحِمَارُ النَّعِرِ ْ

أي فظل الكاب لما طعنه الثور بقرنه يستدير لألم الطعنة كما يستدير الحيار الذي دخلت النُّعَرَةُ في أنفه . والغيطكُلُ : الشجر ، الواحدة غيطكَهُ . قال الحوهري : النُّعْرَةُ ، مثال الهُمزَة ، ذباب ضخم أزرق العين أخضر له إبرة في طرف ذنبه يلسع بها ذوات الحافر خاصة ، وربما دخل في أنف الحيار في كب وأسه ولا يَرِدُهُ شيء ، تقول منه : نعر الحيار ، بالكسر ، ينعر نعر أنعراً ، فهو حيار نعر " ورجل نعر" : لا يستقر في مكان، وهو منه . وقال الأحير : النُّعرة دبابة تسقط على الدواب فتؤذيها ؛ قال ابن مقبل :

تَوَى النُّعْرَاتِ الْحُضْرَ حَوْلَ لَبَانِهِ ، أُحادَ ومَثْنَى ، أَصْعَقَتْهَا صَوَاهِلُهُ

أي قتلها صهيله. وَنَعَرَ فِي البلاد أي دَهَب. وقولهم: إِن فِي رأسه نُعَرَةً أي كِبْراً. وقال الأُمَوِيُّ: إِن فِي رأسه نَعَرَةً ، بالفتح ، أي أمْراً يَهُمُّ بِه . ويقال : لأطيرَن نُعَرَ تَكَ أي كبرك وجهلك من وأسك، والأصل فيه أنَّ الحيار إذا نَعَرَ وَكِبِ وأَسَهُ، فيقال لكل من ركب رأسه : فيه نعرة . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : لا أقبلع عنه حتى أُطِيرَ نُعُرَّتُهُ ، وَوَدِّي : حَتَى أَنْـزُعُ النَّعْرَةُ التِي في أنف ؛ قال ابن الأثير: هو الذباب الأزرق ووصفه وقال : ويَتَوَلَّعُ بالبعير ويدخل في أنف فيركب وأُسَهُ ، سبيت بذلك لنَعيرِها وهو صوتها ، قال : ثم استعيرت للنَّخْوَ ﴿ وَالْأَنْفُ فِي وَالْكِبْرِ أَي حَيْ أَذْبِلَ نَخُوْلَهُ وَأَخْرِجَ جَهِلُهُ مِنْ وَأَسُهُ ، أَخْرِجِهُ الهروي من حديث عمر ، رضي الله عنــه ، وجعله الزيخشري حديثاً مرفوعاً ؟ ومنه حديث أبي الدرداء، رضي الله عنه : إذا رأيت نُعَرَةُ الناس ولا تستطيع أَن تُعَيِّرُ هَا فَدَعْهَا حَيْ بِكُونَ الله يَغْيُرُهَا أَي كُبِيْرَ هُمْ وَجِهِلُهُم ، والنُّقَرَةُ والنُّعَرُ : مَا أَجَنَّتُ حُمْرُ الوحش في أرحامها قبل أن يتم خلقه ، شب بالدباب ، وقيل : إذا استحالت المضغة في الرحم فهي نُعْرَ وَقُلْ: النُّعُرُ أُولادِ الحواملِ إِذَا صَوَّتُتَ٠، وما حملت الناقة ' نُعَرَة " قط أي ما حملت ولداً ؟ وجاءً بها العَجَّاجِ ۚ فِي غيرِ الجَحْدِ فقال :

والشَّدنِيَّات بُسَافِطْنَ النُّعَرَ ١٠

يويد الأجنة ؛ شبهها بذلك الذباب. وما حملت المرأة نُعرَةً قط أي ملقوحاً ؛ هذا قول أبي عبيد ، والملقوح إنما هو لغير الإنسان. ويقال للمرأة ولكل أنشى : ما حملت نُعرَةً قط ، بالفتح ، أي ما حملت ملقوحاً أي ولداً . والنُّعرُ : ربح تأخذ في الأنف فتَهُرْدُهُ .

والنَّعُورُ من الرياح : مـا فاجَأَكُ بِـبَرَ دُ وأَنت في حَرَّ ، أَو مِحَرَّ وأَنت في بَرْدٍ ؛ عن أَبي علي في ١ قوله « والشدنات » الذي تقدم: كالثدنات ، ولعلها روايتان .

النذكرة . ونَعَرَّتِ الربيعُ إذا هَبَّتُ مع صوت ؛ ورياح نتواعرُ وقد نَعَرَّتُ نُعارًا . والنَّعْرَةُ من النَّوْءُ إذا اشتدًّ به هُبُوبُ الربيع ؛ ومنه قوله ؛ عَمِلِ الأَنامِلِ ساقِط أَرْواقُه مُنْزَحَرً ، نَعَرَتُ به الجَوْزاءُ مُنْزَحَرً ، نَعَرَتُ به الجَوْزاءُ

والنَّاعُورَةُ : الدُّولابُ . والنَّاعُورُ : حِنَاحُ الرَّحَى . والنَّاعُورُ : حِنَاحُ الرَّحَى . والنَّاعُورُ : والنَّاعُورُ : والنَّاعُورُ : والنَّاعُورُ : واحد النَّواعِيرِ التي يستقى بها يديرِها الماءُ ولها صوتُ . والنُّعَرَةُ والنَّعَرَةُ والنَّاءُ والنَّعَرَةُ والنَّاءُ والنَّعَرَةُ والنَّاءُ والنَّعَرَةُ والنَّاءُ والنَّعَرَةُ والنَّاءُ والْدَاءُ والنَّاءُ ولَاءُ والنَّاءُ والنَّاءُ والنَّاءُ والنَّاءُ والنَّاءُ والنَّاءُ

وكنتُ إذا لم يَصِرُني الْهَوَى ولا حُبُثًا ، كانَ هَمَّي نَعُورًا

وفلان نَعَيْرُ الْمُمَّ أَي بَعِيدُه . وهِمَّةُ نَعُورُ :

بعيدة . والنَّعُورُ مِن الحَاجات : البعيدة . ويقال :

سَفَرَ نَعُورُ إِذَا كَانَ بعيداً ؛ ومنه قول طرفة :

ومثلني ، فاعْلَمَنِي يا أُمَّ عَمْرٍ و ،

إِذَا مَا اعْنَادَهُ مَنْ سَفَرَ نَعُورُ

ورجل نعّار في الفتن : خَرَّاج فيها سعّاء ، لا يواد به الصوت وإنما تُعنى به الحركة . والنّعّار أيضاً : العاصي ؛ عن ابن الأعرابي . ونعّر القوم : هاجوا واجتمعوا في الحرب . وقال الأصعي في حديث ذكره : ما كانت فتنة الأنعر فيها فلان أي نهص فيها . وفي حديث الحسن : كلما نعر بهم ناعر فيها . وفي حديث الحسن : كلما نعر بهم ناعر النّعمُوه أي ناهض يدعوهم إلى الفتنة ويصبح بهم إليها . ونعّر الرجل : خالف وأبي ؛ وأنشد ابن الأعرابي المنتخبّل السّعدي :

إذا ما هُمُ أَصْلَيْحُوا أَمرَ هُمْ ، نَعْرُ الْأَخْدَعُ

ابن سيده : وعندي أن النَّفِرَةُ هَمَا العَصْبِي لا

الغَيْرَى لِقُولُهِ: أَغَيْرَى أَلْتِ أَمْ نَغْرَ وَ ۚ فَلُو كَالْتُ

النَّغْرَةُ هَنَا هِي الْغَيْرَى لَمْ يَعَادَلُ بِهَا قُولُهُ أُغَيِّنُوكَى كُمَّا

لا تَقُولُ لَلْرَجُلِ : أَقَاعَـدَ أَنْتَ أَمْ جَالُسُ ? وَنَغَرَتُ

القِدِرُ تُنْغِرُ نَغِيرًا ونَغَرَانًا ونَعْرَتُ ؛ غَلَتُ. وظُّلُ ۚ فلان يَتَنَغُّر ۚ عَلَى فلان أَي يَتَذَمَّر ۗ عَلَيْ ﴾

وقيل: أي يغلى عليه جوفه غَيْظاً . ونَعَرَت النَّـاقةُ

تَنْغُرُ : ضَبَّتِ مُؤَكِّرَهَا فَبَضَتُ . ونَغَرَها :

وعَجْزُ تَنْغُرُ للتَّنْفيرِ

يعني أنه يفسد على قومه أمرهم، ونَعْرَةُ النَّاجْمِرِ: هُبُوبُ الرَّبِحِ واشْتِدادُ الحرُّ عند طلوعته فإذا غربُ إلنا ؛ عن أن الأعرابي، وقال مرة : نَعَرَ إليهم

والتُّنْعِيرُ : إدارة السهم على الظفر ليعرف قـُـوامه من عوَّجه ، وهكذا يَفْعَلُ من أَرَاد أَخْتِيارَ النَّبُلُ ، والذي حكاه صاحب العين في هذا إنما هو التُّنفيزُ . والنُّعُرُ : أَوَّالَ مَا يُشْهِرُ الْأَرَاكُ ، وقد أَنْعُرَ أَي أَهْرِ ، وذلك إذا صار نمَره بمقدار التُّعَرَّة .

نَعْوِ : نَتَغُورَ عَلَيْهِ ﴾ بالكسر ﴿ نَتَغَوَّا ﴾ وَانْتَغَرُّ يَنْغُورُ نَـغَرَاناً وتَنَغُر : غُلَّى وغَضَبَ ، وقيل: هو الذي

تَعْلَى جَوفُهُ مِنَ الفيظِ ، ورجل نَعْر ، وأمرأة نَعْرَةً : غَيْرَى . وفي حديث على ، عليه السلام : أن امرأة جاءته فذكرت له أن زوجها بأتي جاريتها ، فقال : إن كنت صادفة وجبناه ، وإن كنت كَاذَبَةً جَلَدُ اللَّهِ ، فقالت : رُدُّونِي إِلَى أَهْلِي غَيْرَى

نَـَـفُرَـةً أَي مَعْتَاظَةً بِعَلَى جَوْفِي عَلَـيَانَ القِدُو ؟ قَالَ الأَصْمَعَى: سَأَلَتِي يُشِعْبُـة عن هَذَا الحَرَفَ فَقَلَتِ: هو مأخوذ من نَغَر القدر؛ وهو غَلَيَانُهُا وفَوْرُها. يقال منه : نَـغُورَتُ القدرُ تَنْغُورُ نَـغُورًا إذا غلت ، فمعناه أنها أرادت أن جوفها يغلي مِن الفيظ والغَيْرَةِ؟ ثم لم تجد عند على" ، عليه السلام ، ما تُويد . وكانت

بعض نساء الأعراب عَلْقَةً ببعلها فَتَزُوجُ عَلِيهَا، فتاهت وتَدَلَّتُهَتْ مَنَ الغَيْرَ ۚ ﴿ فَمِرْتَ يُومِاً بُوجِلَ يُرْعَى إِبْلًا له في رأس أبرق؛ فقالت : أيها الأبرق في رأس الرجل

ولا النَّفرَة ، أَذْ بِبُ أَحْمَالِي وَأَرْعَى 'زُبْدَ تِي ؟ قَالَ

عسى وأيت جَريواً تجِرُهُ بَعِيداً ، فقال لها الرجل: أَغَيْرَى أَنْتَ أَمْ نَغَيْرَهُ \* ? فقالتِ له: مَا أَنَا بِالْعَيْرِكَى

سَكِن . ومن أَن نَعَرَ تَ إلينا أَي أَنبِتُ ا وأَقبلت

وبنو النَّعير : بطن من العرب .

وروى بعضهم : تنفر التنفير يعني تطاوعه على ذلك . والنُّغَرُ : فَرَاخُ العصافيرِ ، وأحدته 'نَعَرَ هَ' مثال هِمُوَاةً ، وقيل ؛ النُّقَرُ صَوبُ مَنَ الحُمُونِ حُمُنَّا المناقير وأُصُولِ الأَحْنَاكِ ﴾ وجمعها نِغْرَانُ ﴾ وهِو النُّكُمُ لُ عَنْدُ أَهِلُ المدينة ؛ قال يصف كُرُّماً :

كيميلن أزفاق المدام، كأنما مخيلتها بأظافر الثغران شُبَّةً مَعَالَقُ العِنْبِ بِأَطَافِرِ النَّعْرَانِ . الجوهري:

صاح بها ؟ قال :

الدَّهْرَةُ ، مِشَالُ الْهُمَزَةِ ، واحدةُ النُّعَرَ ، وهي طير كالعصافير حُمْرُ الماقير ؟ قال الراجز:

عَلِقَ حَوْضِي الْغَرْدُ مُكْمَا } إذا عَفَلْتُ عَفَلَةً يَعْبُ ، وحُبَّرات شُرْبُهُنَ عُبُّ

وبتصفيره خاء الحديث عن النبي، صلى الله عليه وسِلم ؟ قال لِبُنَيِّ كان لأبي طلحة الأنصاري وكان له 'نَعْرُ ﴿ فَمَاتٍ : فَمَا فَعَلَ النُّفُيَرِ \* فِا أَبَا تُعْمَيْرِ ؟قَالَ الْأَزْهُرِي: النُّفُرَ طائر يُشبه العُصْفُونَ وتصغيره تَغَيَّرُهُ وَيَجْمَعُ نِغُرَاناً مثل صُرَدٍ وصِرْدانٍ. شير : النُّفُورُ فرخ العصفور؟

وقيل: هو من صغار العصافير تراه أبداً صغيراً ضاويّاً. والنُّغَرُ : أولاد الحوامل إذا صَوَّتَتْ ووزَّغَتْ أي صارت كالوَزَغِ في خلقتها صغرَ " ؛ قال الأزهري : هذا تصحيف وإنما هو النُّعَرُ " ، بالعين ، ويقال منه : ما أَجَنَّتُ الناقة " نَعْرًا قط أي ما حملت ، وقد م تفسيره ؛ وأنشد ان السكيت :

#### كالشَّدَنيَّاتِ يُسافِطُنَ النُّغَرَ

ونَغِرَ مَن المَاء نَعَراً: أَكُثر . وأَنْغَرَت الشَّاةُ :
لغة في أَمْغَرَت ، وهي مُنْغِر : احْمَر البنها ولم
نغْرط ؟ وقال اللحاني : هو أن يكون في لبنها
شكلة كم فإذا كان ذلك لها عادة ، فهي منفار .
قال الأصعي: أمْغَرَت الشَّاةُ وأَنْغَرَت ، وهي شاة
مُمْغِر ومُنْغِر إذا تُحلِبَت فَخْرج مع لبنها دم. وشاة
منفار : مثل مِغار . وجُرْح نعار : يسيل منه
الدم ؟ قال أبو مالك: يقال نَعَرَ الدم ونَعَرَ وتَعَرَ

وعاتَ فيهنَّ من ذي ليَّةٍ 'نتِقَتُ ' ، أَو نَاذِ فُ' من عُرُ وَقِ الجُلَوْ فَ نَعْارُ

وقال أبو عمرو وغيره : نَعْتَارٌ سَيَّالٌ ۗ.

نفو: النَّفْرُ : التَّقَرُ أَى أَ. بقال : لقيته قبل كُل صَيْحِ وَنَفْرٍ أَي أُولاً ، والصَّيْحُ : الصَّياحُ ، والنَّفْرُ :التفرق ؟ يَقَرَّتُ الدابة تَنْفُر وتَنْفُر نِفاراً ونُفُوراً ودابة نافر " ، قال ابن الأعرابي: ولا يقال نافر آه " ، وكذلك دابة نَفُور " ، وكل جازع من شيء نَفُور " . ومن كلامهم : كل أَزَب " نَفُور " ؛ وقول أبي ذويب :

إذا تَهَضَتْ فيه تَصَعَّدَ نَفْرُهُما ، كَتَيْتُر الغيلاء مُسْتَدِرٌ صيابُها

قال ان سيده : إنما هو امم لجمع نافر كصاحب ورائر وزور ونحوه . ورنفر القوم بنفر ون نفراً ورنفيراً وفي حديث حمزة الأسلمي : الفر بنا في سفر مع رسول الله على الله عليه وسلم بفال : أنفر نا أي تفر قت إبلنا ، وأنفر بنا أي جعلنا منفرين دوي إبل نافرة . ومنه حديث زينب بنت رسول الله على الله عليه وسلم : فأنفر زينب بنت رسول الله على الله عليه وسلم : فأنفر بها المشركون بعيرها حتى سقطت . ونفر الظائمي وغيره نفراً ونفراناً : شركة . وظبي أنيفور " : سديد النفار . واستنفر الدابة : كنفراً والإنفاد عنه والاستينفاد كله عملى . والاستنفاد كله عملى .

## ارْبُطُ حِمَارَكُ ، إنه مُسْتَنْفِرِ ﴿ يَنْ إِنْثُرِ أَحْمِرَ ۚ عَمَدُ أَنْ لِغُرَّبِ

أي نافر . ويقال : في الدابة نفار" ، وهو اسم مثل الحران ؛ ونقر الدابة واستنفر ها . ويقال : استنفر ت الوحش وأنفر ثها ونفر ثها بعنى واحد. فنفرت تنفر واستنفر مستنفر بعنى واحد وفي النزيل العزيز: كأنهم حُمُو مستنفرة ، بكسر الفاء ، من قسورة ؛ ومن قرأ مستنفرة ، بكسر الفاء ، منفرة والمن نافرة ، ومن قرأ مستنفرة ، بفتح الفاء ، فمعناها منفرة والي كا تلقوهم على النفور . منفرة وا أي لا تلقوهم على النفور . بقال : نقر ينفر نفورة ونفارة إذا فر وذهب ؛ يقال : نقر ينفر نفورة ونفارة إذا فر وذهب ؛ الناس بالغلظة والشدة فينفرون من الإسلام والدين . وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : لا تنقر الناس . وفي الحديث : أنه استركل لمن أقلطكه أوضاً أن لا ينفر ماك أي لا يُنفر ما لا ينفر المناس والناس . وفي الحديث : أنه استركل لمن أقلطكه أوضاً أن لا ينفر ماك أي لا يُؤجر ما يرعى من ماله الوضاً أن لا يُنفر ماك أي لا يُؤجر ما يرعى من ماله

ولا يُدِّفَعَ عن الرَّعْيَ . واستَنَقُرَ القومَ فَنَفَرُوا في معه وأَنْفَرُوه أي نصروه ومَدُّوه . ونَفَرُوا في الأمر يَنْفِرُونَ نِفَاراً ونَفُوراً ونَفِيراً ؟ هذه عن الزَّجَاج ، وتَنَافَرُأُوا : ذهبوا ، وكذلك في القتال . وفي الحديث : وإذا استُنْفِر ثُم فانفرُوا . والاستينفارُ ، أي إذا والاستينفارُ ، أي إذا طلب منكم النُّصرَة فأجيبوا وانفرُوا خارجين إلى طلب منكم النُّصرة فأجيبوا وانفرُوا خارجين إلى الإعانة . ونقرُ القوم جماعتهم الذين يَنْفُر ون في الأمر ، ومنه الحديث: أنه بعث جماعة إلى أهل مكة فَنَفَرَت مم هُذَيْلُ فلما أَحَسُوا بهم لحَدُوا إلى فقر دُوا لقالم . والنَّفر و

إن لما فوارساً وفرطاً ، ونَقْرَةَ الحَيِّ ومَرَعَى وَسَطَا ؛ تجيئونها من أن 'تسام الشَّطَطَا

وكل ذلك مذكور في موضعه والنّفير : القوم الذين يتقد مون فيه والنّفير : الجباعة من الناس كالنّفر ، والجمع من كل ذلك أننفار ونفير قريش : الذين كانوا نفر والحلى بدر لينعوا عير أبي سفيان ويقال : جاءت نفرة ، بني فلان ونفير هم أي جباعتهم الذين ينفر ون في الأمر . ويقال : فلان لا في العير ولا في النّفير ؛ قبل هذا المثل لقريش من بين العرب، وذلك أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لما هاجر إلى قريش بذلك ، فنهضوا ولقوه ببدر ليأمن عير هم قريش بذلك ، فنهضوا ولقوه ببدر ليأمن عير هم المنقيل من الشأم مع أبي سفيان ، فكان من أمرهم ما كان ، ولم يكن تخلق عن العير والقتال إلا من أو من لا خير فيه ، فكانوا يقولون لمن لا

يستصلحونه لِمُهُمِّ : فلان لا في العبيرِ ولا في النَّفيلِرِ ؛ فالعيرُ ما كان منهم مع أبي سفيان ، والنفير ما كان منهم مع مُعَتَّبِتَ بن ربيعة قائده بوم كِدار . واسْتَكَنْفُرَ الإمامُ الناسُ لجهاد العدو فنفروا يَنْفُرُونَ إذا تَحْتُهُمُ عَلَى النَّفِيرِ ودعاهم إليه ؛ ومنه قول النبي ؟ صلى الله عليه وسلم : وإذا اسْتُنْفِرُ ثُمْ فَانْفِرُ وَا ونَفَرَ الحَاجِ مِن مِنسًى نَفْرًا ونَفَرَ الناسُ مِن مِنيًّا يَنْفُونُونَ نَفُوا وَنَفَوا ﴾ وهو يوم النَّفُورِ والنَّفَو والنُّفُورِ والنَّفِيرِ ، وليلة النَّفْرِ والنَّفَرِ، بالتحريكُ، ويومُ النُّقُورِ ويومُ النَّفيرِ ، وفي حديث الحج: يومُ النَّفْرِ الأوَّل ؛ قال ابن الأثير ؛ هو اليوم الثاني من أيام التشريق، والنَّفْرُ ۖ الآخِرِ اليُّومُ الثالث، ويقال: هـو يوم النَّحْرِ ثم يوم القرَّا ثم يُومُ النَّفُرُ الأُولُ ثم يوم النفر الثاني ، ويقال يوم النفر وليلة النفر اليوم الذي يَنْفُر ُ النَّاسَ فيه مِن مني ، وهو بعد يوم القرِّ ؛ وأنشد لِنُصَيْبِ الأَسْوَدِ وَلَيْسَ هُوَ نُصَيْبًا الأَسْوَةَ المَرْوانيُّ :

أما والذي تحج المُلتَبُونَ بَيْنَهُ ، وعَلَم أَيام الذبائع والنَّحْرِ النَّحْرِ النَّحْرِ النَّحْرِ النَّحْرِ النَّحْرِ النَّعْرِ النَّعْرِ النَّعْرِ النَّعْرِ النَّعْرِ النَّعْرِ النَّالِي الْمَاسَلِي الله في أن دَكر نُها ، وعل بَانسَتْ الله في أن دَكر نُها ، وعللت أصحابي بها لبلة النَّفر وستكنت ما بي من كلالٍ ومن كرّى ، وستكنت ما بي من كلالٍ ومن كرّى ، وما بالمطايا من نُجنُوح ولا فَنْر ويودى : وهل بأنسَنْ ، بضم الناء ، والنَّقر ،

بالتعريك ، والرُّهُطُ نرِما دُونَ العَشرة مِنَ الرَجَالَ ،

ومنهم من خصص فقال للرجال دون النساء ، والجمع

أَنْفَانَ . قَالَ أَبُو الْعَبَاسُ : النَّفَرُ وَالْقَوْمُ وَالرَّهُمَّا

هؤلاء معناهم الجبع لا واحد لهم من لفظهم . قال سيبويه : والنسب إليه نفري " ، وقيل : النَّفَر النَّس كلهم ؛ عن كراع ، والنَّفير أ مثله ، وكذلك النَّفر والنَّفر أ والنَّفر أ وي حديث أبي ذر " : لو كان همنا أحد من أنفار نا أي من قومنا ، جمع نفر وهم رَهُط الإنسان وعشيرته ، وهو اسم جمع يقع على جماعة من الرجال خاصة ما بين الثلاثة إلى العشرة . وفي الحديث " ونفر نا خلوف أي رجالنا . الليث : يقال هؤلاء عشرة ولا ما فوق العشرة ، وهم النَّفر من القوم . وقال الفراء : نَفر أ الرجل وتَفر أن من القوم . وقال الفراء : نَفر أن الرجل وتَفر أن رَهُطُه ؛ قال امرؤ القيس يصف رجلًا يجود و الرّمني :

فَهُوَ لا تَنْسِي رَمِيْتُهُ'، ما له؟لا عُدَّ من نَّفُرُواْ

فدعا عليه وهو يمدحه، وهذا كقولك لرجل يعجبك فعله:

ما له قاتله الله أخزاه الله ! وأنت تريد غير معنى الدعاء
عليه . وقوله تعالى : وجعلناكم أكشر تفيراً ؛ قال
الزجاج : النَّفير جمع نَفر كالعبيد والكليب ،
وقيل : معناه وجعلناكم أكثر منهم تصاداً . وجاءنا
في نَفْر ته ونافر ته أي في فصيلته ومن يغضب
لغضه . ويقال : نَفْرَة الرجل أَسْر تُه . يقال :
جاءنا في نَفْر ته ونَفْره ؛ وأنشد :

حَيِّمَتُكُ 'هُنَّتَ قالت : إن تَفْرَكَنَا أَلْسُوْمَ كَنَا أَلْسُوْمَ كَالَّهُمْ '، يَا نُحِرُورَ، 'مُشْتَغِلْ'

ويقال للأُمْرَةِ أَيضاً ؛ النَّفُورَةُ . يقال ؛ غابت نُفُورَ تَهُمُ ، وورد نُفُورَ تَهُمُ ، وورد ذَلك في الحديث ؛ عَلَسَت نُفُورَ تُمَا نُفُورَ تَهُمُ ، ولك في الحديث ؛ عَلَسَت نُفُورَ تُمَا نُفُورَ تَهُم ، يقال لأصحاب الرجل والذين يَنْفِرُ ونَ معه إذا حَزَبَهُ أَمْر ؛ نَفْرَ تُهُ ونَفُورَ تُهُ .

### قد قلت ُ شِعْرِي فَمَضَى فَيَكُمَا ، واعْتَرَفَ المَنْفُورُ للشَّافِرِ

والمَنْفُورُ : المغلوب . والنّافِرُ : الغالب . وقد نافَرَهُ فَنَفَرَهُ مَنْفُرُهُ ، بالضم لا غير ، أي غلبه ، وقبل : ننفَرَهُ مَنْفُرُهُ وبَنْفُرُهُ نَنْفُراً إذا غلبه . وتقرّ الحاكمُ أحدهما على صاحبه تنفيراً أي قضى عليه بالغلبة ، وكذلك أننفره . وفي حديث أبي ذرّ : نافر أخي أنتيس فلاناً الشاعر ؛ أواد أنهما تفاخرا أيهما أجور شعراً ونافر الرجل منافرة ونفاراً : حاكمة ، واستعمل منه النّفورة كالحريمة ؛ قال ابن هرهة :

كَبْرُ قُنْنَ فَوَقَ رُواقِ أَبِيضَ مَاجِدٍ، كُوْعَى لَيُومِ لَنُفُورَةٍ وَمَعَاقِلِ

قال ابن سيده : وكأنما جاءت المُنافَرَةُ في أوّل ما استُعملَتُ أَبْمَا أَعَلَمُ اللهِ الْحَاكِمِ : أَبِمَا أَعَلَمُ لَا اللهُ اللهُ

فإنَّ الحَـقَّ مَقْطَعُهُ ثلاثُ : كَمِينِ أُو نِفادُ أُو جَلاءً

وأَنْفَرَهُ عَلَيْهِ وَنَفَرَهُ وَنَفَرَهُ ۚ يَنْفُرُهُ ، بالضم ، كل ذلك : عَلَمَة ؛ الأُخيرة عن ابن الأعرابي ، ولم

يَعْرُفُ أَنْفُرُ ، بالضم ، في النّفارِ الذي هو الهَرَبُ والمُبُعَانَيَةُ . وَنَفَرَهُ الشيءَ وعلى الشيء وبالشيءَ بجرف وغير حرف: عَلمَبَهُ عليه ؛ أنشد ابن الأعرابي:

> تُنْفِرْ ثُمُّ المَانِيْدَ فلا تَوْجُونَهُ ، وَجَدْ ثُمُّ القَومَ ۖ دُويِ كَبُونَهُ \*

> > كذا أنشده نُـفر ثُم ، بالنخفيف .

والنّفارة ' ؛ ما أَخَذَ النّافِر ' من المَنفُور ، وهو الفالب ' ، وقبل : بل هو ما أخذه الحاكم . ابن الأعرابي : النّافِر ' القامر ' . وشاة نافِر ' : وهي الني 'مَنزَل ' فإذا سعلت انتثر من أنفها شيء ، لغة في النّاثير . ونفر الجُرْح ' نُفوراً إذا وَرِم آ . ونفر ت العين ' وغيرها من الأعضاء تنفور ' نُفوراً : هاجت العين ' وغيرها من الأعضاء تنفور ' نُفوراً : هاجت وورمت . ونفر جلنه أي ورم . وفي حديث عير : أن رجلًا في زمانه تخليل بالقصب ؛ قال الأصعي : فيوه أي ورم . قال أبو عبيد : وأراه مأخوذاً فيوه أي ورم . قال أبو عبيد : وأراه مأخوذاً من نفار الشيء من الشيء إنما هو تجافيه عنه وتباعد من نفار الشيء من الشيء إنما هو تجافيه عنه وتباعد من فظهر ، فذلك نفاره . وفي حديث غز وان : منه فظهر ، فذلك نفاره . وفي حديث غز وان :

ورجل عِفْرِ فِنْرُ وعِفْرِ بَهُ فَ فَفْرِ بَهُ وَعِفْرِ بِتَهُ فَوْ بِهَ وَعِفْرِ بِتَ فَوْرِيَتُ وَعِفْرِ بِتَ فَقُرْ بِتَ وَعُفَارِ بِهَ "نُفَارِيَة " إِذَا كَانَ خَبِيثًا مَارِدًا . قال ابن سيده: ورجل عِفْرِ بِنَهُ " نِفْرِ بِنَهُ " فَعَاء بالهَاء فيهما ، والنَّفْرِ بِتُ إِنْبَاعُ للعِفْرِ بِتَ وَوَكِيدٌ .

وَبَنُو نَقُرٍ : بِطِنُ . وَذُو نَفُرٍ : قَنَيْلُ مِن أَقِيالُ مِن أَقِيالُ مِن أَقِيالُ مِن أَقِيالُ مِن أَقِيالُ مِن أَقِيالُ مِن اللهِ يُبِينَ . وقيل : النَّفُرِيةُ النَّفُرِيةُ والعَفْرِيتُ إِنِّالِهِ مِن النَّفْرِيةُ والعَفْرِيت . أَنِي وَالنَّفْرِيةَ والعَفْرِيت . أَنِي وَالنَّالِ مِن المَلُوبِ . وَوَلِدُ وَهُو النَّالِ مِن المَلُوبِ .

الأعرابي ؛ النَّفَائِرُ العصافيرا ، وقولهم : نَفَرُ عِنْهُ أَي لَقَٰرُ عِنْهُ أَي لَكُونُ عِنْهُ أَي لَكُونُ العِنْ عِنْهُ. أَي لَقَٰرُ العِنْ عِنْهُ. وقال أعرابي : لما أولدتُ قيل لأَي : نَقْرُ عَنْهُ فَسَمَانِي وَنُعْدُمُ أَو كُنَّانِي أَبا العَدَّاءِ .

نغطو : التهذيب في الرباعي ابن الأعرابي : النَّفاطِيرِ البَتْرُ ؛ وأنشد المفضل :

> نَفاطِيرُ المِلاحِ بُوَجْهِ سَلْمَى زماناً ، لا نَفاطِيرُ القِباحِ

قال الأزهري : وقرأت بخط أبي الهَيْشَم بِيناً للحطيئة في صفة إبل تزعّت إلى نَبْت بَلَـّة فقال : طباهن من أطفل الليل دونها، نقاطير وسبي رواء خذورها

أي دعاهن نفاطير 'وسمبي". والنفاطير: نَبَدُ من النبت يقع في مواقع من الأرض مختلفة. ويقال: النفاطير أول النبت. قال الأزهري: ومن هذا أُخِدَ نَفاطير البَدر. وأطفل الليل أي أظلم. وقال بعضهم: النفاطير من النبات وهو رواية الأصعي، والتفاطير من النبات وهو رواية الأصعي، والتفاطير ، بالناء: النور .

نقو: النَّقُرُ : ضربُ الرَّحَى والحَجْرِ وغَيْرِه بالمِنْقَانِ ، وَلَمْنِهَاهُ : حَدْيَدَة وَنَقَرَهُ نَقْرًا : ضربه ، والمِنْقادُ : حديدة كالفاس يُنْقَرُ بها ، وفي غيره : حديدة كالفاس مُشَكَّكَة مستديرة لها خطف مُشَكَّكَة مستديرة لها خطف مُشَكَّكَة الحَجَارة والأَرض الصُّلْبَة . ونَقَرَّتُ الشيء: تنقبتُه بالمُنْقادِ ، والمَّنْقَدِ ، المِعْرَل ؛ قال ذو الرمة : كالمِنْقارِ ، كسر الميم : المِعْوَل ؛ قال ذو الرمة : كارْجاء رَقَد وَلَامَتُهَا المَنَاقِرُ ،

و نَقَرَ الطائرُ الشيءَ يَنْقُرُهُ نَقْراً : كذلك . ٢ قوله « النفائر العمامير » كذا بالاصل ، وفي الفاموس : النفارير ومنقار الطائر: منسَر ، لأنه يَنْقُر به . ونَقَرَ الطَائر الحَبَّة يَنْقُرُ به . ونَقَرَ الطَّائر الحَبَّة يَنْقُرُ هَا نَقْراً : التقطها . ومنقار الحَنْف : الطائر والنَّجَّارِ ، والجمع المناقير ، ومنقار الحَنْف : مُقَدَّمُه ، على التشبيه .

وما أغنى عني نقرة "يعني نقرة الديك لأن إذا نقر أصاب . التهذيب : وما أغنى عني نقرة ولا فتلكة ولا 'دبالا . وفي الحديث : أنه نهى عن نقرة الغراب ، يريد تخفيف السجود ، وأنه لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب منقارة فيا يريد أكله . ومنه حديث أبي ذر : فلما فرغوا جعل يَنقُرُ سُئناً من طعامهم أي يأخذ منه بأصعه .

طعامهم اي باحد منه باصعه . والنقر والنَّقر أن والنَّقير : النُّكْتَة في النواه كأنَّ ذلك الموضع نُقر منها . وفي التنزيل العزيز : فإذاً لا يُؤتُون الناس نَقيراً ؛ وقال أبو هذيل أنشده أبو عبرو بن العلاء :

> وإذا أرَدْنا رِحْلَةٌ جَزِعَتْ ، وإذا أقَـمْنا لَم تُفِدُ نِقْرا ومنه قول لبيد يوثي أخاه أرْبَدَ :

وليس النّاسُ بَعْدَكَ فِي نَقيرٍ ، ولا مم عَيْنُ أَصْدَاءً وهامِ أي ليسوا بعدك في شيء ؛ قال العجاج : كافعت عنهم بنقيرٍ مَوْتَتي

قال ابن بري : البيت مغير وصواب إنشاده : دَافَعَ عَنْي بِنَقِيرٍ . قال : وفي دافع ضبير يعود على ذكر الله سبحانه وتعالى لأنه أخبر أن الله عز وجل أنقذه من مرض أشنفي به على الموت ؛ وبعده : بعند اللّتيّا واللّتيّا والـّتيّا والـّتيّا

وهذا مما يعبر به عن الدواهي . ابن السكيت في قوله:

ولا يظلمون نُـقيراً ، قال : النقير النكتة التي في ظهر النواة . وروي عن أبي الهيثم أنه قال : النَّقيرُ نُـقُرُهُ ۖ في ظهر النواة منها تنبت النخلة . والتُقير ُ : مَا نُـُقَبُّ من الحشب والحجر ونحوهها ، وقد نُـُقْرَ وانْـُتُقْرَ . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : عـلى نـُـقـير من خشب ؛ هو حِذْع 'يُنْقَرُ ويجعل فيه يِشْبُهُ المَرَاقي يُصْعَدُ عليه إلى الغُرَّ فِ . والنَّقِيرُ أَيْضًا : أَصَلَ خشبة أينقر فيُنتَبَد فيه فَيَشْتَدُ نبيده، وهو الذي ورد النهي عنه . التهذيب : النَّقيرُ أصل النخلة 'ينْقَرْ فَيُنْبَذُ فِيهِ ، ونهى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عن الدُّبَّاءَ والحَنْتُم والنَّقيرِ والمُزَّفَّت ؛ قال أبو عبيد: أما النقير فإن أهل اليامة كانوا يَنْقُرُونَ أَصَلَ النَّخَلَّةُ مُ كَشَدَ خُونَ فِيهَا الرَّاطَبَ والبُسْرَ ثُمْ يَدَعُونُهُ حَتَّى يَهُدُو أَمْ يُمُوِّتُ ؟ قال أَنِ الأَثيرِ : النَّقِيرِ أَصل النخلة 'ينْقُر' وسَطَّهُ ثم ينبذ فيه التمر ويلقى عليه الماء فيصير نبيذًا مسكراً ، والنهي واقع على ما يعمل فيه لا على اتخاذ النقير ، فيكون على حـدف المضاف تقديره : عن نبيذ النَّقيرِ ، وهو فعيل بمعنى مفعول ؛ وقال في موضع آخر : النَّقيرُ النخلة تُنْقَرُ فيجمل فيها الحمر وتكون عروقها ثابتة في الأرض . وفقيو نَقِيرٌ : كَأَنَّهُ نُقِرَ ، وقيل إنباع لا غير ، وكذلك حَقِيْرِ نَـقَيْرِ وَحَقُرْ نَـقُرْ إِنْبَاعِ له . وفي الحديث : أَنه عَطَسَ عنده رَجِل فقال : حَقَرْتَ وَنَقَرْتُ ؛ يقال: به نَقِيرٌ أي قُرُ وح وبَشُر ، ونَقِرَ أي صار نَقِيرًا ؛ كذا قاله أبو عبيدة ، وقيل نَقيرُ الباعُ

والمُنْقُر من الحشب: الذي يُنقَرُ للشراب. وقال أبو حنيفة: المِنقَرُ كل ما نُقِرَ للشراب، قال: وجمعه مَناقِيرُ، وهذا لا يصح إلا أن يكون جمعاً شادًا جاء على غير واحده.

والنُّقْرَةُ : خفرة في الأرض صغيرة ليست بحبيرة . والنُّقْرَةُ : الوَهْدَةُ المستديرة في الأرض ، والجمع نُقَرَّ وبقار ". وفي خبر أبي العارم : وغن في رَمْلَة فيها من الأرطى والنُّقار الدَّفَيَّة ما لا بعلمه إلا الله . والنُّقْرَةُ فيها . وفلان كَرَعُ القَمَحُدُونَة ، وهي وَهْدَة " فيها . وفلان كَرَعُ النَّقِيرِ أي الأصل . ونقر أن النقير أي الأصل . ونقر أن العني في وسطها . والنُّقْرةُ من الذهب والفضة : الذي في وسطها . والنُّقْرةُ من الذهب والفضة : القطعة المُدابة ، وقيل : هو ما سُبيك مجتمعاً منها . والنُّقْرةُ : السَّيكة ، والجمع نقار ". والنَّقَرةُ ! السَّيكة ، والجمع نقار ". والنَّقَر أن الرَّكُب والنَّقر أن الرَّكُب والنَّقر أن الرَّكُب والنَّقر أن الرَّكُب والنَّقر أن الكتابُ في الحَجَر . ونَقَسَر الطائرُ في المُوضع : سَهِلَهُ لَيَدِيضَ فيه ؛ قال طرفة :

يا لَـكِ مِن قَلْبُرَةٍ بِعَعْسَرٍ، عَلَا لَكَ الْجَوَّ فَسِيضِي وَاصْفِرِي، ونَقْرَي مِنا شِئْنَ أَنْ تُنْتَقَرِي

وقيل : التَّنْقِيرُ مثلُ الصَّفِيرِ ؛ وينشَدَ : ونَقَرِي مِا رِشْنْتِ أَنْ تَنْقَرِي

والنَّقْرَةُ : مَبِيضُهُ ؛ قال المُخَبَّلُ السَّعْدِيُ : القاريات من القطا نُقَرَّ في جانِبَيْهِ ، كأنتها الرَّقْمُ

ونقر البيضة عن الفرخ: نقبها. والنقر: ضمنك الإبهام إلى طرف الوسطى ثم تنقر فيسمع صاحبك صوت ذلك ، وكذلك باللسان. وفي حديث ابن عباس في قوله تعالى: ولا يُظْلَمَنُونَ نَقَرها ؟ وضع طرف إبهامه على باطن سَبَّابِتُهِ ثم نَقَرها وقال هذا التفسير. وما له نقر أي ماء. والمنقر والمن

وقيل: بثر ضيقة الرأس نحفر في الأرض الصُّلْبَةِ الثلاً تَهَشَّمَ، والجمع المَنَاقِرُ،، وقيل: المُنْقُرُ والمِنْقَرُ بثر كثيرة الماء بعيدة القمر؛ وأنشد اللبث في المِنْقَرِ:

أَصْدَرَهَا عَنْ مِنْقَرِ السَّنَامِيرِ نَقُرُ الدَّنَانِيرِ وَشُرْبُ الْحَازِدِ ، واللَّقُمُ فِي الفَائْدُورِ بالظَّهَاثِيرِ

الأصعي: المُنقرُ وجمعها مناقرُ وهي آبار صفار ضيقة الرؤوس تكون في نَجفَة صُلْبَة لَئلاً تَهَمَّمُ ؟ قال الأزهري: القياس منقرُ كما قال اللبت ، قال: والأصعي لا يحكي عن العرب إلا ما سمعه. والمُنقرُرُ أيضاً: الحوض ؛ عن كراع . وفي حديث عثانَ البَتِّيِّ: ما بهذه النَّقْرَة أعلم بالقضاء من ابن سيرين ؟ أراد بالبصرة . وأصل النَّقْرَة : تُحفرَة " يُستَنَقَعُ أَواد بالبصرة . وأصل النَّقْرَة : تُحفرَة " يُستَنَقَعُ

وَنَقَرَ الرَّجِلَ بَنْقُرُه نَقْراً: عابه وَوَقَع فَيه، والاَمْمِ النَّقَرَى . قالت امراً ق من العرب لبعلها : مُرَّ بي على بنات نَقَرَى أي أي مُرَّ بي على بنات نَقرَى أي مُرَّ بي على الرّجال الذين ينظرون إليّ ولا تَسُرَّ بي على النساء اللَّوَ آتي بَعِبْنَنِي، ويوى نَظرَى ونَقَرَى اللَّهَ اللَّهَ اللَّوَ آتي وَقِي النَّهَدَبِ في هذا المثل : قالت أعرابية لصاحبة لها مُرَّي بي على النَّظرَى ولا تَسُرَّي بي على النَّظرَى ولا تَسُرَّي في على النَّقرَى ولا تَسُرَّي في على النَّقرَى ولا تَسُرَّي في على النَّقرَى ولا تَسُرَّي في على النَّقرَا إلى ولا يُنقرُ بي قال إن الرجال بنو النَّطرَى وإن النساء بنو النَّقرَى وإن النساء بنو النَّقرَى وإن النساء بنو

والمُنَاقِرَةُ : المُنَازَعَةُ . وقد ناقَرَهُ أَي نازعه . والمُناقِرَةُ : مُرَاجَعَةُ الكلام . وبيني وبيشه مناقرَةُ ونقرَةٌ أي كلام ؛ عن اللحياني ؛ قال ابن سيده : ولم يفسره ، قال : وهو عندي من المراجعة . وجاء في الحديث : متى ما

يَكْثُرُ تَحمَلَةُ القرآن يُنقَرُ وا ، ومن ما يُنقَرُ وا يُختلفوا ؛ التَّنقيرُ : التَّقْنيشُ ؛ ورجل نقارُ ومنقرُ . والمُناقرَةُ : مراجعةُ الكلام بين اثنين ومنقرُ . والمُناقرَةُ : مراجعةُ الكلام بين اثنين وبَشَهُما أحاديثهما وأمورَهما. والنَّاقِرَةُ : الداهيةُ . وو من الرامي القرصُ فَنقره أي أصابه ولم يُنفذهُ ، وهي سهامُ نواقر ، ويقال للرجل إذا لم يستقم على الصواب : أخطاًت نواقر ، وقال ابن مقبل :

وأَهْنَضِمُ الْحَالَ الْعَزَيْزَ وَأَنْنَعِي عَلَيْهُ وَأَنْنَعِي عَلَيْهُ إِذَا ضَلُ الطَّرِيقَ نُوافِرُهُ

وسهم ناقر": حائب". والناقر': السهم إذا أصاب الهدف. وتقول العرب: نعوذ بالله من العواقر والناواقر، وإذا لم يكن السهم حائباً فليس بناقر ، التهذيب: ويقال نعوذ بالله من العقر والناقر، فالعقر الزامانة في الحسد، والناقر ذهاب المال. ورماه بنواقر أي بكلم صوائب وأنشد ان الأعرابي في النواقر من السهام: صوائب وأنشد ان الأعرابي في النواقر من السهام:

أي لم تخطى؛ إلا قريباً من الصواب.

وانتقر الشيء وتنقر ونقر ونقر عنه كل ذلك: عنه . والتنقير عن الأمر: البحث عنه. ورجل عثقار في المنظر : البحث عنه. ورجل نقار في الأمور والأخبار. وفي حديث ان المسيب: بلغه قول عكرمة في الحين أنه ستة أشهر فقال: انتقر ها عكرمة أي استنبطها من القرآن وال ابن الأثير: والتنقير البحث هذا إن أراد تصديقه ، وإن أراد تكذيبه فمعناه أنه قالها من قبل نفسه واختص أراد تكذيبه فمعناه أنه قالها من قبل نفسه واختص بها من الانتقار الاختصاص ، يقال: نقر المهم فلان

اختارهم . ودعاهم النَّقَرَى إذا دعا بعضاً دون بعض 'يُنَقَّرُ باسم

وانْ تَنْقُرُ إذا سباه من بين الجماعة. وانْ تَنْقُرُ القومُ :

الواحد بعد الواحد . قال : وقال الأصبعي إذا دع جماعتهم قال : دَعُو تُنهم الجَفَلَتَى ؛ قال طرفة بن العبد .

نحن في المَشْتَاةِ نَدْعُو الْحَفَلَى، لا تَرَى الآدِبَ فَينا يَنْتَقِرْ

الجوهري: دعوتهم النَّقَرَى أي دَعْوَةً خاصةً ، وهو الانتتقار أيضاً ، وقد انتتقرَهُم ؛ وقيل : هو من الانتقار الذي هو الاختيار ، أو من نَقَرَ الطائر إذا لقط من ههنا وههنا .

قال ابن الأعرابي: قال المقيلي ما ترك عندي نقارة الأ انتقر ها أي ما ترك عندي لفظة منتخبة منتقرة الأ انتقر ها أي ما ترك عندي لفظة منتخبة بينهم والرجل ينقر باسم رجل من جماعة بخصه فيدعوه ، يقال : نقر باسمه إذا سماه من بينهم وإذا ضرب الرجل وأس رجل قلت : نقر رأسه واذا ضرب الرجل وأس رجل قلت : نقر رأسه والنقر : صوت اللسان، وهو إلزاق طرفه بمضرج النون ثم يُصوّب به فينقر بالدابة لتسير ، وأنشد :

وخائق ذي عُصَّةً جِرْيَاضِ ، راحيَّت وم النَّقْرِ والإنْقاضِ وأنشده ابن الأعرابي :

وخانِقَيْ ذي عُصَّةٍ تَجرَّاضِ

وقيل: أراه بقوله وخانقي محمين تضقاهذا الرجل. وراخيت أي فرعبت . والنقر : أن يضع لسانه فوق ثناياه مما يلي الحنك ثم يَنقُر . ابن سيده : والنقر أن تلنزق طرف لسانك بجنكك وتفتيح ثم تصوّت كوقيل : هو اضطراب اللسان في الغم إلى فوق وإلى أسفل ؛ وقد تنقر بالدابة تنقراً وهو صويت يزعجه وفي الصحاح : تقر بالفرس ؛ قال عبيد بن

ماوية الطائي :

أَنَا انْ مَاوِيَّةَ إِذْ جَدَّ النَّقُرْ ، وَجَاءَ النَّقُرْ ، وَجَاءَتُ وَرُمَرْ

أراد النقر بالحيل فلما وقف نقل حركة الراء إلى القاف، وهي لغة لبعض العرب، نقول : هذا بَكُرُ ومروت بيكر ، وقد قرأ بعضهم : وتواصوا اللصبير . والأنابي : الجماعات، الواحد منهم أثبيية . وقال ابن سبده: ألقى حركة الراء على القاف إذ كان ساكناً ليعلم السامع أنها حركة الحرف في الوصل ، كما تقول هذا بكر ومروت ببكر ، قال : ولا يكون ذلك في النصب، قال: وإن شبت لم تنقل ووقفت على السكون وإن كان فيه ساكن ، ويقال : أنثقر الرجل بالدابة وين كان فيه ساكن ، ويقال : أنثقر الرجل بالدابة وينشور بها إنتقاراً ونتقراً ؛ وأنشد :

طلع کأن تطنه حشين

والنَّقُورُ : صُورَيْتُ يسبع من قَرَع الإسهام على الوسطى. يقال: ما أثابة نَقْرَة أي شيئاً ، لا يستعمل إلا في النفي ؟ قال الشاعر :

وهُن حَرَّى أَن لا يُشِيْنَكَ نَقُرُهُ ۗ ، وَهُن حَرَّى أَن لا يُشِيْنَكَ نَقُرُهُ ۗ ، وَأَنْتَ حَرَّى بالنّال حين تُشْيِبُ

والنَّاقَاُور: الصُّورُ الذي يَنقُرُ فيه المَلَكُ أَي ينفخ. وقوله تعالى: فإذا رُنقرَ في النَّاقَاُورَ ؟ قيل : الناقور الصور الذي يُنقَخُ فيه للحشر ، أي مُنفخ في الصور، وقيل في النفسير : إنه يعني به النفخة الأولى ، ودوى أبو العباس عن إن الأعرابي قال : النَّاقَاور القلب ، وقال الفرّاء: يقال إنها أوّل النفخين، والنقير الصوت ، والنقير الأصل ، وأنقر عنه أي كف ، وضربه فها أنْقرَ عنه حتى قتله أي ما أقلع عنه. وفي الحديث عن

ابن عباس: ما كان الله ليُشقِرُ عن قاتل المؤمن أي ما كان الله ليُقلِع وليكنف عنه حتى يملكه؛ ومنه قول ذؤيب بن ذ ُنتَم الطُّهُويِّ :

لعَمْرُ كُ مَا وَنَكِنْتُ فِي ثُودٌ طَيَّ ۗ عَيْ ومَا أَنَا عَنْ أَعْدَاءَ قَوْمِي مِنْتُقْرِ

والنُّقْرَةُ : داء بأخذ الشاة فتبوت منه . والنُّقَرَةُ ، منه بطون مثل المُمَزَة : داء بأخذ الغنم فترمُ منه بطون أفخاذها وتَظَلَّكُ ؛ تقرَّتُ تَنْقَرُ أَنْقَراً ، فهي أفخاذها وتَظلَّكُ ؛ تقرَّتُ تَنْقَرُ أَنْقَرَا ، فهي في حوافرها وفي أفخاذها فَيُلُنْتَسَنُ في موضعه ، فيركى كأنه ورم فيكوى ، فيقال : بها انقراق في وعنز نقرة " ، مثال المُمَزَة ، وعنز نقورة " ، الصحاح : والنُّقَرَةُ ، مثال المُمَزَة ، داء بأخذ الشاء في اجنوبها ، وبها انقرة " ، قال الممكنة في المرادة المناء في اجنوبها ، وبها انقرة " ، قال الممكنة المناء في اجنوبها ، وبها انقرة " ، قال الممكنة المناء في اجنوبها ، وبها انقرة " ، قال الممكنة المناء في اجنوبها ، وبها انقرة " ، قال المناء في المناء في

وحَشُوْتُ الغَيْظَ فِي أَضْلَاعِهِ ، فَهُوَ كَالنَّقِرِ . فَهُو كَالنَّقِرِ .

ويقال : النَّقِرُ العَصَبَانَ . يقال : هو تَقَرَّ عليك أَيِّ غضان ، وقد تَقِرَّ تَقَرَّ . ابن سيده : والنُّقَرَةُ دا يَصِيب الغنم والبقر في أرجلها، وهو التواء العُرُّ قوبَيْنِ ونَـقَورَ عليه تَقَراً ، فهو تَقرَّ : غضب .

وبنو منقر : بطن من تمم ، وهو منقر أبن عبيد به الحرث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة به تمم . وفي التهذيب : وبنو منقو حي من سعد بن من سعد مكة والبصرة . والنَّقيرة أن : موضع بين الأحس والبصرة . والنَّقيرة أن : موضع بين الأحس بين ثاج وكاظيمة . إبن الأعرابي: كل أرض متصوا بي تاج وكاظيمة . إبن الأعرابي: كل أرض متصوا بي تاج وكاظيمة . إبن الأعرابي: كل أرض متصوا بي عبطة فهي النَّقرة أن ومنها سبيت تقرة أن بطويا مكة التي يقال لهما معدن ألاتقرة . ومقرى كا

موضع ؛ قال :

لَمَّا دَأَيْتُهُمُ كَأَنَّ مُجِبُوعَهُمُ ، بالجِزْعِ مِن نَقَرَى ، يَجَاءُ تَخْرِيفُ إ وأما قول المُذْكِيَّ :

ولما رَأُوا نَقُرَى نَسِيلُ أَكَامُهَا بَارُعَنَ جَرَّارٍ وحَامِيةٍ غُلْبِ

فَإِنْهُ أَسَكُنْ ضُرُورَةً. وَنَـقَيرٍ : مُوضِعٍ؛ قال العجاج: كَافَعَ عَنْنِي بِنَقيرٍ مَوْتَتِي

وأَنْقُرَةُ : موضع بالشَّأَمُ أَعْجِبِي ؛ واستعبله امرؤ القيس على تُعجِّبُته :

قد غُودِرَت بأنتر

وقيل: أَنْقِرَةُ مُوضَعَ فِيهِ قَلَمْعَةٌ لَارُومَ ، وَهُو أَيْضًا جَمَعُ نَقَيْرٍ مَثْلُ رَغَيْفُ وَأَرْغَفُنَةً ، وهُو حَفْرةً فِي الأَرْضُ ؛ قال الأَسود بن يَعْفُرُ :

> تُوْلُوا بَأَنْقِرَ ۚ يُسِيلُ عليهِمُ مِناءُ الفُرَّاتِ ، يَجِيءُ مِن أَطَّوْادِ

أَبُوعبرو: النَّواقِرِ ُ المُقَرِّطِساتِ ؛ قبالِ الشّماخِ يصف صائداً:

وسَيْرُهُ كَشْفِي نَفْسَهُ بِالنَّواقِرِ

والنَّوافِرْ : الحُبْحَجُ المُصِيباتُ كَالنَّبْلِ المَصِيةِ . وإنه لَمُنَقَرُ العِن أي غاثر العِن . أبو سعيد : التَّنَقُرُ اللَّهَاهِ . الدعاء على الأهل والمال:أراحني الله منه ، ذهب الله عاله . وقوله في الحديث: فأمر بنفرة من نحاس فأحسيت ؟ ابن الأثير : النَّقْرَ وَ وَدُرَّ يُسْخَنُ فيها الماء وغيره ، وقيل : هو بالباء الموحدة ، وقد تقدم . الليث :

انستقر ت الحيل مجوافرها 'نقراً أي احتفرت بها . ١ قوله ه كأن جموعهم » كذا بالاصل . والذي في يافوت : كأن نالهم الع ، ثم قال: أي كأن نبالهم مطر الحريف . وقوله: وإما قول الهذلي ، عبارة يافوت : مالك بن خالد الحتاعي الهذلي .

وإذا جَرَتِ السَّيُولُ على الأَرضُ انْتَقَرَتُ 'نَقَراً مِحْتِسَ فِيهَا شَيْءَ مِن المَاءِ . ويقال : ما لفلان بموضع كذا نتقر و وتقرّ ، بالراء وبالزاي المعجمة ، ولا مُملئك ولا مَلئك ولا مِلئك ؛ يويد بثراً أو ماء .

نكو : النُّحُرْ والنَّحُراة : الدُّهاة والفطنة . ورجل انكوا والكواوالكار ومالكر من قوم أمناكيو: َدَاهٍ فَطَنِ مَ عَكَاهُ سَيْبُويهِ . قال ابن جني: قلت لأبي على" في هذا ونحوه : أفنقول إن" هذا لأنه قــد جاء عنهم مُفْعِلُ ومَفْعَالُ في معنى واحد كثيرًا ، نحو مُذَّ كُورٍ وَمِذَ كَارٍ وَمُؤْنِثٍ وَمِثْنَانٍ وَمُعْيِق ومِحْمَاقِ وغير ذلك ، فصار جمع أحدهما كجمع صاحبه ، فإذا جَمَع مُحْمِقاً فكأنه جمع محماقاً ، وكذلك مَسَمُ ومُسَامٌ ، كما أن قولهم درع ولاص وأدر عم دلاص وناقة هيجان ونوق هيجان كستر فيه فعال على فعال من حيث كان فعال وفعيل أُحْتَينَ ، كَلْنَاهِمَا مِن ذُواتِ النَّلاثَةِ ، وَفَيْهُ زَائِدَةً مُـدُّةً ثالثة ، فكما كَسَّرُوا فَعيلًا على فعال نحو ظريف وظراف وشريف وشراف ، كذلك كسيرُوا فعالاً على فِعَــال فقالوا درع دِلاَصِ وأَذَرْ عُ دِلاصْ، وكذلك نظائره?فقال أبو على : فلست أدفع ذلك ولا آباه . وامرأة نكر" ولم يقــولوا "منكرّة" ولا

ورجل 'منكر" داه ، ولا يقال للرجل أنكر' بهذا المعنى . قال أبو منصور: ويقال فلان دو تنكراة إذا كان داهياً عاقلًا. وجماعة المنتكر من الرجال: مُنكرُ ون ، ومن غير ذلك بجمع أيضاً بالمناكبر ؟

غيرها من تلك اللغات . التهذيب : وامرأة نَكُراء

مُسْتَقْبِلًا صُحْفاً تدمى طوابِعُها ، وفي الصَّحائِف حَيَّـاتُ مَناكِيرُ

وقال الأقيبل القيني :

والإنكار : الجُعُودُ . والمُناكرةُ : المُحارَبَةُ . والمُناكرةُ : المُحارَبَةُ . وناكرةُ أي قاتلَهُ لأن كل واحد من المتحاربين مُناكر الآخر أي مُداهيه ويُخادعُه . يقال : فلان مُناكر فلاناً . وبينهما مُناكر أن أي مُعاداة وقِتالُ . وقال أبو سفيان بن حرب : إن محمد اللم مُناكر أحداً إلا كانت معه الأهوالُ أي لم يجارب إلا كان منصوراً بالرُغب .

وقوله تعالى: إنَّ أَنْكُرَ الأَصواتِ لِنَصَوْتُ الحَمَيرِ؛ قال : أقبح الأصوات .

ابن سيده: والشَّكُورُ والنُّكُورُ الأمر الشديد. اللين: الله الدّهاءُ والنُّكُورُ نعت للأمر الشديد والرجل الداهي، تقول: فَعَلَمَه من 'نكره و نكارَيه. وفي حديث معاوية ، وخي الله عنه: إني لأكثر أن النّكارة في الرجل ، يعني الدّهاء والنّكارة أن الدّهاء ، وكذلك النّكر أن بالضم. يقال للرجل إذا كان قطيناً منكراً: ما أشد "نكر و وتكر أيضاً ، بالفتح وقد تكر أيم الأمر ، بالضم ، أي صعب واشته . وفي حديث أبي وائل وذكر أبا موسى فقال: ما كان أنْكرَ أي والأمر والله من النّكر ، بالضم ، وهو الدّهاء والأمر المنتخر ، من النّكر ، بالضم ، وهو الدّهاء والأمر المنتخر ،

وفي حديث بعضهم : كنت لي أشد تكر في ؟ النكرة ، بالتحريك : الاسم من الإنكار كالشّقة من الإنكار كالشّقة من الإنفاق، قال : والنّكر أن إخلاف المعرفة . ونكر نقيض المعرفة . والنّكر أن إخلاف المعرفة . ونكر عن كراع . قال ابن سيده : والصحيح أن الإنكار المصدر والنّكر الاسم . ويقال : أنْكر ت الشيء وأنا أنْكر ت الشيء وأنا أنْكر ت الشيء

، قوله α وفي حديث بعضه α عبارة النهاية : وفي حديث عمر بن عبد العزيز .

وأنكر تني ، وما كان الذي نكر ت من الحوادن إلا الشب والصلما وفي التنزيل العزيز: نكر همم وأو بجس منهم خيفة ؟ اللبث: ولا يستعمل نكر في غابر ولا أمر ولا نبي . الجوهري : نكر ت الرجل ، بالكسر، نكرا و نكورا وأنكر ته واستنكر ته كله عمن . ابن سيده : واستنكر و وتناكر و ، كلاهما: كنكر . قال : ومن كلام ابن جني : الذي رأى الأخفش في البطي من أن المبتاة إنا هي الياة الأولى حسن لأ لأنك لا تتناكر الياء الأولى إذا كان الوزن قابلالها.

والإنكار : الاستفهام عما يُنكر ، و ذلك إذا أنكر و ذلك إذا أنكر تأن يُنكر تأن بكون وأي السائل على ما ذكر و و دلك كوله : أن يكون وأبه على خلاف ما ذكر و وذلك كقوله: ضربت زيد ا فتقول منكر القوله: أزيد يه و و وروت بزيد ، فتقول : أزيد نيه و ويقول : جاءني زيد، فتقول : أزيد نيه و قال سبويه: صاوت هذه الزيادة علماً لهذا المعنى كعلم الند به وقال : وتحركت النون لأنها كانت ساكنة و لا يسكن قال : وتحركت النون لأنها كانت ساكنة و لا يسكن

تَكُرَ تَكَارَةً . والمُنْكَرُ من الأمر : خلاف المعروف، وقد تكرر في الحديث الإنكار والمُنْكَرَ ، وهو ضد المعروف، وكل ما قبحه الشرع وحَرَّمَهُ وكرهه، فهو مُنْكَرَ ،

حرفان. التهذيب: والاستنكار استفهامك أمرآ

تُنكورُه ، واللازمُ من فعل النَّكْرِ المُنكرَ

وتكوره بَيْنكُورُه نَتْكُورًا ، فهو مَنْكُورُ ، والحِمع مَنْكُورُ ، والحِمع مَنَاكِيرٍ ؛

عن سببويه . قال أبو الحسن : ولِمَنا أَذَكُرُ مثل هذا الجمع لأن حكم مثله أن الجمع بالواو والنون في المذكر

وبالألف والناء في المؤنث . والنَّكُرُ والنَّكُرُ اءً ، مدود : المُنْكَرُ . وفي الننزيل العزيز : لقد جئت شَيْئًا 'نَكُورًا ، قال: وقد بحوك مثل مُعشر وعُسُرٍ ؟ قال الشاعر الأسنوك بن يَعَفَر :

أَتُونِي فَلَمْ أَرْضَ مَا كَيْتُنُوا ، وكانوا أتنوني بشيء أنكر الأنكع أيسهم منذرا وهل يُنكح العبد يُحر لحر العر ?

ورجل تنكر وتكر أي داه المنكر ، وكذلك الذي يُنكر المُنكر ، وجمعهما أنكاد ، مثل عَضُدُ وأعضادٍ وكبيدٍ وأكباد .

والتُّنكُورُ : التَّغَيُّورُ ، زاد التهذيب : عن حال تَسُرُ لُكَ إِلَى حَالَ تَكُوُّ هُمَا مِنْهِ . وَالنَّكُورُ : امْمُ الإنشكار الذي معناه التغيير . وفي التنزيل العزيز : فكيف كان تكيري ؛ أي إنكادي . وقد تكرَّه فَتُنْكُرُ أَي غَيْرًا فَتَغَيَّرُ إِلَى مِجْهُولُ . والنَّكِيرُ والإنكار': تغيير المُنْكَر . والنَّكرَةُ: ما يخرج مَنَ الْحُولَاءُ والحُرَاجِ مِن دَمٍ أَو قَيْعٍ كَالصَّدِيد، وَكَذَلِكَ مِن الرُّحِيرِ. يقال : أَسْهِلَ فلان نَكِرةً ودَمًا ، وليس له فعل<sup>...</sup>مشتق.

والتَّنَاكُرُ ؛ التَّجاهُلُ . وطريقٌ يَنْكُورُ : على غير قـصد ِ .

ومُنْكُرُ ونَكِيرُ السَّمَا مِلْكِينَ ، مُفْعَلُ وفَعَمَلُ ؟ قَالَ ابنَ سيده : مُمنكُورٌ ونتكيرٌ فَتَانَا القبور . وَفَا كُورٌ : أَمَم . وَأَنِ نُكُورٌ ۚ : رَجَلُ مَن تَيْمُمٍ كانَّ من مُدُّرِكِي الحيلِ السوابق ؛ عن ابن الأعرابي. وبنو 'نَكُرَةَ : بطن من العرب .

غو : النُّمُو ةُ : النَّكْتَةُ مِن أَيَّ لُونِ كَان . والأَنْمَرُ : الذي فيه كَمْرَةُ بيضاء وأخرى سوداء، والأنش تَمْرِاءُ. والنَّمرُ والنَّمرُ : ضرب من السباع أَخْبَثُ من الأسد، سَمِيَ بِذَلِكَ لِنُمُو مِنْهِ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ مِنْ أَلُوانَ مُخْتَلِفَةً ،

والأنثى غَيرَة " والجمع أنشرُ " وأنشاد " وَنَسُوَّ" وَيُنْمُوْ وتُمُورِ وَنَمَادُ ، وأكثر كلام العرب نَمُورُ . وفي الحديث: نهي عن ركوب الشَّمَارِ ، وفي رواية : الشَّهُورِ

أي جلود الشور ، وهي الساع المروفة؛ واحدها تَغُونُهُ وَإِنَّا نَهِي عَنِ اسْتَعْمَالُهَا لَمَّا فَمَا مِنَ الزَّيْنَةُ وَالْحُمَّالُوءُۥ ولأنه زيُّ العجم أو لأن شعره لا يقبل الدباغ عند أحد الأنَّة إذا كان غير `ذكيُّر ، ولعل أكثر ما كانوا يأخذون مجلود النُّمور إذا ماتت لأن اصطيادها

عسير . وفي حديث أبي أبوب : أنه أتي بدابة مَرْجُهُما نُمُونُ فَنَزَع الصُّفَّة ، يعني الميشَرَة ، فقيل

الجَدَيَاتُ نُمُورٌ بِعَنَى السِدَادَ ؛ فقال : إِمَّا مُنهِي عن الصُّفَّة . قال تعلب : من قال نُـمُر ودَّه إلى أَنْسُنَ ﴾ ونيمان عنده جمع غِنْر كذبُب وذبَّابٍ ﴾ وكذلك نُسُورٌ عنده جمع غَمْرٍ كَسِيْنُو وسُنْتُورٍ،

ولم مجك سيبويه نُمُراً في جمع نَمَيْنٍ . الجَوْهُرِي : وقد جاء في الشعر نُــُـرُ " وهو شادً، قال: ولعله مقصور منه ۽ قال :

> فيها تَمَاثيلُ أَسُودٌ وَيُمُرُ قال أبن سيده : فأما ما أنشده من قوله :

فيها كياييل أشود وتشر

فإنه أراد على مذهبه ونشمره ، ثم وُقِف على قول من يقول البَكْرُرُ وهو فَعْلُ ؟ قال أَنْ بري البيت الذي أنشده الجوَّهري :

وفيها تُمَاثيلُ أَسُودٌ ونُمُونُ

هو كَنْكُيْم بن مُعَيَّة الرَّبْعِيَّ، وصواب إنشاده ! :

فيها عياسيل أسُود ونُسُرُ

 ١ قوله « وصواب إنشادة النع » نقل شارح القاموس بعد ذلك ما نصة: وقال أبو عمد الآسود صحف ابن السيرافي والصواب غاييل ، بالمجمة ، جمع غيل على غير قياس كما نبه عليه الصاغاني .

وعَلِينَ أُنِّي ، يَوْمَ ذَا كَاءُمُناوُلُ كَعْباً وَنَهُدا قَوْمُ مُ إِذَا لِبِسُوا لَحَدِيد لا تَنَبَّرُ وَا حَلَقًا وَفَدُ ا

أي تشبهوا بالنُّسُورِ لاختلاف ألوان القِيدُ والحديد ، قال ابن بري : أراد بكعب بني الحرث بن كعنب وهم من مَذَّحِج ونَهَدُ من قُنْضَاعَة ، وكانت بينه وبينهم حروب، ومعنى تنبروا تنكروا لعدوهم، وأصله من النَّسِر لأنه من أنكر السباع وأخبُّها و يقال : لبس فلان لفلان جلد النَّمر إذا تنكر له ، قال : وكانت ملوك العرب إذا جلست لقتل إنسان لبست جلود النمو ثم أمرت بقتــل من تريد قتله، وأراد بالحلق الدروع ، وبالقِدُّ جلداً كَانَ يُلبِسُ فِي الحرب، وأنتصاعلى النمييز، ونسب التنكر إلى الحلق والقد مجازة إذ كان ذلك سبب تنكثر لابسيهما ، فكأنه قال تُنكِّر حَلَقُهُم وقِدُهُم ، فلما جعل الفعل لهما انتصاعلى النمييز ، كما تقول : تَنَكُّرَتْ أَخَلَاقً القوم، ثمُّ تقول : تَنَكُّرُ القومُ أَخُلاقاً . وفي حديث الحُدُ يُنبِيةً : قد لبسوا لك مُجَلُّوهُ النُّمُودِ ؛ هُو كِنَايَةً عَنْ شدة الحقد والغضب تشبيهاً بأخلاق النَّمير وشُراسَتِه . ونتين الرجل ونتش وتنتش : غَضِبَ ، ومن لَبُيِسَ لَهُ جَلِدُ النَّمْرِ . وأَسَدُ أَنْمَرُ ؛ فيه غَيْرًا فَ وسواد. والنَّمْرِ عَ \* الْحِبْرَ ةُ لَاخْتَلَافِ أَلُوانِ خُطُوطُهَا والنَّمْرَةُ : كَشَمَلَةُ فَيُهَا خَطُوطُ بِيْضُ وَسُودٌ ، وَطَيْرُ مُنَسِّرٌ ﴿ فِيهُ نَاقَطُ سُودٌ ﴾ وقد يوصف به البُرودُ \* أَبِنَ الْأَعْنِ الْذِي : النُّسُوَّةُ ۗ البِّلَاقِيُّ } والنَّسِرَّةُ العَصْبَةُ أ والنَّسِرَةُ ' أَوْدَةُ ' مُحَطَّطَّةَ ' ، والنَّسِرَةُ الْأَنْثَى مَو النَّسِرِ ؛ الجوهري : والنَّسِنَّ أَرُّ بُرُّدَةٌ مِن صوف يلبُ الأعراب , وفي الحديث : فجاءه قوم مُجْتَابي النَّمَانُ

قال : وكذلك أنشده ابن سيده وغيره ، قبال ابن بري : وصف قناة تنبت في موضع محفوف بالجبال والشجر ؛ وقبله :

> 'حقَّت' بأطواد جبال وسَمُر' ، في أشب العيطان مُلثِقَّتُ الحُطُّرُ

يقول: 'حف موضع هذه القناة الذي تنبت فيه بأطواد الجبال وبالسَّر ، وهو جمع سَبُرَة ، وهي شجرة عظيمة . والأُسْبُ : المكان المُلْتَقَفَّ النَّبْتَ المُلَاتِ المُلْتَقَفِّ النَّبْتَ مِن الأُرض . والحيطانُ : جمع عائط ، وهو المنخفض من الأُرض . والحيطانُ : جمع حظيرة . والعيالُ : المُسَرِّخَيْرُ في مشيه . وعباييلُ : جمعه . وأُسُودُ بدل منه ، ونُسُر معطوفة عليه .

ويقال الرجل السيء الخائق : قد نير وتنكر .
ونكر وجهة أي غيره وعبسة ، والشير ونه أنشر وفيه أنهرة " أو نهرة " بيضاء وسوداء ، ومن لونه اشتق السحاب النير ، والنير ، والنير ، والنير ، والنير ، والنير ، وقيل ، من السحاب : الذي فيه آثار كآثار النير ، وقيل ، هي قطع صفار متدان بعضا من بعض ، واحدتها من بعض ، واحدتها مطرة . وسحاب أنشر وقد نير السحاب ، مطرة . وسحاب أنشر أوقد نير السحاب ، فلكسر ، ينشر نترا أي صاد على لون النير توى في خطله نقاطاً . وقوله : أونها نيرة أركها في خطرة ، قال الأخش : هذا كقوله تعالى: فأخرجنا منه خضراً ؛ يويد الأخضر . والأنشر من الحيل : منه خضراً ؛ يويد الأخضر . والأنشر من الحيل : بيضاء وبقعة أخرى على أي لون كان . والنعم النير ، والنعم أنشر ، التي فيها سواد وبياض ، جمع أنشر .

الأصمعي: تَنَمَّرُ له أَي تَنَكَّرُ وَتُغَيِّرُ وَأُوعَدَهُ لأَن النَّمِرِ لا تلقاه أبداً إلا مُتَنَكِّرًا غَضْبانَ ؟ وقول عبرو بن معديكرب:

كُلُّ شَعْلَةً مُخْطَطَّةً مِن مَآذِرِ الأَعْرَابِ ، فهي نَسُورَة " ، وجمعها غار "كأنها أُخذت من لون النَّمْوِ لله فيها من الصفات الغالبة ، أراد أنه جاءه قوم لابسي أَزْرُ يخططة من صوف . وفي حديث مُصْعَبِ بن عُمَيْرٍ ، رضي الله عنه : أقبل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وعليه نَمْوَدَ " . وفي حديث خباب : لكن "حمزة للم يترك له إلا نمورة مما عديث سعد : نَمَطي في مُحنوته ، مُحنوته ، أَمر ابي في نمورته ، أسد في تاموريه .

والنَّيرِ والنَّيرِ ، كلاهما : الماء الرَّاكِي في الماشية ، النامي ، عذباً كان أو غير عذب . قال الأصعي : النَّيرِ النامي ، وقيل : ماء نَسِيرِ أي ناجِع ، وأنشد ان الأعرابي :

قد تَجعَلَت ،والحَبدُ للهِ ،تَفَرُ من ماء عِد ّ في 'جلودها نَـــرِ ْ

أي شَرِبَتْ فَعَطَنَتْ ، وقيل : الماء النَّمير الكثير؛ حكاه ابن كينسان في تفسير قول امرىء القيس : غذاها نمير الماء غير المُنحَلَّل

وفي حديث أبي ذر ، رضي الله عنه : الحيد لله الذي أطعمتنا الحسير وسقانا النّبير ؛ الماء النّبير الناجع في الرّبيّ . وفي حديث معاوية ، رضي الله عنه : مُخبَرْ "خبير" وماء نسير". وحسّب "نسر" ونسير" ورائحي أنسار". ونسر في الجبل نسراً : صعد .

وفي حديث الحج : حتى أتى نسرة ؛ هو الجبل الذي عليه أنصابُ الحَرَم بعرفات . أبو تراب : نسَرَ في الجبل والشجر ونسَلَ إذا علا فيهما . قال الفراء ؛ إذا كان الجمع قد سمي به نسبت إليه فقلت في أنسمار ، قوله « ونمر في الجبل الغ » بابه نصر كا في القاموس .

أَشَارِي ، وفي مَعافِر مَعافِرِي ، فإذا كان الجمع غير مسى ب نسبت إلى واحده فقلت : تَقْبِي " وعَريفِي" ومَنْكِيقٍ .

والتّأمرُورُ : الدمُ كالتّأمورِ . وأنسارُ : حي من والتّأمرُورُ : الدمُ كالتّأمورِ . وأنسارُ : حي من مخزاعة ، قال سببویه : النسب إلیه أنسارِي لأنه اسم للواحد . الجوهري : ونسبرُ أبو قبیلة من قبس ، وهو نسبرُ بن عامر بن صعصعة بن معاویة بن بكر ابن هوازِ ن . ونسبر ونسبر " : قبیلتان ، والإضافة الى نسبر ي نسبر ي . قال سببویه : وقالوا في الجمع النسبر ون ، استخفوا بجدف یاه الإضافة كما قالوا الأعجمبون . ونسبر " : أبو قبیلة ، وهو نسبر بن قاسط ابن هنب بن أفضى بن دعمین " بن تجدیلة بن أسد ابن هنب بن أفضى بن دعمین " بن تجدیلة بن أسد ابن وبیعة ، والنسبة إلى نسبر بن قاسط نسبر ي " ، بفتح ابن وبیعة ، والنسبة إلى نسبر بن قاسط نسبر ي " ، بفتح الم ، استبحاساً لتوالي الكسترات الأن فيه حرفاً الجوهري : ونسر " ، بكسر النون ، اسم وجل ؛ قال : الجوهري : ونسر " ، بكسر النون ، اسم وجل ؛ قال :

تَعَبَّدُيِّ غِرْ بن سَعْدِ وقد أَرى ، وَنِسْرُ بنُ سَعْدٍ لِي مُطْبِعٌ ومُهْطِعٍ

قبال ابن سيده : ويَمْوانُ ونَيُمَارَهُ مُ اسبان والنَّمَيْرَةُ : موضع ؛ قال الراعي :

> لها مجتمعيل فالنَّميَّرَةُ مَنْزِلُ ، تَرَى الوَّحْشُ نُحُوذاتٍ به وَمَتَالِيا ونُسارُ : جَبلُ ؟ قال صغر الغَيِّ :

سَمِعْتُ ، وقد عَبَطْنَا مِن نُمَادٍ ، مُعَادِ ، وَعَادَ أَبِي المُثَلَّمِ لَيُسْتَغِيثُ ،

نهو : النَّهُورُ والنَّهُورُ : واحد الْأَنْهَادِ ، وَفِي المَحَمَ : النَّهُورُ والنَّهُو من مجادي المياه ، والجمع أنهاو " ونْهُورٌ ونْهُورٌ ؛ أنشد ابن الأعرابي :

معیتُن ، ما زالت بحر مان نخله ، عوامِر تجري بینکن نهور هکذا آنشده ما زالت ، قال:وأراه ما دامت ، وقد پتوجه ما زالت علی معنی ما ظهرت وارتفعت ؛ قال النابغة :

کآن کرخلی ، وقد زال النّهار بنا بوم الجالیل ، علی 'مستأنیس و حید وفی الحدیث : کنران مؤمنان ونتمران کافران ،

وفي الحديث: جهران مومنان وتهران والمخرد فالمؤمنان النيل والفرات ، والكافران دجلة ونهر بلغج ، ونهر الماغ إذا جرى في الأرض وجعل لنفسه نهراً . ونهر النهر ينهر ف نهراً : أجراه ، واستنهر النهر إذا أخذ لمنجراه موضعاً مكيناً . والمنهر ن موضع في النهر يحتفر ف المائه ، وفي التهذيب : موضع النهر . والمنهر ن في الحيض نافذ يحري منه الماء ، وهو في خديث عبدالله بن أنس : فأتوا منهراً فاختبؤوا . وحفر البر حتى نهر ينهر أي بلغ الماء ، مشتق من وحفر البر حتى نهر ينهر أي بلغ الماء ، مشتق من النهر ، التهذيب : حفوت البو حتى نهر ت فأنا النهر ، التهذيب : حفوت البو حتى نهر ت فأنا المنهر واستنهر ، الأزهري : والعرب تستي العواء والسماك أنهر ين لكثرة مائها ، والساهو :

أو 'شقّة خَرَجَتْ مَن خَوْفِ نَاهُوْدِ ونتَهُرُ واسع : تَهُرُ ؟ قال أَبُو ذُوْبِ : أَقَامَتْ بِهِ ، فَائِتَلَتْ تَخْفِئَةً \*\*

على فتصب وفيرات تهو

والقصب : مجاري الماء من العيون ، ورواه الأصمي : وفرات مَهَر ، على البدل ، ومَثَّلَه لأصعابه فقال :

هو كتولك مردت بظريف رجل ، وكذلك ما حكاه ابن الأعرابي من أن سابة واد عظيم فيه أكثر من سبعين عيناً نهراً تجري ، إنما النهر بدل من العين . وأنهر الطبعنة : وسعها ؛ قيال قيس بن الحطيم بصف طعنة :

مَلَكُتُ بِهَا كَنْنِي فَأَنْهُرَاتُ فَنْقَهَا ؛ يَوَى قَائمُ مَن دُونِهَا مَا وَوَاعَهَا

ملكت أي شددت وقو"يت . ويقال : طعنه طعنة أنهر قَنْفَهَا أي وسَّعه ؛ وأنشد أبو عبيد قول أبي ذويب . وأنهر ت الدم أي أسلته . وفي الحديث : أنهر وا الدم عبا شنم إلا الظنفر والسن " . وفي حديث آخر : ما أنهر الدم فكل ؛ الإنهار الإسالة والصب بكثرة ، شبه خروج الدم من موضع الذبح بجري الماء في النهر ، وإنما نهى عن السن والظفر لأن من تعر"ض للذبح بهما تختى المذبوح ولم يَقطع " امت

والمستنهر : خرق في الحصن نافذ يدخل فيه الماء ، وهو مَفْعَل من النهر ، والميم زائدة . وفي حديث عبد الله بن سهل : أنه قتل وطرح في منهر من مناهير خبير . وأما قوله عز وجل : إن المتقين في جنات ونهر ، فقد بجوز أن يعني به السّعة والضياء وأن يعني به السّعة والضياء وأن يعني به النهر الذي هو بجرى الماء على وضع الواحد موضع الجيع ؛ قال :

لا تُنكِرُوا القَتْلُ ، وقد ُسيينا ، في حَلْقِكُمْ عَظْمٌ وقد ُسُجِينا

وقيل في قوله : جنات ونهر ؛ أي في ضياء وسعة لأن الجنة لبس فيها ليل إنما هو نور يتلألأ ، وقيل : نهر أي أنهار ، وقال أحمد بن يحيى : نَهَرُ جمع نُهُر ، وهو جمع الجمع للشهار . ويقال : هو واحد نهر كما

يقالى شَعَرَ وَسَعَرَ ، ونصب الهاء أفصح . وقال الفر اء: في جنات ونهر ، معناه أنهار كقوله عز وجل : ويولنون الدُّبُر ، أي الأَدْبار ، وقال أبو إسحق نحوه وقال : الاسم الواحد يدل على الجبيع فيجتزأ به عن الجبيع ويعبر بالواحد عن الجمع ، كما قدال تعالى : ويولنون الدبر . وماء نهر " : كثير . وناقة نهر آ :

َحَنْدُ لِسُ غَلْمَاءُ مِصْبَاحِ البُّكُو ، مَنْدُ فَخُو . مَنْدُ فَخُو . مَنْدُ فَخُو . مَنْدُ فَخُو . مَنْدُ

حَنْدَ لِسُ : ضخمة عظيمة . والفخر : أن يعظم الضرع فيقل اللبن . وأنهر العروق : لم يَرْقَا دَمه . وأنهر العرق : لم يَرْقَا دَمه أي وأنهر الدم : أظهره وأساله . وأنهر دَمه أي أسال دمه . ويقال : أنهر بطئه مثل بحي النهر . وقال أو الجراح : أنهر بطئه واستنطالقت مقد ه ويقال : أنهر تن دمه وأمر تن دمه وهر قت دمه . والمنهرة : فضاء وأمر تن دمه وهر قت دمه . والمنهرة : فضاء بكون بين بيوت القوم وأفنيتهم يطرحون فيه كناساتهم . وحقر وابثرا فأنهر وا : لم يصبوا خوراً ؛ عن اللحاني .

والنّها ر: ضاءً ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وقبل : من طلوع الشمس إلى غروبها ، وقال بعضهم: النهار انتشار ضوء البصر واجتاعه ، والجمع أنهر " ؟ عن ابن الأعرابي ، ونهر " عن غيره ، الجوهري : النهار ضد الليل، ولا يجمع كما لا يجمع العذاب والسّراب "، فإن جمعت قلت في قليله: أنهر " ، وفي الكثير: "نهر " ، مثل سحاب وسُحُب ، وأنهر "نا : من النهار ؛ وأنشد ابن سيده :

لولا النُّويدُ أَنْ لِسَمْتُنَا بِالضُّمُرُ : تَوَرِيدُ لَيْلِ وَتَوَرِيدُ بَالنَّهُرُ

قال ابن بري ؛ ولا يجمع ، وقال في أثناء الترجمة : النّهُرُ جمع نهار ههنا. وروى الأزهري عن أبي ألميثم قال : النهار اسم وهو ضد الليل ، والنهار اسم لكل يوم ، والليل اسم لكل ليلة ، لا يقال نهار ونهاران ولا ليل وليلان ، إنما واحد النهار يوم ، وتثنيته يومان ، وضد اليوم ليلة ، ثم جمعوه 'نهراً ؛ وأنشد: ثريد ليل وثريد بالنّهرُ

ورجل تَهْرِهُ: صاحب نهار على النسب، كما قالوا عَمْـِلُهُ وطَعِيمُ وَسَنَتِهِ ؟ قال :

التست بليلي ولكني نهير

قال سيبويه: قوله بليلي يدل أن نهراً على النسب حتى كأنه قال نهاري . ورجل نهر أي صاحب نهار يُغير فيه وقال الأزهري وسمعت العرب تنشد: إن تَكُ لَــُلياً فإني نهر ،

ولا نك كيليا فإني نهر ( ) مَى أَنَى الصَّبِحُ فلا أَنْ يَنظِر ( ا

قال: ومعنى تنهير أي صاحب نهار لست بصاحب ليل؟ وهذا الرجز أورده الجوهري :

إِن كُنتَ لَيُلِيًّا فَإِنِي نَهْرِهُ

قال ابن بري : البيت مغير ، قال : وصواله على ما أنشده سيبويه :

لست' بلَمُـُلِي ۗ وَلَكَنَى مَهُـر ُ ﴾ لا أَدْلِجُ اللِّيلَ ، ولكن أَبْنَتْكِر ْ

وجعل نهير في مقابلة ليُدلي كأنه قال: لست بليلي ولكني نهادي . وقالوا: نهار أنهر كليل ألئيل ولكني نهر كليل ألئيل ونهار نهر كذلك ؛ كلاهما على المبالغة . واستنهر الشيء أي السع . والنّهاد : فرخ القطا والجمع أنهيرة في وقيل : النّهاد ذكر اقولا « من ألى » في نبخ من الصحاح من أدى .

البُوم ، وقبل : هو ولد الكروان ، وقبيل : هو ذكر الحُبَارَى ، والأنثى ليَسِلُ . الجوهري : والنهار فرخ الحبارى ؛ ذكره الأصمي في كتاب الفرق . والليل : فرخ الكروان ؛ حكاه ابن بري عن يونس بن حبيب ؛ قال : وحكى التوزي في عن أبي عبيدة أن جعفر بن سليان قدم من عند المهدي فبعث إلى يونس بن حبيب فقال إلى وأمير المؤمنين اختلفنا في بيت الفرزدق وهو :

والشَّيْبُ، يَنْهُضُ فِي السُّوادِ كَأَنهُ ليل مَ يَصِيح بجانِبِيهِ خَهَادُ

ما الليل والنهار ? فقال له : الليل هو الليل المعروف ، وكذلك النهار ، فقال جعفر : زعم المهدي أنَّ الليل فرخ الكرّوان والنهار فرخ الحُباري ، قال أبو عبيدة : القول عندي ما قال يونس ، وأما الذي ذكره المهدي فهو معروف في الغريب ولكن ليس هذا موضعه . قال ابن بري : قد ذكر أهل المعاني أن المعنى على ما قاله يونس، وإن كان لم يفسره تفسيراً سافياً ، وإنه لما قال : ليل يصبح بجانبيه نهار ، فاستعار للنهار والبدل آخذ في الإدبار ، صار النهار كأنه هازم يكوالليل آخذ في الإدبار ، صار النهار كأنه هازم يكوالليل مهزوم ، ومن عادة الهازم أنه يصبح على المهزوم ، ومن عادة الهازم أنه يصبح على المهزوم ، ومن عادة الهازم أنه يصبح على المهزوم ؛ ومن عادة الهازم أنه يصبح على

ولاقت بأرّجاء البَسيطيّة ساطعاً من الصُّبح ، لمّا صاح بالليل نـَقْرَ ا

خَلِيلَيِّ ، هُبًا فانْصُراها على اللهُجَي كَتَانُب ، حَي يَهْزِمَ الليلَ هازِمُ

وحتى تركى الجكوازاء تنشر عقدكما ، وتسقط من كف الشرياً الحكوانمُ

والنَّهْرُ : من الانتهار . ونَهَرَ الرجلَ يَنْهُرُ وَ يَهْرُا وَانْتُنَهَرَهُ : رَجَرَهُ . وفي النهذيب : كَهْرُ ثُنُهُ وانْتُنَهَرْ ثُنْهُ إذا استقبلته بكلام تُرْجَرَهُ عَنْ خَبْرٍ. قَالَ: والنَّهُرُ الدَّعْرُ وهي الحُلْسَةُ .

ونتهار: اسم رجل . ونهار بن تَوْسِعَهُ : اسم شاعر من تميم . والنَّهْرَوانُ : موضع ، وفي الصحاح : تَهْرَوانُ ، بفتح النون والراء ، بلدة ، والله أعلم .

نهو : النَّهَابِيرِ : المالك . وغَشِيَ به النَّهَابِيرَ أي حله على أمر شديد . والنَّهابير' والنَّهابير والمنابير' : ما أشرف من الأرض، واحدتها تُهْبُرُونُ ونُهُبُونَ أَنَّ ونُهُبُورِهُ، وقيل : النَّهَانِ والنَّهَانِينُ الْحُفُورُ فِينَ الآكام. وذكر كعب الجنة فقال: فيها هنابيرُ مسك يبعث الله تعالى عليها ديماً تسمى المشيرة فتُشيرُ ذلك المسك على وجوههم . وقالوا : الهنابير والنهابير حيال ومال مشرفة ، واحدها مُهْبُونَةُ وهنشيورة ونهيئور ، قال : والنَّهابير الرمال ، واحدها تُهْبُنُونِ ، وهو مَا أَشْرَفُ مِنْهُ . وَرُويِي عِنْ عبرو بن العاص أنه قال لعثان ، وضي الله عنهما : إنك قد وكبت بهيذه الأمَّة تَهابيِّو من الأمور فركبوها منك ، وملت بهم فعالوا بك ، اغدال أو اعْتَزْرِلُ . وفي المحكم ؛ فتَثُبُ ، يعني بالنهابيو أموراً شداداً صعبة شبها بنهابير الرمل لأن المشي يصعب على من ركبها ؟ وقال نافع بن لقيط :

> ولأحملنك على تهاير إن تثيب فيها، وإن كنت المُنتَهن ، تُعطَب أنشده ابن الأعرابي، وأنشد أيضاً:

يا فَتَشَى مَا فَتَلَاثُهُمْ غَيْرَ 'دُعْبُو ب ، ولا من فتوارِه المِنْبُرِ

قال: الهنبر همنا الأديم ، قال: وقوله في الحديث: من كسب مالاً من نهاوش أنفقه في نهابو ، قال: نهاوش من غير حلة نها تنهش الحيث من همنا وهمنا، ونهابر حرام ، يقول من اكتسب مالاً من غير حله أنفقه في غير طريق الحق . وقال أبو عبيد: النهابر المهالك همنا، أي أذهبه الله في مهالك وأمور متبددة. يقال: غشيت في النهابير أي حملتي على أمور متديدة صعبة ، وواحد النهابير نهبور ، والنهابر مقصور منه كأن واحده نهبر ، وقال:

ودون ما تَطَلَّبُهُ يَا عَامِرُ كَهَابِيرُ ، من دونها كَهَابِيرُ

وقيل: النّهابر جهنم ، نعوذ بالله منها. وقول نافع ابن لقيط: ولأحملنك على نهابر ؛ يكون النهابر ههنا أحد هذه الأشياء. وفي الحديث: لا تتزوجن كَهْبَرَ وَأَي طويلة مهزولة ، وقيل: هي التي أشرفت على ألملاك ، من النّهابر المهالك ، وأصلها حبال من ومل صعبة المُرْتَقَى .

نهتو : النَّهْ نَتَرَةُ : التحدُّث بالكذب، وقد تَهْتَرَ علينا. نهسو : النَّهْسَرُ : الذُّك .

نوو: في أسماء الله تعالى : النُّورُ ؛ قال ابن الأَثير: هو الذي يُبْصِرُ بنوره ذو العَمَاية ويَرْشُدُ بهداه ذو الغَواية ، وقبل : هو الظاهر الذي به كل ظهور ، والظاهر في نفسه المُظنّهر لغيره يسمى نوراً . قال أبو منصور : والنّور من صفات الله عز وجل ، قال الله عز وجل : الله نُورُ السموات والأَرض ؛ قيل في تفسيره : هادي أهل السموات والأَرض ، وقيل : مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ؛ أي مثل نور هداه في قلب

المؤمن كمشكاة فيها مصباح. والنُّورُ : الضياء. والنور: ضد الظلمة . وفي المجكم : النُّور الضَّوْءُ ، أَيَّا كان ، وقيل : هو شعاعه وسطوعه، والجمع أنْوارُ ونِيرانُ ، عن ثعلب .

وقد نارَّ نَوْراً وأنارَ واسْتُنارَ ونَوَّرَ ؛ الأَخْيرَةُ عَنِ اللَّحِيانِيَ ؛ بِمِنَى واحد ؛ أي أَضَاءٍ ، كما يقال : بانَ الشيءُ وأَبانَ وبَيَّنَ وتَبَيَّنَ واسْتَبَانَ بَمِنَى واحد .

الشيءُ وأبانَ وبَيْنَ وتَبَيْنَ واسْتَبَانَ بَعْنَى واحد. واسْتَنَاد به : اسْتَمَدَّ سُعَاعَه . ونتوَّرَ الصبعُ : ظهر نُـُورُه ؛ قال :

وحَتَّى بَبِينَ القومُ في الصَّيفِ ليلَةً يَّ يقولُون : نَوَّرْ صُبْحُ ، والليلُ عاتبمُ

وفي الحديث : فَرَضَ عبر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، للجدُّ ثم أنارَها زيدُ بن ثابت أي نـَوَّرَهــا وأوضحها وبَيَّنَهَا . والتَّنوير : وقت إسفار الصح ؛ يقال : قد نُـوَّر الصبحُ تُنُويراً . والتنوس : الإنارة . والتنوير : الإسفار . وفي حديث مواقبت الصلاة : أنه نَـوَّرَ بِالفَحِرْ أَيِّ صَلَّاهَا ، وقد اسْتَبَارِ الْأَفْقِ كَثَارًا. وفي حديث على ، كرم الله وجهه : ناثرات الأحكام ومُنيرات الإسلام ؛ النائرات الواضعات البينات ، والمنيرات كذلك ، فالأولى من نار ، والنانيـة من أنار ، وأنار لازم ومُتَعَدِّ ؛ ومنه :ثم أنارها زيد ُ بن ثابت . وأنار المكانَ : وضع فيه النُّورَ . وقوله عز وجل : ومن لم يجعل الله له نئوراً فما له من نئور ؟ قال الزجاج : معناه من لم يهده الله للإسلام لم يهتد . والمناو والمناوة : موضع النُّور . والمتناوَّة : الشُّمُّعة ذات السراج . أبن سيده : والمتنارَّةُ التي يوضع عليها السراج ؛ قال أبو ذؤيب :

وكلاهُما في كفَّه يَوْنَيَّةُ ، في اللَّمَادَةِ أَصْلَعُ

لعَكُ في مَنَاسَبُهَا مَنَارُهُ ؟ إلى عَدْنَانَ ؟ وأضحة السَّيل

والمُنَارُ : مَحَجَّة الطريق ، وقوله عز وجل : قلم جَاءًكُمْ مِن الله نور وكتاب مبين ؟ قيــل : النور همنا هو سيدنا محمد وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أي جاءكم نبي وكتاب. وقبل إن موسى؛ على نبينا وعليه الصلاة والسلام ، قال وقد سئل عن شيء : سيأتيكم النُّورُ . وقوله عن وجل : واتَّبِعُوا النُّورَ الذي أنزل معه ؛ أي اتبعوا الحق الذي بيانه في القلوب كبيان النور في العيون . قال : والنور هو الذي بين الأَشَاءُ ويُرِي الأَبْصَارِ حَقَيْقَتُهَا ﴾ قال : فَكُثُلُ مِنَا أتى به الني ، صلى الله عليه وسلم ، في القلوب في بيانة وكشفه الظلمات كمثل النور، ثم قال : يهدي الله لنوره من بشاء ، يهدي به الله من أتبع وضواله . و في حديث أبي ذر ، رضي الله عنه ، قال له ابن شقيق : لو وأيتُ وسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم ، كنتُ أَسَأَلُه : هل رأيت ربك ? فقال : قد سأ لنه فقال : نُورْ أَنَّى أَرَّاهِ أَي هُو نُورَ كِيْفُ أَرَاهِ . قَـالُ ابْنِ الأثير : سئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال : ما رأيتُ مُنْكِراً له وما أدري ما وجهه . وقال أبن خريمة : في القلب من صحة هذا الحبر شيء ، فإن أبن شقيق لم يكن يثبت أبا ذر ، وقال بعض أهل العلم : النُّورُ جُسم وعَرَضُ ، والباري تقدُّس وتعالى ليس بجسم ولا عرض ، وإمَّا المراد أن حِجَابِهِ النَّوْنِ ، قال: وكذا روي في حديث أبي موسى ، رضي الله عنه ، والمعنى كيف أراه وحجابه النور أي أن النور بمنسع من رؤيته . وفي حديث الدعـاء : اللهم " اجْعَلْ في قلبي نُدُورًا وباقي أعضائه ؟ أراد ضياء الحق وبيانه ؟ كأنه قال : اللهم استعمل هذه الأعضاء مني في الحسق واجعل تصرفي وتقلبي فيها على سبيل الصواب والحير.

أراد أن يشبه السنان فلم يستقم له فأوقع اللفيظ عبلى المنارة . وقوله أصلع يريد أنه لا صَدَأُ عليه فهو يبرق، والجمع مناوراً على القباس ، ومناثر مهموز ، على غير قياس ؛ قال ثعلب : إنما ذلك لأن العرب تشبه الحرف بالحرف فشهوا منارة وهي مَغْمَلة من النُّور ، بفتح الميم، بفَعَالَة فَكَسَّر وها تكسيرها، كما قالوا أمْكِنَة فيمن جعل مكاناً من الكون ، فعامل الحرف الزائد معاملة الأصلى ، فصارت الميم عندهم في مكان كالقاف من قَدْ ال ، قال : ومثله في كلام العرب كشير م قال: وأما سيبويه فحمل ما هو من هذا على الغلط. الجوهري : الجمع مناور ، بالواو ، لأنه من النور ، ومن قال مناثر وهمز فقد شبه الأصلي بالزائد كما قالوا مصائب وأصله مصاوب ، والمثنان : العكم وما يوضع بين الشيئين من الحدود . وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غَيْر مُنادَ الأَرْضِ أَي أعلامها . والمنارُ ؛ عَلْمُ الطريق . وفي التهذيب : المنار العُلَمُ والحدُّ بين الأرضين . والمُناد : جسع منارة ، وهي العلامة تجعل بين الحدّين، ومنّار الحرم : أعلامه التي ضربها إبراهيم الخليل ، عـلى نبينا وعليه الصلاة والسلام ، على أقطار الحرم ونواحيه وبها تعرف حدود الحَرَم من حدود الحلِّ ، والم والدة. قال : ومحتمل معنى قوله لعن الله من غيَّر منار الأرض ، أراد به منار الحرم ، ويجوز أن يكون لعن من غير تخوم الأرضين، وهو أن يقتطع طائفة من أرض جاره أو محولًا الحدّ من مكانه. وروى شير عن الأصعي: الْمَنَادُ الْعَلَّمُ يَجْعَلُ لَلْطُرِيقِ أَوِ الْحَدِّ لِلْأَرْضِينَ مَنْ طَيْنَ أو تراب . وفي الحـديث عن أبي هريرة > رضي الله عنه : إن للإسلام 'صوءي ومناراً أي علامات وشرائع يعرف ما ﴿ وَلَلْمُنَادُهُ \* التي يؤذن عليها ، وهي المنذَّنَّة ﴿ وَأَنشَد :

قال أبو العباس : سألت ابن الأعرابي عن قوله : لا تَسْتَضَيِّنُوا بِنَّانِ ٱلمُشرَكِينَ ، فقال:النار همنا الرَّأيُّ، أيلا تُشاور وهم ، فجعل الرأي مَثَلًا للضَّوء عند الحَيْرَة ، قال : وأما حديثه الآخر أنا بريء من كل مسلم مع مَشْرَكُ ، فقيل : لم يا رسول الله ? ثم قال : لا تَراءَى ناراهُما . قال : إنه كره النزول في جوار المشركين لأَنه لا عهد لهم ولا أمان، ثم وكده فقال: لا تَراءَى ناراهما أي لا ينزل المسلم بالموضع الذي تقابــل نار ُه إذا أوقدها نار مشرك لقرب منزل بعضهم من بعض، ولكنه ينزل مع المسلمين فإنهم يَدُ على من سواهم . قال ابن الأثير: لا تراءى ناراهما أي لا يجتمعان بحيث تكون نار أحدهما تقابل نار الآخر ، وقيل : هو من سمة الإبل بالنار. وفي صفة النبي ، صلى الله عليه وسلم: أُنْوَرُ المُنْتَجَرَّدِ أَي نَيْرَ الجسم . يقال للحسن المُشْرَقُ اللَّوْنَ : أَنْوَرُ ؛ وهو أَفعلُ من النُّور . يقال : نار فهو نَيْر ، وأنار فهو 'منير" . والسار : معروفة أنثى، وهي من الواو لأنْ تَصِفيرِها نَنُو بُرَّةٌ \* وفي التنزيل العزيز : أن 'بورك من في النـــاد ومن حولها ؛ قال الزجاج : جاء في النفسير أن من في النار هنا نُور الله عز وجل ، ومن حولها قبــل الملائكة وقيل نور الله أيضًا . قال ابن سيده : وقد تُذَكُّرُ النار ؛ عن أبي حنيفة ؛ وأنشد في ذلك :

> فَمَنْ يَأْتِنَا 'بِلَمْهِمْ بِنَا فِي دِيارِنَا ، كِجِدْ أَثَرَا دَعْساً وِنَارًا تَأْجَّبًا

ورواية سيبويه: يجد حطباً جزلاً وناراً تأجعاً والجمع أَنْوُرُهُ وَنِيرانُ ، انقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها ، ونيير آه ونُورُ ونيارُ ؛ الأخيرة عن أبي حنيفة. وفي الخواه « والجمع أنور » كذا بالاصل . وفي القاموس : والجمع أنوار ، وقوله ونيرة كذا بالاصل جذا الضيط وصوبه شارح القاموس عن قوله ونيرة كفردة .

حديث شجر جهنم : فَتَعَلُّوهِ نَارُ الْأَنْيَارِ ؟ قَالَ ابن الأَثْيَرِ : لَمْ أَجِدُهُ مَشَرُوحاً وَلَكُنَ هَكَذَا رُوي فَإِنَ صحت الرواية فيحتمل أَن يكون معناه نَارُ النيران بجمع النارعلي أنْيَارٍ ، وأصلها أنْوارَ "لأَنها من الواوكا جاء في ريح وعيد أَنْ باح " وأغياد" ، وهما من الواو . وتنكور و النار : نظر إليها أو أتاها . وتنكور الرجل : نظر إليه عند النار من حيث لا يراه . وتنكور " ثُنار من بعيد أي تبكر " ثها .

وتَنْوَرُ النَّارُ: نظر إليها أو أتاها . وتَنْوَرُ الرَّجَلِّ : نظر إليه عند النبار من حيث لا براه . وَتَنَوَّرُ ثُنُّ النارَ من بعيد أي تِيَصَّر تُها . وفى الحديث : الناسُ 'شركاءٌ في ثلاثة : الماءُ والكلأُ والنار'؛ أراد ليس لصاحب النار أن يمنع من أراد أنّ يستضيءَ منها أو يقتبس ، وقبل : أراد بالنار الحجارة " التي تُورِي النار ، أي لا يمنع أحد أن يأخذ منها . وفي حديث الإزار : وما كان أَسْفَلَ من ذلك فهــو في النار ؛ معناه أن ما دون الكعين من قدَم صاحب الإزار المُسْبَل في النار عَقُوبَةً له على فعله، وقبل: معناه أن صنيعه ذلك وفعلكه في النار أي أنه معدود محسوب من أفعال أهل النار . وفي الحديث : أنه قال لعَشَرَةِ أَنْفُسُ فِيهِم سَيْرَةُ : آخِرُ كُمُ عُوتَ فِي النارَ ؛ قال ابن الأثير : فكان لا يكادُ كَيدُفَأُ فَأَمِر بقدر عظيمة فملئت ماء وأوقد تجتها واتخذ فوقهما مجلِساً ، وكان يصعد بخارها فَسَيْدٌ فَتُهُ ، فيننا هو كذلك مُحْسَفَتِ بِهِ فَحَصَل فِي النَّارِ ، قال : فَذَلْكُ الَّذِي قَالَ له، والله أعلم . وفي حديث أبي هريرة ، رضى الله عنه : العَجْماءُ رُجِيارِ والنار رُجِيارِ ؟ قبل : هي النار التي يُوقدُها الرجلُ في ملكه فَتُطيرِها الربح إلى مال غيره فيحترق ولا يَمْلكُ رَدُّها فيكون هَدَراً . قال ابن الأثير: وقبل آلحديث غَلَطَ فيه عبدُ الرزاق وقد تابعه عبد الملك الصَّنْعاني ، وقيل : هـو تصعيف البئر، فإن أهل اليمن تمييلتُونَ النار فتنكسر النون، فسمعه بعضهم على الإمالة فكتبه بالباء ، فَقَرَ وُوهُ

مصعفاً بالياء ، والبئر هي التي يحفرها الرجل في ملكه أو في موات فيقع فيها إنسان فيهاك فهو هدر "؛ قال الحطابي : لم أزل أسبع أصحاب الحديث يقولون غلط فيه عبد الرزاق حتى وجدته لأبي داود من طريق أخرى . وفي الحديث : فإن تحت البحر ناراً وتحت النار بحراً ؛ قال ابن الأبير : هذا تفخيم لأمر البحر وتعظيم لشأنه وإن الآفة تُسْرع إلى واكبه في غالب الأمر كما يسرع الهلاك من النار لمن لابسها ودنا منها . والنار : السنة ' ، والجمع كالجمع ، وهي النورة ' ، والجمع كالجمع ، وها لنورة ' أي وسم " بيكوي ، فهو وسم " بيكوي ، فهو وقرع " وقال الراجز : والعرب النان توسم ' ؛ وقال الراجز :

حتى سَقُوا آبَالَهُمْ بِالنَّـارِ، والنارُ قد تَشْفي من الأُوارِ

أي سقوا إبلهم بالسّبة ، أي إذا نظروا في سبة صاحبه عرف صاحبه عرف صاحبه فستقي وقدّ م على غيره لشرف أرباب تلك السبة وخلّوا لها الماة . ومن أمثالهم : نجارُهما نارُها أي سبتها تدل على نجارِها بعني الإبل ؟ قال الراحز بصف إبلا سبتها مختلفة :

نجار کل ابل نجار هـ ۱ ونار ابل العالمين نار هـ ا

يقول : اختلفت سماتها لأن أدبابها من قبائل شي فأغير على سراح كل قبيلة واجتمعت عند من أغمار عليها سمات تلك القبائل كلها . وفي حديث صمصعة ابن ناجية جد الفرزدق : وما ناراهما أي ما سمتهما التي وسيمتا بها يعني ناقته الضالتين ، والسّمة :

العلامة . ونار ُ المُهَو ل : نار كانت للعرب في الجاهلية يوقدونها عند التحالف ويطرحون فيها ملحاً يَفْقَعُ ، يَهُو النون بذلك تأكيداً للحلف . والعرب تدعو على العدو فتقول : أبعد الله داره وأوقد ناراً إثره ! قال ابن الأعرابي : قالت العُقيلية : كان الرجل إذا خفنا شره فتحو ل عنا أوقدنا خلفه ناراً ، قال فقلت لها : ولم ذلك ? قالت : ليتحو ل ضعهم معهم أي شرهم ؟ قال الشاعر :

وجَمَّة أَفْوام حَمَلَنْتُ ، ولم أكن كَمُوقِد نارٍ إِنْرَكُمُمُ للتَّنَدُّم

الجمة : قوم تحَمَّلُوا حَمَالَةً قطافوا بالقبائل يسألون فيها ؛ فأخبر أنه حَمَلَ من الجمة ما تحملوا من الديات، قال: ولم أندم حين ارتحلوا عني فأوقد على أثرهم. ونار الحُبَاحِبِ : قد مر تفسيرها في موضعه .

والنور أوالنورة مجميعاً: الزهر ، وقيل: النورة الأبيض والزهر الأصفر وذلك أنه يبيض ثم يصفر ، وجميع النور أنوار أب بالمنم والتشديد: كالنور ، واحدته نوارة "، وقد نور الشجر ، والفعل والنبات . الليث : النور أنور الشجر ، والفعل الناور ، وتنوير الشجرة إزهارها . وفي حديث خزية : لما نزل تحت الشجرة أنورت أي حسلت خضرتها ، من الإنارة ، وقيل : إنها أطلعت تورها وهدو زهرها . يقال : تورت الشجرة وأنارت ، فأما أنورت فعلى الأصل ؛ وقد سَمَى خندف أن زياد الزبيري وادراك الزدع تنويراً فقال :

سامي طعام الحيِّ حتى نورًا

وجَمَعَه عَدِيٌّ بن زيد فقال :

وذي تَنَاوِيرَ مَعْمُونَ ، له صَبَحَ . بَعْدُو أَوَابِدَ قد أَفْلَكِينَ أَمْهَارَا

والنُّونُ : حُسَنُ النبات وطوله ، وجمعه نِوَرَاهُ . وْنُوَّرُّتِ الشَّجْرَةِ وَأَنَارَتُ أَيْضًا أَي أَخْرِجِتَ كَوْرَهَا. وأنار النبت وأنثور : ظهرَ وحَسَنْ . والأنثور : الظاهر الحُسن ؛ ومنه في صفته، صلى الله عليه وسلم: كان أنثورَ المُنتَجَرُّدِ .

والنُّورَةُ : الْمِنَاءُ . التهذيب : والنُّورَةُ من الحِبور الذي يحرق ويُستو"ى منه الكيلتس ويحلق به سعو العانة. قال أبو العباس: يقال انشُوَرَ الرجلُ وانشَّارَ مَنْ النُّورَةُ ، قال : ولا يقال تُنَوَّرُ إلا عند إبصار النار . قال ابن سيده : وقد انتار الرجل وتنوّر نَطَلَتُى بالنُّورَة ، قال: حكى الأوَّل ثعلب ؛ وقال

أجد كما لم تعلما أن جادكا أَبَا الحِسْلُ ، بالصَّمْرَاء ، لا يَتَنَوَّرُ أ

التهديب: وتأمَّرُ من النُّورةِ فتقول: انتَّنُورْ يا زيدُ وَانْتُرَ كُمَا تَقُولُ اقْنُتُولُ وَاقْتُنَلُ ؟ وَقَالَ الشَّاعِرُ فِي تَسَوّر النار :

> فَتَنَوَّرُ تُنْ الرَّهَا مِنْ بَعِيد بِجُزَازَى ؟ هَيْهَاتَ مِنْكُ الصَّلاة

قال : ومنه قول ابن مقبل :

كُو بَتْ حِياةً النانِ للمُتَنَوِّرِ

والنَّورُونُ : النَّيْلُجُ ، وهو دخان الشُّحم يعالَجُ به الوَشَمْ ويحشى به حتى كخنضر ، ولك أن تقلب الواو المضمومة همزة. وقد نُوَّرَ دُراعه إذا غَرَزَها بإبرة ثم دَرَّ عليها

والنَّةُورُ': حصاة مثل الإنشيدِ 'تدَقُّ فَنُسْفُهُما اللَّئَةُ' أي 'تَقْسَحُهُما ، من قُولَك : سَفِقْتُ الدواء . وكان نساءُ الجاهلية مِنَــُشمـُنَ بَالنَّـُؤُورِ ؟ ومنه قول بشر :

١ قوله و بخزازی » بخاه معجمة فزايين معجمتين : جبل بين منعج
 وعاقل ، والبيت الحرث بن حلزة كما في ياقوت .

كا وُشِمَ الرُّواهِشُ بالنَّوُورِ وقال الليث : النَّؤُور 'دخان الفتيلة يتخذ كحلاً أو وَشُمًّا ؟ قال أبو منصور: أما الكحل فما سبعت أن نساء العرب اكتحلن بالنَّـؤُورِ، وأما الوشم به فقد جاء في أشعارهم ؛ قال لبيد :

أو رّجع واشِيةٍ أَسِفُ نَوُورُهُمَا كِفَفًا ، تَعَرَّضَ فَوْقَهُنَّ وِشَامُهَا

التهذيب: والنَّوُورُ دَخَانَ الشَّحَمُ الذي يَلْتُرْقُ بِالطَّسْتُ وهو الغُنْجُ أيضاً. والنَّاوُورُ والنُّوَّارُ: المرأة النَّقُور مِن الربية، والجمع تورث غيره: النُّورُ جمع توارٍ، وهي النَّفَرُ مَن الظباء والوحش وغيرها ؛ قال مُضَرِّسُ الأَسديُ وذكر الطباء وأنها كنَسَتُ في شدَّة الحر:

> تَهُ لَنْتُ عَلِيهِ الشِّسُ مِنْ كَأَمَّا ، من الحر" ، تومي بالسَّكينة 'نور'ها

وقد نارت تَنْدُورُ كُورُا وَنُوارًا وَنُوارًا وَنُوارًا ؟ ونسَوةٌ ﴿ 'نور" أي 'نفر" من الرَّيبَةِ ، وهو فُعُلُ ، مثل قَـــذال وقُدُلُ إِلاَّ أَنِّهِم كُرْهُوا الضَّهُ عَلَى الوَّاوَ لأَنَّ الوَّاحَدُةُ َنُوارِ ۗ وَهِي الفَرِ ُورِ ۚ ﴾ ومنه سبيت المرأة ؛ وقبال

كخلطن بالتَّأنس النَّوارا

الجوهري : 'نُوْت' من الشيء أنُّود' كوراً ويواداً ، مِكْسِرُ النَّونَ ؛ قالَ مالكُ بن زُعْبُهُ البَّاهِلِي مخاطب امرأة :

أَنْوُراً سَرْعَ ماذا يا فَرَوْقُ ، وحَبِيلُ الوَصِلِ مُنْتَكِيثُ عَدْ بِقُ أَرَادَ أَيْفَارُمُ يَا فَرَرُونَ ﴾ وقوله سَرْعَ مادا: أراد

> سَرُعُ فَخَفْفٍ ؟ قال ابن بري في قوله : أُنُورًا سرع ماذا يا فروق

قال: الشعر لأبي شقيق الباهلي واسمه جَزْءُ بن رَباح، قال : وقوله أنوراً بعنى قال : وقوله أنوراً بعنى أيفاراً سرع ذا يا فروق أي ما أسرعه ، وذا فاعل سرع وأسكنه للوزن ، وما زائدة . والبين ههنا ، الوصل ، ومنه قوله تعالى : لقد تقطع بَيْنُكُم ؛ أي وصلكم ، قال : ويروى وحبل البين منتكث ؛ ومنتكث : منتقض . وحذيق : مقطوع ؛ وبعده : ألا زَعَبَتْ علاقة أنَّ سَيْقي وَعِده : يُفَكِّلُ عُرْبَه الرأسُ الحِليقُ ؟

وعلاقة : اسم محبوبته ؛ يقول: أزعبت أن سيفي لبس يقاطع وأن الرأس الحليق يفلل غربه ? والنَّوادُ : والمرأة كنوادُ : الله والقبيع . والنَّوادُ : المصدر ، والنَّوادُ : الاسم ، وقيل : النَّوادُ النَّفادُ مِن أي شيء كان؛ وقد نارها و نَوَّرها واستنارها؛ قال ساعدة بن جؤية يصف ظبية :

واد حَرَام لَم تَرُعْهَا حِبَالُهُ، ولا قانِصُ دُو أَسْهُم يَسْتَنَيْرُهَا

وبقرة توار : تنفر من الفحل . وفي صفة ناقة صالح ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام : هي أنور من أن مخلب أي أنفر ، والنوال : النفار ، ونر ته وأنر ته وأنر "ته وفرس وديق نوار" إذا استو دقت ، وهي تريد الفحل ، وفي ذلك منها تضعف "تر هب صو لة الناكح ،

ويقال : بينهم نائر ق أي عداوة وشخساء . وفي الحديث : كانت بينهم نائرة أي فتنة حادثة وعداوة . ونار الحرب ونائر تُها : شرّها وهينجها . ونرْتُ الرجل : أفنز عَنْهُ ونَقُرْتُهُ ؟ قال :

إذا مم ناروا، وإن مم أقبلكوا، أقبلك أقبل مفضل ا

ونار القوم' وتَذَوَّرُوا المَزَّمُوا. واسْتَنَارَ عليه : طَفَرَّ به وغلبه ، ومنه قول الأعشى :

# فَأَدْرَ كُوا بعض ما أَضَاعُوا ؛ وقابَسَلَ القومُ فاسْتُسَارُوا

ونُورَة ' : اميم امرأة سَجَّارة ؛ ومنه قيل : هو 'پُنَوَّر' عليه أي 'بُخِيَّل' ، وليس بعربي صحيح . الأزهري : يقال فلان 'بِنَوِّر' على فلان إذا شَّبَّة عليه أمراً ، قال : وليست هذه الكلمة عربية ، وأصلها أن امرأة كانت تسمى 'نورة وكانت ساحرة فقبل لمن فعل فعلها : قد رَوَّر فهو مُمَوَّر ' .

قال زيد بن كَنْنُوا ةَ : عَلِقَ رجلُ أَمِر أَهُ فَكَانَ يَتَنَبُولُ أَمْ بالليل ، والتَّنَوُّو مُسُلِ التَّضُوُّ ، فقيل لها : إنَّ فلاناً يَتَنَوَّرُ لِكِ ، لتحدره فلا يرى منها إلا حسنتاً ، فلما سمعت ذلك رفعت مُقَدَّمَ ثُوبِهَا ثم قابلته وقالت: يا مُتَنَوِّرًا هَاهُ لَا فَلَمَا سَمَعَ مَقَالَتُهَا وَأَبْصَرَ مَا فَعَلَّتُ قال: فبنسا أرى هاه! والصرفت نفسه عنها كفصيرت مثلًا لكل من لا يتقي قبيحاً ولا يَرْعَوِي لحَسَنَرٍ. ابن سيده : وأمَّا قول سيبويه في باب الإمالة ابن نُـُون فقد بجوز أن بكون استأسبي بالنور الذي هو الضوء أو بالنُّور الذي هو جمع تنوارٍ ، وقد يجون أنَّ بكون اسماً صاغه لتُسُوعَ فيه الإمالة فإنه قد يَصوغ أشاء فتسوغ فيها الإمالة ويصوغ أشاء أخر لتمتنع فيها الإمالة . وحكى ان جني فيه : ابن أور ، بالباء ، كأنه من قوله تعالى : وكنتم قومتً بُوناً ، وقد نقدم . ومنور " الم موضع صحات فيه الواو ُ صِحْتُهَا في مُكُورَة كالعلمية ؛ قال بشر بز أبي خازم :

> أَلَيْنِي على سُخطِ المَزَارِ تَذَكَّرُ ? ومن دون ِليْلي ذو بِجارٍ ومَنْوَرُرُ

قال الجوهري : وقول بشر :

ومن دون لیلی ذو بحار ومنور

قال : هما جبلان في ظهر كراة بني سلم ، وذو المناد : ملك من ملوك البين واسمه أبركة ن الحرث الرايش ، وإنما قبل له ذو المنار لأنه أوّل من ضرب المنار على طريقه في معازيه ليهندي بها إذا رجع .

نير: النير': القصب' والحيوط إذا اجتمعت. والنير': العكم ، وفي الصحاح: علم الثوب والحمية أيضاً. ابن سيده: نير الثوب علمه، والجمع أشيار". ونر ت الثوب أنير'ه نيراً وأنر ثه ونير ثه إذا جعلت له علماً . الجوهري: أنر ت الثوب وهنر ت مثل أر قت وهر قت ، علماً . وهر قت ، علم الزقيان :

وَمُنْهُلِ طَامٍ عَلَيْهِ الْغَلَافُقُنُ ﴿ الْعَلَافُقُنُ اللَّهِ الْحَدَرُ نَتَقُ اللَّهِ الْحَدَرُ نَتَقُ ا

قال بعض الأغفال :

نَفْسِمُ اسْنِيًّا لِمَا بِنَيْرٍ ، وَنَضْرِبُ النَّائِدِ وَنَضْرِبُ النَّاقُنُوسَ وَسُطَ الدَّيْدِ

قال : ويجوز أن يكون أراد بنير فغير للضرورة . قال : وعسى أن يكون النَّيْرُ ُ لَغَةً في النَّيرِ . ونَيَّرُ ثُنُهُ وأَنَرُ ثُهُ وَهَنَرُ ثُهُ أَهَنِيرُ ۚ إِهْنَارَ ۚ ، وهو

وتير نه وأنر نه وهنر نه أهنير و إهنارة ، وهو منار نه وأنر نه وهنر نه أهنير و إهنارة ، وهو منار على البدل ؛ حكى الفعل والمصدر اللحباني عن الكسائي : جعلت له نيراً . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : أنه كره النابر ، وهو العلم في الثوب . يقال : نوت الثوب وأنر نه ونير نه إذا جعلت له علماً . ودوي عن ابن عمر ، رضي الله عنها، أنه قال : لولا أن عمر نهى عن النابر لم نر بالعكم بأساً ولكنه نهى عن النابر لم نر بالعكم بأساً ولكنه نهى عن النابر ، والامم النابرة ، وهي الخيوطة والقصية والقصية

إذا احتمعنا ، فإذا تفرُّقنا سبيت الحيوطة خيوطـة

والقصّبة أقصية وإن كانت عصاً فعصاً ، وعلم الثوب نير " والجمع أنيار" . ونيّر ت الثوب نير" . ابن والاسم النير ، ويقال المحمة الثوب نير" . ابن الأعرابي : يقال الرجل يو نير إذا أمرته بعمل علم المنديل . وثوب منيّر : منسوج على نيرين ؛ عن العمان ؛ اللحاني . ونير الثوب : محد به ؛ عن أب كسان ؛ وأنشد ببت أمرى القيس :

فَقُمْتُ مِهَا تَمَثْنِي تَجُرُ وَوَاءَنَا عَلَى أَثَرَيْنَا نِيْرَ مِوْطٍ مُرَجَّلِ

والنَّيْرَةُ أَيْضاً : من أدوات النَّسَّاج يَنْسَجُ بها، وهي الحُشِهَ المعترضة . ويقال الرجل : ما أنت يستناة ولا لُخْمَة ولا نِيرَة ، يضرب لمن لا يضر ولا ينفع؛ قال الكميت :

فما تأتوا يكن حسناً جميلاً ، وما تُسندُوا لِلكِرْمَةِ تُنْيِيرُوا

يقول : إذا فعلتم فعلاً أبرمتموه ؛ وقول الشاعر أنشده ابن بُزُرج :

> أَلَمْ تَسَأَلُ الْأَحْلَافَ كَيْفَ تَبَكَّالُوا بَأْمَرٍ أَنَارُوهِ ، جَسِعاً ، وأَلْخَسُوا ؟

قال : يقال نائر وناروه ومنير وأناروه ، ويقال : لست في هذا الأمر بمنير ولا مُلمَّمِم ، قال : والطُّرَّة من الطريق تسمَّى النَّير تشبيهاً بنير الثوب، وهو العَلَمَ في الحاشية ؛ وأنشد بعضهم في صفة طريق : على ظهر ذي نيرينن : أمَّا حَبَابُهُ فَوَعَثُ ، وأما ظهره ، فَمُوعَثَنُ ،

وجَنَابُه : ما قرب منه فهو وعَثُ يشتد فيه المشي ، وأما ظهر الطريق الموطوء فهو متين لا يشتد على الماشي فيه المشي ؛ وقول الشاعر أنشده ابن الأعرابي :

ألا هل تُبلَفَنَّها ،
على الليَّان والضَّنَّة ،
فلاة ذات نبرَبْنِ
بَمْرُو ، سَنْحُهَا رَنَّهُ
عَمْانُ بها إذا غَضَيَتُ
تَمَاهُ ، فأصبَحَتْ كِنَّهُ

يقال : ناقة ذات نيرين إذا حملت شحماً على شحم كان قبل ذلك ، وأصل هذا من قولهم ثوب ذو نيرين إذا من قولهم ثوب ذو نيرين إذا 'نسج على خطين ، وهو الذي يقال له كنابوذ' ، وهو بالفارسية « دوباف » ويقال له في النسج : المثناء منه ، وهو أن 'ينار خيطان معاً ويوضع على المثناء منه وأما ما نير خيطاً واحداً فهو السحل' ، فإذا كان خيط أبيض وخيط أسود فهو المثنانة ، وإذا نسج على نيرين كان أصفق وأبقى . ورجل ذو نيرين أي قو"نه وشد"نه ضعف شد"ة صاحبه . وناقة نيرين إذا أسنت وفيها بقية ، ووعا استعمل في المزاة .

والنَّيرُ : الحَشْبَةُ التي تَكُونُ عَلَى عَنَقَ النُّورُ بِأَدَاتِهَا ؟ قال :

كنائيوننا من نسير ثنور ، ولم تكن من الذهب المضروب عند القساطور

ويروى من التابك المضروب ، جعل الذهب تابكًا على التشبيه ، والجمع أنسار ونيران ؛ شآمية . التهذيب: يقال للخشبة المعترضة على عنقي الثودين المقرونين للحراثة نير ، وهو نير الفكان ، ويقال للحرب الشديدة : ذات نير ين ؛ وقال الطرماح :

عدًا عن أُسلَيْمَى أَني كُلُّ شَارِقٍ أَهْزُهُ ، لِمَرْبِ ذاتِ نِيرَبْنِ، أَلَّتِي

ونييرُ الطريق : ما يتضح منه . قال أن سيده : ونير

الطربق أخدود فيه وأضع .

والنائر: المثلثةي بين الناس الشرور. والنائرة: الحقد والعداوة. وقال الليث: النائرة الكائنة تقع بين القوم. وقال غيره: بينهم نائرة أي عداوة. الحوهري: والنّين جبل لبني غاضرَة ؟ وأنشد الأصعي:

> أَقْبُكُنْ، مَن نِيرٍ وَمِن سُوَّاجٍ، بالقوم قد مَكُوا مِن الإِدْلاجِ

وأبو أبرُّدَةً بن سار : وجبل من قُلَّضَاعَة من الصحابة ، واسمه هانيء

### فصل الهاء

هبر: الهُبَرُ: قطع اللحم. والهُبَرَةُ: بضعة من اللحم أو نصفة لاعظم فيها، وقيل: هي القطعة من اللحم إذا كانت مجتمعة، وأعطبته هُبَرَةً من لحم إذا أعطاه مجتمعاً منه، وكذلك البضعة والفيدُونُ وهُبَرَ يَهِبُرُ هُبُراً ؛ قطع قطعاً كباراً وقيله هُبَرَت له من اللحم هُبُرَةٌ أي قطعت له قطعة والهندين والهنبراء والله إذا قطعه. وفي حديث عبر: أنه هُبَرَ المنافق حتى بُودَ . وفي حديث علي ، عليه السلام: انظروا سَزُوا واضربُوا هُبَراً ؛ الهُبَرُ ناهم الضرب والقطع ، وفي حديث الشيراة ؛ الهُبَرُ ناهم السوف ، ان سيده ؛ وضرب هُبَرُ عَبْرُ اللحم، السكيت ؛ ضرب هُبَرُ أللحم، وضع بالمصدر كما قالوا : درهم ضرب من اللحم وضرب هُبَرُ أللحم، السكيت ؛ ضرب هُبَرُ أي يُلتقي قطعة من اللحم ورب هُبِيرٌ وضربة هُبِيرٌ فيه اختلاس ، وكذلك ضرب هُبِيرٌ وضربة هُبِيرٌ ؛ قال المتنخل :

كُلُون الملاح ، ضَرَ بَتُهُ هَبِيرٌ ، يُنِرُ العَظْمَ ، سَقَاطُ سُراطِي

وسيف هَبَّارٌ يَنْتُسَفُّ القطعة من اللحم فيقطعه ؛

والهير : المنقطع من ذلك ، مثل به سلبويه وفسره السيرافي . وجمل هير وأهبر : كثير اللحم . وقد هبر الجمل ، بالكسر ، يجبر هبراً ، وناقة هبر " وهبراً ومهو الجمل ، بالكسر ، يجبر هبراً ، ويقال : بعير هبر وهبر أي كثير الوبر والهبر ، وهبو اللحم . وفي حديث ابن عباس في قوله تعالى : كعصف مأكول ، قال : هو المبرو القبر الزرع فيل : هو المبرو القبر التبطية ويجتمل أن يكون من الهبر القطع . والمبرو : مشافة الكتان ؛ عانية ؛ قال :

كَالْهُبْرِ، تَجِتَ الطَّنَّلَةِ ، المَرَّشُوشِ والمِبْرِيةُ : ما طار من الزَّغَبِ الرقيق من القطن ؛

في هِبْرِياتِ الكُرْسُفِ المَنْفُوشِ وَنَحُوهُ. والهَبْرِيَةَ والهُبَارِيَةَ والهُبَارِيَةُ : مَا تَعْلَىقَ بَأَسْفُلُ والهِبْرِيَةَ والإِبْرِيَّةُ والهُبَارِيَةُ : مَا تَعْلَىقَ بَأَسْفُلُ الشَّعْرِ مِثْلُ النَّخَالَة مِنْ وَسَخِ الرَّأْسِ. وَيَقَالَ : فِي رأْسَهُ هِبْرِيَةٌ مِثْلُ فِعْلِيَةٍ ؟ وقول أوسِ بن حَجَرٍ : ليَنْتُ عَلِيه مِنْ البَرْدِيِّ هِبْرِيَةً مَا مَا لَكُونُهُ مِنْ يَدَهُ مِنْ يَدَهُ مِنْ لَكُونُهُ مِنْ يَدَهُ مِنْ البَرْدِي مِنْ مِنْ يَدَهُ مِنْ البَرْدُونِ السَّوْلُ فَالْمِنْ يَعْلَىٰ فَيْ الْمَنْ فَالْمُونُونِ اللّهُ مِنْ يَا لَهُ مِنْ يَعْلَىٰ فَالْمُؤْمِنِيَ وَقُولُ أَوْسِ فِي الْمُؤْمِنِ فَيْ فَالْمُونُ وَالْمُؤْمِنِ فَا لَهُ وَلَوْلُ أَوْسِ مِنْ لِيَنْ فَالْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنُ فِي الْمُؤْمِنِ فَيْ الْمُؤْمِنِينِ اللّهُ وَالْمِنْ فِي الْمُؤْمِنِ فَيْ الْمُؤْمِنِ فَيْ الْمُؤْمِنِ فَيْ اللّهُ الْمُؤْمِنِ فَيْ الْمُؤْمِنِ فَالْمُؤْمِنُ اللّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ فَيْ الْمُؤْمِنِ فَالْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ فَيْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ فَالْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ فَالْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَا لَمْ الْمُؤْمِنِ وَقُولُ أَوْمِنْ مِنْ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِينَا لَمِنْ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنْ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ فَالْمُونِ وَالْمُوالِمُ لِلْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُومِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُوالِمُ وَالْمُؤْمِنُ وَال

قال يعقوب : عنى بالهبرية ما يتناثر من القصب والبردي فيبقى في شعره متلبداً .

كالمَرْ زُبَانِي عَبْدًا و بأو صال

وَهُو بُرَّتُ أَذْنُهُ: احْتَشَى جَوْفُهَا وَبَرَا وَفِيهِـا شَعْرَ وَاكْتَسَتَ أَطْرَافُهَا وَطِـُرَكُهَا، وَرَبَا اكْتَسَى أُصُولُ الشّعر مِن أَعَالِي الأَذْنِينِ .

والهَبْرِ : ما اطمأن من الأرض وارتفع ما حوله عنه، وقيل : هو ما اطمأن من الرمل ؛ قال عدي :

فَشَرَى كَانِيَهُ التي تَسِقُ الثَّرَى، والهَبْرَ بُونِقُ نَبْتُهُا 'رُو"ادَها والجمع هبُور ؛ قال الشاعر :

أَهْبُور أَغُواطٍ إِلَى أَغُواطٍ

وهو الهَبيرُ أيضاً ؛ قال زُمَيْلُ بن أم دينار : أَغَرُ مِجَانُ خَرَ من بَطَنْنِ حُرَّةٍ على كَفَّ أُخْرَى حُرَّةٍ مِنْ بَطِّنِ

على نف احرى حرام بهبير وقيل: الهبير من الأرض أن يكون مطمئناً وما حوله أرفع منه، والجمع هُبُرُهُ؛ قال عدي : جَعَلَ القُفُّ شَالاً وانتَّعَى ، وعلى الأَيْسَنِ هُبُرُهُ وبُرَقَ

ويقال : هي الصَّخُورُ بِينِ الرَّوابِي . والهَبْرَةُ : خُرزة يُؤخَدُ بِهَا الرِجال .

والهَوْبُرُ' : الفهد ؛ عن كراع .وهُوْبُرُ ' : اسم رجل ؛ قال ذو الرمة :

عَشِيَّةً فَرَّ الحَّارِثِيُّونَ ، بعدما قَصَى لَنَّهُ مِن مُلَنَّتَقَى القوم هَوْبُرُ

أراد ابن هَو بَبَر ، وهُبَسُرة أن اسم وابن هُبَسُرة : رجل . قال سببوبه : سبعناهم يقولون ما أكثر الهُبَسُرات ، واطرّ حُوا الهُبَسُر بن كراهية أن يصير عنزلة ما لا علامة فيه للتأنيث . والعرب تقول : لا اتبك هُبَسُرة من سَعْد أي حتى يؤوب هُبَسْرة أن أقاموا هُبَسِرة من مقام الدّهر ونصوه على الظرف وهذا منهم اتساع ؛ قال اللحياني : إنما نصوه لأنهم دهبوا به مذهب الصفات ، ومعناه لا آتبك أبدا ، دهبوا به مذهب الصفات ، ومعناه لا آتبك أبدا ، هُبَسِرة أن ويقال : إن أصله أن سَعْد بن ذيد مناة عُمْر عُمُوراً طويلاً وكبر ، ونظر يوماً إلى شائله وقد أهميلت ولم ترع عنه قال لابنه هُبَسِرة : ارع شاء أن مثلاً ، وقيل لا آتبك ألوة مهميرة : ارع ضاد مثلاً ، وقيل لا آتبك ألوة مهميرة : ارع ضاد مثلاً . وقيل لا آتبك ألوة مهميرة .

والمُبَيِّرَةُ ؛ الضَّبُعُ الصغيرة . أبو عبيدة : من آذان الحيل مُهُوْبَرَةُ ، وهي التي يَحْنَشِي جُوْفُهَا وَبَراً وفيها شعر ، وتَكْنَسِي أَطْرَافُهُا وطُنْرَدُها أَبِضاً الشَّعْرَ ، وقلما يكون إلا في روائد الحيل وهي الرَّواعِي . والهَوْبَرُ ، والأوْبَرُ ، الكثير الوَبَرِ من الإبل وغيرها .

ويقال الكانتونتين : هما الهباران والهراران . أبو عمرو : يقال العنكبوت الهبور والهبون . وعن ابن عباس ، رضي الله عنهما ، في قوله تعملى : فبعلهم كعصف مأكول ؛ قال : الهبور ، قال سفيان : وهو الذر الصغير . وعن ابن عباس ، رضي الله عنهما ، قال : هو الهبور ، عصافة الزرع الذي يؤكل ، وقبل : الهبور ، بالنبطية محقاق الزرع ، والعصافة ما تفت من ورقه ، والمأكول ما أخذ حبه وبني لا حب فيه . والهو بر : القرد د الكثير الشعر، وكذلك الهبار ؛ وقال :

سَفَرَتْ فقلتُ لها:هَج ا فَتَسَبَرُ قَعَتْ ، فَاللَّهُ اللَّهِ فَعَتْ . هَبَّالُ اللَّهُ فَعَتْ . هَبَّالُ ال

وهبَّان : إسم رجل من قريش ، وهبَّان وهابِرَّ : اسبان ، والمنبِيرُ : موضع ، والله أعلم .

هتر: الهنشرُ: مَزْقُ العرضِ ؛ هَمَرَهُ يَهِمْرُهُ هَمْراً وهَمَّرَهُ. ورجل مُسْتَهْمَرُ ؛ لا يبالي ما قبل فيه ولا ما قبل له ولا ما سُتِم به . قال الأزهري : قول الليث الهمَرُ مَزْقُ العرض غير محفوظ ، والمعروف بهذا المعنى الهرن إلا أن يكون مقلوباً كما قالوا حَبَدُ وجَدَب ، وأما الاستهمارُ فهو الوُلُوعُ بالشيء والإفراط فيه حتى كأنه أهتر أي خرف . وفي الحديث : سبق المُفر دُونَ ؛ قالوا : وما المُفر دُونَ ؟ قال : الذين أهتر وا في ذكر الله

يضعُ الذكرُ عنهم أنقالهُمْ فأنون يوم القيامة خفافاً ؟ قال : والمنفر دُونَ الشيوخُ الهَرَ مَى معناه أَنهُم كيرُوا في طاعة الله ومانت لذاتهم وذهب القرن الذي كانوا فيهم ، قال : ومعنى أهترُوا في ذكر الله أي خَرِفُوا وهم يذكرون الله . يقال : خرف في طاعة الله أي خَرِفَ وهو يطبع الله ؟ قال : في طاعة الله أي خرف وهو يطبع الله ؟ قال : والمنشر دُونَ يجوز أن يكون عني بهم المنتفر دُونَ الله المنتفر والله عني الله والمنتهم الله والتسبيع . وجاء في حديث آخر : هم الذي الله أي أولعوا به . يقال : استُهترُ ولا بأم كذا وكذا أي أولع به لا يتحدث بغيره ولا يفعل غيره .

وقول هتر " كذب والهتر، بالكسر: السقط الممار السقط المن الكلام والحطأ فيه الجوهري: يقال هِنْر " هانو " ، وهو توكيد له ؛ قال أوس ابن حَجَر :

أَلِمَّ خَيَالٌ مَوَ هِنَا مِن تُسَاضِرِ هُدُورًا، ولم يَطْرُق مِن اللَّيلِ بأَكُرا

وكان؛ إذا ما النَّتُمُّ منها يجاجَةٍ، مُواجِعٌ هِنْراً من تُقاضِرَ هاتْراً

قوله هُدُو آ أي بعد هَدُ ع من الليل . ولم يطرق من الليل باكرا أي لم يطرق من أوله. والنّمَ : افتَعَلَ من الإلمام ، يريد أنه إذا ألم خيالُها عاودَ و خبالُه فقد كلامه . وقوله يُواجع 'هنرا أي يعود إلى أن يهندي بذكرها . ورجل مهنر " : مختطي في في كلامه .

والهُنْتُرُ ، بضم الهاء : ذهاب العقل من كبر أو مرض أو حزن . والمُهْنَتُرُ : الذي فَقَدَ عَلَمَه من أَحد هذه الأشياء ، وقد أهتُرَ ، بادر ". وقد قالوا : أَهْنَتُرَ وَاهْ عَلَمُ مَنْ الكِبْرَ . وقد عقله من الكِبْرَ

وصاد خَر فاً. وروى أبو عبيد عن أبي زيد أنه قال : إذا لم يَعْقِلُ مِن الكِيتِرِ قِيلِ أَهْتِرَ ، فهو مُهْتَرَهُ، والاستهتار٬ مثله. قال يعقوب: قبل لامرأة من العرب قد أَهْتُورَتْ: إن فلاناً قد أُرسل تخطُبُكُ ، فقالت: هل يُعْجِلُني أَن أَحِل ؛ ما لَه ? أَلَّ وغُلًّا! مَعْني قُولُما: أَنْ أَحَلُ أَنْ أَنْزَلَ ، وذلك لأنها كانت على ظهر طريق راكبة بعيراً لها وابنها يقودها . ورواه أبو عبيد: تُلُّ وغُلَّ أي صُرع ، من قوله تعالى : وتَلَكَّهُ للجبين. وفلان مُستَهْتَرَ ۖ بالشرابُ أي مُولِتَع ۗ به لا يبالي ما قيل فيه . وهَنُوه الكَبُورُ ، والتَّهْتَادُ تَفْعَالُ مِن ذلك ﴾ وهذا البناء مجاء به لتكثير المصدر. والتَّهَتُّورُ : كالتُّهْ تَارِ . وقال ابن الأنباري في قوله : فلان 'يهاتر' فلاناً معناه 'يسابُّه بالباطل من القول ، قال: هذا قول أبي زيد ، وقال غيره: المُهاتَرَةُ القول الذي يَنْقُصُ بعضُه بعضاً . وأهْتِيرَ الرجلُ فهو مُهْتَرَثُ إذا أُولِيَّعَ بالقول في الشيء. وأستنهتر فلان فهو مُستَهترُهُ إذًا ذهب عقله فيمه وانصرفت هيمَمُهُ إليه حتى أكثر القول فيه بالباطل . وقال النبي ، صلى الله عليه وسلم : المُسْتَبَّانِ شَيطانان يَتَهَاتُرانِ وبَتَكَاذَبَانِ ويَتَقَاوَ لَانَ ويَتَقَابِهِ إِنْ فِي القول ، من الهتر ، بالكسر، وهو الباطل والسَّقَطُ من الكلام. وفي حديث ابن عمر، رضي الله عنهما : اللهم إني أعوذ بك أَنْ أَكُونَ مِنَ المُسْتَمَنِّتُونِي . يِقَالَ : اسْتُمْتُو فَلانَ، فهو مُسْتَهْتُمُ إذا كان كثير الأباطيل ، والميتر : الباطل . قال ابن الأثير : أي المُسطل بن في القول والمُسْقِطِينَ في الكلام ، وقيل ؛ الذين لا يبالون ما قَيْلَ لَهُمْ وَمَا شَتَّمُوا بِهُ ، وقَبْلُ : أَوَادِ الْمُسْتُمُثُّتُونَ بالدنيا . أَبْ الْأَعْرَابِي : الْهُنْسَيْرَةُ تُصْغِيرُ الْهِيْرَةِ ﴾ وهي الحَمْقَةُ المُعْكَمَةُ. الأَوْهِ ي: التَّهْتَارُ مِن الحُمْقِ

والجهل ؛ وأنشد :

إن الفزادي لا يَنْفَكُ مُعْتَلِماً ، . . . مَنْتَلِماً ، . . مَنْ النَّوَاكَةِ ، تَهْتَاداً يَبْتَهُنَادِ

قال : يريد التَّهَتُر بالتَّهَتُر ، قال : ولفة العرب في هذه الكلمة خاصة دهداراً بِدَهْدار ، وذلك أن منهم من يجعل بعض الناءات في الصدور دالاً، نحو الدُّرْياق والدَّخْريص ، وهما معر بان . والمتر ن : العَجَب والداهية . وهيتر هماتر " : على المبالغة ؛ وأنشد بيت أوس بن حَجَر :

يراجع هتراً من عاضر هاترا

وإنه لهنتر أهنار أي داهية كواه . الأزهري: ومن أمنائم في الداهي المنتكر : إنه لهنتر أهنار وإنه للصل أصلال . وتهائر القوم : ادعى كل واحد منهم على صاحبه باطلا . ومضى هنتر من الليل إذا مضى أقل من نصفه ؟ عن ابن الأعرابي .

هتكو : التهذيب : الهَيْتَكُورُ من الرجال الذي لا يستبقط ليلا ولا نهاداً .

هُمُمُونَ الْمُتَمَّرَةُ : كَثَرَةَ الكلام ؛ وقد هَمُنْمُونَ .

هجو: الهَجْرُ: ضد الوصل . هَجْرَه يَهْجُرُه هَجْران ويَسَهَاجَرَان، والأسم الهِجْرَة . وفي الحديث لا هجرة بعد ثلاث ي يريد به الهُجْرَ ضد" الوصل ، يعني فيا يكون بين المسلمين من عَسْب ومُوجِدة أو تقصير يقع في حقوق العشرة والصحبة دون ما كان من ذلك في جانب الدّين ، فإن هجرة أهل الأهواء والبدع دالله على مر" الأوقات ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق، فإنه ، عليه الصلاة والسلام، لما خاف على كعب ابن مالك وأصحابه النقاق حين تخلفوا عن غزوة تبوك أمر بهيجرانهم حسين يوماً ، وقد هجر نساءه شهراً ،

وهجرت عائشة ابن الزُّنبين مدَّةً ، وهَجَر جناعة من الصحابة جباعة منهم وماتوا متهاجرين ؟ قال أبن الأثير : ولعل أحد الأمرين منسوخ بالآخر ، ومن ذلك ما جاء في الحديث : ومن الناس من لا يذكر الله إلا مُهَاجِراً ﴾ يويد هجران القلب وتر ك الإخلاص في الذكر فكأنَّ قلبه مهاجر السانه غير 'مُواصل له؛ومنه حديث أبي الدوداء ، رضي الله عنه : ولا يسمعون القرآن إلا هُجْرًا ؛ يربد الترك له والإعراض عنه . يقال : هَجَرُتُ الشِّيءِ هَجُراً إذا تُوكَّتُه وأَغْفَلتُه ؟ قال ابن الأثير: رواه ابن قتيبة في كتابه: ولا يسمعون القول إلا نعجراً ، بالضم ؛ وقال : هو الحنا والقبيح مَنَ القولَ ، قالَ الحَطَابِي:هذا غَلَطُ فِي الرَّوَايَةُ وَالْمَعَيْءُ فإن الصحيح من الرواية ولا يسمعون القرآن، ومن رواه القول فإنما أراد به القرآن، فتوهم أنه أراد به قول النباس، والقرآنُ الغريزُ مُبْرَّأُ عن الحسا والقسيح من القول . وهَجَرَ فلان الشِّر ْكُ هَجُراً وهجراناً وهجرة حسنة ؛ حكاه عن اللحياني. والهيجرَةُ والهُبَجْرَةُ : الحَرَوجِ مَنَ أَرْضَ إِلَى أَرْضَ. والمُهَاجِرُونَ ؛ الذين ذهبوا مع النبي ، صلى الله عليه وَسَلَّمٍ ﴾ مَشْتَقَ مَنْهُ وَتَهَجَّر َ فَلَانَ أَي تَشْبُهُ بِالمُهَاجِرِينَ. وقال عبر بن الخطاب، رضي الله عنه : هاجر و أ ولا تَهَجُّرُوا ؛ قال أَبُو عَبِيدٌ : يَقُولُ أَخُلُصُوا الْهَجْرَةُ لَلَّهُ ولا تَشَبَّهُوا بَالْمَاجِرِينَ عَلَى غَيْرَ صَحَّةً مَنْكُمَ الْهِدَا هُو التَّهَيَّوُ ، وهو كَقُولُكُ فَلانَ يَتَحَلَّمُ وَلَيْنَ مِحْلِم ويَتَشَجُّع أي أنه يظهر ذلك وليس فيه . قال الأَزهري: وأَصَلَ المُهَاجِرَةِ عند العرب خروجُ اللَّهُ وَ يُ مِنْ بِادْيَتُهُ إِلَى النَّهِ فَإِنَّ الْمُجَلِّ اللَّهِ فَالَّ : هَاجَرَ الرَّجِلُّ إذا فعل ذلك؛ وكذلك كل مختل مُسْكَنَّهُ مُنْتَقَلَّ إلى قوم آخرين إيسُكناه ، فقد هاجَر ، قومه ، وسمى المهاجرون مهاجرين لأنهم توكوا ديارهم ومساكنهم التي

نَسُؤُوا بِهَا للهِ ، وَلَنْحَقُوا بِدَارِ لِسَ لَهُمْ بِهَا أَهُلُ وَلَا مال عين هاجروا إلى المدينة ؛ فكل من فارق بلده من بَدَوييّ أو حَضَرِيّ أو سَكَن بلداً آخر ٬ فهو مُهَاجِرِهُ ﴾ والاسم منه الهجرُّة . قال الله عز وجل: ومَن يُهاجِر ۚ فِي سَلِيلَ اللهُ يَجِيدُ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمَا كثيراً وسُعَةً . وكل من أقام من البوادي بِمَبادِيم ومُحَاضِرِهِم في القَيْظِ ولم يُلْحَقُوا بالنبي ، صلى الله عليه وسلم، ولم يتحوَّلوا إلى أمصار المسلمين التي أحدثت في الإسلام وإن كانوا مسلمين، فهم غير مهاجرين ، وليس لهم في الفيء نصيب ويُستَوَّنَ الأعراب . الجوهري : الهجر ان هجر أن إلى الحيشة وهجرة إلى المدينة والمُهاجَرَّةُ مَنْ أَرْضَ إِلَى أَرْضَ: تَوْكُ الْأُولَى الثانية . قال أبن الأَثير: الهجرة هجرتان: إحداهما التي وعد الله عليها الحنة في قوله تعالى: إن الله الثنزي من المؤمنين أننفسهم وأموالهم بأن لهم الجنَّةُ ، فكان الرجل بأتي النبي، صلى الله عليه وسلم، ويَدَّعُ أَهله وماله ولا يُرجع في شيء منه وينقطع بنفسه إلى مُهاجَرِه ، وكان النبي، صلى الله عليه وسلم، يكره أن يوت الرجل بالأرض التي هاجر منها ، قبن ثم قال : لكن البائيسُ سَعَدُ بن خَوْلَـةَ ؟ يَوْثَيْ لَهِ أَنْ مَاتَ عَكَةَ ، وَقَالَ حَيْنَ قَدْمُ مَكَةً : اللَّهُمُ لَا تَخْعَلُ \* مَنَايَانَا بِهَا؟ فَلَمَا فَتَحِتُ مِكُهُ صَارِتُ دَارُ إِسَلَامُ كَالْمُدِينَةُ والقطعت المجرة؛والمجرة الثانية من هاجر من الأعراب وغزا مع المسلمين ولم يفعل كما فعل أصحاب المجرة الأولى، فهو مهاجر، وليس بداخً ل في فضل من هاجر تلك الهجرة ، وهو المراد بقوله : لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة،فهذا وجه الجمع بين الحديثين، وإذا أطلق ذكر الهجرتين فإنما يراد بهما هجرة الحبشة وهجرة المدينة . وفي الحديث: سيكون هيخر أه بعد هِجِيْنَ وَ، فَخَيَانَ أَهُلَ الْأُرْضُ أَلِّنْ مُهُمَّمٌ مُهَاجَرَ الرَّاهِمِ ۗ أَ

المُهَاجَرُ ، بفتح الجيم : موضع المُهَاجَرَ في ويريد به الشام لأن إبراهيم ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام ، لما خرج من أرض العراق مضى إلى الشام وأقام به . وفي الحديث : لا هجر أن بعد الفتح ولكن جهاد ونية . وفي حديث آخر : لا تنقطع المجرة حتى تنقطع التوبة . قال ابن الأثير : الهجرة في الأصل الاسم من الهجر فله الوصل ، وقد هاجر أمهاجر أن والتهاجر أن النقطع عن عن التقاطع ، والمتجر المهاجر أن إلى القرى ؛ عن العلم ، وأنشد :

تشنطاة جاءت من بلاد الحر" ، فد ترسكت حيّة وقالت : حرّ مُ أمالت جانب الحير" ، عَمْداً على جانبها الأَنسَر" ، تَحْسَبُ أَنا أَوْرُب المِجرِ" المِجرِ" .

وَهَجَرَ الشيءَ وأَهْجَرَه : تركه ؛ الأخيرة هذلية ؛ قال أسامة :

> كأني أصاديها على عَبْر مانِع مُقلَّصَةً ، قد أَهْجَرَ تَنْهَا فَحُولُهَا

وهَجَرُ الرجلُ هَجْراً إذا تباعد وتأى . الليث : الهَجْرُ مِن الهِجْرانِ ، وهو ترك ما بازمك تعاهده . وهَجَر أناً: اعتزل فيه النكاح. ولقيته عن هَجْر أي بعد الحول ونحوه ؛ وقيل : الهَجْر السّنة فصاعدًا ، وقيل : بعد سنة أيام فصاعدًا ، وقيل : أنشد ان الأعرابي : وقيل المُجْرُ المَعْيِبُ أَيّاً كان ؛ أنشد ان الأعرابي :

لنَّا أَتَاهِمْ ، بعد طُولِ هَجْرُوهُ، يَسْعَى عُلامُ أَهْلِهُ بِيشْمُرِهُ

ببشره أي ببشرهم به . أبو زيد: لقيت فلاناً عن عُفْرٍ : بعد شهر ونحوه ، وعن هَجْرٍ : بعد الحول ونحوه .

ويقال النخلة الطويلة: ذهبت الشجرة هَجْراً أي طولاً وعظماً. وهذا أهجر من هذا أي أطول منه وأعظم. ونخلة مُهْجِر ومُهْجِر ق : طويلة عظيمة ، وقال أبو حنيفة: هي المُنْفر طنة الطول والعِظم. وناقة مُهْجِر ق : فائقة في الشخم والسيش ، وفي التهذيب : فائقة في الشحم والسنمن . وبعير مُهْجِر : وهو الذي يتتناعته الناس ويهجرون بذكره أي بَنْتَعْتُونه ؛ قال الشاعر : عَوْ كُو كُو مُهْجِر الضّوبان أو مَهَ كو ض القذاف وبيعاً أي تأويم

قال أبو زيد: بقال لكل شيء أفرَّرَطَ في طول أو تمام وحُسْنَ : إنه لمُهْجِرِ ". ونخلة مُهْجِرَة " إذا أفرَّ طَتَ" في الطول ؟ وأنشد :

> يُعلَى بأعلى السَّحْق منها غشاش الهُدُهُدِ القُراقرِ

قال : وسبعت العرب تقول في نعت كل شيء جاوز حدًه في النام : مُهجرة وناقة مُهجرة والنام والنام : مُهجرة والنام والنام والنام والنام والنام وجرة فائقة ؛ قال أبو وجرة :

أتباري بأجياد العقيق، عُدَيَّة، على هاجرات حان منها انزوائها

والمنهجر': النجيب الحسن' الجميل يتناعثه الناس' ويهجرون بذكره أي يتناعثونه. وجارية مهجرة ويهجرون بذكره أي يتناعثونه. وإلما قبل ذلك لأن واصفها يخرج من حد المقارب الشكل للموصوف إلى صفة كأنه يهجر فيها أي يهذي. الأزهري: والهجيرة تصغير الهجرة ، وهي السينة التامة . وأهجرت الجارية': شبّت شباباً حسناً. والمنهجر: الجيد الجميل من كل شيء ، وقيل : الفاتق الفاضل الجيد الجميل من كل شيء ، وقيل : الفاتق الفاضل

١ قوله « يعلى الغ » هكذا بالاصل .

على غيره ؛ قال :

لها دُنَا مِن ذَاتِ حُسُنَ مُهُجِر

والهَجير': كالمُهنجر؛ ومنه قول الأعرابية لمعاوية حين قال لها: هل من غداء? فقالت: نعم ، خُبْرْ ' خَمير وليّبن هَجير أي فائق فاضل ، وحَمَلُ هَجْر وكبش هَجْر : حسن كريم . وهذا المكان أهنجر من هذا أي أحسن ؛ حكاه ثعلب ؛ وأنشد :

تَبَدُّ لُتُ دارًا من دِبارِكُ أَهْجَرَا

قال ان سيده: ولم نسمع له بفعل فعسى أن يكون من باب أحنك الشانين وأحنك البعيرين. وهذا أهجرُ من هذا أي أكرم، يقال في كل شيء ؛ وينشد: وماء كان دونه طلكق هجرُرُ

بقول: طَلِمَقُ لا طَلَمَقَ مِنْهُ . وَالْهَاجِرِ : الْجَمَّادُ الحَسَنُ مِن كُلُ شِيءً .

والهُجْرِ ' : القبيع من الكلام ، وقد أهجر في منطقه الهجادراً وهُجْراً ؛ عن كراع واللحاني ، والصحيح أن الهجادر وأن الإهجاد المهجر ، بالضم ، الاسم من الإهجاد وأن الإهجاد قولاً قبيحاً ، وقال في قولاً قبيحاً ، وقال : هجراً وبَجْراً وهُجْراً وهُجْراً وبُجْراً ، إذا فتح فهو مصدر ، وإذا ضم فهو اسم . وتكلم بالمهاجر أي بالهجر ، ورماه بهاجرات ومهجرات ، والهجر : بالمهاجر أي فضائع . والهجر : الهنان . والهجر ، بالضم : الاسم من الإهجاد ، وهو وهجر أي نومه ومرضه عَهْجُر أو هجراً وهجيرى كارة والهجيرى : هذى . وقال سيبويه : الهجيرى كارة والمجر إذا هذى . وهال سيبويه : الهجيرى كارة هيجر إذا هذى . وهجر المريض عَهْجُر وهجراً منهجر المحتاري المم من الإهجاد ، المحتاري كارة والمجراة المحتاري كارة والمجر إذا هذى . وهجر المريض عَهْجُر وهجراً ، وهجراً ،

فهو هاجر"، وهجرًا بِنه في النوم يَهْجُر هَجُرًا : حَلَّمَ وَهَذَى . وفي النَّزيل العزيز : مستكبرين به سامِراً تَهْجُرُ وَنَ وَتُهْجِرُ وَنَ ﴾ فَتَنْهُجِر ُونَ القُولُونَ القبيح، وَيَهُمْجُرُ وَنَ تَهُدُ وَنَ . الأَزْهِرِي قال ؛ الْمَاءُ في قولة عز وجل للبيت العنيق تقولون نحن أهله ، وإذا كان الليل ُ سَمَرَ ثُمَّ وهَجَر ثُمُّ النِّي ۗ ، صلى الله عليه وسلم ، والقرآن ؛ فهذا من الهُجْرُ والرَّفْضِ، قال : وقرأ ان عباس، رضي الله عنهما : تُهْجِرُونَ ، مَنْ أَهْجَرَ تُ ، وهذا من الهُجْر وهو الفُحْش ، وكانوا يستُون النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إذا خَلَـوُ احولَ البيت ليلا ؛ قال الفراء : وإن قُرَى تَهْجُرُون، جعل من قولك هَجَرَ الرجل في منامه إذا هَذَى ، أي أَنْكُم تقرلون فيه ما ليس فيه وما لا يضره فهو كالهَدْيان. وروي عن أبي سعيد الحدري ، رضي الله عنه ، أنه كان يقول لبنيه : إذا طفتم بالبيت فلا تَاتَعُوا ولا تهجُّرُوا ، يُروَى بالضَّم والفتح ، من الهُجُر الفُّحشُّ والتخليط ؛ قال أبو عبيد : معناه ولا تهذُّوا ؛ وهو مثل كلام المحموم والمبر منم . يقال : هَجَر يَجُور هَجْرًا ، والكلام مَهْجُور ، وقيد هَجَر المريض . وروي عَن إبراهيم أنه قال في قوله عز وجل : إنَّ قومي انتَّخَذُوا هَـٰذَا القرآنُ مَهْجُوراً ﴾ قال ﴿ قَالُوا ف غير الحق ، ألم ترَّ إلى المريض إذا هجر قال غير الحق ? وعن مجاهد نحوه . وأما قول النبي ، صلى الله عليه وسلم : إني كنت تهيينكم عن زيارة القبــور فزوروها ولا تقولوا هُجُوا ؟ فَإِنَّ أَبَا عِبِيهُ ذَكُرُ عَنْ الكسائي والأصعي أنهب قالاً : الْهُبُورُ الْإِفْعَاشُ في المنطق والحناء وهو بالضم، من الإهجار ، يقال منه: 'صحر' ؛ كما قال الشماخ :

كَاجِدَة الأَعْرَاقِ قَالَ ابنُ ضَرَّةٍ عَلَيْهِا كَلَاماً ، جَارَ فيه وأَهْجَرًا

وكذلك إذا أكثر الكلام فيا لا ينبغي . ومعنى الحديث : لا تقولوا فنحشاً . هَجَرَ يَهْجُر هَجُراً ، بالفتح ، إذا خلط في كلامه وإذا هَذَى . قال ابن بري: المشهور في روابة البيت عند أكثر الرواة : مُبرَأَة الأخلاق عوضاً من قوله: كماجدة الأعراق ، وهو صفة لمخفوض قبله ، وهو :

كأن ذراعيها ذراعًا مُدلَّة ، بُعَيْدُ السَّبَابِ، حَاوَلَتْ أَن تَعَدُّرُا

يقول: كأن ذراعي هذه الناقة في حسنهما وحسن حركتهما ذراعا امرأة مدلة مجسن ذراعيها أظهرتهما بعد السباب لمن قال فيها من العب ما ليس فيها ، وهو قول ابن ضرتها ، ومعنى تعذر أي تعتدر من سوء ما رميت به ؛ قال : ورأيت في الحاشية بيتاً جُمِيع فيه هُجْر على هواجر، وهو من الجموع الشاذة عن التياس كأنه جمع هاجرة ، وهو :

وإنــُّكَ يا عام بن فارس قُرْزُلُو مُعيدٌ على قبيل الخنا والهَواجِر

قال ابن بري: هذا البيت لسلمة بن الحُرْسُبُ الأُغادي بخاطب عامر بن طفيل . وقرُرُوْلُ: اسم فرس الطفيل . والمعيد : الذي يعاود الشيء مرة بعد مرة . قال : وكان عثان بن جني يذهب إلى أن المواجر جمع هُجُر كما ذكر غيره ، ويرى أنه من الجموع الشاذة كأن واحدها هاجرة ، كما قالوا في جمع حاجة حوائب ، كأن واحدها حائجة ، قال : والصحيح في هواجر أنها جمع هاجرة بمعنى الهُجُر ، ويكون من المصادر التي جاءت على فاعلة مثل العاقبة والكاذبة والعافية ؟ قال : وشاهد هاجرة بمعنى المُجُر قول الشاعر أنشده المفضل :

إذا ما شلت ناليك هاجراتي ، ولم أغيل إبين إليك ساقي

فكما جُمِيع هاجرة على هاجرات جمعاً مُسَلَّماً كذلك بخمع هاجرة على هواجر جمعاً مكسراً. وفي الحديث: قالوا ما تشأنه أهَجَر ؟ أي اختلف كلامه بسبب المرض على سبيل الاستفهام، أي هل تغير كلامه واختلط لأجل ما به من المرض. قال ابن الأثير: هذا أحسن ما يقال فيه ولا يجعل إخباراً فيكون إما من الفُحش أو الهذبان ، قال: والقائل كان عُمر ولا يظن به ذلك .

وما زال ذلك هجيراه وإجريساه وإهجيراه و وإهجيراء ، بالمد والقصر ، وهجيره وأهجوركه ودأبه وديدنه أي دأبه وشأنه وعادته . وما عنده غناء ذلك ولا هجراؤه بمعنى . التهذيب : هجيري الرجل كلامه ودأبه وشأنه ؛ قال ذو الرمة :

رَمَى فأخطأ ، والأقدار غالبة " فانصَعْن ، والويل هيميراه والحَرَب

الجوهري: الهيجيّر، مثال الفِستيق، الدّأبُ والعادة، وكذلك الهيجيّري والإهجيري . وفي حديث عمر، وضي الله عنه: ما له هيجيّري غيرها ؛ هي الدّأبُ والعادةُ والدّيدَنُ.

والهتجير والهتجيرة والهتجر والهاجرة : نصف النهار عند زوال الشمس إلى العصر ، وقبل في كل ذلك : إنه شدة الحر ؛ الجوهري : هو نصف النهار عند الشداد الحر ؛ قال ذو الرمة :

وبَيْداء مِقْفارٍ ، يَكَادُ ارتَكَاضُها بَا لِ الضَّمَى، والْمَجْرُ بالطَّرُ فِ يَمْصَحُ

والنَّهُ جِيرِ والنَّهَ جُرِّ والإهْجارِ : السيرِ في الهاجرة . وفي الحديث : أنه كان ، صلى الله عليه وسلم ، يصلي الهَجيرَ حِينَ تَدْحَضُ الشسُ ؛ أَرَادَ صلاة الهَجِيرِ يعني الظهر فجذف المضاف. وقد هَجَّرَ النهارُ وهَجَّرً

الرَّاكِ ، فهو مُهَجَّرٌ . وفي حديث زيد بن عمرو: وهل مُهَجِّر كمن قال أي هل من سار في الهاجـرة كمن أقـام في القائلة . وهَجَّرَ القـومُ وأهْجَرُوا وتَهَجَّرُوا : ساروا في الهاجرة ؛ الأخـيرة عـن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

بأطالاح مَيْس قد أَضَرَ بِطَرْقِهَا مُهَجُّرُ كُلُبُّ ، واعْنِسافُ أَخْرُوقِ وتقول منه : هَجِّرَ النهارُ ؛ قال امرؤ القيس : قَدَعْ ذَا،وسَلِ الْهَمَّ عَنْكَ بِجَسْرَةً

فدع دا وسل الهم عنات بجسر في من النهاد وهجراً وهجراً

وتقول: أتَينا أهلنا مُهجرين كما يقال مُوصِلين أي في وقت الهاجرة والأصيل . الأزهري عن أبي هريرة ، رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه . وفي حديث آخر مرفوع : المُهجّر الى الجمعة كالمُهدي بَدَنة . قال الأزهري : يذهب كشير من الناس إلى أن التهجير في هذه الأحاديث من المنهاجرة وقت الزوال ، قال : وهو غلط والصواب فيه ما روى أبو داود المصاحفي عن النضر بن شميل أنه قال : التهجير إلى الجمعة وغيرها التبكير والمبادرة إلى كل شيء ، قال : وسمعت الخليل يقول ذلك ، قاله في تفسير هذا الحديث . يقال : هجّر الهجر أيهجر وهي لغة أهل الحجاز ومن جاورهم من قيس ؛ قال لييد :

رَاحَ القَطِينُ بِهَجْرِ بَعْدُمَا ابْنَكُرُوا فقرن الهُجْرَ بالابتكار . والرواحُ عنده : الذهبابُ والمُنْيُ . يقال : راح القوم أي خفُوا ومَرُوا أيَّ وقت كان . وقوله ، صلى الله عليه وسلم : لو يعملم

الناس ما في التَّهجير لاستَبقُوا إليه ، أراد التَّبَكيرَ إلى جميع الصلوات ، وهو المفي إليها في أوال أوقاتها . قال الأزهري : وسائر العرب يقولون: هجر الرجل إذا خرج بالهاجرة، وهي نصف النهاد . ويقال: أتبته بالهَجير وبالهَجر ؛ وأنشد الأزهري عن ابن الأعرابي في نوادره قال : قال جِعْمُنة ' بن جَوَّاسِ الرَّبَعِي" في ناقته :

هل تذ كرين فتسي وندري، أز مان أنت يعرون أجواد الحضر، إذ أنت مضراد جواد الحضر، علي ، إن لم تنهض يوفري، بأربعين فدرت يقدر ، بالحالدي لا بصاع حضر ، بهجور أيانها في سفر ، بهجور الفخر ، نهت تمشي ليلكم فتسري ، يطوون أعراض الفجاج الغير ، طي أخي التجور برود التجور برود التجور برود التجور برود التجور برود التجور برود التجور

قال: المضراد التي تند و تركب شقها من النشاط. قال الأزهري: قوله بُهجر ون بهجير الفجر أي يبكرون بهجير الفجر أي يبكرون بوقت الفجر . وحكى ابن السكيت عن النضر أنه قال : الهاجرة إنما تكون في القيظ ، وهي قبل الظهر بقليل وبعدها بقليل ؛ قال : الظهيرة نصف النهاد في القيظ حين تكون الشبس يحيال وأسك كأنها لا تربد أن تبرح . وقال الليث : أهجر القوم إذا ساروا في ذلك الوقت ، وهبر القوم إذا ساروا في وقد . قال أبو سعيد : الهاجرة من حين نزول الشمس في واحد من العرب يقول : الطعام الذي يؤكل نصف النهاد الهجروي : وسعت نبو واحد من العرب يقول : الطعام الذي يؤكل نصف النهاد الهجروي .

والهَجير : الحوض العظيم ؛ وأنشد القناني : يَفْرِي الفَرِيُّ بَالْهَجِيرِ الواسِمِ

وجمعه مُعجُرُهُ ، وعَمَّ به ابن الأَعرابي فقال : الْهَجِيرِ الحوض ، وفي التهذيب : الحوض المَبْنيِّ ، قالت تَعْنَسُاء تَصْفَ فرساً :

فعال في الشَّدّ حَثِيثًا ، كما مال هجير ُ الرجُل الأعسر

تعني بالأعسر الذي أساء بناء حوضه فعال فانهدم ؟ شبهت الفرس حين مال في عدوه وجد في مخره مجوض ممليء فانشكم فسال ماؤه . والهجير ' : ما يبيس من الحمض . والهجير ' : المتروك . وقال الجوهري: والهجير ' يبيس' الحمض الذي كسرته ' الماشة وهجر أي 'ترك ؟ قال ذو الرمة :

ولم يَبْقُ بالحَلْصاء، ما عَنَتْ به من الرُّطْبِ الآ يَبْسُهُا وهَجِيرُها

والهيجارُ : تحبُل بُعْقَدُ في بد البعير ورجله في أحد الشقين ، وربما تحقِد في وظيف البد ثم تحقِب بالطرّف الآخر ؛ وقبل : الهيجارُ حبل تهشد في رُسْعُ رجله ثم يُشدُ إلى حقّوه إن كان تحرّباناً ، وأن كان تحرّباناً ، وإن كان تحرّبولاً نشد إلى الحقب . وهجَرَ بعيرَه يَجُرُهُ هَجْراً وهُجُوراً : تشده بالهيجار .

يَهْجُرُهُ هَبَعْراً وَهُجُوراً : سَدَّهُ بِالْهِجَارِ . الجوهري : المَهْجُورُ الفحل يُشكُ رأسه إلى رجله . وقال اللث : تشكُ يد الفحل إلى إحدى رجله ، يقال فحل مَهْجُورْ ؟ وأنشد :

كأنَّا لشد مجاراً شاكلا

الليث : والهيجار مخالف الشكال تشك به يد الفحل إلى احدى رجليه ؛ واستشهد بقوله :

كأنما نشد هجاراً شاكلا

قال الأزهري : وهذا الذي حكاه الليث في الهيجار

مقارب لما حكيته عن العرب سماعاً وهو صحيح ، إلا أنه 'مُجَرِّ بالهجاد الفَحَلُ وغيره . وقال أبو الهيثم : قال نُصَيْرٌ هُجَرْتُ البَكْرَ إذا ربطت في ذراعه حبلاً إلى حقوه وقصرته لئلا يقدر على العدو ؟ قال

الأزهري: والذي سبعت من العرب في الهيجار أن يؤخذ فحل ويسوسى له نحر وتان في طرفيه وزران ثم تُشَدُّ إحدى العروتين في رُسْغ رجل الفرس

وتُزَرَّ ، وكذلك العُرْوَة الأُخرى في البد وتُزرَّ ، قال : وسعتهم يقولون: كَمجَّرُوا خيلكم. وقد كَمجَرَّ فلان فرسه . والمهجور : الفحل 'يشدّ رأسه إلى رجله.

وعَدَدُ مُهْجِر : كثير ؛ قال أبو نُخَيِّلُهُ : هذاك إسحق ، وقِيْصُ مُهْجِر ُ

الأزهري في الرباعي: ابن السكيت التَّمَهُجُرُ التَّكَبُرُ مع الغني ؛ وأنشد :

تُسَهُّجُرُوا ، وأَيُّمَا تَسَهُّجُرِ ! وهُ بَنُو العَبْدِ التَّنْصُرِ العُنْصُرِ والمَّاجِرِيُّ : البَنَّاءِ ، قال لبيد :

كَعَقْرِ الهاجِرِيِّ ، إذا بَناه بأشباه 'حذين على مِشالِ وهِجارِ 'القوس : وَتَرْهَا . والهجارُ : الوَتَرْ ' قال :

على كل . . . \ من وكوض لها هجاداً تُقاسى طائفاً مُتعَادياً

والهجار : خاتم كانت تتخذه الفُرْسُ غَرَضًا ؛ قــال الأغلب :

> ما إن رَأَيْنَا مَلِكًا أَغَارَا ، أَكُنْرَ منه قِرَةً وقارًا ؛ وفارساً يَسْتَلِبُ الْهِجَـارَا

> > ١ كذا بياض بالاصل .

يصفه بالحذَّق . ابن الأعرابي : يقال للخاتم الهجـار والزينة ؛ وقول العجاج :

وغلنمتي منهم سخير" وبعر ، و والعر ، و والعر ، و والبيتي من جذب كالويها هنجر ،

فسره أن الأعرابي فقال : الهَجر الذي عشى مُشْقَلًا ضعيفاً متقارب الحطوكاً به قد شد بهيجان لا ينبسط مَا بِهِ مِنَ الشَّرِ وَالبَّلَاءَ، وَفَي المُحَكَّمَ: وَذَلِكُ مِنْ شُدَّةَ السَّقِيِّ. وهَجَرُهُ : أَسَمَ بَلَدُ مِذَكُرُ مَصْرُوفَ، وَفِي الْمُحَمِّ: كَهَجَرُهُ مدينة تصرف ولا تصرف ؟ قال سببويه : سبعنا من العرب من يتول: كجالب النمر إلى هَجَر يا فَتَى ؟ فقوله يا فتي من كلام العربي، وإنما قال يا فتي لئلا يقف على التنوين وذلك لأنه لو لم يقل له يا فتى للزمه أن يقول كحالب التمو إلى هجو ، فلم يكن سيبويه يعرف من هذا أنه مصروف أو غير مصروف . الجوهري : وفي المثل : كَمُبْضُعُ مَنَ إِلَىٰ هُجُرَّ . وفي حديث عَمَر : عَجِينَتُ لَنَاجِرِ هَجَرَ وَوَاكِبُ البَحْرِ } قَالَ أَنِ الأَثْيَرِ: تعجّرُ بلد معروف بالبحرين وإنما خصها لكثرة وبأثما ٢ أي تاجرها وراكب البحر سواء في الخَطَرَ ، فأما هَجَرُ التي ينسب إليها القلال المُجَرَ يَّة فهي قرية من قرى المدينة ، والنسب إلى مُجرَّ هُجُر يُ على القياس، وهاجير ي على غير قياس ؛ قال :

ورُبُّتَ عَارَةٍ أَرْضَعَتُ فيها ، كَسَعِ تَسُورِ

ومنه قبل للبناء : هاجري . والهجر والهجير : موضعان . وهاجر : قبيلة ؛ أنشد ابن الأعرابي :

إذا قر كت شري الرئيئة هاجر " وهك الحكاليا ، لم تر ق عُيُونُها

وبنو هاجر : بطن من ضبَّة ، غيره : هاجر ُ أوَّلُ ُ

امرأة جَرَّتُ ذيلها وأوَّل من تُنْفَبَتُ أَذَنَهَا وأُوَّلَ من تُنْفَبَتُ أَذَنَهَا وأُوَّلَ من تُنْفَبَتُ أَذَنَهَا وأُوَّلَ من تُنْفَضَ عَلَيْهَا وَفَلَ أَنْ سَارَةً غَضَتَ عَلَيْهَا فَعَلَمُا ، فأَمرها فِعلَمُهُ مَن أَعْضَانُهَا ، فأَمرها إِراهُمُ ، عليه السلام ، أَنْ تَبَرَّ قَسَمَهَا بِبُنْفُبِ أَذَنَيْهَا وَخَفْضَها، فَصَارَتُ سُنَّةً فِي النساء.

هدو: الهدَرُ : ما يَبْطُلُ من دَم وغيره . هدَرَ يَهْدُرُ ، بالكسر ، ويَهْدُرُ ، بالضم ، هدُراً وهدَراً ، بفتح الدال ، أي بطل . وهدَرَ نه وأهدَرَ ثه أنا إهداراً وأهدَرَ ، السُّلُطانُ : أبطله وأباحه . ودماؤهم هدَرُ ، بينهم أي مُهشَدَرَ وَ "١ . وتَهادَرَ القوم : أهدَرُ وا دماءهم . وذهب دم فلان هد وا وهدَراً وهدَراً ، بالتحريك ، أي باطلا ليس فيه قود و ولا عقل ولم يدراك بناره . وفي الحديث : أن رجلا عض بد آخر فندر سنه فأهدر و أي أبطله . وفي الحديث : من اطلع في دار بغير إذن فقد كهدرت عينه أي إن فقوها دهب باطلة لا قصاص فيها ولا دية . وضربة فهدرت شخرة أي أسقطه ، وفي الصحاح : ضربه فهدرت شخرة تهدر مدوراً أي سقطت .

والهَدَّرُ والهَادِرُ : الساقط ؛ الأولى عن كراع. وبنو فلان تَهدَرَةٌ وهدَرَةٌ وهدَرَةٌ وهدرَرَةٌ : ساقطون ليسوا بشيء ؛ قال ابن سيده: والفتح أقيس لأنه جمع هادر عليه ومثل كافر وكفرَة ، وأما هدرَةٌ فلا يُكسَّرُ عليه فاعل من الصحيح ولا المعتل ، إلا أنه قد يكون من أبنية الجيوع ، وأما هدرَةٌ فلا يوافق منا قاله النحويون لأن هذا بناء من الجمع لا يكون إلا للمعتل دون الصحيح نحو غزاة وقيضاة، اللهم إلا أن يكون اسباً للجمع ، والذي روى هدرَة ، بالضم ، إنا هو ابن الأعرابي وقد أنكر ذلك عليه. ورجل مُهدرَة منيا للمفول محذوف السائدة الذة المناهوس مهدرة منيا للمفول محذوف السائدة الذة المناهوس مهدرة منيا للمفول محذوف

مثال 'همزَهُ الْي ساقط عَالَ الحُصَيْنِ بن بكيرِ الرَّبَعِي أَ: إِنَى إِذَا حَارَ الجَبَانُ الْهُدُورَهُ ، وَكَبِنْتُ مِن قَصْدِ السَّلِيلِ مَنْجَرَهُ

والمَنْجَر : الطريق المستقيم . قال : وهو بالدال هنا أَجُود منه بالذال المعجمة ، وهي رواية أبي سعيد. قال ابن سيده : وكذلك الاثنان والجمع والمؤنث ؛ قال الأزهري : هذا الحرف رواه أبو عبيد عن الأصعي بفتح الهاء ، وهدر و قيل الهاء وبدر و قيل : وقال بعضهم واحد الهدر ق هدر مثل قرد وقير دَ قي ، وأنشد بيت الحصين بن بكير ؛ وقال أبو صغر الهذلي :

إذا اسْتُو سُنَتُ واسْتُنْقِلَ الهَدَفُ الهِدُرُ وَقَالَ البَاهِلِي فِي قُولُ العَجَاجِ :

وهدر الجدّ من الناس الهدر المخير فهدر همناه أهدر أي الجدّ أسقط من لا خير فيه من الناس . والهدر : الذين لا خير فيهم . وهدر البعير أيهدر هسد را وهديرا وهدرا : وهدر البعير شهر شهر المقدر أو كذلك الحيام بهدر أو الجدّ تهدر أن المخطل والجدّ تهدر أن المخطل المخطل المخطل المخطل خمراً :

كُنْتُ ثلاثة أحوال بطينتها ، حتى إذا صرَّحَت من بعد تَمَدارٍ وجَرَّة هَدُورْ ، بغير هاه ؛ قال :

حَلَفْتُ لَمْ بِبَاطِيَّةً كَمَدُور

الجوهري: مَدَّرُ البعيرُ مَدِيرًا أَي رَدَّدُ صُونَهُ فِي حَنْجَرَّتِهِ . وفي الحديث : مَدَرُّتَ فأطنبَنْتَ ؟ المُدَيرُ : تَرَدُدُ صُوتَ البعيرِ في حنجرته ، وإبل مَوَادِرُ ، وكذلك مَدَّرَ تَهْدِيرًا . وفي المسل : كالمُهَدَّرِ في العُنْةُ ؟ يُضْرَبُ مَثَلًا للرجل يصيح

ويُجلَّبُ وليس وراء ذلك شيء كالبعير الذي مجبس في الحظيرة ويمنع من الضَّرابِ ، وهو يُهدَّرُ ؛ قال الوليد بن عقبة مخاطب معاوية :

قَطَعْتُ الدَّهْرَ كَالسَّدِمِ المُعْنَى، أَنْهَدَّرُ فِي دِمَشْقَ فِيهَا تَرْبِمُ

وجرّة النبيذ تهدر ، وهدر الطائر وهدل أهدر وبهدر وبهدر النبيد تهدر العلام وهدل أوا صوت . قال أبو السّميدع : هدر العلام وهدل إذا أراغ الكلام وهو صغير . وجو ف أهدر العلام منتفخ . وهدر العرقج أي عظم نبائه . والهادر : اللهن الذي تغثر أعلاه ورق أسفله ، وذلك بعد المؤرور . وهدر العشب هديراً : كثر وتم . الحثور و وهدر العشب هديراً : كثر وقيل : وقال أبو حنيفة : الهادر من العشب الكثير ، وقيل : هدروراً . وأرض هادرة : كثيرة العشب متناهية . هدروراً . وأرض هادرة : كثيرة العشب متناهية . الموضي بناله في الطلول المنتبل : يقال المبتلل قد هدر إذا بلغ إناه في الطلول والعظم ، وكذلك قد هدرت الأرض عديراً إذا المنتبل تعلم العراً إذا المنتب بقلها طولاً .

والهَدَّارُ : موضع أو واد ، وفي حديث مُسيَّلْمة ذكر الهَدَّارُ ، هو بفتح الهاء وتشديد الدال ، ناحية باليامة كان بها مولد مسلمة . وقوله في الحديث : لا تتروّجن هيْدُرَة أي عجوزاً أدبرت شهونها وحرار تنها ، وفيل : هو بالذال المعجمة من الهَدْر ، وهو الكلام الكثير ، والياء زائدة . وأبو الهَدَّار ؛ اسم شاعر ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

بَمْتَحِقُ الشيخُ أبو الهَـدَّارِ ، مثل الشرارِ مثل المُتحاقِ قَمَرِ السَّرارِ

الجوهري : هَدَرَ الشرابُ يَهْدِرُ هَدُراً وتَهْدَاراً أي غلى .

هذكو: رحل ممداكر": منعم. وامرأة هيا كر" وهذا كورة وهيد كورة : كثيرة اللحم . ابن شميل : الهيدكور الشابة من النساء الضخمة الحسنة الدّل في الشاب ؛ وأنشد :

بَهْكُنَة هَيْفاء هَيْد كُور ُ

قال أبو على : سألت محمد بن الحسن عن الهَيْدَ كُورَ فقال : لا أعرفه ، قال : وأظنه من تحريف النَّقَلَة ؟ ألا ترى إلى بيت طرَفَة :

فَهْنِيَ بَدَّاءُ ، إذا ما أَوْسَلَتُ ، فَخْمَةُ الجِسْمِ رَداحُ هَيْدَكُرُ فَكَأَنَّ الواو حَذْفَت مِن هَيْكَ كُور ضرورة . والهَيْدَكُورُ : اللَّنِ الحَاثُرُ ؛ قال :

> قُلْمُنَ له: اسْق عَمَّكَ النَّهِ إِلَّا وَلَتَبَنَاً ، يَا عَمْرُ وَ ، هَيْدَ كُورًا

النضر : الهُدَ كُورٌ أَخْشَرُ اللِّنَ وَلَمْ تَجْمُضُ جَدًّا . وهَيْدَ كُورٌ : لقب رجل من العرب .

هذو: الهذر : الكلام الذي لا يُعنا به . هذر كلامه هذرا : كثر في الحطا والباطل . والهذر : الكلام . هذر الكثير الردي عنوقيل : هو سقط الكلام . هذر الرجل في منطقه يهذر أويهذار هذرا ، بالسكون وتهذارا وهو بناء بدل على التكثير، والاسم الهذر ، بكسر بالتحريك ، وهو الهذاب ، والرجل هذر ، بكسر الذال ؛ قال سبويه : هذا باب ما يكثر فيه المصدر من فعلنت فتكليم الزوائد وتبنيه بناء آخر كما أنك قلت في فعلنت فعلنت ، وليس أنك قلت في فعلنت فعلنت ، ولكن لما أردت شيء من هذا مصدر على هذا ، كما بنيت فعلنت المصدر على هذا ، كما بنيت فعلنت على فعلت التكسير بنيت المصدر على هذا ، كما بنيت فعلنت على فعلت . وأهذر الرجل في كلامه : أكثر .

ورجل هذريان إذا كان غَتْ الكلام كثيره . الجوهري : رجل هذريان خفيف الكلام والحدمة ؟ قال عبد العزيز بن زررارة الكلابي بصف كرمّة أ وكثرة خدمه ، فضيوفه بأكلون من الجرور التي نحرها لهم على أي نوع يشتهون بما يضع لهم من مشوي ومطبوخ وغير ذلك من غير أن يَتَو لَّوا ذلك بأنفسهم لكثرة تحدمهم والمساوعين إلى ذلك : إذا ما اشتهوا منها شواء ، سعى لهم

به هذاريان الكرام خداوم م قوله منها أي من الجزور. وحكى ابن الأعرابي: من أكثر أهذا أي جاء بالهذار ولم يقل أهجر. ودجل هذر "وهذار" وهذارة "وهذارة" ؛ قال طريح ": واتن ك مماندة اللهوج، ولا تكن

بِين السَّدِيِّ مُعَدُّرُةً تَيَّاهَا وهَذَّارِ وَهِيَّذَارِ وَهَيِّذَارَة وَهِدُّرِيان ومِهِذَارٌ ؛ قال الشاعر :

إنني أذري تحسي أن يُشتسا

والأنشُ هَذَرَةٌ ومَهْدَارٌ ، والجَمْعُ المَهَاذِيرُ . قالَ ابن سيده : ولا يجمع مهمُ ذار بالواو والنون لأن مؤنثه لا يدخله الهاء. الأزهري : يقال رجل هُدَرَةٌ بُذِرَةٌ ، ومَنْطِقٌ هِذُ رِيانٌ ؛ أنشد ثعلب :

لها مُنطق لا هذريان طبي به سفاة ، ولا بادي الجنفاء جشيب

وفي الحديث: لا تَتَزَوَّ جِنَّ هَيْدُوَّ ، هِي الْكَثْيَرَةُ الهُذَارِ مِن الكلام ، والميم زائدة ! . وفي حديث أم مَعْبَدِ : لا تَزَرُّ ولا يَعَذَرُ أَي لا قَلْبِلْ وَلا كَثْيَرٍ .

١ قوله : والم زائدة ؛ هكذا في الأصل وفي النهاية لأب الاثير .
 ولا أثر لهذا الحرف الرائد في الحديث المروي" .

ان الأثير : وفي حديث سلمان ، رضي الله عنه : مَلْغَاةُ أُوَّلِ اللَّهِلِ مَهْذَرَةٌ لَآخُوهُ، قَالَ : هَكَذَا جاء في دواية وهو من الهَذُر السُّكُونِ ، قِـال : والرواية بالنون . وفي حديث أبي هريرة ، رضي الله عنه : مَا تَشْبِعُ وَسُولُ الله ، صلى الله عليه وسلم، من الكيسر اليابسة حتى فارق الدنيا ، وقد أصبحهم تَهْذَرُونَ الدنيا أي تتوسعون فيها ؛ قال الحطابي : يريد تَبُذْيِرَ المال وتفريقَه في كل وَجْمَهُ ، قال : ویروی وتهٔ دُون ، وهو أشبه بالصواب ، بعنی تقتطعونها إلى أنفسكم وتجمعونها أو تُسْمَرِعُون إنفاقها . هَذُخُو : الأَزْهُرِي : أَهْمَلُتُ الْهَاءُ مَعَ الْحَاءُ فِي الْوَبَاعِي فلم أُجد فيه شيئاً غير حرف واحد وهو التَّهَمَدْخُرْ ؛ أنشد بعض اللغويين :

لكل مُولِي طَلْكَسَانُ أَخْضَرُ، وكامخ وكعَلَث مُدَوَّرُ ، وطفلة في بَيْنِيهِ بَهْذَخُرُ أَيْ تَبَغْتُكُرْ ، ويقالُ : نقوم له بأمر بيته .

هُوْرُونَ اللَّهُ اللَّهِيءَ يَهُمُونُهُ ويهُمِرُهُ هُوَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَرْيِرَا : كُرْيَهُهُ ؟ قال المفضل بن المهلب بن أبي صُفْرَة :

ومِنَنْ هُرُ أَطُوافَ القَنَا خَشْنَةُ الرَّدِي ، فلس لمحدد صالح بكسوب وَهُرَرُنُهُ أَي كُرِ هُنُّهُ أَهُرُهُ وَأُهِرُهُ ، بَالْضَم والكسر . وقال ان الأعرابي : أُجِيد في وَجْهِهِ هَرَّةً وَهُرَيْرَةً أَي كُواهِبَةً . الجوهري : والهرا الاسم من قولك هُرَرُاتُهُ هُرَاً أَي كُرِهُهُ . وهُرَا فلان الكأس والحرب هريراً أي كرهها ؟ قال عنترة :

ُحَلَفُنا لهم ، والخِيَلُ تُوْدي بنا معاً : الزايانكم حتى تهرأوا العوالسا

الرَّدِّيَانُ : خَرَبُ مَن السَّيْرِ ، وَهُو أَن يَوْجُمُمُ الفَرَسُ الأرضُ رَجْمًا بجوافرة من شدَّة العدُّو .. وقوله نزايلكم هو جواب القسم أي لا نزايلكم، فحذف لا على حدُّ قولهم تالله أَبْرَحُ ۖ قاعداً أَي لا أَبوحٍ ، ونزايلكم : نُبار حُكُمْ ، يقال : ما زايلته أي ما بارحته . والعوالي : جمع عالية الرمح، وهي ما دون السُّنان بقلار ذراع ﴿ وَفَلَانَ هَرُّهُ ۚ النَّاسُ ۚ إِذَا كُرْهُوا ناحيته ؛ قال الأعشى :

أَرْيَى النَّاسَ هَرَ وَنِي وَشُهُمَّرَ مِنَدُ خُلِي ﴾ فَفِي كُلِّ مَمْشَّى أَرْصُدُ النَّاسَ عَقْرَ بَا

وهَرَّ الكَلَبُ ۚ إليه يَهِرُ هُرَيِراً وهرَّةً ، وهَرَيرُ الكلب ي: صوته وهو دون النُّبَاح ِ من قلة صوه على البرد ؛ قال القطامي يصف شداة البرد:

أَدى الحَقُّ لا يعنا عَلَى سبله ، إذا ضافني ليلًا مع القرُّ ضائِفُ إذا كَبُّدَ النجمُ السَّمَاءَ بِشَيَّوَةً ؛

على حين هُوَ الكلبُ ، والثَّلْجُ خاشفُ ضَائف : مِن الضَّيْف . وكَبَّدُ النَّجَمُ السَّمَاءَ : يُويِدُ بالنجم الثربا، وكَبَّدَ : صار في وسط السماء عند شدُّة البرد . وخاشف : تسمع له خَشْفَة عند المشي وذلك من شدة البرد. أبن سيده : وبالهَر بن 'شبُّمهُ نَـُطُـرُرُ بعض الكُماة إلى بعض في الحرب. وفي الحديث: أنه ذكر قارىء القرآن وصاحب الصدقة فقال رجل: يا رسول الله أرأيتك النَّجْدَة التي تكون في الرجل؟ فقال: ليست لهما بعدل، إن الكلب كبير من وراء أهله ؛ معناه أن الشجاعة غَريزة في الإنسان فهو يَكْفَى الحروبُ ويقاتل طبعاً وحَميَّةٌ لا حسبَةً ، فضرب الكلب مثلًا إذ كان من طبعه أن يهر ون أَهْلُهُ وَيَذَٰبُ عَنْهُمْ ، يُويِدُ أَنَّ الجِهَادُ وَالشَّجَاعِةُ لَيْسًا

عِمْلِ القراءَةُ والصدَّفَّةُ . يقالُ : هَرَّ الكلُّبُ عَبِرْ هَرَ بِرَا ، فهو هار وهَرَ اللهِ إذا لَيْبَحَ وَكُشُرَ عَن أَنْيَابِهِ ، وقبل ؛ هو صوته دون شاحه ، وفي حديث شُرَبْعٍ: لا أَعْقِلُ الكابِ الهَرَّانَ أَي إِذَا قُتَلَ الرَّجِلُ كابَ آخر لا أوجب عليه شنئًا إذا كان نُسَّاحًا لأنه بؤذي بينباحيه . وفي حديث أبي الأسود : المرأة التي تُهانُّ زُوجَهَا أي تَهْرِثُ في وجهُ كما يَهِرُ ُ الكَلَبِ. وفي حديث خزيمة : وعاد لها المَطيُّ هارًّا أي يَهِـرُ بعضها في وجه بعض من الجهد. وقد يطلق الهرير على صوت غير الكاب، ومنه الحديث : إني سعت هريراً كَهُرُيرِ الرَّحَى أي صوت دورانها . ان سيده : وكلب هَرَ الرُّ كثير الهَرَيرِ ، وكذلك الذئب إذا كَشَيرَ أَنيابِهِ وقد أَهَرُهُ مَا أَحَسَ بِهِ . قال سَلبُوبِهِ: وفي المثل : شَرُّ أَهَرٌ ذَا نَابٍ ، وحَسُنَ الابتِدَاءُ بالكرة لأنه في معنى ما أَهَرَ ۚ ذَا نَابِ إِلاَّ شَرٌّ ؛ أَعَنِي أَنَّ الكلام عائد إلى معنى النفي و إنما كان المعنى هــــذا لأن الحبرية عليه أقوى، ألا ترى أنك لو قلت : أهَرًا ذا ناب شر ، لكنت على طرف من الإخبار غير مَوْ كَدْ ? فَإِذَا قَلْتَ : مَا أَهَرَ ذِا نَابٍ إِلَّا شَرُّ ، كَانَ أَوْ كَدَ ، أَلَا تَرَى أَنْ قُولَكُ مَا قَامَ إِلَّا زَيْدَ أَوْ كَذَ ' من قولك قام زيد? قال: وإنا احتيج في هذا الموضع إلى التوكيد من حيث كان أمرًا مُهميًّا ، وذلك أن قائل هذا القول سمع هرير كلب فأضاف منه وأشفى لاستاعه أن يكون لطارق شَرَّ ، فقال : شَرُّ أَهَرً ذَا نَابِ أَي مَا أَهَنَّ ذَا نَابِ إِلَّا شَرَّ تَعَظَّيْمًا لِلنَّمَالُ عَنْد نَفْسَهُ وَعَنْدُ مُسْتَسِعِهُ، وَلِيسَ هِذَا فِي نَفْسَهُ كَأَنَ رَطُرَقَهُ ضف أو مستوشد، فلما عناه وأهمه أكد الإخبار عنه وَأَخْرَجُهُ مُحْرَجُ الْإِغْلَاظُ بُهُ وَهَارٌ ۚ أَي هَرَ ۚ فِي وَجَهِهُ . وَهَرَ هُرَ ثُتُّ اللَّهِيَّةِ: لَغَهُ فِي مَرْ مُنَوْثُهُ إِذَا حَرَّ كُنْتُهُ؟

قال الجوهري: هذا الحرف نقلته من كتاب الاعتقاب

لأَبِي 'تُرَابِ مَن غَيْرِ سَبَاعٍ . وَهُرَّتِ الْقُوسُ هُرَيْرًا : صَوَّتَتْ ۚ } عَن أَبِي حَنِيفَةً ؛ وأَنشِد :

> مُطِلِ بُمُنْجَاةً لِهَا فِي شَمَالِهِ هَرِيرٌ ، إذا مَا حَرَّ كَنْهُ أَنامِلُهُ

والهرا : السَّنُورُ ، والجمع هر رَة مثل قر در وقر دَة ، والأنثى هر ق الها ، وجمعها هر رَ مثل قر أية وقر به وقل ابن الأثير : وإنا نهى عنه لأن كالوحشي الذي لا يصح تسليم وأنه يَنْتَابُ اللهُ ورَ ولا يقيم في مكان واحد ، فإن حبس أو ربط لم ينتفع به ولئلا يتنازع الناس فيه إذا انتقل عنهم ، وقيل : به ولئلا يتنازع الناس فيه إذا انتقل عنهم ، وقيل : إنا نهى عن الوحشي منه دون الإنسي . وهر : اسم امرأة ، من ذلك ؛ قال الشاعر :

أَصَحَوْنِ اليومَ أَمْ شَاقَتُكُ هِرْ ?

وهَرَ الشَّيْرِقُ والنِّهُ بَنِي والشَّوْكُ هَرَّ : اسْتَـدُ يُبْسُهُ وتَنَفَّشَ فصار كَأَظفار الهِرِ وأنيابه } قال :

رَعَيْنَ الشَّيْرِ فَ الرَّيَّانَ حَى إِذَا مَا هَرَّ ، وَامْتَنَعَ السَّذَاقُ

وقولهم في المثل : ما يعرف هرا من يرا في قسل : معناه ما يعرف من يهر أه أي يكرهه بمن يبره وهو أحسن ما قبل فيه . وقال الفراري أن البير اللهطف وهو المرا الفروي الناطف المرا العُقوق، وهو من الهريو ؛ ان الأعرابي : البير الإكرام والهر ألخصومة أن وقبل : المير هيا السيون والبير الفار. وقال ابن الأعرابي : لا يعرف هارا من بارا لو كنتيت له ، وقبل : أرادوا هر هير وهو دعاؤها ؛ وقبل الهر دعاؤها والبير أسو فيها . وقال أبو عبيد : مو يعرف الهر هرا أن من البر أبراة ؛ الهر عرف يعرف الهر هرا أن من البر أبراة ؛ الهر هرا أن عبيد : مو يعرف الهر هرا أن المر هرا أن عبيد : مو يعرف الهر هرا أن المر هرا أن المر هرا أن صورا الهر ألم ألم الهرا ألم المرا ألم الهرا ألم الهرا ألم الهرا ألم المرا ألم المرا ألم الهرا ألم المرا ألم

واللحم ؛ قال غَيْلان ُ بن ُحرَيْث : فإلا يكن فيها مُهرار ، فإنتَني بسِل مِنْ مُهانِيها إلى الحَوْل خائِف ُ

أي خائف سلا ، والباء زائدة ؛ تقول منه : 'هر"ت الإبيل' تُهُرَّ هُرَّا . وبعير مَهْرُ وَرَ أَصَابِهِ الْهُرُ ارْ ، وناقة مَهْرُ وَرَ أَصَابِهِ الْهُرُ ارْ ، وناقة مَهْرُ وَرَ \* عَالَمُ اللهُ التَّهُ اللهُ الكميت عُدَّج خالد بن عبد الله القَسْرِيّ :

ولا يُصادفنن إلا آجِناً كَدراً ، ولا يُصادفنن إلا تُصِرُ به منهن مُستقل

قوله به أي بالماء يعني أنه مَري ليس بالوبيء، وذكر الإبل وهو بويد أصحابها . قال ابن سيده : وإغا هذا مثل يَضْرِبه عَبْر أن المدوح هني العطية ، وقيل : هنراو سلح هو داء بأخذها فتسلح عنه ، وقيل : الهراو سلح الإبل من أي داء كان . الكسائي والأموي : من أدواء الإبل الهرار ، وهو استطلاق بطونها، وقد هر ت هر وهرا وهرارا ، وهو استطلاق بطونها، وقد هر ت هر من وهرارا ، وهر سلخه وأر : استطلاق بطنه ، الممنزة في كل ذلك بدل من الهاء . ابن الأعرابي : هر بسلخيه وهلك به إذا رمى به . وبه محرار إذا استطلاق المنزة بن بطنه حق يموت .

عَرْدُةَ الضَّبَعِيُّ : وساق الفَجْرُ هَرَّارَبُهُ ، حتى بدا خَوْآهُما غَيْرَ احتِمالِ

النَّسْرُ الواقع ُ وقلب ُ العقرب ؛ قال 'شَبَيْسُل ُ بن

وقد يفرد في الشعر ؛ قال أبو النجم يصف امرأة : وَسُنْنَى سَخُونَ مَطْلُلَعَ الْهَرَّالِ

والهَــرُ : خَرْبُ مَنْ زَجِرِ الْإِبْلُ . وَهِـــرُ : بِلَدُ

فَوَالله لا أَنْسَى بِلاءً لَقِينُهُ بِصَعْراء هِرِ ، ما عَدَدْتُ اللَّالِيا

ورأس هر": موضع في ساحل فارس يرابط فيه . والهُرُ والهُرْ هُور والهُرْ هار والهُراهِر : الكثير من الماء واللَّبَن وهو الذي إذا جرى سمعت له هَرْ هَرْ ، وهو حكاية جَرْيهِ . الأزهري: والهُرْ هُورُ الكثير من الماء واللن إذا حلبته سمعت له هَرْ هَرَةً ؟ وقال:

سَلَمْ تُرَى الدَّالِيَّ منه أَزْوَرَا ، إِذَا يَعْبُ فِي السَّرِيِّ عَمْ هَرَا

وسمعت له هر هر ق أي صوتاً عند الحكب والهر ورا والهر هور : ما تناثر من حب العنتشود ، زاد الأزهري : في أصل الكرم ، قال أعرابي : مردت على جفنة وقد تحركت مر وغها بقطوفها فسقطت أهرارها فأكلت مر هورة فما وقعت ولاطارت وقال الأصعي : الجفنة الكرمة ، والسروغ قضان الكرم ، واحدها سرغ ، رواه بالغين ، والقطوف العناقيد، قال : ويقال لما لا ينفع ما وقع ولاطار . وهر "يهر إذا أكل الهرور ، وهو ما يتساقط من الكرم ، وهر هر إذا أكل الهرور ، وقال النضر : الهرهر نيقال لاناقة الهرمة هر هر " وقال النضر : الهرهر في الناقة التي تلفظ كر حميها الماء من الكبر فلا تكفيح ؛ الناقة التي تكفظ كرحمها الماء من الكبر فلا تكفيح ؛ والجمع الهراهر ، و وقال غيره : هي الهر شقة المؤاهر ، ومن أساء الحيات : القرائ والهر هير النا الأعرابي : هر يهر أذا ساء الخلفة .

> وصِرْتَ مَلُوكاً بِقَاعٍ قَرْقَرٍ ، كِفْرِي عَلَيْكَ الْمُورُ بِالنَّهَرِ هُرُ يَا لَكَ مِن قَنْشِرَةً وَقَنْشِرُ! كنت على الأيّام في تَعَقَّرِ أي في صبر وجلادة ، والله أغلم .

هُوْو : الْهَزَّرُ والبَزَّرُ: شدة الضرب بالحشب، هَزَّرَهُ مَوْرًا كِمَا يَقَالَ مُطَرِّرَةً وَهَبَجَهُ .

ابن سيده : كَوْرَهُ يَهْزُورُهُ كَوْرُواً بالعصا ضربه بها على جنبه وظهره ضرباً شديداً . الجوهري : كَوْرَهُ الله على جنبه وظهره ضربه . وفي حديث وفيد عبيه القبس : إذا شرب قام لملى ابن عمهه فَهَوْرَ ساقته ؛ الهزّرُ : الضرب الشديد بالحشب وغيره ، وهو تَهْزُورُ وهَوْرُيرُ . والهزّرُ : العَمْزُ الشديد، كورَهُ مَهْزُورُهُ هَوْرُورُ وهَوْرِيرُ . والهزّرُ : العَمْزُ الشديد، كورَهُ يَهْزُورُهُ هَوْرُورُ وهَوْرِيرُ . والهزّرُ : العَمْزُ را بكسر الميم، ودو كَسَراتٍ : يُعْبَنُ في كل شيءٍ ؛ قال : هزرات وذو كسرات السن تاركها ،

تُخلَعُ ثِيابُكَ ، لا ضأن ولا إبل

يقول: لا يبقى له صَأْن ولا إبل. الفرّاء: في قلان مَمْزُرَاتُ وكَسَرَاتُ ودَعُوانَ ودَعَيَاتَ ، كَلَّهُ الكَسل. والهُزُرُة : تصغير الهَزُرَة ، وهي الكسل النام ، والهَزُرُ في البيع : التَّقَحُمُ فيه والإغلاء. وقد مَرْرُتُ له في بيعه مَرْرُاً أي أغليت له والهازرُ: المُشْتَرَي المُقَحَّم في البيع. ورجل مِرْدُ والهازرُ: المُشْتَري المُقَحَّم في البيع. ورجل مِرْدُ والهازرُة المُرْرَة أوالهزرَة والهازرَة الأرض مغبون أحتى يطبع به. والهزرة والهزرة والهازرة الأرض الرقيقة .

والهُزُورُ: قبيلة من اليمن بُينتُوا فَقَتْبِلُوا. والْمُزَرُدُ: موضع ؛ قال أبو ذويب :

لقبالَ الأباعدُ والشَّامِنُو ن : كانوا كلَّينُكة أهل الْمُزَرُّ

يعني تلك القبيلة أو ذلك الموضع . وقال بعضهم :
الهُزُورُ مَّ يُودُ حيث أهلكوا فيقال : كما باد أهل الهُزُورُ وقال الأصبعي : هي وقعة كانت لهم منكوف ومهز ور " : واد بالحجاز . وفي الحديث : أن قضى في سبل مهز ور أن يُحبّس حتى يبلغ الماء الكعين . قال أن الأثير : مهز ور وادي بني قرر يظام بالحجاز ، قال : فأما بنقديم الراء على الزاي فموضع سوق المدينة تصدق به وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، على المسلمين وهيئز ر" : اسم والهز و"ر" : الضعيف ، زعموا . هو بر الهز بر" : من أسهاء الأسد . والهز تشران أن الحديد الشي " الحياتي . وقال أين

هِزَ بُنَ وَ اللهُ اللهِ أَصْهِبَا

السكيت : رجل هَزَ نَشِرُ وَهَزُ نُشِرَانَ أَي حَدَيْدُ

وثَّابٍ . أَنِ الْأَعْرَانِي : نَاقِيةً هِوَ بَنْرَةٌ صَالِبُنَّةُ ۖ كَا

هزمو : الهَزُّ مَرَةُ : الحركة الشديدة . وهَزُّ مُرَّ •

هُمُونَ : أَبُّ الأَعْرَافِي قَالَ : الْمُسَيَّرَةُ تَصَغِيرِ الْمُسُرَّةِ ، وهم قرابات الرجل من طرفيه أعمامُه وأخواك.

هشو : الهَشْرُ : خِفَة الشيء ورقِتُنه . ورجل هَيْشَرَ ": رخُو "ضعيف طويل . والهَيْشَرُ والهَيْشُور : شَجر، وقيل : نبات رخو "فيه طول على رأسه بُر عُومة " كأنه عنق الرأل ؟ قال ذو الرمة يصف فراخ النّعام : كأن أغناقها كر "ان سائفة طارت لنفائفه ، أو هَيْشَر "سَائلة"

> أي مَسْلُوبُ الورق ؛ وقال الراجز : باتت تعَشَّى الحَمْضَ بالقَصِمِ ، لُبايةً من هَمِقٍ هَيْشُورًا

وفي دواية : هَيْشُوم ، وقيل : الهيشور سُجو ينبت في الرمل يطول ويستوي وله كماة ، البَرْرُ في دأسه. والسائفة : ما استرق من الرمال . غيره : الهيشر من كن كر البَرِ ينبت في الرمال . ابن الأعرابي : الهشيئرة وتصغير الهشرة ، وهي البَطر وفي النوادر: شجرة هشيور وهيشورة وهيمورة وهيمرة إذا كان وقيا بسقط سريعاً . وقال أبو صنفة : من العنشب الهيشير وله ورقة شاكة فيها شؤك ضخم وهو الميشين ، وزهرته صفراء وتطول ، له قصة من وسطه على تكون أطول من الرجل ، واحدته هيشرة . . والميشار من الإبل : التي تنضيع في أبلها الوتكانية والمناب والمناب والمناب والمناب في أول ضرابة ولا تناون ، والمنهشور من الإبل : في أول ضرابة ولا تناون ، والمنهشور من الإبل : في أول ضرابة ولا تناون ، والمنهشور من الإبل :

أ قوله « لباية » بموحدة فشناة نحتية بينهما ألف، كذا بالاصل و لسخة من القاموس شرح عليها السيد مرتضى وصو"بها . وفي نسخ من الصحاح والقاموس : لباية بموحدتين .
 ٢ قدله «الـ تفرير قالمام عدد المدار ا

وله «التي تضع قبلها» أي تشتي الفحل قبل الابل. ووقع في القاموس:
 التي تضع أي من الوضع قبلها أي بضمتين ، وخطأه شارحه وصوب ما في الليبان .

هضر : المصر : الكسر . هصر الشيء يمصر فصر الشيء يمصر . فصر الشيء و أماله واهتصر . أبو عبد في المصر ت الشيء الرعب كالفصن ونحوه و كسر ه من عطف الشيء الرعب كالفصن ونحوه و كسر ه من غير بينونة ، وقبل : هو عطفك أي شيء كان به هصر أفانه صر واهتصر ، فاهتصر الجوهري : هصر أفانه صن وبالغصن إذا أخدت بوأسه فأملته إليك . وفي الحديث : كان إذا ركع هصر ظهر ، أي ثناه إلى الأرض . وأصل الهصر : أن تأخذ بوأس عود فتننية إليك وتعطفة . وفي الحديث: لما في مسجد قنباء وفع حجراً ثقيلًا فهصر أبالى بطنه أي أضافه وأماله . وقال أبو حنيفة : الحديث لا ينه الشجرة ؛ واستعاره أبو ذويب في العرض وأصله في الشجرة ؛ واستعاره أبو ذويب في العرض فقال :

جَعْلُ قِصَارُ وَعَيْدَانُ يَنُوهُ بِهِ ، من الكُوافِرِ ، مَهْضُومٌ ومُهْتَصَرُ

ویروی: مَكْمُومُ أَي مُعَطَّى . وفي الحدیث: أنه كان مع أبي طالب فنزل نحت شجرة فَتَهَصَّرَتُ أغصانُ الشجرة أي نَهَدَّلَتْ عليه .

والهَيْصَرُ : الأَسَدُ . والهَصَّادُ : الأَسَدَ . وأَسَدُ هَصُورُ وهَصَّادُ وهَيْصَرُ وهَيْصادُ وهيْصادُ ومِهْصادُ وهُصَرَةٌ وهُصَرٌ ومُهُنْتَصِرُ : يَكْسِرُ ويُميلُ ؟ من ذلك ؟ أنشد ثعلب :

وخيل قد دلفت لها بخيل ، عليها الأسد تهتصر اهتصارا

وفي حديث ابن أنتيس : كأن الرَّثْنَالُ الْمَصُودُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُصُودُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال أي الأسد الشديد الذي يَفترسُ ويتكسرُ ، ويجمع على هُواصِرَ ، وفي حديث عبرو بن مرة : ودارَت رّحاها باللَّهُوثِ الهواصِرِ

وفي حديث سُطيح :

فريما ... أضعوا بمنزلة تهاب صوالهم الأسند الهواصير ا

جمع مهضار ، وهو مفعال منه .

والهَصْرُ : شدّة الغَمْرُ ، ورجل هَصِرُ وهُصُرُ . وهَصَرَ قَرْنَهَ يَهْصِرُهُ هَصْراً : غَنَرَه . والهَصْرُ : أَن تأخذ برأس شيء ثم تكسره إليك من غير بينونة ؟ وأنشد لامرىء القبس :

> ولما تنازعنا الحديث وأسيحت ، هَصَرْتُ بِغُضْنَ ذي شَارِيخ مَبَّالِ

قوله : تنازعنا الحديث أي حَدَّثَتَني وَحَدَّثَتُهُا . وأسْمَحَتُ : انقادت وتَسَهَّلَتُ بعد صعوبتها . وهَصَرْتُ : جذبت ؛ وأراد بالغصن جسمها وقدها في تكنّه ولينه كنثني الغصن ، وشبه شعرها بشماريخ النخل في كثرته والتفافه .

والمُهاصَّرِيُ ؛ خَرْبُ من البُرُودَ ؛ وفي التهذيب: من برود البين .

والهَصْرَةُ والهَصَرَةُ : خَرَرَةُ 'يُؤخَذُ بِهَا الرجَالِ . وهاصر" وهَصَّارِ" ومُهاصر" : أسماء .

هطو: هَطَرَ الكَابَ عَطِرُهُ هَطَرُا : قتله بالخشب .
قال الليث : هَطَرَهُ عَلَمُورُهُ هَطُراً كَمَا يُهِلِّهُ الكَابَ بالحُشبة . ابن الأعرابي : الهَطَرَةُ تَذَالُلُ الفقير للغني إذا سأله .

هعو : الهَيْعَرَةُ مَن النساء : التي لا تستقر مَن غير عَفَةُ كالعَيْهُرَةُ ، والفعل كالفعل. وقال اللبث : هَيْعَرَتِ المرأةُ وتَهَيْعَرَت إذا كانت لا تستقر في مكان. قال أبو منصور : كأنه عنده مقلوب مِن العَيْهَرَةُ لأنه جعل معناهما واحداً.

وترجم الأزهري بعد هذه ترجمة أخرى وأعاد هذه الترجمة وقال : قال بعضهم الهَيْعَرُونُ الداهية . ويقال للعجوز المُسنَّة : هَيْعَرُونَ ، سميت بالداهية. قال : ولا أحنى الهيْعَرُونَ ولا أثنيتُه ولا أدري ما صحته .

هقو: الهُقَوِّرُ: الطويل الضَّخْمُ الأَحسَقُ ، ويقال الرجل الطويــل العظيم الجسم: هِرطالُ وهرِّدَبَّهُ وهَقَوَّرُ وقَنَـوَرُ ، وأنشد أبو عبرو لِنجادٍ الحَيْشِرِيِّ:

لِس بِجِلْحَاثِ وَلَا مُقَوَّدُ ، لَكُنَهُ البُّهُمْثُرُ وَابْنُ البُهُشُرِ ، عِضْ لَئِيمُ المُنْتَمَى والعُنْصُرِ

الجلحاب : الكثير الهم . والبُهِشُر : القصير ؛ لغة في البُحْشُر . والعضُ : العَسِرُ . بقال : غَلَقُ عضُ إذا كان لا يكاد ينفتح . والهُقَيْرَةُ : تصغير الهُقُرَةُ ، وهو وجع من أوجاع الغنم .

هكو: المكرُّ: العَبَّبُ ، وقيل : المُكُورُ أَشَاةً العجب .

هَكُورَ يَهُكُورُ هَكُورًا وَهِكُورًا ، فهو هَكُورٌ : اشتد عَجَبُه ، مثال عَشِقَ يَعَشَقُ عِشْقًا وعَشْقًا ؟ قال أبو كبير الهدلي :

أَنْ هَيْرٌ ، وَيُحَكُ لِلشَّبَابِ المُدْبِدِ ! والشَّيْبُ بَعْشَى الرأسُ غَبْرَ المُقْصِرِ فَقَدَ الشَّبَابَ أَبُوكِ إلا ذكرَه ، فاغْجَبُ لذلك، رَبْبُ دَهْرٍ ، واهْكَرٍ !

بدأ بخطاب ابنته زهيرة ثم رجع فخاطب نفسه فقال : اعجب لذلك والمنكر أي تعجب أشد العجب . والمكرِرُ : المُنتَعَجِّبُ .

وفي حديث عمر والعجوز : أقبلت من هَكُرانَ وكوكب ؟ هما جبلان معروفان ببلاد العرب . وفيه مَهْكُرَة أي مُعِثْ.

والمكرُ والمكرِ : الناعِسُ ، وقد هكر تُ أي نعسَتُ ، وهي هكر تُ أي النعِسُتُ ، وهكر الرجلُ هكراً : سكراً من النوم ، وقيل : هو أن يعتريه نعاس فتسترخي عظامه ومفاصله . وتنهكر : تحيراً . وهكر وهكر : موضع ؛ قال امرؤ القيس :

لكدى مجؤد درين أو كبعض دمى هكر وقد بجوز أن يكون أراد دمى هكر فنقل الحركة للوقف كما حكاه سيبويه من قولهم : هذا البكر ومن البكر . قال الأزهري : هكر موضع أو دير ، قال : أراه رومينًا ، وأنشد بيت امرى القبس .

هِمُو : الْهَمُورُ : الصَّبُهُ . غيره : الْهَمُورُ صَبُّ الدمعُ والماء والمطر .

ُهُمْرُ اللَّهُ والدُّمْعُ يَهْمِرِ مُمَثَّراً: صَبُّ ؟ قَـالُ ساعدة بن جزية :

وجاءً خليلاه إليها ، كلاهما يفيض ُ مُمُورُها يَوْمِثُ مُمُورُها

وانهُمَو كَهُمُو ، فهو هامر ومُنهُمُمِو : سال . وهَمَر الماء والدمع وغيره يَهْمُورُه هَمْرًا : صَبّه . والْمُمَرَة : الدُّفْعَة من المطر . والْهَمَّارُ : السحاب السَّيَّال ؛ قال :

أَنَاخَتُ بَهِيَّادِ الغَمَامِ مُصَرَّحٍ ، كَبُودُ بُطِلُوقٍ مِن المَاءِ أَصْحَمَا

١ قوله « الهمر الصب α بابه ضرب ونصركما في القاموس .

وهَمَوْ الْكَلَامُ يَهْمُورُهُ هَمُواً: أَكَثُرُ فَيه . ورجل مهمار : كثير الكلام . والهمو : شدة العدو . وهمر الفرس الأرض يَهْمُورُها هَمُواً واهْتَمَرَها : وهو شدة ضربه إياها بحوافره ؟ وأنشد :

عَزَازَة ويَنْهُمُونَ مَا انْهُمُونُ

وهَمَرَ مَا فِي الضَّرْعَ أَي حَلَبَهَ كُله . وهَمَرَ له من ماله أي أعطاه . ورجل هَمَّارُ ومِهْمَر أَي مَهْذَارُ يَنْهُمَرِ الكلام ؛ وقال عدم رجلًا بالكلام ؛ وقال عدم رجلًا بالحَطَابَة :

قريغ إليه موادي الكلام ، إذا خطيل النشو المهمر

الأَزهري: الهَمَّارُ النَّمَّامُ . قال الأَزهري: صوابه الهَمَّارُ : والمِهمَارُ: الْمَمَّارُ : والمُهمَارُ: النَّمَارُ اللَّمَارُ المَمَّارُ : والمُهمَارُ: الذي يَهمُورُ عليك الكلامَ هَمْرًا أَي يكثر. واهمَّمَرَ الفرسُ إذا جرى .

والْمَسَرَى : الصَّحَّابِة من النساء . والْمَسْرَةُ : الدَّمْدَمَةُ ، بغضب . وهَسَرَ الدَّمْدَمَةُ بغضب . وهَسَرَ الغُزُورُ الناقة تَهْسِرُها هَسْراً : تَجهدَها ، وحكى بعضهم هَمَزَها ، وليس بصحيح .

والمُسَيِّرُ واليَهُمُورُ : من أسماء الرمالُ ؛ قال الشاعر :

من الرَّمالِ هَيِرِ مَهُمُورُ وقال الشاعر :

أيهامِرُ السَّيْلَ ويُولِي الْأَخْشَبَا

والهَمْرَةُ : حَرَزَةَ الْحُبُّ يُستعطف بها الرجالُ ! يقال : يا هَمْرَةُ الْهَمْرِيه ، ويا غَمْرَةُ اغْمُرِيهِ ، إن أقبل فَسُرِّيه ، وإن أَدبر فَضُرَّيه . ورجل مَمْرِ : غليظ سبين . وبنو هَمْرة : بطن . وبنو هميّر : بطن منهم .

هنو : الهَنْرَةُ : وَقَنْبَةُ الأَدْنِ المليحة ، لم يحكها غير صاحب العين . وقال الأزهري : يقال هَنَرْتُهُ الثوبَ بمنى أَنَرَثُهُ أَهَنِيرُ ه وهو أَن تُعَلَّبَه ؟ قاله اللحياني .

هنبر: المنشيرة : الأتان ، وهي أم الهنسير . وأم الهنسير : الضبع في لغة بني فنزارة ؛ قبال الشاعر القتال الكلابي واسمه عبيد بن المنظر بجي :

يا قاتل الله صياناً ، تَجِيءُ بهم أَمُ المُنْسَبِرِ من زَنْلُو لها وَاري من كُلِّ أَعْلَمَ مَشْقُوقًا وَتِيرَتُهُ ، من كُلِّ أَعْلَمَ مَشْقُوقًا وَتِيرَتُهُ ، لم يُوفِ خَسْمة أَشْبَادٍ بشَبَّادٍ بشَبَّادٍ بشَبَّادٍ

ويروى : يا قبح الله ضبعاناً . وفي شعره : من زند لها حاري ، والحاري : الناقض ، والواري : السين، والأعلم : المشقوق الشفة العليا ، والوتيرة : إطار الشفة. وأبو الهنبير : الضيعان ؛ وقول الشاعر :

ملقينَ لا يَوْمُونَ أُمَّ الْهُنْسِرِ

الأصعي : هي الضع ؛ وغيره : هي الحيارة ، الأهلية . الأصعي : المنتبر ، مثل الجنصر ، ولد الضّبُع ، والهنبر ، الجحش ، ومنه قبل للأتان أم الهنبر ، ابن سيده : هو الهنبير ، والهنبر الثور والهنبر ، وهو أيضاً الأديم الرديء ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

يا فَتَنَّى مَا فَتَلَكْتُمُ ۚ عَبْرُ ۗ دُعْبُو بِ ، ولا مِن قُوْارَةِ الْهِنَبْرِ

قال : الهنبّر همنا الأديم . وفي حديث كعب في صفة الجنة فقال : فيها كمنابير مسك ببعث الله تعالى عليها ربحاً تسمى المثنرة ، فأتثنير ذلك المسك على وجوههم. وقالوا: الهنابير والنبّابير ومال مشرفة ، واحدتها

نهمبورة وهُنْسُورة ، وقبل في قوله فيها هنابير مسك ، وقبل : أراد أنابير جمع أنبار، قلبت الهنزة هاء ، وهي كثيران مشرفة ، أخذ من انتبار الشيء وهو ارتفاعه ، والأنبار من الطعام مأخوذ منه .

هنزمو : الهنز مَرْ والهنز مَنْ والهيز مَنْ ، كلها : عيد من أعياد النصارى أو سائر العجم ، وهي أعجمية ؛ قال الأعشى :

إذا كان هِنْزَ مَنْ ورُحْتُ 'مُحَشَّمَا

هور : هارَ ه بالأَمرِ هَوْرَا : أَزَنَتْ . وَهُرْتُ الرَّجِلَ عَالِمَ اللَّهِ الرَّجِلَ عَالَمُ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَنْده مِن خَيْرِ إِذَا أَزْنَنَتُهُ ، أَهُورُ ، هَوْرَا ؟ قَالَ أَبُو سَعِيد : لا يقال ذلك في غير الحبر . وهارَ « بكذا أي ظنه به ؟ قال أبو مالك بن نـُورَيْرَة يصف فرسه :

رَأَى أَنَّتَنَى لَا بِالكِثْيِرِ أَهُورُهُ ، ا ولا هُو عَنِّي فِي المُواساةِ ظاهرُ

أَهُورُهُ أَي أَظْنَ القَلَيلَ يَكْفِيهِ . يَقَالَ : هُو يُهِارُهُ بَكْذَا أَي يُظَنُّ بَكْذَا ؛ وقالَ آخر يَصْفَ إِبْلًا :

قد عَلَمَتْ ﴿ جِلْتُنْهَا ۚ وَخُورُهَا أَنِي، يَشِرُبِ السَّوءِ ، لا أَهُورُها ﴿

أي لا أظن أن القليل يكفيها ولكن لها الكثير .

سُويِتَالَ: هُرْتُ الرَجِلَ هَوْرَا إِذَا غَشَشْتَهَ . وَهُرْتُهُ بِالشِّيء : اتَّهَمْتُهُ به ، والاسم الهُورَةُ . وَهَارَ الشِّيء : حَزَرَه . وقيل الفَرَارِيّ : ما القطعة مَن اللَّيل ? فقال : 'حز مَة ' يَهُورُها أي قطعة كَيْزُرُها . وهُرْتُه : حملته على الشيء وأردته به . وضَرَبَه فَهَارَه وهُوَرَّه إِذَا صَرَعه . وهارَ البناء هُورُا : هَدَمَه . وهارَ البناء هُورُا : هَدَمَه . وهارَ البناء هُورُا : هَدُمَه . وهارَ البناء هُورُا : هَدُمُه . فَهَارَه وهارُوراً ، هَدُمَه . وهار البناء والجُرْف مَهُوراً هوراً وهمُؤُوراً ، فَهُو هالْمِر وهار ، على القلب .

وتَهَوَّرُ وتَهَيَّرُ ؛ الأخيرة على المعاقبة ، وقد يكون تَفَيْعُل ، كُلُّهُ : تَهَدَّم ، وقيل : انصدع من تخلفه وهو ثابت بَعْدُ في مكانه ، فإذا سقط فقد انهار وتَهَوَّر ، وفي حديث ابن الضبعاء : فتَهَوَّر القليب بمن عليه . يقال : هار البناء بَهُورُ وتَهَوَّر إذا سقط؟ وقول بشر بن أبي خاذم :

بكُلُ قَرَارَةٍ من حيثُ حارَتُ وَ مَنْ حَيْثُ الْمُعِيارُ وَ مَنْ الْمُعِيارُ الْمُعِيارُ الْمُعِيارُ

قَالَ ابن الأعرابي : الانهيار موضع لين يَنْهَار ، سماه بالمصدر وهكذا عبر عنه ؛ وكل مـا سقط من أعـلي أَجِرُ فَي أَو شَفَيْرِ كَاكِيَّةً فِي أَسْفَلَهَا ، فقد تَهُوَّرَ وتَدَهُورَ . وفي حديث خزيمة : كُوَّكُت المُنخَّ راراً والمُطيُّ هاراً ؛ الهار' الساقط الضعيف . يقال : مُعْوَ هَارِهُ وَهَارٍ وَهَائِرُهُ ، فأَمَا هَائِرُ \* فَهُو الأَصْلُ مِنْ هَارَ يَهُونُ ، وأَمَا هَارِ ۖ بَالرَفِعِ فَعَلَى حِذَفِ الْهِمْرَةِ ، وأما هار بالجر فعلى نقل الهمزة إلى بعــد الراء ، كما قالوا في شارِّك السلاح : شاك السلاح ثم عمل به ما عمل بالمنقوص نحو قاض وداع،ویروی هار اً،بالتشدید. وتَهَوَّرُ الشَّبَاءُ: ذهب أَشْدَهُ وأَكْثُرُهُ وَالْكَسِرِ بَرَّدُهُ. وتَهُوَّرُ اللَّيلُ : ذهب ، وقيل : تَهُوَّرُ اللَّيلِ وَلَّتَي أكثره وانكسر ظلامه . ويقال في هذا المعني بعينه : كَوَهُو اللَّيْلِ وَالشَّنَاءَ ، وَتَوَهَّرُ اللَّيْلِ إِذَا تَهُوَّرُ. وَفِي الحديث: حتى تَهَوَّرُ الليل أي ذهب أكثره. الجوهري : ويقال 'جُو'ف" هار ، خفضوه في موضع الرفع وأرادوا هائر ، وهو مقلوب من السَّلاثي؟ إلى الرباعي كما قلبوا شائك السلاح إلى شاك السلاح ، قال ابن بري : قول الجوهري جرف هار في موضع الرفع وأُصَّلَهُ هَائُرُ وَهُو مُقَلُوبُ مِنَ البُّلائِي إِلَى الرُّباعي ؛ قال: هذه العبارة ليست بصحيحة لأِّن المقلوب من هائر وغير المحال و هو مقلوب من الثلاثي النج » كذا بالاصل ومثله في نسخ الصحاح ولمل الاولى المكن .

المقلوب من الثلاثي وهو من هو ر،ألا ترى أن هائيراً وهارياً على وزن فاعل? وإنما أراد الجوهري أن قولهم هار هو على ثلاثة أحرف وهائر على أربعــة أحرف وليسَ الأمر على ذلك أيضاً بل هار على أربعة أحرف وإنما حذفت الياء لسكونها وسكون التنوين ، ومسا حذف لالتقاء الساكنين فهو بمنزلة الموجود ، ألا ترى أَنْكُ إِذَا نَصِبَتُهُ ثَبَيْتِ البَّاءِ لِنَّحْرِ كَمَّا فَتَقُولُ: رأبت حُبُّرُ فأَ هارياً?فهو على فاعل،كما أن قولك رأيت جرفاً هائرًا هو أيضاً على فاعل فقد ثبت أن كلاً منهما على أربعة أحرف. وهَوَارْتُهُ فَتُنْهَوَارَ وَانْتُهَاوَ أَيِ الْهُدُمْ . وَالنَّهُولُ : الوقوع في الشيء بقلة مبالاة . يقال : فلان مُمَّهَوَّرُهُ. واهْتُورَ الشيءُ : هلك . ابن الأعرابي : الهائر الساقط والرَّاهِي المستقم والهَوْرَةُ الهَلَكَكَةُ . أَبُو عبرو : الهَوَرُورَةُ المرأة الهالكة . ورجل هارٌ وهـارٍ ؛ الأخيرة على القلب : ضعيف م الأزهري : رجل هار إذا كان ضعيفاً في أمره ؛ وأنشد :

ماضي المرَيِّةِ لا هارٍ ولا خَزِلُ وَحَرَّقُ مُوْرِثُ أَي واسع بعيد ؛ قال ذو الرمة :

هيشاء عيشاء وحَرَّقُ أَهيبَمُ مُوْرِثُ فَ أَهْمِيمُ مُوْرِثُ فَ مُسْمَنِهُ مُ عَلِيه هَبُواتُ مُحَثَمُ مُ مُسْمَنَهُ مُ لِلرَّيْحِ وَشِيْ فَوْقَةً مُ مُسْمَنَهُمُ مُسَمِّعَهُمُ مُسْمَنَهُمُ مُسْمَنَهُ مُسْمَنَهُمُ مُسْمَنَهُمُ مُسْمَنَهُمُ مُسْمَنَهُمُ مُسْمَنَهُمُ مُسْمَنَهُمُ مُسْمَنَهُمُ مُسْمَنَهُمُ مُسْمَنَهُمُ مُسْمَنَعُ مُسْمَعُ مِسْمِ مُسْمَعُ مُسْمِ مُسْمَعُ مُسْمَعُ مُسْمَعُ مُسْمَعُ مِسْمِ مُسْمَعُ مُسْمَعُمُ مُسْمَعُ مُسْمَعُ مُسْمِعُ مُسْمِعُ مُسْمِعُ مُسْمَعُ مُسْمَعُ مُسْمِعُ مُسْمِعُ مُسْمِعُ مُسْمِعُ مُسْمَعُ مُسْمَعُ مُسْمِعُ مُسْمُ مُسْمِعُ مِسْمِعُ مُسْمِعُ مُسْمُ مُ

وَهُوَّرُوْنَا عَنَّا القَدْظُ وَجَرَّمُنَاهُ وَجَرَّمُنَاهُ وَكَبَيْنَاهُ بَعْنَى . ويقال : هُرْتُ القوم أَهُورُهُمْ هُوْرًا إِذَا قتلتهم وكبَبُنتَ بعضهم على بعضكا يَنْهَادِ الجُنُرُونُ؟ قال الهذلي :

فاستَد بر وهُمْ فَهَار وهُمْ ، كَأَنَّهُمْ اللَّهُ وَالْحَرَ مِرْ الشُّنْ وَالْحَرَ مِرْ

١ قوله هأفناد كبك عمل وأحمال ، وهو الشهر اخ
 من شماريخ الجل . وكبك : جبل لهذيل مشرف على موقف عرفة كما في ياقوت .

واهْتُورَ إِذَا هَلَكَ ؛ ومنه الحديث ؛ من أطاع ربه فلا هُوارَةً عليه أي لا مُهَلُكُ . وفي الحديث : من القى الله وقي المَورُواتِ يعني المهالك ، واحدتها هُورَةً ". وفي حديث أنس : أنه خطب فقال : من يتقي الله لا هُوارَةً عليه ، فلم يدرُوا ما قال ، فقال يحيى بن يَعْشُرَ : أي لا صَيْعَةً عليه .

والهُوْرُ : 'مُجَيْرُ آهُ تغيضُ فيها مِياهُ غِياضٍ وآجامٍ فتنسع ويكثر ماؤها ، والجمع أَهْوَارُ . والتَّهْيُونِ : ما إنْهَارُ من الرمل ، وقيل : التَّهْيُونِ

والسهيور : ما الهار من الرمل . وتيه تُمَنَّهُون : شديد ، ياؤه ما اطبأن من الرمل . وتيه تَمَنَّهُون : شديد ، ياؤه على هذا معاقبة بعد القلب .

هير : هارَ الحِبُرُ فُ والسِناءُ وتَمَيِّرَ : انهدم ، وقيل : إذا انصدع الجرف من خلف وهو ثابت بعد في مكانه فقد هارَ ، فإذا سقط فقد انهارَ وتَهَيَّر ، وهَبَرْتُ الجُبُرُ فَ فَتَهَيَّر : لغة في هَوَّرُ نُه ، ووجل هَيارُ : يَنْهَادِ كَمَا يَنْهَادُ الرمل ؛ قال كَثَيْر :

فَمَا وَجَدُوا مِنْكُ الظُّرِينَةَ هَدُّةً مَا الطَّرِينَةَ أَخْرَمَا

والهَيْرَةُ : الأرضُ السهلة . وهيّرُ وهيّرُ وهيّرُ وهيّرُ . من أساء الصّبا ، وكذلك إيرُ وأيرُ وأيرُ وأيرُ ، وقيل : هيْرُ وإيرُ من أساء الشّال . والهائر : الساقط ، والراهي المستقم ، والهورةُ الهلكةُ . يقال : استيهر بإبلك واقتيل هو افتعل من استبدل بها إبلًا غيرها ، واقتيل هو افتعل من الميل المثقابكة في البيع المبادلة . ومضى هيْرُ من الليل أي أقل من نصفه ؛ عن ان الأعرابي ، وحكى فيه هيْرُ وقد ذكر .

القاموس بفتحا وتحكم الله بضبط الاصل وضبط في
 القاموس بفتحا وتحكم الثارج عليها وعزا الأول لأقمة اللغة ،

حَنَيْفَةً هِيْرُونَ مُ يَضِمُ النُونَ ، فَإِنْ كَانَ ذَلَكُ فَهُوَ مُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِعَلْمُونَاً وَفِعَلْمُولًا . مِثَانَ مُنْ الحَدِّ الْمُثَانِ ، الأَحِدِّ ، الحَجِّ النَّهُمَّ :

واليَهْيَرَ أَ: الحَجْوِ الصَّلْبُ الأَحْمِرِ . الحَجْرُ اليَهْيَرُ أَ : الصَّلْبُ ، ومنه سبي صنع الطلاح يَهْيَرُ آ ، وقيل : هي حجارة أمثال الأكف ، وقيل : هو حجر صغير، قال : وربما زادوا فيه الأَلف فقالوا : يَهْيَرَ عَى ، قالوا : وهو من أسباء الباطل . ان شبيل : قيل لأبي أسلم :

ما الثَّرَّةُ اليَهْنِيرَّةُ الأَخلاف ? فقال : الثَّرَّةُ السَّاهِرَةُ العِرْقِ السَّرَّةُ السَّاهِرَةُ العِرْقِ تسمع رَمِيرَ شَخْبِها وأنت من ساعة ، قال : واليَهْنِيرَّةُ التي يسيل لبنها من كثرته ، وفاقة ساهرة العروق ، كثيرة اللهن . وقال أبو حنيفة :

السَّهُ مَنْ مُ مَشَدُد ؛ الصَّمَّعَةُ الكَّيْرَة ؛ وأنشد :

لا رأت شيخاً لها دو درس ، في مثل خيط العبين المنعرس المنعرس المنعرس المنعرس المنعرس المنعرس المنعرب المنعرب المنطل والبنهرس المنطل والبنهرس

والدّورْدَرَّى من قولك فرس دَرِيرٌ أي جواد ؛
والدليل عليه قوله: في مثل خيط العهن المعرى ؛ يويد
الحُذْرُ وف . وزعم أبو عبيدة أن اليهير على الحجادة.
واليَهْيَرُ : الكذب . وقولهم أكذب من اليَهْيَرَ ،
هو السراب . الليث : اليَهْيَرُ اللَّحَاجَةُ والتَّادِي
في الأمر ، تقول استيهر ، وأنشد :

وقتلنبُكَ في اللَّهُو مُستَيْهِرِ ٢

الفراء: يقال قد استَيْهُرْتُ أَنَكُمْ قد اصطلحم ، مثل استيقنت . قال أبو تراب : سمعت الجعفريين أنا مستوهر " . مُستَيهر " . مُستَيهر " . واليهير " : دويبة أعظم من الجرد و تكون في الصحادي ، واحدته يهير " ، وأنشد :

فَكَاةً بِهَا البَهْبَرُ سُقُواً كَأَنْهَا خُصَى الْحَيْلِ؟ قد سُدَّتُ عَلِيها المَسامِرُ

واختلفوا في تقديرها فقالوا: يَفْعَلَمُهُ ، وقالوا: فَعَلَمُهُ ، وقالوا: فَعَلَمَكُ . ابن هاني : اليَهْيَرُ ، شَعْرَة ، واليَهْيَر ، بالتخفيف ، الحنظل ، وهو أيضاً السَّمُ . واليَهْيَر ، نصمنغ الطلخ ؛ عن أبي عمرو. قال سبويه : أما يَهْيَر ، مشدد ، قالزيادة فيه أولى لأنه ليس في الكلام فعيل ، وقد نقل ما أو له زيادة ، ولو كانت يَهْيَر ، مفقة الياء كانت الأولى هي الزائدة أيضاً ؛ لأن الياء إذا كانت أو لا بمنزلة الهمزة ؛ وأنشد أبو عمرو في اليَهْيَر ، صمنع الطلع :

أطعمنت راعي من البهير ، فظل بعوي حبطاً بشر" خلف اسنيه ، مثل نقيق الهر"

وهو يَفْعَلُ لأنه ليس في الكلام فَعَيْلُ . قال ابن بري : أسقط الجوهري ذكر تَيْهُور للرمل الذي يَنْهاد لأنه محتاج فيه إلى فضل صنعة من جهة العربية ؛ وشاهد تَيْهُور للرمل المنهار قول العجاج :

إلى أراطٍ ونعًا تَيْهُورِ

وزنه تَفْعُول ، والأصل فيه تَهْيُور ، فقد من الياء التي هي عبن إلى موضع الفاء ، فصار تَيْهُوراً ، فهذا الله « وقلك النم » صدره كما في شرح القاموس عن الصاغاني « صعا الناشقون وما تقص » .

إِنْ جِعلَت تَيهُوراً مِنْ تَهَيَّرَ الْجُرْفُ، وإِنْ جِعلَتهُ مِن تَهُوَّرُ كَانَ وَزِنهُ فَيَعُولاً لا تَفْعُولاً ، ويكون مقلوب العِينُ أَيضاً إلى موضع الفاء ، والتقدير فيه بعد القلب ويهُور ، ثم قلبت الواوتاء كما قلبت في تَيْقُور، وأصله وينقُور من الوَقار كَتُول العجاج :

فإن بكن أمسى البيلس تيقوري

أي وقادي . قال : وكثيراً ما تبدل الناء من الواو في نحو 'تراث وتُنجاه وتُنخَمَة وتُقَلَّى وتُقاة ، وقد ذكرنا نحن التَّهْهُورَ في فصل الناء كما ذكره ابن سيده وغيره .

#### فصل الواو

وأو: وَأَرَ الرَّجَلَ يَشُرِّهُ وَأَراً: فَـزَّعَهُ وَدَّعَرُهُ؟ قال لبيد يصف ناقته :

تَسْلُبُ الكانِسَ لَم يُواَدُ بِهَا الطّلُلُ عَقَلَ الطّلُلُ عَقَلَ مُعْبَةً السّاقِ ، إذا الطّلُلُ عَقَلَ

ومن رواه لم يُؤر بها جعله من قولهم : الدابة تأري الدابة إذا انضت إليها وألفت معها مَعْلَفاً واحداً . وآرَيْتُها أنا ، وهو من الآري ". ووأر الرجل : ألقاه على شر ". واستو أرت الإبل : تتابعت على نفار ، وقيل : هو نفار ها في السهل ، وكذلك الفنم والوحش . قال أبو زيد: إذا نفرت الإبل في صعدت الجبل فإذا كان نفار ها في السهل قيل: استاورت ؛ قال الشاعر:

ضَمَّمُنَا عَلَيْهِم حُبُورَ تَيْهِمُ بِصَادِقٍ من الطَّعْنِ؛ حتى استأورُوا وتَبَكَّدُوا

ابن الأعرابي: الوّائرُ الفَرْعُ . والإِرَّةُ : مَوْقَدُ النّار ، وقيل : هي النار نفسها ، والجمع إراتُ وإرُون على ما يَطَّر دُ، في هذا النحو ولا يُحَسَّرُ .

ووَأَرَاهَا وَوَأَنَّ لِهَا وَأَرَا وَإِرَا عَلَى لَهَا إِرَهُ \* . قال أَبِّو حَنِيْفَةً ؛ الوَّوْرَةُ فِي وَزَّنَ الوَّعْرَ ۚ خُفُو ۚ أَلَٰكُةً ﴾ والجمع وأر" مشال وغر ٤ ومنهم من يقول أوك" مثل عُورَرٍ ، صَيِّرُوا الواوِ لما انضبت هنزة وصيروا الهمزة التي بعدها واوم . والإرة : شحمة السَّام . وَالْإِرَّةُ أَيْضاً : لحم يطبخ في كرش . وفي الحديث: أَهْدَى لَمُم إِرَّةُ أَي لِحَم فِي كُوشٍ . أَنِ الْأَعْرَابِي : الإرَّةُ النارِ، والإرَّةُ الحُفُرة للنارِ، والإرَّةُ اسْتَعَارُ النار وشدَّتها ، والإرَّةُ الحُكْمَ ، وهو أن يُعْلَمَى اللَّهُم والحل إغلامًا ثم يحمل في الأسفار ، والإرة ' القَدْ بِدُ ، ومنه خير بلال : قال لنا رسول الله ع صلى الله عليه وسلم: أمعكم شيء من الإرَّة ? أي القديد . قَالَ أَبُو عَبْرُو : هُو الْإِنَّةُ وَالْقَدْيِدُ وَالْمُشَنَّقُ والمُشَرَّقُ والمُتَمَّرُ والموجر والمفرند والوَسْيق . ويقال: انْتِنا بِإِنَّ أِي بِنَادٍ . والْإِنَّةُ : المداوة أَنضاً ؛ وأُنشد :

## لمُعالِج الشَّحْسَاءِ دي إرَّة

وقال أبو عبيد: الإرة ألموضع الذي تكون فيه الخبرة أن قال: وهي الملكة أ. قال: والحبرة هي الملكية أ. قال: والحبرة هي شديدة الأوار، وهو الحراء قال: وهي مقلوبة الليث: يقال من الإرة: وأرث إرة وهي إرة مووقورة أن قال: وهي مستو قد النار تحت مو وقورة أثون الحرار والحصاصة ، إذا الحكمة وقورة وهي تخاص وأرا وإرة المهذب الوثار المهددة وهي تخاص الطين الذي يلاط به الحياض وقال:

١ قوله ﴿ وَالْمُوحِرُ وَالْمُؤْمِدُ ﴾ كذا بالأصل .

٧ قوله ﴿ وهي عَاضَ الطَّينَ ﴾ عبارة القاموس محافر الطَّينَ .

بذي وَدَع بَجُلُ بَكُلُ وَهُد رَواهِ الماء بَطَّلِمُ الرِثَارا

وبر: الوَبَرُ': صوف الإبل والأرانب ونحوها ؛ والجمع أو باد". قال أبو منصور: وكذلك وَبَرُ السَّنُّودِ والثعالب والفَنَكِ ، الواحدة وَبَرَة ". وقد وَبِرَ البعير ، بالكسر ؛ وحاجى به ثعلبة ' بن عبيد فاستعمله للنجل فقال:

َسْتَتْ كَنْهُ الأُوْبَارِ لا القُرِ تَتَقَي ، ولا الدُّنْتِ المُفْضِي ولا الدَّنْتِ تَخْشَى ، وهي بالبَلَدِ المُفْضِي

يقال : جمل ومير" وأو بر الذاكان كثير الوبس و وناقة كوبرة" وو براة . وفي الحديث : أحَب الي من أهل الوبر والمدر أي أهل البوادي والمدن والقرى ، وهو من وبر الإبل لأن بيونهم يتخذونها منه ، والمدر عمع مدرة ، وهي البينية . وبنات أو بر : ضراب من الكمأة مراغب ، وقال

أبو حنيفة : بنات أو بر كَمَاّة كَمَاّة كَامَال الحمى صفار " يَكن " في النقص من واحدة إلى عشر ، وهي رديئة الطعم، وهي أول الكماّة ؛ وقال مرة : هي مثل الكماّة وليست بكماّة وهي صفار . الأصعمي : يقال للمُز غِبَة من الكماّة بنات أو بر ، واحدها ابن أوبر، وهي الصفار . قال أبو زيد : بنات الأو بر كماة " صفار "مز غِبَة " على لون التراب ؛ وأنشد

ولقد تَجنَيْتُكَ أَكَمْوُمُّ وَعَسَاقِلَا ، ولقد تَهَيْتُكَ عَن بَنَاتِ الأَوْبَوِ أي جنيت لك، كما قال تعالى: وإذا كالوهم أو وَزَنُوهم ؛ قال الأصعى : وأما قول الشاعر :

ولقد نهيتك عن بنات الأوبر

فإنه زاد الألف واللام للضرورة كقول الراجز: باعد أمَّ العَــْر مِن أَسِيرِها وقول الآخر:

# يا ليت أمَّ العَمْرِ كانتُ صاحبي

يريد أنه عمرو فيبن رواه هكذا ، وإلا فالأعرف :
يا ليت أم الغيّر ، قال : وقد يجوز أن يكون أو بر ُ
نكرة " فعر"فه باللام كما حكى سببويه أن نحر ساً من ابن عر س ققال : هذا ابن عر س مقبل ". وقال أبو حنيفة : يقال إن بني فلان مثل بنات أو بر يظن أن فيهم خيراً .

ووَبَّرَتِ الأُرنبُ والثعلبِ تَوْبِيرًا إِذَا مشي في الْحُنْزُ ونَهَ لِيخْنَى أَثُرُهُ فَلَا يُتَبِينَ . وَفِي حَدَيْثُ الشُّودِي رُواهُ الرِّياشِيُّ : أَن السَّبَّةُ لِمَا اجْتَبَّمُوا تَكَابُوا فَقَالَ قَائَلَ مُنهِم فِي خَطْبَتُهِ : لَا تُثُوَّبُرُوا آثَارَكُمْ فَتُتُولِتُوا دَيْنَكُمْ . وفي حديث عبد الرحين يوم الشورى : لا تَغْمِدُوا السيوف عن أعدائكم فَتُو بُرُوا آثار كم ؛ التُّوْبِيرُ التَّعْفِيَّةُ وَمُعَوْرُ الأَثْرُ ؛ قال الزنخشري : هو من تَوْمِيرِ الأَرْنُبِ مَشْيِهَا عَلَى وَبَرِ قُواتُهَا لِثَلا 'بَقْنَصَ أَنْتَرْهَا ، كَأَنَّهُ نَهَاهُمْ عَنِ الْأَخَـٰذُ فِي الْأَمْرِ بالهُوَ يُنَّاءَ قال : ويروى بالناء وهو مذكور في موضعه ، رواه شير ؛ لا تُوَتَّتُرُوا آثاركم، ذهب به إلى الوَّتُر والتَّأْدِ ، والصواب ما رواه الرياشي ، ألا تَوى أنه يقال وَتَرْتُ فَلاناً أَثِرُهُ مِن الوَتْرِ ولا يَقَال أَوْ تَرَرْتُ ۚ ﴿ النَّهَذِيبِ : إِنَّمَا يُورَيِّنُ مِنَ الدُوابِ النُّفَهُ ۗ وعَنَاقُ الأَرْضُ وَالأَرْنَبُ . ويقالُ : وَبُّرَتُ الأَرْنَبِ في عَدُّوها إذا جمعت بَراثِنَهَا لِتُعَفِّيَ أَثَرَها . قال أُبُو مُنصور : والتَّوْسِيرُ أَنْ تَقَابُعُ المَكَانُ الذي لا كَسْتَمِينَ فيه أَثَرُهُما ﴾ وذلك أنها إذا كُطلبتُ نظرت إلى صَلابة من الأرض وحَزْنُ فَوَ تُنْبَتُ عليه الله

يستين أثرها لصلابته . قال أبو زيد : إِنَّا يُوبَّرُ مِنَ الدواب الأرنبُ وشيءٌ آخرُ لم تحفظه . وَوَبَّرُ مِنَ الرَّجِلُ في منزله إِذَا أَقَامَ حِناً فلم يبرح . التهذيب في ترجمة أبر : أبَّرُتُ النخل أَصلحته ، وروي عن أبي عمرو بن العلاء قال : يقال نخل قد أبَّرَتْ ووبيرت وأبيرت ، ثلاث لغات ، فمن قال أبَّرَتْ فهي مَوْبُورَة ، ومن قال وبيرت فهي مَوْبُورَة ، ومن

قَالَ أَبِرَ تُ فَهِي مَأْبُورَةٌ ۗ أَي مُلْمَقَعَةً ۗ. والوَبْرُ ، بالنسكين : دُوَيْبَةً عَلَى قَدْرُ السُّنَّوْرُ غبراء أو بيُّضاء من دواب الصحر اء حسنة العنين شديدة الحياء تكون بالغَوْر ، والأنثى وَبْرَ وْمُ وَاللَّهُ عَالِمُ اللَّهِ كُانَ، والجمع وبر" وو'بُور" ووبار" ووبارة وإبارة وإبارة " قال الجوهري: هي طَحْلاء اللون لا ذَ نَبُّ لها تَدْ جُنُّ في البيوت ، وبه سني الرجل كربرة . وفي حديث أَبِي هُرِيرة : وَبُورٌ تَنَصَدُّرًا مِنْ قَلْدُومَ خَأْنَ ١٠ ؟ الوَبُورُ ، بسكون الباء : دويبة كما حلبناها حجازية وإنما شبهه بالوَبْر ِ تحتيراً له ، ورواه بعضهم بفتح الباء من وَبَرِ الْإِبِلِ تَحْقَيْراً له أَيْضاً ، قال : والصحيح الأول . وفي حديث مجاهد : في الوَ بُر ِ شَاهُ ۗ ، يعني إذا قتلها المحرم لأن لها كن شأ وهي تبعثتر أبن الأعرابي : فلان أَسْمَجُ من مُحَنَّةِ الوَبْرِ . قال : والعرب تقول: قالت الأرنبُ للوَيْنِ : وَبْر وَبْر، عَجُزُ وَصَدُنَ ﴾ وسائرك تحقّر تقو ! فقال لها الوَ بَوْ : أَوَانِ أَوَانَ ، عَجْزُ وَكُنَّفَانَ ، وَسَائُوكَ أكلتان!

ووَبَّرَ الرجلُ : تَشَرَّدَ فَصَادَ مَعَ الْوَبُرِ فِي التَّوَحُشِ ؛ قال جريو :

١ قوله « من قدوم ضأن » كذا ضبط بالأصل بضم القاف ، وضبط
 ق النهاية بفتحا ، وقبه باقوت في المحجم على أشها روايتان .

فما فارقشتُ كِنْدَةً عن تُراضٍ ، وما وَبَرْتُ في شعبي ارْتِعابا أبو زيد : يقال وَبَرَ فلان على فلان الأَمرَ أي عَمَّاه عليه ؛ وأنشد أبو مالك بيت جرير أيضاً :

وما وَبَّرْتُ فِي نُسْعَبَى ارتعاباً

قَالَ : يقولَ مَا أَخْفِيتَ أَمْرِكُ ارتعاباً أَي اصطراباً . وأَمُ الوَ بْرِ : اسم امرأة ؛ قال الراعي :

بأعلام مَرْ كُوْرْ فَعَنْزْ فَعُرْبٍ ؟ مَعَانِيَ أُمِّ الوَبْرِ إِذَ هِي مَا هِمَا

وما بالدار وابــر أي ما بها أحد ؛ قال ابن سيده : لا يستعمل إلا في النفي ؛ وأنشد غيره :

> فَأَبْتُ إِلَى الحَيِّ الدَّينِ وَرَاءُمُّ تَجريضاً ، ولم يُفليت من الجيشِ وابررُ

والوَّبْراءُ : نبات .

ووَبَارِ مثل قَطَام: أَرضَ كَانت لعاد غلبت عليها الحِن ، فمن العرب من بجريا مجري نتزال ، ومنهم من يجريها مجري أسعاد ، وقد أعرب في الشعر ؛ وأنشد سببويه للأعشى :

ومَرَّ دَهُرُ عَلَى وَبَالُ ؛ فَهَلَّكَتُ عَلَى عَلِي وَبَالُ ؛ فَهَلَّكَتُ وَبَالُ

قال : والقوافي مرفوعة . قال الليث : وبار أدص كانت من محال عاد بين اليمن ورمال تبرين ، فلما هلكت عاد أورث الله ديارهم الجن فلا يتقاربها أحد من الناس ؛ وأنشد :

مثل ما كان بدء أهل وبار وقال محمد بن إسحق بن بسار : وبار بلدة يسكنها النشاناس .

١ ويْروى : ارتغاباً كما في ديوان جرير .

والوَّبْرُ : يوم من أيام العجوز السبعة التي تكون في آخر الشتاء ، وقبل : إنما هو وَبْرُ بغير ألف ولام ، تقول العرب : صِنْ وصِنْبْر وأُخَيْبُها وَبْر ، وقد يجوز أن يكونوا قالوا ذلك للسجع لأَنْهم قد يتركون للسجع أشياء بوجبها القياس ،

وفي حديث أهبان الأسلمي : بينا هـ و يَرْعَى بِحِرَّةُ الوَبْرَةِ ، هي بفتح الواو وسكون الباء ، ناحة من أعراض المدينة ، وقبل : هي قرية ذات نخيل . ووَبَرَّهُ ووَبَرَةٌ ؛ لص معروف ؛ عن أبن الأعرابي .

وَتُوْ : الْوِنْدِرُ وَالْوَانَثُورُ : الْفَرَّادُ أَوْ أَمَا لَمْ يَتَشَيَّقُعُ مَنَ العَدَادَ ﴿ وَأُو تُمَرَّهُ ۚ أَي أَفَدَ ۗ هُ ۚ . ۚ قَالَ اللَّحِيانِي : أَهَلَ الحجاز يسمون الفَرْدَ الوَتَدْرَ ، وأَهْلُ نَجِد يُكْسَرُونَ الواو ، وهي صلاة الوِّرْشِ ، والوَّرْسِ لأهل الحِياز ، ويقرؤون: والشُّفع ِ والوَ تَرْرِ، والكِسر لتميم، وأهل نجد يقرؤون : والشفع والوكثر ، وأوْتُرَ : صَلَّى الوتر . وقال اللحياني : أوتر في الصلاة فعدًاه بفي . وقمرأ حيزة والكسائي: والوتر، بالكسر. وقرأ عاصم ونافع و ابن كثير وأبو عبرو و ابن عامر: والوَّتُو، بالفتح، وهما لغتان معروفتان. وروي عن ابن عباس، رضي الله عنهما ، أنه قال : الوتر آدم ، عليه السلام ، والشَّقْع نشفع بزوجته، وقيل: الشفع يوم النحرُّ والوتر يوم عرفة ، وقيل : الأعداد كلها شفع ووتر، كثرت أو قلت ، وقيل : الوتو الله الواحد والشفع حميع الحلق خلقوا أزواجاً ، وهو قول عطاء ؛ كان القوم وتراً فَشُهُمَ عُنْتُهُم وَكَانُوا سَفْعًا فَوَتَرَبُّهُم . ابن سيده : وَتَرَاهُمُ ۚ وَتُرا ۗ وأَوْ تَرَاهُمُ ۚ جَعَلَ شَفَعَهِم وَتُرا ۗ . وَفَي الحديث عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال: إذا اسْتَجْمُرُ تُنَ فَأُوثِرِ أَي اجعل الحجارة التي تستنجي بها فردًا ، معناه استنج بثلاثة أحجار أو خمسة أو

سبعة ، ولا تستنج بالشفع ؛ وكذلك 'بوتر' الإنسان' صلاة الليل فيصلي مثنى مشى يسلم بين كل ركعتين ثم يصلي في آخرها ركعة تُوتِر' له ما قد صلّى؛ وأو تر صلاته . وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : إن الله و تر ' يجب الو تر فأو تر ' وا يا أهل القرآن. وقد قال : الوتر دكعة واحدة . والوتر : الفرد ، تكسر قال : الوتر دكعة واحدة . والوتر : الفرد ، تكسر واوه و تفتح ، وقوله : أوتروا ، أمر بصلاة الوتر، وهو أن يصلي في آخرها دكعة مفردة ويضيفها إلى ما قبلها من الركعات . والوتر ' والوتر' والوتر' والترخ' والوتيرة' : الظلم في الذّحل' عامة ' . قال اللحاني : أما اللحاني :

أهل الحجاز يفتحون فيتولون وتثره ، وتميم وأهل نجد يكسرون فيقولون وترث ، وقد وَتَرْتُهُ وَتُرْا وتبرأةً . وكِلُّ من أدركته بمكروه ، فقد وَتَرْكه . والمتوْتُورُ : الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه ؛ تقول منه : وَتَرَاهُ مُنْرِرُهُ وَتُرْاً وَتِرَاةً. وَفَي حَدَيْثُ محمم بن مسلمة : أنا المَـوْ تُنُورِ النَّائِرِ ُ أَي صاحب الوكتر الطالب بالشأد ، والموتود المفعـول . ابن السكيت : قال يونس أهل العالية يقولون : الوِتْرُ في العددُ والوَّ نُوْرُ فِي الذَّحْلِ ، قال : وتم تقول وِتُو ، بالكسر، في العدُّد والذحل سواء . الجوهري : الوتر، بالكسر، الفرد، والوتر، بالفتح: الذَّحْلُ ، هذه لغة أهل العالية ، فأما لغة أهل الحجاز فبالضد منهم ، وأما تميم فبالكسر فيهما . وفي حديث عبد الرحمن في الشورى: لا تَغْمِدُ وَا السيوفَ عَنْ أَعْدَائُكُمْ فَتُوتِرُ وَا تَأْرَكُمْ . قال الأزهري : هو من الوَتشرِ ؛ يقال : `وَتَرَّتُ فلاناً إذا أَصِبته بِوَتُنْرٍ ، وأَوْتُرْثُه أُوجِدته ذلك ، قَالَ : وَالنَّأْرُ مُهُمَّا العَدُو ۚ لَأَنَّهِ مُوضَعِ النَّأْرِ ؛ المعنى

لا تُوجِدُوا عدو كم الوَّتُرَّ في أَنفسكم . ووَتَرَّتُنْ

﴿ الرَّجِلُ : أَفْرَعَتُهُ ؟ عَنَ الفراءَ .

ووَ تَمْرَهُ ۚ حَقَّهُ وَمَالُهُ : نَقَصَهُ إِيَّاهُ . وَفِي التَّنزيــل العزيزُ : ولن يَشِرَ كُمْ أَعْمَالُكُم . وفي حديث النبي، صلى الله عليه وسلم : من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله ؛ أي نقص أهله وماله وبقي فرداً ؛ بقال : وَتَرَّتُهُ إِذَا نَقَصْتُهُ فَكَأَنكُ جَعَلَتُهُ وَتُرَّ بِعَدَ أَنْ كَانْ كثيراً ، وقيل : هو من الوَتْمُو َ الجناية التي يجنيهـا الرجل على غيره من قتل أو نهب أو سبي، فشبه ما يلحق من فاتته صلاة العصر بمن قُنْتِلَ تَحْسِيمُهُ أُو يُسلِّبُ أَهَلُهُ وماله ؛ ويروى بنصب الأهل ورفعه ، فين نصب جعله مفعولاً ثانياً لو'تر وأضير فيهما مفعولاً لم يسم فاعله عائداً إلى الذي فاتته الصلاة، ومن رفع لم يضمر وأقام الأهل مقيام ما لم يسم فاعله لأنهم المصابون المأخوذون ، فين ردُّ النقص إلى الرحسل نصبهما ، ومن ردُّه إلى الأهل والمال رفعهما وذهب إلى قوله : ولم يَشِرَ كُمْ أَعِمَالُكُم ، يقول : لن يَنْقُصُكُمْ من ثوابكم شيئاً . وقال الجوهري : أي لن يَنْتَقَصُّكُم في أعمالكم ، كما تقول : دخلت البيت ، وأنت تريد في البيت ، ونقول : قــد وَنَرْ تُهُ خَتَّهُ إِذَا نَقَصْتُهُ ، وأحد القولين قريب من الآخر . وفي الحديث: اعمل من وراء البحر فإن الله لن يَسْرَكُ من عملك شيئاً أي لن يَنْقُصَكَ . وفي الحديث: من جلس مجلساً لم يَذْ كُنُو الله فيه كان عليه ترَاهُ أي نقصاً ، والهاء فيه عوض من الواو المحذوفة مثل وعَدْثُه عدَّةً ، ويجوز نصبها ورفعها على اسم كان وخبرها ، وقيل : أَراد بالتَّرَّة ههنا التَّسِعَةَ . الفراء : يقال وَتَرَّتُ الرَّجِـلُ إِذَا قتلت له فتيلًا وأخذت له مالاً ؛ ويقال : وَتَرِّهُ فِي الذَّحْلِ يَتِيرُ ۚ وَتُمراً ﴾ والفعل من الوَتْمر الذَّحْلِ وَتِرَ يَشِرُ ﴾ ومِن الورتشر الفَرُّد أوْتَرَ 'يُوتِسر' ﴾ بالأَلف . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : فَكَلَّدُوا الحَمِلُ وَلَا تُتَقَلَّدُوهَا الْأُوْتَارَ ؛ هي

جمع وتر ، بالكسر ، وهي الجناية ؛ قال أبن شميل: معناه لا تَطْـُلْمُوا عليهـا الأوْتارَ والذُّحُولَ التي وتر تُمْ عليها في الجاهلية . قال: ومنه حديث عليٍّ يصف أبا بكر: فأدر كث أو تار ما طلتبُوا. وفي الحديث: إنها لَخَيْلٌ لو كانوا يضربونها على الأو تار. قال أبو عبيد في تفسير قوله : ولا تُقلدوها الأوتار ، قال: غير هذا الوجه أشبه عندي بالصواب، قال: سمعت محمد بن الحسن يقول : معنى الأوتار ههمُــا أوتار القيسي" ، وكانوا يقلدونها أوتار القيسي" فتختنق ، فقال : لا تقلدوها . وروي عن جابر: أن النبي، صلى الله عليه وسلم ، أمر بقطع الأو تار من أعناق الحيل . قال أبو عبيد : وبلغني أن مالك بن أنس قال : كانوا يُقَلِّدُ ونها أوتار القسيِّ لئلا تصبها العين فأمرهم بقطعها يُعلمهم أن الأو تارَ لا تَرْدُ من أمر الله شيئاً؟ قال : وهذا شبيه بما كره من التائم ؛ ومنه الحديث : مَنْ يَقَدَ لِحُمْيَتُهُ أَو تَقَلَّدَ ۖ وَيَرَا ۚ ، كَانُوا يَزْعُمُونَ أَن التَّقَلُّدَ بِالأَوْثَارَ كُورُدُ العَيْنَ ويدفع عنهم المكاره، فنهوا عن ذلك .

والتَّواتُرُ : التَتَابُعُ ، وقيل : هو تتابع الأَشياء وبينها فَجَواتُ وفَتَراتُ . وقال اللحاني : تواتَرَ تَ الإبل والقَطا وكلُّ شيء إذا جاء بعضه في إثر بعض ولم تجيء مُصْطَفَقًا ؟ وقال حميد بن ثور :

قَرْيَنَهُ مُسَمِّعٍ ، إِنْ نُواتَرَ ۚ نَ مُوَّةً ، 'ضَرِبْنَ وَصَفَّتُ أَرْؤُسُ وَجُنُوبُ ُ

وليست المنتواترة كالمنتداركة والمنتابعة . وقال مرة : المنتواتر الشيء يكون هنيهة أثم يجيء الآخر ، فإذا تتابعت فليست متواترة أ ، إنما هي متداركة ومتتابعة على ما تقدم . أن الأعرابي : توى يَدْري إذا تواخى في العمل فعمل شيئاً بعد شيء . الأصعى : واترت الحكير أنسَعث وبين الحبين

هُنَيْهَة ". وقال غيره : المُواتَرَة المُتَابَعَة ، وأصل هذا كله من الوَرْد ، وهو الفَرْد ، وهو أني جعلت كل واحد بعد صاحبه فَرْداً فَرْداً . والمُتَواتِر أ : كل قافية فيها حرف متحر "ك بين حرفين ساكنين نحيو مفاعيلن وفاعيلان وفعيلان ومفعولن وفعيلان وفعيلان ومفعولن في في الله وفعيلان في الله في الله في الله والله عنى أو الأسود بقوله :

وقافية تحدًّا، تسهّل دُويتُها، كَسَرُورُ الصَّنّاعِ؛ ليس فيها تواتُرُ

أي لبس فيها توقف ولا فتور . وأو تَرَ بين أخباره وكُنتُه وواترَها مُواتَرَةً ووتاراً : تابَع وبينكل كتابين فَتُرَةٌ قليـلة . والْحَبَرُ المُنتَواتِرُ : أَن يحدُّثه واحد عن واحد ، وكذلك خبر الواحد مثــل المُتَواتِرِ . والمُواتَرَةُ : المتابِعَةُ ، ولا تَكُونُ المُنُواتَوَ ۚ مَنِ الْأَشْيَاءَ إِلَّا إِذَا وَقِعْتَ بِينِهَا فَتُرَةً ﴾ وإلا فهي مُدانَ كَة ومُواصَّلة . ومُواتَرَأَهُ الصوم : أَن يصوم يوماً ويفطر يوماً أو يومين، ويأتي به وتشراً؟ قال : ولا يواد به المواصلة لأن أصله من الوتشرِ ، وكذلك واتَرْتُ الكُنْتُبُ فَتَوَاتَرَ تَ أَي جَاءِتُ بعضُها في إثر بعض وتثراً وتثراً من غير أن تنقطع. وَنَافَةُ مُواتِرَ أَنْ : تَضْعُ إَحْدَى رَكَّبَيْهَا أُوَّلًا فِي البُرُ وك ثم تضع الأخرى ولا تضعهما معاً فتشق على الراكب. الأصعي : المُواتِرَةُ من النوق هي التي لا ترفع بدأ حتى تستمكن من الأخرى، وإذا بركت وضعت إحدى يديها ، فإذا اطمأنت وضعت الأخرى فإدا اطمأنت وضعتهما جميعاً ثم تضع وركيها قليلاً قليلًا ؛ والتي لا تـُـواتــِرُ تَـرُبُحُ بنفسها رَحًّا فتشق على راكبها عند البروك . وفي كتاب هشام إلى عامــله : أَنْ أُصِبُ لِي نَافَةَ مُواتِرَةً ﴾ هي التي تضع قوائمُ بالأرض وتراً وتراً عند البُروك ولا تُؤْجُ نفسهـ

رُجّاً فَكَشُقُ على راكبها ، وكان بهشام فَكُنُّ . وفي خديث الدعاء : أُلِقَفْ تَجُمْعُهُمْ وواتر بين مِيرهِم أي لا تقطع المير أن عنهم واجْعَلْها تَصِلُ إليهم مَرَّةً بعد مرة .

وجاؤوا تَتْرَى وتَتْرَأُ أَي مُتَواتِر بِن ، الناء مبدلة من الواو ؛ قال ابن سيده : وَلَيْسُ هَذَا البَّدُلُ قَيَّاسًا إنما هو في أشاء معلومة ، ألا ترى أنــك لا تقول في وَذِيرِ كَزِيرٍ \* إِنَّا تَقْيَسُ عَلَى إبدال النَّاء مِن الواو في افْتَنَعَلُ وَمَا تَصَرَفُ مَنْهَا ﴾ إذا كانتُ فاؤه واواً فإن فاءه تقلب تاء وتدغم في تاء افتعل التي بعدها ، وذلك نحو انتَّزَنَ ﴾ وقوله تعالى : ثم أرسلنا رسلنا تَشْرى ؛ من تتابع الأشياء وبينها فَجُوات وفَشَرات لأن بين كُلُّ وسُولُينَ فَنَتُرَةً ﴾ ومن العرب من ينو"نها فيجعل أَلْفِهَا لَلْإِلَحَاقَ عَنْوَلَةً أَرْطَى وَمِعْزِي ، وَمُنْهِمْ مِنْ لَا يصرف ، مجعل ألفهـا للتأنيث بمـنزلة ألف تسكّري وغَضَى ؛ الأَزهري : قرأ أبو عمرو وابن كشير : تَتُمرًى منوَّنة ووقفا بالألف، وقرأ سائر القراء: تَتُمرى غير منو"نة ؛ قال الفراء : وأكثر العرب عـلى تركِّ تنوین نتری لأنها عنزلة تَقُوى ، ومنهم من كوَّن فيها وجعلها ألفاً كألف الإعراب ؛ قال أبو العباس : من قرأ تَشْرَى فهو مثل تشكو تُ مُشكُّوي ، غير منو ّنة لأَن فِعْلَى وَفَعْلَى لا يَنُوسُ ، ونحو ذلك قال الزِجاج؛ قال : ومن قرأها بالتنوين فمعناه وَتُراً ، فأبدل الناء من الواو ؛ كما قالوا تَو ْلَج من وَلَج َ وأَصله وَو ْلُجَ ﴿ كُمَّا قَالَ العَجَاجِ :

فإن يكن أمسى البيلي تَنْقُورِي

أراد ويثُوري ، وهو فَيَعُول من الوَقاد ، ومن قرأ تَتْرى فهو ألف التأنيث ، قال : وتَتْرى من المواترة . قال محمد بن سلام : سألت يونس عن قوله تعالى : ثم أرسلنا رسلنا تترى ، قال : 'متقطعة

متفاو ته . وجاءت الحيل تترى إذا جاءت متقطعة ؟ وكذلك الأنبياء : بين كل نبيين دهر طويل . الجوهري : تترى فيها لغتان : تنون ولا تنون مثل علمتى ، فمن ترك صرفها في المعرفة جعل ألفها ألف تأنيث ، وهو أجود ، وأصلها و ثرى من الو ثر وهو الفرد ، وتشرى أي واحداً بعد واحد ، ومن نونها جعلها ملحقة . وقال أبو هريرة : لا بأس بقضاء دمضان ملحقة . وقال أبو هريرة : لا بأس بقضاء دمضان تترى أي متقطعاً . وفي حديث أبي هريرة : لا بأس ونما أن بُواتِر قضاء دمضان أي يُفر قيه فيصوم بوماً ونراً .

والوتيرة: الطريقة ، قال ثعلب : هي من التواتر أي التنابع ، وما زال على وتيرة واحدة أي على صفة . وفي حديث العباس بن عبد المطلب قال : كان عمر بن الحطاب لي جاراً فكان يصوم النهار ويقوم الليل ، فلما وليي قلت : لأنظرن اليوم إلى عبله ، فلم يزل على وتيرة واحدة حتى مات أي على طريقة واحدة مطردة يدوم عليها . قال أبو عبيدة : الوتيرة ألمداومة على الشيء ، وهو مأخوذ من التواتيرة الرير والتنابع . والعبل ؛ والمعل يوسف بقرة في سيرها :

َنْجُأَ ْ مُحِدُّ لَيْسَ فِيهِ وَتِيوَةً ۗ ، . ويَذَابُهُا عَنها بأَسْحَمَ مِذُودِ

يعني القَرْنَ . ويقال : ما في عمله وَتِيرَةُ ، وسَيْرُ للسَّرِ للسَّرِةُ . الفَتْرَةُ ، للسَّرَةُ للسَّرَةُ في الأَمرِ والعَمْيزَةُ والتواني . والوَتِيرَةُ : الحَبْسُ والإبطاء .

وو تَرَةُ الفخد: عَصَبَةُ بِن أَسفل الفخد وبين الصَّفن ِ. والوَّتِيرَةُ وَالوَّتَرَّةَ فِي الأَنف: صِلَّةُ مَا بِن المنخرين ، وقيل: الوَّتَرَةُ صرف المنخر ، وقيل: الوَّتِيرَةُ الحَاجز

بين المنخرين من مقدّ م الأنف دُونَ الغُرْ صُوفَ. ويقال للحاجز الذي بـين المنخرين : غرضوف ، والمنخران : خَرَقًا الْأَنْفِ ، وَوَكَرَةٌ الأَنْفُ : حَجَّابٌ مَا بَكِنْ المنخرين ، وكذلك الوكييرَة . وفي حديث زيد : في الُو تُرَاةِ ثلث الدية ؟ هي وَتَرَاةُ الأَنف الحَاجَزةُ بين المنخرين . اللحاني : الوكرَّةُ مَا بِينَ الأَوْنَبَةِ والسَّبَلَةِ. وقال الأصفي : حِتَارُ كُلُّ شِيءَ وَتَرَاهُ. ابن سيده : والوَّتَرَّةُ والوَّتِيرَةُ عُرَيْضِيفٌ فِي أَعَلَى الأَذِن بِأَخُذِ مِن أَعَلَى الصَّمَاحُ . وقُـالُ أَبُو زيد : الوتيرة غريضيف في جوف الأذن يأخذ من أعلى الصَّاخ قبل الفَرُّع . والوَّ تَرَةٌ مِن الفَرَسِ : مَـا بين الأرْ نَسَةٍ وأعلى الجَمُّفَلَةِ . والوَ تَرَ تَانَ : هَنَمَّانِ كَأَيْهِا حَلَقْتَانَ فِي أَدْنِي الفرس ، وقبل : الوَّتُوَ تَانَ العَصَبَتَانَ بِينَ رَوْوسَ العُرُ قُوبِينَ إِلَى المَأْسِضَيْنِ ؟ وَيُقَالُ ; تَوَاتُرَا عُصَبُ فرسه . والوَتَرَاةَ مَنْ الذُّكُر ؛ العيرْقُ الذي في باطن الحَشْفَة ، وقال اللحياني : هو الذي بين الذكر والأنثين. والوترتان: عصبتان بين المأبضين وبين رؤوس العُرقوبين. والوَّتَوَةُ ۚ أَيْضًا : العَصَبَةُ ۚ الَّتِي نَصْمَ تَحْبُرُجَ ۖ رَوْثُ الفرس . الجوهري : والوَّتَرَّةُ العرقِ الذي في باطن الكَمْرَة ، وهو أُجلَيْدَة ". وو تَرَة كُلُ شيء : حتار ه، وهو ما استدار من حروفه كيحتار الظفر والمنتخل والدُّبُرُ وما أَشْبَهُ. والوَّ تَوَةٌ : عَقَبَةَ المُتَّنِّ ، وَجَمَعُهَا وَتَرْ ۚ . وَوَ تَرَ أَوْ اللَّهِ وَوَ تِيرَيِّهُما : مَا بَينَ الْأَصَابِعِ؛ وقال اللحياني : ما بين كل إصبعين وَتُرَوَّهُ ، فلم يخص اليد دون الرجل . والوكرَّةُ والوَّتِيرَةُ : 'جلَّيْدُةُ مِينَ السَّايَةِ وَالْإِيهَامِ . وَالْوَكُرَةُ : عَصِبَةٍ تَحْتِ اللَّسَانَ. والوتيرَةُ : حَلَقَةُ يَتَعِلَمُ عَلَيْهَا الطَّعَنِ ، وقيل : هي حَلَيْقَة " تَعَلِقُ على طرك في قَنَاةٍ يَتَعَلَمُ عَلَيْهَا الرَّمِي

تَكُونَ مِن وَتُرَرٍّ ومِنْ خَطِ ؛ فأَمَا قُولَ أَمْ سَلَّمَةً

زوج النبي ، صلى الله عليه وسلم :

حامي الحقيقة ماجد"، يُسْمُو إلى طلب الوتيرة

قال ابن الأعرابي : فسر الوتيرة هنا بأنها الحَكَّقَةُ ، وهو غلط منه ، إنما الوتيرة هنا الذَّحْلُ أَو الظّم في الذَّحل . وقال اللحاني: الوتيرة التي يتعلم الطمن عليها، ولم يخص الحَكَّقة . والوتيرة: قطعة تستكن وتَعْلَظ وتنقاد من الأرض ؛ قال :

لقد حَبَّبَتْ 'نَعْمُ النِّبَ بُوجِهَا مَنَازِلَ مَا بَيْنَ الْوَتَاثِينِ وَالنَّقْعِ ِ

وربما شبهت القبور بها ؛ قال ساعدة بن جؤية الهـ ذلي يصف صَبُعاً نبشت قبراً:

> فَدَاحَتْ بَالُوَائِرِ ثُمْ بَدَّتْ بديها عند جانبها ، تَهْمِيلُ

وقال الموهوي : ذاحت مَشَت ؛ قال ابن بري : ذاحت مَرَّت مَرَّا سريعاً ؛ قال : والوَالْورُ جمع وَيرَة وقال أبو عمرو الشَّباني : الوالر همنا ما بين أصابع الضع ، بويد أنها فرَّجت بين أصابعها ، ومعنى بدَّت بديها أي فرقت بين أصابع بديها فحدف المضاف . بديها أي فرقت بين أصابع بديها فحدف المضاف . وتهيل : تحثو التراب . الأصعي : الوتيرة من الأرض ولم تحده الموهوي : الوتيرة من الأرض المرتقة . والوتيرة أن الأرض البيضاء . والوتيرة أن الغرق المعيرة . الوتيرة المعيرة . الوتيرة المناف . الوتيرة أن الغرق المناف . والوتيرة أن الغرق الصغيرة . ابن الفرس إذا كانت مستديرة ، فإذ طالت فهي الشاد خة . قال أبو منصور : شبهت غرا الفرس إذا كانت مستديرة ، فإذ الفرس إذا كانت مستديرة ، الحلقة التي يتعلم عليها الطعوا الفرس إذا كانت مستديرة ، الحلقة التي يتعلم عليها الطعوا المناف المنافق المنافق

يقال لهما الوتيرة . الجوهري : الوتيرة حَلَّقَة من عَقَب من عَقَب من عَقَب من عَقَب من عَقَب من الدَّر يِئَة أَيْضاً ؛ قال الشاعر يصف فرساً :

### نُبادِي قُرْحَةً مثل الـُ وَنَيْرَةٍ لَم نَكَنَ مَغْدًا

المغدن: النشف، أي تمغودة ، وضع المصدر موضع الصفة ؛ يقول : هذه الترحة خلقة لم تنتف فنيض . والوثر ، بالتحريك : واحد أوتار القوس . ابن سيده: الوَّتَرَ شَرْعَة القوس ومُعلَّقها ، والجمع أوتار . وأو تر ها وو تر ها: وأو تر ها وو تر ها وو تر ها وو تر ها شد وتر ها . وقال اللحياني : وتر ها وأو تر ها سد وتر ها . وقال اللحياني : وتر ها وأو تر ها سد وتر ها . وفي المثل : إنباض بغير تو تير . ابن سيده : ومن أمشالهم : لا تعجل الأمر قبل بلوغ إناه . التوتير ؛ وهذا مثل في استعجال الأمر قبل بلوغ إناه . قال : وقال بعضهم وتر ها ، خفيفة ، على عليها وتر قو تر عروقه : عبها يزل السهم إذا أراد الرامي أن يرمي ، وتو تر عروقه : عصبه المناه ، كذلك . كل وتر ق في هذا الباب ، فجمها وتر " ؟

#### ُفِيمَ نِسَاءُ الحَيِّ مِن وَتَرِيَّةٍ سَفَنَجَةٍ ، كَأْنَهَا قَوْسُ تَأْلَبِ ?

قيل: هجا امرأة نسبها إلى الوتائر، وهي مساكن الذين هجا ، وقيل : وَتَرِيَّة صُلْبَة كَالُوَتَرِ . والوَتِيرُ : موضع ؛ قال أسامة الهذلي :

ولم يَدَعُوا ، بين عَرْضِ الوَّتِيرِ وبين المناقِب ، إلا الذَّئابا

وثر : وثَرَ الشيَّ وَثَرًا ووَثَرَّهُ : وَطَّاَّهُ . وقد وَثُر ، بالضم ، وَثارَةً أَي وَطَلْقَ ، فهو وَثِـير ،

والأنثى وثيرة ". الوكير : الفراش الوطي، وكدلك الوثر ' ، بالكسر . وكل شيء جلست عليه أو نمت عليه فوجدته وطيئاً ، فهو وثير . يقال : ما تحته وثئر "ووثار"، وشيء وثئر "ووثر "ووثير، والاسم

ونثر ووثار ، وفي ونثر ووثر ووثير ، والاسم الوثار والوثار ، وفي حديث ابن عباس قال العمر : لو اتخذت فراشاً أو ثر منه أي أو طئاً وألين . والمرأة وثيرة العجيزة : وطيئتها ، والجمع وثائر ، وو تار . وقال ابن دريد : الوثيرة من النساء الكثيرة اللحم ، والجمع كالجمع . ويقال للمرأة السمينة الموافقة للمضاجعة : إنها لوثيرة "، فإذا كانت ضخمة العجر ، فهي وثيرة العجر . أبو ذيد : الوثارة كثرة كثرة أ

وكأنتَّما اشتتَمَلَ الضَّجِيعُ بِرَيْطَةٍ ، لا بِلُ تِرْبِيدُ وَثَارَةً وَلَيَانِيا

الشحم ، والوَ تَاجَة ُ كَثُوهُ اللَّهُم ؛ قال القَطَّاميُّ :

وفي حديث ان عمر وعُسَيْنَةَ بن حصن إِ: مَا أَخَذَ تُهَا بيضًا غَرَيرَةً ولا نَصَفًا وَثِيرِةً .

والميشرة: الثوب الذي تنجليل به الثياب فيعلوها. والميشرة: هنة كهيئة المروقة تتخد للسرج كالصفة، وهي المتواثر والمتاثر ، الأخيرة على المعاقبة ، وقال ابن جني : لرزم البدل فيه كما لزم في عيد وأغياد . النهذيب : والميشرة ما الفرس : لبندته ، والرحل بوطآن بها . وميشرة الفرس : لبندته ، غير مهموز . قال أبو عبيد : وأما المتياثر الحامر التي جاء فيها النهي فإنها كانت من مراكب الأعاجم من ديباج أو حرير . وفي الحديث: أنه نهى عن ميشرة الأرجوان ؛ هي وطاء محشو " يتوك الا على وحل البعير الواترة ، وأصلها مو "ثرة " ، فقلبت الواو ياء لكسرة الواترة ، والأرجوان مو عن غيرة أحمر بتخذ كالفراش الميم ، والأرجوان موان عن عين من الراتو ياء لكسرة المهاب ، والأرجوان عين عين عنه المرة المهاب مو "ثرة الناس بينخذ كالفراش الميا

الصغير ومجشى بقطن أو صوف يجعلها الراكب تحنه على الرحال فوق الجمال ؛ قال ان الأثير : ويدخل فيه مما ثرُ السُّروج لأن النهي يشتمل على كل ميشرَ ق حمراً سواء كانت على رحل أو سرج .

والوَ ايْرُ : الذي يَأْثُورُ أَسِفلَ 'خَفُّ البعير ، وأَدى الواو فيه بدلاً من الهمزة في الآثِر .

والوَثرُ ، بالفتح : ماء الفحل بجتمع في رحم النافة ثم لا تلفقح ، وو تركما الفحل كيثرها وثراً : أكثر ضرابها فلم قلفقح . أبو زيد : المسلط أن يدخل البحل اليد في الرحم رحم النافة بعد ضراب الفحل إياها فيستخرج و ثنركها ، وهو ماء الفحل بجتمع في رحمها ثم لا تكفقح منه ؛ وقال النصر : الوَثرُ أن يضربها على غير ضبعة ي . قال : والمو تثورة أن يضربها على غير ضبعة ي . قال : والمو تثورة منص العرب : أعيجب النكاح و ثر على و ثر أي وقال نكاح على فراش و ثير .

واسْتُو ْتُكُرْ تُ مِنَ الشِيءَ أَي اسْتَكُثُوتَ مِنْهُ ، مثل اسْتُكُثُوتَ مِنْهُ ، مثل اسْتُو ْتُنَبِرُ اللهِ اللَّاعِرانِي: التَّواثِيرُ الشُّر طُ ، وهم العَنْكَةُ والفَر عَةُ والأَمْلَة ، واحدهم آمِلُ مِنْل كافر وكَفَرَ ﴿ .

إِنَّ سَيْدَهُ : وَالْوَائِنُورُ جَلَدُّ لِلْقَدِّ سُيُورًا عَرَضُ السَّيْرِ مَنها أَرْبِع أَصَابِع أَو شَبِبُرُ لَلْبَسُهُ الحَارِية الصَّيْرَة قبل أَن تُدُورِكُ ؟ عن ابن الأَعْرابِي ؛ وأَنشد :

> عَلِقْتُهَا وهي عليها وَثِرْ ، حَى إِذَا مَا مُجَعِلَتُ فِي الْحِدِرْ ، وأَنْلَعَتْ عِمْلِ جِيدِ الْوَبِرْ

وقال مرة: وتلبسه أيضاً وهي خائس، وقيل: الوَتُسُرُ النُّقْبَةُ التي تلبس ، والمعنيان متقاربان ، قال : وهو الرَّنطُ أَنضاً .

وجو : الوَجْرُ : أَن تُوجِرَ ماء أَو دواء في وسط حلق صي . الجوهري : الوَجُورُ الدواء 'يُوجَرُ في وسط النم . ابن سيده : الوَجُورُ من الدواء في أي الفَم كان ، وَجَرَه وَجَرَه وَجُورُ من الدواء في أي الفَم وأو جَرَه المُمْحَ لا غير : طعنه به في فيه ، وأصله من ذلك . الليث : أَوْجَرُ تُ فلاناً بالرمح إذا طعنته في صدره ؛ وأنشد :

أَوْجَرْ ثُهُ الرَّمْحَ شَدْرًا ثُمَّ قَلَتُ له: هَذِي المُرُوءَةُ لا لِعْبُ الرَّحالِيقِ

وفي حديث عبد الله بن أنينس ، رضي الله عنه : فوَجَرَ ته بالسيف وَجْراً أي طَعْنته. قال ابن الأَثير : من المعروف في الطعن أو جَرَ تُه الرمح ، قال: ولعله لغة فيه .

وتو حَرْ الدواء ؛ بلعه شناً بعد شيء . أبو تخدر من الرجل إذا شرب الماء كارها فهو التّو حَرْ والتّكان ، والميجر والميجر أن شه المسعط يُوجر به الدواء ، واسم ذلك الدواء الوجور ألله السكيت : الوجور في أحد شقيه وقد وجر ثه الماء في أي الفيم كان واللّك ود في أحد شقيه وقد وجر ثه الماء والرمح والغيظ أف عكنت في هذا كله . أبو زيد : وحر ثه الماء الدراء وجر العيظ أف عكنت في هذا كله . أبو زيد : وحر ثه الماء الدراء وجر العملة في فيه . واتت جر أي تداوى وجر ثن منه بالكسر ، أي خفت ، والوجر أن الحوف ، وجر "ت منه ، بالكسر ، أي خفت ، وإني منه لأو جر أن مثل لأو جر أن ووجر من الأمر وجر أ: أشفق ، وهو أو جر أو ووجر أن والأنش وجر أن أشفق ، يقولوا وجر أغ في المؤنث ، والمناه الورد أن المؤنث ، والمناه الورد أن المؤنث ، ولم يقولوا وجر أغ في المؤنث ، والمناه المؤنث ، والمؤنث ، والمؤن

يفولوا وجراء في مموت والوَحْرُ : مثل الكهف يكون في الجبل؛ قال تأبطشر آ:

إذا وجُرْ عظيم ، فينه شيخ من الشَّرَقين ِ الشَّرَقين ِ الشَّرَقين ِ الشَّرَقين ِ الشَّرَقين ِ السَّرَقين ِ السَّرَقين ِ السَّرَقين ِ السَّرَقين ِ السَّرَقين عَمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِيَّالِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللل

والوَجَارُ والوِجَارُ : سَرَبُ الضَّبُعِ ، وفي المعكم : مُجعُرُ الضَّبع والأَسد والذُّئب والثعلب ونحو ذلك ، والجمع أو جر ق و و بُحرُ ، واستعاره بعضهم لموضع الكلب ؛ قال :

> كَلَابُ وجادٍ يَعْتَلَجْنَ بِغَائِطٍ ، ُدَمُوسَ اللَّيَالِي ، لا رُواءُ ولا لُبُ

قال أن سيده : ولا أبعد أن تكون الرواية ضباع وجاد ، على أنه قد يجوز أن تسمى الضباع كلاباً من حيث سَوَّا أولادها جِراءً ؛ ألا ترى أن أبا عبيد لما فسر قول الكبيت :

حتى غال أوس عيالها

قال : يعني أكل جراءها ? التهذيب : الوجار سرَبُ الضبع ونحوه إذا حفر فأمعن . وفي حديث الحسن : لو كنت في وجار الضب ، ذكره للمبالغة لأنه إذا حفر أمعن ؛ وقال العجاج :

تَعَرَّضَتُ ذَا حَدَّبِ جَرْجَارَا ، أَمْلُسَ إِلَا الضَّفْدَعَ النَّقَّارَا يَرْكُضُ فِي عَرْمَضِهِ الطَّرَّارَا ، تَخَالُ فيه الكوكب الزَّهَّارَا لُوْلُدُوْ ً فِي المَاءِ أُو مِسْمَارًا ، وخافت الرامين والأوْجارًا

قال: الأوجار حفر يجعل للوحوش فيها مناجل فإذا مرت بها عرقبتها ، الواحدة وَجُرَة " ووَجَرَة": حتى إذا ما بَلَّت الأَغْسارًا ربيًّا ، ولَمَّا تَقَصَع الإضرارًا

يعني جمع غيد ، وهو حَرِّ يَجِدْنَهُ في صدورهن. وأراد بالإصرار إصرار العطش . وفي حديث علي ، رضي الله عنه: وانجَحَر انجِحار الضَّبَّة في جُعْرِها

والضَّبُع في وجارها؛ هو مُجحرُها الذي تأوي إليه. وفي حديث الحجاج: حِثْنَكَ في مثل وجار الضَّبُع. قال ابن الأثير: قال الحطابي هو خطأ وإنما هو في مثل جار الضبع. يقال: غَيْثُ جَارُ الضبع أي يدخل عليها

جار الضبع. يقال: غَيْثُ جَارُ الضِع أي يدخل عليها في وجارها حتى مجرجها منه ، قال : ويشهد لذلك أنه جاء في رواية أخرى وجنتك في ماء كِجُرُ الضَّبُعَ ويستخرجُها من وجارها . أبو حنيفة : الوجاران الجُرْفانِ اللذان حفرهما السيل من الوادى .

ووَجُرَةُ : موضع بين مكة والبصرة ، قال الأَصمعي : هي أَربعون ميلًا ليس فيها منزل فهي مَرْتُ للوَحْش ، وقد أكثرت الشعراء ذكرها ؛ قال الشاعر :

> تَصُدُ وتُبُدي عن أُسِيلٍ وتَنَّقي بناظرَ في من وحش وَجْرَ فَ مُمطَّفِلِ

وحو: الوحرة : وزعة تكون في الصّحاري أصغر من العطاءة ، وهي على شكل سام أبرص ، وفي التهذيب : وهي الف سوام أبرص خلقة ، وجمعها وحر . غيره : والوحرة ضرب من العظاء ، وهي صغيرة حمراء تعدو في الجنبابين لها ذنب دقيق تمضع مه إذا عدت ، وهي أخب العظاء لا تطأ طعاماً ولا شراباً إلا شمته ، ولا يأكله أحد إلا دقي بطئ وأخذه قي " ووعا هلك آكله؛ قال الأزهري : وقد وأبد قي " ووعا هلك آكله؛ قال الأزهر ي : وقد أنها بيضاء منقطة بحمرة ، وهي قذرة عند العرب لا تأكلها. الجوهري : الوحرة ، بالتحريك ، دويبة حمراء تلتزق الجوهري : الوحرة ، بالتحريك ، دويبة حمراء تلتزق العرب قصيراً مثل الوحرة ، فقد كذب عليها ؛ هو التحريك ما ذكرناه .

ووَحِرَ الرِجلُ وَحَراً: أَكل ما دَبَّتْ عليه الوَحَرَةُ أَو شَرِبه فَأَثْرَ فَيه سَمُّها . ولَـبَنْ وَحِرْ : وقعت فِيه

الوَحَرَةُ ، ولحم وَحَرِ : دَبّ عليه الوَحَرُ . قال أبو عبرو : الوَحَرَةُ اذا دَبت على اللَّهِم أَوْحَرَاتُه ، وقال وإيحارها إياه أن يأخذ آكله التيء والمشي . وقال أعرابي : من أكل الوَحَرَة ، فأمّه منتجرة ، بغائط ذي جعرة . وامرأة وحَررة ": سوداء دمية ، وقيل حمراء . والوَحَرَةُ من الإبل : القصيرة . ابن شميل : الوَحَرُ أَشَد الغضب . يقال : إنه لوَحَر " عَلي " ؛ قال ابن أحمر :

# هل في صُدُورهمُ من طُلْمُنَا وَحَرُ ؟

الوَحَرُ : الغيظ والحِقدُ وبكلابِلُ الصدر ووساوسه، والوَحَرُ في الصدر مثل الغيل . وفي الحديث : الصومُ يَدْهَبُ بوَحَرِ الصَّدور ، وهو بالتحريك : غشه ووساوسه ، وقيل : الحقد والغيظ ، وقيل : العداوة . وفي الحديث : من سَرَّه أن يذهب كثيرٌ من وَحَرِ صدره فَلْيَصُمْ شهر الصَّبْر وثلاثة أيام من كل شهر ؛ قال الكسائي والأصعي في قوله وَحِر صدره : الوَحَرُ غش الصدر وبلابله . ويقال : إن أصل هذا من الدُّويُسَة التي يقال لها الوَحَرَةُ ، شبهت العداوة والنول إلاوق الوَحَرَ أن شبهت العداوة والنول إلا الصدر بالتراق وعَر صدره علي يحيرُ وعَر مدره علي يحيرُ وحَر مدره علي يحيرُ وعراً ، ويتو حرر مدره علي يحيرُ وفي صدره علي يحيرُ وفي صدره علي يحيرُ وفي صدره علي يحيرُ والمصدر بالتحريك . وقد وحرر مدره علي يحيرُ والمصدر بالتحريك .

ودر: وَدَّرَ الرَّجَلَ تَوْدِيراً: أُوقِعه فِي مَهْلَكُةً ، وَقَيْل : هُو أَن يُغْر يَهُ حَى يَتَكَلَف مَا يَقَع مَنه فِي مَهْلَكَةً ، يَكُونُ ذَلكُ فِي الصدق والكذب ، وقيل : لِهَا هُو أَيْرادك صاحبك الهَلَكَة . ان شبيل : تقول وَدَّرْتُ رُسُولِي قِبَلَ بَلْنَجٍ إِذَا بَعْشَه . قَالَ الأَزْهِرِي:

وسبعت غير واحد يقول الرجل إذا تَـجَهَّم له وردّه ودّ آ فيبحاً : ودّر وجهك عني أي نَحَه وبَعَدْه . ابن الأعرابي : تَهَوَّل في الأمر وتَورَّطَ وتَوَدَّرَ بمعنى مال .

وذو: الوَدْرَةُ ، بالتسكين ، من اللحم: القطعة الصغيرة مثل الفيدُورَةِ ، وقيل : هي البَّضْعَةُ لا عظم فيها ؟ وقيل: هي ما قطع من اللحم مجتمعاً عَرَّضاً بغير مُطُولٍ . وفي الحديث : فأتينا بثريدة كثيرة الوَّدْ و أي كثيرة قطع اللجم ، والجمع ودورٌ وودَّوْ ؛ عن كراع ؛ قال ان سيده : فإن كان ذلك فو َذُرُّ امم جمع لا جمع . وَوَ دُرَّهُ وَدُورًا : قَطَعَهُ . والوَّذْرُ : بَضْعُ اللَّهِمِ . وقد وَذَرَّتُ الوَّذُوْنَ أَذِرُهَا وَذَرًا إِذَا بَضَعْتُهَا بَضْعًا ، ووَذَرَّتُ اللَّهِمَ تَوْدَيِراً : قطعته ، وكذلك الجُرْح إذا شرطته . والوَدُوْرَتَانِ ؛ الشُّقَتَانَ ؛ عن أَبِي عبيدة ؛ قَالَ أَبُو حاتم ؛ وقد غلط إنما الوَّذُورَتانِ القطعتانُ من اللحم فشبهت الشفتان بهما . وعَضُدُ وَذَٰرِهُ : كَثَيْرَةُ اللَّهِ ذَٰرُهُ وَامِرَأَةٌ وَذِرَةٌ \* : وَاعْتُمَا وَاعْتُهُ الْوَدُو ِ \* وَقَيْلُ \* هُيَ الغليظة الشُّفة . ويقال الرجل : يا ابنَ سَامَّة الوَّدْرِ ! وهو تسب يكني به عن القذف . و في حديث عثمان ، رضي الله عنه : أنه رُفِيعٌ إليه وجلٌ قال لوجل : إ ابن شامَّة الوَّذُورِ ، فِحَدُّه ، وهو من سِبابِ العَرَّب وذَّ مَهُم، وإنما أَرَادُ يَا ابن شامَّةُ المَدَّاكِيرِ يُعْنُونُ الزَّا كأنها كانت تتشُمُّ كَمَراً مختلفة فكني عنه، والذكر قطعة من بدن صاحبه، وقيل : أُوادوا بها القُلْمُفُ جمع قُلْلُغَة ِ الذَّكُو ، لأَنها تقطع ، وكذلك إذا قال له : يا ابن ذات الرايات ، ويا ابن مُلْثَقِي أَرْحُمُ إِ الرُّكْبَانِ ونحوها ، وقال أبو زيد في قولهم : يا ابر شَامَّةُ الورَدُو ! أُواد بِهَا القُلْمَفَ ، وهي كَلَّمَةُ قَدْفُ

ابن الأعرابي : الودُّفَة ُ والوَّدَرَة ُ بُطارة ُ المرأة . وا

الحَدَيثِ : شر النساء الوَّذِرَةِ المُدَرَّةُ وهي التي لا تستحي عند الجماع . ابن السكيت : يقال ذَرْ دا ، ودَعْ ذَا ، ولا يَقَالَ وَذَرَرْتُهُ وَلا وَدَعْتُهُ ، وأَمَا في الغَابِر فيقَالَ يَذَرُهُ ويَدَعُهُ وأَصله وَذُرَهُ مُ يَذَرُهُ مثال وَسِعَهُ يَسَعُهُ ، ولا يقال واذر ولا وَادْ ع ، ولكن تركته فأنا تارك . وقال الليث : العرب قد أماقت المصدومن يَذَرُ والفعلَ الماضي ، فلا يقال وَذِرَهُ ولا وَاذِرْ ، ولكن تركه وهو تارك ، قيال : واستعبله في الغابر والأمر فإذا أرادوا المصدر قالوا كَذُو ْهُ نُو ْكُمَّ ، ويقال هو كَذَرُهُ تُوكًّا . وفي حديث أُم زَرع : إني أَخاف أن لا أَذَرَه أي أَخاف أن لا أترك صفته ولا أقطعها من طولها ، وقيل : معنــاه أَخَافَ أَنَ لَا أَقَدَرُ عَلَى تُرَكَّهُ وَفَرَاقَهُ لَأَنَ أُولَادِي مَنْهُ والأسباب التي بيني وبينه ؛ وحكم يَذَرُ في التصريف حَكُمْ يَدَعُ . ابن سيده : قالوا هو يَذَرُهُ نَرْكًا وأماتوا مصدوه وماضيه ، ولذلك جاء على لفظ يَفْعَلْ ْ ولو كان له ماض لجاء على يَفْعُلُ أُو يَفْعِلُ ، قال : وهذا كُنْكُ أَو 'جَلُّه وقيل' سيبويه . وقوله عز وجل: فَذَرُ نِي وَمِن يَكَذَب بِهِذَا الْحَدَيْثِ ؛ مِعَنَاهُ كَلِنْهُ إِلَيْ ولا تَشْغَلُ قَلْبُكَ بِهِ فَإِنِّي أُجَاذِبِهُ . وَحَكِي عَن بعضهم : لم أذر ورائي شيئًا، وهو شاذ ، والله أعلم . وُوو : الوَرَّةُ : الحَفِيرَةُ . ومن كلامهم : أَرَّة في

وَرَّهُ ۚ . وَوَرَّوُوَ نَطْرَهُ : أَحَدَّهُ . وما كلامُه إلا وَرُوْوَرَةً إذا كان يُسْرِعُ في كلامه .

الفراء: الورووري الضعيف البصر .

والوَّدَ : الوَّرِكِ ، وقيل : الوَّرَة ، بالهاء ، الوَّرِكِ .

رو : الوَزَرُ : المَلَاجَـُ ، وأصل الوَزَرِ الجبلِ المنبع ، وكلُ مَعْقِلٍ وزَرُ . وفي التنزيلِ العزيز :

كلاً لا وزرَرَ ؛ قال أبو إسحق : الوزر ُ في كلام العرب الجبل الذي يُلشَجَأُ إليه ، هذا أصله . وكل ما النجأت إليه وتحصنت به ، فهو وزر ٌ . ومعنى الآية لا شيء يعتصم فيه من أمر الله . والوزر ُ : الذائب ُ والوزر ُ : الذائب ُ لشقله ، وجمعهما أوزار ٌ . وأوزار ُ الحرب وغيرها: الشقال ُ والآلات ، واحدها وزر ٌ عن أبي عبيد، وقيل : لا واحد لها . والأوزار ُ : السلاح ؛ قال الأعشى :

وأَعْدَدُت للحربِ أُورُارَهَا : وَاعْدَدُت للحَوْرَا وَخَيْلًا لَا تُكُورًا

قال ابن بري : صواب إنشاده فأعددت ، وفتح الناه لأنه مخاطب هَوْدُهُ بن على الحنفي ؛ وقبله :

> ولما لُقِيتَ مع المُخطوبِن ، وَجَـدْتَ الإِلهَ عليهم قَديرًا

المخطرون: الذين جعلوا أهلهم خطراً وأنفسهم، المنظرون الذين جعلوا أهلهم، ووضعت الحرب أو وزارها أو وزارها أي أثقالها من آلة حرب وسلاح وغيوه. وفي التنزيل العزيز: حتى تنضع الحرب أو وزارها ووقيل : يعني أثقال الشهداء لأنه عز وجل بمحصهم من الذنوب. وقال الفراه: أوزارها آثامها وشر كها حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم، قسال : والهاء في أوزارها للحرب ، وأتت بمعنى أوزار أهلها . أوزارها للحرب ، وأتت بمعنى أوزار أهلها . الجوهري : الوزر الإنم والثقل والكارة والسلاح . المنشور على الذنب والإنم . يقال : وزر يزر إذا حمل ما للذنب والإنم . يقال : وزر يزر إذا حمل ما يشقل ظهر و من الأشياء المنشوب العزيز : ولا يؤذر وازرة وزر أخرى ؛ أي لا يؤخذ أحد تور وزر وازرة أحد الحدد ؟

بِذَنِب غَيْرِهِ وَلَا تَحْمَلُ لَفُسُ ۖ آثَةٌ ۗ وَزَرَ النَّفْسِ أَخْرَى ۗ ولكن كلُّ مُجّزيُّ بعمله . والآثام لسبي أوزاراً لْأَنْهَا أَحْمَالُ تُنْتُقِلُهُ، واحِدُهَا وِزُوْرٌ ، وَقَالَ الْأَخْفَشُ: لَا تَأْنَهُ ۗ آثِمَةُ ۗ بِإِثْمُ أُخِرَى. وفي الحديث: قَدَّ وضَعَتْ الحرب أوزارها أي انقضى أمرها وخفت أثقالها فلم بِيق قِتَالَ . وَوَزَرَ وَزُراً وَوَزُراً وَوَزُراً وَوَزُراً ۚ : أَثْمَ ؛ عن الزجاج . وَوَ'زُونَ الرجلُ : رُمِيَ رِبُوزُورٍ . وفي الحديث : الرَّجعُن مَأْزُورات غير مأجورات ؟ أصله موزورات ولكنه أتبع مأجورات ، وقيل : هو على بدل الممزة من الواو في أُذِرَ ، وليس بقياس ، لأَن العلة التي من أجلها همزت الواو في وُذِرَ ليست في مأزورات . الليث : رجل مُورْزُورٌ غير مأجور ، وقد ُوزِرَ يُوزَرُكُ وقد قيل : مأزور غير مأجور؟ لمنا قابلوا الموزور بالمأجور قلبوا الواو همزة ليأتلف اللفظان ويَزْ ُدُوجِا ، وقال غيره : كَأَنْ مَأْزُوراً في الأَصِل مَو زُورٌ فَيَنَوْه على لفظ مأجود .

واتنزر الرجل : كركب الوزار ، وهو افتعل منه ، تقول منه : وزر يوزر ووزر ووزر يزر ووزر يزر ووزر أوزر ووزر يزر أوزر أوزر أوزر أوزر الحديث مأزورات المكان مأجورات أي غير آثات ، ولو أفرد لقال موزورات ، وهو القياس ، وإغا قال مأزورات للازدواج .

والورّبِرُ : حَبّاً المَلِكِ الذي يجمل ثقلَه ويعينه برأيه ، وقد استَوْزَرَه ، وحالتُه الورّارة ُ والورّارة ُ ، والكسر أعلى : وورازر ه على الأمر : أعانه وقوراه ، والأصل آزره . قال ابن سيده : ومن همنا ذهب بعضهم إلى أن الواو في وزير بدل من الهمزة ؛ قال أبو العباس : ليس بقياس لأنه إذا قبل بدل الهمزة من الواو في هذا الضرب من الحركات

فيدل الواو من الهيزة أبعد . وفي التنويس العزيز :
واجعَلُ لي وزيراً من أهلي ؟ قال : الوزير في اللغة استقاقه من الورّر ، والورّر ، الجبل الذي يعتصم به لينجى من الهلاك ، وكذلك وزير الحليفة معناه الذي يعتمد على وأبه في أموره ويلتجىء إليه ، وقيل :
قيل لوزير السلطان وزير لأنه يزر عن السلطان أثقال ما أسند إليه من تدبير المبلكة أي محمل ذلك . الورّير الورّر المبلكة أي محمل ذلك . الورّير المراور أي تقله . وقد استورر المبلكة في حديث للان ، فهو أبواز و الأمير ويتورّر له . وفي حديث السبقيفة : نحن الأمراء وأنتم الورّراء ، جمع وزير وهو الذي أبواز و معمل عنه ما حُملك من الأثقال والذي يلتجىء الأمير إلى وأبه وتدبيره ، فهو ملجأ والذي يلتجىء الأمير إلى وأبه وتدبيره ، فهو ملجأ له ومقذرَع ".

وو زُرَّتُ الشِيءَ أَزِرُهُ وَزَرْدًا أَي حملته ؛ ومنه قوله تعالى : ولا تَزَرِّرُ وازرَةٌ وزَرْرَ أَخْرَى . أَبُو عَبُرُو : أَوْزَرَرْتُ لَلْمَا الشِيءَ أَحْرِزَتُهُ ، وَوَزَرَرْتُ فَلاناً أَى غَلِيتَه ؛ وقال :

# قد وَزَرَتْ جِلَّتُهَا أَمْهَادُهَا

التهذيب: ومن باب وزر قال ابن بُرُوج يقول الرجل منا لصاحبه في الشركة بينهما: إنك لا تتوزر مخط وطرح منا لصاحبه في الشركة بينهما: إنك لا تتوزر به والمنتزار أنه و منا الوزر ، ويقال: اتررت وما التعجر ت ، ووزر ت أبضاً . ويقال: اتررت وما فلان على الأمر وآزرني ، والأوال أفصح . وقال: أوزرت الرجل فهو منوزر جعلت له وزراً بأوي إليه ، وأوزرت الرجل من الوزر ، وآزرت من المنوزر ، وآزرت من المنوزر ، وآزرت من المنوزر ، وآزرت من المنوزر ، وآزرت من المنوزرة وفعلت أن وآزرة وتأزرت من المنوزرة وفعلت منا أزرة وتأزرت من

وشو : وَسُرَ الْحَسَبَةَ وَسُراً بالمِيشَار ، غيرمهبوز :

نَشَرَهَا ، لغة في أَشَرَهَا . والمئشَار : ما وُسُرِتُ

به . والوَسُرُ : لغة في الأَسْر . الجوهري :

والوَسُرْ أَن تُحَدِّدَ المرأَةُ أَسنانها وَتُرَ قَقَهَا . وفي

الحديث : لعن الله الواشرة والمُوتَشِرَة ؟ الواشرة:

المرأة التي تحدّد أسنانها وترقق أطرافها، تفعله المرأة الكبيرة

تتشبه بالشواب ، والموتشرة : التي تأمر من يفعل بها

ذلك ؟ قال : وكأنه من وشرَّتُ الحَشْة بالميشار،
غير مهموز ، لغة في أَسْرَ تُ .

وصو: ألوصر': السّجل ؛ وجمعه أو صار". والوصيرة': الصّك ، كلناهما فارسية معر"بة . الليث : الوصَرَّة' معربة وهي الصك وهو الأو صر' ؛ وأنشد :

> وما انتَّخَذْتُ صَدَّاماً لِلمُكُونِ بِهَا، وما انتَقَيْتُكَ إِلاَ لِلوَصَرَّاتِ

وروي عن شريح في الحديث : أن رجلين احتكما إليه فقال أحدهما : إن هذا اشترى مني داراً وقبض مني وصر ها فلا هو يعطيني الثمن ولا هــو يرد إلي الوصر ؟ الوصر ' ، بالكسر : كتاب الشراء ، والأصل إصر ' ، سمي إصراً لأن الإصر العهد، وسمي كتاب الشروط كتاب العهد والوثائق ، قلبت الهمزة واواً ، وجمع الوضر أوصار ' ؛ وقال عدي بن زيد :

> فَأَيْكُمُ لَم يَنَكُ عُرُفُ نَائِلِهِ وَثَرًا سَوَاماً ، وفي الأَرْيافِ أُوصَارًا

أي أقطعكم وكتب لكم السجلات في الأرياف . الجوهري : الوصر' لغة في الإصرِ ، وهو العهد ، كما قالوا إدث وورث' وإسادَة ووسادَة ، والوصر' : الصّكُ وكتاب العهد ، والله أعلم .

وضو: الوَضَرُ : الدَّرَنُ والدَّسَمُ . ابن سيده : الوَضَرُ وَسَغُ الدسمِ واللِّن وغُسالَة السَّقاء والقصعة ونحوهما ؛ وأنشد :

إن تَرْحضُوها تَرْدُ أَعْراضُكُم كَطْبَعَاً ، أُو خَارِ أَوْ خَارِ أَوْ خَارِ

ابن الأعرابي : يقال الفُنْسَدُورَةِ وَضَرَى وقد وَضِرَت القصعة تُو ْضَرُ وَضَراً أَي دَسِمَت ؛ قال أبو الهندي واسمه عبد المؤمن بن عبد القدوس :

سَيُعْنَي أَبَا الْهَنْدِيِّ عَنْ وَطَبِ سَالَمَ أَبَادِيقَ ' لَمْ يَعْلَىٰ بِهَا وَضَرُ الْزُبُدِّ مُفْدَّمَة " فَنَرَّا ، كَأَنَّ رِقَابَهَا رِقَابُ بِنَاتِ المَاءِ تَفْزَعُ لُوَّاجَدِ

الوَطُّبُ : زِقُ اللَّبِي ، وهو في البيت زق الحبر . والمُفَدَّم : الإبريق الذي على فسه فِدَّامٌ ، وهو خِرْقَمَةُ مَنْ قَنَرْ ٍ أَوْ غَيْرِهِ . وَشَهْ رَفَّا بِهَا فِي الْإِشْرَافَ والطول برقاب بنات الماء ، وهي الغَرَانِيق ، لأنها إذا فَنَزَعَت نَصِت أَعَنَاقُهَا . 'وَوَضَرَ الْإِنَاةُ بِيُوْضَرُ وَضَراً إذا السخ ، فهو وَضِر ، ويكون الوَضَرُ من الصُّفْرَة والحُمْرة والطِّيبِ . وفي حديث عبــد الرحمن بن عوف : رأى النبيُّ ، صلى الله عليه وسلم ، به وَضَرًا من صفرة فقال له : مَهْيَمُ ؛ المعنى أن رأى به لَطَخًا من خَلُوق أو طيب له لون فسأل عنه فأخبره أنه تزوَّج ، وذلك من فعل العروس إذا دخل على زوجته . والوَضَرُ : الأَثْرُ من غير الطيب. قال : والوَّضَرُ ما يشبه الإنسان من ريح بجده من طعام فاسد . أبو عبيدة : يقال لبقية الهذاء وغيره الوَضَرُ . وفي الحديث : فجعل بأكل ويتتبع باللقمة وَضَرَ الصَّعْفَةِ أَي كَسَمَهَا وأَثَرَ الطعامِ فيها. وفي

حديث أمّ هاني ، رضي الله عنها : فيسَكَبُّتُ له في صَعَفَة إَنِي لَأَرَى فَيِهَا وَضَرَ العِجِينَ؟ وامرأَة وَضِرَةٌ ووَ ضُرَى ؛ قال :

> إذا ملا بطئنة ألبائها حكباً ، باتت تُعَنَّيهِ وَضُرَى ذاتُ أَجْرَاسِ

أراد ملأ فأبدل للضرورة ، قال : ومثله كثير .

وطو: الليث : الوَّطَرُ كُلُّ حَاجَةً كَانَ لَصَاحَبُهَ أَنْهُا همة ، فهي وطرُّه ، قال : ولم أسبع لها فعلًا أكثر من قولهم قضيت من أمر كذا وَطَـر ي أي حاجتي ، وجمع الوَطَسَ أَوْ طَارِ " . قال الله تعالى : فلما فَـضَى تَرْيَدُ مِنْهَا وَطَرَأً ؛ قال الزجاج : الوَّطَرُ في اللغــة والأرَبُ بمعنى واحد ، ثم قال : قال الحليل الوَّطَّـرُ كل حاجة بكون لك فيها همَّة "، فإذا بلغها البالغ قيل : قضي وَطَـرَاءُ وأَرَابَهُ ، ولا يبني منه فعل .

وعو : الوَعْرُ : المكانُ الحَزَنُ ذُو الوُعُورَةُ صَـَّدً السَّهُ لَ } طريقٌ وَعْرُهُ وَوَعَرِهُ وَوَعِيرٌ وَأَوْعَرُهُ } وجمع الوَّعْرِ أَوْعُرْ ۖ } قال يصف مجراً : وتارَّةً يُسْنَدُ في أَوْعُر

والكثير وعُور وجسع الوَّعِنِ والوَّعِيرِ أوْعال"، وقَدُ وَعُرَّ بِيَوَّعُرُ وَوَعَنَ بِعُزِرُ وَعُراً، وَوَعُودَةً ووَعَارُهُ ۗ وَوَعُورًا ۚ وَوَعِرَ ۖ وَعَرَا ﴿ وَفُعُودَ ۗ هُ ووَعَارَةً . ويقال : رمل وَعْسُ ومَكَانِ وَعِسْ وَقَدْ تَوَعَرُ } وحكى اللحياني: وعر بعر كورثي يَشْق . وأَوْغَرَ بِهِ الطريقُ : وَغُرَ عَلِيهِ أَوْ أَفِيْضَى بِـهِ إِلَى وَعْرَ مِنِ الْأَرْضِ ، وَجَبِّل وَعْرَ ۖ ، بِالنِّسَكِينِ ، ووَ اعرِهُ ، وَالْفَعَلَ كَالْفَعَلَ مِنْ قَالَ الْأَصْمَعِينَ ؛ لَا تَقَلُّ وَغِرِهُ . وَأُواعَرَ ٱلْقُومُ ۚ وَقَصِوَا ۚ فِي الْوَعْشِ . وَفِي حديث أم زرع : أزوَّجي لتحمُ حَسَل عَتْ على

جِبل وَعْرِ لِا سَهَالُ فِيُواتَقَى وَلَا سَيِينَ فَيُنْتَعَى أي غليظ حَزَن " يصعب الصعود إليه ؛ سُبهت بلحم هزيل لا ينتفع به وهو مع هذا صعب الوصول والمكناك. قال الأزهري : والوُعُورَة نكون غِلَظاً في الجبل وتكون وُعُونَــة في الرمل. والوَعْرُ : الْمُكَانُ الصَّلْتُبِ \* . والوَّعْنُ : الموضعُ المُنْحِيفُ \* الوَّحْشُ \* . واسْتُوْعَرُوا طريقَهم: رأوْه وَعْراً . وَتُوَعَرُ عَلِيُّ : تَعَسَّر أي صار وعُراً ؛ ووعَرْتُه أَنَا تَوْعِيراً . والو عُورَة : القلَّة ؛ قال الفرزدق :

وَفَيْتُ ثُمَّ أَدَّتُ لَا قُلِيلًا وَلَا وَعُرَا

يصف أم تميم لأنها وَلَـدَتْ فَأَنْجَبَتْ وَأَكْثَرَتْ . وَوَعَرُ ۚ الشَّيْءُ وَعَالَ أَ ۚ وَوَعُورَةً ۚ : قَـلُّ . وَأَوْعُرَهُ : قَـُلـُنَّـَهُ . وأَوْعَرَ الرجلُّ: قَـَلُّ مَالُهُ . وَوَعَرَ صدر أه على : أَلْفَةُ فِي وَغَرَ ، وزعم يَعْقُوبِ أَنَّهَا بِدُلِّ، قال: لأن الغين قد تبدل من العين ، وقال الأَوْهِرِيَ: هُمَا لَغِيَّانَ بِالْعِينَ وَالْغَيْنِ . وَالْوَعْرِ ُ : الْمُكَانَ الصَّلْبِ. ووَعَرَ الرَّجِلِّ ووَعَرَّه: حبسه عن حاجته ووجَّهُمَّته. وفلان تُوعْرُ المعروف أي قليله. وأوْعَرَه: قَلَلُكُهُ ومطلب وعرش يقال : قليل وعره ووكثعه، وعر إنباع له . قال الأزهري : يقال قليل سُقْنُ ووَتُحُ ووَعْنِ ﴾ وهي الشُّقُونَة والوَلْتُوحَـةُ وَالْوَعُونَ مَّ عنى وأحدًا. وقال الأصنعي : سَعْرُهُ مُعَرِّ وَعَرِّ زمر" بمعنی واحد .

وو'عَيْرَةُ ؛ موضع ؛ قال كثير عزة :

فأمسى يَسْحُ الماءَ فوق وعير في ، له باللهوى والواديين حواثر والأوعادُ : موضع بالسَّماوَةِ سَمَاوَةِ كُلُّبٍ ؟ قال الأخطل :

> في عانة وعن الأو عار ، صَيْفَتُها ؟ حتى إذا رُهِم الأكفالُ والسُّرَوُ

وغو: الوَغْرَةُ: شَدَّةُ تَوَقَسُدِ الْحَرِّ. والوَغْرُ: الْحَرَّةِ الْحَرَّةِ وَغُرُهُ، الْحَرَاقِ الْغَيْظُ، ومنه قبل: في صدره عليَّ وغرَّهُ، واللسكين، أي ضغن وعداوة وتَوَقَّدُ من الغيظ، والمصدر بالتحريك.

ويقال : وَغِرَ صدرُه عليه يَوْغُرُ وَغَرَا ووَغَرَ يَغْرِرُ إِذَا امْتَلَأُ غَيْظًا وَحَقْدًا ، وَقَيْلٍ : هُو أَنْ مِحْتَرَقَ مَنْ شَدَّةُ النَّبِظِ . ويقال : ذهب وَغَرُ صَدْره وَوَغَمَ صدره أي ذهب ما فيه من الغيل" والعداوة ، ولقيتــه في وَغْرَة الهاجرَة : وهو حين تتوسط الشبس السباء. وقوله في حديث الإفكِ : فأتينــا الجيشَ مُوغِرِين في تنحر الظئهيرة أي في وقت الهاجرة وقت توسط الشمس السماء. يقال : وَغَرَتِ الهاجِرةِ وَغُرْاً أَي رَمِضَتُ واشته حرها ، ويقال : نزلنا في وَغْرَ ۚ القَيْظِ على ماء كذا . وأوغَرَ الرجلُ : دخل في ذلك الوقت ، كما يقال : أَظهر إذا دخل في وقت الظهر . ويرَّوى في الحديث : فأتينا الجيش مُعْوَّرِينَ . وأوغَرَ القومُ : دخلوا في الوَغْرَ فِي وَالْوَغْرُ وَالْوَغَرُ : الْحِقْبُ : والذَّحْلُ ، وأصله من ذلك ، وقد وَغُورَ صدره يَوْغُورُ وَغَرَا وَوَغَرَ كَغِرِهُ وَغُراً فَيَهَا ﴾ قال : ويتوغَّرُهُ أَكْثُوءَ وَأُوْغَرَ ۚ وَهُو وَاغِرْ ُ الصِدْرُ عَلِيٌّ . وَفِي الحِدْبِثُ : الْهُدَيَّةُ 'تَذْهِبِ' وَغَرَ الصدر ؛ هو بالتحريك الغِلُّ والحرارة ، وأصله من الوَغْرَة وشدة الحرُّ ؛ ومنه

مَا فِي القلوب عليكُم ، فاعْلَمُوا، وَغَرْ

حديث مازن ، رضي الله عنه :

وفي حديث المعيرة : واغِرَةُ الضبير، وقيل : الوَّعَرُ تَجَرُّعُ الغيظ والحقد .

والنُّو غيرُ : الإغراء بالحقد ؛ أنشد سببويه للفرزدق :

دَسَّتُ وَسُولاً بِأَنَّ القومَ ، إِن قَدَرُوا عليكَ ، يَشْفُوا صُدُوراً ذَاتَ تَوغِيرِ

وأوغَرْتُ صدرًه على فلان أي أَحْمَيْتُهُ مَن الغيظ. والوغيرُ : لحم يُشؤى على الرَّمْضاء . والوغيرُ : اللهن تُومى فيه الحجارة المُنْصَمَّاة مُ يُشْرَبُ ؟ والمستوغر بن ربيعة الشاعر المعروف منه ، سمي بذلك لقوله يصف فرساً عرقت :

> يَذِشُّ المَــاءُ في الرُّبَلاتِ منها ، نَـشَيشُ الرَّضفِ في اللبنِ الوَغيرِ

والرَّبُلات: جمع رَبُلَةً ورَبُلَةً، وهي باطن الفخذ. والرَّضَفُ: حجارة تحمى وتطرح في اللبن ليَجْمُلُه، وقبل: الوَغِيرُ اللبن يُعلَى ويُطْسَخُ . الجوهري: الوَغِيرَةُ اللبن يُعلَى ويُطْسَخُ ، الجوهري: الوَغِيرَةُ اللبن وحده تخضاً الوغير . ابن سيده : والوَغيرةُ اللبن وحده تخضاً يسخن حتى يَنْضَجَ ، ووبَا جعل فيه السن ، وقد أوغرَه ، وكذلك التوغير ، وقال الشاعر :

فَسَائِلُ مُراداً عن ثلاثة فِتْنَيَة ، وعنأنش ما أَبْقى الصَّرِيع ُ المُوعَّتُرُ

والإيغارُ : أن 'تسخن الحجارة وتُحرِقَهَا ثم تلقيها في الماء لتسخنه . وقد أوغَرَ الماء إيغاراً إذا أحرقه حتى غلى ومنه المثل: كرِهتِ الحنازِيرُ الحَسِمَ المُوغَرَ ، وذلك لأن قوماً من النصارى كانوا يَسْمُطُون الحنزير حيًّا ثم يَشُورُونه ؟ قال الشاعر :

ولند رأيت مكانهم فكرهتهم، ككراهة الجزير للإيضار

وَوَغَرُ ۚ الْحِيشِ : صُوتِهُمْ وَجَلَبَتُهُمْ ۚ وَقَالَ ابْ مَقْبَلَ: في ظَهْرِ مَرْتِ عَسَاقِيلُ السَّرَابِ بِهِ، كَأَنَّ وَغُرَّ قَطَاهُ ۖ وَغُرُ صَادِينَا

المَرْتُ :القَفْر الذي لا نبات له . وعساقيل السراب: قِطَعُهُ ، واحدها عُدْقُول ؛ شبه أَصوات القطا فيه

بأصوات رجال حادين ، والألف في آخره للإطلاق ؛ وقال الراجز :

## كأنما 'زهاؤه لمن جَهَرْ ليل"، ورزا وغره إذا وغرْ

الوَغْرُ : الصوت. ووَغَرَ هُمْ : كَوَغُرِ هِ ؛ ولم يحك ابن الأعرابي في وَغُرِ الجيش إلا الإسكان فقط ، وصرح بأن الفتح لا يجوز . والإيفار : المستعمل في باب الحراج، قال ابن دريد: لا أحسه عربياً صحيحاً . غيره : يقال أوغَرَ العامل الحراج أي استوفاه، وفي غيره : يقال أوغَرَ العامل الحراج أي استوفاه، وفي التهذيب : وَغَرَ . ويقال : الإيفار أن يُوغِرَ الملك لا يسمى ضمان الحراج إيفاراً، وهي لفظة مولده، وقبل : يسمى ضمان الحراج إيفاراً، وهي لفظة مولده وقبل الإيفار أن يُسقط الحراج عن صاحبه في بلد ويُحور لل مثلكه إلى بلد آخر فيكون ساقطاً عن الأول وراجعاً إلى بيت المال ، وقبل : سبي الإيفار لأنه يُوغِر وصور الذي يزاد عليهم خراج لا يازمهم، وأو غَرْتُ صدور الذي يزاد عليهم خراج لا يازمهم، وأو غَرْت وأوغَرْت أو عَرْت أو سعيد :

# وتَطَاوَ لَنَ عَلَى هِمَّة " مُحَطُّوطَة " ، فَدَ أُوغَرَ تَكَ إِلَى صِبًّا وَمُجُونِ

أي ألجأتك إلى الصبا. قال: واشتقاقه من إيغار الخراج وهو أن يؤدي الرجل خراجه إلى السلطان الأكبر فراراً من العمال . يقال: أو غَرَ الرجل خراجة إذا فعل ذلك. قال ابن سيده: وهو بالواو لوجود أو غَرَ وعدم أيْغَرَ ، والله تعالى أعلى .

وفر: الوَفْرُ من المال والمتاع: الكثيرُ الواسعُ ، وقيل: هو العامُ من كل شيء ، والجمع وُفُورُ ؟ وقد وَفَرَ المالُ والنباتُ والشيءُ بنفسه وَفُراً

ووُفُوراً وَفِرَةً. وَفِي حديث علي \* ، رضي الله عنه : ولا ادَّخَرْتُ من غنائها وَفْراً ؛ الوَفْرُ ؛ المال الكثير ، وفي التهذيب : المال الكثير الوافر الذي لم ينقص منه شيء ، وهو موفور وقد و قَرْناه فَرَّةً ؟ قال : والمستعمل في التعد"ي وفَرْناه كَوْفِيراً .

قال: والمستعمل في النعدي وقد اله توراه المنتع أي لا وفي الحديث: الحمد لله الذي لا يقر المنتع أي لا الكثير اله من الوافر الكثير . يقال : وَفَرَهُ يَقْرِرُهُ كوَعَدَهُ يَعِدُهُ .

وأرض وَفَرْاءُ: فِي نَبَاتِهَا فِرَةٌ . وَهَـذَهُ أَرْضَ فِي نَبَاتِهَا وَفُنْرُ وَوَفُرَةً وَفِرَةً أَيْضًا أَي وُفُورٌ لَم 'تَوْعَ. والوَفْرَاءُ: الأَرْضُ التي لم يَنْقُصْ مِن نَبْتِهَا؟ قال الأَعْشَى:

> عَرَ نَدَ سَةَ لا يَنْقُصُ السَّيْرُ عَرَّضَهَا ﴾ كَأَحْقَبَ بالوَ فَراءِ جَأْبٍ مُكَدَّمٍ

العرندسة : الشديدة من النوق . والغَرَّضُ للرَّحْلَ : عَنْوَلَةَ الحَوْامِ للسَرِجِ ؛ يربد أنها لا تَضْمُر في سيرها و كلالها فَيَقَلَقَ عَرَّضُها . ويقال : إنها لعظم جوفها تستوفي الغَرَّضَ . والأَحقب : الحمار الذي بموضع الحَقَب منه بياض ، وإنما تشبه الناقة بالعير لصلابته ، ولهذا يقال فيها عَيْرانة . والجأب:الغليظ. ومكدَّم: مُعَضَّضُ أي كدَّمَتُهُ الحمير وهو يطردها عن عانته ،

ووَفَرَّ عليه حقه كوفيراً واستوفرَه أي استوفاه وتوفَرَّ عليه أي دعى حُرُمِاتِه . ويقال : هم متاير . ووفر الشيء وفراً وفراً وفراً مالله وفراً . ووفراً . ووفراً مالله وفراً . ووفراً . ووفراً . ووفراً . ووفراً . ووفراً . عراضة ووفراً . ووفراً . عراضة ووفراً . لا يشتمه كأنه أبقاه له كثيراً طيباً لم ينتقضه بشتم ؛ قال :

أَلِكُنْمِي، وَفِر لا بن الغَر برَ فَ عرض، إلى خالِدٍ من آل ِ سَلْمَى بنِ جَنْدَ ل

وَوَ إِثْنَ ۚ غِرَاحُهُ وَوَقَرَ ۗ وُفُوداً: "كُرُمُ وَلَمْ يُبِلِّبُذُكُ"، قال : وهو من الأو"ل\ ، وفي التنزيل العزيز: "جزاءً مَوْفُوراً ؛ هو من وَفَرْثُهُ أَفْرُهُ وَفُراً وَفُراً وَفُراً وهذا متعد ، واللازم قولك وَفَرَ المالُ يَفِرُ ۖ وُفُورًا وهو وافر ، وسقاء أو فَر ، وهو الذي لم ينقص من أديمه شيء ، والموفور : الشيء التام ؛ ووَ فَرْتُ الشيءَ وَفُورًا ۚ ﴿ وَقُولُهُمْ : 'تُوفَر' وَتُنْحُمُنَد' مِنْ قُولِكَ وَفَرْ ثُلُّهُ عِرْضَهُ وماله . قال الفراه : إذا نُعرِضَ عليك الشيء تقول 'توفَر' وتُحْمَدُ' ، ولا نقل 'توثَر ؟ 'يُضْرَب هذا المثل للرجل تعطيه الشيء فيردُّه عليك من غـير تسخُّط ؛ وقول الراجز :

> كأنها من بُدن وإيفار \_ كَبُّت عليها كُورِياتُ الأَنْسِارُ

إنما هِو من الوفور والتام . يقول : كأنها بما أو فرَها الراعي دَبَّت عليها الأنشار ، وبروى : واستنفار ، والمعنى واحد ، ويروى : وأيغار من أوغَرَ العاملُ الحراج أي استوفاه ، ويروى بالقاف من أوقـرَه أي أَثْقُلُهُ . وَوَقُرَ الشِّيءَ : أَكَمَـٰكُهُ . وَوَقَرَ الثَّوبُ : قطعه وافرآ ؛ وكذلك السقاء إذا لم يقطع من أديمه فَضُلُ . وَمَوَادَةً وَفَرَاءً : وَافِرَةٌ الْجَلَدُ تَامِيةً لَم يُنْقَص من أديها شيء، وسيقاء أو فرا ؟ قال ذو الرمة : وَفُواءَ غَرُ فَيَّةً أَنْأَى خَوَارِزُهِا

مُشَكِّشُكُ صَيَّعَتُهُ بَينَهَا الكُنتَبُ ٢٠

۱ قوله « وهو من الاول » لعل المراد انه من باب ضرب او هو محرف عن وهو من اللازم بدليل ما بعده .

 توله « مشكشل » أي مقطر ، نعت لسرب كما نص عليه الصحاح . والكث جمع كتبة كفرفة وغرف : خروق الحرز . وأثأى : خرم . والخوارز : جمع خارزة .

والوفشراءُ أَبْضاً ؛ الملأى المُوَافِّرَةُ المِلْءُ . وتَوَفَّرَ فلان على فلان بِبـِر"ه ، ووَ فَـَّر َ اللهُ حظه من كذا أي أسبغه .

والموفور' في العروض : كل جزء يجوز فيه الزحــاف فيسلم منه ؛ قال ابن سيده : هذا قول أبي إسحق ، قال : وقال مرة الموفور ما جاز أن يخرم فلم يخرم ، وهو فعولن ومفاعيلن ومفاعلتن ، وإن كان فيهما زحاف غير الحرم لم تخـل من أن تكون موفورة ، قال : وإنما سميت موفورة لأن أوتادها توفرت . وأَدْنُ وَفَرَاءُ : ضَعْمَةُ الشَّحَبَّةُ عَظْمِمَةً ؛ وقول

> وابعت يسارأ إلى وفر مدمعة واحداح إليها . . . .

معناه أنه لم يُعطُّوا منها الديات فهي موفورة" ، يقول له : أنت راغ ، ووَ فَرَ مَ عَطَاءَه إِذَا رَدُّه عَلَيْهُ وَهُو راضٍ أو مستقل له .

والوَّفُرَّةُ : الشَّعر المُجتبُّع على الرأس ، وقيل : ما سال على الأذنين من الشعر ، والجمع وفار" ؛ قال كثير عزة :

> كأن وفار القوم تحت رحالِها ، إذا تحسرت عنها العمامُ ، عنصلُ

وقيل : الوَ فَدْرَةُ أَعظم من الجُمَّة عَ قال ابن سيده : وهذا غلط إنما هي وَفَرَاة مُمْ بُجِيَّة ثم ليَّة. والوَفِرَةُ: ما جاوز شعبة الأدنين، واللُّمَّةُ : مَا أَلَمَّ بِالْمُنْكُمِّينَ . التهذيب: والوَّفْرَةُ الجُمَّةُ مِن الشَّعرِ إِذَا بِلغَت الأذنين، وقد وفَرَها صاحبها، وفلان مُوَفِيَّرُ الشَّعر؛ وقيل : الوَّافِيرَةُ الشَّعْرَةُ إلى شَحِيةِ الأَذِن ثُمَّ الجُبُّلَّةِ ثم اللِّمَّةُ'. وفي حديث أبي رمثةُ : انطلقتُ مع أبي تَخُو َ وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فإذا هو ذو

وَقَرْرَةً فِيهَا رَدْعُ مَن حِنَّاءً ﴾ الوَقَرْرَة : شُعَر الرأس إذا وصل إلى شُعَمَة الأذن .

والوافرة ': ألية الكبش إذا عظمت ، وقبل : هي كل شعبة مستطيلة ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

وَعَلَّمْنَا الصَّبْرَ آبَاؤُنَا ، وَعَلَّمْنَا الصَّبْرَ الْوَافِرَ،

الوافرة : الدنيا ، وقيل : الحياة .

والوافر : ضرّب من العَر ُوض ، وهو مفاعلتن مفاعلتن فعالمان فعولن ، مرتين ، سمي هذا الشطر وافراً لأن أجزاء موفرة " له وفور أجزاء الكامل ، غير أنه حذف من حروفه فلم يكمل .

وقو: الوَقَرِّ : ثِقَلِ في الأَذَن ، بالفتح ، وقبل : هو أَن يذهب السبع كله، والتَّقَلُ أَخَفُ من ذلك وقد وقر ت أَذَنه ، بالكسر ، تو قتر ُ وقراً أي صَبَّت ، الكسر ، تو قتر ُ وقراً أي صبَّت ، التحريك إلا أنه جاء بالتسكين، وهو موقور، ووقر ها لله يقر ُها وقراً ؛ ان السكيت : يقال منه وقر ت أذ ننه على ما لم يسم فاعله 'توقير ُ وقراً ، بالسكون ، في موقورة ، ويقال : اللهم قر أُذ ننه . قال الله تمالى : وفي آذاننا وقر . وفي حديث على ، عليه السكون ، السلام : تسمع به بعد الوقرة ؛ هي المرة ن من المرة ، من المرة ، من الوقر ، بفتح الواو : ثِقَلُ السبع .

السلام: تسميع به بعد الوقرة ؛ هي المر" من الوقر ، بفتح الواو: ثقل السبع . والوقر ، بالكسر : الثقل بحمل على ظهر أو على رأس . يقال : جاء يحمل وقدر ، وقيل : الوقر الحيم المقيل الثقيل ، وعم بعضهم به الثقيل والحفيف وما بينهما ، وجمعه أوقار " . وقد أوقر بعير ، وأو قر اللابة إيقاراً وقرة شديدة " ، الأخيرة شاذة ، ودابة " وقرى : موقرة " قال النابغة الجعدي :

كم أحل عن وقدرى، وقد عَض حِنْو ُها بغاريها حتى أدادَ ليَجْــز لا

قال ابن سيده: أرى وقررى مصدراً على فعلى كحكم النقى وعَقْرَى، وأراد: أحل عن ذات وقرى، وأحد فعلى فعلى فعلى فعدف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. قال: وأكثر ما استعمل الوقر أفي حمل البغل والحمار والوسق في حمل البعير. وفي حديث عبر والمجوس: فألقو الوقر بعنل أو بغلين من الورق ؛ الوقر أ، بكسر اللواو: الحيد أن يويد حمل بغل أو حملين أخيلة من الفضة كانوا بأكلون بها الطعام فأعطوها ليسكنوا من عادتهم في الزّمز مَة ؛ ومنه الحديث: لعله أوقر واحته ذهبا أي حملها وقوراً . ورجل موقر نا ذو وقر إ أنشد ثعلب:

لقد جعلت تبذُّو تشواكِل منكما ، كأنتكما بي موقدوان من الجنمر

والرأة أموقتراة : ذات وقر . الفراء : الرأة الموقدة ؛ بنتج القاف ؛ إذا حبلت حملًا تقيلًا .

وأو قَرَت النظة أي كثر حَمَّلُها؛ ونخلة مُوقِرة ومُوقِرة ومُؤَلّم ومِوقِرة ومُوقِرة ومُوقِرة ومُوقِرة ومُوقِرة ومُوقِرة ومُوقِرة ومُؤوقِرة ومُ

مَنْ كُلُّ بَائِنَةٍ تَكِينُ عُذُوقِتُهَا مِنْ مَنْهُ وَقُهُا مِنْ مُنَا مِنْ مُنَا مِنْ الْمِ

قال الجوهري: نخلة 'موقر" على غير القياس لأن الفعل للس المنخلة ، وإنما قيل 'موقر ، بكسر القاف ، على قياس قولك امرأة حامل لأن حمل الشجر مشبه بحمل النساء، فأما موقر ، بالفتح، فشاذ، قد روي في قول ليد يصف نخلا:

عَصَبِ کُوارِع فِی خَلْمِ مُعَلَّمُ مَ حَمَلَت ، فَمَهَا مُوقَّر مَكُمُومُ والجمع مواقر ؛ وأما قول قطبة بن الخضراء من بني القين :

لمن ُظَمِّنُ تَطَالُبَعُ مِن سِتَارٍ ، مع الإشراق ، كالنَّخْلِ الوقارِ

قال ابن سيده : ما أدري ما واحده ، قال : ولعله قَدَّرُ غُلَّةً واقرآ أو وقيرآ فجاء به عليه . واسْتَوْقَرَ وقَدْرَه طعاماً : أخذه . واسْتَوْقَرَ إذا

و سبو قبر وقبره طفاما : الحده . واستو قبر إدا حُمَلَ حِمْلًا ثقيلًا . واستُنو قَبَرَتِ الإبلُ : سمنت وحملت الشُّحُوم ؛ قال :

> كأنها من 'بد'ن واستيقار كَبَّتْ عليها عريمات الأنبار

وقوله عز وجل : فالحاملات ِ وقَدْرًا ، يعني السحاب عِمَال الماء الذي أو قَـرُها .

والوَّقَارِ : الحَلِمُ والرَّزَانَة ؛ وَقَرَ يَقِرُ وَقَارَانَ ووَقَارَةً ووَقَرَ قِرَةً وَتُوَقِّرً وَانْقَرَ : تَرَزُنَ . وفي الحديث : لم يَسْبِقُكُم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولكنه بشيء وقر في القلب ، وفي رواية : لسِمرِ وقر في صدره أي سكن فيه وثبت من الوَّقَارِ والحَلِمُ والرَّزَانَة ، وقد وَقَرَ يَقِرُ وَقَاراً ؛ والشَّيْقُور : فَيَعُول منه ، وقيل : لفة في التَّوْقِير ، قال : والتبقور الوَقَارُ وأصله وَيْقُور ، قلبت الواو ناء ؛ قال العجاج :

> فإن يكن أمنى البرلى تَبْقُوري أي أمسى وقاري ، ويروى :

فإن أكن أمسي البيلي تيقوري

وفي يكن على هذا ضبير الشأن والحديث ، والناء فيه مبدلة من واو ، فيل :كان في الأصل ويتقوراً فأبدل الواو تاء حمله على فيتعول ، ويقال حمله على تفعول،

مثل التَّذَّنُوب وَنحُوه ، فكره الوَّاو مع الوَّاو ، فأبد لما تاء لئلا يشتبه بفَوْعُول فيخالف البناء ، ألا ترى أنهم أبدلوا الواو حين أعربوا فقالوا تَشْرُوزُ ؟ ورجل وَقال العجاج يمدح عبر بن عبيد ألله بن مَعبَر :

هذا أوان الحِدَّ ، إذ تَجدُّ عُسَرُ ، وصَرَّحَ ابنُ مَعْسَرٍ لمن ذَمَرُ

بِكُلِّ أَخَلَاقُ الشُّجَاعِ قِد مَهُو تُكَنِّتُ ، إذا ما صِيحَ بالقوم وَقَـر ٢٠

قوله ثبت أي هو ثبت الجنان في الحرب وموضع الحوف .

وو قر الرجل من الوقار يقر ، فهو وقدو " و و قر الرجل من الوقار " وقور" و و قر الرجل . و و قر الرب و و قر الرب و قل الرب و قل الله عن الوقار ، وقيل : هو من الجلوس ، وقد قلنا الله من الب قر " يقر أ ويقر أ ، وعلناه في موضه من المضاعف . الأصعفي : يقال و قر كيو أوقار أله المن المضاعف . الأصعفي : يقال و قر كي كيو أوقار أله المن قل الأزهري : والأمر أقر ، ومنه قوله تعالى : وقر أن في يبوتكن . قال : ووقر أن بالفتح ، والأمر منه أو قر " ، وقرى القر و أن المنتح ، وقر أن القرار كأنه يويد اقر و أن ، فتحذف الراء الأولى التخفيف و تلقى فتحتها على القاف ، ويستغنى عن الألف بحركة ما بعدها ، ويحتمل قراءة من قرأ بالكسر أيضاً أن يكون من اقر و أن ، بكسر الراء على هذا كما قرى و قطك الناه المناه القاد . وقور » في القاموس أنه بنم القاف .

١ قوله « ووقر » في القاموس أنه يضم القاف .
 ٢ قوله « ثبت إذا ما صبح النع » استشهد به الجوهري على أن وقر فيه فعل حيث قال ووقر الرجل إذا ثبت يقر وقارآ وقرة فيو وقور، قال المجاج : « ثبت أذا ما صبح بالقوم وقر » .

وكسرها ، وهو من شواذ التخفيف .

ووَقَدَّرَ الرَّجِلَ : بَجِنَّلَهُ ، وَتُعَزَّرُوهُ وَتُوَقَّرُ وُهُ ؟ والتَّرقير : التهذيب : وأما قوله تعالى : ما لكم لا تَرْجُونَ لله وقاراً ؛ فإن الفرّاء قال : ما لكم لا تَحَافُونَ لله عظمة ، ووقير تُ الرجل إذا عظمته ، وفي التنزيل العزيز : وتعزروه وتوقروه . والوَقار : السكينة والوَداعَةُ ، ورجل وقوروه . وو قار وقرار " ومُتَوَقَر : ذو حلم ورزانة ، ووقير الدابة :

#### يكادُ يَنْسَلُ مَن النَّصَدِيرِ على مُدَالاتِيَ والنَّوْقِيرِ

والوَّقُورُ : الصَّدْعُ في الساق . والوَقَرُ والوَّقَرَ وَالوَّقَرَ وَالْوَقَرَ وَالْوَقَرَ وَالْوَقَرَ وَالوَّقَرَ وَالوَقَرَ وَالوَاقِ وَالوَقَرَ وَالوَاقِ وَالوَاقِقَ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِقَ وَالْمَالِقَ وَالْمَالِقَ وَالْمَالِقَ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِقُلُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمَالِقُلُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَلَالْمُولُ وَالْمُولُ وَلَالْمُولُ وَالْمُولُ وَلَالْمُولُ وَلَالْمُولُ وَالْمُولُ وَلَالْمُولُ وَلَ

# وَأَبًّا حَمَّت لَيْسُورُه الأُو قارا

ويقال في الصبر على المصبة : كانت وقدرة في صخرة يعني ثلثمة ولم تؤثر في ثلثمة أي أنه احتمل المصبة ولم تؤثر فيه إلا مثل تلك الهزمة في الصخرة. ان سيده : وقد وقير العظم وقدرا ، فهو موقور ووقير . ورجل وقير : به وقدرة في عظمه أي تهزمة ؛ أنشد ان الأعراني :

# حَيَّاء لَنَفْسَي أَن أَرَى مُمَّخَشَّعاً لَو قَدْرَةِ دَهْرِ يَسْتَكِينُ وَقِيرُها

لِوَ قَبْرَةً كَفُرْ إِلَى خَطْبٍ شَدِيدٍ أَنْكَمَّنُ فِي حَالَةً

كَالُوقُورَة فِي العطنيم . الأصعي : يقال ضربه ضربة وقترت في عظمه أي هزمت ، وكلَّمت كلمة وقترت في أذنه أي ثبت . والوقش أن تصب الحافر، وهي أن تهزم العظم . والوقش في العظم : شي من الكسر ، وهو الهزم ، ووبا كسرت يلا الرجل أو رجله إذا كان بها وقرر ثم تُحبّر فهو أصل لها ، والوقش لا يزال واهناً أبداً . وو قتر ت العظم أقر ه وقدراً : صدّعته ؛ قال الأعشى :

## يا دهر ' ، قد أكثر ت فجعتنا يسترانينا ، ووقر ت في العظم

والوَّقير والوَّقِيرَةُ ؛ النَّقْرَةُ العظيمة في الصخرة تُمْسِكُ الماء ، وفي التهديب ؛ النقرة في الصخرة العظيمة تمسك الماء ، وفي الصحاح ؛ نقرة في الجبل عظيمة . وفي الحديث ؛ التَّمَاتُمُ في الصّباكالوَّقْرَةً في الحِير ؛ الوَّقْرَةُ : النقرة في الصخرة ، أواد أنه يثبت في القلب ثبات هذه النَّقْرَة في الحجر .

ابن سيده : تَرَكَ فلان قَرَّةً أَي عِالاً ، وإنه عليه القِرَّةُ أَي عِالَ ، ومَا عَلَي مِنْكُ قِرَّةٌ أَي رِثْقَلِ ۖ ؛ قال :

لما رأت تحليلتي عَبْنَيَّه ،
ولِمَّنِي كَأَنْهَا تَحليَّهُ
تقولُ : هذا قِرَّةٌ عَلَيَّهُ ،
يا لينني بالبَحْرِ أو بِلِيَّهُ !

والقِرَة ' والوَّقِيرُ : الصفارُ من الشَّاءِ ، وقيل : القِرَّةُ الشَّاءِ وقيل : القِرَّةُ الشَّاءِ والمال .

والوَّ قِيرِ : الغنم ، و في المحكم : الضخم من الغنم ؛ قال اللحياني : زعموا أنها خمسمائة ، وقيسل : هي العسم عامة ؛ وبه فسر ان الأعرابي قول جرير :

كَأَنَّ سَلَيطاً فِي جَواشِنِها الحَصى، إذا حَلَّ بِنِ الأَمْلَـَمَنِينِ وَقَيْرُهَا

وقيل : هي غنم أهل السواد ، وقيل : إذا كان فيهما كلابها ورُعاؤها فهي وقير ؛ قال ذو الرمة يصف بقرة الوحش :

مُوَلِّعُهُ خَلْسَاءً لِيسَتْ بِنَعْجَهُ، 'يُدَمَّنُ' أَجِوافَ الْمِياهِ وَفَيْرُهَا

وَكُذُلُكُ القِرَةُ ، وَالْهَاءُ عُوضُ الْوَاوِ ؛ وَقَالَ الْأَغْلِبُ الْعَجْلِي :

ما إن رأينا كملكاً أغارا ، أكثر منه قيرة" وقارا

قال الرّ مادي : دخلت على الأصعي في مرضه الذي مات فيه فقلت : يا أبا سعيد ما الوقير ? فأجابني بضعف صوت فقال : الوقير الغنم بكلبها وحيارها وراعبها ، لا يكون وقيراً إلا كذلك . وفي حديث ظهفة : ووقير كثير الرّسل ؛ الوقير : الفنم ، وقيل : القطيع من الضأن خاصة ، وقيل : العم والكلاب والرّعاء جيعاً ، أي أنها كثيرة الإرّسال في المرّعى . والوقري : داعي الوقير ، نسب على غير قياس ؛ قال الكهيت :

ولا وَقَرَ بِنْنَ فِي ثُلُثَةٍ ، 'يجاوب' فيها الثَّوَاج' اليُعادا

ويروى : ولا قَرَ وَيِّنَ ، نسبة إلى القرية التي هي المصر . التهذيب: والوقير الجماعة من الناس وغيرهم . ورجل مُوقَد أي مجرَّب ، ورجل مُوقَد إذا وقَحَمَهُ الأُمور واستمر عليها . وقد وقدرَ نني الأَسفار أي صَلَّبَتني وسَرَّنتني عليها ؛ قال ساعدة المذلي يصف شهدة :

أُتِيحَ لِمَا سُنْنُ البَرَاثِينِ مُكُزَّمٌ ، أَخُو مُحَازَمٌ ، أَخُو مُحَانَ مَكُزُمٌ مُ

لها: للنخل مكزم قصير . 'حزَنَ من الأرض: والمحدثها 'حزَنَة" . وفقير وقير" : جعل آخره عمادًا لأواله ، ويقال : يعني به ذلئته ومنهانته كما أن الوقير صغار الشاء ؟ قال أبو النجم :

نَبح كلاب الشاء عن وقيرِها

وقال ابن سيده: 'يشبّه بصفاد الشاء في مَهانته ، وقيل: هو الذي قلد أو قررَ الدَّيْنُ أي أَثقله ، وقيل: هو من الوَقْرِ الذي هو الكسر ، وقيل هو إتباع. وفي صدره وقرر عليك ، بسكون القاف ؛ عن اللحياني ، والمعروف وغرر . الأضعي : بينهم وقررة ووغرة أي ضفن وعداوة .

ووافرَ أَنْ وَالْوَقِيرُ : مُوَضَعَانَ ؛ قَالَ أَبُو دَوْيِبَ : فَإِنْكَ حَقَّا أَيِّ نَظْرَ ۚ وَعَاشِقِ نَظَرَ ْتَ َ وَقُلْدُ سُ دُونَهَاوُوَ قَيْرُ

> والمُوقَدُّ : موضع بالشام ؛ قال جرير : أشاعتُ قُدُ كُنْهُ إللهُ أَوْدَقَ خَدْ كُنَّةً عُ

أَشَاعَتْ قُدْرَيْشُ الفَرَزَدُوْقِ خَزْيَةً ،

وكو: وكر الطائر: عشه . ابن سيده: الوكر أ عُشُّ الطائر، وإن لم يكن فيه، وفي النهذيب: موضع الطائر الذي يبيض فيه ويُفَرَّخ ، وهو الحُرُوق في الحيطان والشجر، والجمع القليل أو كر وأوكار " و قال:

إن فواخاً كفيراخ الأو كثر ، و تُوتَكُنُّهُمْ كبيرُهُم كالأصغر

من 'دونِهِ لِعِناقِ الطَّيْرِ أوكار'

و قال

والكشير وكور ووكر ، وهي الوكرة ، الأصعي : الوكرة ، الأصعي : الوكر والوكن جييماً المكان الذي يدخل فيه الطائر ، وقد وكن يكون وكناً . قال أبو يوسف : وسمعت أبا عسرو يقول : الوكثر العش عيمًا كان في حيل أو شجر .

وو كر الطبائر أيكر وكراً وو كوراً: أنى الوسكر ودخل وكراً. أنى الوسكر ودخل وكراً وو كر الإناء والسناة والقر بنة والمكال وكراً وكراً وكلاما : ملأه . وو كر فلان بطنه وأو كراً . ملأه .

وتُوكِدُ الصيُّ : امْتَلاَّ بطنهُ . وتُوكِدُ الطائرُ : امتلاتُ حوْصَلَتُهُ ؟ وقال الأحسر : وكرْنُهُ وورَكَتْهُ وَرْكاً ، قال الأصعي : شَرِبَ حَتَى تَوَكَدُ وَحَى تَضَلَّعَ .

والوكرة والوكرة والوكيرة : الطعام يتخذه الرجل عند فراغه من بنيانه فيدعو إليه ، وقد وكر مم توكيرة تعملها المرأة فلم توكيرة تعملها المرأة في الجهاني ، قال : وربا سمعتهم يقولون التوكير ، والتوكير ، وهي طعام البياء . والتوكير : الإطعام .

والوكرُ والوكرى: ضربُ من العَدُّو ، وقيل : هو العَدُّورُ الذي كَأَنَّهُ يَنْزُرُو . أَبُو عبيد: هو يَعْدُو الوكرى أي يُسْرِعُ ؛ وأنشد غيره لِحُسَيدِ بن تُوْدِ :

إذا الجَــَلُ الرَّبْعِيُّ عانَ صَ أُمَّةٍ ، عَدَّتُ وَكُرَى حَى تَعِنَ الفَرَاقِدُ

والوكئارُ : العَدَّاءُ ، وناقة وكرى : سريعة ، وقيل : الوكرى من الإبسل القصيرة اللَّحييةُ اللَّحييةُ اللَّحييةُ اللَّحييةُ اللَّحييةُ اللَّحييةُ اللَّحييةُ اللَّحيةُ وَكُرَّتُ فيهما ؛ ووكرَ اللَّقَةُ اللَّحْيَةُ وَكُرَّتُ النَّاقَةُ أَ

تَكُورُ وَكُورًا إذا عدت الوكرى ، وهو عَدُورُ فيهُ كُرَى ، وهو عَدُورُ فيهُ كُرَى ، وهو عَدُورُ فيهُ عَنْ الحديث : إنه نهى عن المنواكرة ؟ قال : هي المخابرة ، وأصله الهمـز من الأكثرة ، وهي الحنفرة ،

والوَهُورُ: تَوَهُّجُ وَقَعْ ِالشَّمَسُ عَلَى الأَرْضُ حَى تَرَى له اصْطراباً كَالبُخَارِ ؟ يَمَانِيةً . وَلَهَبُ وَاهِرْ : ساطع .

وتَوَهَرْتُ الرجلَ في الكلام وتَوَعَرْثُهُ إِذَا اصْطَرَرُوْتَهُ إِذَا اصْطَرَرُوْتَهُ إِذَا أَوْقَعَهُ فِيهَ لا مُحْرِجُ له منه .
فلان الله فلاناً إذا أوقعه فيا لا محرج له منه .

وُوكُمْرِانُ : اسم رجل وَهُو أَبُو بَطَنَ .

#### فصل الباء

يبو: يَبْرِينُ : اسم موضع يقال له رَمْسُلُ مَبْرِينَ ، وفيه الحر والنصب مَبْرِينَ ، لا ينصرف التعريف والتأنيث فجرى إعرابه كيام اليه ، وليست بَبْرِينُ هذه العلمية منقولة من قولك : مُن يَبْرِينَ لفلان أي يُعارِضْنَكَ كَقُولُ أَنِي النحم :

يبري لها من أبنن وأشمل

بدل على أنه ليس منقولاً منه قوله فيه يَبْرُونَ ، وليس لك أن تقول إن يَبْرِينَ من بَرَيْتُ القَلَم ويَبْرُونَ من بَرَوْتُه ، ويكون العلم منقولاً منهما ، فقد حكم أبو زيد بريت القلم وبروته ، قال : ولهذا نظائر كَقَنَيْت وقَنَوْتَ مُ وَكَنَيْتُ وَكَنَوْتَ ، فيكون يَبْرُونَ ٨ قوله « ويقال وهر فلان النم » ويقال أيضا وهره كوعده كا في

على هذا كَيْكُنْدُونَ من قولك : 'هنَّ يَكُنُّونَ ، ويَبْرُونِ كَيْكُنْيِنَ مَنْ قُولُكُ : 'هَنَّ كَنْيَنَّ ، وَإِمَّا مَنْعُكُ أَنْ تَحْمَلُ يَبِنُونِنَ وَيَشَرُ وَنَ عَلَى بَوَيَتُنَّ وَ وَبُرَ وَ تُ أَنْ العَرْبِ قَالَتَ : هَذَهُ يَبِيْرِينُ ، فَلُو كَانَتُ يَبْرُونَ مِن بُرُونَ لَقَالُوا هَـذَهُ يَبْرُونَ وَلَمْ يَقْلُهُ أحد من العرب، ألا ترى أنك لو سبت رجيلًا بِيَغْزُ وَنَ ، فيمن جعل النون علامة الجمع ، لقلت هذا يَغْزُرُونَ ؟ قال: فَدَلُ مَا ذَكُرُنَاهُ عَلَى أَنَ اليَّاءُ وَالْوَاوَ في يَبْنُونَ ويَبْنُرُونَ ليستا لامين، وإنما هما كهيئة الجمع كَفُلُسُطِينَ وَفُلَسُطُونَ ، وإذا كانت وأو جمع كانت زائدة وبعدها النون زائدة أيضاً، فعروف الاسم على ذلك ثلاثة كأنه كبير، ويتبر، وإذا كانت ثلاثة فالياء فيها أصل لا زائدة لأن الياء إذا طرحتهما من الاسم فبقي منه أقل من الثلاثة لم محكم عليها بالزيادة البتة، على ما أحكمه لك سيبويه في باب على ما تجمله زائدًا من حروف الزوائد ، يدلك على أن ياة كبيرين ليست للمضارعة أنهسم قالوا أبرين فلوكان حرف مفادعة لم يبدلوا مكان غيره ، ولم نجد ذلك في كلامهم البتة ، فأما قولهم أعْضُرُ ويَعْضُرُ اسم رجل فليس مسمى بالفعل ، وإنما سمي بأعضر حمع عَصْرِ الذي هو الدهر ؛ وإنما سبي به لقـ وله أنشده أبو زيد :

أَخْلَيَـٰدُ ، إِنَّ أَبَاكَ غَيْرً رأْسَهُ مَنُّ الليالِي ، واخْتَلافُ الأَعْصُرِ

وسهل ذلك في الجمع لأن هنزته ليست للمضارعة وإنما هي لصيغة الجمع ، والله تعالى أعلم .

بو: الميجاد : الصُّو لُجان .

رُن : اليَرَرُ : مصدر قولهم تحجرُ أَيرُ أَي صَلَّد أَصَالِهِ مَصَدر الأَيرُ ، يقال: صغرة أَصَلَا . صغرة

يَوَّاءُ وَحُمَّرُ أَيْرُ . وَفِي حَدِيثُ لَقَمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامِ : إنه ليُنْضِرُ أَثْنَرَ الذَّرَ فِي الحَجْرِ الأَيْرَ ؛ قال العجاج يصف جيشاً :

فإن أصاب كدراً مد الكدر، من الكدر، من الأير،

قبال أبو عمرو : الأَيْرُ الصَّفَا الشَّدَيْدِ الصَّلَابَةِ ؛ وقال بعده :

من الصفا القاسي ويَدْهَسَنَ العَدَرُ " عَزَازَةً ، ويَهْ تَسَوِرْنَ مَا انْهُسَرُهُ

يدهس الغدر أي يَدعَن الجَرْفَة وما تعادى من الأرض دهاساً ؛ وقال بعده :

من سَهْلَةٍ ويَتَأْكُرُنَ الأَكُرُ

يعني الحيل وضربها الأرض العزان بجوافرها، والجمع يُرْ . وحَجَرْ يَارٌ وأَبَرُ على مثال الأَصَمَّ : شديد صُلُب ، يَرْ يَبِيرُ يَوْ إَنَ وصَحْرَةً يَوَّالًا . وقال الأَحْمَر : النَّهْ الطلب .

وحاد " بار" : إنباع ؛ وقد يَر " يَر " ويرَر را . والسر" ة ' : الناو . وقال أبو الدّق مَش : إنه لحار " يار" ، عنى رَغيفاً أخرج من التنور ، وكذلك إذا حست الشمس على يقال : إنه لحار " يار" ، ولا يقال لماء ولا طبن إلا لشيء يقال : إنه لحار " يار" ، ولا يقال لماء ولا طبن إلا لشيء على . قال : والفعل يَر " يَسَر " يَر را " و تقول : الحر أم يَسِر " يَر را " و تقول : الحر أم يَسِر " يَر را " و و قول : إلا الصّخر والصفا . يقال : صفاة يَر " أو وصفاً أير " ، ولا يقال إلا ملّة " حارة ، يار" ، وكل شيء من نحو ولا يقال إلا ملّة " حارة ، يار" ، وكل شيء من نحو ذكر عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه ذكر وذكر عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه ذكر الشبّر م فقال : إنه حار" ، وقال أبو عبيد : قال الشّبر م فقال : إنه حار" ، وقال أبو عبيد : قال

الكسائي حار" بار"، وقال بعضهم: حار" جار" وحَرَّانَ ' يَرُّانَ ُ إِنْبَاعِ ، ولم يَخِيْصُ شَيْئًا دُونَ شِيء .

يسر : اليَسْرَ' : اللَّيْنُ والانقياد يَكُونَ ذَلِكُ للإنسانَ والفرس ، وقد يَسَرَ يَيْسِرُ . وياسَرَ : لايَنَهُ ؟ أنشد ثعلب :

> قوم إذا سُومِسُوا حَدَّ الشَّاسُ بِم ذات العِنادِ، وإن ياسَرْتَهُمْ كِسَرُوا

وياسرَ ، أي ساهِلَه . وفي الحديث : إن هذا الدّين أيسر ، البُسرُ ، البُسرُ ، فلهُ العسر ، أراد أنه سَهْلُ سَبِح قليل التَّشديد . وفي الحديث : يَسْرُ وا ولا تُعَسِّرُ وا . وفي الحديث الآخر : من أطاع الإمام وياسر الشريك أي ساهله . وفي الحديث : كيف تركت البلاد ? فقال: تَيَسَّرَتُ أي أخصبت ، وهو من البُسر . وفي الحديث : لن يغلب عُسَرُ "يُسرَيْن ، وقد ذكر في فصل العين . وفي الحديث : تَيَاسَرُ وا في الصّداق أي قصل العين . وفي الحديث : تَيَاسَرُ وا في الصّداق أي تساهلوا فيه ولا تُفالُوا . وفي الحديث : اعتملُوا . وسد دوا وقاربوا فكل مُيسَّرُ " لما تُخلق له أي مُعيَّلُ المصروف " مُسهَلُ" . ومنه الحديث وقد يُسَّر له طَهُول أي مُعيَّلُ المعتن : قد تَيَسَرا له طَهُول أي مُعيَّلًا الله المنترا المعتن والفرس ؛ وأنشد : في المنترا الإنسان والفرس ؛ وأنشد :

إنى ، على تَحَفَّظي وَنَزْدِي ، أَعْسَرُ ، إن مارسَتْنِي بعُسْرِ ، ويَسَرُ مُ لمن أَراد أيسْرِي

ويقال: إن قوائم هذا الفوس ليَسَرَات خِفَافَ"؟ يَسَرُ إذَا كُنْ طُوعَهُ، والواحِدة يَسْرَة "وَيَسَرَة". والنَسَرُ ! السهل ؛ وفي قصد كعب :

١ قوله ١ اليسر » ينتج ف كون وينتحتين كما في القاموس .

تَخْدِي على يَسَراتُ وهي لاهية "

البَسَراتُ : قوامُ الناقِة ، الجوهري : البَسَراتُ القوامُ الخفاف . ودابة تحسنَةُ التَّبْسُورِ أَي حَسَةُ للتَّبْسُورِ أَي حَسَةُ للتَّبْسُورِ أَي حَسَنُ للتَّابِسُورِ أَي حَسَنُ اللَّيْسَ : صَنَعه . وفرس حَسَنُ التَّيْسُونَ : الله كالتَّعْضُونَ : أَبِو اللهُ فَرَسَه ، فهو مَيْسُورُ " ؛ أَبِو اللهُ فَرَسَه ، فهو مَيْسُورُ " ؛ مَصَوع " سَبِين ؛ قال المَرَّارُ يصف فرساً :

قد بَلَـوْنَاه على عِلاَتِه ، وعلى التَّيْسُورِ منه والصَّمْرُ

والطّعن البَسْرُ: حَدَاءً وجهك. وفي حديث علي، رضي الله عنه : اطْعَنُوا البَسْرَ ؛ هو بفتح السّاء وسكون السين الطعن حداء الرجه. وولدت المرآة ولدر يَسْرَأُ أَي في سهولة، كقولك سَرَحاً، وقد أَيْسَرَتُ ؛ قال ابن سيده: وزعم اللحياني أن العرب تقول في المدعاء وأذ كرَتُ أَنَتُ بذكر ، ويسَرَتِ النَاقَةُ : خرج ولدها سَرَحاً ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

> فلو أنها كانت لِقَاحِي كثيرة ، لقد مُولِمَت من ماء ُحد وعلئت ولكنها كانت ثلاثاً مَاسِراً ، وحائل حُول أنهرَت فأحلئت

وبَسُرَ الرجلُ سَهُلَتُ وَلَادَهُ الله وغُنهُ وَأَ يَعْطَبُ مِنهَا شَيْءً } عن ابن الأعرابي } وأنشد:

يَتْنَا الله يَتَعَاوَى نَقَدُه ، مُيَسَرِّ الشَّاءِ كَثْيُولَ عَدَدُهُ

والعرب تقوّل: قد يَسَرُتِ الغُنّمُ إذا ولَدَثَ وَتَهِيَّاتِ للولادة، ويَسَّرَّتِ الغَمْ: كَثرت وَكَثُرُ لِبنها ونسلها؛ وهو من السهولة ؛ قال أبو أسَيْدَةَ الدُّبَيْرِيُّ :

إِنَّ لِنَا مَشْخَيْنِ لِا يَنْفَعَانِنَا عَنَاهُمَا عَنَاهُمَا عَنَاهُمَا عَنَاهُمَا عَنَاهُمَا عَنَاهُمَا عَنَاهُمَا عَنَاهُمُا عَنَاءُ عَنَاهُمُا عَنَاهُمُ عَلَيْكُمُ عَنَاهُمُ عَنَا عَنِيْكُ عَنَاهُمُ عَنَاهُ عَنَاهُمُ عَنَاهُمُ عَنَاهُمُ عَنَاهُمُ عَنَاهُمُ عَنَاهُمُ عَنَا عَنِيْكُمُ عَنَاهُمُ عَنَا عَنِيْكُمُ عَنَاهُمُ عَنَا عَنَاهُمُ عَنَاهُمُ عَنَاهُمُ عَنَاهُمُ عَنَاهُمُ عَنَا عَنَاعُمُ عَنَاهُمُ عَنَاهُمُ عَنَاهُمُ عَنَاهُمُ عَنَاهُمُ عَنَاهُمُ عَنَاهُمُ عَنَاهُمُ عَنَاهُمُ عَنَا عَنَاهُمُ عَنَا عَنَاهُمُ عَنَا عَنَاهُمُ عَنَا عَنَاهُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَى عَلَامُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَمُ عَلَاكُمُ عَلَا

هَا سَيَّدَانَا يَوْعُمَانِ ، وإَمَا يَسُودَانِسَا أَنْ يَسَرَّتُ عُنَمَاهِمَا

أي لبس فيهما من السيادة إلا كونهما قد يَسَّرَتُ عَنهاهما ، والسُّودَدُ يوجب البذلُ والعظاء والحِراسة والحماية وحسن التدبير والحلم، وليس عندهما من ذلك شيء. قال الجوهري: ومنه قولهم رجل مُيسَّرُ ، بكسر السين ، وهو خلاف المُنجَنَّب. أن سيده : ويَسَّرَتَ الْإِبلُ " كثر لبنها كما يقال ذلك في الغنم .

والنُسرُ والنَسارُ والمَنسَرَةُ والمَنسُرَةُ على السَّبُولَة والغَني ؛ قال سبويه : ليست المَنسُرَةُ على النعل ولكنها كالمَسرُبَة والمَشرُبُة في أنها ليستا على الفعل و وفي التنويل العزيز : فَسَطَرَةُ إلى مَنسُرَةً ؛ قال ابن جني : قراءة مجاهد : فَسَطَرَةُ إلى مَنسُرُهُ ، قال : هو من باب معون ومكرُمُ ، وقيل : هو على حدف الهاء . والمَنسَرَةُ والمَنسُرَةُ : السَّعة والغنى . قال الجوهري : وقرأ بعضهم فنظرة إلى مَنسُرُهُ ، بالإضافة ؛ قال الأخفش : وهو غير جاثر منسرُهُ ، ومعونة ومعونة .

وأيْسَرَ الرجلُ إيساداً ويُسْراً ؟ عن كراع واللحاني: صاد ذا يَسادٍ ، قال : والصحيح أن اليُسْرَ الاسم والإيساد المصدر. ورجلُ مُوسِرُ ، والجمع مياسيدُ ؛ عن سيبويه ؟ قال أبو الحسن : وإنما ذكرنا مثل هذا الجمع لأن حكم مثل هذا أن يجمع بالواو والنون في المذكر وبالألف والناء في المؤنث .

والبُسْر : ضدّ العُسْمَرِ ، وكذلك البُسُرُ مثل عَسْرِ وعُسُمْرٍ . التَهذيب : والبَسَرُ، والسِامِرُ من الغني

والسَّعَة، ولا يقال كسار". الجوهري:اليَسار واليَسارة الغنى . غيره : وقد أَيْسَر الرجل أي استغنى يُومِر"، صارت الياء واواً لسكونها وضة ما قبلها ؛ وقال :

لِس تَخْفُنَى كِسَارَتِي قَدَّرَ يومٍ ، ولقد 'مِخْفي شِيمتِي إعْسَارِي

ويقال : أَنْظِرْ فِي حَتَى يَسَارِ ، وهو مَبْنِي عَلَى الْكُسُرُ لأنه معدول عن المصدر، وهو المَيْسُرَة '؛ قال الشاعر:

فقلتُ امْكُنِي حتى يَسارِ لَعَلَمُنا تَحُبُحُ معاً، قالتَ: أعاماً وقابِلَهُ?

وتَيَسَّرُ لفلان الحُروجُ واسْتَيْسَرَ له بمعنى أي تهيأ . ان سيده: وتَيَسُر الشيء واسْتَيْسُرَ تَسَهَّل وبقال: أَخَذُ مَا تَبَسَّرُ وَمَا اسْتَبْسَرَ ، وهو ضدٌ مَا تَعَسَّرُ والنُّتُوكَى. وفي حديث الزكاة : وَيَجْعَلُ معهـا شاتين إن استُنكِسُر تا له أو عشرين درهما ؟ استيسر استفعل من النُسْر ، أي ما تيسر وسَهُلُ ،وهذا التخيير بين الشاتين والدرام أصل في نفسه وليس ببدل فجري مجرى تعديل القيمة لاختلاف ذلك في الأزمنة وَالْأُمْكِنَةَ، وَإِنَّا هُو تَعُويضُ شُرَّعِي كَالْفُرَّةِ فِي الْجَنْينِ والصَّاع في المُصَرَّاة ، والسَّرُ فيه أن الصدقة كانت تؤخذ في البراري وعلى المياه حيث لا يوجد سُوقٌ ولا يُرى مُقَوِّمٌ مُرْجِع إليه، فَتَحَسِّنَ فِي الشَّرِعِ أَن يُقَدُّر شيء يقطع النزاع والتشاجر . أبو زيد : تَيُسَرُّ النهار تَبَسُّراً إذا بَوْدَ . ويقال : أيسر أخاكِ أي نَفْسُ عليه في الطلب ولا 'تعسر"ه' أي لا 'تشدُّدْ عليه ولا تضيُّق ، وقوله تعالى : فما أستَنْسَرَ من الهَد ي ؟ قيل: ما تَيَسُرُ مِن الْإِبلُ والبقرِ والشِّاء ، وقيل: من بعير أو بقرة أو شاة . ويَستّرَ ، هو : سَهَّاله ، وحكى سببويه : كِسُرَ ، وَوَسُمَّعَ عَلَيْهِ وَسَهُلُ .

والنيسير يكون في الحير والشر ؛ وفي التنزيل العزيز،

فَسَتَيَسَرُ وَ لَلِيُسْرَى ، فَهَذَا فِي الحِيرَ، وَفِيهَ ؛ فَسَلِيسُوهُ لِلْغُسْرَى ، فَهٰذَا فِي الشَّرِ ؛ وأنشد سببويه : أقام وأقنوك ذات يوم ، وخيبة " لأوّل من يكثقي وشَرَّ مُيسَّرُ

والمبسور : ضد المعسور ، وقد يُسرُّهُ اللهُ اللُّهُ سُرَّى أي وفيَّقَه لها . الفرَّاء في قوله عز وجل : فسنيسره للبسرى ، يقول : سَنَهُمَيِّنُهُ للعَوْد إلى العَمَل الصالح ؛ قال : وقال فسنيسره للعسرى ، قال : إن قال قائل كف كان نيسره للعسرى وهل في العُسْرَى تيسير ? قَالَ: هذا كَقُولُهِ تَعَالَى: وَيُشَرِّرُ الَّذِينَ كَفُرُوا بِعَدَّابٍ أَلِيم ، فالبشارَة ﴿ فِي الْأَصْلِ الفَرَح ، فإذا جمعت في كلامين أحدهما خير والآخر شرحاز التسير فيهما . والميسورُ : مَا يُسِرُّ . قالَ ابن سَيْدُهُ : هَـٰذَا قُولُ أهل اللغة ، وأما سيبريه فقال : هو من المصادر الي حاءت على لفظ مفعول ونظيره المسور ؛ قال أبو الحسن : هذا هو الصحيح لأنه لا فعل له إلا مَزيداً > لم يقولوا يَسَرُّ تُنه في هذا المعنى ؛ والمصادر التي عــلى مثال مفعول ليست على الفعل الملفوظ به ، لأن فَعَلَ وْفَعِلَ وَفَعُلُ إِنَّا مُصَّادُرُهُا الْمُطْرِدَةُ بِالزِّيادَةُ مُفَعَّلُ كالمضرب ، ومنا زاد على هذا فعلى لفظ المُنفَعَل كَالْمُسَرَّحِ مِن قُولُهُ :

# أَلَمْ تَعْلَمُ مُسَرَّحِيَ القَوافي

وإنما يجيء المفعول في المصدر على توهم الفعل الثلاثي وإن لم يلفظ به كالمجلود من تجلك ، ولذلك يخيل سببويه المفعول في المصدر إذا وجده فعلاً ثلاثيّاً على غير لفظه، ألا تواه قال في المعقول : كأنه حبس له عقله ? ونظيره المحسور وله نظار .

واليَسَرَّةُ : مَا بِينَ أَسَادِيرِ الوَجِهِ وَالرَّاحِةِ . التَهَذَيْبِ : واليَّسَرَّةَ تَكُونَ فِي اليّهِنِي واليّسرِي وَهُو خَطَّ يَكُونَ فِي

الراحة يقطع الخطوط التي في الراحة كأنها الصليب .
الليث : الدَسَرَة فَرْجَة ما بين الأسرَّة من أسرار الراحة 'بتَسَتْن بها، وهي من علامات السخاء الجوهري: البسرة ، بالتحريك ، أسرار الكف إذا كانت غير ملتزقة ، وهي تستعب ، قال شهر : ويقال في فيلان يسسَرَّ ، وأنشد :

# فَتُمَنَّى النَّوْعَ فِي يُسَرِّهُ

قال : هكذا روي عن الأصعي ، قال : وفسره حيال وجهه . والبَسْر من الفَتْل : خلاف الشَّز و . الأصعي : الشَّز و ما طَعَنْت عن بمينك وشمالك ، والبَسْر ما كان حداء وجهك ؛ وقيل : الشَّر و البَسْر و البَسْر و إلى أسفل ، وهو أن تَمُك الفَتْل نُحو جَسَد لِك ؛ ودوى ان الأعرابي : يمينك نحو جَسَد لِك ؛ ودوى ان الأعرابي :

# فتمتى النزع في يُسَرِّه

جمع یُسْرَی ، ورواه أبو عبید: فی یُسُرِه ، جمع یَسَارِ .

واليسار : اليد اليسرى . والمكسرة : نقض المينة . واليسار واليسار : نقض اليمن ؛ الفتح عند أن السكيت أفصح وعند أن دريد الكسر ، وليس في كلامهم اسم في أوله ياء مكسورة إلا في اليسار يسار ، وإنما رفض ذلك استثقالاً للكسرة في الياء ، والجمع بسر " ؛ عن اللحاني ، ويسر " ؛ عن الياء ، وبسر " ؛ عن المحاني ، ويسر " ؛ عن أبي حنيفة . الجوهري : واليسار خلاف اليمن ، ولا تقل اليسار بالكسر . واليسر كالمينة ، واليسن ، واليسر كاليامن ، واليسرة خلاف اليمن ، واليسر أكاليامن ، واليسرة خلاف اليمنة ، والياسر ، واليسرة خلاف اليمنة ، والياسر ، واليسرة خلاف اليمنة ، والياسر ، واليسرة خلاف اليمنة .

وياسَرَ بالقوم ؛ أَخُذَ بهم يَسْرَةً ، ويَسَرَ يَيْسِرُ : ١ قوله « ولا تقل التم » وهمه المجد في ذلك ويؤيده قول المؤلف، وعند ابن دريد الكسر .

أَخُذُ بَهُمْ ذَاتُ اليَّسَارِ ؛ عَنْ سَيْبُويْهِ . الجُوهِرِي : تقول يَاسِرُ بِأُصِحَابِكُ أَي خُذْ بِهِم بِسَارًا ، وتياسَرُ بِيا رج لُ لغة في ياسر ، وبعضهم ينكره. أبو حنيفة : يَسَرَ بَيْ فلان يَنْسِر نِي يَسْر ٱ جاء على يَسَارِي . ورجل أعسر يُسَرُّ : يعمل بيديه جميعاً ، والأنثى عَسُواءُ يَسُواءُ ، والأَيْسُو ُ نَقَاضِ الْأَيْسُنَ . وفي أَلْحَدِيثُ : كَانَ عَبُرُ ، رضى الله عنه ، أَعْسَرَ أَنْسَرَ ؛ قال أبو عبيد : هكذا روي في الحديث ، وأما كلام العرب فالصواب أنه أعْسَر ' يُسَرُّ"، وهو الذي يعمل بيديه جميعاً ، وهو الأضبط . قال ابن السكنت : كَانَ عَبْرٍ ، رضي الله عنه ، أعْسَرَ ۖ بُسَرًا ، ولا تقل أَعْسَرُ أَيْسَرُ . وقعد فلان يَسْرَة أَي سَأْمَـة ". ويقال : ذهب فبلان بَسْرَةً من هذا . وقبال الأصمعي: اليَسَرُ الذي يساره في القوة مثل بمينه ، قَـَالُ : وإذا كان أغسَرُ وليس بيتسر كانت بمينه أضعف من يساره . وقال أبو زيد : رجل أغسرُ أ يَسَرُ وأَعْسَرُ أَيْسَرُ وَ قال : أحسبه مأخوذًا من البَسَرَةُ فِي البِد ، قال : وليس لهذا أصل ؛ اللبت : رَجِلُ أَعْسَرُ لِسَرَ وَامِرَأَةِ عَسَرًا ۚ لِسَرَةً .

والمَيْشِرُ: اللَّعِبُ بالقداح، يَسَرَ يَيْسَرُ يَسُرَا. واليَسَرُ : المُيَسَرُ المُعَدُ ، وقيل : كل مُعَدَّ يَسَرُ . واليَسَرُ : المجتمعون على المَيْسِرِ ، والجمع أَيْسَار ؛ قال طرفة :

وهم أيسار لنقيان ، إذا أغلت الحيزان

واليَسَرُ : الضَّرِيَبُ . والياسرُ : الذي يَلِي قِسْمَةَ الْجَنَرُورِ ، والجمع أيْساوُ ، وقد تَيَاشَرُ وا . قال أبو عبيد : وقد سمعتهم يضعون الياسرَ موضع اليَسَرِ واليَسَرَ موضع الياسر . التهذيب : وفي التنزيل الغزيز : يسألونك عن الحمر والمَيْسِرِ ؛ قال مجاهد :

كل شيء فيه قبار فهو من الميسر حتى لعب الصيان بالحور و ووي عن على ، كرم الله وجهة ، أنه قبال : الشطر نج ميسر العكم ، شبه اللعب به بالميسر ، وهو القداح ونحو ذلك . قال عطاء في الميسر النه القيار بالقيداح في كل شيء . ابن الأعرابي : الياسر له قيد ح وهو البسر والبسور ، وأنشد :

### بما قَطَّعْنَ مِن قُرْبِي قَرَيْبٍ ، وما أَنْلَـَفْنَ، مِن يَسَرِ يَسُورِ

وقد يَسَرَ يَيْسِرُ إذا جاء بِقدْحِه القِيال . وقال ابن شيل : الياسِرُ الجَزَّار . وقد يَسَرُوا أي تَحَرُّوا . ويَسَرَّتُ الناقة : جَزَّأْتُ لحمها . ويَسَرَ القومُ الجَزُورَ أي اجْتَزَرُوها واقتسبوا أعضاءها ؟ قال سُحَيْمُ بن وُتَنَيْل اليربوعي :

### أَقُولُ لَمْمُ بِالشَّغْبِ إِذْ يَيْسِرُونَنِيْ : أَلَمْ تَعْلَمْنُوا أَنتِيابِنْ فَارِسِ زَّهْدَمَ?

كان وقع عليه سبا فضرب عليه بالسهام ، وقوله ينسرونني هو من المنسر أي 'يجز تُونني ويقتسمونني. وقال أبضاً انسر وها ينسر ونها انساداً ، على افتتملوا ، قال : وناس يقولون بأنسر ونها ائتساداً ، بالهمز ، وهم مرون تسرم مرون المناول في انتقام ون المنسود : والمامون : الذين يتقامر ون ، والمامون : الذين يكون قسمة الجرود ؛ وقال في قول الأعشى :

# والجاعِلُو القُوتِ على اليامِرِ

يعني الجازر والمتبسر : الجَزُورُ نفسه ، سمي مَيْسِراً لأنه نجَزَأُ أَجزاء فكأنه موضع التجزئة . وكل شيء جَزَأته ، فقد يَسَر تَه والياسِر : الجازرُ لأنه نجَز ىء لحم الجَزُور ، وهذا الأصل في الياسر،

ثم يقال للضاوبين بالقداح والمُشقامرِينَ على الجَـرُ ور: يامِـرُون ، لأنهم جازرون إذا كانوا سبباً لذلك . الجوهري : اليامـرُ اللاعبُ بالقداح ، وقد يَسَر يَيْسِرُ ، فهو ياسِرُ ويَسَرُ ، والجمع أيْساو ، قال الشاعر :

## فَأَعِنْهُمُ وَٱيْسِرُ بَا يَسَرُوا بِهِ وَإِذَا هُمُ نَـزَ لُوا بِضَنْكُ فَانِزِلِ

قال: هذه رواية أبي سعيد ولم تحذف الباء فيه ولا في يعيد وأحواته ، لتقويي أحدى الباءن بالأخرى ، ولهذا قالوا في لغة بني أسد: يسبحل ، وهم لا يقولون يعلم الاستثقالهم الكسرة على الباء ، فإن قال : فكيف لم يحذفوها مسع الناء والألف والنون ? قبل له: هذه الثلاثة مبدلة من الباء ، والباء هي الأصل ، بدل على ذلك أن فعكنت وفعكنت وفعكنا مبنيات على فعل . والبسر والباسر ، مهنى ؟ قال أبو دؤيب :

# و كأنهن وبابسة ، و كأنه يَسَر يَفِيض على القِداح ويَصْدَعُ

قال ان بري عند قول الجوهري ولم تحدف الباء في يعد لتقوي إحدى الباءن بالأخرى ، قال : قد وهم في ذلك لأن الباء ليس فيها تقوية للباء ، ألا ترى أن بعض العرب يقول في ييلس أيلس مثل يَمد ? فيحدفون الباء كما محدفون الباء والنون لأنه لم يجتمع فيه ياءان ، وإغما حدفت الواو من يعد لوقوعها بين ياء وكسرة فهي غريبة منهما ، فأما الباء فليست غريبة من الباء ولا من الكسرة ، ثما اعترض على نفسه فقال : فكيف لم محدفوها مع التاء والألف والنون ? قيل له:هذه الثلاثة مبدلة من الباء ،

واليَّاء هِي الْأَصَلِ ؛ قَالَ الشَّيْخِ : إِنَّمَا اعْتَرَضَ بَهُذَا لَأَنَّهُ زعم أنما صحت الباء في تبيعير لتقويها بالباء التي قبلها فاعترض على نفسه وقال : إن الياء ثبتت وإن لم يكن قَبْلُهَا يَاهُ فِي مَثِلُ تَيْغِيرُ وَنَيْغِيرُ ۖ وَأَيْغِيرُ ۗ ﴾ فأجِّباب بأن هذه الثلاثة بدل من الباء، والباء هي الأصل؟ قال : وهذا شيء لم يذهب إليه أحد غيره ، ألا ترى أنه لا يصع أن يقال همزة المتكلم في نحــو أعـدُ بدل من ياه الغيبة في يُعدُ ? وكذلك لا يقال في تاء الخطاب أنت تَعِيدُ إِنهَا بِدَلَ مِنْ يَاءِ النِّيبَةِ فِي يَعِيدُ ، وَكُذُّلُكُ التاء في قولهم هي تَعَدِّ ليست بدلاً من الباء التي هي للمذكر الغائب في يَمِيدُ ، وكذلك نون المتكلم ومن معه في قولهم نحن نُعَدُّ ليس بدلاً من الياء التيالواحد الغائب ، ولو أنه قبال : إنَّ الألف والنَّباء والنَّون محمولة على اليَّاء في بنات اليَّاء في يَيْعُمر كما كانت محمولة على الياء حين حدَّفت الواو من يَعدُ لكان أُسُبُّه من هذا القول الظاهر الفساد .

أبو عمر و :البَسَرَةُ ' وسُمْ في الفخذين؛ وجمعها أيُساو '؟ ومنه قول أبن 'مُقْسِلِ :

فَظِّعْتَ إِذَا لَمْ يَسْتَطِّعْ فَسُوّةَ السَّرِي، ولا السَّيْرَ راعي الثَّلَّةِ الْمُتَصَبِّحُ على ذَاتِ أَيْسَارٍ ، كَأَنَّ مُصْلُوعَها وأَصْنَاءَهَا العُلْمَيا السَّقِيفُ الْمُسَبِّحُ يعني الوسم في الفخذين ، ويقال : أراد قوام ليسَّةً ، وقال ابن بري في شرح البيت : الثلة الضأن والمشبح المعرض ؛ يقال : مَسَّحْتُهُ إِذَا عَرَّضْتَهُ ، وقيل : ريسراتُ البعير قواءًه ؛ وقال ابن فَسُوّةَ :

لها يَسَرَاتُ للنَّحَاءِ ، كَأَنَهَا مَوَافِعُ فَيَنْنِ ذِي عَلَاةٍ وَمِسْرَ دِ

قال : شبه قوائمها بمطارق الحدّاد؛ وجعل لبيد الجزور

مَيْسِراً فقال :

واعْفُفْ عن الجارات ، وأمُّ السُّمِينا

الجوهري : المكسر فهاد العرب بالأزلام . وفي الحديث : إن المسلم ما لم يَعْشَ دَنَاءَة كَنْشَعُ لها إذا أَخْرَتُ ويَقْرِي به لِنَامُ الناس كاليامر الفالج ؟ البامر من المكسر وهو القياد . البامر في حديث الشعبي : لا بأس أن يُعكن والبسر في حديث الشعبي : لا بأس أن يُعكن

النُسْرُ على الدابة ، قبال : النُسْرُ ، بالضم ، 'عود' يُطْلِق البول . قال الأزَّهري : هو 'عود' أَسْرِ لا 'يُسْبِرِ ، والأَسْرُ احتباس البول .

والبَسِيرُ : القليل . وشيء بسير أي هَيِّنُ . ويُسُمُّ : دَحْلُ لَبِنِي يُوبُوع ؛ قال طرفة :

> أَدَّقَ العِينَ خَيَالُ لَمْ يَقِرِ طاف، والركب بصحراء يُسُرَّ

وذكر الجوهري البُسْر وقال: إنه بالدهناء ، وأنشد بيت طرفة . يقول: أسهر عني خيال طاف في النوم ولم يقير ، هو من الوقار ، يقال: وقر في مجلسه، أي تخيالها لا يزال يطوف ويسري ولا يتدع . ويسار وأيسسر وياسر : أسماء . وياسر من ملوك حسير . ومياسر ويسار ويسار : اسم موضع ، قال السُلَي كُن :

دِماء ثلاثة أرْدَتْ قَنَاتِي ، وخاذِف طَعْنَة بِقَفَا كِسارِ

أراد بخاذ في طعنة أنه ضارط من أجل الطعنة ؛ وقال كثير :

> إلى ُظَّمُن بِالنَّعْف نَعْف مِيامِر، حَدَّتُها تَواليها وَمَارَتُ صُدُورُها

وأما قول لبيد أنشده ابن الأعرابي :

درى بالبسارى جِنَّةً عِنْقُرِيَّةً مُسَطِّعُةَ الأَعْنَاقِ مُلِثَّى القَوادِم

وإني لأخشى، إن خطتبت إليهم، عليك الذي لاقى تسار الكواعب

هو اسم عبد كان يتعرّض لبنات مولاه فَحَبَّنْنَ مذاكيره .

يستعو : اليَسْتَعُود : شَجْر تَصْنَع مَنْهُ المَسَاوِيك ، ومساويكه أَشْكُ المُسَاوِيك إِنْقَاءً للثَّغْر وتبييضاً له، ومنابِيْهُ بالسَّراةِ وفيها شيء من مَرَّارَة مع لِين ؟ قال عُوْوَة بن الورد :

أَطَّعْتُ الآمِرِينَ بِصَرَّمٍ سَلَّمِي ، فَطَادُوا فِي البَلادِ البَّسْتَعُورِ فَطَادُوا فِي البَّلادِ البَّسْتَعُورِ

الجوهري: التستعور الذي في شعر كووة موضع ، ويقال شجر ، وهو فعلكول ، قال سيبويه: الياء في كيستَعُور عنزلة عن عَضَرَ فُوط لأن الحروف الزوائد لا تلحق بنات الأربعة أو لا إلا الميم التي في الاسم المبني الذي يكون على فعله كمدحرج وشبه ، فصار كفعل بنات الثلاثة المزيد ، ورأيت حاشة بخط الشيخ رضي الدي الشاطبي ، رحمه الله ، قال: المستعور: بفتح أوله وإسكان ثانيه بعده تاء معجمة النتين من فوقها مفتوحة وعين مهملة وواو وراء مهملة باثنتين من فوقها مفتوحة وعين مهملة وواو وراء مهملة على وزن يفتعول ، ولم يأت في الكلام على هذا البناء غيره ؛ قال : وهو موضع قبل حَرَّة المدينة كشير

العضاء موحش لا يكاد يدخله أحد ؛ وأنشد بيت عروة :

#### فطاروا في البلاد البستعور

قال : أي تفرقوا حيث لا يُعلم ولا يُهتدى لمواضعهم ؟ وقال ابن بري : معنى البيت أن عروة كان سبى الرأة من بني عامر يقال لها سلبى ، ف كثت عنده زماناً وهو لها شديد المعبة ، ثم إنها استزارته أهلها فجملها حتى انتهى بها إليهم ، فلما أراد الرجوع أبت أن ترجع معه ، وأراد قومها قتله فمنعتهم من ذلك ، ثم إنه اجتمع به أخوها وابن عبها وجماعة فشربوا خمراً وسقوه وساً لوه طلاقها فطلقها ، فلما صحا ندم على ما فرط منه ؛ ولهذا يقول بعد البيت :

سَقُونَيْ الجَمْرَ ثُمْ تَكَنَّقُونِي ، تُعداهُ اللهِ من كَذَبٍ وَذُوْرِ

ونصب عداة إلله على الذم ؛ وبعده :

ألا يا ليتني عاصيت طلبقاً وجَبَّاراً ومَن لي من أمير

طَلَعْق : أَخْرِها ، وجبار ابن عمها ، والأَمير هو المستشار ؛ قال المبرد : الياء من نفس الكلمة .

يعن : الْبَعْرُ والبَعْرَةُ : الشَّاةَ أَو الجَنَّ يُ أَبُشَدُ عند وَ بُنِيَةٍ الدَّنْبِ أَو الأَسدَ ؛ قال البُرَيْقُ الهُٰذَكِ ُ وكانَ قد توجه قومه إلى مصر في بَعْثِ فبكن على فقدهم :

فإن أمس شيخاً بالرَّجيع وو'لندُهُ ، ويُصْبِحُ قَوْمي دون أَرضِهِمُ مِصْرُ

أَسَائِلُ عَنْهُم كُلِمَا جَاءَ وَاكِبُ مَقْيِمًا بَأَمْلَامٍ ، كَمَا رُبِطَ الْيَعْرُ

والرجيع والأملاح : موضعان . وجعل نفسه في ضعفه وقلة حلته كالجد في المربوط في الزّبيّة ، وارتفع قوله وُلدُه بالعطف على المضر الفاعل في أمس . وفي حديث أم زرع : وتر وبه فيقة البَعْرة ؛ هي بسكون العين العناق . واليَعْر : الجَدْي ، وبه فسر أبو عبيد قول البويق . والفيقة : ما يجتمع في الضرع بين الحلبتين . قال الأزهري : وهكذا قال ابن المحروبي ، وهو الصواب ، وبط عند زُبْيّة الذّب أو الأعرابي ، وهو الصواب ، وبط عند زُبْيّة الذّب أو لم يُوبَط . وفي المثل : هو أذل من البَعْر .

واليُمَارُ : صوتُ الغنم ، وقبل : صوتُ المِعْرَى ، وقبل : صوتُ المِعْرَى ، وقبل : هو الشديد من أصوات الشاء . ويُعَرَّتُ تَيْعَرُ وتَيْعِرُ ، الفتح عن كراع ، يُعاداً ؛ قال : وأما أشْجَعُ الحُنْثَى فَوَلَّوْا تَيْوساً ، بالشَّظِيِّ ، لها يُعادُ

ويَعَرَتُ العَمَرُ تَيَعِرُ ، بالكسر ، يُعاداً ، بالضم : صاحت ؛ وقال :

عريض أريض بات بينمر حوله ، وبات يُسقينا بُطونَ التَّعالِبِ

هذا رجل ضاف رجلا وله عَتُودُ تَيْعِرُ صُولُه ، يَقُولُ :
فلم يذبحه لنا وبات 'يسْقينا لبناً مَذَيقاً كأنه بطون
الثعالب لأن اللبن إذا أُجْهِدَ مَذَقُهُ اخْضَرَ . وفي
الحديث : لا يجيء أحدكم بشاة لها 'يعارِ"، وفي حديث
النم : يشاة تَيْسِعِرُ أي تصبح . وفي كتاب 'عَسِير ابن أفْضى : إن لهم الباعِرَة أي ما له 'يعارِ" ، وأكثر
ما يقال لصوت المعز . وفي حديث ابن عمر ، رضي
الله عنه : مَثَلُ المُنافِق كالشاة الباعِرة بين العَسَمين ؛
قال ابن الأثير : هكذا جاء في مسند أحمد فيحسل
أن يكون من اليُعار الصوت ، ويحتمل أن يكون من
المقلوب لأن الرواية العائرة ، وهي التي تذهب

كذا وكذا .

واليَّمُورَةُ واليَّمُورُ : الشَّاةُ تبول على حالبها وتَبْعَرُ أَ فيفسد اللبن ؛ قال الجوهري : هذا الحرف هكذا جاء ، قال : وقال أبو الغَوَّثِ هو البَّعُورُ ، بالباء ، يجعله مأخوذا من البَعَر والبَوْل . قال الأزهري : هذا وهم " ، شأة يَعُور إذا كانت كثيرة اليُعارِ ، وكأن الليث وأى في بعض الكتب شأة يعور فصحَّفه وجعله شأة بعور ، بالباء .

واليَعارَة ' : أَن يُعارِضَ الفحلُ الناقة فيعارضها معارضة من غير أَن يُوسَلَ فيها . قال ابن سيده : واعترض الفحلُ الناقة يَعارَة إذا عارضها فَتَنَوَّ خَهَا، وقيل : اليَعارَة ' أَن لا تُضرَبَ مع الإبل ولكن يُقادُ إليها الفحل وذلك لكرمها ؛ قال الراعي يصف إبلا نجائب وأن أهلها لا يَعْفُلُون عن إكرامها ومراعاتها ، وليست للنتاج فهن لا يضرب فيهن فحل إلا معارضة من غير اعتاد ، فإن شاءت أطاعته وإن شاءت امتنعت منه فلا تُكره على ذلك :

### قلائِص لا 'بلنقَحْنَ إلا يَعارَهُ عِرَاضاً ، ولا يُشْرَيْنَ إلا غُوالِيا

لا يشرين إلا غواليا أي لكونها لا يوجد مثلها إلا قليلا. قال الأزهري: قوله يقاد إليها الفعل محال ، ومعنى بيت الراعي هذا أنه وصف نجائب لا يوسل فيها الفحل ضناً يطر قها وإبقاء لقوتها على السير لأن لقاحها 'يذهب 'منتها ، وإذا كانت عائطاً فهو أبقى لسيرها وأقل لتعبها ، ومعنى قوله إلا يعارة " ، يقول : لا تلتقح إلا أن 'يفلت فعل من إبل أخرى فيعير ويضربها في عيرانه ؛ وكذلك قال الطرماح في فينا تعارة " نقال :

سَوْفَ تُدُّنِيكَ مِنْ لَمِيسِ سَبَنْنَا أَنْ مَا أَمَادَتْ بِالْبَوْلِ مِاءَ الْكِرِاضِ أَنْ صَادَةُ مُهُ عَنْ مِنْ سِماً عَنْ الْمَاءِ

أَنْضَحَنَهُ عَشرينَ يوماً ، ونيلت: حين نِيلَت يَعارَةً فِي عِراضٍ

أراد أن الفحل ضربها يعار أن الما مضى عليها عشرون ليلة من وقت طرقها الفحل ألقت ذلك الماء الذي كانت عقدت عليه عقيت منتها كما كانت ؟ قال أبو الهيم : معنى اليعار أو أن الناقة إذا امتنعت على الفحل عار ت منه أي نقر ت ، تعار ، فيعار ضها الفحل في عدو ها حتى ينالها فيستنيخها وبضربها . قال : وقوله يعار أو أغا يويد عار أ قعمل يعارة السا لها وزاد فيه الهاء ، وكان حقه أن يقال عار ت تعير فقال تعار الدخول أحد حروف الحلق فيه .

واليَعْرُ : ضرب من الشجر . وفي حديث خزيمة : وعاد لها اليَعَارُ 'مَجْرُ تَشِياً ؛ قال ابن الأَثير : هكذا جاء في رواية وفسر أنه شجرة في الصعراء تأكلها الإبل ، وقد وقع هذا الحديث في عدة تراجم . ويَعْرُ " : بلد ؛ وبه فسر السُّكْر يُ قول ساعدة بن المَجْلان :

تُرَّ كُنْتَهُمْ وظَلَلْتَ بِجَرَّ يَعْدٍ ، وأنتَ زَعَبْتَ ذو خَبَب مُعِيدٌ

عو : اليامُورُ ، بغير همز : الذَّكَرُ من الأَيْل . الليث: اليامُورُ من البحر ، يجري على من قتله في الحرم أو الإحرام الحكمُ ، وذكر عمرو بن بجر اليامُورَ في باب الأوعال الجبلية والأيابيل والأروى ، وهو اسم لجنس منها بوزن اليَعْمُور ؛ واليَعْمُورُ : الجدّيُ ،

وحمعه اليعامير".

يمو: اليَهْنِيرُ : اللجاجة والنادي في الأس ، وقد اسْتَيْهُرَ . والمُسْتَنْهِرِ ، الذاهب العقال ؛ عن ثعلب ؛ وأنشد :

تَسْعَنَى وَبَجْسَعُ وَالْبِأَ مُسْتَبْهُورًا جِدًا ، وليس بآكِل مِنا يَجْسَعُ

حِدًا ، وليس با كِلْ صَا يَجْمَعُ واسْتَيْهُرَتِ الْحُنْرُ : فَرَعْتَ ؛ عنه أَيضًا ، والله أعلم .



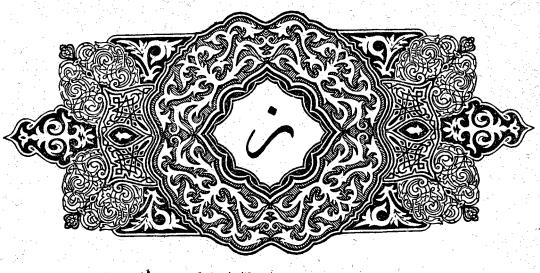

#### حرف الزاي

الزاي من الحروف المجهورة ، والزاي والسين والصاد في حيز واحد ، وهي الحروف الأسكيّة لأن مبدأها من أسكة اللسان . قال الأزهري : لا تأتلف الصاد مع السين ولا مع الزاي في شيء من كلام العرب .

#### فصل الألف

أَبْنَ : أَبَنَرَ الطَّنِّبِيُ يَأْبِرُ أَبْزًا وأُبُوزًا : وثُنَّبَ وَقَـُفَزَ في عَدُوهِ ، وقيل تَطَلَّقَ في عَدُوهِ ؛ قال :

يُمرُ كَمَرُ الآبِنِ المُنتَطَلَقِ

والاسم الأبرَى ، وظبي أَبَّارَ وأَبُورَ ، وكذلك الحيوان، الأنثى. ابن الأعرابي: الأبوز القَفَّارُ من كل الحيوان، وهو أبوز ، والأبَّارُ الوَّنَّابُ ؛ قال الشاعر :

يا رُبُ أَبَّانِ مِن العَفْرِ صَدَع ، نَعَبَّضَ الذَّبُ إليه ، فاجتَسَع ، لَمَّا رَأَى أَن لا دَعَه ولا شبع ، مال إلى أَرْطاة حِقْفٍ فاضطَجع

قال ابن السكيت: الأبّاز القفّاز . قال ابن بري: وصف ظبياً، والعُفر من الظباء التي يعلو بياضها حمرة. وتقبّض: جبع قوائه لينب على الظبي فلما دأى الدنب أنه لا دعة له ولا سُبع لكونه لا يصل إلى الظبي فيأكله مال إلى أرطاة حقف ، والأرطاة: واحدة الأرطتي، وهو شجر يدبع بورقه. والحيّقف : المُمورَجُ من الرمل، وجمعه أحقاف وحثوف ؛ وقال جران المود :

لقد صَبَحْتُ حَمَلَ بِنَ كُوزِ عَلَالَةً مِن وَكُرَى أَبُوذِ عَلَالَةً مِن وَكَرَى أَبُوذِ ، تُربِحُ بِعِد النَّفُوزِ ، أِداحَةً النَّفُوذِ ، إداحَةً النَّفُوذِ ، إداحَةً النَّفُوذِ ،

قال أبو الحسن محمد بن كيسان : قرأته على ثعلب رَجْمَلَ بن كُوز ، بالجيم ، وأخذه علي بالحاء ، قال ؛ وأنا إلى الحاء أميل . وصبحته : سقيته صبوحاً ، وجعل الصبوح الذي سقاه له 'علالة من عد و فرس وكرى، وهي الشديدة العدو ؟ يقول : سقيته 'علالة عدو فرس صباحاً ، يعني أنه أغار عليه وقت الصبح فجعل فرس صباحاً ، يعني أنه أغار عليه وقت الصبح فجعل

ذلك صبوحاً له ؛ وامم جران العَوْد عَامَر ' بن الحرث ، وإنما لقب جران العَوْد لقوله :

مُخذًا حَذَرًا يَا خِلَتْنَيَ ، فَإِنَّنِي رَانَ العَوْدِ قَدْ كَادَ يَصْلُحُ ' رأيتُ جِرانَ العَوْدِ قَدْ كَادَ يَصْلُحُ ' ٢

يقول لامرأتيه : احدرا فإني دأيت السَّوط قد قرب صلاحه . والجران : باطن عنق البعير . والعَود : : الجمل المسن . وحمل : اسم رجل . وقوله : بعد النفس الشديد المتتابع الذي سكان دافعاً يدفعه من سباق . وتريح: تكنفس ؛ ومنه قول امرىء القيس :

لها مَنْخُرُ كُوجارِ السَّباعِ، فين تُربحُ إِذَا تَنْبَهِرْ

والجداية ' : الطبية ، والنفوز : التي تَنْفَزِ ُ أَي تَلَبُ ' . وأَبَنَ الإِنسان ' في عَدْ و ، يأ بِز ُ أَبْزًا وأبوزاً : استراح ثم مضى . وأَبَرَ كِأْ بِن أَبْزًا : لغة في هَبَزَ إذا مات مُغافِضة ' .

أجز: اسْتَأْجَزَ عن الوسادة: تَنَحَى عنها ولم يَتَكِي، وكانت العرب تَسْتَأْجِزُ ولا تَتَكَي، وآجَـزُ : السند الإجازة أو تفاق العرب كانت العرب تَحْنَبي، وتَسْتَأْجِزُ على وَسادة ولا تتكيء على بين ولا شمال ؟ قال الأزهري ؛ لم أسبعه لغير الليث ولعله حفظه . وروي عن أحمد بن مجسى قال : دَفَعَ إلي الزّبيو إجازة " وكتب بخطه ، وكذلك عبد الله بن شبب فقلت : ابش أقول فيها ؟ فقالا : قل فيه إن شئت حد ثنا ، وإن شئت أخبرنا ، وإن شئت أخبرنا ، وإن شئت أخبرنا ،

١ قوله « وأسم جبران العود عامر الغ » في الصحاح : وأسمه المستورد .
 ٢ قوله « يا خلق » تثنية خلة ، بكبر الحجاء المعجمة ، مؤلث الحل عمل الصديق ، وفي الصحاح : يا جارتي .

أرق: أرَنَ بَأْدِرْ أُدُودَا: تَقَبَّضَ وَتَجَبَّعَ وَثَبَتَ، فهو آدِرْ وأَدُورْ ، ورجل أَدُورْ : ثابت مجتبع . الجوهري: أرَنَ فلان بَأْدِرْ أُورْا وأَدُورًا إِذَا لَضَامً " وتقبَيْضَ من مخلِه، فهو أَدُورْ . وسئل حاجة فأَدَرَ أَ أي تَقبَيْضَ واجتبع ؛ قال دوبة :

### فذاك بخال أروز الأرز

يعني أنه لا ينسط للمعروف وأكنه ينضم بعضه إلى بعض ، وقد أضافه إلى المصدو كما يقال عُمَرُ العَدُّلُ وعُمَرُ الدُّهاءِ ، لما كان العدل والدهاء أغلب أحواله. وروي عن أبي الأسود الدؤلي أنه قال : إن فلاناً إذا سَلُّ أَرَزُ وَإِذَا مُدَّعِي ۖ اهْتَزَا ؟ يَقُولَ: إِذَا سَلُ الْمُعْرُوفَ تَضَامٌ وتَقَبُّضَ مَنْ مُجَلَّهُ وَلَمْ يَنْسِطُ لَهُ ﴾ وإذا دعي إلى طعام أسرع إليه . ويقال البخيل: أرُوزُ ، ورجل أرْوزْ البخل أي شديد البخل . وذكر ابن سيده قول أبي الأسود أنه قال : إن اللَّيْمِ إذا سنل أرَّزَ وإن الكريم إذا سئل أهتز . واستشير أبو الأسود في رجل يُعَرَّف أَو يُولَكَّى فقال : عَرَّفُوه فإنه أَهْلَسَ أَلْيِسَ أَلَدُ مِلْيُحَسِ إِنْ أَعْطِي النَّهَزَ وَإِنْ سُلَّ أَرَزَ . وَأَرَزَتُ الْحَيْرُ تَأْرِزُ : ثُبَتَ فِي مِكَانِهَ ؟ وأرَزَتْ أَيْضًا : لاذت مجمرها ورجعت إليه . وفي الحديث : إن الإسلام ليأرزُ إلى المدينة كما تأوزنُ الحية إلى جُعُر ها ؛ قال الأصعي ؛ بأرزُ أي ينضم إليها ويجتمع بعضه إلى بعض فيها ، ومنه كلام علي ؟ عليه السلام: حتى بأوزَ الأمرُ إلى غيركم. والتأوزُ: المَلْجَأُ ، وقال زيد بن كُنْوَةَ : أَرَزَ الرجلُ إِلَى مَنْعَتَهِ أي رحل إليها . وقال الضرير : الأرزرُ أيضاً أن تدخل الحية جعرها على ذنبها فآخر ما يبقى منها رأسها فيدخل بعد ، قال: وكذلك الإسلام خرج من المدينة فهو يَنْكُصُ إليها حتى يكون آخره نكوصاً

كما كان أو"له خروجاً ، وإنما تأرز الحية على هذه الصفة إذا كانت خائفة، وإذا كانت آمنة فهي تبدأ برأسها فتدخله وهذا هو الانجحار. وأرز المشعيبي: وقلف. والآرز من الإبل : القوي الشديد. وفقار آوز ": متداخل . ويقال للناقة القوية آوز "ق أيضاً ؟ قال زهير يصف ناقة:

## بآرزة الفقارة لم تجنّنها قطاف في الركاب، ولا خلاة

قال : الآرِزَةُ الشديدة المجتبعُ بعضها إلى بعض ؛ قال أبو منصور : أراد أنها مُمد مُجَةُ الفقارِ متداخلته وذلك أقوى لها . وبقال القوس : لمنها لذات أرزْ ، قال : وأرزُها صلابتُها ؛ أرزَت تأرِزُ أرزاً ، قال : والرمي من القوس الصلبة أبلغ في الجروح ، ومنه قبل : ناقة آرِزَةُ الفقاد أي شديدة . وليلة آرِزَةُ .؛ باردة ، أرزَت تأرِزُ أربِزاً ؛ قال في الأرز :

# َظْمَآنَ فِي رَبِعِ وَفِي مَطْيِرٍ ، وأَدْنُرِ قُسُرٍّ لِيسَ بِالْقَرَبِرِ

ويوم أُويِزُ : شديد الـبود ؛ عن ثعلب ، ورواه ابن الأعرابي أُويِزُ ، بزايين ، وقد تقــدم . والأريز ُ : الصّّيع ُ ؛ وقوله :

# وفي انتباع ِ الظُّلُكِ ِ الأُوارِزِ

يعني الباردة . والظلل هنا : بيوت السجن . وسئل أعرابي عن ثوبين له فقال : إن وجدت الأريز لبستهما ، والأريز والحكيت : شبه اللج يقع بالأرض . وفي وادر الأعراب : رأيت أريز ته وأراثيز ه ترغم . وأريزة القوم : عبيدهم . وأريزة القوم : عبيدهم . والأرز والأرز والأرز عله ضرب من البر . والموري : الأرز حب ، وفيه ست لغات : أرز والرز ، مثل رسل وأرز وأرز وأرز مثل رسل .

ورُسُل ، ورُزُّ ورُنشز ، وهي لعبد القيس . أبو عمرو: الأرزُّ، بالتحريكُ، شيم الأرزَّن، وقال

أبو عبيدة : الأرززة ، بالتسكين، شجر الصنو بُور، والجمع أرزز . والأرزز : العَرْعَرْ ، وقيل : هو شجر بالشام يقال لشهره الصنو بَرْ ؛ قال :

## لها رَبِدَاتُ بِالنَّجَاءِ كَأَنَهَا دَعَائِمُ أَرْزِي ، بِينَهِنَ فَرُوعُ

وقال أبو حنيفة : أخبرني الحَبَــر' أن الأرْزُ وَ كَرَرُ الصنوبر وأنه لا يحمل شيئاً ولكن يستخرج من أعجاز. وعروقه الزُّفتُ ويستصح بخشبه كما يستصبح بالشمع وليس من نبات أرض العرب ، واحدته أرْزَة ﴿. قال وسول الله ، صلى ألله عليه وسلم : مَثَلُ الكَافر مَثَلُ الأرْزُوْ النَّجُدْ لِنَهْ عَلَى الأَرْضَ حَتَى يَكُونَ انْجِعَافُهَا مرة" واحدة. قال أبوعمرو : هي الأرزَّة '، بنتح الراء، من الشجر الأرْزَنِ ، ونحو َ ذلك قال أبو عبيدة : قال أبو عبيد : والقول عندي غير ما قالا إنما هي الأرزَّة ﴿ وَ يسكون الراء ، وهي شجرة معروفة بالشام تسمى عندنا الصنوبر من أجل ثمره ، قال : وقد رأيت هـذا الشجر يسمى أرْزَةً ، ويسمى بالعراق الصنوبر ، وإنما الصنوبر تمر الأرن فسمي الشجر صنوبواً من أجل غره؟ أراد النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أن الـكافر غـيو' مَرْزُرُوءٍ في نفسه وماله وأهله وولده حتى يموت ، فشبه مُوتَهُ بَانْجُعَافِ هَذَهُ الشَّجْرَةُ مِنْ أَصْلُهَا حَتَى يُلْقَى اللَّهُ بذنوبه حامَّة ؟ وقال بعضهم : هي آثرِزَة و بوزن فاعلة ، وأنكرها أبو عبيد . وشجرة آززة " أي ثابتة في الأرض، وقد أرزَّت تأرز ُ. وفي حديث على ، كرم الله وجهه : جُعُلُ الجَبَالُ للأَرْضُ عِمَادًا وَأَرَزُ فَيْهِا أُوتَاداً أي أَثبتها ، إن كانت الزاي محففة فهي من أُرَزَت الشجرة' تأرِزُ إذا ثبتت في الأرض ، وإن

كانت مشددة فهو من أرَزَّتِ الجَرَادَةُ ورَزَّتْ إذا أَدَّلَتْ ذَنْهَا فِي الأَرْضُ لِنَلْقِي فِيهَا بَيْضُهَا .

ورززت الشيء في الأرض رزام أثبته فيها ، قال : وحينت تكون الهنزة زائدة والكلمة من حروف الراء. والأرززة والأرزة ، جيعاً : الأرزة ، وقيل: إن الأرزة إنه سبت بذلك لشاتها. وفي حديث صفصعة بن صوحان : ولم ينظر في أرز الكلام أي في حضره وجمعه والتروي فيه .

أَوْرُ : أَوْتُ الْقِـدُ وَ نَوْرُ وْ نَشِرُ الْرَا وَأَوْرِيرًا وَأَوْادًا وَالْعَرَاتِ الْعَيْرِازَ إِذَا الشّدَ عَلَيْانِا ، وقبل : هو غليبان ليس بالشديد . وفي الحديث عن مطرّف عن أبيه ، رضي الله عنه ، قال : أتبت النبي ، صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي ولجوفه أويز كأويز المرجل من البكاء يعني يبكي ، أي أن جوفه تجيش ويغلي بالبكاء وقال ابن الأعرابي في تفسيره : تَعْنِينَ ، بالحاء المعجة، في الجوف إذا سمعه كأنه يبكي . وأز بها أز آ : أوقد النار تحتها لنغلي . أبوعبيدة : الأويز الالتهاب والحركة كالتهاب النار في الحطب . يقال : أز قد رك أي كالتهاب النار نحتها . والأزين : الصوت أن والأزين : والأزين الناسابة والأزين المعابة تشرن أن المعابة تشرن أن وأز المعابة تشرن أن وأزيزاً .

وأفريزا .
وأما حديث سيرة : كسفت الشس على عهد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فانتهت إلى المسجد فإذا هو يأزز ، فإن أبا إسعق الحر بي قال في تفسيره : الآزز الامتلاء من الناس يويد المتلاء المجلس ، قال ابن سيده : وأراه ما تقدم من الصوت لأن المجلس إذا امتلاً كثرت فيه الأصوات وارتفعت ، وقوله يأزز ، بإظهار التضعيف، هو من باب لحيحت عينه وألل السقاء ومتششت الدابة ، وقد يوصف بالمصدر

منه فيقال : بيت أزر ، والأزر الجمع الكثير من الناس . وقوله : المسجد بأزر أي منفص الناس . وقوله : المسجد بأزر أي منفص الناس . ويقال : البيت منهم بأزر إذا لم يكن فيه متسع " ولا يشتق منه فعل ؛ يقال : أنبت الوالي والمجلس أزر " أي كثير الزحام ليس فيه متسع ، والناس أزر " إذا أي كثير الزحام ليس فيه متسع ، والناس أزر و إذا أي داود فقال : وهو باور " من البُروز والظهور ، قال : وهو خطأ من الراوي ؛ قاله الحطابي في المسالم وكذا قاله الأزهري في التهذيب . وفي الحديث : فإذا المجلس يَتَأَرَّر أي تموج فيه الناس ، مأخوذ من أذين المراجل ، وهو القليان . وبيت أزر " : ممثل الناس ، وليس له جمع ولا فعل . والأزر " : الناس الناس المراب الأزر إلى الأعرابي : أنيت السوق فرأيت الناس المحتشدة . أو قبل : كأزر الرامانة المحتشية .

أَنَا أَبُو النَّجْمُ إِذَا نُشَدُّ الْحُبُورُ ، واجْتَمَعُ الأَقْدَامُ فِي ضَيْقٍ أَزَلُوْ

وقال الأَسَدَ يُ فَي كلامه: أَنتِ الوالي والمجلس أَزَّزُهُ

أي ضيَّق كثير الزُّحام ؛ قال أبو النجم :

والأز ؛ ضَرَبَان ُ عِرَى يَأْتَن ُ أَو وَجَع ُ فِي خُرَاج َ وَأَن ُ العَرِوق ؛ ضَرَبَانُها . والعرب تقول : اللهم اغفر لى قبل حَسْك النَّفْس وأز ٌ العروق ؛ الحَسْك ُ ؛ اجتهادها في النَّز ع ، والأز ث : الاختلاط ُ . والأز ث : الاختلاط ُ . والأز ث بور ث أز آ : أغراه وهيجه . وأز ث ُ : حَشْه . وفي التنزيل العزيز : إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤز هم أز آ ؛ قال الفراء أي ثر عجهم إلى المعاصي وتغريهم بها ، وقال مجاهد : تشريهم بها ، وقال مجاهد : تشريهم إلى المعاصي وتغريهم بها ، وقال مجاهد : تشريهم إلى المحالي الفراء وقال الضحاك : تعريهم إغراء ً ، ابن أر أز أن الشياطين الذين يَؤز ُ ون الكفال َ . وهو وأز يَ أَن أَن الكفال َ . وهو وأز " وأن يَ أَن أَن أَن الكفال َ . وهو وأز " وأز يَ أَن آ ، وهو

الحركة الشديدة ، قال ابن سيده : هكذا حكاه ابن دريد ؛ وقول رؤبة :

> لا يأخُسنهُ التأفيكُ والتّحزّي فينا، ولا قَوْلُ العِدَى دُو الأَرْ

يجوز أن يكون من التحريك ومن التهييج. وفي حديث الأشتر : كان الذي أز أم المؤمنين على الحروج ابن الزبير أي هو الذي حركها وأزعجها وحملها على الحروج. وقال الحربي : الأز أن تحمل إنساناً على أمر بحيلة ورفق حتى يفعله. وفي رواية: أن طلحة والزبير، رضي الله عنهما، أزا عائشة حتى خرجت.

وغَداة " ذات ُ أَزِيز أَي بَر د ، وعَم " ابن ُ الأعرابي به البَر دَ فقال : الأَزِيز ُ البَرد ُ ولم تَحْتُص " بَر دَ عَداة ولا غيرها فقال : وقيل لأعرابي ولنبيس جَو ربَين ً لمَ تَلْنَبُسُهما ? فقال : إذا وجدت أَزِيزاً لبستهما . ويوم أُزيز ": بارد ، وحكاه تعلب أريز " .

وأنَّ الشيَّ يَكُونُ اذا ضَم بَعْضه إلى بَعْض أبو عَمْرُو: أنَّ الكِتَائَبَ إذا أَضَاف بَعْضها إلى بَعْض ؛ قالَ الأُخْطَل :

ونقض العُهُود بِإِثْنُر العُهُود بِيَانُ عَيْ حَبِينِا لِيَكُونُ الكِتَائِبُ عَيْ حَبِينِا

الأصمي: أزرَّتُ الشيءَ أَوْرَهُ أَزَّا إِذَا صَمِت بعضه إِلَى بعض .

وأن المرأة أزام إذا نكحها ، والراء أعلى ، والزاي صحيحة في الاشتقاق لأن الأز شيدة أو الحركة . وفي حديث جَمَل جابر ، وضي الله عنه : فَمَنَخَسَهُ وسول ألله ، صلى الله عليه وسلم ، بقضيب فإذا تحتي له أزين أي حركة واهتياج وحدة ". وأن الناقة أزام : حلبها حلياً شديداً ؛ عن إن الأعرابي ؛ وأنشد

كأن لم يُبَرِّكُ بالقُنْيَنِيِّ نبيها ، ولم يَرْتَكِب منها الرِّمِكَاء حافِلُ شديدة أَزَّ الآخِرينِ كأنها ، إذا ابتَدَّها العِلْجان ، وَجله وَافِل

قال: الآخِرَين ولم يقل القادمين لأن بعض الحيوان يختار آخِرَيْ أُمَّهِ على قادِمَيْهِـا ، وذلك إذا كأنَّ ضعيفاً يجنُّو عليه القادمان لجَـنشبهما، والآخران أدَّق. والزُّجْلَةُ ؛ صوت الناس ، شَبَّةٌ حَقِيفَ سَيَخَبِّهِا بحفف الزُّحلَّة . وأزُّ الماءَ يَؤَزُّهُ أَزَّا: صَبَّهُ . وفي كلام بعض الأوائل: أزَّ ماءً ثم غَلَّه؛ قال ان سيده: هذه رواية ان الكلبي وزعم أن أز خَطَأ . وروى المُفَضَّلُ أَنَّ لَقُمِانَ قَالِ لِلْتُقَمِّم : اذهب فَعَشَّ الإبلَ حَيْ تَوْمَى النَّجِمُ قِمَّ رأْسٍ ، وحَيْ تَوْي الشُّعْرَى كَأَنَّهُا قَالَ ، وإلاَّ تكن عَشَّيْتَ فقد آنَيْتَ ؟ وقال له لُقَيْمٌ : واطنبُخ أنت جَزُورَكُ فأزَّ ماءً وغُلَّهِ حَيْ تَرَى الكُرَّ ادْ يُسَ كَأَيْهَا زُوْوْسَ مُشْيُوخِ صُلْعٍ ، وحتى ترى اللحم يدعو غُطَيْفًا وغُطَّفَان ، وإلا تكن أنضَجْتَ فقد آنَيْتَ ؛ قال : يقول إن لم تُنْضِح فقد آنيت وأبطأت إذا بلغت بها هذا وإن لم تنضج . وأَزَزْتُ القِدْرَ أَوْزُهُمَا أَزَّ إِذَا جِمعت تحتها الحطب حتى تلتهب النار ؟ قال ابن الطُّشَرُيَّة يصف البرق:

كأن حَيْرِيَّه عَيْرَي مُلاحِبَة النَّصُها النَّصُها النَّصُها

الليث: الأزرُ حساب من تجادي القبر، وهو فضُولُ ما يدخل بين الشهور والسنين . أبو زيد : اثنترَ الرجلُ اثتراراً إذا استعجل ، قال أبو منصور : لا أدري أبالزاي هو أم بالراء .

أَفَقُ : أبو عمرو : الأَفْتُرُ ، بالزاي ، الوَثْبَيَّةُ بالعَصَلَةَ ، والأَفْسُرُ ، بالراء : العَدْوُ .

أَلُونَ ابن الأَعرابي : الأَلْمَزُ اللزوم الشيء ، وقد أَلَـزَ به بألزُ أَلـُـزاً وألِـزا في مكانه بألـرَا أَلـرَا مثل أَدَرُ ؟
قال المَـرَّارُ الفَّقْعَسِيُّ :

> أَلِنَّ إِنَّ خَرَّجَتْ سَلَّتُهُ ، وَهِلِ مُنْسَحُهُ مَا يَسْنَقِير

السَّلَّةُ : أَن يَكُنُّو الفرسُ فَيُرْتَدُ ذَلِكَ السَّلَّةُ : أَن يَكُنُّو الفرسُ فَيُرْتَدُ ذَلِك

أُوز : الأوزرُ : حسابُ من مجارَي القمر ، وهو فضول ما يدخل بين الشهور والسنين .

ورجل إورَّ : قصير غليظ ، والأُنثى إورَّ . وفرس إورَّ : مُنَكَلاحِكُ الحَكْثَقِ شديده ، فعَلْ . قال ابن سيده : ولا يجوز أن يكون إفَعُلًا لأَن هذا البناء لم

سيده : و د بجور ان يحون وقطر دن معه سيد يجيء صفة ؛ قال : حكى ذلك أبو على ، وأنشد :

إِنْ كَنْتُ ذَا خَزْ ، فَإِنَّ بَزِّي سَابِغِنَهُ ۚ فَوْقَ ۖ وَأَى إِوْزَا

والإُورَائِي: مِشْيَةٌ فيها تَرَقَّصُ إذا مَثْنَى مَرَةً على الْجَانَبِ الأَيْسِرِ ؛ حَكَاهُ أَبُو الجَانَبِ الأَيْنِ وَمَرَةً على الجَانِبِ الأَيْسِرِ ؛ حَكَاهُ أَبُو على ، وأنشد :

أَمْشِي الْإِورَوَّى ومَعِي 'رَمْح سَلِب' قال: وبجوز أن يكون إفْعَلَنَّى وفِعَلَنَّى عند أبي الحسن أَصِع لأَن هذا البناء كثير في المشي كَالجِيَظَّى والدَّفَقَّى.

أَلِمُوهُ مِنْ لَقَدُّ الْبَاءُ عَلَيْ فِي الْسَيْنِ وَقِيْسَانِي وَ وَقَدْ جَمَعُوهُ الْمُواوُ وَالنَّوْنُ فَقَالُوا : إِوْزَوْنَ .

#### فصل الباء الموحدة

بأز : البَّأَنُ : لغة في البازي ، والجمع أَبْـُؤْز ُ وبُـُؤُور ُ وبُـُؤُور ُ وبِـُؤُور ُ اللهِ المِلْمُولِيَّالِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

من ألف لقربها منها ، واستمر البدل في أبؤز وبيشران كما استمر" في أعباد .

عِنْ : التهذيب : بَحِنْنَ عَيْنَهُ وَبَخَسَهَا إذا فَقَاهًا ، ويَخْصَهَا كَذَلِكِ .

بوز: البَرَازُ، بالفتح: المكان الفَضاء من الأرضُ البعيدُ الواسعُ ، وإذا خرج الإنسان إلى ذلك الموضع قبل :

قد يَوْزَ بَبَوْرُزُ بُرُوزاً أي خرج إلى البَرَانِ . والبَرازُ ، بالفتح أيضاً : الموضع الذي لبس به خَبَرَ ، من شجر ولا غيره . وفي الحديث : كان كاذا أراد

البَرَازَ أَبْعَدَ ؟ البراز ، بالفتح : اسم للفضاء الواسع فَكَنَّوْ ابه عن قضاء الفائط كما كَنَتُو ا عنه بالحلاء لأنهم كانوا يَتَبَرَّزُون في الأمكنة الحالية من الناس . قال الحطابي : المحد وه خطأ لأنه

بالكسر مصدر من المُسِارَزَة في الحرب . وقال الجوهري بخلافه : وهذا لفظه السِرازُ المُبارزَةُ في الحرب، والسِرازُ أيضاً كناية عن تُنْفَلِ النهذاء، وهو الغائط، ثم قال : والبَرازُ، بالفتح، الفضاء

الواسع . وتَبَرَّنُ الرجلُ : حَرْجَ إِلَى البَرَانُ لَلْحَاجَةً ، وَمِنَ المُتَفَّدُّ وَمِنَ المُتَفَّدُّ وَمِنَ المُتَفَّدُّ وَمِنَ المُتَفَّدُومِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَجَهِ : أَنْ رَسُولُ اللهُ ، صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ، وأَنْ رَجِلًا يَعْلَسُلُ بِالبَرَازِ ، يُرِيدُ المُوضَعُ عَلَيْهِ وَسَلَم ، وأَنْ رَجِلًا يَعْلَسُلُ بِالبَرَازِ ، يُرِيدُ المُوضَع

المنكشف بغير سُنْرَ أَ . والمَبْرَرُ : المُنْوَضَّلُ . وبرَرَ الكتابَ أَخْرِجه وبرَرَ الكتابَ أَخْرِجه فهو مَبْرُونَ الكتابَ أَخْرِجه فهو مَبْرُونَ ، نَشْرَه ، فهو مُبْرَرُ ، وأَبْرُ زَهُ ، نَشْرَه ، فهو مُبْرَرُ ، ومَبْرُ وَ ، فهو مُبْرَرُ ، ومَبْرُ وَ ومَبْرُ وَ ، فهو مُبْرَرُ ، ومَبْرُ وَ الله الله على حذف الوائد ؟

قال ليد :

أو مُدْهَبُ حَدَّدُ على ألواحِهِ ، أَلتَّاطِقُ المَبْرُوزُ والمَخْتُومُ

قال ابن جني : أراد المستر وز به ثم حدف حرف الجر فارتفع الضمير واستتر في اسم المفعول به ؛ وعليه قول الآخر :

الى غير مَوْثُوق مِن الأرض يَدْهَبُ أَرَاد مُوثُوق بِهِ وأَنشد بِعضهم المُبْرَزُ على احتال الحَدْرُ ل في متفاعلن ؛ قال أبو حاتم في قول لبيد إنا هو :

## أَلنَّاطِقُ الْمُبْرِزُ وَالْمُخْنُومُ ۗ

مزاحف فغيره الرواة فراراً من الزحاف . الصحاح : ألناطق بقطع الألف وإن كان وصلاً ، قال وذلك جائز في ابتداء الأنصاف لأن التقدير الوقف على النصف من الصدر ، قال : وأنكر أبو حاتم المبروز قال : ولعله المترّ بُور وهو المكتوب ؛ وقال لبيد أيضاً في كلمة له أخرى :

# كما لاحَ عُنُوانُ مَبْرُوزَةٍ ، يَلْمُوحُ مع الكفُّ عُنُوانُهَا

قال : فهذا يدل على أنه لغته ، قال : والرواة كلهم على هذا ، قال : فلا معنى لإنكار من أنكره، وقد أعطوه كتاباً مَبْرُ وزاً ، وهو المنشور . قال الفراء : وإنما أجازوا المبروز وهو من أبرزت لأن يبرز لفظه واحد من الفعلين . وكل ما ظهر بعد خفاء ، فقد بَرز . وبرز الرجل : فاق على أصحابه ، وكذلك الفرس إذا سبق .

وبارَوَ القِرِينَ مُبَادِوَةً وبِرِازاً : بَرَزَ إليه ، وهما يَتَبَادِرُان .

وامرأة بَوْدَة : بَادِزَة المتحاسِن . قال ابن الأعرابي : قال الزبيري: البَرْدَة من النساء التي ليست بالمُشتَّر البِلَةِ التي تُرَايِلُكُ وجهها تستره عنك وتَنْكَبُ إلى الأَرض ، والمُخْرَ مُثَّقَهُ التي لا تتكلم إن كُللَّمَت ، وقيل :

امرأة بروزة منتجالة تبروز للقوم بجلسون إليها ويتحدثون عنها روفي حديث أم معبك : وكانت امرأة بروزة تختيئ بيفناء قبيتها ؛ أبو عبيدة : البروزة من النساء الجليلة التي نظهر للناس ويجلس إليها القوم . وامرأة بروزة : موثوق برأيها وعفافها . ويقال : امرأة بروزة إذا كانت كهلكة لا تحتجب احتجاب الشواب ، وهي مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس احتجاب الشواب ، وهي مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس وحد ثهم ، من البروز وهو الظهور والحروج . ورجل بروز : ظاهر الحلق عفيف ؛ قال العجاج :

بَرْزُ ودو العَفَافَةِ البَرْزِيُّ وقال غيره : بَرْزُ أراد أنه متكشف الشأن ظاهر .

وقال غيره : بور آواد آنه مناحشف الشان ظاهر . ورجل بَرْزُرُ وامرأة بَرْزُرَهُ : يوصفان بالجَهارَة والعَمَل ؛ وأما قول جرير :

خل الطريق لمن يَبْنِي المَنَارَ بِهِ ،
وابر رُز بَبَرُ رُزَةَ حِيثُ اضْطَرَكُ الْقَدَرُ
فهو اسم أم عبر بن لَجَمَا النَّيْمِيُّ . ورجل بَرْزُرُ وَبَرْزُرُ بَرَازَةً .
وبَرْزُرِيُّ : مَوْثُوق بِنْضَلِه وَدَأْبِهِ ، وقد بَرُرُزُ بَرَازَةً .
وبَرْزُرُ الفرسُ على الحيل : سَبَقْها ، وقيل كلُّ سابق مُبَرَدُرُ . وبَرَّزَه فرسه : نَبَعًاه ؟ قال رؤية :

لو لم يُبَرِّزُهُ جَوادٌ مِرْأَسُ

وإذا تسابقت الحيل قبل لسابقها : قد بَرَّزَ عليها ، وإذا قبل بَرَزَ ، محفف ، فيعناه ظهر بعيد الحفاه ، وإنما قبل بَرَزَ ، محفف ، فيعناه ظهر بعيد الحفاه ، إلى بَرازٍ من الأرض للحاجة . والمُبارزَة أ في الحرب والبراز من هذا أخذ ، وقيد تبارزَ القرانان . وقررزَ إذا ظهر وأبرزَ الرجل إذا عزم على السفر ، وبرزَ إذا ظهر بعيد خيول ، وبرزَ إذا خرج إلى البراز ، وهو العائط . وقوله تعالى : وترى الأرض بارزَة ، أي ظاهرة بلا جبل ولا تك ولا رمل .

وذَهَبُ إِبْرِينَ : خالص ؛ عربي ؛ قال ابن جني : هو إفسيلُ من بُرزَ . وفي الحديث : ومنه ما مخرُجُ كالذهب الإبْرِزِيُ أَبضًا، كالذهب الإبْرِزِيُ أَبضًا، والممزة والباء زائدتان . ابن الأعرابي : الإبْرِزُ الحَلَّمُ الطافي من الذهب . وقد أَبْرَزَ الرجلُ إذا الخَذَ الإبْرِزِيُ وهو الإبْرِزِيُ ؛ قال النابغة :

مُزَيِّنَـة الإبرزي وجشو ُهـا كَضِيعُ النَّدَى، والمُرْشِفاتِ الحَوَاضِنِ

وروى أبو أمامة عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : إن الله لَيُجَرَّبُ أَحدَ كم بالبلاء كما 'يجرَّبُ أَحدَ كم بالبلاء كما 'يجرَّبُ أَحدُ كم نالبلاء كما 'يجرَّبُ أَحدُ كم ذهبه بالنار ، فنه ما يخرج كالذهب الإبريز، من السيئات ، ومنهم من يخرج من الذهب دون ذلك وهو الذي يشك بعض الناس ، ومنهم من يخرج كالذهب الأسود وذلك الذي أفتين ؟ قال شمر : الإبريز من الذهب الحالص وهدو الإبريز والعقيان والعسجد .

النهابة لابن الأثير: في حديث أبي هويرة ، وضي الله عنه : لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً ينتَعلُونَ الشَّعرَ وهم البازَرُ ؛ قيل : بازَرُ ناحية قريبة من كر مان بها جبال ، وفي بعض الروايات هم الأكراد، فإن كان من هذا فكأنه أراد أهل البازر أو يكون منسوا باسم بلاده ، قال : هكذا أخرجه أبو موسى في حرف الباء والزاي من كتابه وشرَحَه ، قال : ولذي رويناه في كتاب البخاري عن أبي هريرة ، وطني الله عنه : سبعت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول : بين يدي الساعة تثقاتِلُون قوماً نعالهم الشعر وهو هذا البازر ؛ وقال سفيان مرّة " : هم أهل البارز أهل فارس ، هكذا هو بلغتهم وهكذا جاء في لفظ الحديث

كأنه أبدل السين ۋاباً ، فيكون من باب الناء

والراه وهو هذا الباب لا من باب الباء والزائي ؛ قال: وقد اختلف في فتح الراء وكسرها ، وكذلك اختلف مع تقديم الزاي ، وقد ذكر أيضاً في موضعه متقدماً، والله أعلم .

بوغلى: البَرْغَزُ والبُرْغُنُزُ : ولد البقرة ، وقيل: البقرة الوحشية ، والأنثى بَرْغَزَة ، ؛ قال الشاعر :

كأطنوم فقدت برغنزها ، أغفيتها الغيس منه عدما غفلت ثم أنت ترقبه ، فإذا هي بعظام ودما

قال: الأطاوم ههنا البقرة الوحشية ، والأصل في الأطاوم أنها سبكة غليظة الجلد تكون في البحر، شبه البقرة بها . والغابس'، وقوله بعظام ودما أراد ودم ثم رد" إليه لامه في الشعر ضرورة وهو الباء فتحر كت وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفاً وصار الاسم مقصوراً ؛ قال أبن بري وعلى هذا قول الآخر:

فَلَسَنَا عَلَى الأَعْقَابِ تَدَّمَى كُلُومُنَا ؟ ولكن على أَعْقَابِنا يَقْطُرُ الدَّمَا

والدما في موضع رفع بيقطر وهو اسم مقصور. وقال ابن الأعرابي : البُرْعُنُو ُ هو ولد ُ البقرة إذا مشى مع أمه ؛ قال النابغة بصف نساء سُبين :

> وبَضْرَ بِنَ بَالأَبِدِي وَرَاءَ بَرَاغِزِ حِسَانِ الوجُوهُ ، كَالظُّبَاءُ العَوَافَدِ

أَرَادَ بِالبِراغِزِ أُولادَهُنْ ، الواحد بَوْغَزُ ". ابن الأَعرابي: يَقَالَ لُولد بَقر الرحش بَوْغَزَ " وجُؤْذَ و".

بزق: البَرَا: الثياب، وقيل: ضرب من الثياب، وقيل: البَرَا من الثياب أمتعة البَرَاز، وقيل: البَرَا مَناع

البيت من الثياب خاصة ؟ قال:

أحسَن بيت أهَرًا وبَزًا ، كأنما لنز بصغر لزا

والبَّزَّانُ: بائع البَّزِّ وحر فَتُهُ البِّزَازَةُ ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

سَمْطَاءُ أَعَلَى بَزَّهَا مُطَرَّحُ

يعني أنها سمنت فسقط وَبَرْ ها وذلك لأن الوبر لهما

والبيزة ، بالكسر : الهيئة والشارة واللبسة . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه ، لما دنا من الشام ولقيه الناس قال لأسلم : إنهم لم يروا على صاحبك بزة قوم غضب الله عليهم ؛ البيزة : الهيئة ، كأنه أراد هيئة العجم . والبرز والبيزة : المسلح يدخل فيه الدرع والميغفر والسيف ؛ قال الشاعر :

ولا بِكُهَامٍ بَزَّهُ عَن عَدُوَّهِ ، إِذَا هُوَ لاقتى حاسِرًا أَو مُقَنَّعًا

فهذا يدل على أنه السيف . أبو عمرو : البَزَزُ : السلاح التام ؟ قال الهذلي :

فَوَيْلُ أُمْ يُزَّ جَرَّ شَعْلُ عَلَى الحَصَى ، وواقر بَزَ مِنا هَنَالِك ضائع ُ

الوَقَرُ : الصدعُ . وُقِدَ كَرُ أَي صَدْعَ وَفُلَلَ السَّمَ ا

كَأُنتِي إذْ غَدَّ وَاضَيَّنْتُ بَرِّي، من العِقْبَانِ ، خَائِيَةً ۖ طَلْمُوبا

أي سلاحي . والسِزَّيزَى : السلاح .

والبَوْ : السَّلْبُ ، ومنه قولهم في المثل : من عَزَّ بَوْ ؛ معناه من عَلَّ بَرْ ؛ معناه من عَلَّ بَرْ كَالْحِصْيضَى معناه من عَلَّبُ سَلَّبُ ، والبَّنَزَزْتُ الشيء : اسْتَلَبَّتُهُ .

وَبُزَّهُ ۚ يَنْزُرُهُ ۚ بَزَّا : غلبه وغَصِه . وبَزَّ الشِّيءَ بَـبُّرُهُ بَزِّاً : انتزعه . وبَزَّهُ ثِيابَهُ بَرَّاً . وبَزَّه : حَبَسَه.

وحكي عن الكسائي: لن بأخذه أبداً بَزَّهُ مني أي فَسَراً. وابْتَزَّهُ ثبابَه : سَلْبَهُ إِياها. وفي حديث

أبي عبيدة : إنه سيكون نبُوءٌ ورحبة من كذا وكذا ثم يكون بزيرى وأخذ أموال بغير حق ؟ البيزيرى ، بكسر الباء وتشديد الزاي الأولى والقصر: السينين والتغليب ، ورواه بعضهم بَرْ بَزِياً. قال

الْهُرُو يُهُ: عرضته على الأزهري فقال : هذا لا شيء ،

قال: وقال الحطابي إن كان محفوظاً فهو من البَرْ بَرْة، الإسراع في السير، يريد به عَسْفَ الوُلاة وإسراعهم إلى الظلم، فمن الأول الحديث فيَبْتَرُ ثَيَابِي ومتاعي أي يُجَرِّدُني منها ويغلبني عليها، ومن الثاني الحديث

الآخر: من أخرج ضفه الله يتجد إلا بَزْبَزِيّاً فيردّها. قال: هكدا جاء في مسند أحمد بن حنيل، رحمه الله. ويقال: ابنتز الرجل جاريته من ثيابها إذا حرد دما ؛ ومنه قول امرىء القيس:

> إذا ما الضَّجيع ُ ابْتَزَّها من ثبابها ، تُسلُ عليه هُوْنَة عَيْرَ مِتْفالِ وقول خالد بن زهير الهذلي :

با فَتُومُ ، ما لي وأبا دؤيب ، كنت إذا أتو ثه من غَيْب يَشُمُ عِطْنُونِ ويَبُنُ \* ثَوْبِي، كأنني أربيشه ويربي

١ قوله « من أخرج ضيفه » كذا بالاصل والنهاية .

أي يَجْدُ بِهُ إليه .

وغلام 'بَوْ'بُوْ': خَفَيف في السفر ؛ عن ثعلب . ابن الأعرابي : البُوْ بُوْرُ الغلام الحقيف' الرُّوح ِ . وبَوْ بُوّرَ الرَّوح ِ . وبَوْ بُوّرَ الرَّوح ِ . وبَوْ بُوّرَ الرَّود ُ ! والبُوْ البُوْ الْمُوالِقِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

لا تَحْسَبِنِي، يا أَمَيْمُ، عَاجِزَا إذا السَّفَارُ طَحْطَهِ البَرَامِزَا

قال ابن سيده : كذا أنشده ابن الأعرابي ، بفتح الباء ، على أنه جمع يَزْباز ٍ .

وَالبَرْ بُرْزَةُ : الشَّدَّة في السوق ونحوه ، وقيل : كثرة الحركة والاضطراب ؛ وقال الشَّاعِر :

> ثم اعْتَلَاها قَـز حاً وارْتُهَـزَا، وساقـتهـا عَمْ سياقاً بَوْبَرَا

والبَرْ بَزَةُ : مَعَاجَةُ الشيءَ وَإَصَلَاحَهُ ؛ يَقَالُ الشيءَ الذي أَجَيد صَعْتُهُ : قَدْ بَزْ بَزْنُهُ ؛ وأنشد :

وما يَسْتُنُوي هِلْنَبَاجَةُ مُتَّنَفِّخُ وذو سُطَّبِ، قَد يَزْ بَنَ تِدْالبَزَ ابِرِزُ

أراد ما يستوي رجل ثقيل ضخم كأنه لبن خاثر ورجل خفيف ماض في الأمور كأنه سيف ذو شطب قد سو"اه وصقله الصانع...

والبُرَ البِرْ : الشديد من الرجال إذا لم يكن شجاعاً. ورجل بَرْ بَرْ وبُرْ أَلِمِنْ الرجال ورجل بَرْ بَرْ وبُرْ أَلِمِنْ اللّوي الشديد من الرجال وإن لم يكن شجاعاً. وفي حديث عن الأعشى : أنه تَعَرَّى بإذاء قوم وسمَّى فَرْجَهَ البَرْ باز ورجَزَ

إِيهًا خُنْتُينُم ُ حَرَّكُ البَرْ الرَّا ، إِنَّ لِنَا مِجَالِمِياً كَسُارًا

أبو عمرو : البَرْ بانُ قَصَبَةٌ من حَديد عَلَـمُ فَم الكِيرِ يَنْفُخُ النَارَ ؛ وأنشد الرجز :

إيهاً ختيم حرك البزبازا

وَبَرْبُرُوا الرجلُ : تَعْتَعُوه ؛ عِن ابن الأَعْرَابِي . وَبَرْبُرَ الشيء : رس به ولم يردّه .

بغز : البَعْزُ : الضرب بالرِّحل أو العصا . والباغِرُ : المقيم على الفجور ، وقيل : هو منه ؛ قال ابن دريد : ولا أحقُّ . والبَعْزُ : النَّشاطُ في الإبل خاصة .

والباغز أ: مثل ذلك ، اسم كالكاهِل ؛ قال ابن مقبل : واستحمل السيّر منتي عز مساً أجدًا، تحال الغزاها بالليّد مجنّونا

قال الأزهري : جعل الليث البَعْزَ ضَرْبًا بالرَّجْلِ وحَثَّا وَكَأَنَهُ جعل الباغِزَ الرَّاكِبُ الذِي يَرَكُضُهُا محله .

وقال غيره: بَعَزَت الناقة إذا ضربت برجلها الأرض في سيرها نشاطاً . وقال أبو عمرو في قوله تخال باغرها أي نشاطها . وقد بَعَزها باغز ها أي حر كها محر كها من النشاط . وقال بعض العرب: رعا ركبت الناقئة الجواد فَبَعَزَها باغِزها فتجري شوطاً وقد تَقَحَّبَت . بي فكرياً ما أكنتُها فتقال لها باغز من النشاط .

والباغزيّة : ضرب من الثباب . قبال أبو عمرو : الباغزية ثباب، ولم يزد على هذا ؛ قال الأزهري : ولا أدري أي جنس هي من الثباب .

بلاز: بَلَأَنَ الرجلُ : فَرَ كَبَلَأُصَ .

بلن : امرأة بيلز وبيلز : ضخمة مكتنزة . الجوهوي امرأة بيلز المجاه فعل بكسر الفاء والعين ، أي ضخمة قال ثعلب : لم يأت من الصفات على فعل إلا حرفان امرأة بيلز وأتان إبيد . وحمل بكنزى : غليظ شديد . أبو عمرو : امرأة بيلز خفيفة ؛ قال : والسلز الرجل القصين . الفراء : من أساء الشيطان البلاً لأرف والجلّاز والجان .

بلنز : التهذيب في الرباعي عن ابن الأعرابي : جمل

جَلَّنْزَى وبَلَنْزَى إذا كان غلظاً شديداً . ويَهُ وَبَكَنْزَى وبَلَنْزَى إذا كان غلظاً شديداً . ويَهُ وَنَحَاهُ ، وبَهُزْ ثُهُ عَنى . والبَهْزُ ؛ الضَّرْبُ والدفع في الصدر بالرجل واليد أو بكاتا اليدن . وفي الحديث : أنه أني بشارب فَخَفِق بالنَّعال وبُهْزَ بالأيدي ؟ البَهْزُ ؛ الدفع العنيف . قال ابن الأعرابي : هو البَهْزُ ؛ الدفع العنيف . قال ابن الأعرابي : هو البَهْزُ ؛ الشَّرْبُ وبَهْزَ ، ولِهَزَهُ ولَهْزَهُ إذا دفعه . والبَهْزُ ؛ الضَّرْبُ بالبِرْ فَقَوْ ؟ قال رؤية :

ُدُعْنِي فقد يُقْرَعُ لِلْأَضَرَّ صَحَيِّي حِجَاجِيُّ وأْسِه وبَهْزِي وَرِجِل مِنْهَزَ ' مِفْعَلَ ': من ذلك ؛ عن أبن الأعرابي،

> أَنَا طَلِيقُ اللهِ وَابَنِ هُرْمُزُ ،
> أَنْقَدَ فِي مِنْ صَاحِبٍ مُثْمَرٌ رُ أَنْقَدَ فِي مِنْ صَاحِبٍ مُثْمَرٌ رُ مُنْكُسُ عِلى الأَهْلِ مِثْلٌ مِبْهُزٍ ، إِنْ قَامٍ نَحْوِي بِالْعَصَالِمُ يُخْجَزَ

مَثَلِّ: بَصْرَعُهُ ، ورواه ثعلب : مِثْلَ ". بَثْلَتْهُمُ : فَهُلِكُهُمْ . والمُشارَدَة أَ: المُشارَة بِن الناس . وبهز بن حَيْدة القُشيري وبهز بن حَيْدة القُشيري معاوية بن حَيْدة القُشيري معاوية بن حَيْدة القُشيري من أسماء العرب . وبهز " : حَيْ من بني سُليم يا قال الشاعر :

كانت أربئتهم بَهْزُهُ ، وغَرَّهُمُ مُ عَقَدُ الْجِوَارِ، وكانوا مَعْشَرًا غَدُرًا

هون : التهذيب في الرباعي:البهاوينُ من النوق والنخيل الجسامُ الصّفايا ، الواحدة بَهْوازَة ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْرِدُ ، وَقَدْ تَقَدْمُ أَنَّ البّهازِرِ ، وقد تقدم أَنَّ البّهازِرَ مَنْ النّخل والإبل العظام ، والله تعالى أعلم ،

بوز: البَانُ: لغة في البازي ؟ قال الشاعر:

حَانَهُ بَازُ كَجْنِ ، فَوَ قَ مَرْ قَبَة ،

جَلَّى القَطَا وَسُطَ قَاعٍ سِمْلَقَ سَلَقِ
وَالجُمع أَبُوازُ ويزانُ . وجمع البازي بُزاءُ ، وكان
بعضهم يهنز الباز . قال ابن جني : هو بما هنز من
الألفات التي لا حظ لها في الهنز كقول الآغر :
في دار سَلْمُنَى بدكاديك البُر ق ،
صراً ، فقد هَرَّجْت شَوْق المُشتأَق

وباز يَبُوز إذا زال من مكان إلى مكان آمناً . أبو عبرو : البَوْز الزَّوَلانُ من موضع إلى موضع . بيز : بان عنه يَبيز بَيْزاً وبُيُوزاً : حاد ؟ عن ابن الأَعرابي ؟ وأنشد :

كأنها ما حَجَر مَكُوْرُوزُ ﴾ لـُنوَ إلى آخس مــا بَبَــيزُ ُ أراد كأنها حجر ، وما زائدة ، والله أعلم .

#### فصل التاء المثناة

تبرق: التهذيب في الرباعي: نيبرز موضع.

ترق: التّادِز : اليابس الذي لا رُوح فيه. نَرِز تَرْدُرُا
وتُرُوزاً. وتَرِز : مات ويبيس ؟ قال أبو ذؤيب :
فكنا كما يكشو فنيق تارِز .
بالحبنت ، إلا أنه هو أبرع .

وترك الماء إذا جَمَد. قال أبو منصور: ومنهم من أجاذ تورك الماهم: صلب. وترك اللحم: صلب. وكل قوي صلب تأرز وأثر زت المرأة عجينها ، وأثر ز العدو لحم الفرس: أيبسة . ابن سيده: وأثر و الجروي لحم الدابة: صلبة ، وأصله من التاد في اليابس الذي لا رُوح فيه ؛ قال امرة القبس:

بيعيب ليزاغ أن أن الجرامي ليحسها ﴿ كَالْمُمْ اللَّهِ الْمُعْمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

ثم كَثَرُ ذلك في كلامهم حتى سَنَّوا الموتُ تَارِزًا ؟ قال الشّاخ :

كأنَّ الذي تَوْمَي مَن المُوت تار زُّ

وفي حديث مجاهد ؛ لا تقوم الساعة حتى يَكْشُرَ الشَّرازُ ؛ هو بالضم والكسر : موت الفجأة ، وأصله من تَرَزَ الشيءُ إذا يَبِس ، وسُمَّي السَّتُ تاوزاً لأنه يابِس . وفي حديث الأنصاري الذي كان يَسْتَقِي لِيَهُودِي كُلُّ دلو بتمرة : واشترط أن لا يأخذ غرة " قارزة " أي حَسَفَة " يابسة ".

ترمن: التُرامز من الإبل: الذي إذا مَضَغَ رأيت دماغه يَر تَفِع ويَسفُل ، وقيل: هو القوي الشديد. قال ابن جني: ذهب أبو بكر إلى أن الناء فيها زائدة ولا وجه لذلك لأنها في موضع عين عذافر ، فهذا يتضي بكونها أصلا ولبس معني اشتقاق فيقطع بزيادتها ؛ أنشد أبو زيد:

إذا أرّدُن َ طَلَبَ البَفَاوِزِ ، فاعْسِد ً لكُنُل ً بازِلٍ 'تُوامِزِ

وقال أبو عمرو: جَمَلُ 'تُوامِزِ 'إذا أَسَنَ فَتَوَى هَامِتُهُ تَوَمَّنُ ۚ إذا اعتلف. وارْثَمَنَزَ وأَسُهُ إذا تحرك ؟ قال أبو النجم:

شُمُ الذُّرَى مُو تَسَيِّرَاتُ المام

توز : التُوز : الطبيعة والخائق كالتُوس . والتُوز : الأصل . والتُوز أيضاً: الأصل . والتُوز أيضاً: شجر . وتُوز : موضع بين مكة والكوفة ؛ قال: بين مكة والكوفة ؛ قال: بين مُن سَمَاوا، وبَيْنَ تُوزِ

ثيرَ : النَّبِيَّانِ : الرجل المُلتَوَّانُ المفاصل الذي بُتَسَيِّرُ فِي مِشْبَتِهِ لأَنه بِتَقَلَّعُ مِن الأَرْضِ تَقَلَّعًا ! وأَنشَهُ: تَبَازَءَ لِنَ مَشْبِها قُناخِرَهُ

الفراه : رجل تَيَّازُ كثيرُ العَصَلِ ، وهو اللحم. وتازَ يَتُنُوزُ تَوْزُا ويَتَيْزُ تَيْزاً إذا غَلُطُ ؛ وأَنشَه : تُسُوَّى على غُسُن ِ فَتَازَ خَصِيلُهِ

قال : فين جعل تاز من يتيز بعل التياز فعالاً ، ومن جعله من يتور بعله فيعالاً كالقيام والدياد من قيام ودار . وقوله تاز خصيلها أي غلط . وتنيز فيها . وتنيز في مشيته : تقليع . والنياز من الرجال : القصير الغليظ الملزز (الخلق الشديد العضل مع كثرة لم فيها . ويقال للرجل إذا كان فيه غلظ وشدة : تباز ؛ قال القطامي يصف بكرة افتضبها وقد أحسن القيام عليها إلى أن قويت وسينت وصاوت بحث احسن القيام عليها إلى أن قويت وسينت وصاوت بحث المتدر على ركوم القوالها وعزة نفسها :

فلما أن حَرَى سِمِنُ عليها ، كما بَطَنَّتُ بالفَدن السَّيَاعا أَمَرُ تُ بَهَا الرِّجالَ لِيَأْخُذُ وَهَا ، وغن نظن أن لا تُسْتَطاعا إذا التَّيَّازُ ذو العَضَلات قلنا : إليك إليك إضاق بها ذراعا

قال ابن بري : هكذا أنشده الجوهري وغيره إليك إليك وفسر في شعره أن إليك بمنى خذها لتركبها وتر وضها ؛ قال : وهذا فيه إشكال لأن سيويه وجسيع البصريين ذهبوا إلى أن إليك بمنى تنتع وأنها غير متعدية إلى مفعول، وعلى ما فسروه في البيت يقضي أنها متعدية لأنهم جعلوها بمنى خذها ؛ قال : ورواه أبو

عبرو الشّنباني لدّ بنك لد بنك عوضاً من إليك الميك عال : وهذا أشه بكلام العرب وقول النحويين لأن لديك عمنى عندك ، وعندك في الإغراء تكون متعدية ، كقولك عندك زيداً أي خد زيداً من عندك ، وقد تكون أيضاً غير متعدية بمعنى تأخر فتكون خلاف فر طك التي بمعنى تقد م ، فعلى هذا يصح أن تقول لديك زيداً بمعنى خذه . وقوله : دو العضلات أي دو اللحات الفليظة الشديدة ، وكل لحمة غليظة شديدة في ساق أو غيره فهي عَضَلَة م ، وإذا في غليظة شديدة على جملة أبتدائية لأن التياز مبتداً ، وإذا في ضيره ، والعائد محذوف تقديره قلنا له ، وضاق بها ذراعاً جواب إذا ؛ قال : ومثله قول الآخر :

وهَلَا أَعَــدُّونِي لِمِنْسِلِي تَفَاقَـدُوا ، إذا الحَصْمُ أَبْرَىمَائِلُ الرأسِ أَنكَبُ

وقوله: كما بطنت بالفدن السباعا ، قال: الفدن القَصَرُ ، والسباع: الطين، قال: وهذا من المقاوب ، أراد كما يُطنَيْنُ بالسباع الفدَنُ ؛ قال: ومثله قول خَفَاف بن نُدْ بَهَ :

كَنُواح ويش حَيَامَة نَجُديّة ، ومَسَحَثُ الإِنشِيدِ

وعصف الإنمد : غباره . تقديره : ومسحت بعصف الإنمد اللثتين ؛ قال : ومثله لعروة بن الورد :

> فَدَيْتُ بِنَفْسِهِ نَفْسِي وَمَالِي، وما اللَّوكَ إلا ما أطيقُ

أي فديت بنفسي ومالي نفسه ، قال : وقد حمل بعضهم . قوله سبحانه وتعالى : وامستحوا برؤوسكم ؛ على القلب لأنه قدّر في الآية مفعولاً محذوفاً تقديره والمسحوا برؤوسكم الماء ، والتقدير عنده والمسحوا بالماء رؤوسكم

فيكون متلوباً ، ولا يجعل الباء زائدة كما يذهب إليه الأكثر .

#### قصل الجيم

جأز : الجأز ، بالتسكين : العَصَص في الصدر، وقيل: هو العَصَص بالماء ؛ قال رؤبة :

بَسْقِي العِدَى غَيْظاً كُلُوبِلَ الجَأْزِ

أي طويل العَصَصِ لأنه ثابت في حلوقهم .
وجنّز الماء يَجَأَزُ جَأَزا إذا غَصَّ به ، فهو جنّر وجنّين ، على ما يطرد عليه هذا النحو في لغة قوم .
جبز : الجيئز من الرجال : الكن الغليظ . والجيئز ، ، الكسر : اللهم البخيل ، وقبل : الضعيف ؛ وقب ذكره رؤبة في قصيدته الزائية :

وكُرُّرُّ بِمَنْثَي بَطِينَ الكُرُّزُرِ أَجْرُكُ أَوْجَعْدَ البَدَبْنِ جِبْزِرِ

والحَبِينِ : الخُبْرُ اليابس . وجاء بخبرته حَبِيزًا أي فطيراً . وأكلت خبزاً جَبِيزاً أي يابساً قناداً . وجَبَرَ له من ماله جَبْرَة : قطع له منه قطعة ؟ عن ان الأعرابي .

جوز: جَرَزَ بَجُرُنُ جَرَزَا: أَكُلُ أَكُلاً وَحِيثًا. والبَحْرُوزُ: الأَكُولُ، وقيبُل : السريع الأَكُل، وألبَ السريع الأَكُل، وإن كان فسا ... وكذلك هو من الإبل، والأنثى جَرُورُ أَيضًا . وقد جَرُنزَ جَرَازَةً . ويقال : امرأة جَرُورُ أَيضًا . وقد جَرُنزَ جَرَازَةً . ويقال : امرأة إذا كانت أكولاً . الأصعي : ناقة جَرُورُ إذا كانت أكولاً تأكل كل شيء . وإنسان جَرُورُ إذا كان أكولاً . والجرُورُ : الذي إذا أكل لم يتوك إذا كان أكولاً . والجرُورُ : الذي إذا أكل لم يتوك على المائدة شيئاً ، وكذلك المرأة . ويقال الناقة : إنها لجرازُ الشجر تأكله وتكسره .

١ كذا بالاصل مع بياض.

وأَرْضَ مَجْرُ وُزَةً وَجُرُّ زُرُ وَجُرُّ زُرُ وَجَرُّ زُرُ وَجَرُ زُرُ وَجَرُ زُرُ : لا تنبت كلاً ، وقيل : هي التي قد أكل نباتها ، وقيل : هي الأرض الـتي لم يصبها مطر؟ قال :

### تُسَرِّ أَن تَلَّقَى البِلادُ فِلاَّ ، مَجْرُ وَزَهَ مَنْفَاسَة وعلاً

والجمع أجراز". وربحا قالوا: أرض أجراز". وجرزت بوريا قالوا: أرض أجراز". وجرزت بوريا قالوا: أرض جرزاً وقال الله تعالى: أو كم يَو وا أنا نسوق الله الله إلى الأرض الجراز بوقال الله الداء: الجرز أن تكون الأرض بنات فيها بيقال : قعد جرزت الأرض بفهي مجرد ورات الأرض بفهي معبر ورات المراز والشاء والإبل ونحو ذلك بوقال: أرض جرزة وأرضون أجراز". وفي الحديث في أرض جرزة وأرضون أجراز". وفي الحديث أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بيننا هو يسير أبذ أتى على أرض جرزة معبد به مثل الأيتم التي لا نبات بها . وفي حديث الحجاج : وذ كر الأرض نم قال المرض عم الله عليه عليها من الحيوان أحد . وسنة "جرزة لا يبقى عليها من الحيوان أحد . وسنة "جرزة إذا كانت جد به . والجرزة :

#### قد جَرَ فَتَهُنَّ السُّنُونِ الأَجْرِازِ

مشل نَهْرَ وَنَهَرَ ، وجبع الجُرْثَ جِرَنَةٌ مثل بَجْرُ وَجِحِرةً ، وجبع الجُرْثَ جَرَاثُ مثل سبب وأسبب، تقول منه: أَجْرُ زَ القوم كما تقول أَيْبَسُوا ، وأرض جارِزَهُ ؛ فإسة غليظة يكتنفها رمل أو قاع ، والجمع جَوارِزَ ، وأكثو ما يستعمل في جزائر البحر . وامرأة جارِزَ ، وأكثو والجرزة ، المكلك ، ويقال : رماه الله يشترزة وجرزة ، يويد به الملاك . وأجرزت الناقة ، فهي مُحْرِزَ الناقة ، فهي الجرزة ، والجرزة ، والجرزة ، والجدء من الحديد ، والجرزة ، وجرزة ، من السلاح ، والجمع جرزة مثل جُحْرِ وجيحرة ، قال يعقوب : ولا تقل جرزة ، مثل جُحْرِ وجيحرة ، قال يعقوب : ولا تقل أَجْرِزَة ، والله الراجز :

# والصَّقْعُ من خابطة وجُرُوْر

وجَرَرَهُ يَجْرُرُهُ جَرِرُزًا : قطعه . وسيف جُرادُ ، بالضم : قاطع ، وكذلك مُدْيَة " جُرادُ" كما قالوا فيهما جميعاً هُـذام " . ويقال : سيف جُرادُ" إذا كان مستأصلا . والجُرازُ من السيوف : الماضي النافذ . وقولهم : لم تَرْضَ شانِئة " إلا بجَرَرُو أَ أَي أَنها من شدة بعضائها لا ترضى للذين تُبغضهم إلا بالاستئصال ؟

# كل علنداة جراز الشجر

إنما عنى به ناقة شبهها بالجُرازِ من السيوف أي أنها تفعل في الشجر فعل السيوف فيها .

والجِرْزُ، بالكسر: لباس ألنساء من الوكر وجلود الشاء، ويقال: هو الفَرْوُ العليظ، والجمع جُرُونَ. والجُرْزَةُ: الحُزْمَةُ من القَتَّ ونحوه. وإنه لذو جَرَزَ أَي قَوَّة وخُلْق شديد يكون للناس والإبل، وقولهم: إنه لذو جَرَزَ، بالتحريك، أي غَلَظًا

وقال الراجز يصف حية : إذا طَوَى أَجْرازَهُ أَثْـلَانَـا ، فَعَادَ بِعَدْ طَوْقَةَ ثُـلَانَـا

أي عاد ثلاث طَرَق بعد ما كان طَرَقة واحدة . وجَرَّزُ الإنسان : صدرُه ، وقيل وسطّه . ابن الأعرابي : الجرَزُ لحم ظهر الجبل ، وجمعه أجراز "، وأنشد للعجاج في صفة جبل سبين فضيّعة الحِمْلُ :

وانتهمً هامُومُ السَّديفِ الواري عن جَرَّز منه وجَوْثُو عَـادِي

أراد القتل كالشُّم الجُرُ از والسيف الجُر از والمِرَزُ: الجِسْمُ ؟ قال رؤبة :

بَعْدَ اعْنَادِ الْجَرَانِ البَطِيشِ

قال ابن سيده : كذا حكي في تفسيره ، قال : وبجوز أن يكون ما تقدم من القوة والصدر . والجارز من السُّعال: الشديد . وجَرَزَه يَجْرُ نُوهُ جَرَرْزاً: نَخَسَه ؛ ابن سيده : وقول الشِّماخ يصف حُمْر الوحش :

يُعَشَّرِجُهُا طَوْداً، وطَوْداً كَأَنها لها بالرُّغامَى والخَيَّاشِيمِ جادِزْرُ

يجوز أن يكون السّعال وأن يكون النفس، واستشهد الأزهري بهذا البيت على السّعال خاصة، وقال: الرغامى زيادة الكبد، وأراد بها الرّثيّة ومنها بييج السّعال، وأورد أن بري هذا البيت أيضاً وقال: الضبير في يحشرجها ضمير العير والهاء المفعولة ضمير الأن أي يصبح بأتنه تارة حَشْرَجَة، والحشرجة: تردد الصوت في الصدر، وتارة يصبح بهن كأن به جارزا وهو السعال. والرّغامي: المأنف وما حوله. الفتنبيي : الحرر وقال : والرّغامي: المي لا تنشف مطراً كثيراً. ويقال : الرّغيب أخراز وإذا تراخى . وأجراز : جمع

الجَرْثُو، وَالجَرْثُونُ : الفَتْلُ'؛ قال رؤبة : . حتى وَقَـَمْنَا كَيْدَهُ الرَّجْنُو، والصَّقْعُ من قادِفَةً وجَرْثُو

قال : أراد بالجراز القائل. وجرازه بالشائم : رماه به . والنجاراز : يكون بالكلام والفعال .

والجَرَازُ : نبات يظهر مثل القَرْعَةِ بلا ورق يعظم حَتَى يَكُونُ كَأَنَّهُ الناسُ القُمُودُ فَإِذَا عَظمت دقت وَقُوسُهَا وَنَوَّدُتُ نَوْرًا كَنَوْرٍ الدِّفْلَكَى حَسَنَاً

تَبْهَجُ منه الجال ولا بنتفع به في شيء من مَرْعَتَى ولا مأكل ؛ عن أبي حنيفة .

جوبن : جَرْ بَرَ الرجلُ: ذهب أو انقبضَ. والجُرْ بُنُو': الحِبُّ مِن الرجالَ ، وهو دخيلَ . ورجلَ جُرْ بُنُوْ ، بالضم : بَيِّنْ الْجَرَ بُنَرَّ ، بالفتح ، أي خِيبَ ، قالَ : وهو القرْ بُنُ أيضاً وهما مُعمَرً بان إ

جومن : جَرْ مَنَ وَاجْرَ مَنَ : انْقَبَضُ وَاجْتِهَ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضُ. وَالْمُبْخِرَ نَشْوَرُ: الْمُجْتَسِعُ . قال الأزهري: وإذا أدغبت النون في الميم قلت 'مجرر مَنْ"، وجَرْ مَنَ "الشيءُ واجْرَ نَشْرَ أي اجتمع إلى ناحية. والجَرْ مَنَ "هُ"؛ الانقباض عن الشيء .

قال : ويقال ضم فلان إليه جراميز أو إذا رفع ما انتشر من ثيابه ثم مضى . وجراميز الوحشي : قوالله وجسده ؟ قال أمية بن أبي عائذ الهذلي يصف حماداً :

وأسحم حام جراميزه محدد مالدحال

و إذا قلت النَّوْرِ : ضَمَّ جَرَ امِيزَ ٥٠ فَهِي قُواتُه ، والفعل ١٠ قوله د وهنا معربان » أي عن كريز ، بالكاف النارسية كما في القاموس وشرحه .

منه اجْرَ مُنزَ إذا أنقبض في الكِناسِ ؛ وأنشد : مُجْرَ مُنزَ كَضَجْعَة ِ المَاسُورِ

ورماه عِبراميزِه أي بنفسه . أبو زيد : رمى فلان الأرض بجراميزِه وأروافيه إذا رَمى بنفسه . وجراميز الرجل أيضاً : جسده وأعضاؤه . ويقال : جسع جراميز وي حديث عبر ، وخي الله عنه : أنه كان بجمع جراميز ويكب على القرس ، قبل : هي البدان والرجلان، وقبل : هي على القرس ، قبل : هي البدان والرجلان، وقبل : هي البدان والرجلان، وقبل : هي البدان والرجلان، وقبل : هي المناوة، وضي الله عنه ، لما بعث إلى ذي الحاجين قال : قلت في نفسي لو جمعت جراميز ك ووثبت قال : فقمد ت مع العلج . وفي حديث عبسي بن عمر : فقمد ت مع العلج . وفي حديث عبسي بن عمر : أفسلن مع مراقب أي تجمعت وانتقبضت ، والاقدم نباؤ : الحسن أي تجمعت وانتقبضت ، والاقدم نباؤ : الحسن أي وعد الميزه وحدافيره أي المعت عبد الميزه وحدافيره أي المعت المعت المعت على قصده .

وتَجَرُ مَزَ إذا ذهب. وتَجَرُ مَزَ اللَّهِ لُن : ذهب ؟ قال الراجز :

> لما وأيت الليل قد تجَرَّمُوَا ، ولم أجد عبًا أمامي مأروًا

وَجَرْ مَزَ الرَّجِلُ : نَكُسَ ، وقبل أَخْطَأ . وفي حديث الشعبي وقد بلغه عن عكرمة 'فشا في طلاق فقال : جَرْ مَزَ مَوْلَى ابن عباس أي نَكُسَ عن الحواب وفر من منه وانقبض عنه . وتَجَرْ مَزَ واجْر مَزْ : ذهب . وتَجَرْ مَزَ عليهم : سقط . أبو داود عن النضر قال : قال المُنْتَجِع ' يعجبهُم كل عام ' مجر منز الأول أي ليس في أوله مطر .

والجُنُونُ ؛ حَوْضٌ عَيْلُ ؛ هُوَ الْحُوضُ الصَّغَيْرِ } قَالَ

أبو محمد الفَقْعَ سِيُّ :

كَالَمَا، والعَهْدُ مُذَّ أَفْسَاظِ ، أَنْ جَرَامِينَ عَلَى وَجَادِ

قال : والضير في كأنها يعود على أنافي ذكرها قبل البيت وهي حجارة القدار ، شبهها بأس أحواض على وجاد ، وهي جمع وجد لنفرة في الجبل تنسيك الماء . وقوله : والعهد مد أقباط أي في وقت القيط فليس في الوجاد ولا الأحواض ماء ؛ وقال ذو الرمة :

ونَشَتْ جَرامِيزُ ٱللَّوَى والمُصانِع

الليث: الجُرْمُوزُ حَوَّضُ مُتَّخَذُ فِي قَاعَ أَو رَوْضَةٍ مُرْ تَفِعَ الْأَعْضَادِ فَلِسِيلَ مَنْهُ المَّاءُ ثُمْ يَفُرُغُ بَعْدَ ذَلِكَ، وقيل : الجُرْمُوزُ البيت الصغير .

وبنو جُرْمُوزٍ : بطن . وابن جُرْمُوزٍ : قائلُ الزُّبَيْر ، رحمه الله .

جزز: الجَرَّزُ:الصوف لم يستعبل بعدما جُزَّ ، تقول: صوف جَزَرُ ". وجزَّ الصوف والشعر والنخل والحشيش كِجُزُهُ " جَزَّرًا وجزَّةً حَسَنَةً "؛ هذه عن اللحياني، فهو تجزُرُوز " وجَزِيز " ، واجتَرَّه : قطعه ؛ أنشد ثعلب والكسائي ليزيد بن الطَّنَر بَّة :

وقلت لصاحبي: لا تخليستنا بنزع أصوله ، واجتز شيحا

ویروی : واجدزً ، وذکر الجوهری أن البیت لیزید ابن الطنویة ، وذکره ابن سیده ولم بنسبه لأحد بل قال : وأنشد ثملب ؛ قال ابن بری : لیس هو لیزید

وإغا هو لمُضَرِّسُ بن وبنعي الأُسدي؛ وقبله:

وفينبيان شُوَيْتُ لَمْمَ شُواةً مُ

الدابة إذا عِملتَ فيها حَكَمَةَ اللَّجام؛ وقوله: وإن تدعاني أحم عرضاً بمنعا

أي إن تركتاني حَمَّيْتُ عرضي من يؤذيني ، وإن زَجَرَةَانِي انزَجَرَتُ وَصَبَرَتِ. وَالرُّضَّعُ ۚ : جَمَعَ رَاضِعٍ، وهو اللَّيْمِ؛ وخص ابن 'درَيَد به الصُّوف ؛ والحـزَزُرُ والجُنْزَازُ والجُنْزَازَةُ والجِزَّةُ : ما جُزَّ منه. وقال أبو حاتم : الجزَّةُ صوف نعجة أو كبش إذا جُزَّ فلم يخالطه غيره، والجمع جِزَزَ وجَزائِزُ ؛ عن اللحياني، وهذا كما قالوا ضَرَّة " وضَرائر '، ولا تَحْتَفُلْ باختلاف الحركتين . ويقال: هذه جزَّة ُ هذه الشَّاة أي صُوفُهَا المجزوز ُ عنها. ويقال: قد جَزَزت ُ الكَدْشِ وَالنعجة َ ، ويقال في العَنْز والتَّنْسِ: حَلَقْتُهُمِا ولا يقال جَزَزَتُهُما . وَالْجِزَّةُ : صِوفُ شَاةً فِي السَّنَّةِ. يَقَالَ: أَقْرُ ضَنَّىٰ جِزَّةً أَوْ جِزَّتَمَيْنَ فِتَعَطِّيهِ صُوفً شَاهَ أَوْ شاتين . وفي حديث حَمَّاد في الصوم : وإن دخل حَلْقَكَ جِزَّةٌ فَلَا تَضُرُّكَ ؟ الجِزَّةِ ، بالكسر : ما 'بجِّرُ \* من صوف الشاة في كل سنة وهو الذي لم يستعمل بعدما جُزُ ﴿ وَمِنْهُ حَدَيْثُ قَتَادَةً ﴾ رضي الله عنه ، في اليتم: تكون له ماشة يقوم وليه على إصلاحها ويُضيبُ مَنْ جِزَزُهَا وَرِسُلُهَا ﴿ وَجُزَازَةٍ ۚ كُلُّ شَيَّءً : مَا يُجِزُّ منه. والجَيْزُوزُ ، بغيرَ هاء: الذي ُيجَزُهُ ؛ عَن تُعلب. والمجزُّ : مَا يُجِزُّ به , والجيَّزُ وزُ والجيّزُوزَةُ مِن الغنم : التي ُيجَزُّ صوفها ؟ قال ثعلب: ما كان من هذا الضرب اسماً فإنه لا مقال إلا بالهاء كالقَتُورَة والرُّكُوبَةُ وَالْحَلُوبَةُ وَالْعَلُوفَةُ ، أَى هَيْ مَا نَجَزُهُ، وأما اللحياني فقال : إن هذا الضرب من الأسماء يقال بالهاء وبغير الهاء ، قال : وجَمَع دلك كله على 'فعُلْ وفَعَائِلَ ؛ قال ابن سيده ; وعندي أن فُعُلًا إنما هو لما كان من هذا الضرب بغير هـاء كركوب

فَطَرِّتُ مِنْصُلِ فِي يَعْمَلَاتٍ ، دُوامِي الأَيْدِ بِحَنْسِطْنَ السَّرِيحا وقلت لصاحبي : لا تحبسنا بنزع أصوله ، واجتز شيحا

قال: والبيت كذا في شعره والضير في به يعود على الشيء. والنجيح : المنجح في عمله. والمنصل: الشيء. والنجيح في عمله. والمنصل: السيف. والبعملات: النوق. والدوامي: التي قد كميت أيديها من شدة السير. والسريح: خررق أو جلود انشك على أخفافها إذا كميت . وقوله لا تحبسنا بنزع أصوله ، يقول: لا تحبسنا عن شي اللحم بأن تقلع أصول الشجر بل خد ما تيسر من تضبانه وعدانه وأمرع لنا في شية ، ويروى: لا تحبسانا ، وقال وأمرع لنا في شية ، ويروى: لا تحبسانا ، وقال في معناه: إن العرب ربما خاطبت الواحد بلفظ الاثنين، كم قال سويد هذا عليه سعيد بن عبدالله بن دارم فاستعدونا عليه سعيد بن عبدالله بن دارم فال سويد قصدة أو لها :

تقول ابنة العوفي ليلى: ألا توى إلى ابن كراع لا يزال مفزعا ؟ الحافة مهنوا الأمير بن سهدت وعشني بياضاً مفزعا فإن أنها أحكمت الماني ، فاز جرا فإن أنها أحكمت الناس وضعا أراهط تأوديني من الناس وضعا وإن توجراني يا ابن عقان أننز جرا، وإن تدعاني أحم عرضاً ممنعا

قَال : وهذا بدل على أنه خاطب اثنين سعيد بن عثان ومن ينوب عنه أو كخضر معه . وقوله : فإن أنها أحكمتاني دليل أبضاً على أنه مخاطب اثنين . وقوله أحكمتاني أي منعناني من هجاله، وأصله من أحكمت أ

ور كُب، وأن فعائل إغاهو لما كان بالهاء كر كوبة وركائب. وأجز الرجل : جعل له جِزَة الشاة . وأجز التوم : حان جِزاز غدمهم . ويقال للرجل الضخم اللحية : كأنه عاض على جِزة أي على صوف ساة جُزات . والجرز : جز الشعر والصوف والحشيش ويحوه . وجز النخلة يجزنها جزا وجزازاً وجزازاً وجزازاً عن اللحياني : صرمها . وجز النخل وأجز : حان عن اللحياني : صرمها . وجز النخل وأجز : حان أن يجز أي ينقطع ثمره وينصرم ؛ قال طرفة :

أَنْتُمْ كَنْ لُو لُطِيفٌ به ؛ فإذا ما جَزَّ تَجْتَرِمُهُ

ويروى: فإذا أَجَزَّ. وجَزَّ الزرعُ وأَجَزَّ : حان أَن يزرع .

وَالْجِزَازُ وَالْجِزَازُ : وقت الْجِيَزُ . وَالْجِزَازُ : حَينَ تُجِزُّ الْغَنْمِ . والجزازُ والجَزازُ أيضاً : الحَصاد . الليث : الجزاز كالحتصاد واقع على الحين والأوان . بقال : أَحَزُّ النَّخَلُّ وأَحْصَدَ البُّرُّ. وقال الفراء: جاءنا وفت الجزاز والجنزاز أي زمن الحنصاد وصرام النخل . وأَجَزُّ النخلُ والبرُّ والغنم أي حانَ لهـا أن 'نجَزَّتْ . وأَجَزَّ القومُ إِذَا أَجَزَّتْ غَنْهُمْ أَو `زَرْعَهُمْ . واسْتَجَزُّ البُّرُّ أي اسْتَحْصَد . واجْتَزَزْتُ الشَّبْحَ وغيرَه وأجدَزُزْتُهُ إذا جَزَزْتُهُ • وفي الجديث : انا إلى جزاز النخل؛ هكدا ورد بزايين، يويد به قطع التبر، وأصله من الجَزِّ وهو قص الشعر والصوف، والمُشهور في الرّوايات بدالين مهملتين.وجــزَازُ الزرع: عَصْفُهُ . وجُنْزازُ الأَدْيمُ : مَا فَضَلَ مَنْهُ وَسَقَطُ مَنْهُ إذا 'قطع ، واحدته جُزازَة". وجَزَّ التمرُ كِجِزَّ ، بالكسر ، جُزُوزاً : يبس ، وأَجَزُ مثله . وتمر فيه جُزُونَ أَي 'بِيْس. وخَرَزُ الجَزَيزِ : شَبِيهِ بالجَزَعِ ،

وقيل : هو عمن كان يتخذ مكان الحكلاخيل. وعليه

جَزَّة من مال : كتولك ضَرَّة من مال . وجَزَّة ُ : اسم أرض يخرج منها الدَّجَّال . والحِزْ جِزْةُ : نخصلة من صوف تشد بخيوط يزين بها الهَوْدج . والجَزَاجِزُ : خصل العهن والصوف المصوغة تعلق على هوادج الظمائ يوم الظمن ، وهي الشُكن والجَزَائِزُ ؛ قال الشماخ :

هوادج مَشْدُ ودُ عليها الجَـزَائِزُ أُ

وقبل : الجَنرِيزُ ضرب من الحَرَّزِ تَزِينَ به جواري الأعراب؛قال النابغة بصف نساء تَشَمَّرُنَ عَن أَسُؤُفِهِنَّ حَى بدت خَلاخِيلُهُن :

> خَرَّزُ الجَنَويْزِ مِن الحِدَّامِ خُوارِجُ مِن فَرْجِ كُل وَصِيلَةٍ وَإِذَارِ

الجوهري: الجَزَيْرَةَ خُصْلة من صوف ، وكذلك الجزُّ حِزْةً، وهي عِهِنة تعلق على الهَوْدج؛قال الراجز: كالقَرِّ نَاسَتْ فَوْقَه الجَزّاجِزُ

والجَزَاجِزِ : المَدَاكِيرِ ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد: وَمُرْ قَصَةٍ كَفَفْتُ الْحَيْلُ عنها ، وقد هَمَّتْ بإلثقاءِ الزّمام

> فقلت لها ؛ ارْفَعِي منه وسيبري وقد لتحِق الجَزَاجِزِ ُ بالحِزَامِ

قال ثعلب: أي قلت لها سيري ولا تُلتّني بيدك وكوني آمنة ، وقد كان لحق الحزام وبثيل البعير من شدة سيرها ، هكذا روي عنه ، والأجود أن يقول : وقد كان لتحق ثيل البعير بالحزام على موضوع البيت ، وإلا فتعلب إنما فسره على الحقيقة لأن الحزام هو الذي ينتقل فيلحق بالنّيل ، فأما النّيل فملازم لكانه لا ينتقل فيلحق بالنّيل ، فأما النّيل فملازم لكانه لا ينتقل .

عَوْ: أَفِعَزُ وَالْجَالُو: الْعَصَص، كأنه أبدل من المنز الله

عيناً . جَعِزَ جَعَزاً كَجَنْزِ : غَصَّ .

جَفَوْ : الجَفَوْ : سرعة المشي ؛ يمانية حكاها ابن دريد ، قال : ولا أدري ما صحتها.

جَلْو : الجَلَاز : الطيّ والليّ . جَلَزْتُه أَجِلُو ، جَلَزْآ. وكلُّ عقد عقدته حتى يُستدير، فقد جَلَز ْتَهُ. والحِلَازُ والجلاز : العَقَب المشدود في طرف السوط. الأصبُّحي : والجَلَازِ شَدّة عَصْبِ العَقَبِ . وكُلُّ شيء يلوى على شيء ؛ فَفِعْلُه الجَلَاز ، واسب الجِلاز . وجلائز ُ القوس : عَقَب تلوى عليها في مواضع ، وكل واحدة منها جِلازَة ، والجِلاز أعم، ألا ترى أن العِصابة اسم التي للرأس خاصة ? وكلُّ شيء يعصب به شيء ، فهو العِصابُ ، وإذا كان الرجل مُعَصُوبِ الحَلْثُقِ واللَّحْم قلت : إنه لَــَـجُـلُــُوزُ اللحم ِ ، ومنــه اشتق : ناقة جَلُسُ ، السين بدل من الزاي، وهي الوثيقة الحِمَلُسُ. وجَلَزَ السكينَ والسوط كِجُلزُهُ جِلْزاً: حَزَم مَقْسِضُهُ وَسُدُّهُ بِيعِلْمِاءُ البعيرِ ﴾ وكذلك التَّجليز ، واسم ذلك العلمباء : الجلاز ، بالكسر . والجلائز : عَقَبَات تلوى على كل موضع من القوس ، واحدهــا جِلاز وجِلازَة ؛ قال الشَّاخ :

> مُدِلَّ بِزُرْقِ ، لا بُداوَى رَمِیْها ، وصَفْراء من نَبْع ٍ علیها الجَلائِز ُ

ولا تكون الجَلاثُو إلا من غير عيب . وجَلَـز وأسه بردانِه جَلـنراً : عَصَبه ؛ قال النابغة :

كِجُنْ الحُداة جالِزاً بِرِدائِهِ

أراد: جالزاً رأسه بردائه . وَجَلَّزُ السَّنان : الحلقة المستديرة في أسفله ، وقبل : جَلَّزُهُ أَعلاه ، وقبل : مُعْظمه . ويقال لأَعْلَطُ السّنان : جَلَّزُ ، والجَلْزُو والبِّعْلِيزِ : الدَّهَابِ في الأَرْضِ والإسراع ؛

ثم مضى في إثرها وجَلَّزا

وقد جَلَّز فذهب . وقَرَّضْ بَحِلُورْ : مُجِزَى به مرة ولا يجزى به أخرى ، وهو من الذهاب ؛ قال المتنخل الهذلي :

> هل أجزر يَنْكما بوماً بِنَرَ ضِكما ? والقَرْضُ بالقَرْضِ بَجْزِيُّ وَمَجْلُوز

والجِلَّوْزُ : البندق ؛ عربي حكاه سيبويه . التهذيب في ترجمة شكر : والجِلَّوْزُ نبت له حب إلى الطُّول ما هو ويؤكل محنه سِبْه الفستق . والجِلِلَّوْزُ : الضخم الشجاع .

وقال النضر: تَجلَـزَ شَيْئًا إلى شيء أي صَبَّه إليه ؛ وأنشد:

قَصَيْت 'حَوَيْجَةَ وجَلَزْتُ أَخْرَى ، كَمَا جَلَزَ الفُشاغُ على الغُصُونِ

وقد سَنَّتُ جالِزاً ومجلزاً وكنَّت بأبي جَلَزْ، وكان أبو عبيدة بقول أبو بجلز ، بفتح الميم وكسر اللام ؛ ان السكيت : هو أبو مجلز ، قال : والعامة تقول تجلز السوط وهو مقتيضه عند قبيعته . وتقول : هذا أبو مجلز قد جاء ، بكسر الميم ، وهو مشتق أبضاً من جلز السنان وهو أغلظه .

وفي الحديث : قال له رجل : إني أحب أن أَتَجَمَّل بِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

والجِلْواز: الثُّؤْرُور، وقبل: هو الشُّرَطِيّ، وجَلَوْزَنَهُ: خَفَّتُه بِن بِدي العامل في ذهابه ومجيئه، والجِمع الجَلَاوِزَة.

وجَمَلُ جَلَنْزَى : غليظ شديد . الفراء : الجِلنْزِرُ من النساء القصيرة ؛ وأنشد أبو ثروان

فوق الطء يلة والقصيرة تشبر ها ، لا جلشز "كُنْنُد" ولا قَسْدُود

قال : هي الفِنْدُلُ أَيضاً ، ويقال في نزع القوس إذا أَغْرَقَ فيه حتى بَلِمَغ النَّصْل ؛ قال عدي :

> أَبْلِيغُ أَبَا قَابُوس ، إِذْ جَلِئْزُ الْ نَنْزُعَ ، ولم يؤخذ لِخُطِئِي يَسَرُ

جليز: ابن دريد: تجلستن وجلابيز صلب شديد.
جلحز: رجل جلحز وجلحاز: ضيق نجيل ؛ قال
الأزهري: هذا الحرف في كتاب الجمهرة لابن دريد
مع حروف غيره لم أجد أكثرها لأحد من الثقات
ويجب الفحص عنها ، فما وجد لإمام موثوق به ألحق
بالرباعي وإلا فليحذر منها .

جلفن : الجَلَافَزُ والجُلَافِرُ : الصلب ، وناقة جَلَّفَز يِنْ : صلبة غليظة ، من ذلك . والجَلَّفَنَز يِزْ : العجوز المُنْتَسَّجة وهي مع ذلك عَمُول . ونابُ جَلَّفَز يِز من النساء التي عَمُول حَمُول ، وقبل : الجَلَّفَز يِز من النساء التي أَسَنَّتُ وفيها بقية ، وكذلك الناقة ؛ وأنشد ابن السكيت يصف امرأة أسنَتُ وهي مع سِنْها ضعيفة العقل :

السَّنُّ من حَلْفَزَيْزِ عَوْزُمَ خَلَقٍ ، والحِلْمُ حِلْم صِيِّ يَمْرُثُ الوَدَعَه

ويقال : داهية خَلْفُزُ بِنْ ؛ وقال :

إني أرى سو داء جَلْفُرْ بِزَا

ويقال : جعلها الله الجَـلـْفَز يِزَ إذا صَرَمَ أَمره وقطعه. والجَـلـْفَز يز : الثقيل ؛ عن السيراني .

جلنز: ابن الأعرابي: يقال جمل جَلَمَنْزَى وَبَلَمَنْزَى وَبَلَمَنْزَى وَبَلَمَنْزَى إِذَا كَانَ عَلَمْظًا شَدِيدًا.

جلهز : الجَلَامُهَزَآة : إغضاؤك عن الشيء وكَتَمْكُ له وأنت عالم به .

جين : جَمَزَ الإنسان والبعير والدابة كيمبر كبرراً وجَمَزَى : وهو عدو دون الحنضر الشديد وفوق العَنَق ، وهو الجَمَز ، وبعير جَمَّاز منه. والجَمَّاز: العدو الذي وكمه المُجَمَّز ، قال الراجز :

> أنا النَّجاشِيِّ على جَمَّالُ ، حادَ ان ُ حَمَّانُ عن ار تِجازي

وحمار حَمَزَى : وَثَابِ سريع ؛ قال أُمية بن أَبِي عائد الهذلي :

کأنی ورحلی ، إدا رعتها ،
علی جمزی جازی؛ بالرمال
وأصحم حام جرامیز، ،
حزابینة حیدی بالدحال

شبه ناقته بحمار وحش ووصفه بجَمَزَى، وهو السريع، وتقديره على حمار جَمَزَى . الكسائي : الناقة تعدو الجَمَزَى وكذلك الفرس . وحَيدَى بالدّحال : خطأ لأن فَعَلى لا يكون إلا للمؤنث . قال الأصعي: لم أسمع بفعلى في صفة المذكر إلا في هذا البيت ، يعني أن جَمزَى وبَشكى وزلتجى ومرطى وما جاء على هذا الباب لا يكون إلا من صفة الناقة دون الجمل ، قال : ورواه ابن الأعرابي لنا : « حَيدُ بالدّحال ، قال الأزهري : ومَخْرج من يويد عن الدّحال . قال الأزهري : ومَخْرج من رواه جمزَى على عَبْر ذي جَمزَى أي ذي مشية رواه حَبرَى، وهو كقولهم: ناقة وكرى أي ذي مشية وكرى . وفي حديث ماعز ، رضي الله عنه : فلما وكرى . وفي حديث ماعز ، رضي الله عنه : فلما

أَذْ لَقَتْهُ الحِجَارَةُ تَجِمَزُ أَي أَسرع هارباً من القَتَل ؛

ومنه حدیث عبد الله بن جعفر : ما کان إلا الجَـــُـــُـرُ ؛ يعني السير بالجنائز . وفي الحدیث : يَـرُدُ ونهم عن دينهم كُـنُــًاداً حَــــَــُـرَك ، هو من ذلك .

وجَمَزُ في الأرض جَمْزاً : ذهب ؛ عن كراع . والجُمُنازَة : 'در اعة من صوف . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، توضأ فضاق عن يديه كُمّا 'جمّازَة كانت عليه فأخرج يديه من تحتها ؛ الجُمّازة ، بالضم : مدرعة صوف ضيقة الكمين ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

يَكْفِيكَ ، من طاق كثير الأنشان ، 'جَمَّازَةُ ' نَشْشُرَ منها الكُنْمَانُ

وقال أبو وجزة :

كَلَنْظَى يَزِلُ القَطْرِ عَنْ صَهُواتِهِ ،
هُو اللَّهِ فِي الجُهُنَّازَةِ المُتَوَرَّدُ،
ابن الأعرابي: الجَهْنُو الاستهزاء.

والجُمْزَانُ : ضرب من التمر والنخل والجميز . والجُمْزَةُ : الكُمْلَةُ من التمر والأَقِطِ ونحو ذلك، والجُمْزَةُ : بُوعُومُ النبت الذي فيه الحُمْنَ . والجُمْنَةُ ، وسنذكرها في موضعها . والجَمْنَ : ما بقي من مُحرَّجون النخلة ، والجمع مُجُمُونَ .

والجُمَّيْزِ والجُمَّيْزِ ى: ضرب من الشجر بشبه حمله التَّيِّنِ ويعظم عظم الفر صاد، وتينُ الجُمَّيْزِ من تين الشام أحمر حلو كبير. قال أبو حنية: تينُ الجُميَّزِ وضرب رطب له معاليق طوال ويُزبَّب ، قال : وضرب آخر من الجُمَّيْزِ له شجر عظام يحمل حملاً كالتين في الحلقة ورَّقتُهُا أصغر من ورَقة التين الذكر ، وتينها صغار أصفر وأسود يكون بالفور يسمى النين الذكر ، ويعضهم يسمي حمله الحما ، والأصفر منه حلو ، ويعضهم يسمى حمله الحما ، والأصفر منه حلو ،

والأسود يُدمي الفم، وليس لتينها علاقة، وهو لاصق بالعُود، الواحدة منه يُحسَّنزَة وجُمُسَّنزَى، والله أعلم.

جنز : جَنَزَ الشيءَ كِجْنَزِ ُ حَنْزاً : ستره . وذكروا أن النَّوَار لما احْتُضِرَت أو صَت أن يصلي عليها الحسن ، فقيل له في ذلك ، فقال : إذا جَنَز تُنُهُوها فآذ نُوني .

والجِنَازَة والجِنَازَة : الميت ؛ قال ابن دربد : زعم قوم أن اشتقاقه من ذلك ، قال ابن سيده : ولا أدري مَا صَحَتُهُ ، وقد قيل : هو نَسَطَى ". والجنازة : واحدة الجَنَائُو ، والعامة تقول الجَنَازة ، بالفتح ، والمعنى الميَّت على السرير ، فإذا لم يكن عليه الميت فهو سرير ونَعْش . وفي الحديث : أن رجــلًا كان له امرأتان فر مست إحداهما في جنازتها أي مانت . تقول العرب إذا أُخْسَرَتُ عن موت إنسان : رُمَيَ في جِنازته لأن الجنازَة تصير مَرْميًّا فيها ، والمراد بالرمي ألجَـمـُل والوَضْع . والجنازة ، بالكسر : الميت بيسريره ، وقيل : بالكسر السّرير ، وبالفتح الميت . ورُمِيَ في حِنَازَته أي مات ، وطُعِن في حِنازَته أي مات . ابن سيده : الجُنَازَة ، بالْفتح ، المبت ، والجنازة ، بالكسر: السرير الذي مجمل عليه الميت ؛ قال الفارسي : لا يسمى جنازة حتى يكون عليه ميت ، وإلاَّ فَهُو سَرِيرٍ أَو نَعَشُ ؛ وأَنشَدُ الشَّمَاخِ :

إذا أنشبض الرّامون فيها تركست تركمت تركم الجناثيز

واستعار بعض مجان العرب الجِنازة لِزِقَّ الحَمر فقال وهو عمرو بن قعاس :

وإذا ثقل على القوم أمر أو إغتبتوا به ، فهو جنازة

عليهم ؟ قال :

وما كنتُ أخشى أن أكُونَ جِنازَةً عليك ، ومَن يَغْتَرُ بالحَدَثان ?

اللبث: الجنازة الإنسان المبت والشيء الذي قد تَقُلُ على قوم فَاغْتَمُوا به . قال اللبث: وقد جرى في أفواه الناس جنازة ، بالفتح ، والتعادير ينكرونه ، ويقولون: يُجنز الرجل ، فهو بجنوز إدا جمع . الخصعي : الجنسازة ، بالكسر ، هو المبت نفسه والعوام يقولون إنه السرير . تقول العرب : تركته جنازة أي ميتاً , النفر: الجنازة هو الرجل أو السرير مع الرجل . وقال عبدالله بن الحسن : سميت الجنازة في أبيب تُجمع والرجل على السرير ، قال : وجُنزوا أي مجمعوا . ابن شميل : ضرب الرجل حتى تُرك أي جنازة ؟ قال الكميت يذكر الذي ، صلى الله عليه وسلم ، حياً وميتاً :

# َ كَانَ مَيْنَا جِنَازَةً خير مَيْتِ عَنَالَهُ عَنَالَهُ عَنَالَهُ عَنَالَتُهُ عَنْالُوا مِنْ الْأَقْنُوام

جهز: تجهاز العراوس والمبت وجهازهما: ما محتاجان اليه ، وكذلك جهاز المسافر ، يفتح ويكسر ؛ وقد حَمَّزَت الحيش. وفي الحديث: من لم يغز ولم يجهز غازياً ؛ تجهيز الغازي : تَحْمِيله وإعداد ما محتاج إليه في غزوه ، ومنه تَجْهِيز العروس ، وتَجْهِيز الميت . وجَهَّزت القوم تَجْهِيزاً إذا تكافّت لهم الميت . وجَهَّزت القوم تَجْهِيزاً إذا تكافّت لهم وهو ما محتاج له في وجهه ، وقد تَجَهَّزُوا جهازاً . وهو ما محتاج له في وجهه ، وقد تَجَهَّزُوا جهازاً . قال الليث ، وسمعت أهل البصرة مخطئون الجهاز ، والكراء ، في قوله تعالى ؛ ولما جَهْزَهُمْ مجهازهم ؛ قال :

وجِهَازْ ، بالكسر ، لغة رديئة ؛ قبال عبر بن عبد العزيز :

تَجَهُّزي بِجِهاد تَبلُغينَ به عَبَا يا نَفْسُ، قَبلِ الرَّدَى ، لَم تُخْلَقَي عَبَا

وجَهَاز الراحلة : ما عليها . وجَهَاز المرأة : تَحَالُوهَا ، وهو فَرْجها . وموت مُجْهِزِ أَي وَحِيَّ .

وجَهَزَ على الجريع وأجْهَزَ : أَثْبَتَ قَتْلُه . الأَصِعينَ : أَجْهَزُ تُ على الجريح إذا أسرعت قتله وقد تُمَّمَت عليه. قال ابن سيده : ولا يقال\ أجازَ عليه إنما يقال أجازَ على اسمه أي ضَرَب. وموت مُجْهُوز وجَهِيز أي سريع . وفي الحديث : هل تَسْظُرُونَ إلا مرضاً مُفْسِدًا أَوْ مُوتًا مُجْهِزًا ? أَي سَرِيعًا . ومنه حديث علي ، رضوان الله عليه : لا 'يجْهَز عَلَى حَرْيحِهم أي مَن صُرع منهم وكُفِي قِسَالُه لا يُقْتَلُ لأَنهم مُسْلَمُونَ ، والقصد مِن قَتَالِمُ دَفَعَ شَرَهُم ، فَـَإِذَا لَمُ بكن ذلك إلا بقتلهم قُنتِلوا. وفي حديث أن مسعود، رضي الله عنه : أن أن على أبي جهل وهو أصريع فَأَجْهَزَ عِليهِ . ومن أمثالهم في الشيءَ إذا نَـَفَر فلم يَعْدُ ؛ ضَرَب في جَهَازه ، بالفتح ، وأصله في البعير يسقط عن ظهره القُتَب بأداته فيقع بين قوائمه فَيَسْفِيرُ عنه حتى يذهب في الأرض ، ويجمع على أجْهِزَاءً ؟ قال الشاعر:

## تبينن تنقلن بأجهزاتها

قال : والعرب تقول خَرَب البعيرُ في جَهازِه إِذَ جَفَلَ فَنَدَ في الأرض والنُّتَبَط حتى طَوَّحَ مَا عَلَيا مَن أَدَاهَ وَحَمِّلُ . وَضَرَبَ فِي جَهازِ البعيرُ إِذَا شُرْهِ. وَجَهَّزَتُ فَلَانًا أَي هَيَّأْتَ جَهَازِ سَفْرِه . وَتَجَهَّزُنْ

ر قوله « قال ابن سیده و لا یقال النع » عارة القاموس وشرحه فی
 مادة ج و ز : وأجزت على الجريح لفة في أجبزت ، وأتكره
 ابن سیده فقال و لا یقال النع .

لأَمْرِ كَذَا أَي تَهِيْات له . وَفُرِسَ جَهِيْز : خَفَيْف . أَبُو عَبِيدَة : فُرس جَهِيْز الشَّدُ أَي مَرْبِع العدو ؟ وأَنشَد :

> ومُقَلِّص عَنَد جَهِيزِ سُدُّهُ ، قَـَيْد الأَوَابِيدِ فِي الرَّهَانِ جَواد

وجهيزة أن اسم امرأة رعناة تحميق . وفي المثل : أحمي أم شبيب الحارجي، أحمي أم شبيب الحارجي، كان أبو شبيب من مهاجرة الكوفة الله ويكان من السبي ، وكانت حمراء طويلة جبيلة فأرادها على الإسلام فأبت ، فواقعها فحملت فتحرك الولد في بطنها ، فقالت : في بطني شيء ينفنز ، فقيل : أحمق من جهيزة . قال ابن بري : وهذا هو المشهور من هذا المثل : أحمق من جهيزة ، غير مصروف ، وذكر الجاحظ أنه أحمق من جهيزة ، بالصرف . والجهيزة : عرس الدئت يعنون الذئت ، ومن والجهيزة : عرس الدئت يعنون الذئت ، ومن العامة ببيض غيرها ؛ وعلى ذلك قول ابن جذال العامة ببيض غيرها ؛ وعلى ذلك قول ابن جذال

كَسُرُ صَعَةٍ أُولادَ أُخْرَى، وضَيَّعَتُ ﴿
بَنِيهِ ، فَلَم تَرْقَعَ بِذَلك مَرْقَعَا

وكذلك النعامة إذا قامت عن بَيْضها لطلب قُوتِها فلقيت بيض نعامة أخرى تحضّنَتُه فَحُمُّقَتُ بذلك ؛ وعلى ذلك قول ابن هرمة :

> إنتي وتر كي ندى الأكر مين، وقد حي بكفي " زنندا سُعاحا

> كناركة تبيضها بالعراء ، ومُكْثِيسَة بَيْض أَخْرى جَناحا

قالواً : ويشهد لما بين الذئب والضبع من الأَلْفَةِ أَن

الضبع إذا صِيدَت أَو فُسْلَت فإن الذُّب يَكْفُسُلُ أولادها ويأتيها باللحم ؛ وأَنشدوا في ذلك للكميت : كما خامرَت في حضنيها أمُّ عامر

لذي الحَمَّل، حتى عال أو س عيالها الله في قولهم أحمق من جهيزة: هي الضبع نفسها، وقيل : الجَهِيزة و الدُّب والجِبْس أنثاه ، وقيل : الجَهِيزة الدُّبة في وقيال اللبث : كانت جهيزة امرأة خليقة في بدنها رَعْناء بضرب بها المثل في الحمق ؛ وأنشد :

كأن ً صلا حجيزة ، حين قامت ، حباب ُ الماء حالاً بعد حال

جوز : 'جز'ت' الطريق وجاز الموضع َ جَوْزاً وجُوُوزاً وجَوَازاً ومَجَازاً وجاز به وجاوز وجوازاً وأجازه وأجاز غير وجازه : سار فيه وسلكه ، وأجازه : خلّفه وقطعه ، وأجازه : أنشذه ، قال الراجز :

> خَلُوا الطريقَ عَن أَبِي سَيَّارَهُ ، حـتى 'يجيِزَ سالماً حِمارَهُ وقال أُوسُ بن مَغْراةً :

ولا يَرِيمُونَ التَّعْرِيفِ مَوْضِعَهم حتى 'يقال : أجيز'وا آل صَفُوانا

عد حهم بأنهم 'يجيز'ون الحاج، يعني أنفذوهم. والمتجاز' والمتجاز' والمتجاز' أُجزَّتُ الموضع مرت فيه ، وأَجَزَّتُه مرت فيه ، وأَجَزَّتُه تَعْلَقْتُه وقطعت ، وأَجَزَّتُه أَنْفَذُتُه ؛ قال امرؤ القيس :

فلما أَجَرْنَا سَاحَةَ الْحَيِّ ، وَانْتَهَى بِنَا بَطُنْ ُ نَصْبَتِ ذِي قِفَافٍ عَقَنْقُلِ ِ بِنَا بَطْنُ ُ نَصْبَتِ ذِي قِفَافٍ عَقَنْقُل ِ وَيُووَى : ذي حِقَاف . وجاورَزْت الموضع جوازاً :
١ قوله « لذي الحبل » أي للمائد الذي يعلق الحبل في عرقوبها .

بمنى 'جز'نه . وفي حديث الصراط: فأكون أنا وأمتي أوّل أماني أوّل من 'بجييز عليه ؛ قال : 'بجييز لفسة في بجُوز جاز وأجاز بمعنى ؛ ومنه حديث المسمى: لا 'تجييزوا البطنجاء إلاّ شدًا .

والاجتياز : السلوك . والمُجتاز : مُجتاب الطريق ومُجيزه . والمُجتاز أيضاً : الذي محب النَّجاء ؛ عن ان الأعرابي ؛ وأنشد :

> ثم انشَبَرَ تُ عليهاخائِفاً وجِلًا ، والحائف الواجِل المُجْنَازُ يَنْشَبِر

> > ويروى : الوَّحِلُ .

والجنواز: صَكُ المسافر. وتجاور بهم الطريق ، وجاور بهم الطريق ، وجاور وجاور وجاور التنزيل العزيز: وجاور نا ببني إسرائيل البحر. وجور لهم إبيلهم إذا قادها بعيراً بعيراً حتى تجور .

وجَوائِز ُ الأَمثال والأَشْعار : ما جاز َ من بـلد لملى بلد } قال ابن مقبل :

َظْنِي بِهِم كَعَسَى، وهُمْ بِتَنْوُغَةٍ ، يَتَنَاذَ عُون جَوائِزَ الأَمْثَـال

قال أبو عبيدة : يقول اليقين منهم كَعَسى ، وعَسى مَثْكُ ؛ وقال ثعلب :

يتنازعون جوائز الأمثال

أي بجيلون الرأي فيا بينهم ويتسَمَثُلُون ما يريدون ولا يلتفتون إلى غيره من إرخاء إبلهم وغفلتهم عنها . وأجاز له البيع : أمضاه . وروي عن شريح : إذا باع المنجيزان فالبيع للأول ، وإذا أن حج المنجيزان فالنكاح للأول ؛ الولى ؛ يقال : هذه امرأة ليس لها مجيز . والمنجيز : الولى . والمنجيز : القيم بأمر اليتم . وفي حديث نكاح البكر : فإن صَمتَتُ

فهو إذنها ، وإن أبت فلا جَوازَ عليها أي لا ولاية عليها مع الامتناع . والمنجيز : العب المأذون له في التجارة . وفي الحديث : أن رجلًا خاصم إلى مُشرَيح علاماً لزياد في يو دو ن باعه و كفَلَ له العلام ، فقال شريح : إن كان مجيزاً و كفَلَ لك عَرْم ، إذا كان مأذوناً له في التجارة .

ابن السكيت : أَجَزْت على اسبه إذا جعلته جاثراً . وجَوَّزَ له ما صنعه وأجاز له أي سَوَّغ له ذلك ؟ وأجاز رأيه وجَوَّزه : أنفذه . وفي حديث القيامة والحساب : إني لا أُجِيزُ اليوم على نَفْسي شاهداً إلا مِنْي أي لا أَنْفِذ ولا أَمْضِي ، مِنْ أَجازَ أَمْسِه مُنْي أي لا أَنْفِذ ولا أَمْضِي ، مِنْ أَجازَ أَمْسِه مُنْي أي إذا أَمْضاه وجعله جاثراً. وفي حديث أيي ذر ، رضي الله عنه : قبل أن تجييزوا علي أي نقتلوني وثنفذ وا في أَمْر كم . وتَجَوَّز في هذا الأَمْر ما

لم يَتَجَوَّزُ في غيره: احتمله وأَغْمَض فيه. والمُسَجازَةُ : الطريق إذا قَطَعْتَ من أحدجانبيه إلى الآخر. والمُسَجازَةُ : الطريق في السَّبَخَة . وأطه أن أميراً واقَفَ عَدُواً

وبينهما نهر فقال : من جاز هذا النهر فله كذا ، فكلما جاز منهم واحد أخذ جائزة أو بكر في قولهم أجاز السلطان فلاناً بجائزة : أصل الجائزة أن يعطي الرجل الرجل ماء ويُجيزه ليذهب لوجهه ، فيقول الرجل إذا ورد ماء لقيم الماء : أجز في ماء أي أعطني ماء حتى أذهب لوجهي وأجُوز عنك ، ثم كثر هذا حتى سَدًا العطية جائزة .

الأزهري: الجيزة من الماء مقداً رما يجوز به المسافر من مَنْهَل إلى مَنْهَل ، يقال: اسْقني جيزة وجائزة وجَوْزة.وفي الحديث: الضّيافَةُ ثلاثة أَيَام وجائِز َنْ يوم وليلة وما زاد فهو صدقة، أي 'يضاف' ثلاثة أَياه فَيَتَكَلَّفُ ُ له في اليوم الأوّل مما اتسّع له من ير

وإلنطاف ، وبقد م له في اليوم الثاني والثالث ما حضر و لا يزيد على عادته ، ثم بعطيه ما يجُوز به مسافة يوم وليلة ، ويسمى الجيزة ، وهي قدر ما يجُوز به المسافر من منهل إلى منهل ، فيا كان بعد ذلك فهو صدقة ومعروف ، إن شاء فعل ، وإن شاء نوك ، وإنما كره له المثقام بعد ذلك لئلا تضيق به إقامته فتكون الصدقة على وجه المن والأذى . الجوهري:أجازه بجائزة من سنية أي بعطاء . ويقال : أصل الجنوائز أن قبطن بن عبد عوف من بني أصل الجنوائز أن قبطن بن عبد عوف من بني هلال بن عامر بن صعصعة ولئى فارس لعبد الله بن عامر به الأحنف في جيشه غازياً إلى نخواسان ، فوقف لهم على قنظرة فقال : أجيز وهم ، فجعل فوقف لهم على قنظرة فقال : أجيز وهم ، فجعل نشيب الرجل فيعطيه على قدر حسبه ؛ قال الشاعر :

فِدَّى للأَكْرَمِينَ بني هِلال ، على عِلاَتِهم ، أهْلي ومالي مُمْ سَنُّوا الجَوائز في مَعَدَّ ، فصارت سُنَّةً أُخْرَى اللَّبالي

وفي الحديث: أجيزُوا الوَقَدُ بنعو مَا كَنْتُ أُجِيزُهُم به أي أعطوهم الجِيزَة. والجائِزَةُ : العطية من أجازَه بجييزُه إذا أعطاه . ومنه حديث العباس ، رضي الله عنه: ألا أمنيحك، ألا أجيزك ? أي أعطيك ، والأصل الأوّل فاستعير لكل عطاء ؛ وأما قول القطامي :

ظَلَلْتُ أَسَأَلُ أَهْلَ المَاء جَائِزَةٌ

فهي الشرُّبة من الماء .

والجائز من البيت : الحشه التي تحميل خشب البيت ، والجمع أخوزة وجوزان وجوائز ؛ عن السيراني ، والأولى نادرة ، ونظيره واد وأو دية . وفي الحديث : أن امرأة أتت النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إني رأيت في المنام كأن جائز كبتي

قد انكسر أ فقال : خير يَو دُدُّ الله غائبيَكِ ، فرجع زوجها ثم غاب ، فرأت مثل ذلك فأتت النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فلم تجده ووجَدَتُ أَبا بكر ، رضى الله عنه ، فأخْبَرَ تُه فقال : بموت زوجُكِ ، فذكرَ تُ ذلك لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : هــل قَصَصْتِها على أحد ? قالت : نعم ، قال : هـ و كما قيل لك . قال أبو عبيد : هو في كلامهم الحشبة الـتي يوضع عليها أطراف الحشب في سقف البيت. الجوهري: الجائزَ َ التي يقال لها بالفارسية تِيْرٍ ، وهــو سهم البيت. وفي حديث أبي الطُّفَيْل وبناء الكعبة: إذا هم ِمِجَيَّةً مثل قطعة الجائز. والجائزَةُ: كَمْقَامُ السَّاقَيْ. وجاوَزْتُ الشيءِ إلى غيره وتجاوَزْتُهُ بِعني أَي أَجَزْتُهُ. وتُجاوَزُ الله عنه أي عفا . وقولهم : اللهم تَجَوَّزُ عني وتَجَاوَزُ عَني بمعـني . وفي الحديث : كنت أبايـــع الناسَ وكان من 'خَلُقي الجَوانُ أي التساهل والتسامح في البيع والافتيضاء.وجاورَزُ الله عن َ ذَنْبُهِ وتَجاوَزُ وتَجُوُّزُ ؛ عن السيراني: لم يؤاخذه به . وفي الحديث: إن الله تجاوز عن أمَّتي ما حَدَّثَتَ بِهِ أَنْفُسُهَا أَي عَفَا عَنْهُمْ ، مِنْ جَازَهُ كَيْجُوزُهُ إِذَا تَعَدُّاهُ وَعَبَرَ عَلَيْهُ، وأنفسها نصب على المفعول ويجوز الرفع على الفاعل . وَجَانَ الدُّرْهُمُ : قُرْسِل على مَا فيه مِن تَخْمَى الدَاخُلَة أو قَـلـيلها ؛ قال الشاعر :

> إذا وَرَقَ الفِتْيَانُ صَارُوا كَأْنَهُم دراهِم ، منها جائِزات وزُيْفُ

اللبت: الشَّجَوُّز في الدراهم أن يَجُوزَها. وتَجَوَّزُ الدراهم: قَسِلتها على ما بها. وحكى اللحياني: لم أر النفقة تَجُوزُ بمكان كما تَجُوز بمكة ، ولم يفسرها ، وأرى معناها: تَوْ كُو أو تؤثر في المال أو تَنْفُق ؛ قال ابن سيده: وأرى هذه الأخيرة هي الصحيحة.

وتَجاوَزُ عن الشيء : أَغَضَى . وتَجَاوَزَ فيه : أَفْرُط . وتَجَاوَزُ فيه : أَفْرُط . وتَجَاوَزُتُ عن ذَنبه أي لم آخذه . وتَجَوَّزُ في صلاته أي أخففها وأقللها . ومنه الحديث : تَجَوَّزُ وا في الصلاة أي خففوها وأسرعوا بها ، وقيل : إنه من الجَوْزِ القَطْعِ والسيرِ . وتَجَوَّزُ في كلامه أي تكلم بالمتحاز .

وقولهم : جَعَلَ فلانُّ ذلك الأَمرُ بَجَازًا إِلَى حَاجِتُهُ أَي طريقاً ومُسْلِكاً ؛ وقول كَنْمَيْر :

> عَــُوف بأَجْوازِ الفَلا حِنْيَرِيَّة ، مَر يِس بِذِ ثُنَانِ السَّلِيبِ تَلِيلُهَا

قال: الأجواز الأوساط. وجَوْزُ كُلُ شَيْء: وسطه، والجُمْع أَجُوازُ ؛ سبويه: لم يُكتَسَرُ على غير أَفْعالُ كُواهة الضّهة على الواو ؛ قال زهير:

مُقُورَة تَنَبَارِي لا تَثُوانَ لِهَا ، إِلا القُطُوعِ على الأَجْوازِ والوُرْكُةِ

وفي حديث علي ، رضي الله عنه : أنه قام من جَوْزُ اللهل يصلي ؛ جَوْزُهُ : وسطه . وفي حديث حديث حديث ربط جَوْزُهُ ، وفي ربط جَوْزُهُ إلى سماء البيت أو إلى جائزه . وفي حديث أبي المنهال : إن في النار أودينة فيها حيات أمثال أجواز الإبل أي أوساطها . وجَوْزُ الليل :

وشاة تبوزاء ومُجوَرِّزة : سوداء الجسد وقد ضرب وسطه ببياض من أعلاها إلى أسفلها ، وقيل : المُجورِّزة من الغنم التي في صدرها تجورِز ، وهو لون الخالف سائر لونها . والجورُزاء : الشاة تبنيض وسطها ، والجورُزاء : كغنم يقال إنه يعترض في جورُز السماء . والجورُزاء: السماء . والجورُزاء: السماء . والجورُزاء: السماء . والجورُزاء: السماء . والجورُزاء:

فقلتُ لأصحابي: 'همُ الحَيَّ فالحَقُوا بِجَوْزاء في أَتْرابِها عِرْس مَعْبدِ

والجرّواز': آلماء الذي 'يسقاه المال من الماشية وألحرّ ث ونحوه .

وقد اسْتَجَزْتُ فلاناً فأجازَني إذا سقاك ماء لأرْضِكَ أو لِماشِيتَك ؛ قال القطامي :

وقالوا: فَنُقَيْمُ قَيْمُ المَاءُ فَاسْتَجِزُ عَلَى قُنْسُرِ

قوله : على قَنْشُر أي على ناحية وحرف إما أن يُستقى وإما أن لا يُستقى . وجَوَّز إبلكه : سقاها . والجَوْزَة والجَوْزَة : السَّقْية الواحدة ، وقيل : الجَوْزَة السَّقْية التي يَجُوز بها الرجل للى غيرك . وفي المثل : لكل جابيه يَجُوز بها الرجل لمي غيرك . وفي المثل : ورَدَة من أي لكل مستسقيم ورَدَة علينا سَقْية من يُعْنَعُ من الماء ، وفي المحكم : مُنْ شَمْر ب أَذَاه إعلاماً أنه ليس له عندهم أكثر من ذلك . ويقال : أذ انته تأذيناً أي رَدَد ته . ابن

السكيت: الجَواز السَّقْي . يقال : أَجِيزُونَا ، والمُسْتَجِيز : المُسْتَسَقِي ؛ قال الراجز : يا ماه ، فَدَتَنْكَ نَفْسَي ،

با صاحب الماء ، فَدَنْكُ نَفْسِي . عَجْلُ حَوَّازِي ، وأَقِلُ حَبْسِي !

الجوهري: الجيزة السُقية ؛ قال الراجر:

يا ابن رُقيع ، وردَت لِحِيس ،
أَحْسِن جَوَالْزِي ، وأَقِلَ حَبْسَ !

يويد أحسين سقي إبلي . والجـَواز : العطش . والجائِزُ : الذي يمر على قوم وهو عطشان ، سُقِي أَو لم يُستَق فهو جائِزُ ؛ وأنشد :

من يَعْمُسُ الجَائِرُ عَمُسُ الوَّدَّمَةُ ﴾ خَسَبًا ومَكُرُمُهُ

والإجازة في الشعر: أن تُسم مصراع غيرك، وقيل:
الإجازة في الشعر أن يكون الحرف الذي بلي حرف
الرّوي مضوماً ثم يكسر أو يفتح ويكون حرف
الروي مقيداً. والإجازة في قول الحليل: أن
تكون القافية طاءً والأخرى دالاً ونحو ذلك ، وهو
الإكفاء في قول أبي زيد، ورواه الفارسي الإجارة،
بالراء غير معجمة.

والجَوْزة: ضرب من العنب ليس بكبير، ولكنه يَصْفَرُ جَدًّا إذا أَيْنَع . والجَوْز : الذي يؤكل، فارسي معرب، واحدته جَوْزة والجمع جَوْزات . وأرض مجازة : فيها أشعار الجَوْز . قال أبو حنيفة: شجر الجَوْز كثير بأرض العرب من بلاد اليمن مجمل ويربّئ، وبالسّر وات شجر جَوْز لا يُربّئ، وأصل الجَوْز فارسي وقد جرى في كلام العرب وأشعارها، وخشبه موصوف عندهم بالصلابة والقوة؛ قال الجعدي:

كأن مقط شراسيف لى طرف الفنب فالمنقب

لُطِينَ بِنُوسَ شديد الصَّفَا قُ من خَشَب الجَوْز لم يُشْقَبِ

وقال الجعدي أيضاً وذكر سفينة نوح ، على نبينا محمد وعليه الصلاة والسلام ، فزعم أنها كانت من خشب الجـوور وبعور وجوردته:

يَوْفَعُ بالقَارِ والحَدِيدِ من الـ جَوْنُرِ طوالًا جُدْنُوعُهَا عُسُمًا

وذو المَـَجاز : موضع ؛ قال أبو ذؤيب : وراح بها من ذي المَـَجاز عَشيـَة ً ، يُبادر أولى السَّابِقات إلى الحَــَــل

الجوهري : ذو المتجاز موضع بمينتًى كانت به سوق

في الجاهلية ؛ قال الحرث بن حليَّزة : واذكروا حليْف ذي المتجاز ، وما قُدُمْ أَفِيهِ العُهُودُ والكُفَلاةِ

وقد ورد في الحديث ذكر ذي المتجاز ، وقبل فيه: إنه موضع عند عَرَفات ، كان أيقام فيه سُوق في الجاهلية ، والميم فيه زائدة ، وقبل : سمي به لأن إجازة الحاج كانت فيه .

وذو المتجازَة : منزل من منازل طريق مكة بين ماويئة ويُنشئوعَة على طريق البَصْرَة .

والنَّجَاوِيز : بُرُود مُو شَيِّة مَن بُرُود اليمن ، واحدها يَجُواذ ؛ قال الكميت :

حتى كأن عراص الدار أردية من التّجاويز ، أو كُرُّاسُ أَسْفار

وَالْمُجَازَةُ : مُوسَمَ مِن المواسم .

حين : الجيزة : الناحية والجانب، وجمعها حيرز وجيز .
وعبر النهر : جيزته . وجيزة : قربة من قدرى مصر إليها ينسب الربيع بن سليمان الجيزي . والجيز : والمجيز : وقد تكرو في جانب الوادي وقد يقال فيه الجيزة ، وقد تكرو في الحديث ذكر الجيزة ، وهي بكسر الجم وسكون الياء : مدينة تلقاء مصر على النيل المباوك . والجيزة ، الناحية من الوادي ونحوه . الأزهري : الجيزة من الماء مقدار ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل . يقال : اسقني جيزة وجايزة وجوزة . والجيز : والمجيز : والجيز : والحيز : والجيز : والحيز : والجيز : والحيز :

يا لَيْنَهُ كَانَ حَظِيِّ مِن طَعَامَكُمَا الْحِينُ أَنِّي أَجَنَّ سُوَّادِي عَيْنِكُما الْجِينُ

وقد فُسْر بأنه جانب الوادي ، وفسره ثعلب بأن. القبر ، والله تعالى أعلم .

#### فصل الحاء المهملة

حجز : الحَجْز ؛ الفصل بين الشيئين ، تحجّز بينهما تَعْبَقُنُ حَجْزًا وَحِجَازَةً فَاحْتَجَزَ ؟ واسم ما فصل بينهما : الحاجز . الأزهري : الحَجْز أن تَحْجَز بين مقاتلين ، والحجاز الاسم ، وكذلك الحاجز ُ . قال الله تعالى : وجَعَل بين البحرين حاجزاً ؛ أي حجازاً بين ماءٍ ملح وماءٍ عَذْبِ لا مختلطان، وذلك الحجاز قدرة الله . وحَجَزَه تَجْجُزُه حَجْزًا : منعه . وفي الحديث : ولأَهْل القتيل أَن يَنْحَجَرُوا الأَدْني فالأَدْني أي يَكُنُوا عن القَوَد ؛ وكل من ترك شيئاً ، فقــد انتُعَجَزَ عنه . والانتُعِجاز : 'مطاوع تَعجَزَ'ه إذا منعه ، والمعني أن لورثة القتبل أن يعفوا عن دمــه وجالهم ونساؤهم أيهم عفا ، وإن كانت امرأة ، سقط القود واستحقوا الدية ؛ وقـوله الأدنى فالأدنى أي الأَقْرَبُ فَالْأَقْرِبُ ؛ وَبَعْضُ الفَقَهَاءُ يَقُولُ : إِنَّا العَفْو والقَوَد إلى الأولياء من الورثة لا إلى جبيع الورثة مَن لسوا بأولياء .

والمُناجِزَة : المُناعة . وفي المسل : إن أَرَدْتَ المُناجِزَة فقبل المُناجِزَة ؛ المُناجِزة : المسالة ، والمُناجِزة : المسالة ، والمُناجِزة : القال . وتحاجِز الفريقان . وفي المثل: كانت بين القوم دميًّا ثم صارت إلى حجيزي أي تراموا ثم تحاجِزوا ، وهما على مثال خصيصى . والحِجيزى : من الحَجْز بين اثنين .

والحيجيزى: من الحكور بين اثنين .
والحيجزة، بالتحريك: الظلّمة، وفي حديث قيلة:
أيلام ابن و و أن يَفصِل الحيطة وينتصر من وداء
الحيجزة ؟ الحيجزة : هم الذين تحيجزونه عن حقه ،
وقال الأزهري : هم الذين يمنعون بعض النياس من
بعض ويفصلون بينهم بالحق ، الواحد حاجز و ، وأواد
بابن و و ولدها ؛ يقول: إذا أصابه 'خطة ضيم فاحتج"

عن نفسه وعَبَّر بلسانه ما يدفع به الظلم عنه لم يكن مَا وما .

والحجاز : البلد المعروف ، سببت بذلك من الحَجْز الفصل بين الشيئين لأنه قصل بين الغَوْر والشام والبادية، وقيل : لأنه حَجَّز بين تَجُّد والسَّراة ، وقيل: لأنه تَعْجَزُ بِينَ تَهَامَةً وَنَجْدُ ، وقيل : سميت بذلك لأنها تَصْجَزَتُ بِينَ تَخِدُ وَالْغَوْرُ ، وَقَالَ الْأَصْمَعِي : لَأَنْهَا احْتُجزَتُ بالحرَّارِ الحَس منها آحرَّةً بني مُسلَيَّم وحَرَّة واقم ، قال الأزهري : سبي حِجـازاً لأَن الحِيرَارَ صَجَزَتُ بينه وبين عالية نجيد ، قال : وقال ابن السكيت ما ارتفع عن بطن الرُّمَّـة فهو َنَجُنْدُ ، قال : والرُّمَّة وادر معلوم، قال : وهو نَجُنْد إلى ثنايا ذات عِرْقي ، قال : وما احْتَرَ مَنْ به الحراوا حَرَّة شَوْران وعامة منسازل بني سلم إلى المدينة فما احتاز في ذلك الشق كله حجاز ، قال : وطَرَف تهامة من قبل الحجاز مدارج العَرْج، وأوَّلها من قِبَل نجد مَدَّارج ذات العِرْق. الأَصْمَيُ: إذا عرضت لك الحرارُ بنجد فذلك الحجاز؛ وأنشد:

وفرءوا بالحيجاز ليعجزوني

أراد بالحِجاز الحِرارَ. وفي حديث ُحرَيْثِ بن حسان: يا رسول الله ، إن رأيْتَ أن تجعل اللهَّهْناء حِجازاً بيننا وبين بني تميم أي حدًّا فاصلاً كَخْجِز ُ بيننا وبينهم، قال: وبه سمي الحِجاز ُ الصُّقْع ُ المعروف من الأرض، ويقال للجبال أيضاً: حجاز ؛ ومنه قوله:

ونحن أناس لا بِمجازَ بأرضِنا

وأَحْجَزَ القـومُ واحْتَجَزُوا وانْعَجَزُوا : أَتُوا

١ قوله ﴿ وَمَا احْتَرَمْتُ بِهِ الحَرَارِ اللّٰحِ ﴾ نقل يأقوت هذه المبارة عن الاصمى ونصه قال الاصمى: ما احترمت بـــه الحرار حرة شوران وحرة ليلى وحرة وأقم وحرة النار وعامة منازل بني سليم الى آخر ما هنا .

الحِیان ، وتعاجَزُوا وانحَجَزُوا واحْتَجَزُوا : تَزَایَلُوا ، وحَجَزَ ، عَنِ الأَمْرِ کَیْجُزُه حِجَازَةً وحِیجَیْزی : صرفه .

وحَبَّوازَ يُكَ كَمَّنَانَيْكَ أَي احْجُرُ بينهم حَجْزاً بعد حَجْز ، كأنه يقول : لا تقطع ذلك وليكُ ، بعضه موصولاً ببعض .

وحُجْزَة الإِزَار : تَجْنَبْنه . وحُجْزَة السراويل : موضع التَّكَّة ، وقيل : مُحجِزة الإِنسان مَعْقِبْد السراويل والإِزَار . الليث : الحُبُخْزة حيث يُتُنَىٰ طرف الإِزَار في لَـوْتُ الإِزَار ، وجمعه مُحجُزات ؛ وأما قول النابغة:

رِقَاقَ النَّعَـالِ طَيِّبُ 'حَجُوْاتُهُم ، 'مُحَيَّوْنَ بَالرَّيْحَانَ بِومَ السَّبَاسِب

فإنما كني به عن الفروج؛ يريد أنهم أعِفًّاء عن الفجور. وفي الحديث : إن الرَّحيم أُخذَت مجُجْزة الرحمن ؛ قال ابن الأثير: أي اعتصمت به والتجأت إليه مستجيرة، ويدل عليه قوله في الحديث : هذا مقام العائيد بك من القَطيعة ، قال : وقبل معناه أن اسم الرُّحيم مشتق من اسمُ الرحمن فكأنه متعلق بالاسم آخِذُ بوسطه ، كماجاً في الحديث الآخر: الرَّحيمُ شِيخِنَةٌ من الرحمن. قال : وأصل الحُنجْزة موضع شد" الإزار ، قال : ثم قبل للإزار 'حجزة للمجاورة . واحتبَحَز بالإزار إذا شدَّه على وسطة فاستعاره للالتجاء والاعتصام والتمسُّك بالشيء والتعلق به ؛ ومنه الحديث الآخر : والنبي ، صلى الله عليه وسلم ، آخذ مجنَّجزة الله تعالى أي بسبب منه ؛ ومنه الحديث الآخر : منهم من تأخذه النــار إلى 'حجْزَ له أي إلى مُشَدّ إزاره، ويجمع على ُحجَز؛ ومنه الحديث : فأنا آخِذُ مُحْجَـزَكُم ، والحُبُجْزَة : مَرْ كُنُبُ مُؤخَّر الصَّفاق في الحقو ، والمُنتَحَجَّز : الذي قد تشدُّ وسطه ، واحْتَجَز بإزاره : شدَّه على

وسطه ، من ذلك . و في حديث ميمونة ، وضي الله عنها : كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كانت مُحْتَجِزَةً أي شادَّةً مِثْنُرُوهَا عَلَى العورة وما لا تحل مباشرته . والحاجيزُ : الحاثل بين الشيئين . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : لما نزلت سورة النور عَمَدُ ن إلى أحجَز مَناطقهن فَشَقَقْنَهَا فَاتَّخَذَنهَا تُحَمُّراً ؛ أَرادت بالحُبْجَز المآزر . قال ابن الأثيو : وجاء في سنن أبي داود 'حجُوز أو 'حجُور بالشك ، وقال الحطابي : الحُنْجُور ، بالراء ، لا معنى لها ههنا وإنما هو بالزاي جمع 'حجّز فكأنه جمع الجمع، وأما الحُنْجُور ، بالراء ، فهو جمع حجر الإنسان ، وقال الزنخشري : وأحد الحُنجوز ِحجْز ، بكسر الحاء ، وهي الحُنْجَزَة ، ويجوز أن يكون واحدها 'حجزَةً. وفي الحديث : رأى رجلًا 'مُحْتَجزاً نجبل وهو 'محرم أي مشدود الوسط. أبو مالك: يقال لكل شيء يَشُدُّ به الرجل وسطه ليشمر به ثبابه حجاز ، وقال : الاحتجاز بالثوب أن يُدرجه الإنسان فيشد به وسطه، وَمَنهُ أَخْذَتُ الْحُبُوزَةُ . وقَالَتَ أَمُ الرَّحَّالُ : إِنَّ الكلام لا تُحْجَز في العِكْم كما تحْجَز العَبَاء العِكْم: العيدُ ل . والحَجْز : أن يُدرج الحبل عليه ثم يشد . أبو حنيفة : الحِجاز حبل يشد به العكم . وتحـاجز القوم: أخذ بعضهم بحُبْحَز بعض ورجل شديد الحَجْزة: صَبُور على الشدَّة والجَهَد ؛ ومنه حديث على "، رضي الله عنه ، وسئل عن بني أمية فقال : هم أشدُّنا ُحجَزاً ، وفي رواية : 'حجزَة ، وأطللَبُنا للأمر لا بُنالُ فَيَنَالُونَهُ . وحُبُوزُ الرجلُ : أَصَلُهُ وَمُنْسِنَهُ . وحُبُوزُهُ أَيضاً : فصل ما بين فخذه والفخذ الأخرى من عشيرته ؛ قال :

فامْدَحُ كَرَيمُ المُنْشَمَى والحُجْزِ وفي الحديث: تزوجوا في الحُجْزِ الصالح فإن العيرْق

كساس ؛ الحجز، بالضم والكسر : الأصل والمتنبت، وبالكسر هو بمعنى الحَبِخزة ، وهي هيئة المُبِحِنجز ، كناية عن العيقة وطيب الإزار . والحُبِخز : الناحية . وقال : الحُبِخز العشيرة تَحْتَجز بهم أي تمتنع . وروى ابن الأعرابي قوله : كريم المنتمى والحجز ، إنه عفيف طاهر كتول النابغة : كليب حُبِخزاتهم، وقد تقدم . والحِجز : العفيف الطاهر . والحِجاز : حبل يلقى لبعير من قبل رجليه ثم يناخ عليه ثم يشد به رُسفا رجليه إلى حقو به وعَجْزه ؛ تقول منه : حَجَزت البعير أحْجزه حجزة ) فهو مخجوز ؟ قال ذو الرمة :

فَهُنَّ من بين مَحْجُونِ بِنافِذَةٍ ، وقائِظٍ وكلا رَوْقَيَّهُ مُخْنَضِب

وقال الجوهري: هو أن تنيخ البعير ثم تشد حبلا في أصل مُنفيّه جميعاً من رجليه ثم ترفع الحبل من تحته حتى تشد على حقويه ، وذلك إذا أراد أن يرتفع خفه ؛ وقبل: الحجاز حبل بشد بوسط يدي البعير ثم يخالف فتعقد به رجلاه ثم يُشد طرفاه إلى حقويه ثم يلقى على جنبه شبه المتقموط ثم تداوى دَبرته فلا يستطيع أن عتنع إلا أن يجر جنبه على الأرض ؛

كُوْسَ الْمِبْلُ النَّطِيْ المُحْجُوْدُ

وحاجز": اسم. ابن بُزرُرج: الحَجَزُ والزَّنَجُ واحد. حَجِزَ وزَنِجَ : وهو أَن تَقَبَّضَ أَمَعَاء الرجل ومَصَادِينه مِن الطَهْإِ فلا يُستطيع أَن يَكْثُر الشرب ولا الطُّعْم ، والله تعالى أُعلم .

حوز: الحِرْز: الموضع الحصين. يقال: هذا حرْزُ حَرِيْزٌ. وَالحَرِّزُرُ: مَا أَحْرَزُكُ مِن مُوضَعُ وَغَيْرٍهُ. تقول: هو في حراز لا بُوصَل إليه. وفي حديث يأجوج ومأجوج: فحَرَّزُ عبادي إلى الطِّور أي

ضيهم إليه واجعله لهم حراثاً .

بقال: أحررَزْت الشيء أحررُزُه إحرازاً إذا حفظته وضمته إليك وصُنتَه عن الأَحدُ. وفي حديث الدعاء: اللهم اجعلنا في حرز حارز أي كَهْف منيع ، وهذا كما يقال: شعر شاعر ، فأجرى امم الفاعل صفة للشعر وهو لقائله ، والقياس أن يكون حرززاً مُحرززاً أو في حرزز حريز لأن الفعل منه أحرز، ولكن كذا روي؛ قال ان الأثير: ولعله لغة ، ويسمى الشعوية وحرزاً ، واحترزت من كذا وتحرر أي توقيشة .

وأَحْرَازُ اللَّيَّ فَهِـو مُحْرَازُ وَحَرِيْنُ : حَالَاً وَ والحِرْزُ : مَا حِيْزَ مِن مُوضِع أَوْ غَيْرِه أَوْ الْجِيَّةِ إليه، والجِمع أَحْرَاز، وأَحْرَازَ في المَـكَانُ وَحَرَّازَ فِي: أَلْجَأَنِي ؟ قَالَ المُتَنْخُلُ الْهَذِلِي :

يا ليت شعري ، وهم المتراء منصيه ، والمتراة الله الله المتراق المتراق

ويْحَكَ يَا عَلَّقَهَ ۚ بَنَ مَاعِزٍ ! هل لك في اللَّوافِحِ الحَرَاثِزِ ?

قال ثعلب: اللَّواقيح السَّياط ، ولم يفسر الحَراثِونَ إلا أن يعني به المعدودة أو المُنتَفَقَّدة إذا صنعت وديغت .

والحَـرَز ، بالتمريك : الحَطَر ، وهو الجَوْزِ المَـمْكوك يلعب به الصيّ ، والجمع أَحْراز وأخطار ؟ ومن أمثالهم فيمن طيع في الربح حتى فاته رأس المال قولهم :

واحرزا وأبتغيي النوافيلا

كيريد واحرَزَاهُ ، فَحَدْف وقد اختلف فيه ؛ وفي حديث الصدّيق ، رضي الله عنه : أنه كان يُوترِرُ من أوّل الليل ويقول :

## واحرزا وأبتنغي النوافلا

ويروى: أَحْرِزَتُ نَهْمِي وَأَبْتَغِي النوافلا ؛ يريد أنه قضى وتره وأمن فواته وأحْرَز أَجْره ، فإن استيقظ من الليل تنفل ، وإلا فقد خرج من مهذه الوتر . والحرز ، بفتح الحاء : المنظر ز ، فعل بمعنى مفعمل ، والألف في واحرز ا منقلبة عن ياء الإضافة كقولهم : يا غلاما أفبيل ، في يا غلامي . والنوافيل : الزوائد ، وهذا مثل للعرب يضرب لمن والنوافيل : الزوائد ، وهذا مثل للعرب يضرب لمن خفير عملوبه وأحرز وطلب الزيادة . أبو عمرو في نوادره : الحرائز من الإبل التي لا تباع ننفاسة بها ؛

# تُباع ُ إِذَا بِبِعَ التَّلادُ الحَرائِزِ ُ

ومن أمثالهم : لا حريز من بَيْع أي إن أعطيتني ثمناً أرضاه لم أمتنع من بيعه؛ وقال الراجز يصف فعلًا:

> َيْهُ رِنْ فِي عَقَائِلَ حَرَائِزِ ، ثَنْيُ مثل صُفْنَ الْأَدَّمَ المَخَارِزِ

ابن الأثير: وفي حديث الزكاة لا تأخذوا من حرزات أموال الناس شيئاً أي من خبارها ، هكذا روي بتقديم الراء على الزاي ، وهي جمع حرزة، بسكون الراء، وهي خيار المال لأن صاحبها مجرزها ويصونها، والرواية المشهورة بتقديم الزاي على الراء، وقد تقدم ذكره في موضعه .

ومن الأسباء : حَرَّاز ومُحْرِز .

حومن : روي عن ابن المستنير أنه قال : يقال حَوْمَزَهُ اللهُ لعنه الله . وبنو الحِرْمازِ : مُشْتَقَّ منه .

الجوهري: الحِرْمَازُ َحَيْ مَنْ تَدَيْمَ وَمَنْ أَسَاءُ العَرِبُ الحِرْمَازُ ، وهو مِن الحَرْمَزَ ةَ، وهي الذَكَا ، وقد احْرَمَّزَ الرجلُ وتَحَرَّمَزَ إذا صار ذَكِيَّا ؛ قاله ابن دريد .

حَوْلُ : الحَرَثُ : قَطَعَ فِي علاج، وقبل : هو فِي اللَّحْمُ ما كان غير بائن ، حَزَّه تجُوْرُه حَرَّاً واحْتَزَ احْتِواْداً . وفِي الحديث : أنه احْتَزَ من كَتِف شاة ثم صلى ولم يتوضأ ؛ هو افْتَعَل من الحَرَّ القَطْع، وفيل : الحَرَّ القطع من الشيء في غير إبانة ؛ وأنشد:

وعَبْدُ يَغُونُ تَحْجُلِ الطَّيْرُ خُولُهُ ، فَدَ احْرُنُهُ الْمُذَّكِرُ

فجعل الحَرَّ همنا قَـَطْع العُنْق ، والمَّحَرَّ موضعه ، وأَعطيته حِدْيَةً من لحم. والتَّحَرُثُر: التَّقَطُّع . والحُرْثُة : ما قطع من اللحم طولاً ؛ قال أَعْشَى باهلة :

تَكُفّيه ُحزَّةُ فِللَّذِ إِن أَلَمَ عَهِا من الشُّواء ، ويُرْوِي 'شرْبَه الغُمَرُ

ويقال : ما به وَدْيَهُ "، وهو مثل نُحزَ" ، وقيل : الحُزَّة القطعة من الكَبِيد خاصة ، ولا يقال في سَنام ولا لحم ولا غيره 'حزَّة .

والحان": قطع في كر كرَّة البعير، وهو أسم كالنَّاكت والضَّاغط .

والحَزَّ : الفَرْض في الشيء ، الواحدة حَزَّة ، وقد حَزَّ : فرض في حَزَرُت العَوْد أَخُرَّ ، حَزَّ أَ . والحَزَرِّ : فرض في العود والمسؤاك والعظم غير طائل . والتَّحْزِيز : كثرة الحَزَّ كأسنان المنجل ، وربما كان ذلك في أطراف الأسنان ، وهو الذي يسمى الأشر ، وقب حزز أسنان ، والتَّحْزِيزُ : أثر الحَزْ أيضاً ؛ قال

المتنخل المذلي :

إن الهَوَان، فلا يَكُنْذِ بِكُمَّا أَحَدُّ ، كأنه في بياض ِ الجِلْدِ تَحْزُيِرْ

والتَّحَزُّرُ : النقطتُّع . وحَزَّ الشيءُ في صدره حَزَّاً : حَكَّ .

والحَزَازَة والحَزَّازُ والحَزَّارُ والحُزَّالُ ، كله: وجع في القلب من خوف ؛ قال الشياخ بصف رجــلاً باع قوساً من رجل وغين فيه :

> فلما شراها فاضّت العَيْنُ عَبْرَةً ، وفي الصّدر حزّاز من الهُمّ حامِزُ

والحزّاز: ما حزّ في القلب. وكلّ شيء حكّ في صدرك ، فقد حزّ ، ويروى تحزّاز. والحَزْ حَزَة: كالحُزْ ال . والحَزْ الآزهري: الحَزَازة وجع في القلب من غيظ ونحوه ، ويجمع حزّازات . والحَزَاز أيضاً: وجع كذلك ؛ قال زفر بن الحرث الكلابي:

وقد يَيْبُتِ المَرْعَى على دمَن الثَّرَي، وتَبْقِي كَا هِيا

والحَزَّالَ : مِبْرِيَة " في الرأس كأنه 'نخالة ، واحدته عَزَّالَة " والحَدَّة عَزَّالَة " والحَدَّة : غامِض من الأرض ينقاد بين غليظين .

والحَزيزُ من الأرض: موضع كثرت حجارته وغلظت كأنها السَّكاكِين ؛ وقبل: هو المكان الفليظ ينقاد. وقال ابن دريد: الحَزيزُ غلظ في الأرض فلم يزد على ذلك. ابن مُشيل: الحَزيزُ ما غلظ وصَلُبَ من

تَجلَد الأَوضَ مع إشْراف قليل، قال: وإذا جلست في بطن المر بد فيا أَشْرَف من أَعلاه فهو حزين وفي حديث مطر في حديث مطر في القين عليناً بهذا الحزيز به هو الناهبط من الأَرض، وقبل : هو الغليظ منها ، ويجمع على 'حزان ؛ ومنه قصد كعب بن زهير :

تَوْمِي الغَيُوبَ بِعَيْنَيْ مُفْرَدٍ لَهَقِي ، إذا تَوَقَدَت الْحُزَّانُ والْمِيلُ وفي المحكم : والجمسع أَحِزَّةٌ وحُزَّانَ وحِزِّانَ ؟ عن سببويه ؟ قال لبيد :

بَأْحِزَّة الثُّلْمَبُوتِ يَرْبَأُ فَوْقَمَهَا ، قَفْرَ المَّرَاقِبِ ، خَوْفُهَا آرَامُها وقال ان الرَّقْمَاعِ بصف ناقة :

نِعْم قُرْقُنُور المرُورَاتِ، إذا غَرِقَ الحُزَّانُ فِي آلِ السَّرِابِ وقالِ زهير :

تَهُوي مِدَافِعُهَا فِي الْجِيَزُانِ نَاشِزَةَ الْهِ أَكَنَافٍ ، نَكَتَبُهَا الْجِزَّانُ وَالْأَكَمِ

وقد قالوا: حُزُرُهُ ، فاحتبلوا التضعيف ؛ قال كثير عزة:

وكم قد جاوزات نِقضي البكم! من الحُزُنرِ الأماعِرِ والبراقرِ

قال: وليس في القفاف ولا في الجبال حزّان إلما هي تجلّد الأرض، ولا يكون الحرّزيز إلا في أرض كثيرة الحصباء. والحرّزيز والحرّزاز من الرجال: الشديد على السّوق والقال والعمل ؟ قال :

فَهُنِيَ تَفَادَى من حَزَازِ ذي حَزِقَ

أي من حزّاز حزّق، وهو الشديد جَذَّبِ الرَّباط، وهذا كقولك : هذا 'ذو رَّبْد وأَتانا ذو كَثْرٍ ؛ قال

الأزهري : والمعنى هذا زيد وأتانا تمر. قال : وسمعت أعرابيًّا يقول مرَّ بنا ذو عَوْنَ بن عَدِيٌّ ، يويد: مرَّ بنا عون بن عدي" ، قال : ومثله كثير في كلامهم ، قال : ويقال أُخذ بحُزْته أي بعنقه ، قال : وهو من السراويل حُزَّة وحُبُوزَة ، والعنق عندي مشبه به ، وحُزَّة السراويل: حُجْزَته ؛ قال الأزهري: وقيل أراد بحُـُجْزَتَه ، وهي لغــة فيها . الأصعي : تقول حُجْزة السراويل ولا تقل حُزَّة . ابن الأعرابي : يقال حُجْزَ تُهُ وحُذْ لنه وحُزْتُهُ وحُدْكَتُهُ، والحُزْةُ العُنق . وفي الحديث : آخـذ مجـُزَّته ، والحُزَّة من السراويل الحُيْجَزَة . وفي الحديث عن ابن مسعود ، رضي الله عنه : الإثنم حُزَّاز القلوبِ ؛ هي الأُمور التي تَحُزُو ْ فيهـا أَي تُؤثُّر كَمَا يُؤثُّرُ الحَزُّ في الشيء ، وهو ما مخطر فيها من أن تكون معاصي لفقد الطمأنينة إليها ، وهي بتشديد الزاي جمع حازي . يقال إذا أصاب مِرْفَنَقُ البعير طَرَفُ كِرْكُورَتِهِ فقطعه وأدماه ، قيل : به حاز" . وقال الليث: يعني ما حَزَّ في القلب وحَكَّ . وقال العَدَبَّس الكناني : العَرَكُ والحاز" واحد؛ وهو أن 'يحَز" في الذراع حتى 'يخلُّـصَ إلى اللحم ويُقطع الجلدُ مجدُ الكر كرَّة . وقال ابن الأعرابي : إذا أثمَّر فيه قيل ناكِت ، فإذا حَزَّ مِـه قيل به حاز"، فإذا لم يُدُّمه فهو الماسح؛ ورواه شمر: الإثم حَوَّاز القلوب ، بتشديد الواو ، أي كيُوزها ويتملكها ويغلب عليها ، ويروى : الإثم حزَّ ازْ القلوب، بزايين الأولى مشددة، وهو فعَّال من الحَـزُّ. والحَزْ": الحِينُ والوقت ؛ قال أبو ذؤيب :

> حتى إذا حَزَزَتْ مِياهُ رُزُونِهِ ، وبأي حَز مَلاوَةٍ بَتَقطع

أي بأي حين من الدهر . والحَـزَّة : الساعة ؛ يقال :

أي ّ حَزَّة أَنبتني قضيت محقك ؛ وأنشد : وأبَننت للأشنهاد حَزَّة أَدَّعي

أي أَبَنْت لهم قولي حين ادَّعيت إلى قومي فقلت : أنا فلان بن فلان . قال أبو الهيثم : سمعت أبا الحسن الأعرابي يقول لآخر : أنت أثقل من الحاثير ، وفسره فقال : هو حز "اذ بأخذ على وأس الفؤاد يُكثره على غب تُخبة .

وبعير تحزوز: موسوم بيسمة الحُنْرَة 'مِحَرَثُ بِشَفْرة مُ مِنْ الله بَعْرَثُ بِشَفْرة مُ مِنْتُل . ابن الأعرابي : الحَرَّ الزيادة عَلَى الشرف ؟ يقال : ليس في القبيل أحد كُثِرُ على كرم فلان أي يزيد عليه . الأزهري : قال مبتكر الأعرابي : المُحازَّة الاسْتَقْصاء ، تقول : بيننا حِزاز شديد أي استقصاء ، وبينهما شركة حِزاز إذا كان كل واحد منهما لا يَشِق بصاحبه .

والحَرْحَزَة : من فعل الرئيس في الحرب عند تَعْسِية الصفوف ، وهو أن يقد م هذا ويؤخر هذا ؛ يقال : هم في حزاحِز من أمرهم ؛ قال أبو كبير الهذلي :

وَتَبَوَّأُ الأَبْطالُ ، بعد حَرَاحِزٍ ، مَا مُعَاجِ المَوْحِفِ مَاخٍ المَوْحِفِ

والموحف : المَنْزل بعينه ، وذلك أن البعير الذي به النَّحاز يترك في مناحه لا يثار حتى يبرأ أو يموت . أبو زيد : من أمنالهم : حزَّت حازَّة من كُوعِها ؟ يضرب عند اشتفال القوم ، يقول : فالقوم مشفولون بأمورهم عن غيرها أي فالحازة قد شفلها ما هي فيه عن غيرها . وتَحزُ حز عن الشيء : تَنْحَسَى . والحزَّ : موضع بالسَّراة . وحزَّان : اسم . وأبو

فَأَخِي إِن شَرِبُوا مِن تَخْيَرُهُم ، وأبو الحَزَّاز مِن أهل مَلِك

الحَزَّالُ : كُنية أَرْبِدَ أَخي لبيد الذي يقول فيه :

حفز : الحَفْزُ : تَحَثُّكُ الشيء من خلفه سَوْقاً وغير سوق ، تَحفَزَه تَحِفْزُ ه تَحفْزُ ؟ قال الأعشى :

لها فَخَذَانِ تَجْفَزَانِ تَحَالَةً وَ وَدَأْمًا ، كَبُنْمَانِ الصُّوى ، مُعَالَحَكًا

وفي حديث البُراقِ : وفي فخديه جناحان كِيفُورُ بهما رجليه . ومن مسائل سبويه : مُرْهُ كِيفُورُها ، رفع على أنه أراد أن كِيفُورَها ، فلما حذف أن رفع الفعل بعدها . ورجل 'مُحْفَرَدُ" : حافِرَ" ؛ وقوله أنشده ابن الأع ابى :

ومُحفَزَة الحِزامِ بِمِرْفَقَيْهَا ، كَشَاهُ الرَّبُلِ أَفْلَتَتَ الكِلابا

مُحْفَرَة هَمْنا : مُفْعِلَة من الحَفْرَ ؛ يعني أَن هذه الفرس تَدْفَعُ الحَرْامُ بمِوفَقِهَا من شدة جريها . وقوس تحفُوز : شديدة الحَفْرَ والدفع للسهم ؛ عن أبي حنيفة . وحَفَرَا ؛ قال الراجز:

تُربِحُ بعد النَّفَسِ المَحْهُورِ يريد النَّفَس الشديد المتتابع كأنه 'مجفز أي يدفع من سياق . وقال العكلي : وأيت فلاناً مَحْفُونَ النَّفَس إذا اشتد به . والليل مُحفِز النهار حفزاً : مَحْنَهُ على الليل ويسوقه ؟ قال رؤبة :

كَفْرُ اللَّمَالِي أَمَدُ النَّزْسِيفِ

وفي الحديث عن أنس ، رضي الله عنه : من أشراط الساعة حَفْرُ الموت ؟ قال: مدت الفَحَالَة و الحَفْرُ الموت ؟ قال:

موت الفَحَأَة . والحَفْرُ : الحَتْ والإعْجال . والرجل يَحْتَفَرُ في جلوسه : يريد القيام والبطش بشيء . ابن شميل : الاحْتِفاز والاستِيفازُ والإفعاء واحد . وروى الأَزهري عن مجاهد قال : 'ذكر َ القَدَرُ عند ابن عباس ، رضي الله عنه ، فاحْتَفَرَ

وقال: لو رأيت أحدَ هم لعَضَضَت بأنفه ؛ قال النَّمر:

احْتَفَرَ استوى جالساً على وركيّه؛ وقال ابن الأثير: قلق وشخص ضجراً ، وقبل : استوى جالساً عـلى

للله وسلط على الله ولين السوى بالله على وكية المنتث واجتهد على واختت المنتث واجتهد ؛ عن ان الأعرابي ؛ وأنشد :

مُجَنَّب مثل تَيْسِ الرَّبِلُ مُحْتَفِرَ بالنُصْرَبَيْنِ ، على أولاه مُصْبُوب

مُمَّتَفِرْ أَي يجهد في مدَّ يديه . وقوله : عـلى أولاه مصبوب ، يقول : يجري عـلى جريه الأوّل لا يجول عنه ؛ وليس مثل قوله :

إذا أَقْبَلَتْ قلتُ دَبَّاءَةً"

ذاك إنما يجدد من الإناث . وكل دَفْع حَفْز . وفي حديث أنس ، وخي الله عنه : أن رسول الله ، صلى الله عليه وهو مختفز " أي مستعجل مُسْتَو فِز " يوبد القيام غير متكن من الأرض . وفي حديث أبي بكرة : أنه دَب إلى الصف

راكماً وقد تحفَزَه النَّفُس .
ويقال : حافَزْت الرجل إذا جائيْتِه ؛ وقالِ الشّماخ :
كما بادَرَ الحُيَّصُمُ اللَّبُوجُ المُحافِزُ

وقال الأصعي : معنى حافز ته دانيته. وقال بعض الكلابيين : الحقور تقارب النّفس في الصدر . وقالت امرأة منهم : حَفَزَ النّفس حين يدنو من الموت. والحيور فزان : اسم رجل، وفي التهذيب: لقب لحرّار

من حَرَّارِي العرب ، وكانت العرب تقول للرجل إذا قادَ أَلْفاً حَرَّار ، وقال الجوهري : الحَوْفَزانُ اسم الحرث بن شَريك الشيباني ، القَّب بذلك لأن بسطام بن قَيْس طعنه فأعْجله ؛ وقال ابن سيده : سمي بذلك لأن قيس بن عاصم التميمي حَفَزَه بالرمح حين خاف أن يفوته فَعَرَج من تلك الحَفْزة فسمي بنلك الحَفْزة حَوْفَزاناً ؛ حكاه ابن قتية ؛ وأنشد

جرير يفتخر بذلك :

ونحن حَفَزُنَا الحَوْفَزَانَ بِطَعْنَةٍ ، تَعْفَنَهُ أَشَكَلًا

وحَفَزْتُهُ بالرمح: طَعَنْتُهُ. والحَوْفَزانُ: فَوْعَلانَ مِن الحَفْز . قال الجوهري: وأما قَوْل من قال إغا حَفَزه بسطام بنُ قيس فَعَلَط لأنه شيباني، فكيف يفتخر جرير به ? قال ابن بري: ليس البيت بحرير وإغا هو لسوار بن حبان المنقري، قاله يوم جَدُودٍ ؟ ويعده:

وحُمْوانُ أَدَّتُه إلينا رِماحُنا ، يُنازِع غُــلاً في ذِراعَيْه مُثْقَلا

يعني مجنَّمُوانِ ابن تُحمُّوانَ بنِ عبدِ بنِ عمرو بنِ بشرّ ابن عمرو بن ِ مَرْثُنَدٍ ؛ قال : وأما قول الآخر :

> ونحن حفزنا الحوفزان بطعنة ، سقته نجيعاً من دم الجوف آنيا

فهو الأهم بن مُسمَّى المِنْقَرِي ؛ وأول الشعر :

لما دَعَتْنِي السَّيادة مِنْقَـر مُ ،
لدى مَوْطِنِ أَضْعَى له النجم باديا

َشَدَدْت لِمَا أَزْرِي ، وقد كنت ُ قَبَلُها أَزْرِي ، وقد كنت ُ قَبَلُها أَشْدُ ُ لِأَمْور إِزَارِيا

ورأيته 'محتفزآ أي 'مستوفزآ. وفي الحديث عن علي"، رضي الله عنه : إذا صلسّ الرجل ' فَلَيْهُ فُو " وإذا صلسّ المرأة فَلَنْتَ حُتَفْز أي تتضام " وتَجنبه إذا جلست وإذا سجدت، ولا تُحَوَّي كما 'مُحَوِّي الرجل'. وفي حديث الأحنف : كان 'بُوسَع لمن أتاه فإذا لم يجد 'متسّعاً تَحَفَّز كه تَحَفُّز آ .

وَالْحَفَزُ : الْأَجَلُ فِي لَغَةً بَنِي سَعَـٰدٌ ؟ وأنشد بعضهم

هذا البيت:

واللهِ أَفْعَلَ مَا أَرَدْتُمْ طَائِعاً ، أَو تَضْرِبُوا حَفَزاً لِعَامٍ قَابِلِ

أي تضربوا أَجَــُلاً . يقال : جعلت بيني وبين فلان حَفَرًا أي أَمداً ، والله أعلم .

حلز: الحَكْـنز: البُخْل. رجل حِكِّـنِهُ: بخيل. وامرأة حِكِّرة: بخيلة؛ قال الجوهري: وبه يُسمِّيَ الحرث ابن حِكِّـزَة؛ قال الأزهري وأنشد الإيادي:

وحِلِنَّزَهُ : امرأة . والحِلنَّرة ، بنشديد اللام أيضاً : القصيرة . وكبيد حلنَّرة وحلِزَه " : قَرَيِحَـة " . والقلب يَنْحَلَّز عند الجزن ، وهو كالاعتباد فيه والتَّوَجُع ، وقلب حَالِز " على النسب . ورجل حالِز " : وجع " .

والحِلنز : ضرب من الحبوب يزرع بالشام ، وقيل : هو ضرب من الشجر قصاد؛ عن السيرافي. الأزهري: قال قطرب الحِلنزة ضرب من النبات ، قال : وبه سمي الحرث بن حِلزة البَشكري ؛ قال الأزهري: وقطرب ليس من الثقات وله في اشتقاق الأسماء حروف مُنكرة .

وحلزة : دُورَبْتَهُ معروفة . الأصعي : حَلَزُونَ دَابَةً تَكُونَ فِي الرِّمْثُ ، جاء به في باب فَعَلُولُ وذكر معه الزَّرَجُونَ والقَرَقُوسَ، فإن كانت النون أصلية فالحرف رباعي ، وإن كانت زائدة فالحرف ثلاثي ، أصله حلز . وفي نوادر الأعراب : احْتَكَزْتُ منه حقي أي أخذته ، وتَحالزُنْا بالكلام : قال لي وقلت له ، ومثله احْتَكَبُّت منه حقي ، وتَحالَجُنا بالكلام . وتَحَالَجُنا بالكلام . وتَحَالَجُنا بالكلام . وتَحَالَتُونَ له ،

و كذلك تُهَلَّز ؛ قال الراجز :

يَرْفَعْنَ للحادي إذا تُحَلَّزُا هامـاً ، إذا هَزَوْنه تَهَزُهُمُوا

ويروى : تَهَلَّزًا .

حَمَقُ: تَحَمَّزُ اللَّهِ كَعِمْرُ تَحَمَّزُا : تُحَمِّضُ، وهُوَ دُوْنَ الحَازِرِ، وَالْإِسْمُ الْحَــُـزَةِ. قال الفراء: اشْرَبُ مِنْ نَكِمَذُكُ فَإِنَّهُ تَحْمُوزُ لَمَّا تَجِدُ أَي يَرْضُمُهُ ، والحَمَّزُ : حَرَافَةَ الشيء. يقال: شَرَابُ تَجْمَرُ اللَّسَانَ. ورُمَّانَة " حامِزَة : فيهما تُحمُوضة . الأزهري : الحَمَدْزَةُ فِي الطُّعَامُ شُبُّهِ اللَّذُّعَةِ وَالْحَرَافَةِ كَطُّعُمُ الحَرَدُل . وقال أبو حاتم : تَغَدَّى أَعْرَابِي مع قوم فاعتبد على الحَـرُ دَل فقالوا : ما يعجبك منه ? فقال : تَحَمُّزُهُ وَحَرَافَتُهُ . قال الأَزْهِرِي : وَكَذَلْكُ الشَّيُّ الحامض إذا لَـذَعَ اللَّسَانَ وقَرَصُهُ ، فهـو حامزٌ . وفي حديث عمس ، رضي الله عنمه : أنه شرب شراباً فيه حَمازة أي لَـدُع وحدَّة أي ُحموضة . وحَمَرُه مِحْمَرُ مُ حَمَرًا : قَبَضَه وضَمَّه . وإنه لحَمُورُ لَمُا حُمَرُهِ أَي محتسل له . وحَمَرُت الكامة فزاده تخمزه : قَبَضَتُ وأوجعته . وفي التهذيب : حَمَرُ اللومُ فؤاده ؛ قال اللحاني : كامت فلاناً بكلمة حَمَزَتُ فؤاده ، قبضته وغَمَّته فَسَقَبَّص فؤادهُ من الغم ، وقبل : اشتدّت عليه.ورجل حامز ُ الفؤاد: 'مَتَقَبُّضُه ، والحامز' والحَميز': الشديد الذَّكِيُّ . وفلان أَحْمَزُ أَمْرًا مَن فلانَ أَي أَشْدٌ • ابن السكيت : يقال فلان أحْمَز ُ أمراً من فلان إذا

كان مُتَقَيِّضُ الأمر مشبّره ، ومنه اشتق حَمَّزةً .

والحامز': القابض . والحَميز : الظريف . وكلُّ ما

اشتد ، فقد حَمْزَ . وفي لغة هذيل: الحَمَزُ التّحديد.

يقال حَمَرَ حَديدَته إذا حدَّدها ، وقد جاء ذلك في

أشعارهم . وفي حديث أبن عباس ، رضي الله عنهما : سئل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : أي الأعمال أفضل ? فقال : أحَمرَ ها عليك يعني أمنتنها وأقواها وأشدها ، وقبل : أمضها وأشقها . ويقال : رجل حامز الفؤاد وحميز ، أي شديده . وهم عامز ": شديد ؛ قبال الشاخ في وجبل باع قوساً من رجل :

فلما شَراها فاضت العين عَدْرَةً ، وفي الصدر حُزْ از من الوجد حامزِ '

وفي التهذيب : من اللَّـوْم حامِزْ". أي عاصر، وقبل: أي مُمِضّ 'محْرِق .

وَحَمْزَةُ أَ: بَقُلَةً ، وبها سبي الرجل و كُني . قال الجوهري : الحَمْزَة بقلة حرِّيفَة ". قال أنس : كناني وسول الله عليه وسلم ، ببقلة كنت أجتنبها ، وكان بكنى أبا حَمْزَة ، والبقلة التي جناها أنس كان في طعمها لنذع للسان ، فسمست البقلة حَمْزَة ليجنبيه البقلة حَمْزة ليجنبيه البقلة . حَمْزة ليجنبيه البقلة .

والحَمَازَةُ : الشَدَّةَ ، وقد حَمَّزُ الرَجلُ ، بالضم ، فهو حَمَيزُ الفؤاد . ورجل عَمْدوز البَنانَ أي شديد ؛ قال أبو خراش : مَحْموز البَنانَ ضَفَيل أَوْ ضَمَّيل

حنز : الحِنْزُ : القليل من العطاء . وهذا حِنْزُ هذا أي مثله ، والمعروف حِنْنَ ، واللهَ أعلم .

حون : الحَوْزُ السير الشديد والرُّوَيَد، وقيل: الحَوْزُ والحَيْزُ السوق اللين . وحازَ الإبلَ بَحُوزُها ويَحِيزُها حَوْزُ ها سوقاً رُوَيْدَا . وسوقً مُوثَنَّ وحَوْزُ ها : ساقها سوقاً رُوزُدًا . وسوقٌ حَوْزُ ، وصف بالمصدر ، قال الأصعي : وهو الحوز ؛ وأنشد :

وقد نَظَرُ تُنكُمُ إِينَاءَ صادِرَةٍ للوِرْدِ ، طال بها حَوْثرِي وتَنْسَامِي

ويقال: 'حزُها أي 'سقها سوقاً شديداً. وليلة الحَوْز: أول ليلة 'ترَجّه فيها الإبل إلى الماء إذا كانت بعيدة منه ، سبيت بذلك الآنه 'يرْفَق' بها تلك الليلة فَكِسُار بها 'رُورَيْداً. وحَوَّزَ الإبلَ: سافها إلى الماء ؟ قال:

> حَوَّزُهَا ، من بُرَقِ الغَمِيمِ ، أَهْدَأُ بَمْشِي مِشْبَةَ الطَّلِيمِ بالحَوْزِ والرَّفْقُ وبالطَّبِمِ

> > وقول الشاعر :

ولم 'تَحَوَّزُ في رِكَابي العير'

عَنى أنه لم يشتد عليها في السُّونَ ؛ وقال ثعلب: معناه لم تجنَّكُ عليها .

والأَحْوَزِي والحُوزِي : الحَسَن السَّيَاقة وفيه مع ذلك بعض النَّفاد ؛ قال العجاج يصف ثوراً وكلاباً :

> كِحُوزُ هُنَّ ، وله حُوزِي ، كما كِحُوزُ الفِيَّةَ الْكَمِيِ

والأحوري والحوري : الجاد في أمره . وقالت عائشة في عمر ، رضي الله عنهما : كان والله أحوريا السياق نسيج وحده ؛ قال ابن الأثير: هو الحسن السياق للأمور وفيه بعض النقار . وكان أبو عمرو يقول : الأحوري الحفيف ، ورواه بعضهم : كان والله أحوردي أ ، بالذال ، وهو قريب من الأحوري رجز وهو السائق الحقيف . وكان أبو عبيدة يروي رجز العجاج محودي ، بالذال ، والمعني واحد ، يعني به الثور أنه يطرد الكلاب وله طارد من نفسه يطرد من نشاطه وحد ، وقول العجاج : وله محوزي أي

مَدْخُور سَيْر لِم يَبْتَدْله ، أَي يَعْلَبُهِنَ بِالْمُورَيْنَا . والحُنُوزِيّ: المُتَنَزَّه في المَحِل الذي يحتمل ويَحُلُّ وحده ولا مخالط البيوت بنفسه ولا ماله .

وانعاز القوم : تركوا مر كزهم ومعركة قالمم ومالوا إلى موضع آخر . وتَحَوَّز عنه وتَحَيَّز إذا تنحَى ، وهي تقيمل ، أصلها تحيوز فقلبت الواو ياه لمجاورة الياء وأدغمت فيها . وتحوَّز له عن فراشه . قال تنحَى . وفي الحديث : كما تحَوَّز له عن فراشه . قال أبو عبيدة : التَّحَوَّز هو النّحي ، وفيه لغتان :التَّحَوَّز والتَّحير والتَّحير . قال الله عز وجل : أو منتَحير إلى فئة ؟ والتَّحير التَّعَد التَّحَر التَّعَد الله عز وجل : أو منتَحير إلى فئة ؟ فالتَّحور التَّعَد الله عن والتَّحير التَّعَد الله عنه والتَّحير التَّعَد الله عنه فقال :

تَحَوَّزُ عَنِّي خِيفَةً أَن أَضِيفُهَا ، كَمَا انْحَازَت الأَفْعَى تَحَافَةَ ضَارِبِ

يقول: تَتَنَعَى هذه العجوز وتتأخر خوفاً أن أنزل عليها ضيفاً ، ويروى: تحميّز مني ، وقال أبو إسحق في قوله تعالى : أو مُتحيّزاً إلى فئة ، نصب مُتحيّزاً ومُتحرّفاً على الحال أي إلا أن يتحرف لأن يقاتل أو أن يتنحاز أي ينفرد ليكون مع المتقاتلة ، قال : وأصل مُتحيّز مُتحيّو ز فأدغبت الواو في الياء . وقال الليث : يقال ما لك تتتحوّز إذا لم يستقر على الأرض ، والاسم منه التّحرّث .

والحَـوْزَاءُ: الحَـرَبِ تَحُـوْز القوم ، حكاها أبو رياش في شرح أشعار الحماسة في قول جابر بن الثعلب:

فَهَلَا عَلَى أَخْلَاقَ نَعْلَىٰ مُعَصَّبٍ مَعْصَبِ مَنْفَبَنْتَ ، وذَو الحَوْزُواءِ كِخْفِزُ ، الوِتْسُ

الوتنر ههنا:الغضب. والتَّحَوَّز:التَّلَبَّتُ والتَّمَكُّث. والتَّمَكُث. والتَّحَرُّز: التَّلَوَّي والتقلُّب ، وخص بعضهم به الحية. يقال: تَحَوَّزَتَ الحية وتَحَيَّزَت أَي

> 'حوزيَّة 'طويَّت' على زَفَراتِها ' رَطَيُّ القَناطِرِ قد نَزَلُنَ 'نُزُولا

قال : الحُنُوزيَّة النُّوق التي لها خَلِفة انقطعت عن الإبيل في خَلِّفَتُها وفَرَاهُتُها ، كما تَقُول : 'مُنْقَطِعُ القَرَ بن ، وقيل : ناقة 'حوزيَّة أي 'منحازة عن الإبل لا تخالطها ، وقبل : بل الحُنُوزِيَّة التي عندهـا سير مَذَخُورَ مِنْ سَيْرِهِـا مَصُونَ لَا يُدَّرِكُ ، وَكَذَلْكُ الرجل الحُنُوزِيُّ الذي له إبْــٰدالُا من رأيه وعقله مَدْخُورَ . وَقَالَ فِي قُولُ الْعِجَاجِ : وَلَهُ يُحُوزُ يَ ۗ ، أَي يَعْلَبُهِنَ بِالْمُورَيْنَا وَعَنْدُهُ مَذْخُورٌ لَمْ يَبْتَذْلِهُ . وقولهم حَكَاهُ ابن الأعرابي:إذا طَلَـعَت ِ الشَّعْرَ يَانِ كِحُوزُ هُمَا النهار فهذاك لا تجبد الحَرُّ مَزَيِّدًا ، وإذا طلعنا تَحُوزُ هُمَا اللَّيْلُ فَهِنَاكُ لَا يَجِدُ القُرْ ۖ مَزِيداً ﴾ لم يفسره؛ قال ابن سيدهِ: وهو مجتمل عَدْي أَنْ يَكُونَ يَضُمُّهُمَا وأن يكون يسوقهما . وفي الحديث : أن رجلًا من المشركين جميع اللأمة كان مجوز المسلمين أي يجمعهم ؛ حازًه كيُوزه إذا قبضه ومُلَكِكه واسْتُبَدُّ به . قال بشمر : رُحز تُ الشيء حَمَعَتُهُ أَو تَخَيَّتُه ؟ قال : والحِنُونِيُّ المُنتَوَحَّدِ في قولِ الطرَّماحِ :

يَطُنُفُن بِحُوزي المَراسِع ، لم تُوْع . بواديه من قرع القِسِي ، الكَمَائِن

قال : الحُنُوزيُ المتوحد وهو الفحل منها ، وهو من 'حز'تُ الشيء إذا جمعته أو كَخَيته ؛ ومنه حديث معاد ، رضي الله عنه : فَتَحَوَّزُ كُلُّ منهم فَصَلَّى صلاة خفيفة أي تَنْحَى وانفرد ، ويروى بالجيم ، من السرعة والتسهل ؛ ومنه حديث يأجوج : فَحَوَّانْ عبادي إلى الطُّور أي ضُمُّهم إليه؛ والرواية فَحَرِّزْنُ بالراء ، و في حديث عمر ، رضي الله عنه، قال لعائشة، رضي الله عنها ، يوم الحَنْـٰدُ قِ : مَا 'يُؤَمِّنْكُ أَنْ يَكُونَ بَلاءِ أَو تَحَـُونُو ۚ ? وهو من قوله تعالى : أَو 'مُتَحَيِّرْاً إلى فئـة ؛ أي مُنْضِمًا إليها . والتَّحَوُّرُ والتَّحَيُّر والانجياز بمعنى. وفي حديث أبي عبيدة ؛ وقد انجازَ على حَلْقَة كَشَبَّت في جراحة النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يوم أُحُد أَي أَكَّبُّ عليها وجمع نفسه وضَّمُ بعضها إلى بعض . قال عبيد بن حريًّا : كنت مع أبي نَضْرَة من الفُسطاط إلى الإسكندرية في سفينة ، فلما كوفعنا من كروسانا أمر بسفرته فكرُّبت ودعانا إلى الغداء ، وذلكِ في رمضًانِ ، فقلت : مَــا تَغَيَّبَتُ عَنَا مِنَاذِلُنَا ؟ فقال : أَتَرْغَبُ عَنْ سَنَّةَ النَّبِي ؟ صلى الله عليه وسلم ? فسلم نزل مفطرين حتى بلغنـــا مَاحُوزَنَا ؟ قَالَ شَهْرٍ فِي قُولُهُ مَاحُوزَنَا : هُو مُوضِعِهُمْ الذي أرَّادوه، وأهل الشام يسمون المكان الذي بينهم وبين العدو" الذي فيه أساميهم ومتكاتيبُهُم الماحُونَ ٢ وقال بعضهم : هو من قولك حُزُّتُ الشيء إذا أَحْرَزُنَهُ ، قال أبو منصور: لو كان منه لقيل محازنا أَو كُوزناً . وحُنُزْت الأَرضِ إِذَا أَعْلَىٰمَهَا وَأَحْيَيْت حدودها . وهِو مُجاوِزُهُ أي يخالطه ويجامعه ؛ قال : وأحسب قوله ماحُوزُ نَا بِلُعَةً غَيْرِ عَرَبِيةٍ ، وَكَذَلَكَ ١ قوله ﴿ عبيد بن حر ﴾ كذا بالاصل .

الماحُور لغة غير عربية، وكأنه فاعُول، والمم أصلية، مثل الفاخُور لنبت، والرَّاجُول للرَّجل. ويقال للرجل إذا تحبَّس في الأمر: دعني من حَورْك وطلائل ويقال: طوّل علينا فلان بالحَورْ والطلائل، والطلّق، والطلّق: أن يخلي وجوه الإبل إلى الماء ويتركها في ذلك ترعى ليَدُ تنهي ليلة الطلّاق، وأنشد ابن السكيت:

قد غَرِ" زَيْداً حَوْزُهُ وطِلْقُهُ

وحوز الدار وحيزها: ما انضم إليها من المرافق والمنافع. وكل ناحية على حدة حيز، بتشديد الياء، وأصله من الواو. والحيز: تخفيف الحيز مثل هين وهين ولين ولين، والجمع أحياز نادر. فأما على القياس فحيائز، بالهمز، في قول سيبويه، وحياوز، بالواو، في قول أبي الحسن. قال الأزهري: وكان القياس أن يكون أحواز بمنزلة الميت والأموات ولكنهم فرقوا بينهما كراهة الالتباس.

ولكنهم فرقوا بينهما كراهة الالتباس.
وفي الحديث: فَعَمَّسَى حَوْزَة الإسلام أي حدوده ونواحيه. وفلان مانع لحَوْزَته أي لما في حَيْزه. والحَوْزَة ، فَعَلَمَة ، منه سبب بها النباحية. وفي الحديث: أنه أتى عبد الله بن رواحة يعوده فما تحَوَّز له عن فراشه أي ما تنتحى التَّحَوُّز: من الحَوزة، وهي الجانب كالتَّنَحْي من الناحية ، يقال : تحَوَّز وهي الجانب كالتَّنَحْي من الناحية ، يقال : تحَوَّز وتعميز إلا أن التَّحَوُّز تقعل والتَّحَيُّز تَقيعُل ، وإنه لم يتَنْحَدُ له عن صدر فراشه لأن السنة في ترك وألى والحَوْز: موضع كُوزه الرجل يَتَّخِذُ حواليه فلك. والحَوْز: موضع كُوزه الرجل يَتَّخِذُ حواليه ما يليه ويتعموزه. والحَوْزة: الناحية. والمناحاوزة : المناطة. وحوْزة ، المناطة . وحوْزة ، المناطة . وحوْزة ، المناكة . بيضنه .

وانتحاز عنه: انعدل. وانحاز القومُ : تركوا مركزهم إلى آخر. يقال للأولياء: انحازوا عن العدو وحاصُوا،

وللأعداء: الهزموا ووكوا مديرين . وتحاور الفريقان في الحروب أي النحاز كلُّ فريق منهم عن الآخر . وحاور : الملك . وحورة المرأة : الملك . وحورة المرأة :

فَظَلَنْتُ أَحْنِي النَّرْبَ فِي وجهِهِ عَنِي ، وأَحْمِي حَوْزَةَ الغائب

قال الأزهري : قال المنذري يقال حَمَى حَوْزَاتِه ؛ وأنشد يقول :

لهَا سَلَفِ يَعُودُ بِكُلِّ رَيْعٍ ، حَمَى آلحَوزاتِ واشْتَهَرَ الإفالا

قال : السلّف ُ الفحل . حَمَى حوزاتِهِ أي لا يَدُنو فحل سواه منها ؛ وأنشد الفراء :

> حَمَى حَوْزَاتِهِ فَتُسُرَّكُنَ قَفْراً، وأحمَى ما يكيه من الإجام

أراد مجَوزاته نواحيه من المرعى .

قال محمد بن المكرم: إن كان للأزهري دليل غير شعر المرأة في قولها وأحبي حَوْزَتي للغائب على أن حَوْزَة المرأة في قولها وأحبي حَوْزَتي للغائب على أن حَوْزَة للغائب على البيت فيه نظر لأنها لو قالت وأحبي حَوْزَقي للغائب ، وهـذا التول لكنها قالت وأحبي حوزة الغائب ، وهـذا التول منها لا يعطي حصر المعنى في أن الحيوزة فرج المرأة لأن كل عضو للإنسان قد جعله الله تعالى في حَوْزَه ، وفرج المرأة أيضاً في حَوْزَه ، وفرج المرأة أيضاً في حَوْزَه أحد إلا أيضاً في حَوْزَه أحد إلا أيضاً في حَوْزَة أحد إلا أن فرجها ما دامت أيساً لا يحيوزه أحد إلا تحورزة زوجها ، فقولها وأحبي حَوْزَة الغائب معناه أن فرجها مما حازه زوجها فعلكه بعنقدة نكاحها ، واستحق النستع به دون غيره فهو إذاً حَوْزَته جهذه الطريق لا حَوْزَتُها بالعكيمية ، وما أشبه هذا بوعهم

الجوهري في استدلاله ببيت عبد الله بن عس في محبته لابنه سالم بقوله :

وجلدة أبين العين والأنف سالم المجلدة أبي بين العين والأنف يقال لهما سالم الواقة وأن الجلدة التي بين العين والأنف يقال لهما سالم الواقة قصد عبد الله قر به منه ومحله عنده الاقتصم عبد الله أن اسبه حوازة ووجها فحصر لا يختص بهذا الاسم دون أعضائها الهائب بعينه لا يختص بهذا الاسم دون غيره بمن يتزوجها الفائب بعينه لا يختص الفائب وتزوجها غيره بعده صار هذا الفرج بعينه الأوج حوازة للزوج الأخير الوارتفع عنه هذا الاسم للزوج الأول الله أعلم الن سيده الحكواز النكاح وحاز المرأة حوازة النكاح المراكبة المراكبة الله الله الشاعر :

يقول' لَــُمَّا حَازَهَا حَوْزُرَ الْمَطِي أي جامعها . والحُـوَّازُرُ : ما مجُـُوزَه الجُـُعَلُ من الدُّحْرُرُوج وهو

الحُمُرَّةُ الذي 'بدَحْرَجُهُ ؛ قال : تَسَدِّرُنُ الرَّطَاءِ لَشَدْتُ لَ الشَّدْنِ وَالْحِسَا ؛

سَمِينُ المَطابا يَشْرَبُ الشَّرْبُ والحِسا، فَمِطُورٌ كَمُوااز الدَّحارِيجِ أَبْشَرُ

والحكواز': الطبيعة من خير أو شر. وحَوْز الرجل: طبيعته من خير أو شر. وفي حديث ابن مسعود، رضي الله عنه: الإثم ُ حَوَّازُ القلوب؛ هكذا رواه شهر ، بتشديد الواو ، من حاز كيمُوز أي كيمَعُ القلوب ، والمشهور بتشديد الزاي ، وقبل : حَوَّانُ القلوب أي كيمُوز القلب ويغلب عليه حتى يَرْكَب ما لا مُعِب ، قال الأزهري : ولكن الرواية حَرَّان القلوب أي ما حَرَّ في القلب وحكَّ فيه .

وأمر 'محَوَّرُ": محكم . والحائيز' : الحشبة' التي تنصب عليها الأجذاع .

وبنو 'حَوَيَزَةُ : قبيلة ؛ قال أَن سيده : أَظَنَ ذَلَكَ ظنّاً . وأَحْوَزُ وحَوَّازِهُ : اسمان . وحَوْزَةُ : اسم

> موضع ؛ قال صغر بن عمرو : قَتَلَاتُ الحَالِدَيْنِ بها وعَمْراً ولشراً، يومَ حَوْزَةَ، وابْنَ بِشْرِ

حيز : الحَوْزُ والحَيْزُ : السير الرُّوَيْدُ والسَّوْقُ اللَّيِّنُ . وحازَ الإبلَ كِمُوزها ويحِيزُها : سارَها في رفْق والنَّحَيُّز : النّاوَّي والنقلبُ ، وتَحَيَّز الرجلُ :

أراد القيام فأبطأ ذلك عليه ، والواو فيهما أعلى . وحَيْزِ حَيْزِ : من زجر المعزى ؛ قال : تشمطاء جاءت من بلاد البَر " ،

قد تُوكَتُ مَعِيْرٍ ، وقالت: َحَرَّ ورواه ثعلب : حَيْهِ ! . وَتَحَوَّرُتِ الحَيْهُ ' وَتَحَيِّرُتِ أَي تَلَكُوَّتِ . يقال : ما لك تَشَحَيَّرُ ' تَحَيِّرُ الحَيْمَ '

قال سلبويه : هو تَفَيَّعُلُ مَن يُجزَّت الشيءَ ؛ قال القطامي : تَحَيَّزُ مني خَشْيَةً أَن أَضِيفَهَا ،

يقول : تتنجى هذه العجوز وتتأخر خوفاً أن أنزل

عليها ضيفاً ، ويروى : تَحَوَّزُ مِني . وَنَحَوَّزُ َ نَحَوُّزُ اللهِ اللهِ وَنَحَوَّزُ آَنَحُورُزُ الحية وتَحَيَّزُ هَا، وهو أبط أَ القيام إذا أواد أن يقبوم فأبطأ ذلك عليه .

#### فصل الخاء المعجمة

خبز: الحُنْبِزَةُ : الطَّلْمُهُ ، وهي عجين يوضع في المَلَّةُ عَنِي يَنْضَعَ مَ المَلَّةُ : الرَّماد والتراب الذي أوقد فيه النار . والحُنْبِزُ : الذي يؤكل . والحَبْزُ :

١ قوله « ورواه ثملب حيه» تقدمت هذه الرواية في حرر وضبطت
 حيه بشد المثناة التختية منتوحة وهو خطأ والصواب كما هنا

بَالْفَتْحِ : المصدر ، خَبَزَهُ بَخِنْبِيزِه تَخْبُزُأُ واخْتَبُزَهُ: عمله ﴿ وَالْحَبَّازِ ؛ الذي مِهْنَتُهُ ذَلَـكُ ، وحَرَّفَتُهُ الحِبَازَةَ . والاختِباز : اتخاذ الحُنْبِنز ؛ حكاه سيبويه. التهذيب: اخْتَبَوْ فلانْ إذا عالج دقيقاً يعجنه ثم تَخبَوْءَ في مَلَّة أَو تَنْتُور . وخَبَزَ النَّومَ كِخْسِزُهُم تَخْبُرُاً: أطعمهم الجُنْبُزَ . ورجل خابَيز أي ذو 'خبز مثــل تأمِر ولابن . ويقال : أُخذنا نُخبُزُ كَمْلُةً ، ولا يقال أَكُمَا مَلَّةً ۚ . وقول بعض العرب : أَتبت بني فـــلان فَخَبَزُوا وحاسُوا وأَقَطَوُا أَي أَطعبوني كلُّ ذلك ؟ حكاها اللحياني غيرَ 'معَدَّياتٍ أي لم يقــل خَبَـزُ وني وحاسُوني وأَفَطُوني . والحَسِيز : الحُبُوز المخسوز من أيُّ حَبٍّ كان . والحُبْزَة : الثَّريدة الضَّخمة ، وقيل : هي اللحسم . والخَبْرُرُ : الضرب باليدين ، وقيل : هو الضرب باليد ، وقيل : هـو الضرب . والحَبْزُرُ : السُّوق الشَّديدُ ، تَضْرَهَا كِخْسِرُهُا خَسْزُ أَ } قال :

# لا تخسرًا خبرًا ونساً نساً ، ولا تُطيلا بمُناخ حبسا

يأمره بالرّفق . والنّسُ : السير اللين ، وقال بعضهم : إِنَّا خِاطِبُ لِصَّيْنِ ، ورواه : وبُسًا بَسًا ، من النسيس ؛ يقول : لا تقعدا للخبر ولكن اتخذا البسيسة . وقال أبو زيد : الحبر السوق الشديد ، والبَسُ : السير الرفيق ، وأنشد هذا الرجز : وبُسًا بَسُّ ، وقال أبو زيد أيضاً : البَسُ بَسُ السويق ، وهو بَسًا . وقال أبو زيد أيضاً : البَسُ بَسُ السويق ، وهو لتَّهُ الزيت أو بالماء ، فأمر صاحبيه بلبَت السويق وترك المُقام على خبز الحُدز ومراسه لأنهم كانوا في صفر لا مُعرَّج لهم ، فحث صاحبيه على عجن الدفيق مَنْزُو .

والحَبْزُ : خَرْبِ البعير بيديه الأرضِ ، وهو عـلى

التشبيه ؛ وقيل : سمي الحَبَنُزُ بِـه لَضَرَ بهم إياه بأيديهم ، وليس بقوي .

والحُبُّادى والحُبُّادُ : نبت بَقَلَة معروفة عريضة الورق لها ثمرة مستديرة ، واحدته 'خبَّازة ؛ قال حميد :

وعادً 'خان 'يستقيه النَّدى 'دراوَة ' تَنْسُخُه الهُوجُ الدُّرُجُ

وانْخَبَرَ المكان : انخفض واطسأن . وتَخَبَّرَتَ الإبلُ العُشْبَ تَخَبَّرْاً إذا خبطته بقوائمها .

والحَمَيزاتُ : خَبْزَ وَاتُ بِصَلْعَاءَ مَاوِيَّةَ ، وَهُو مَاءُ لِبَلْغَمَنْهِ ؛ حَكَاهُ ابنِ الأَعْرَابِي ؛ وأَنشَد :

> لبست من اللَّأْتِي تَلَمَهُى بالطُّنْبُ، ولا الحَسِيزات مع الشَّاء المُغيِّبُ

قال:وإنما 'سنَّين تخبيزات لأنهن انْخَبَرَنْ في الأرض أي الأرض أي الخفض واطنمناً نَنَ فيها .

خوف : الخَرَزُ: فُصوص من حجارة ، واحدتها خَرَزَة ... وخَرَزُ الظهر : فَقَارُهُ . وكُلُّ فَقَرَةٍ من الظهر والعنق خَرَزَه ، وقيل : الحَرَزُ فصوص من جَيِّد الجوهر ورديثه من الحجارة ونحوه . والحَرَزُ ، بالتحريك : الذي يُنظِم ، الواحدة خَرَزَة .

بالتحريك: الذي يُنظَم ، الواحدة خَرَزة . والحَرَّز : خياطة الأدم . وكلُّ كُنْبَة من الأدم: يُخرَّز وَه ، على النشبيه بذلك ، يعني كلَّ تُنْفَبة وخيطها . وفي المثل : اجْمَع سَيْرَبْن في يُخرَز . وقد خَرَز الحف عاجتين في حاجة ، والجمع تُخرَز . وقد خَرَز الحف وغيره تخرز و ويخرز في تخرز الحف صانع ذلك ، وحرفته الحرازة ، والمخرز و ما تخرز ما تخرز به . قال سيبويه : هذا الضرب مما يُعنَّمَل به مكسور الحورز خرزة واحدة وهي الغرزة الواحدة ، فأما الحارز خرزة واحدة وهي الغرزة الواحدة ، فأما

الحُرْزَة فهو ما بين الفُرْزَتين ، وكذلك 'خُرْزَة الظهر ما بين فقر تين ، وكذلك مفاصل الدَّأْيَاتِ لَنْظهر ما بين فقر تين ، وكذلك مفاصل الدَّأْيَاتِ لَنْظَرَرُ الرَّجِلُ إِذَا أَحْكُمَ أَمْره بعد ضعف .

والمُخَرَّزُ من الطير والحمام : الذي عـلى جناحيـه تَمْنَــَهُ وَتَحْدِيرِ شَبِيهِ بِالْحَـرَزُ .

والحَرَزة: تحمضة من النَّجِيل ترتفع قدر الذراع خضراء ترتفع خيطاناً من أصل واحد لا ورق لهما ، لكنها منظومة من أعلاها إلى أسفلها حبًّا مدوراً أخضر في غير علاقة كأنها تخرز منظوم في سلك ، وهي تقتل الإبل. وخرزات المملك: حواهر تاجه. ويقال: كان المملك إذا مملك عاماً زيدت في تأجه خرزة ليعلم عدد سني مملكيه ؛ قال لبيد يذكر الحرث بن أبي تشمر الفساني:

رعى تفر زات المُلكُ عشرين حِجَّة ، وعشرين حتى فاد والشَّيْبِ شامِلُ

ابن السكيت في باب فُمِكَة قال : خَرَزَة " يقال لها خَرَزَة " يقال لها خَرَزَة " العُقر إِ الشَّدَّهِ المُرأَة على حِقْرَبِهَا لَئُلا نَحْمُل.

خوبن: الحر بيز : البطتيخ ، قال أبو حنيفة : هو أو ل ما يخرج قتعسر من خضف ثم فيج ، قال : وأصله فارسي وقد جرى في كلامهم . وفي حديث أنس ، رضي الله عنه : رأيت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يجمع بين الراطت والحر بز ؛ قالوا : هو

خِزْزْ: الحُنْزَزُ : ولَدْ الأَرْنَبِ ، وقيل : هو الذكس من الأَرانَبِ ، والجمع أَخِزَّة " وخِزَّانَ" مثل 'صرَّد وصِرْدان . وأَرْضَ مَخَزَّة : كثيرة الحِزَّان .

البطيخ بالفارسية .

صحيح ، وهو من الجواهر الموصوف بها ؛ حكى سببوبه : مَررت بسَرج خز معن صفته ، قال : والرفع الرجه ، يذهب إلى أن كونه جوهرا هو الأصل . قال ابن جني : وهذا بما سمى فيه البعض باسم الجملة كما ذهب إليه في قولهم هذا خاتم حديد ونحوه ، والجمع نخز وز ، ومنه قول بعضهم : فإذا أعرابي يرفئل في المدود ، وبائعه خزاز . وفي حديث على ، كرم المذر وجه : نهى عن ركوب الحز والجلوس عليه؛ قال ابن الأثير: الحز المعروف أولاً ثياب تنسج من صوف وإبر يسم وهي مباحة ، قال : وقد لبسها الصحابة والتابعون فيكون النهي عنها لأجل التشه بالعجم وزي المنترفين ، قال : وإن أريد بالحز النوع وأولاً

الآخر ، وهو المعروف الآن ، فهو حرام لأنه كله معبول من الإبريسم ، قال : وعليه مجمل الحديث الآخر : قوم يستحلون الحيز" والحرير . والحزيز : العوسمج الذي يجعل على رؤوس الحيطان ليمنع التسكش . وخز " الحائط كيمنو "ه خزا" : وضع

ليمنع التسلُّق . وخز الحائط يُجَزُّه خزا: وضع عليه شوكاً لئلا يطلع عليه . ابن الأعرابي: الضّريع العُوسَج الرَّطْب ، فإذا جف فهو عوسج ، فإذا

زاد 'جفوفه فهو الحَزيز' . والحَزَّ : تغريز العوسج على رؤوس الحطان . وفلان خزَّ حائطه أي وضع فيه الشوك لئلا 'يتَسكَّق. والحَزَّ : الطعن بالحِراب. ويقال : خزَّهُ بسهم واختَزَّه إذا انتظمه وطعن ؟

لافي حمام الأجل المُنتز

وقال ابن أحمر :

لَمَا اخْتَزَازَاتُ فَنُوْادَهُ بِالْمِطْرَادِ واخْتَزَاهُ بالرمع : انتظمه ؛ قال الشاعر :

قال رؤية :

فَاخْتَزَ ۗ أُ بِسَلَبِ مَدَّرِي ۗ ، كَانَبُا اخْتَزَ بِرَاعِبِي ۗ

أي انتظمه، يعني الكلب ، بقر أن سَلبٍ أي طويل .

مَدْرِي : 'محدَّد. واخْتَرَّ بالرمح واختلطه وانتظمه بعنى واحد ، وفي النوادر : اخْتَرَرَثُ فلاناً إذا أتبته في جماعة فأخذته منها . واخْتَرَرْتُ بعيراً من الإبل أي آسْتَقْتُه وتركتها ، وأصل ذلك أن الحُرُرَ و إذا وجد الأرانب عاشية اختَرَ منها أرنباً وتركها . قال أبو عمرو : ثمر خاز فيه شيء من الحموضة ، وقد تخرزت يا نمر ' تخرزز فأنت خاز . واختر البعير : أطر دَه من بين الإبل ؛ عن الهجري .

ورجل 'خز ْخُرْ وخُرْ خِرْ '،مثال ُهدَ بِيدِ ،وخُرْ اخِرْ: قوي عليظ كثير العَصَلِ . وبعير 'خَزَ خَرْ ' قوي منديد ؛ قال :

> أَعْدَدُتُ للوَرْدِ ، إذا الوَرْدُ حَفَزْ ، عَرْباً جَرُوراً وجُلالاً 'خَزَخِزْ

ويقال: لتَجِدَنَه بِحِمْلُه 'خَزَخِرًا أَي قُويّاً عليه . وخَزَانُ وخَزَانِ وَخَزَانِي ، مقصور: كلاهما جبل كانت العرب 'توقيد عليه غداة الغارَة . ويومُ خَزَازى: أحدُ أيام العرب . وخَزَازى: موضع معروف ؟ قال عمرو بن كاشوم:

> ُونحن ' ، عَداهَ أُوقِدَ فِي خَزازَى ، رَفَدْنَا فَوْقَ - رَفَنْدِ الرَّافِدِينَا

ويروى: تخزاز . وفي حديث أشراط الساعة : أيستنحلُ الحرِ والحرير ؛ قال ابن الأثبير : هكذا رواه أبو موسى في الحاء والراء وقال: الحر ، بتخفيف الراء ، الفرج وأصله حرح ، بكسر الحاء وسكون الراء ، وجمعه أحراح ، ومنهم من يشدد الراء وليس بجيد ، فعلى التخفيف يكون في حرح لا في حرر ،

والمشهور في رواية هذا الحديث على اختلاف طرقه : يستحلون الحيز" ، بالخاء المعجمة والزاي ، وهو ضرب من ثياب الإبريسم معروف ، قال : وكذا جاء في كتاب البخاري وأبي داود ، ولعله حديث آخر جاء كما ذكره أبو موسى وهـو حافـظ عارف عا كروكى وشرح فـلا يتهم ، والله أعلم .

خُوْبُوْ : الحِرْ بَازُ : لَغَةً فِي الحَازِبَانِ ؟ قَالَ سَيْبُويَهُ : هُو بَمْزُلَةُ سِمْ بَالَ ؛ وقَالَ الشّاعر :

> مثل الكلاب تَهِرِ \*حَوْلُ دِدابِهِا، وَدِمَتْ لَمَازِمُهِا مِنَ الْحِزْبَازِ

ودُ كُرِ َ الحَازِبازِ مستوفى في ترجمة خوز. ابن شميل: فلان يَشَخُزْ بَزُ عَلَيْنَا أَي يَشَعَظُمُ .

خبن: قال الأزهري: لا أعرف خبز ولا أحفظ للعرب فيه شيئاً صحيحاً ، وقد قال الليث: الحامييز اسم أعجبي إعرابه عامص وآمص . وقال ابن سيده: الحامييز أعجبي عكاه صاحب العين ولم يفسره ، قال: وأداه ضرباً من الطعام .

خنز: تخيز اللحم والتمر والجوز ، بالكسر، تخيوراً ويختر تخيراً ، فهو تخيز وخير : كلاهما فسه وأنن الفتح عن يعقوب، مثل تخزين على القلب.وفي الحديث : لولا بنو إسرائيل ما أنتن اللحم ولا خيز الطعام ، كانوا يوفعون طعامهم ليفدهم ، أي ما نتئن وتغيرت ربحه . والحناز : اليهود الذين التخروا اللحم حتى تخيز ، وقول الأعلم الهذلي :

زعَمَتْ حَنَازِ بَأَنَّ يُرْمَتَنَـا تجري بلحم غير دي تشخم

قوله « اعرابه عامس النج عارة شرح القاموس : اعرابه عامس
 وآمس وبعضهم يقول عاميص وآميس، وقال ابن الاعرابي: العاميس
 الهلام ، وقال الليث: طعام يتخذ من لحم عجل بجلده .

يعني المُنْتَنِنَةَ ، أَخَذَه مَنْ تَخْنِرَ اللَّحَمُ وَجَعَلَ ذَلَكَ اسِماً لِمَا عَلَماً .

والحَمَايِزُ : الثويد من الحُبْزِ الفطيرِ .

والحنيز ُوَ أَهُ والحَنيْز ُوانَهُ والحَنيْزِ وَانِيَّة والحَنيْزُ وَانَ الكَّمِيرُ وَ الْخَيْزُ وَانَ الكَّمِيرُ وَ اللَّهِ وَأَنشد :

إذا رأواً من ملك تَخَمَّطُا أَوْ أُواناً ، خَرَّبُوه ما خَطَا

وأنشد الجوهري:

لَـنَّيم َ تَزَلَتْ فِي أَنْفِهِ خُنْزُ وَاللَّهُ ، على الرَّحيم ِ القُرْ بِي أَحَدُ أَبالِرٌ ُ

ويتال : هو ذو 'خَنْزُ واناتٍ . وفي رأسه 'خَنْزُ وانَـَهْ" أي كِبْر ؛ وأنشد الفراء قول عدي بن زيد :

> فَضَافَ يُفَرِّي بُجلَّهُ عِن سَراتِهِ ، يَبُـذَ الجِيادَ فارهاً مُتَنَابِعا

فَآضَ كُصَدُرِ الرَّمْحَ مَهْداً مُصَدَّراً ، يُكُفْكِفُ منه 'خَنْزُواناً 'مَنَازِعِـا

ويقال: لأَنْزِعَنَّ خُنْزُوانَسَكُ ولأُطَيِّرَنَّ نُعْرَبَكُ ولأُطَيِّرَنَّ نُعْرَبَكُ ولأُطَيِّرَنَّ نُعْرَبَكُ وفي الكِيْرِ الْخُنْزُوانة وهي الكِيْرِ لأَمْا تُغَيِّرُ عن السَّمْت الصالح ، وهي فُعْلُوانة ، ومحتمل أَن تكون فُنْعُلانة من الخَنْز ، وهو القهر ، قال و الأوّل أُصح .

قال: والأوّل أصح. التهذيب في الرباعي: أبو عبرو الحَنْزُوان الحِنْزِير ذكره في باب الهَيْلُمَان والنَّيْدُ لان والكَيْدُ بان والحَنْزُوان؛ قال أبو منصور: أصل الحرف من تخنز يَخْنَزُ إذا أنّن ، وهو ثلاثي .

والْحَنَّانِ: الوزَّغة. وفي المثل: مَا الْحَوَافِي كَالْقِلْبَةَ، ولا الْحَنَّازِ كَالنَّعْبَة ؛ وَالْحَوَافِي ، بِلغة أَهِل نَجِبُ : السَّعْفَاتِ اللواتِي بَلِينِ القِلْبَة يسميها أَهُلِ الْحِبَازِ

العَواهن ، والشَّعْمَة : دابة أكبر من الوَزَعَة تَلَدَغُ فَتَقَلَّمُ مَنَ الوَزَعَة تَلَدَغُ فَتَقَلَّم . وفي حديث علي " كرم الله وجهه ، أنه قضى قضاء فاعترض عليه بعض الحَرَرُوريَّة فقال له : اسكتُ يَا نُضَادَ ؛ الحُنَّازِ : الوَزَعَة ، وهي التي يقال لها سامُّ أَبْرَصَ .

وخَنُّوزُ وأَمْ خَنُّوزُ : الضَّبُع ، والراءُ لغة . والحَنْزُوانُ ، بالفتح : ذكر الخنازير، وهو الدَّوْبَل

والرَّتُّ ، والله أعلم .

خوز: ان الأعرابي: يقال: كزاه خرواً وخارَه خورة وخارَه كورزاً إذا ساسه ، قال: والحروز المعاداة أيضاً. والخور: جيل من الناس معروف، أعجبي معرب. وفي الحديث ذكر خور كر مان ، قال: والحور جبل وكر مان ، قال: والحور جبل معروف في العجم ، ويروى بالراء ، وهو من أرض فارس ، قال ان الأثير: وصوّبه الدارقطني ، وقيل: إذا أردت الإضافة فبالراء وإذا عطفت فبالزاي .

والحازباز: 'ذباب، اسمان 'جعلا واحداً وبُنْيا على الكسر لا يَتَعَيَّر في الرفع والنصب والجر، قمال عمرو بن أحمر:

تَفَقَأَ فَوْقَهَ القَلَعُ السَّوارِي ، وجُنَّ الحَـازِبازِ به 'جـُــونا

الخازباز وسُمَّى الذَّبَّانُ به ، وهما صوتان جُعلا واحداً لأن صوته خازباز ، ومن أعربه نزله بمنزلا الكلمة الواحدة ، فقال خازباز ، وقيل : أواد النبت، وقيل : أواد ذِبَّانَ الرِّياض ، وقيل : الحازباز حكايا لصوت الذباب فسماه به ، وقيل : الحازباز ذباب يكون في الروض ، وقيل : نبت ؛ وأنشد أبو نصر تقوية لقوله :

أَرْعَيْتُهَا أَكْرَمَ عُودٍ عُودًا ، الصل والصفصل واليعضيدا

## والحَسَازِ بالرَّ السَّيْمَ المَبْدُودَا ، بجيث يَسَدْعُو عامِرٌ مَسْعُودًا

وعامر ومسعود: هما راعيان. قال ثعلب: الحازباز بقلتان ، فإحداهما الدَّرْماء ، والأُخرى الكَحُلاء ؟ وقيل : الحازباز في غير هذا : داء بأُخذ الإبل والناس في حلوقها. وقال ابن سيده : الحازباز قرعة تأخذ في الحكث ، وفيه لغات ؛ قال :

يا خازباز أرسل اللهازما ، إني أخاف أن تكون لازما

ومنهم من خصّ بهذا الداء الإبلَ ، والحِزْ بازْ لغة فيه ؛ وأنشد الأخنش :

مثل الكلاب تهير عند جرايها ، ورمت لهازمه من الحزاباز أداد الحازباز فبى منه فعلًا رباعيًا ؛ قال ابن بري صواب إنشاده :

> مثل الكلاب نهر عند درايبها ، ودرمت لهازرتها من الحير باز

والدّراب : جمع كرّب. واللهازم : جمع لهزمة، وهي لحمة في أصل الحكك ، شبههم بالكلاب النامحة عند الدّر وب . ابن الأعرابي : خازباز وركم ، قال أبو علي : أما تسميتهم الورم في الحلق خازباز فإنما ذلك لأن الحلق طريق مجرى الصوت ، فلهذه الشركة منّا وقعت طريق التسمية ؛ وقال ابن سيده: الحازباز فباب يكون في الروض ، وقيل : هو صوت الذباب، فباب يكون في الروض ، وقيل : هو صوت الذباب، وقيل : كثرة النبات . والحازباز : السّنو ر؛ عن ابن الأعرابي. قال ابن سيده: وألف خازباز واو لأنها عين ، والعين واوآ أكثر منها ياء .

#### فصل الدال المهملة

**دحز :** الدَّحز : العَزّ د وهو الجماع .

درو: الدروز : واحد دروز النوب ونحوه ، وهو فارسي معرب . ويقال للقبل والصنابان : بنات الدروز . والدروز . ويقال للقبل والصنابان : بنات دخيل ، وجمعه دروز . وبنو دروز : الحساطون والحاكة . وأولاه كروزة : الغوغاء . وروي عن ابن الأعرابي أنه قال : الدروز نعيم الدنيا ولمنائها . ويقال للدنيا : أم كروز ، قال : وهروز الرجل ويقال للدنيا : أم كروز ، قال : وهروز الرجل وذرز ، بالدال والذال ، إذا تمكن من نعيم الدنيا . قال : والعرب تقول للدعي : هو ابن دروزة وابن تروي وابن المساعاة ولا يعرف له أب . ويقال : هؤلاء أولاد كروزة وأولاد فروزي للسفلة والسفاط ؛ قاله المبرد . قال ابن الأعرابي : يقال للسفلة أولاد كروزة ، كما يقال النقراء بنو غبراء ؛ قال الشاعر مخاطب زيد بن يقال للفقراء بنو غبراء ؛ قال الشاعر مخاطب زيد بن

أولاد كرزة أسلكبوك وطاروا

ویقال : أراد به الحیاطین ، وقد کانوا خرجوا معه فترکوه وانهزموا.

دعن : الدَّعْزُ : الدَّفْع ورَّمَا كُنِي به عن النَّكَاح . دَعَزِهَا يَدْعَزُهَا دَعْزًا : جامعها ، والله أعلم .

دلمز : الدُّلْمَيزُ والدُّلَامِز : الماضي القوي ، وقيل: هو الشديد الضخم ؛ وقد خففه الراجز فقال :

مُدلامِز ُ بُر بِي على الدُّلَمَزِ

وجمع الدُّلامِز دَلامِز ، بفتح الدال ؛ قال الراجز :

أُ يَعْنَى عَلَى الدَّلَامِزِ الْحَرَّارِتِ

دلز

ويقال : دليل دلامز ، وقيل : الدُّلَـمِز والدُّلامِز الصَّلِ . السَّلِمِ السَّلِمِ السَّلِمِ السَّلِمِ السَّلِمِ . السَّلِمِ ا

ودلُمَزَ الرجلُ: عَظَمَ لُقَمَته. أَبْ شَمِيلُ: الدُّلْرَةُ في اللَّقم تَضْخم اللَّقَم الكبارَ، ويقبالَ: دَلْمَزَ دَلْمَزَةً. أَبْ الأَعْرِ آبِي: مِن أَسَاء الشَّطانِ الدُّلْمِزَ

والدُّلامِز. وقال الأصعي : يقال للوَبَّاصِ من الرجال الضخمِ دُلامِز ودُلَمِز، ودُلامِص ودِلاص. دهاز : الدَّهْلِيز : الدَّلَيج، فارسي معرب. والدَّهْلِيز، بالكسر : ما بين الباب والدار ، فارسي معرب،

والجمع الدَّهالِيزِ . الليث : دِهْلَيْزِ إَعْرَابِ داليجِ . قال : والدَّهْلَيْزِ معربِ بالفارسية داليز ودالاز .

وَاللَّهْ لِمِينِ : الْجُنِّينَةُ ، قال : وَهَنَوْمُو مَعُرَّبِ ٢ .

دهمن : التهذيب: الدُّهْدَ مُونُ الشديدُ الأكل؛ وأنشد: لا تَكُر يَنَ بعدَ هـا عَجُــوزا ،

واسعة الشدقيين دهدموزا، تلفقم لكنوزا

والله أعلم .

#### فصل الذال المعجمة

ذوز : التهذيب : يقال للدنيا أم كورز، قال : ودَرزَ الرجلُ وذَرزَ، بالدال والذال، إذا مَكن من نعيم الدنيا.

#### فصل الراء

وأز: الرَّأْزُ: من آلات البنائين، والجمع وَأَزَةُ وَقَالَ ابن سيده: هذا قول أهل اللغة ، قال: وعندي أسم للجمع.

١ قوله « يفيى النع » كذا بالاصل بنين معجمة وباء موحدة ، ومثله
 ق الجوهري . قال شارح القاموس والذي بخط الازهري : يميا
 بعين مهملة بعدها مثناة نحتية ، وكل صحيح المعنى.

وله « قال وهنزمز ممرب » كذا بالأصل.

وبق: التهذيب: أبو زيد الرئين والرَّمين من الرجال العاقل الشّخين، وقد رَبُن رَبادًا وأرْبَز تُهُ إذْ باذًا والله ومنهم من يقول رَمين بالمم . ورَبُن رَبادًا ورَمُن رَمازَة عنى واجد .

وفلان رَبِيزِ ورَمِيز إذا كان كثيرًا في فَنَه ، وهو مُر تَبِيز ومُر تَبِيز . وكَبْش رَبِيز أَي مُمكنتنز أَعْجَ مُنْ مَثِل رَبِيس .

أَعْجَزُ مثل رَبِيسٍ. ورَبَّزَ القربةَ ورَبَّسَها : ملأها . وفي حديث عبد الله

ان يشر : جاء رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، إلى داري فوضعنا له فسطيفة " رَبِيزَة " أَي ضَخْمة ، مو

قولهم : كيس رَبيز وصُرَّة رَبيزَة .

وجن: الرَّجَزُ: داء يصيب الإبل في أعجازها. والرَّجَزُ أَن تَصَطَّرِب رِجْلُ البعير أو فخذاه إذا أَراد القيام أَن تَصَطَّرِب رِجْلُ البعير أو فخذاه إذا أَراد القيام أَن عاد عليه العقام، وقد رَجِزَ والناقة في أفخاذهما ومؤخرهما عند القيام، وقد رَجِز رَجَزاً، وهو أَرْجَزُ ، والأُنثى رَجْزاء ، وقيل ناقة رَجْزاء ضعيفة العَجْز إذا نهضت من مَبْرَ كَها تَسْتَقَلَ إلا بعد كَهْضتين أَو ثلاث ؛ قال أوس بحجر يهجو الحكم بن مَرْوان بن زِنْباع :

هَسَنْتُ بخير ثم فَصَرْتَ دُونَهُ ، كَا نَاءَتِ الرَّجْزَاءُ شُدُّ عِقَالُها مِنْكُمْتُ قَلِلًا نَعْمُهُ ، وحَرَمُتَنِي فَلَيْلًا ، فَهَبْها بَيْعَةً لا تُقَالُها

ويروى: عَشْرَةً ، وكان وَعَدَه بشيء ثم أَخَلَفَه ، والذَّ في شَعْره : هممت بباع ، وهو فعل خير يعطيه قال : ومنه الحديث : يَلْحَقَنَي مَنْكُن أَطُو َلُكُمْ باعاً ، فلما ماتت زينب ، رضي الله عنهــا ، عَلِمْ

 أوله «اذا كان كثيراً» كذا بالاصل بالمثلثة ، وفي القاموس كبير بالموحدة .

أنها هي ، يقول : لم تُشيم ما وَعَدَّتَ ، كما أَن الرَّجْزَاء أَرَادتِ الشَّهُوضَ فلم تَكَدُ تَنْهُضَ إلاَّ بعد الرَّجْزُ من الشعر لتقارب أَجْزَانُه وقلة حروفه ؛ وقول الراعي يصف الأَثَافِي : أَجْزَانُه وقلة حروفه ؛ وقول الراعي يصف الأَثَافِي : أَجْزَانُه وقلة حروفه ؛ وقول الراعي يصف الأَثَافِي :

علين دُجْزاء القيام هـدوج

يعني رمحاً تَهْدِج لها رَزَمَة أي صوت. ويقال: أراد برَجْزاء القِيام قِدْراً كبيرة ثقيلة. هَدُوج : مريعة العَلَيَان ، قال: وهذا هو الصواب؛ وقيال أبو النجم:

حتى تَقُوم تَكَلَّفُ الرَّحْزَاءِ

ويقال للربح إذا كانت دائة : إنها لرَجْزَاء ، وقد رَجَزَاء ، وقد رَجَزَت وَجُزَا ، والرَّجْزُ : مصدر رَجَز يَوْجُز ؟ قال ابن سيده : والرَّجَزُ شِعْرُ ابتداء أَجزائه سَدَيان ثم وَتِد ، وهو وَزْن يَسْهِل فِي السَّمْع ويقع في النَّفْس ، ولذلك جاز أن يقع فيه المَشْطور وهو الذي قد ذهب شطره ، والممنهوك وهو الذي قد ذهب منه أَجزائه وبقي جزآن نحو :

يا ليتني فيها حَدَّعْ ، أُخْبُ فيهما وأَضَعْ

وقد اختلف فيه فزعم قوم أنه ليس بشعر وأن تجازه كاز السَّمْع، وهو عند الحليل شعر صحيح، ولو جاء منه شيء على جزء واحد لاحتمل الرَّجِزُ ذلك لحسن بنائه . وفي التهذيب : وزعم الحليل أن الرَّجَزَ ليس بشعر وإنما هو أنصاف أبيات وأنسلات ، ودليل الحليل في ذلك ما روي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم، في قوله :

سَتُبْدِي لَكَ الأَيَّامُ مَا كَنْتَ جَاهِلًا ، وَيَأْتَبُدِي لِكَ الأَيْامِ مِن لَمْ تُزُوَّد بِالأَغْبَارِ

قال الحليل : لو كان نصف البيت شعراً ما جرى على لسان النبي ، صلى الله عليه وسلم :

سَنَبْدِي لَكَ الأَبَّامُ مَا كُنْتَ جَاهِلًا

وجاء بالنصف الثاني على غير تأليف الشُّعْر ، لأن نصف البيت لا يقال له شعر ، ولا بيت ، ولو جاز أن يقال لِنبِصْف البيت سِعْر لقيـل لجزء منه سُعْر ، وقد حرى عـلى لسان النبي ، صلى الله عليه وسلم : «أنا النبي لا كذب، أنا ابن عَبْدِ المُطلّب، قال بعضهم : إِمَّا هُو لَا كَذُبِّ بِفَتْحِ البَّاءَعَلَى الوصل ؛ قَالَ الْحُلِّيلُ: فلو كان شعراً لم كير على لسان النبي ، صلى الله علمه وسلم ؟ قال الله تعالى : وما علَّمناه الشُّعْر ومَا ينبغي له؛ أي وما يَتَسَهَّلُ له ؛ قال الأخفش : قول الحليل إن هذه الأشياء يشعر ، قال : وأنا أقول إنها ليست بشعر ، وذكر أنه هو ألـُزَمَ الحليلَ ما ذكرنا وأن الحُليلُ اعتقده . قال الأَزهري: قول الحُليلِ الذي كان بني عليه أن الرجز شعر ومعني قول الله عز وجل : وما علمناه الشعر وما ينبغي له ، أي لم نُعَلِّمه السُّعْرِ فيقوله وَيَتَدَرَّب فيه حتى يُنشىء منه كُتْماً، ولِيس في إنشاده ، صلى الله عليه وسلم ، البيت والبيتين لغيره ما يبطل هذا لأن المعنى فيه إنا لم نجعله شاعراً ؟ قال الحليل: الرُّجَزُ المُشْطُورُ والمُنْهُوكُ ليسا من الشعر ، قال : والمَـنْهُوكُ كَقُولُهُ : أَنَا النَّبِيِّ لَا كَذَبُّ . والمَشْطُور : الأَنْصَافِ المُسْجَعَة . وَفِي حَـدَيث الوليد بن المُغيرة حين قالت قريش للنبي " صلى الله عليه وسلم : إنه شاعِر" ، فقال : لقد عرفت الشُّعْرَ ورَجَزَهُ وَهَزَجَهُ وقَرَ بِضُهُ فَمَا هُو بُهُ . والرَّجَزُ : بجر من بجور الشَّعْر معروف ونوع من أنواعه يكون كل مِصْراع منه مفرداً ، وتسمى قصائده أراجيزً ، واحدتها أرْجُوزَة ، وهي كهيئة السَّجْع إلا أنه ني

وزن الشعر ، ويسمى قائله راجزاً كما يسمى قائل بحور الشعر شاعراً . قال الحربي : ولم يبلغني أنه جرى على لمان الذي ، صلى الله عليه وسلم ، من ضروب الرّجز إلا ضربان : الممنهُوك والممشطور ، ولم يعهُدهما الحليل شعراً ، فالممنهُوك كقوله في رواية البواء إنه رأى الذي ، صلى الله عليه وسلم ، على بغلة بيضاء يقول : أنا الذي لا كذب ، أنا ابن عبد المُطلب. والممشطور كقوله في رواية جندب : إنه ، صلى الله عليه وسلم ، كميت وفي سبيل الله ما لقيت ، ويروى إصبحه أن العجاج أنشد أبا هريرة :

ساقاً بخنداه وكعباً أدركما

فقال : كان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يُعبّبه نحـو هذا من الشّعر . قال الحربي : فأما القصدة فلم يبلغني أنه أنشد بيتاً تاميّاً على وزنه إنما كان ينشد الصدر أو العَجُز ، فإن أنشده تاميّاً لم يُقيمه على وزنه ، إنما أنشد صدر ببت لبيد :

> أَلَا كُنُلُ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهُ بَاطِلُ وسكت عن عَجُزه وهو :

> وكلُّ نَعِيمٍ لا مُحالَةَ زَائِلُ وأنشد عجز بيت طرَّفة :

> ويأتيك مَنْ لَمْ تُزَوَّدُ بَالأَحْبَارُ وصَدَّرُهُ:

سَنَبُدِي لك الأيامُ ما كنتَ جاهِلًا وأنشد :

أَتَجْعَلُ نَهْبِي وَنَهُبَ العُبَيْدُ د بين الأقرع وعُبَيْنَة ?

فقال الناس : بين عُيُمَيْنَةَ والأَقْرَعِ ، فأعادها : بين

الأقرع وعيينة ﴾ فقام أبو بكن ، رضي الله عنه وفقال: أَشْهِدُ أَنِكُ رُسُولُ اللهُ إِنَّمْ قُرأً : وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشُّغِرِ وما ينبغي له ؛ قال : والرَّجَز ليس بشعر عنه أَكْثُرُهُمْ . وقوله : أَنَا ابْنُ عَبِدِ الْمُطَّلِّبِ ۚ ﴾ لَمْ يَقِلُهُ افتخاراً به لأنه كان يكره الانتساب إلى الآباء الكفار؛ أَلَا تَرَاهُ لَمَا قَالَ لَهُ الْأَعْرَائِينَ ؛ يَا ابْ عَبْدُ الطَّلْبِ ﴾ قال : قد أَجَبُتُك ? ولم يتلفظ بالإجابة كراهة من لما دعاه به ، حيث لم يَنْسُبُه إلى ما شرفه الله به من النبو"ة والرسالة ، ولكنه أشار بقوله : أنا ابن عبــــــ المطلب، إلى رؤياكان رآها عبد المطلب كانت مشهورة عندهم رأى تصديقها فَذَكَرُهم إياها بهذا القول . وفي حديث ابن مسعود ، رضي الله عنه : من قرأ القرآن في أَقِيَلُ مَن ثلاث فهو واجز " ، إنمنا سباه وَاحِزاً لأَن الرُّجَزَ أَخْفَ عَلَى لَسَانَ المُنْشَدِ ، واللَّسَانَ بِهِ أَسْرَعُ من القَصِد .قال أبو إسحق . إنما سمي الرُّجَز رَحَزًا لأَنه تتوالى فعه في أوَّله حركة وسكون ثم حركة وسكون إلى أن تنتهي أجزاؤه ، يشبه بالرُّجَز في رِجْل الناقة ورعْدُتُها ، وهو أن تتحرك وتسكن ثم تتحرك وتسكن ، وقبل : سبي بذلك لاضطراب أَجِزانُهُ وتَقَارِبُهَا ، وقيل : لأَنه صدور بلا أَعْجَازُ ، وقال ابن جني : كل شعر ثركب تركيب الرَّجَّز سمي رَجَزاً ، وقال الأَخْفَشُ مُرةً : الرَّجَزُ عَنْدُ العربُكُلُ مَا كَانَ عَلَى ثَلَاثَةً أَجِزَاءً ، وهـ و الذي يَتَرَ نَسُّمونُ به في عملهم وسَوْقهم ويَعَدُون به ؛ قال ابن سيده : وقد روى بعض من أثِقُ به نحو هـ ذا عن الحليل ؟ قال ابن جني : لم مُحِنَّقُولُ الأَخْفَشُ هَهِنَا بَمَا جَاءُ مَنْ الرُّجَزَ عَلَى جَزَأَنِ نحو قوله : يا ليتني فيهما جَذَع أَ قال : وهو لَعَبُّري ، بالإضافة إلى ما جاء منه عبلم

ثلاثة أجزاء ، جُزَّة لا قَدَّرَ له لِقِلَّتُه ، فلذَّلَكَ ا يذكره الأَّخفش في هذا الموضع ، فَــإِنْ قلت : فَإِنْ

الأخفش لا يرى ما كان على جُزْأَين سِمْراً ، قيل : وكذلك لا يرى ما هو على ثلاثة أجزاء أيضاً سِمْراً ، ولم يذكر ومع ذلك فقد ذكر والآن وساء رَجزاً ، ولم يذكر ما كان منه على 'جز أين وذلك لِقللته لا غير ، وإذا كان إغما سُمْنِي رَجزاً لاضطراب تشبيهاً بالرَّجز في الناقة ، وهو اضطرابها عند القيام ، فما كان على جُزْأَين فالاضطراب فيه أبلغ وأوكد ، وهي الأرْجُوزَةُ للواحدة ، والجمع الأراجيز ، رَجز الرَّاجِز ، يَوجزاً وارْتَجزَ الرَّجاز ارْتجازاً : قمال يُوجُوزة والمُحوزة أو وارتَجز وا وارتَجز وا اجز بينهم الرَّجز ، وهو رجاز ورجازة وراجز ، والارتجاز ؛ وهو رجاز ورجازة وراجز ، والرتجز الرَّجز الرَّجز الرَّجز الرَّجز الرَّجز الرَّجز الرَّابِ المُعْد المُتَدارِك . وارْتَجز الرَّجز الرَّعز الرَّعز الرَّابِ المُعْد المُتَدارِك . وارْتَجز الرَّجز الرَّعز الرَّعز المُتَدارِك . وارْتَجز الرَّعز الرَّعز الرَّعز المُتَدارِك . وارْتَجز الرَّعز الرَّعز الرَّعز الرَّعز المُتَابِعاً . وترَجَز الرَّاعِين الرَّعِين الرَّعز المَانِ المَانِ المَانِ الله المُن المُ

ورَّحُجَّافاً تَحْنِ المُزْنُ فيه ، تَرَجَّزَ من يَهامَة فاسْتَطارا

وغيث مُرْتَجِز : ذو رعد ، وكذلك مُتَرَجِّز ؛ قال : أبو صغر :

> وما مُنْرَجَزُ الآذِيِّ جَوْنُ ، له حُبُكُ يَطُمُ عَلَى الجَبال ؟

والمُرْ تَجِزْ : اسم فرس سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، سمي بذلك لِجَهارة صَهيله وحُسنه ، وكان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، اشتراه من الأعرابي وشهد له خُزَيْمة بن نابت ، ورَدَدَ ذكره في الحديث . وتَرَاجَزَ القوم : تنازعوا . في الحديث . وتراجز القوم : تنازعوا . والرّجز : العداب. والرّجز : العداب. والرّجز : والرّجز : عبادة الأونان ، وقيل : هو السّر ك ما كان تأويله أن من عبد غير الله تعالى فهو الشررك ما كان تأويله أن من عبد غير الله تعالى فهو

على كيب من أمره واضطراب من اعتقاده ، كما قال سبحانه وتعالى:ومّن الناس من يعبد الله على حَرَّ ف ِ؟ أي على شك وغير ثقة ولا مُسْكة ولا طمأننــة . وقوله تَعالى : والرُّجْزَ فاهْجُرْ ؛ قال قوم : هو صمّ وهو قول مجاهد ، والله أعلم . قال أبو إسحق : قرىء والرِّجْزَ والرُّجْزَ ، بالكسر والضم ، ومعناهما واحد ، وهو العبل الذي يُؤَدِّي إلى العذاب ، وقال عز من قائل : لئن كشفت عنا الرَّحِيْزَ لِنَوْمَنَنَ لَكِ ؟ أي كشفت عنا العداب . وقوله : رِجْز أ من السماء، هو العذاب . وفي الحديث : أن مُعادًا ، رضي الله عنه ﴾ أصابه الطَّاعُون فقال عمرو بن العاص : لا أراه إِلاَّ وِجْزَاً وطُنُوفَاناً ، فقال معاد : ليس بِرِجْزِ ولا مُطوَفَانَ ، هو بَكسر الراء َ العذابُ والإِثمُ والذنبُ. ويقال في قولة : والرُّجْزَ فاهْجُرْ ، أي عبادة َ الأُوثان . وأصل الرَّجَزِ في اللغة : تنابُعُ الحركات ، ومن ذلك قولهم : نافة رَجْزاءُ إِذَا كَانَتْ قُواعُهَا تُرْتَعَدُ ۗ عند قيامها، ومن هذا وَجَزُ الشعرِ لأنه أقصرُ أبياتِ الشعر ِ والانتقال' من بيت إلى بيت سريع ُ نحو قوله! : صَبْراً بَنْنِي عبد الدَّارْ

وكقوله :

ما هاجَ أَحْزَاناً وِشَجُواً قد سَجا

قال أبو إسحق : ومعنى الرّجْز في القرآن هو العذاب المقلَّف للسرّت ، وله قلقلة شديدة متتابعة . وقوله عز وجل : ويُذهب عنكم رجنز الشيطان ؛ قال المفسرون : هو وساوسه وخطاياه ، وذلك أن المسلمين كانوا في كرمن تسوخ فيه الأرجل ، وأصابت بعضهم الجنابة فوسوس إليهم الشيطان بأن عدوهم يقدرون على الماء وهم لا يقدرون عليه ، وخيّل إليهم أن ذلك على الماء وهم لا يقدرون عليه ، وخيّل إليهم أن ذلك الموض الموقونة المهوكة من المنرح .

عَوْنَ مِن الله تعالى لعدوهم ، فأمطر الله تعالى المكانَ الذي كانوا فلم حتى تطهروا من المياء ، واستوبت الأرضُ التي كانوا عليها، وذلك من آيات الله عز وجل. ووكسواس الشيطان رجز .

وتَرَجُّزَ الرجل إذا نحرك نحركاً بطيئاً ثقيلًا لكثرة

والرُّجَازَةُ ؛ مَا عُدُلِ بِهِ مَيْلُ ۚ الْحِيْلِ وَالْهُوْدَجِ؟ وهو كساء يجعل فيه حجارة ويعلق بأحد جاني الهودج ليَعْدُله إذا مال؛ سبي بذَّلَكُ لاضْطُرَابه، وفي التهذيب : هو شيء من وسادة وأدَّم إذا "مال أحــٍد" الشَّقين وضع في الشُّق الآخر ليستوي، سمي رجازً \* المَيْلُ . والرِّجازَةُ : مَرْ كُبُّ للنساء دون الهودج. والرِّجَازَة : ما زين بِ الهودج من صوف وشعر أحمر ؟ قال الشَّمَّاخ :

> ولو تُـقفاها ضُرِّجَتُ بدمامًا ٧ كَمَا جِلَالَتُ نَضُو القرام الرَّجَائِزُ أ

قال الأصمعي : هذا خطأ إنا هي الجزائز ، الواحدة جَزيزة ، وقد تقدم ذكرها . والرجائز ُ : مراكب ُ أصفر ُ من الهوادج ، ويقال : هو كساءً تجعل فيــه أحجار تعلق بأحد جانبي الهودج إذا مال .

والرَّجَّازِ : وادِّ معروفِ ؛ قال بدر بن عامر الهذلي: أَسَدُ تَفُوا الْأَسْدُ مِن غُرَوائه ، بمدَّ افتع الرَّجَّالِ أَو بعُيُونِ

ويروى : بمدامع الرَّجَّاز ، والله أعلم .

رخبز: رَحْبَز : اسم .

وزز: رَرْ الشيءِ في الأرض وفي الحائط تَوْزُوْهُ كَرَوًّا فَارْتَزَ : أَثْبَتُهُ فَشَبَتَ . وَالرَّزُّ : رَزُّ كُلِّ شِيءٍ تثبته في شيء مثل كرز السَّكينَ في الحائط يُرزُهُ \*

فَسَرُ تَنَوْ فَمَهُ ؟ قَبَالَ يُونِسُ النَّجُويُ : كَنَا مَعَ كُوْبُهُمُ في بيت سَلَمَة بن عَلْقَمَة السَّعدي فدعا جارية له فحملت تَمَاطأُ علم فأنشد يقول :

> جارية عند الدُّعاء كَرْ ، ، لُو رَزُّها بِالْقُدُّ بُنْزِيٌّ رَزُّه ، جاءت إليه رَقَصاً مُهْتَزَّه

ودَرُزَّزَ تَنْ لَكَ الأَمْرِ تَرَ وَيَوْ إَنِي وَطَّأَتُهُ لَكَ.وَرَزَّتَ الجرادة كَنْيَبُهَا فِي الأَرْضِ تَرَّرُونُهُ رَزَّا وأَرَزَّتُهُ : أَنْبُتَنَّهُ لِتَبِيضَ، وقد رَزُّ الجرادُ يَرْزُ رَزًّا. وقال اللبث : يقال أرزَّت الجرادة إرزازاً بهذا المعنى، وهو أَن تُدُخلُ وَنَهُما فِي الأَرْضُ فَتُلْقِي بَيْضُها . ورَزَّةٌ الباب: ما ثبت فيه من ..... وهو منه . والرَّزَّة : الحديدة التي يُدُّخُلُ فيها القُهْلُ ؛ وقــدر رَزَزْتُ الباب أي أصلحتُ عليه الرَّزَّة . وتُرْزِيْزُ البياض : صَقْلُهُ ، وهُو بَيَاضُ مُورَدُّونَ .

والرَّزيزُ : نُسَبُّ يَصِبغُ بهُ .

والرُّزْ ، بالكسر : الصوتْ ، وقيل : هو الصوت تسبعه من بعيد ﴾ وقيل : هو الصوت تسبعيه ولا تدري ما هو . يقال : سمعت ُ رِزٌّ الرعــد وغــيره وأريز الرعد . والإر زيز : الطويل الصوت . والرُّز: أن يسكت من ساعته . ورزُّ الأسد ورزُّ الإبل : الصوتُ تسمعه ولا تراه يكون شديداً أو ضميفاً ، والجَيْرُ سُ مثله . وَرَزُّ الرَّعِدُ وَرَزُّ الرَّعِدِ وَرَزِّيرُهُ : صَوْلَهُ . ` ووجدت في بَطني رززًا ورزِّيزَى ، مثال خَصَّيْصَي : وهو الوجع . وفي حديث عليٌّ بن أبي طالب ، كرم

الله وجهه:من وجد في بطنه رزًّا فلينصرف وليتوضُّأُ ؟ الرِّنُ فِي الأصل : الصوت الحني ؛ قال الأصنعي : أَراد بالرِّزُ الصوتَ في البطن من القَرْ قَرَّ قَ ونحوها .

<sup>،</sup> كذا بياض بالاصل .

بيت المتنخل:

قد حال بين تراقيه وليُبَّيّه ، منجُلْبَة الجُوع ، جَيَّانٌ وارْزَيزُ . .

والإرْزيزُ: بَرَدْ صَعَارَ شَبِيهِ بَالنَّاجِ . وَالْإِرْزَيْرُ : الطُّعُنُ الثَّابِتُ .

ورزَّهُ رَزَّهُ أَي طعنه طعنة . وارْتَزَّ السهمُ في القرطاس أي ثبت فيه . وارْتَزَ البَخيلُ عند المسألة إذا بقي ثابتاً وبخل . وفي حديث أبي الأسود: إن سُئُلَ ارْتَزَّ أي ثبت وبني مكانه وخَجلَ ولم ينبسط، وهو افْتَعَلَ ، من رَزَّ إذا نُبَتَ ، ويُروى: أَرَزَ، بالتخفيف ، أي تقبض .

والرُّزُّ والرُّنزُ : لَغَمَة فِي الأَرْزِ ، الأَخيرة لعبد القيس ؛ قال ابن سيده : وإنما ذكرتها ههنا لأن الأصل رُزُّ فكرهوا التشديد فأبدلوا من الزاي الأولى نوناً كما قالوا إنتجاص في إجَّاص ، وإن لم تكن النون مبدلة فالكلمة ثلاثية . وطعام مُرَزَّرُ " : فيه رُزْ " . فيا قال الفراء : ولا تتل أَرْز ، وقال غيره : رُزْ ورُنزَ وأَرْزُ وأَلْمُ وَارْزُ وأَرْزُ وأَرْزُ وأَرْزُ وأَرْزُ وأَرْزُ وأَلْمُ وَارْزُ وأَرْزُ وأَنْ الْمُرْزُ وأَرْزُ وأَلْمُ وأَرْزُ وأَلْمُ وأَرْزُ وأَرْزُ وأَرْزُ وأَلْمُ وأَرْزُ وأَلْمُ وأَرْزُ وأَلْمُ وأَرْزُ وأَرْزُ وأَرْزُ وأَرْزُ وأَرْزُ وأَرْزُ وأَلْمُ وأَرْزُ وأَلْمُ والْمُرْزُ وأَنْ والْمُرْزُ والْرُزُ والْرُورُ والْمُرْزُ والْرُورُ والْمُرْزُ والْمُرْزُ والْرُورُ والْمُرْزُ والْمُرْزُ والْمُرْزُ والْمُرْزُ والْرُورُ والْمُرْزُ والْمُرْزُ والْمُرْزُ والْمُرْزُورُ والْمُرْزُ والْمُرْزُ وال

وطن : النهذيُّب : أهمله اللبث . وقال أبو عمرو في كتاب اليافوت : الرُّطّـز ُ الضعيف ، قال : وشَعّر ُ رَطّـز ُ أي ضعيف .

وعز : المراعز والمراعزى والمراعزاة والمراعزى والمراعزى والمراعزى والمراعزى والمراعزة والمراعزى والمراعزة والمراعزة معروف ، وجعل سيبويه المراعزى صفة عنى به اللهن من الصوف ، قال كراع : لا نظير للمراعزى ولا للمراعزاء . وثوب ممراعز : نظير للمراعزى وتمكن أوإن شددت ، والما من المراعزى قصرات ، وإن خفف مددت ، والمحودة والمين مكسورتان على كل حال ، وحكى الأزهري : المراعزى كالصوف مجلس من بين شعر العنزية

قال أبو عبيد : وكذلك كل صوت ليس بالشديد فهو وز ؛ قال ذو الرمة يصف بعيراً يَهْدُر في الشَّقْشِيقَةِ:

رَقِيْشاء تَنْتَاحُ اللَّفَامَ المُزْبِدا، وَوَثُمَ وَأَرْعَدَا وَزُوْهُ وَأَرْعَدَا

وقال أبو النجم :

كأن ، في رَبابِهِ الكِبارِ ، وَرَبُولُ الْعَبَارِ ، وَرَبُولُ الْعَبَارِ الْعَبَارِ الْعَبَارِ الْعَبَارِ

قال أبو منصور وغيره في قول علي"، كرم الله وجهه ، من وَجد رزاً في بطنه : إنه الصوت مجدت عد الحاجة إلى الفائط ، وهذا كما جاء في الحديث : أنه بكره للرجل الصلاة وهو بدافع الأخبئين ، فأمره بالوضوء لئلا يدافع أحد الأخبئين ، وإلا فليس بواجب إن لم يخرج الحدث ، قال : وهذا الحديث هكذا جاء في كتب الغريب عن علي نفسه ، وأخرجه الطبراني في كتب الغريب عن علي نفسه ، وأخرجه الطبراني عن ابن عمر عن النبي ، صلى الله عليه وسلم . وقال القتيبي : الراز عَمن الحكة واحد كنه في البطن للخروج حتى مجتاج صاحبه إلى دخول الحلاء ، كان للخروج حتى مجتاج صاحبه إلى دخول الحلاء ، كان يجده الرجل في بطنه . بقال : إنه ليجد رزاً في بطنه . بقال : إنه ليجد رزاً في بطنه أي وجعاً وغَمنزاً للحدث ؛ وقال أبو النجم يذكر إبلاً عطاشاً :

لو جُرَّ سَنْ وَسُطْهَا ، لَمْ تَجْفُلُ مَن سَهُو ۚ وَ المَّاءِ ، وَرَزَّ مُعْضِلُ ِ

أي لو جُرَّتْ قربة بابسة وسط هذه الإبل لم تَنْفِرْ مِن شَدة عطشها وذُبُولها وشدَّة ما تجده في أَجوافها من حرارة العطش بالوجع فسناه وزَّا ورزُّ الفَحْل: هد هديره و الإرزيزُ : الصوتُ ، وقال ثعلب : هو البَرَدُ ، والإرزيزُ ، بالكسر : الرَّعْدَةُ ، وأنشد

وثوب مِرْعِزَاء ، فين فتح المِم مده وخنف الزاي ، وإذا مرعزاء ، فين فتح المِم مده وخنف الزاي ، وإذا كسر المِم كسر المِم كسر المِم المِمن وثقل الزاي وقصر . الجوهري: المرعزى الزعب الذي تحت شعر العاز ، وهو مقاللًى ، لأن فعلللًى لم يجيء وإنا كسروا المِم إناعاً لكسرة العين ، كما قالوا منتخر ومنتين ، وكذلك المرعزاء إذا خففت مددت ، وإن شددت قصرت ، وإن شد فتحت المِم ، وقد تحذف الألف فقول مرعز ، وهذه ذكرها الأزهري في

وفز : قال الليث : قرأت في بعض الكتب شعراً لا أدري ما صحته ، وهو :

> وبكشدة الله"اء فيها غاميز" ميت بها العير"ق" الصحيح" الرافيز"

قال : هكذا كان مُقَيَّدًا وفسره : رَفَزَ العَرِ قُ إِذَا ضَرَبَ . وإن عرقه لرَ فَاز أي نَيَّاضُ . قمال الأزهري : ولا أعرف الرَّفَّازَ بمعنى النَّبَّاضِ ، ولعله واقز " ، بالقاف ، قال : وينبغي أن يبحث عنه .

وقن : التهذيب : العرب تقول : رَقَـَزَ وَرَقَـَصَ ، وهو رَقَـَلَ : رَقَـزَ وَرَقَـصَ ، وهو رَقَـالُ : رَقَـالُ وَرَقَـالُ : رَقَـالُ اللهِ ا

وبلدة للداء فيهما غامز ميت بها العرق الصحيح الراقز

وقال : الراقز الضارب . يقال : ما يَرْ فِرْ ُ منه عرق أي ما يضرب .

و كن : الراكز : غَرَادُكَ شَيْئًا مَنتَصِبًا كَالَمِ مَعْ وَنَوْهُ وَكُوهُ لَكُوْرُهُ وَقَدْ وَكُوّرُهُ وَقَدْ وَكُوّرُهُ وَقَدْ وَكُوّرُهُ وَكُوْرُهُ وَكُوْرُهُ وَكُوْرًا وَرَكَازً هُ : غَرَازُهُ فِي الأَرْضُ ؛ أَنْشَدْ ثَعْلَتْ :

وأشطان الرَّماح أنُو كُنُوات ، وحَوْمُ النَّهُمْ وَالحَكَتَ الحُكُلُولُ

وَالْمَرَاكِزُ : مِنَابِتِ الأَسْنَانِ . وَمَرْ كُوزُ الْجُنْدِ : المُوضَعِ الذِي أُمْرُوا أَنْ يَلْزَمُوهُ وَأُمْرُوا أَنْ لَا يَبُرَّخُوهُ. وَمَرْ كُوزُ الرَّجِلُ : مُوضِعُهُ . يَقَالُ : أَخَسَلُ فَلَانَ " بِسَرْ كُوْهُ .

وَارْنَكُوْتُ على القـوس إذا وضعت سيتُمَا الأرض ثم اعتمدت عليها . ومر كُوْ الدَّائرة : وَسَطُهُما .

والمُرْتُكِيزُ الساق من يابس النبات : الذي طار عنه الورق . والمُرْتَكِيزُ من يابس الحشيش : أَنْ تَرَى ساقاً وقد تطار عنها ورقها وأغصانها .

ورُكُزُ الحَرِّ السَّفَا يَرْكُزُه رَكُزُاً: أَنْبَتُهُ فِي الأَرضُ ؛ قال الأخطل :

> فلما تَكَوَّى فِي حَجَافِلهِ السَّفَا ، وأوْجَعَه مَرْ كُوزُهُ وَذَوَابِكُهُ

وما رأيت له ركازة عقل أي ثبات عقل قال الفراء: سمعت بعض بني أسد يقول : كلمت فلاناً فعا وأيت له وكنزة كلمي بشابت العقل والر"كنز': الصوت الحني ، وقيل : هو الصوت ليس بالشديد . قال وفي التنزيل العزيز : أو تسمع لهم وركنزاً ؛ قال الفراء: الر"كنز الصوت ، والر"كنز: صوت الإنسان تسمعه من بعيد نحو وكز الصائد إذا ناحي كلابه ، ؛ وأنشد :

وقد تُوَجَّسَ رَكُورًا مُقْفِرٌ نَدُسُ، بِنَبْأَةِ الصَّوْتِ، مَا فِي سَمْعِهِ كَذَبِ

وفي حديث ابن عباس في قوله تعالى : فَرَّتُ مَرْ قَسُورَةٍ، قال : هو رِكْنُزُ الناس، قال : الرَّكُنْر

الحِسُ والصوت الحقي فعمل القَسُورَةُ نِفْسُهَا رَكُنْرًا لَوْنُ القَسُورَةُ نِفْسُهَا رَكُنْرًا لَأَنَّ القَسُورَةُ بَعْدًا عَمْدًا الرَّمَاةُ فَسَمَاهُمْ بَاسُمْ صُوبَهُمْ ، وأَصْلُهَا مِنْ القَسْمُ ، وهو القَلْمَةُ ، ومنه قبل للأَسْدَ قَسُورَةُ .

والرُّكازُ : قِطَعُ ذهب وفضة تخرج من الأرض أو المعدن. وفي الحديث: وفي الر كاز الخيس. وأَرْكُزُ المَعْدِنُ : وُجِدَ فيه الرُّكاز ؛ عن ابن الأعرابي . وأر كز الرجل إذا وجد ركازاً . قال أبوعبيد : اختلف أهل الحجاز والعراق، فقال أهل العراق: في الرَّكارُ المعادنُ كَانُّهَا فَمَا اسْتَخْرَجُ مُنْهَا من شيء فلمستخرجه أربعة أخماسه و لبيت المال الحبس، قالوا : وكذلك المال ُ العادِي ُ يُوجِد مدفوناً هو مثل المعدن سواء ، قالواً : وإنما أصل الركاز المعدن والمال العاديُّ الذي قد ملكه الناس مُشَبَّه بالمعدن ، وقال أَهِلَ الْحِجَازُ : إِنَّمَا الرَّكَازُ كَنُوزُ الْجَاهِلِيةِ ، وَقَيْلٍ : هُو المال المدفون خاصة بما كنزه بنو آدم قبل الإسلام، فأما المعادن فليست بركاز وإنما فيها مثل ما في أموال المسلمين من الركاز، إذا بلغ ما أصاب مائتي درهم كان فيها خبسة دراهم وما زاد فبحساب ذلك ، وكذلك الذهب إذا بلغ عشرين مثقالاً كان فيه نصف مثقال ، وهذان القولان تحتمالهما اللغة لأن كلاً منهما مركوز في الأرض أي ثابت . يقـال : وَكُزَهُ ۚ يَوْ كُنْرُهُ رَكْنُواْ إِذَا دَفْنَهُ ، والحَدَيْثُ إِنَّا جَاءً عَلَى وَأَي أَهُـ لَ الحجاز ، وهو الكنز الجاهلي ، وإنما كان فيه الحمس لكثرة نُقعه وسهولة أخــذه . وروى الأزهري عن الشَّافِعِي أَنَّهُ قَالَ : الذِّي لا أَشْكُ فَيِهِ أَنِ الرِّ كَازُ دَفِينٌ الجاهلية ، والذي أنا واقف فيه الركاز في المعدن والتبر المخلوق في الأرض . وروي عن عمرو بن شعيب أن

عبداً وحد رِكْزَةً على عهد عمر ، رضي الله عنــه ،

فأُخذها منه عمر ؟ قال ابن الأعرابي : الرِّ كاز ُ مـا

أخرج المعدن وقد أر كز المعدن وأنال ، وقبال غيره : أر كز صاحب المعدن إذا كثر ما نجرج منه له من فضة وغيرها . والر كاز : الاسم ، وهي القطع العظام مثل الجلاميد من الذهب والفضة تخرج من المعادن ، وهذا يُعضّد تنسير أهل العراق . قال : وقال الشافعي يقال للرجل إذا أصاب في المعدن البدرة المجتمعة : قد أر كز . وقال أحمد بن خالد : الر كاز جمع ، والواحدة و كز و ال أحمد بن حنبل في بعض مركزاً ، وقد جاء في مسند أحمد بن حنبل في بعض طرق هذا الحديث : وفي الركاؤ الخمس ، كأنها جمع ركيزة أو وكازة .

والر "كيزة والر"كنزة : القطعة من جواهر الأرض المركوزة فيها . والر"كنز : الرجل العاقبل الحليم السخي . والر"كنزة : النخلة التي تنفيلك عن الجيذع ؟ عن الجيذع ؟ عن أبي حنيفة . قال شمر : والنخلة التي تنبت في جذع النخلة ثم تحوال إلى مكان آخر هي الر"كنزة . وقال بعضهم : هذا وكنز مسن وهذا ودي حسن وهذا ودي والقلع . وهذا قلع حسن ويقال : وكنز الودي والقلع .

بأغلام مَر "كُوز فَعَنْز فَغُرَّبٍ، مَغَانِي أُمَّ الوَرَّدَ ۚ إِذَّ هِي ما هِيا

ومن : الرّ منز : تصويت خفي باللسان كالهَمْس، ويكون تحريك الشفتين بكلام غير مفهوم باللفظ من غير إبانة بصوت إنما هو إشارة بالشفتين ، وقيل : الرّ منز إشارة وإيماء بالعينين والحاجبين والشفتين والفم . والرّ منز في اللغة كل ما أشرت إليه بما يُبان للفظ بأي شيءٍ أشرت إليه بيد أو بعين ، ورَ مَنز يَرْ مُنز وير من كر رَمزاً . وفي التنزيل العزيز في قصة ذكريا ، عليه السلام : ألا تكلّم الناس ثلاثة أيام إلا رَمزاً .

الأنباري:

يُربِعُ بعدَ الجِدُّ والتَّرْمِيزِ ، . إِذَا صَـةَ إِلْجِدَا بِيَـةً ِ التَّقُونِ

قال: الترميز من رَمَزَت الشاة إذا ُهُو لَتُ وارتمَز البعير: تحرَّكَ أَرْآدُ لَحْيِهِ عِنْـدَ الاجترار. والتُّرامِزُ من الإِبل: الذي إذا مضغ رأبت دماغه يرتفع

والترامز من الإبل: الذي إذا مصع رابك دمات يرسم ويَسْفُلُ ، وقيل : هو القوي الشديد ، وهو مثال لم يذكره سيبويه ، وذهب أبو بكر إلى أن التاء فيها

والر"امز آن : شخستان في عبن الركبة .

زائدة ، وأما ابن جني فجعله رباعيًّا .

ورَمُزَ الشيءُ بَرَمُزُ وارْمَأَزَّ: انفبض . وارْمَأَزَّ: لزم مكانه . والرَّمَّازَةُ الاسْتُ لانضامها ، وقبل: لأنها تَمُوجُ ، وتَرَمَّزَتْ : ضَرَطَتْ ضَرطاً خفتاً .

والرَّمينُ : الكثير الحركة ، والرَّمينُ : الكبير . يقال : فلان رَبِيز ورَمينَ إذا كان كبيراً في فنه ، وهو مُر تَبِيزُ ومُر تَميز . ورَمَزَ فلان عَنَمَهُ وَإِبله : ا

يَرُضَ رِعْيَةَ راعيها فحوَّلها إلى راع آخر ؛ أنشد أبن الأعراني :

إنَّا وجَـدْنَا نَافَــَةَ الْعَجُونِ . . خَيْنِ النَّرْمِينِ

ونز: الرئنز، بالضم: لغة في الأرز، وقد يكون مز باب إنجاص وإجّاص، وهي لعبد القيس، والأُصل فيها رُزّ فكرهوا التشديد فأبدلوا من الزاي الأولى نوناً ، كما قالوا إنجاص في إجّاص.

وهن : الرَّهُن ُ : الحركة . وقعه كَرَهُن هَا المُسَاضِيعِ كَرْهُنَ ُهَا كَرَهُنَ أَوْرَهُنَّوْاناً فَارْتَهَنَوْت ُ : وهو تحرَّكِهِ

يرهزها رهزا ورهزانا فارتهزات : و جبيعاً عند الإيلاج من الرجل والمرأة . ورَّمُزَّتُهُ المرأة بعينها تَرْمُزُهُ وَمُزاً: غَمَزَتُهُ . وجارية رَمَّازَة ": غَمَّازَة "، وقيل : الرَّمَّازَة الفاجرَة مشتق من ذلك أيضاً ، ويقال الجارية الغمازة بعينها : رَمَّازَة "أَي تَرْمُزُ فِيها وتَغْمِزُ بعينها ؛ وقال الأخطل في الرَّمَّازة من النساء وهي الفاجرة :

> أحاديث سدًاها ابن حدّراء فر قد، ورمًاز أو مالت لمن تستسيلها

قال شهر : الرمازة همنا الفاجرة التي لا تَرَّدُ يَكَ لامس ، وقيل للزانية رَمَّازَة لأنها تَرَّمُزُ بعينها . ورجل وَمِيزُ الرأي وروزينُ الرأي أي جيدُ الرأي أصيله ؛ عن اللحياني وغيره . والرَّميزُ : العاقل الشّخين الرَّينُ الرَّميازَة ، وقد وَمَزَهَ . والرَّامُوزُ : البحرُ . والرَّامُوزُ : البحرُ .

وارْ تَمَوَّزُ الرجلُ وتَرَمَّزُ : تحوك . وأبل مَرامِيزُ : كثيرة التحرُّك ؛ أنشد ان الأعرابي :

سلاجيم الألحي مرامين الهام

قوله سلاجم الألحي من باب أشنفَى المرفق ، إنما أراد طول الألم فأقام الاسم مقام الصفة ، وأشباهه كثيرة .

وما ار مأز من مكانه أي ما برح . وار مأز عنه : زال . وار تَمَز من الضربة أي اضطرب منها ؟ وقال :

خَرَرُ تُ منها لقَـفايَ أَرْتَمَـزُ

وتَرَمَّزُ مثله . وضربه فما ارْمَأَزُ أي ما تحرُّك . وكتبه رَمَّازَ أي ما تحرُّك . وكتبه رَمَّازَ أن إذا كانت تَرْتَمِزُ مَنْ نواحيها وتموج الكثريها أي تتحرك وتضطرب .

والرَّمْزُ والتَّرَمُّزُ فِي اللغة : الحَزَمُ والتحرُّكُ. والمُرْمَثِزُ : اللازمُ مكانـه لا يبرح ؛ أنشـد ابن

ووز : الرَّوْزُرُ : التَّجْرِبَةُ ، رَازَهُ يَوُوزُهُ رَوْزُاً :

جَرَّبَ مَا عَنْدُهُ وَخُبَرَهُ . وَفَي حَدَيْثُ مُحَاهَدُ فِي قُولُهُ

تِعالى : ومنهم من يَكْمَرْ لُكُ فِي الصَّدَقَاتِ ؛ قال :

غيره:

فَرَوَّزُرًا الأَمْرُ الذي تَرُوزَان

أَنِ الْأَعْرَابِي : رَازَى فلانُ فلاناً إذا اختبره ؛ قال أَبو منصور : قوله رَازاه إذا اختـبره مقلوب أصله رَاوَزَهُ فأَخَّر الواو وجعلها أَلفاً ساكنة ، وإذا نسبوا إلى الرَّيِّ قالوا رَازِيُّ ؛ ومنه قول ذو الرمة :

ولَيْل كَأْنْناه الر و يُنزي حَبُنتُه

أراد بالرويزي ثوباً أخضر من ثيابهم شبه سواد الليــل به ، والله أعلم .

فصل الزاي

زأز : تَزَأْزَ منه : هابه وتصاغر له وزَأْزَأَهُ الحوف . وتَنَزَأُزَأَ منه : اخْتَبَأَ . الليث : تَزَأْزَأَ عني فلان إذا هابك وفَرِقَكَ، وتَزَأْزَأَتِ المرأَهُ إذا اختبأت ؟ قال جرير :

> تَدَّنِنُو فَتُبُدِي جَمَالًا زانه خَفَرَ<sup>م</sup>، إذا تَزَأْزَأَتِ السُّودُ العَناكِيبُ

أبو زيد : تَزَأْزَأْتُ مَنْ الرجلِ تَزَأُوْ وَأَ شَدِيدًا إِذَا تَصَاغَرَتُ لَهُ وَفَرَقَتْ مَنْهُ . وَزَأْزَأً : عَدا . وزَأْزَأَ الظليم : مشى مسرعاً ورفع قُـُطرَيْهِ . وَتَزَأْزَأَتِ المِلْأَهُ : مَشْتُ وحركَتَ أَعْطَافها كَمِشْيَة القِصارِ . وقيدُر " زُوَّا أَرْ بُنَةً " وَزُوْزِ بُنَة": عظينة تَضُمُ الجِنْزُورَ.

زلز: الزَّلْزَرُ: الأَثَاثُ وَالمَتَاعِ. ويقال: احتمل القومُ بِزَلَنَزِهِمْ . الأَزهري: شهر: جَمَّعْ زَلِزَكَ أَي أَثَاثُكُ وَمَتَاعَكَ ، نصب الزايين وكسر اللام ، قال: وهذا هو الصحيح ، قال: وفي كتباب الإيادي:

يُووزُكَ ويسألك . الرَّوْزُ : الامتحان والتقدير . يقال : رُزْتُ ما عند فلان إذا اختبرته وامتحنته ، المعنى يمتحنك ويذوق أمرك هل تخاف لائمته أم لا ، ومنه حديث البراق : فاستصعب فَرازَهُ جبريلُ ، عليه السلام ، بإذنه أي اختبره . ويقال : رُزْ فلاناً ورُزْ ما عند فلان . قال أبو بكر : قولهم قد رُزْتُ ما عند فلان أي طلبته وأردته ؛ قال أبو النجم يصف المقر وطلبها الكناس من الحرر :

إذ رازَت الكُنْسُ إلى قُنْعُورها، وأَنْقَتُ اللَّافِيحَ من حَرُورِها

يعني طلبت الظل في قدَّعُور الكُنْسُ. ورَازُ الحَيْحَرَ وَوَازً : رَزَّنَهُ لِيعْرَفُ ثقله . والرَّازُ : رأسُ البنّائين ، قال : أداه لأنه يَر وُزُ الحجر واللّبينَ وينْقَدَّ رُهُما ؛ والجمع الرَّازَةُ ، قال : وقد والجمع الرَّازَةُ ، قال الرَّانِ ، قال أبو منصور : يستعمل ذلك لرأس كل صناعة ؛ قال أبو منصور : كأنه جعل الرازَ وهو البَنّاء من رَازَ يَرُوزُ إذا المتحن عمله فَحَدَقَهُ وعاود فيه . قال أبو عبيدة : يقال راز الرجل صنعته إذا قام عليها وأضلحها ؛ يقال راز الرجل صنعته إذا قام عليها وأضلحها ؛ وقال في قول الأعشى :

فعادا لَهُنَّ ورَازَا لَهُنَّ، والنَّبِارا والنَّبِارا

قال : يريد قاما لهن . وفي الحديث : كان دَازَ سفينة نوح جبريل ، عليه السلام ، والعامل نوح يعني دئيسها ورأس مُدَبَّريها .

الفراء: المَرَ ازَ انِ النَّدْيانَ وهما النَّجْدانِ ؛ وأنشد

المتحاش المناع والأثاث ؛ قال : والزائز مشل المتحاش ولم يذكر الزائز ل ، والصواب الزائز المتحاش، ورجع على زكر الزائز وأي الطريق الذي جاء منه . والزائزة : الطبياشة ألحقيفة ، وقيل : هي التي تر ود في بيوت جاراتها أي نطوف فيها . تقول العرب : تو قري يا زكر أز أ. والزائر : الغرض الضجر أسخر وإني لزكر تر مجلسي هذا أي قلق "نغل ؛ عن ثعلب . وزكر الرجل أي قلق وعلز . وجمع القوم وزكر الرجل أي قلق وعلز . وجمع القوم يزيد عن الرياشي .

وَين : الرَّيْزَاءَ وَالرَّيْزَاءَةُ بُوزَنَ زِيْزَاعَةَ ، وَالرَّيْزَى وَيَنَ الْعَدِي وَالرَّيْزَاءَ ، وَقَيل : الأَرْضَ الفَلَيْظَةَ ، وَهِي الرَّازِيَةُ ، قَالَ الرَّقَيَانُ السَّعْدِي : المُلْطَة ، وهي الرَّازِيَةُ ، وقالَ الرَّقَيَانُ السَّعْدِي : فَالْمُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْ

ياً إِبلِي! ما ذَامَهُ، فَتَأْبَيَهُ ؟
ماءُ رَواءُ ونَصِي حَوْ لَيهُ ؟
هَذَا بِأَ فُواهُمَا حَتَى تَأْبَيَهُ (؛
حَتَى تَرُ وُحِي أُصُلًا تُبارِيهُ
تَبارِيَ العانةِ فَوقَ الزّازِيهَ

قال ابن جني : هكذا رويناه عن أبي زيد ، وأما الكوفيون فيروونه خلاف هذا يقولون : فتأبيه ونصي حو ليه وحتى تأبيه وفوق الزازيه ، فينشدونه من السريع لا من الرجز كما أنشده أبو زيد ، قال : وهكذا رويناه هذا . والزيزاء ، بالمد : ما غلظ من الأرض، والزيزاء أخص منه ، وهي الأكمة ، والهمزة فيه مبدلة من الياء ، يدل على ذلك قولهم في الجمع الزياري ، ومن قال الزوازي جعل الياء الأولى مبدلة من الواو مثل القواقي جمع قيقاء . الفراء :

الزّيزاء من الأرض ممدود مكسور الأول ومن العرب من ينصب فيقول الزّازاة ، وبعضهم يقول الزّازاة ، وكله ما غلظ من الأرض . ابن شميل : الزّيزاة ، من الأرض القُفُّ الغليظ المُشْرِفُ الحَشِنُ ، وجمعها الزّيازي ؛ قال رؤية :

حتى إذا زَوْزَى الزَّالِزِي هَزَّقًا ، ولَفَّ سَـدُرَ الْهَجَرِيِّ حَزَّقًا

والزُّيزاءُ ; الربش . وزيُّ زيُّ : حكاية صوت الجن ؛ قال :

تَسْبَعُ للجِنِّ به ذِي ذِي زِيا

وفي النوادر: يقال زازيت من فلان أمراً شاقتًا وصاصيت ، والمرأة 'ترازي صبيها ، وزازيت المال وصاصيت ، والمرأة 'ترازي صبيها ، وزازيت المال وصاصيت إذا جمعته وصعصعته ، تفسيره جمعته ، والرياء أطراف الريش ، وقيد د وروازية المحطيمة ، ورجل زوازية أي قصير غليظ ؛ وقوم زوازية أيضاً ، ويقال ، رجل زوتشرى وزوزي المشتحد القر المشتحد القرارية المشتحد المناس ، وأنشد ان دريد لمنظور الد بيري :

وزو جُها زو نزك زو نزى ، يَفْرَق إن فنزع بالضّغطى ، أَشْنَهُ شيء هو بالعَبَر كَى ، إذا حَطَان رأسه تشكى ، وإن نقر ت أنفه تشكى ،

<sup>،</sup> قوله « وصفحته الغ » كذا بالاصلى . والذي في القاموس : صفحته فرقته .

والحَبَرُ كَى : القصير الرجلين الطويل الظهر ؛ قالت الحَدَّنُساء :

معادَ الله تِنْكِيعُني حَبَرُ كَى ، قَصِيرُ الشَّنْرِ مِن ْجِشَمِ بِن بَكْرِ

وحَطَّأَ وأُسه : ضربه بيده مبسوطة . قال الجوهري: زُوْزُيْت به زُوْزَاهً إذا استحقرته وطردته ؛ قال إبن بري : هذا وهم من الجوهري وإنما حق زَوْزَيته أَنْ يَذَكِّرُ فِي المُعْتَلُ لِأَنَّ لَامَهُ حَرَّفَ عَلَمُ وَلَيْسَ لَامَهُ زاياً ، وقد ذكره أيضاً في فصل زوى في باب المعتل اللام فقال : فِدْرُ زُاوَزِيَةٌ وَزُوازِيَّةٌ مَثَّلُ عُلَّمِطَّةٍ وعُلابِطَّةٍ للعظيمة التي تضم الجَّزُور ، وقوله مثل علميطة وعلابطة يشهد بأن الياء من زُورَينَةِ وزُوازِينَةِ أَصَلَ كَمَا كَانْتِ الطَّاءُ فِي عُلْبُطَّةً وعُلابِطَة أَصْلًا وهي لام الكلمة ، قال : وهذا هو الصحيح والأصل فيه زُورَووَة ﴿ وَزُوازِو ۖ وَأَوْ الْأَنَّهُ مِنْ مضاعف الأربعة ؛ وكذلك زَوْزي الرجلُ إذا نصب ظهره وأسرع في عدوه ، وإنما قلبت الواو ياء في زُورَيَّةٍ وَزُوازِيَّةٍ لإنكسارِ مَا قَبْلُهَا ﴾ وأما زَوْزَيْت فإنما قلبت الواو الأخيرة ياء لكونها رابعة، كم نقلب الواو في غَزَوت ياء إذا صارت رابعة في نحو أغزَيْت ، فبان لك بهذا وهم الجوهري في جعل زُوزَيَّةٍ فِي فَصَلَ زَيْزٍ ﴾ قال : وقد وَهُمَ فيــه من وجهين : أحدهما أن زُورَ يَةُ عينها وأو وزَيّزَ عينه ياء ، والثاني أن زُوزَيَّةً لامها علة وليس بزاي . وحكى أبو عبيد وغيره : أنه يقال قدر " زُوْزِ لُهُ"، بهنزة بعد الزاي الأولى وهنزة أخرى بعسد الزاي الثانية ، فيكون من بأب ما جاء تارة مهموزًا وتارة معتلاً ، يقال زَأْزَأَ الظَّايمُ إذا رفع قُـطُـرَيَّهُ ومشي مسرعاً . وقالوا : زَوْزَى الرجلُ إذا نصب ظهره

وأسرع عدوه ، فالمهموز والمعتل في هذا سواء ، والله أعلم .

## فصل السين المهلة

سهور: السَّهْرِين والسَّهْرِيز: ضرب من التمر، معرب، وسَّهْرِيز، وسَهْرِيز، وسَهْرِيز، بالفارسية شهريز، بالشين المعجمة، ويقال سِنهريز وشِنهْريز، بالسين والشين جميعاً، وهو بالسين أغرب، وإن شتت أضفت مثل ثوب خز وثوب خز ، وقال أبو عبيد: لا تضف .

## فصل الشين المعجمة

شأر : مكان شأز وشتيز : غليظ كشأس وشتيس ؛ قال رؤبة :

سَأْز بمن عَوَّه جَدْب المُنْطَلَقُ

وشَنْزِرَ مَكَانُنَا سَأْزًا : غلظ . ويقال : قَلِقَ . وأَشَأَزَهُ : أَقلقه ، وقد سَثْنِرَ سَأْزًا : غلظ وارتفع ؛ وأنشد لرؤبة :

تَجَدُّب المُلَّمَّى سَنْزِ المُعَوُّهِ

قال : وقالبَه في موضع آخر فقال : شاز بن عودة جدب المنظماتي

ترك الهمز وأخرج مخرج عاث وعاثيث وعاق وعائيق. وأشتأز الرجل' عن كذا وكذا : ارتفع عنه ؛ وأنشد:

فلو تشهد ت عقي وتقفاز ، أَشْأَرْتَ عن قَـوْلك أَيُّ إِشْاَزَ

أَن شَمِيلُ : الشَّأْزُ المُوضِعُ الفَلَيْظُ الكَثْيُرِ الحِجَارَةُ ، وليست الشُّؤْزَةُ إِلا في حجارة وخُشُونَة ، فأَمَا أَرضُّ غليظة وهي طين فلا تُعدّ سَأَزاً . وسَنَيْزَ الرجلُ مَسَأَزاً ، فهو سَنْيز : قَلَقَ مِن مرض أَو هُمَّ ، وأَسْأَزه غيرُه . وفي حديث معاوية ، رضي الله عنه : أنه دخل على خاله هاشم بن 'عتبة وقد 'طعن فبكي ، فقال : ما يبكيك يا خال ? أو جَعُ ' يُشْغِز 'كَ أَم حرض على الدنيا ? قال أبو عبيد : قوله 'يشْغُز 'كَ أَي 'يقلقك . يقال : سَنْيْز تُ أَي يُقلقك . يقال : سَنْيْز تُ أَي فيدي وسَنْمُنِ عَهِو مَشْؤُوز ' ؟ قال ذو الرئمة يصف ثوراً وحشياً :

فبات أيشئزاه تأدر وبسهراه و تذاوُّب الربع والوسواس والهضب

وشُــَأَزُ المرأة سَأْزاً : نكحها .

شعز: الشَّحْز: كلمة مرغوب عنها ، يكنى بهـا عن النكام.

شعن : الشَّخْرُ : شدّ العناء والمشقة . والشَّخْرُ : الطَّعن . وشَخَرَا الرمع يَشْخَرُ ا شَخْرًا : طعنه . وشَخَرَ عنه يَشْخَرُ ها شَخْرًا : فقاًها. قال أبو عمرو : يقال شَخْرَ عنه وضَخَرَها وبَخَصَها بمعنى واحد ؟ قال : ولم أر أحداً يعرفه .

وتَسَاخَرَ القوم: تباغضوا وتَعادَوا . والشَّخْر : لغة في الشَّخْس ، وهو الاضطراب ؛ قال رؤبة :

﴿ إِذَا الْأُمُورُ أُولِعَتْ بِالشَّخْرِ

شرق: الشَّرْزُ: الشَّرْسُ، وهو الغلظ؛ وأنشد لمر داس الدُّبَيْرِيِّ:

إذا قلتُ : إن اليومَ يومُ 'خَضُلَةً إِن اليومَ يومُ 'خَضُلَةً إِن البَجارِيا

ابن سيده : الشَّرَّزُ والشَّرَّزُةُ الشَّدَّةُ والقَوَّةُ . أَبُو عَمْرُو : الشَّرَّزُ مِنَ المُشَارَزُةِ وَهِي المعاداة ؛ قال

رۇبة:

بَلْتَقَى مُعَادِيهِمْ عَذَابَ الشَّرُورِ

والشَّرْزَة : الشديدة من شدائد الدهر . يقال : رَمَاهُ اللهُ بَشَرْزَة : الشديدة من شدائد الدهر . وأَشْرَزَه : أوقعه في شدَّة ومَهُ لَكَة لا يخرج منها . وعدبه الله عذاباً شَرَزاً أي شديداً . ورجل مُشَرَّز : شديد التعذب للناس ؛ قال :

أَيَّا طَلِيقٌ اللهِ وَابَنُ هُوْمُزُرٍ ﴾ أَنْقَدَانِي مِنْ صَاحِبٍ مُشْرَدُ

ابن الأعرابي : الشُّرَّازُ الذين يعذبون الناس عذابُ شَرَّزَاً أَي شديداً . والمُشارِزُ : الشديد . اللبث رجل مشارزُ أي محارب مُعاشِن . وسَّارَزَه أَي عاداه . والمُشارِزُ : السيء الخُلُق ؛ قبالَ الشماح يصف رجلًا قطع نَبْهَةً بِفَأْسٍ :

> فأنشحي عليها ذات َحَدَّ عُرابَها َ عَدُو ٌ لأَوْسَاطِ العِضَاهِ مُشَارِزٍ ُ

أي أمال عليها على النَّبْعة فأساً ذات حدّ . غرابها حدّها . مُشارِز : مُعادٍ . والمُشارِزة : المنازع والمُشارِسَة .

شوز: الشُرَّازَة: اليُبْس الشديد الذي لا يطاق على تَثْقِيفٍ ، ويقال: هو الذي لا ينقاد للتَّنْقِيفِ ويقال: شَرْيِزً ، وشيء شَرْ وشُنْزِيزٌ . والله على الله على الله

شغنى: ابن الأعرابي: يقال للمسكة الشّغيزَة ؛ قا الأزهري: هذا حرف عربي، سمعت أعرابيّاً يقول سَوّيْتُ شَغِيزَةً من الطّرْفاء لأَسْفُ بها سَفِيفَةً

شغير: الليث في الرباعي: الشَّعْبَرُ أَن آوَى ، قَـالَ الأَوْهِرِي: هَكَدَا قَالَ بِالرَّايِ ، والصحيح الشَّعْبَرُ ، ، بالراء. وروي عن أبي عمرو أنه قال: الشَّعْبَرُ أَنِ آوَى ، ومن قاله بالزاي فقد صَحَفْ.

شَّفُوْ : الشَّفُوْ : الرَّفْسُ . سَفَوْرَ ، يَشْفَوْ ، سَفْوْراً : رَفَسَهُ برجله ؛ حَكَاها ابن دريد وقال : ليس بعربي صحيح .

شكن: تشكز ، بإصبعه يَشكره تشكزاً : نَخَسه . وفي نوادر الأعراب : تشكز فلان فلاناً وبَسَرَه وخَلَبه وخَدَبه وبَدَحَه وذرَبه إذا جرحه بلسانه . والشكان : المنجامع من وراء الثوب . أبو الهيثم : يقال رجل تشكان إذا حدّث المرأة أنزل قبل أن يخالطها ثم لا يَنتشر بعد ذلك لجماعها . قال الأزهري : هو عند العرب الزُمَّلق والذَّودَ مُ والشَّهُونُ .

الله عند العرب الزُّمَّلِقُ والذَّودَحُ والشَّمُوتُ . هو عند العرب الزُّمَّلِقُ والذَّودَحُ والشَّمُوتُ . والأَشْكُنُ : ضرب من الأَدَم أبيض . الليث : الأَشْكُنُ كُلادِم إلا أَنه أبيض يؤكد به السَّرُوج ؟ قال الأَزهري : هو معرب وأصله بالفادسية أدرنج .

شلز: التهذيب: المشلكون المشيشة الحالوة المخ. . قال الأزهري: أَخِذَ من المشش واللون ، قال: والجلكون نبت له تحب إلى الطول ما هو ، ويؤكل محد شبه الفستنق .

مُعَوْ : الشَّمْزُ : التَّقَبُّض . اسْسَأَزَ اسْمِثْزَازاً : انقبض واجتمع بعضه إلى بعض ؛ وقال أبو زيد : ذُعِرَ من الشيء وهو المَلَدُ عود . والشَّمْزُ : نفود النفس من الشيء تكرهه . وقال الزجاج في قوله تعالى: وإذا ذُكِرَ الله وحده الشَّمَازَتُ قلوبُ الذين لا يؤمنون بالآخرة ؛ معناه نَفَرَتَ ، وكان المشركون

إِذَا قَيْلِ لَا إِلَّهِ إِلَّا اللهِ نَفَرُوا مِنْ هَذًا . وقال ابن

الأعرابي: الشمازات اقتشعرات . وقال قتادة: السازت استكبرت وكفرت ونفرات . وفي الحديث : فسسكيكم أمراء تقشعر منهم الجلود وتشمئز منهم القلوب أي تنقبض وتجتمع ، وهمزته زائدة ، وهي الشمازيزة . ورجل فيه اسمازيزة من الشمازيزة . ورجل فيه اسمازيزة من الشمازيزة السعر المازيزة الليل والنهاد مقلولياً ، قلت : ما المقلولي ؟ قال : الندة التي تجمعها جمعة واحدة ، قلت : ما الندة ؟ قال السوق الشديد حتى يكون قلب المشربة في الأقران أي مشدودة في الحال .

والمُشْمَنَزُ أَيضاً: النَّافر الكاره للشيء. واشْمَأَنُ اللّيء : كَرَهِ بغير حرف جر ؛ عن كراع . والمُشْمَنَزُ : المَذْعور .

شنو: الشّينينُ من البيزُر ، بكسر الشين غير مهموز ؟ عن أبي حنيفة : هذه الحبّية السوداء ، قال : وهو فارسي الأصل ، قال : والفُرْس يسمونه الشُّونِينِ ، مضم الشن .

شهون : الشهريز والشهريز : ضرب من التمر معرب، وأنكر بعضهم ضم الشن ، والأكثر الشهريز . ويقال : فيه سهريز وشيهريز ، بالسين والشين جميعاً ، وإن شئت أضفت مثل ثوب خز" وثوب تخز" .

شهنز: أن شبيل في الرباعي: سبعت أبا الدُّقَـاش يقول الشُّونِيز الشَّهْنِيز .

شَنْيْز : الشَّنْشَيْز من البيز و بكسر الشين وبالهمز : عجمي معر ب عن ابن الأعرابي.

شيز : الشَّيزُ : خشب أسود يَتَخذ منه الأمشاط وغيرها.

والشَّيزَى: شجر تُعْمَل منه القصَّاع والجُمَّانَ ، وقيل:

هُو شَجْرُ الْحَيْوُرُ، وقيل : إنما هي قصاع من خشب الجَوْزُ فُنَسُورَةً من الدَّمَم . الجوهري : الشَّيْزُ

والشيري خشب أسود تتخلف منه القصاع ؛ قال

إِن تَناأُ عَنَّا نَدْنَتُ مَاكُ ، وإِن تُقَمُّ

فَحَظُنُكُ مَصْؤُوزٌ ، وأَنْفُكُ رَاغِم

ان الأعرابي : تقول العرب قسمة 'صُوْزَى ، بالضم والمه: ، وضُوزًى ، بالضم بلا همز ، وضَّنَّزَيُّ ؟

بالكسر والهيز ، وضيرى ، بالكسر وترك الهيز ، قال : 'ومعناها كلها الجَـوْر . الأزهري في ترجمة ضوز

قال : والضُّوزَة من الرجال الحقير الصغير الشأن ، قال : وأقدْرُ أَنِيهُ المنذَري عن أبي الهيثم : الضُّؤَرُّهُ؟ بالزاي مهموزة ، قال : وكذلك ضطته عنه . قال

> أبو منصور : وكلاهما صحيح . والضَّهُ أَزُ : المقتحم في الأُمور .

> > الخَـَالِق قوية ؟ قال :

ضير : الضُّدُر : شدَّةُ اللحظ يعني نظراً في جانب . ودُنْب صَـــبُوْ : حديد اللحظ ، وهو منه . الليث : الصَّبِّينُهُ

> الشديد المحتال من الذئابِ ؛ وأنشد : وتسر ق مال جادك باحتيال ، كَحَوْلُ دْنُؤَالَةً شُرِسَ صَبِيرَ

ضرز : الضرِّنُّ : مَا صَلَّبُ مِنَ الْحَجَارَةُ وَالصُّخُورُ ." والصِّرز : الرجل المتشدد الشديد الشُّح ، ورجل ضرز : شحيح شديد . يقال : رَجْل ضِرِز مَسْلُ فلز " للبخيل الذي لا يخرج منه شيء ، وقيل : هو لئيم قصير قبيح المَنْظَر ، والأنثى ضِرِزَّة مُوَنَّقَة

> بات 'يقاسي كل ناب ضرز' في ، شديدة ِ تَجفُن ِ العينِ ، ذات ِ ضَريرِ

وامرأة ضِرِزَّة : قصيرة لشبة وناقة ضِمْر ز : قَـَلْتُ ضِرْ زُمْ إِذَا كَانَتَ قَلْيَلَةً ۚ اللَّهِ ﴾ عَدُّه يعقوبُ ثلاثيًّا

وصَياً غَداة مُقامَة وزَّعْتُها بجفان شیزی ، فوقهن سام

التهذيب : ويقال للجفان التي تسوَّى من هذه الشجرة الشَّيْزَى ؛ قال ان الزِّبَعْرَى :

> إلى رُدُح من الشَّيزي مِلاهِ، الباب البر" أيلبك بالشهاد

أبو عبيد في باب فعلى : الشَّيزي شَجَّرة . أبو عبرو : الشَّيْرِي يَقَالُ لَهُ الْآبَنُوسِ وَيَقَالُ السَّاسَمِ ؛ وَفِي حديث بدر في شعر ابن سوادَة :

> فماذا بالقليب قليب بدري، من الشَّيْرَى ، أَيْزَيُّنُ بِالسَّنَام

الشَّيْرَى : شَجْرِ تَتَخَذَ مِنْهُ الْجِفَانُ ، وأَرَادُ بِالْجِفَانَ أربابها الذين كانوا أبطعمون فيها وقنتلنوا يببدر وأَلْـقُوا فِي القليب ، فهو كَرْثيهم ، وسَـنَّى الجِفانَ مِشْرَى باسم أصلها ، والله تعالى أعلم .

#### فصل الضاد المعجمة

ضَأَوْ: خَأَوْهُ حَقَّهُ نَضَأَوْهُ خَأُواً وَضَأَوْاً : مَنعهُ . وقسمة صُوْزَى وضَأْزَى مقصوران : جائرة غير عَــدُل . وضَازَ يَضِيزُ ۗ وضَّأَزَ يَضْـأَزُ : مِثْلُه ؛ وأنشد

واشته من الرجل الضّرز ، وهو البخيل ، والمم ذائدة ، قال : وقياسه أن يكون رباعيّاً . النضر : ضرّزُ الأرض كثرة مُهنرِها وقلة حَددِها . يقال : أرض ذات ضرّز .

ضور: الضرر : لنر وق الحنك الأعلى بالأسفل إذا تكلم الرجل تكاد أضراسه العليا تسس السفلي فيتكلم وفوه منضم ، وقيل : هو ضيق الشدق والفم في دقة من ملتقى طرفي اللهمين لا يكاد فه ينفتح ، وقيل : هو أن يتكلم كأنه عاض بأضراسه لا يفتح فاه ، وقيل : هو أن يتكلم وقيل : هو أن تقع الأضراس العليا على السفلي فيتكلم وفوه مضم ، وقيل : هو نقارب ما بين الأسنان؛ رواه ثعلب، والفعل ضراً يضر فرز وهو أضر والأنشى ضراء . التهذيب : الأضر الضيق الفيم جدا ، مصدره الضرر ، وهو الذي إذا تكلم لم الفيم جدا ، مصدره الضررة ، وهو الذي إذا تكلم لم يستطع أن ينفر جين حنكيه خلقة خلق عليها وهي من صلابة الرأس فيا يقال ؛ وأنشد لرؤبة بن العجاج :

دُعْدِي فقد يُقْرَعُ للأَضَرَّ صَحَنِّي حِجَاجِي وأَسِهِ وَبَهْزِي

ابن الأعرابي: في لتحديد ضرَزَ وكرَزَ وهو ضيق الشدق وأن تلتقي الأضراس العليا بالسفلي إذا تكلم لم يتبين كلامه. والضُّرُّال : الذين تقرُّب ألتحييهم فيضيق عليهم مخرج الكلام حتى يستعينوا عليه بالضاد؛ وقول الشاعر أنشده ابن الأعرابي :

تَجْمِيبَةُ مُوْلِئِي ضَزَّهَا القَتَّ والنَّوْرَي بينشربُ ، حتى نِينُها مُتَطَاهِر

أي حشاها فَسَنَّا ونَوَّى، مَأْخُودُ مِن الضَّرَّزِ الذي هو تقادِب ما بين الأسنان. وضَزَّها: أكثر لهـا من

الجساع ؛ عن ان الأعرابي . أبو عمرو : رَكُبُّ أَضَرَ شديد ضيّق ؛ وأنشد :

> يا رُبِّ بَيْضاء تَكُوْ كُوْا بالفَخِذَ بْن رَكْباً أَضَرْا

> > وبئر فيها ضَزَرْ أي ضِيق ؛ وأنشد :

وفَحَّت الأَفْعَى حِذَاءً لِحُنِيِّي، وَنَصَّبُتُ كَفَّيَ الْجَالِ الأَضَرُّ ا

أي الضيّق ، يريد جال البئر . وأَضَرَ الفرسُ على فَأْسِر اللجام أي أزَمَ عليه مثل أضَرَّ .

ضعن : الضَّعْز : الوطء الشديد . وضَيْعَز : موضع ؟ قال ابن سيده : أواهُ دخيلًا .

ضغز : الليث : الضّغْزُ من السباع السيءُ الحُلْتُق ؟ قال الشاعر :

فيها الجريشُ وضِغَزُ مَا يَنِي ضَيَّزاً ، بأوي إلى رَشْتُ منها وتَقْلِيص

قال أبو منصور : لا أعرف الضّغر من السباع ولا أدري مَنْ قائلُ البيت .

ضغون: الضّفرَ والضّفيرة: شعير 'يحش ثم يُبَل وتُعلَفُهُ الإبل'، وقد ضَفَرَ أَن البعير أَضْفِرْ وَصَفَرْ الفاضطَفَرَ وَقَبل: العَمْ أَضْفَر وقبل: هو وقبل: الشّفير أَن تُلقيم وكل واحدة من اللشّقم ضغيرة ؛ ومنه حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم: أنه مر وادي غود فقال: من كان اعتجن عائيه فلييضفر و بعيره أي يُلقيمه إياه . وفي حديث الرؤيا: فييضفر ونه في في أحدهم أي يدفعونه فيه من ضفر ت البعير إذا علفته الضّفائر ، وهي اللشّم الكبار،

وقال لعلى ، كرم الله وجهه : ألا إن قوماً يزعبون أنهم مجبونك يضفر ون الإسلام ثم يكفظونه ، قالها لاثاً ؟ معناه يكفئونه ثم يتركونه فلا يقبلونه . وفي بعض الحديث : أو تر بسبع أو تسع ثم نام حتى سيع ضفيزه ؛ إن كان محفوظاً فهو الغطيط ، وبعضهم يوويه صفيره ، بالصاد المهملة والراء والصفير بالشفتين يكون . وضفرت ألفرس اللجام إذا أدخلته في فيه ؛ قال الحطابي : الصفير ليس بشيء وأسا النائم عند ترديد نفسه . وضفره برجله ويده : ضربه . النائم عند ترديد نفسه . وضفره برجله ويده : ضربه . والضفر النائم عن ابن الأعرابي . وقال أعرابي : ما زلت أضفر الما أي أن سطع الفر قان أي أضفر الما شعن واحد . أبو زيد : الضفر والأفر العدو أبر وضفر وضفر عنه . فعن واحد .

وفي الحديث: ما على الأرض من نَفْس تموت لها عند الله خير 'تحب أن ترجع إليكم ولا تُضافِرَ الدنيا إلا ألقتيل في سبيل الله فإنه 'محب أن يرجع فيُقتَلَ مرة أخرى ؛ المضافرة : المعاودة والملابسة ، أي لا بحب مُعاودة والملابسة ، أي لا بحب مُعاودة والمدين وهو الطعّفر الزعشري: هو عندي مُفاعلة من الضّفز ، وهو الطعّفر والو ثوب في العدو ، أي لا يطمح إلى الدنيا ولا ينزوُ والو ثوب في العدو إلها إلا هو ، وذكره المروي بالراء وقال: المُفافِرَة ، بالضاد وإلواء ، النا لئب ، وقد تضافر القوم ، وتطافروا إذا تألّبوا ، وذكره الزعشري ولم يقيده لكنه جعل اشتقاقه من الضّفز وهو الطقر والزاي، فإل الواء والزاء ؛ والضّفر والزاي، فإن الجوهري قال في حرف الراء ؛ والضّفر السعي ، وقد صَفر يَضفر ضَفراً ، قال ؛ والأشبه عا السعي ، وقد صَفر يَضفر ضَفراً ، قال ؛ والأشبه عا

ذهب إليه الزمخشري أنه بالزاي ؛ ومنه الحديث : أنه ، عليه السلام ، ضَفَرَ بين الصَّفا والمروة أي هر وال من الضَّفز القفز القفز والوثوب ؛ ومنه حديث الحوارج : لما قتل ذو الثَّ رَبَّة ضَفَرَ أصحاب علي " ، كرم الله وجهه ، أي قفز وا فرحاً بقتله .

والصّفز : النّلقيم . والصّفز : الدفع . والصّفز : القفز . وفي الحديث عن علي " ، رضوان الله عليه ؟ أنه قال : ملعون كل صُفّاز ؟ معناه تمّام مشتق من الصّفز ، وهو شعير 'يجشُ ليُعلَّفَه البعير' ، وقيل للنّام صَفّاز لأنه 'يزو و القول كما 'يمَنَّ هذا الشهير لمنلف الإبل ، ولذلك قبل للنام قَنّات من قولهم 'دهن مُفَنَّت أي مُطنَب بالرياحين .

ضكون: ضَكَوَا مِضَكُوا مُ ضَكُواً: غَمَرَه عَمْواً شدیداً.

ضين : ضَمَز البعير' يَضَيزُ ضَمْزاً وَصُاداً وَصُوداً: أَمسَكُ جِرِّتَه فِي فِيهِ وَلِمَ يَجْتَرِ مِن الفزع ، وكذلك الناقة . وبعير ضامز '' : لا يَوْغُو . وناقة ضامز '' : لا توغو . وناقة ضامز ' وضَمُوز : تضم فاها لا تَسْمَع لها رُغاه . والحمار ضامز '' : لأنه لا يَجْتَر ' ؛ قال الشماخ يصف عَيْراً وأَثْنَه :

وهن وقُنُوف يَنْشَطِّرُ نَ قَصَاءُهُ ، وهو ضامِزُ

وقال ابن مقبل :

وقد ضَمَزَت جِيرِ تِهَا سُلْسَمْ تخافَتَنَا ، كَمَا ضَمَزَ الحِمادِ

ونسب الجوهري هـ ذا البيت إلى بشر بن أبي خاذم الأسدي ؛ معناه قد خضعت وذلت كما ضمنز الحماد لأن الحماد لا يجتر وإنما قال ضمنزت بجير نها على

جهة المتكل أي سكتوا فما يتعركون ولا ينطقون . ويقال : قد صَمَّرَ بِجِرِّته وكظهم بِجِرِّته إذا لم يَجْتَرَّ ، وكذلك يَجْتَرَّ ، وقدصَع بِجِرِّته إذا اجْتَرَ ، وكذلك كسع بِجِرِّته ، وفي حديث علي ، كرم الله تعالى وجهد أفواههم ضامز أن وقلوبهم قرحة " ؛ الضامز أن المنسك ؛ ومنه قول كعب :

### مه نَظُلُ سِباع الجَو ضامِزَة ، ولا تَمَشَى بِوَادِيهِ الأَراجِيلُ

أي بمسكة من خوف ؟ ومنه حديث الحجاج: إن الإبل ضُرُر خُنُسُ أي بمسكة عن الجرّة ، ويروى بالتشديد، وهما جمع ضامِر ، وفي حديث سببيعة : فضَمَر كي بعض أصحابه ؟ قال ابن الأثير : قد اختلف في ضبط هذه اللفظة ، فقيل هي بالضاد والزاي، من ضَمَر إذا سكت وضَمَر غيره إذا سكته ،قال: ويروى فَضَمَّز كي أي سكتني ، قال : وهو أشه ، قال : وقد روي بالراء والنون والأول أسببهها . وضَمَر يضمر يضمر في ضمور ، ويقال للرجل إذا جمع وضمر يتكلم ، والجمع ضمور ، ويقال للرجل إذا جمع سد قيه فلم يتكلم : قد ضمر . الليث : الضامر في الساكت لا يتكلم . وكل من صَمَر فاه ، ، فهو ضامر من وكل ساكت ضامر وضمور وضمور وضمور . وضمور الساكت لا يتكلم . وكل من صَمَر فاه ، ، فهو فامر من على مالي أي جمد عليه ولزمه .

والضَّمُوز من الحيَّات: المُطرَّرِقة ، وقبل الشديدة، وخص بعضهم به الأفاعِي ؛ قال مُساوِرُ بن هند المَنْسِي ويقال هو لأبي حَيَّان الفَقْعَسِي :

يا رَبِّها! يَوْم تُلاقي أَسْلَبَها ، يُوم تُلاقي الشُّيْطَم المُقوَّما عَبْلُ المُشْلَقِ مَا عَبْلُ المُشْلَدا ، أَهْضَا ، تَحْسَبُ فِي الأَذْ نَيْنَ مِنه صَبّها

قد سَالَمَ الحَيَّاتُ منه القَدَما ، الأَفْعُوانَ والشُّجاعَ الشَّجْعَمَا وذاتَ قَرَنَيْنِ ضَنُوزًا إِضْ وَمَا

قوله: يا رَبّها نادى الرّيّ كأنه حاضر على جهة التعجب من كثرة استقائه . وأسلم: اسم راع . والشيطم: الطويل والمتوّم الذي ليس فيه انحناء . وعبل المشاش: غليظ العظام والأهضم: الضام البطن، ونسبه إلى الصمم أي لا يكاد يجبب أحداً في أوّل ندائه لكونه مشتغلا في مصلحة الإبل فهو لا يسمع حتى يكرر عليه النداء . ومسالمة الحيات قدمة لفلظها وخشونتها وشدة وطئها والأفعنوان : ذكر الأفاعي، وكذلك الشجاع هو ذكر الحيات ، ويقال هو ضرب معروف من الحيات ، والضرزم: المسنة ، وهو أخب لها وأكثر لستنها . وامرأة ضموز : على وهو أخب لها وأكثر لستنها . وامرأة ضموز : على التشبيه بالحية الضّدوز .

والضَّمْزَة : أَكَمَة صغيرة خاشعة ، والجمع ضَمْز ، والضَّمَّز من الآكام ؛ وأنشد :

مُوف بها على الإكام الضُّمَّزِ

ابن شميل : الضَّمْزُ جبل من أَصاغر الجبال منفرد وحبارته حُمْر طلاب وليس في الضَّمْز طين ، وهو الضَّمْزُ أَيضاً . والضَّمْزُ من الأرض : ما ارتفع وصَلَبُ ، وجمعه صُمُوز . والضَّمْز : العليظ من الأرض ؛ قال رؤبة :

كم جاوزات من حَدَّب وفَرْز ، ونَكَتَّبَتْ من جُوَّةً وضَـرْز

أبو عمرو: الضَّمَّزُ المكان الغليظ المجتمع . وناقة صَمُوزَ : مُسِنَّة . وَضَمَّز يَضْمِنِ صَمْزاً : كَبَرُّر اللَّقَم . والضَّمُوزُ : الكَمَرة .

ضهور: ناقة صُمْرِزَ": مسنة ، وهي فوق العَوْزَمَ ، وقيل : كبيرة قليلة اللهنِّ. والضَّمْرِزَرُ من النساء: الفلطة ؛ قال :

> تُنَتَ عُنُقاً لَم تَثَنَيها حَبْدَرَيَّة " عَضاد"، ولا مَكَنْبُوزَة اللَّهم صَمْرَزُهُ

> > وضَّمْرُزُ : اسم ناقة الشَّماخ ؛ قال :

وكُلُّ بَعَيْرِ أَحْسَنَ الناسُ نَعْنَهُ ، وآخَرُ لَمْ يُنْعَنَ فِداءُ لضَمْرُوَا

> وبعير 'ضارِز'' : صُلْبُ شَدَيد ؛ قال : وشِعْب كلّ بازِل ِ 'ضارِزِ

أراد صَّازِراً فقلب. أبو عبرو : فحـل صَّادِرْ ُ وضُّازِر ُ غليظ ؛ وأنشد :

> ترد شعب الجنيع الجنواميز، وشعب كل باجيع ضارنر

الباجيح : الفرح كأنه الذي هو فيه . ويقال : في خُلُنُه صَمْر زَه وضُارِز أي سوء وغلظ ، وعد يعقوب قوله ناقة ضَمْرز ثلاثياً واشتقه من الرجل الضّرز ، وهو البخيل ، والميم زائدة ، قال : وقياسه أن يكون رباعيًّا . وناقة ضَمْرز أي قوية .

ضهو : صَهْرَهُ يَضْهُرُهُ صَهْرًا : وطَنِّهُ وطأً شديداً . ضوو : خازه نيضُوزه ضوازاً: أكله ، وقيل: مَضَعْه، وقيل : أكله وقيهه ملآن أو أكل عـلى كُره وهو شعان ؛ قال :

فَظُلَ يَضُوزُ الشّر ؛ والشَّنْرُ ناقِع يُورَدُ كَلَوْنِ الأَرْجُوانِ سَبَائِيهُ

يعني رجلًا أخذ النمر في الدّية بعدلاً من الدم الذي لونه كالأرْجُوانِ فَجَعَلَ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّمِ اللَّم ناقع في دم المقتول . وضارَ النّمرة : لاكم في فعه؟ قال الشاعر :

> بات يَضُوزُ الصَّلْمَانَ كُوزُوا ، ` ضَوْزُ العَجُوزُ العَصَبَ الدُّلَّوْصَا

وهذا مُكفَّأً ، جاء بالصاد مع الزاي . ابن الأعرابي:
الضَّوْزُ لَوْكُ الشيء والضَّوْسُ أَكُلِ الطعام . قال أبو
منصور : وقد جعل ابن الأعرابي الضاد مع السين غير
مُهْمِلُ كَمَا أهمله اللبث . وضانَ يَضُونُ إذا أَكُل .
وضانَ البعيرُ صَوْزًا : أَكُل . وبعير ضيَنُ : أَكُول ؟
عن ابن الأعرابي ، قلبت الواو فيه ياء للكسرة قبلها ؟
قال :

يَتْبَعْهَا كُلُّ ضِيْزَ سَدْ فَمَ ، قد لاك أطراف النَّيُوبِ النَّجَّمِ

واختار ثعلب: كل ضير "شدقتم ، من الضّر وهو العَدُورُ. ويقال : ضِرْ تُه حقّه أي نقصته . وضارَني يَضُورُنني : نقصَني ؛ عن كراع . والمضواز : النّفائية ، والضُّوازَة : النّفائية ، منه ، وقيل : هو ما بقي بين أسنانه فَنَفَتُه . ابن الأعرابي : ما أغنى عني ضُورَ سِواك ٍ ؛ وأنشد :

> تَمَلَّما يَا أَيُّهَا الْعَجُوزَانَ مَا هَمُنَا مَا كُنْتُهُا تَصُوزَانَ ، فَرَوِّزَا الأَمْرَ الَّذِي تَرُورُانَ فَرَوِّزَا الأَمْرَ الَّذِي تَرُورُانَ

> > وقِسْمَةُ ﴿ ضِيزَى وَضُوزَى .

ضيز : ضازَ في الحسم أي جار . وضازَه حقَّـه يَضِيزُهُ ضَيْرًا : نقصه وبَخَسَه ومنعه .

وَضِزْتُ فَلَانًا أَضِيزُه صَيْرًا : رُجِرْتُ عَلَيْه . وَضَازَ كَضِيزٍ ۚ إِذَا جَارٍ ﴾ وقد يهمز فيقال : صَأْزَه يَضَأَزُهُ خَأْزًا. وفي الننزيل العزيز: تلك إذاً يُسْمَهُ ﴿ ضِيزَى؛ وقسمة ضيزًى وضُوزَى أي جائزة ، والقراء جميعهم على ترك همز ضيرك ، قال : ومن العرب من يقول ضِیزی ، ولا پہنز ، ویقولون ضِنزی وضوزی ، بالهبز؛ ولم يقرأ بهما أحد نعلمه . ابن الأعرابي -تقول العرب قسمة 'ضؤزی ، بالضم والممز ، وضُوزی، بالضم بلا همز، وضيئزى، بالكسر والهمز، وضيزى، بالكسر وترك الهمز، ومعناها كلها الجـور. وضيزى ، فُعْلَى ، وَإِنْ رَأَيْتُ أُوَّلُهَا مُكَسُورًا وَهُي مثل بيض وعين ، وكان أو"لما مضموماً فكرهوا أن يترك على ضمته فيقال 'بُوض" وعُون"، والواحدة كبيضاء وعَـنناء، فكسروا الباء لتكون بالياء ويتألف الجمع والاثنان والواحدة ، وكذلك كرهوا أن يقولوا صورى فتصير بألواو وهي من الياء ؛ قال ابن سيده : وإنما قضيت على أولها بالضم لأن النعوت للمؤنث تأتي إما بفتح وإما بضم ؛ فالمفتوح مثل تسكرك وعَطَّشي ، والمضموم مثل أنثى وحُمِّلُكي، وإذا كان اسماً ليس بنعت كسر أُولُهُ كَالذِّكْرَى والشَّعْرَى . قال الجوهري : ليس في الكلام فعلم صفة وإنما هو من بناء الأسماء كالشُّعْرَى والدُّقْبُلَى . قال الفراء : وبعض العرب يَقُولُ ضِئْزَى وَضُؤْزَى بِالْمَمْزِ ، وحَكَى عَن أَبِي زَبِد أنه سمع العرب تهمز ضيزى ؛ قال : وضارَ يَضِيزُ ؛ وأنشد :

إذا ضارَ عَنَّا حَقَّنَا فِي غَنْسِمَةٍ ، وَتَقَلَّعُ مَا اللهِ عَنْسِمَةً ، وَتَقَلَّعُ مَا اللهِ عَنْسَ مُومًا

قال : وضَّأَزُ عِضَّأَزُ مثله . والضَّيْزُ : الاعوجاج .

والضَّيْزَنُ : نُونُهُ عنه يعقوب زَائدة ، وهو مذكور في موضَّه .

#### فصل الطاء المهملة

طبر: أبو عمرو: الطّبز ُ ركن الجبل. والطّبز: الجَمَلُ دُو السّبَامِينَ الهَائِجُ . وطَبَزَ فَلانُ جاربَتَهُ صَلّبُزاً: جامعها.

طحن : الطَّحْزُ : في معنى الكذب ، قال ابن ُدرَيَّد : وليس بعربي صحيح .

طون: الطرّز: البرّ والهيئة. والطرّز: بيت إلى الطول ، فارسي ، وقيل: هو البيت الصيّفي، قال الأزهري: أراه معرباً وأصله ترزّد. والطرّزز والطرّزة من كل شيء. الليث: الطرّزاز معروف هو الموضع الذي تنسج فيه الثياب الجياد، ، وقيل: هو معرب وأصله الندير المستوي بالفارسية ، جعلت التاء طاء ، وقد جاء في الشعر العربي ؛ قال حسان بن ثابت الأنصاري يمدح قوماً:

بيضُ الوَّاجُوهِ كَرِيمَةُ أَحْسَابُهُم ، مُثْمُ الأَنْوُف من الطَّرَازِ الأَوَّلِ

والطرّاز: علم ُ النوب، فارسي معرّب. وقد طرّز َ النوب ، فهو مُطرّز. ان الأعرابي : الطرّز والطرّز النوب الشكل ، ويقال الشكل ، ويقال الشكل ، ويقال للرجل إذا تكلم بشيء جيد استنباطاً وقر محة " : هذا من طرازه. وروي عن صفية ، رضي الله عنها ، أنها قالت لزوجات النبي ، صلى الله عليه وسلم : من فيكُن مِثْدِي ؟ أبي نبي وعني نبي وزوجي نبي ، وكان، صلى الله عليه وسلم ، عليها لتقول ذلك، فقالت وكان، صلى الله عليه وسلم ، عليها لتقول ذلك، فقالت

لها عائشة ؛ رضي الله عنها : ليس هذا من طرازك أي من نفسيك وقريحتيك .

ابن الأعرابي : الطئرز الدفع باللَّكُزْ ؛ يَقَالَ: طَرَزَهُ طَرِّزْرًا إذا دفعه .

طَعَنْ : الطُّعْمَرُ : كناية عن النكاح .

طنز: طَنَوْ يَطَنْوْ كَانْوَا : كلمه باستهزاء ، فهو طناز . قال الجوهري : أظه مولندا أو معرّباً . والطنّن : السَّخْرِيَة . وفي نوادر الأعراب : هؤلاء قوم مَدْنَيَّة ودُنتاق ومَطْنَوْ ه إذا كانوا لا خير فيهم هَيَّنَة أَنفُسُهم عليهم .

طنيز: التهذيب في الرباعي: أبو عمرو الشَّبْباني: يقال إلجَهَانِ المرأة وهو فرجها هو طَنْبُزِيزُها ، والله أعلم.

#### فصل العين المهلة

عجز: العَجز ُ : نقيض الحَرْم ، عَجز عن الأمر يَعْجز ُ وعَجُز ُ : نقيض الحَرْم ، عَجز ُ وعَجُز ُ : عاجز ُ و وجل عَجز ُ وعَجُز ُ : عاجز َ و عَجز ُ وعَجْز ُ الله عاجز ُ و مَرَة عاجز ُ عاجز َ و عَجز َ الله عاجز ُ الله الأعرابي . وعَجَّز فلان وأي فلان إذا نسبه إلى العَجْز . ويقال : فلاف الحَرْ أَ فلاناً إذا أَلفَ نَسَه عاجزاً . والمَعْجز َ أَ فلاناً إذا أَلفَ نَسَه عاجزاً . والمَعْجز ُ أَ فلاناً إذا أَلفَ نَسَه عاجزاً . والمَعْجز ُ أَ الكسر على النادر والفتح على القياس لأنه والمَعْجز ُ ، الكسر على النادر والفتح على القياس لأنه مصدر . والعَجْز ُ : الضعف ، تقول : عَجز َ تُ عن كذا أَعْجز . وفي حديث عمر : ولا تُكثّوا بدار مع عجز َ أَي لا تقيوا ببلدة تعجز ُ ون فيها عن معجز َ أَي لا تقيوا ببلدة تعجز ُ ون فيها عن والمَعْجز ، بفتح الجيم و كبرها، مفعلة من العَجز : عدم القدرة . وفي الحديث : كل شيء بيقد و حق عدم عدم عدم العدر . عدم العدرة . وفي الحديث : كل شيء بيقد و حق

العَجْزُ والكَدْسُ ، وقيل : أراد بالعَجْز ترك ما أحب فعله بالتَّسويف وهو عام في أمور الدنيا والدين، وفي حديث الجنة : ما لي لا يَدْ خُلْنِي إِلاَ سَقَطُ الناس وعَجْزُ هُمْ ؟ جمع عاجِز كخادم وخدَم ، بريد الأَغْسِياة العاجِزين في أمور الدنيا . وفعل عَجِيز " : عاجز عن الضراب كعَجِيس ؟ قال ابن دريد : فعل عَجِيز وعَجيس الذي المُراب عَاجِز عن الضراب ؟ قال الأزهري وقال أبو عبيد في باب العنين : هو العجير ، بالراء ، الذي لا بأتي النساء ؟ قال الأزهري : وهذا هو الصحيح ، وقال الجوهري : العَجِيز الذي لا بأتي هو الصحيح ، وقال الجوهري : العَجِيز الذي لا بأتي

النساء، بالزاي والراء جبيعاً . وأَعْجَزَهُ الشيءُ:

والتَّعْجِيزُ : النَّشْبِيطُ، وَكَذَلْكَ إِذَا نَسِبُهُ إِلَى العَجْزَرُ وعَجَّزَ الرجلُ وعاجَزَ : ذهب فلم يُوصَل إليه. وقوله تعالى في سورة سبأ: والذين سُعُوا في آياتنا مُعَاجِزُنِين؟ قال الزجاج: معناه ظانيِّن أنهم يُعْجِزُ وننا لأنهم ظنوا أنهم لا يُبعثون وأنه لا جنة ولا نار، وقيل في التفسير: مُعَاجِزِينَ مَعَانَدَينَ وَهُو وَاجْعِ إِلَى الْأُوَّلِ ﴾ وقرأت مُعَجِّز بِن ، وتأويلها أنهم يُعَجِّز ُون من اتبع النبي ا صلى الله عليه وسلم ، ويُثَمِّطُونهم عنه وعن الإعمان بالآيات وقد أعْجَزَهم . وفي النَّذيل العزيز : وما أنَّم بُعْجِزِين في الأرض ولا في السماء؛ قال الفراء : يقول القائل كيف وصفهم بأنهم لا يُعجزُونَ في الأرض ولا في السَّمَاء وليسوا في أهل السَّمَاء ? فالمعنى مَا أَنْتُمْ يُعْجِزُ بِنَ فِي الأَرْضُ وَلَا مِنْ فِي السَّاءِ بُعْجِزْرٍ ﴾ وقال أبو إسحى : معناه، والله أعلم، ما أنتم بمُعْجِزِين في الأرض ولا لو كنتم في السياء، وقال الأخفش : مَعِناهُ مَا أَنْتُم بِمُعْجِزِينِ فِي الأَرْضُ وَلَا فِي السَّمَاءِ أَي لا تُعْجِزُ وننا هَرَ باً في الأرض ولا في السباء } قال

الأزهري : وقول الفراء أشهر في المعنى ولو كان قال:

ولا أنتم لو كنتم في السباء بمُعْجِز بنَ لكان جَائزًا ، ومعنى الإعْجَاز الفَوْتُ والسَّبْقُ ، يقال : أَعْجَزَ ني فلان أي فاتني ؛ ومنه قول الأعشى :

فَذَاكَ وَلَمْ يُعْجِزُ مِنَ المُوتِ كَرِبَّهُ ، وَلَكُنَ أَنَاهُ المُوتُ لَا يَشَأَبُّقُ ُ

وقال الليث: أَعْجَزَنِي فلان إذا عَجَزْتَ عن طلبه وإدراكه. وقال ابن عرفة في قوله تعالى مُعاجِزِينَ أَي يُعاجِزُون الأنبياء وأولياء الله أي يقاتلونهم ويُسانِعُونهم ليُصَيَّرُوهم إلى العَجْزِ عن أمر الله ، وليس يُعْجِزِ الله ، جل ثناؤه ، خَلْقُ في السباء ولا في الأرض ولا مَلْجَاً منه إلا إليه ؛ وقال أبو جُنْدب الهذلي :

جعلت عُزَّانَ خَلَفَهُم دَلِيلًا ، وف اتُوا في الحجازِ ليُعْجِزُونِيْ ا

وقد يكون أيضاً من العَجْزِ. ويقال : عَجَزَ يَعْجِزُ عَنْ الأَمْرِ إِذَا قَصَرَ عَنْه . وعاجزَ إلى ثِقَة : مال إليه . وعاجزَ القومُ : تركوا شيئاً وأخذوا في غيره . ويقال : فلان يُعاجزُ عن الحق إلى الباطل أي يلجأ إليه . ويقال : هو يُكارِزُ إلى ثقة مُسكارزَةً إذا مال إليه .

والمُنعَجزَةُ: واحدة مُعجزات الأنبياء، عليهم السلام. وأعجاز الأمور: أواخِرُها. وعَجْزُ الشيء وعجزُه وعُجْزُهُ وعَجُزُهُ وعَجَزُهُ وعَجْزَهُ : آخره ، بذكر ويؤنث؛ قال أبو خِراش بصف عُقاباً :

> بَهِيماً ، غيرَ أَنَّ العَجْزَ منها تَنْخَالُ سَرَاتَهُ لَبَنْماً حَلِيبًا

١ قوله « عزان » هو هكذا بضبط الاصل . وقوله « وفاتوا في الحجاز » كذا بالاصل هنا ، والذي تقدم في مادة حجز : وفروا الحجاز .

وقال اللحياني: هي مؤنثة فقط. والعَجُز: ما بعد الظهر منه، وجميع تلك اللغات تذكر وتؤنث، والجمع أعجاز، لا يُكسَّر على غير ذلك. وحكى اللحياني:

إنها لعظيمة الأعجاز كأنهم جعلوا كل جزء منه عَجْزاً، ثم جمعوا على ذلك . وفي كلام بعض الحكماء : لا تُدَبِّرُ وا أعجاز أمور قد وَلَّتَ صُدُورُها ؛ جمع عَجُدُ وهو مؤخ الشرء ، يه بديها أواني الأهن .

عَجْزُ وهو مؤخر الشيء ، يريد بها أواخر الأمور وصدورها ؛ يقول: إذا فاتك أمر فلا تُنتَسِعه نفسك متحسراً على ما فات وتَعَزَ عنه متوكلًا على الله عز وجل ؛ قال ابن الأثير : "يحرّض على تَدَبَّر عواقب الأمور قبل الدخول فيها ولا تُنتَبَع عند تَوَلِّها

وفواتها . والعَجُـز في العَر ُوض : حذفك نون « فاعلان » هكذا عبر الحليل عنه فاعلان » هكذا عبر الحليل عنه ففسر الجَوْه ( الذي هو العَجْز بالعَرَض الذي هو الحَدْف وذلك تقريب منه ، وإنما الحقيقة أن تقول العَجْز النون المحذوفة من « فاعلان » لمعاقبة ألف

« فاعلن » أو تقول التعجيز حذف نون « فاعلان » لمعاقبة ألف « فاعلن » وهذا كله إنما هو في المديد . وعَجّز بيت الشعر : خلاف صدره . وعَجّز الشاعر : جاء بعَجُر البيت . وفي الحبر: أن الكنمين لما افتتح قصدته التي أولها :

## ألا حُيِّيت عَنَّا يا مَدينا

أقام بُرْهة لا يدري عا يُعَجَّزُ على هذا الصدر إلى أَن دخل حمَّاماً وسمع إنساناً دخله ، فسلَّم على آخر فيه فأنكر ذلك عليه فانتصر بعض الحاضرين له فقال : وهل بأسُّ بقول المُسَلِّمِينَ ? فاهْتَبَلَها الكُمَيْتُ فقال :

وهل بأس بقول مُسلِّمينا ?

وأَيامُ الْعَجُوزُ عند العرب خيسة أَيَام : صِن وصِئْبُر وأُخَيُّهُما وَبْر ومُطْفِئ الحَمْر ومُكَفِئ الظَّعْن؛ قال ابن كُناسة : هي من نواء الصَّرْفَة ، وقال أبو الغَواث : هي سبعة أيام ؛ وأنشد لابن أحير :

كُسِع الشّناء بِسَبْهَة عُبْر، أَيَّام شَهُ لَكِنَا مِن الشَّهْر، أَيَّام أَنَّا مُن الشَّهْر، فإذا انفقضت أيَّام أا ، ومَضَت صِن وصِنبُر مع الوبر، واخيه مُؤْتَسِر، واخيه مُؤْتَسِر، ومُعَلَّل وبيمُطنفيء الجَسَر ومُعَلَّل وبيمُطنفيء الجَسَر ذهب الشّناء مُولَّليًا عَجِلًا ، وأَتَنْكَ واقِدَة من النَّجْر، وأَتَنْكَ واقِدة من النَّجْر،

قال ابن بري : هذه الأبيات ليست لابن أحمر وإنما هي لأبي شبئل الأعرابي ؛ كذا ذكره ثعلب عن ابن الأعرابي .

وعَجِيزَةُ المرأة : عَجُزُها ، ولا يقال الرجل إلا على التشهيه ، والعَجُزُ هما جميعاً . ورجل أعْجَزُ وامرأة عَجْزَاءُ ومُعَجِزَة : عظيا العَجِيزَة ، وقيل : لا يوصف به الرجل . وعَجِزَت المرأة تَعْجَزُ عَجَزاً عَجَزات ، ولا يقولون عَجائز مخافة الالتباس . وعَجِزُ الرجل : مؤخّره ، وجمعه الأعجاز ، ويصلح وعَجْزُ الرجل : مؤخّره ، وجمعه الأعجاز ، ويصلح للرجل والمرأة ، وأما العَجِيزَة فعَجِيزَة المرأة خاصة . وفي حديث البراء ، وفي الله عنه : أنه رفع عَجِيزَته للمرأة خاصة . في السجود ؛ قال ابن الأثير : العَجَيزَة العَجُز وهي للمرأة خاصة فاستعارها للرجل . قال ثعلب : سمعت البرأة خاصة فاستعارها للرجل . قال ثعلب : سمعت البرأة خاصة فاستعارها للرجل . قال ثعلب : سمعت البرأة خاصة فاستعارها للرجل . قال ثعلب : سمعت البرأة خاصة فاستعارها للرجل . قال ثعلب : سمعت البرأة غاضة غَجُزُه . والعَجْزَاء : التي عَرْض بطنها إلا إذا عظم عَجُزُه . والعَجْزَاء : التي عَرْض بطنها إلا إذا عظم عَجُزُه . والعَجْزَاء : التي عَرْض بطنها

و ثُنَّالُمَتُ مَأْكُمَتُهُا فَعَظَمَ عَجُزُهَا ؟ قَالَ : هَيِّفَاءُ مُقْسِلَةً عَجْزِاءُ مُدُّبِرَةً تَسَّتُ ، فَلْبِسَ يُوكِى فِي خَلَّقْهَا أَوَدُ

وتُعَجَّزُ البعير : وكب عَجْزُهُ. وروي عن علي ، وضي الله عنه، أنه قال: لنا حقٌّ إن 'نعطَه' نأخذه وإن 'غُنَّمَه نركب أعجاز الإبل وإن طال الشُّرَى؛ أعجاز الإبل: مَآخَيْرُهَا وَالرَكُوبُ عَلَيْهَا شَاقٌ } مَعْنَاهُ ۚ إِنْ مُنْعِثْنَا حَقْنَا وكينا مَرْكُب المشتة صابرين عليه وإن طال الأُمَّدُرُ ولم نَضُجَر منه تحلِلُين مجتنبا ؛ قال الأزهري : لم يود علي" ، رضي الله عنه ، بقوله هذا ركوب المشقة ولكنه ضرب أغجاز الإبل مثلًا لتقدم غيره عليه وتأخيره إياه عن حقه ، وزاد ابن الأثير : عن حقَّه الذي كان يواه له وتقدّم غيره وأنه يصبر على ذلك ، وإن طال أَمَدُهُ ، فيقول : إن قُدُمُّنا لِلإِمَامَةُ نقد منا ، وإن مُسْعِننا حقنا منها وأخَّرُ نا عنهـا صونا على الأُثْرَة علينا ، وإن طالت الأيام؛ قال ابن الأثير: وقيل يجوز أن يويـد وإن نمننَعُه نَبُدُلُ الجهـد في طلبه ، فيعُلُّ مَنْ يضرب في ابتغاء طلبته أكبادً الإبل، ولا تبالي باحتمال طول السُّري ، قال: والوجا ما تقدم لأنه سَلَّم وصبر على التأخر ولم يقاتل ، وإنه

وقال رجل من ربيعة بن مالك : إن الحق بقبل فمن تعدّاه ظلم ، ومن قَصَّر عنه عَجَزَ ، ومز انتهى إليه اكتفى ؛ قال : لا أقول عَجِزَ إلا مو العَجِزَة ، ومن العَجْز عَجَز . وقوله بقبل أو واضح لك حيث تواه ، وهو مثل قولهم أن الحق

قاتل بعد انعقاد الإمامة له .

وعُقَاب عَجْزاءُ: بمؤخرها بياض أو لون مخالف قوله «عاري» هكذا هو في الاصل .

وقيل: هي التي في دُنبَها مَسْح أي نقص وقصر كما قيل للذنب أذَلُ ، وقيل: هي التي في دُنبها ريشة بيضاء أو ريشتان ، وقيل : هي الشديدة الدائرة ؛ قال الأعشى :

وكأنتما تبيع الصوار، بشخصها، عَجْزاء تُرُوْنُ بالسُّلَيُ عِيالَها

والعَجَزُ : داء بأخد الدواب في أعجازِها فتثقل لذلك ، الذكر أعجز والأنثى عَجْزاء . والعِجازَة : والإعجازة: ما تُعظّم به المرأة عجيز تَها،

والعجارة والإعجارة: ما تعظم به المراة على عَجْزِ أَمَّا، وهي شيء شبيه بالوسادة تشده المرأة على عَجْزِهِما لِتُنْحُسَبَ أَنَهَا عَجْزَاء .

والعجزة وابن العجزة : آخــر ولد الشيخ ، وفي الصحاح : العجزة ، بالكسر ، آخر ولد الرجل . وعجزة الرجل :

وَاسْتَبَصْرَتْ فِي الْحِيِّ أَحْوَى أَمْرَ دَا، عِجْزَهُ ﴿ يُسَمِّى مَعْبَدَا

يقال: فلان عِجْزَةُ ولد أبويه أي آخرهم ، وكذلك كبر أو لد أبويه ، والمذكر والمؤنث والجمع والواحد في ذلك سواء . ويقال : وليد لعِجْزَةً أي بعدما كبير أبواه .

والعِجازَة : دائرة الطائر؛ وهي الأصبع المتأخرة . وعَجُزُرُ هَوَازِنَ : بنو نَصْر بن معاوية وبنو مُجشّم

وعجر هوازل: بنو تصر بن معاوية وبنو جشم

وعِجْزُ القوس وعَجْزُها ومَعْجِزُها : مَقْسِضُها ؟ حَكَاهُ يَعْقُوبُ فِي الْمِبْدُلُ ، ذَهِبُ إِلَى أَن زَايَهُ بِدَلَ مِن سِنَهُ ، وقال أبو حَنْفَة : هو العَجْزُ والعِجْزُ ولا يقال مَعْجُزِ ، وقد حكيناه نحن عن يعقوب . وعَجْزَ السَكِينَ : بُجِزُ أَنْهَا ؟ عن أبي عبيد .

والعَجُورُ والعَجُورُة من النساء: الشَّيْخَة الهَرِمة ؟ الأخيرة قليلة ، والجمع عجُز وعُجْز وعَجانُ ، وقد عَجَزت تَعْجِزُ وتَعْجُز عَجْزاً وعُجُزاً وعَجْزاً وعَجْزات تُعْجَزُ تَعْجُزاً ، صارت عَجُوزاً ، وهي مُعَجَز ،

كانت شابة: هي عَجُوزُهُ ، وللزوج وإن كان حدثاً: هو تشيخُها ، وقال : قلت لامرأة من العرب : حالبي زوجك ، فَتَدَمَّرَتُ وقالت : هلا قلت حالبي تشيخك ؟ ويقال للرجل عَجُوز وللسرأة عَجُوز . ويقال : اتقى الله في تشيينك وعُجْز ك أي بعدما

عَجُوزَة والعامة تقوله . وفي الحديث : إن الجنة لا يدخلها العُجُز ؛ وفيه : إياكم والعُبُز العُثُر ؟ قال ابن الأثير: العُجُز جمع عَجُوز وعَجُوزة، وهي المرأة الكبيرة المسنة ، والعُقُر جمع عاقِر ، وهي التي لا

تصيرين عَجُوزاً . قبال أن السكنت : ولا تقبل

تلد . ونَوى العَجُوزِ : ضرب من النَّوَى هَشُّ تأكله العَجُوزُ البِينِهِ كما قالوا نَوى العَقُوقِ ، وقد تقدّم . والعَجُوزُ : الحِمر لقدمها ؛ قال الشاعر :

لينته جام فضة من كلمايا هو أي سوى ما به الأمير مجيزي الفسل المنتعبه للعسل المس المسود وروم بالماء والالشروب العجوز

وفي التهذيب: يقال للخمر إذا عَتَقَتُ عَجُوزَ. والعَجُوزَ : القِبْلة . والعَجُوزَ : البقرة . والعَجُوزَ : نَصْل السِف ؟ قال أبو المقدام :

وعَجُورُ وأَبِتُ فِي فَمْ كُلُبُ ، وَعَجُولُ الْكُلُبُ ، لِلْأَمْرِيرِ خَمَالًا

الكلب : ما فوق النصل من جانبيه ، حديداً كان أو فضة ، وقيل : الكلب مسال في قائم السيف ، وقيل : هو دُوْ ابَنه . ابن الأعرابي : الكلب مسال مقبيض السيف ، قال : ومعه الآخر يقال له العَجُول .

والعَجْزَاءُ: حَبْل من الرمل مُنْبِت ، وفي التهذيب:
العَجْزَاءُ من الرمال حَبْل مرتفع كَأْنَه جَلَدُ ليس بر كام رمل وهو مَكْر مَة للنبت ، والجمع العُجْز لأنه نعت لتلك الرملة . والعَجُوز : رملة بالدَّهْنَاه ؛ قال يصف داراً :

على ظهر جرْءَاء العَجُونِ ، كَأَنْهَا دُوائرُ وَقَدْمٍ فِي سَرَاةً فِراْمٍ

ورجل مَعْجُوزٌ ومَشْفُوهٌ ومَعْرُ وكُ ومَنْكُودُ إذا أُلحَ عليه في المسألة ؛ عن ابن الأعرابي .

والعَجْزُ : طائر يضرب إلى الصَّفرة يُشبه صوتُه نُباح الكب الصغير بأخذ السَّخْلَة فيطير بها ومجتبل الصي الذي له سبع سنين ، وقبل : الزُّمَّجُ ، وجمعه عَدْ إن

وفي الحديث: أنه قدم على النبي، صلى الله عليه وسلم، صاحب كيشرى فوهب له معجزة فسمي ذا المعجزة، فسمي ذا المعجزة، بلغة البين ؟ قال: وسعيت بذلك لأنها تلي عَجْزَ المُتَنَطَق بها ،

عجلز: العجلزة والعجلزة والعجلزة والفتح الفرس الشديدة الحكت ، الكسر لقيس ، والفتح لتيم ، وقيل : هي الشديدة الأسر المجتبعة الفليظة ولا يقولونه الفرس الذكر . الأزهري : قال بعضهم أخذ هذا من جلز الحكت ، وهو غير جائز في القياس ، ولكنها اسمان انفقت حروفهما ونحو ذلك قد يجيء وهو متباين في أصل البناء ولم أسمعهم يقولون للذكر من

الحيل، ولكنهم بقولون للجبل عِجلز" وللناقة عِجلز"ة، وهـذا النعت في الحيل أعرف، وناقة عِجلزة " وعَجلزة " وعَجلزة " ووملة عِجلزة . ورملة عِجلزة : كذلك. وعَجلزة الكثيب " عِجلزة الكثيب " عَجلزة الكثيب " عَجلزة الكثيب " عَجلزة الكثيب " الحوهري :

فرس عجلز أفس قال بشر:

وضُيْلُ قد لَهُ سَنْتُ بِجَمَعُ خَيْلُ ، عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

الشقاء: الفرس الطويلة . والوقاح: الصّلبة الحافر . وتهفو: تعدو . والفَتَخاء: العُقاب اللينة الجناح تقلبه كيف شاءت . والفَتَخ : لِن الجناح . وعجلزة : اسم رملة بالبادية ؟ قبال الأزهري : هي اسم رملة معروفة حداء حفر أبي موسى ، وتجمع عجالز ؟ ذكرها ذو الرمة فقال :

مَرَوْنَ عَلَى الْعَجَالِزِ رَضْفَ يَوْمٍ ' وأَدَّيْنَ الأُواصِرَ والحِللا

وفرس رَوْعاءُ: وهي الحديدة الذكية ، ولا يقال لذكر أَرْوَعُ ، وكذلك فرس سُوْهاء ، ولا يقال لذكر أشتوره ، وهي الواسعة الأشنداق.

عوز: العَرْزُ: اشتداد الشيء وغلظه ، وقد عَرَدَ واسْتَعْرَزَ. واسْتَعْرَزَتَ الجَلَدَة في النار: انْزُوَتَ والمُعارَزَة : المُعانَدَة والمُجانَبَة ؛ قال الشّاخ وكلُ تخليل غير هاضم نفسه لوصل تخليل صارم أو مُعارِزُ وقال ثعلب : المُعارِز المنقبض ، وقيل : المُعارَب

والعارز': العاتب. والعَرْز: الانقباض. واسْتَعْرُزَ الشيءُ: انقبض واجتمع واسْتَعْرُزَ الرجل: تصَعَّب. والتَّعْرِيز: كالتَّعْرِيض في الحصومة.

ويقال : عَرَزْت لفلان عَرْزاً ، وهو أن تقبض على شيئاً شيء في كفك وتضم عليه أصابعك وتثرية منه شيئاً صاحبك المنظر إليه ولا تثرية كائه . وفي نوادر الأعراب : أعْرَزْتَني منه . والعُرَّازْ : المُنْعَالُونَ للناس؟ .

والعَرَزُ : ضرب من أصغر الشَّام وأدَق شجره ، له ورق صفار متفرق ، وما كان من شجر الثام من ضربه فهو ذو أماصيخ ، أمْصُوخَة ، في جوف أمْصُوخَة ، تنقّلع العُلا من السُّقُل انقلاع العِفاصِ من رأَس المُكْحَمِّلَة ، الواحدة عَرَزَة ، وقبل : هو العَرَزُ ، والغَرزُ ، والغَرزُ ، والغَرزُ ، والله أعلم .

عوطن: عَرْطَنَزَ الرجلُ : تَنْحَى كَعَرْطَسَ .

ع**رفن :** اغرَ نَـْفَرَ الرجل : مات ، وقيل : كاد بموت قُـرُـًّا .

عور : العرزيز : من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى ؛ قال الزجاج : هو الممتنع فلا يغلبه شيء ، وقال غيره : هو القوي الغالب كل شيء ، وقبل : هو الذي ليس كمثله شيء . ومن أسمائه عز وجل المنعز ، وهو الذي يَهِب العِز للن يشاء من عباده . والعِز : فلاف الذال . وفي الحديث : قال لعائشة : هل تك رين لم كان قوملك وفعوا باب الكعبة ? قالت :

غير مذكور في عبارة القاموس . و قوله « المنتالون للناس » كذا بالأصل باللام . قال شارح القاموس و هو الأشبه ، أي مما عبر به القاموس و هو المنتابون بالباه الموحدة .

لا ، قال : تَعَزُّزاً أَنْ لا يَدْخُلُهَا إِلَّا مِنْ أَرَادُوا أَي تَكَسُّراً وتشدُّداً على النـاس ، وجاء في بعض نسخ مسلم : تَعَزُّرُ أَ ، براء بعد زاي ، من التَّعْزِير والتوفير ، فإما أن يريد توقير البيت وتعظيمه أو تعظيم أنفسهم وتَكَبُّرُهُم على الناس . والعزُّ في الأصل : التوة والشدة والغلبة . والعزُّ والعزُّة : الرفعة والامتناع ، والعزَّة لله ؛ وفي التنزيل العزيز : ولله العزَّة ُ ولرسوله وللمؤمنين ؟ أي له العزَّة والغلبة سيَّحانه . وفي التنزيل العزيز : من كان بريد العزَّة كللَّه العزَّة حسماً؛ أي من كان يريد بعبادته غير الله فإنما له العِزَّة في الدنيا ولله العزَّة جميعاً أي يجمعها في الدنيا والآخرة بأنَّ يَنْصُر فِي الدُنيا ويغلب ؛ وعَزَّ يَعز ، بالكسر ، عَزًّا وعِزَّةً وعَزازَةً، ورجل عَز بزُّ مِن قوم أعزَّةٍ وأعزَّاء وعزازٍ . وقوله تعالى : فسوف يأتي اللهُ ُ بقوم مجبهم ومجبونه أذلَّة على المؤمنين أعزَّة على الكافرين ؟ أي جانبُهم غليظ" على الكافرين لِــــن على المؤمنين ؟ قال الشاعر :

بيض الوُجُوهِ كَريمَةُ أَحْسَابُهُمْ ، في كلّ نائِبةٍ عِزانَ الآنُف

وروي :

بِيضِ الوُجُوهِ أَلِبَّةً وَمَعَاقِلَ \*

ولا يقال : 'عززاء كراهية النضيف وامتناع هذا مطرد في هذا النحو المضاعف . قيال الأزهري : يَتَذَلَـّكُونَ للمؤمنين وإن كانوا أعرَّة ويَتَعَزَّرُونَ على الكافرين وإن كانوا في شَرَف الأحساب دونهم . وأعز الرجل : جعله عزيزاً . وملك أعرَه : عزيز ؟ والله الفرزدق :

إِن الذي سَملُكُ السَّماءَ بَنَى لنا بَيْمَاً ، دَعاثِمهُ، أَعَزُ وأَطْوُلُ

أي عزيزة طويلة ، وهو مثل قوله تعالى : وهو أهو تعالى : وهو أهو أن عليه ، وإنما وحبّه أبن سيده هذا على غير المنفاضة لأن اللام ومن متعاقبتان ، وليس قولهم الله أكثبر مجعبة لأنه مسموع ، وقد كتر استعماله ، على أن هذا قد وجه على كبير أيضاً . وفي التنزيل العزيز : ليُخر جَنَّ الأَعَرُ منها الأَذَلُ أَن ، وقد قرى و ليخر جَنَّ الأَعَرُ منها الأَذَلُ أَن الله على الحال ، العزيز منها ذليلا ، فأدخل اللام والألف على الحال ، وهذا ليس بقوي لأن الحال وما وضع موضعها من المصادر لا يكون معرفة ؛ وقول أبي كبير :

حتى انتهينت إلى فراش عَزيزة تَشَعُواء ، رَوْنَة أَنْفِها كَالمِغْصَفُ ِ

عنى عقاباً ، وجعلها عزيزة لامتناعها وسُكناها أعالي الجبال . ورجل عزيز : مَنيع لا بُعلب ولا بُقهر . وقوله عز وجل : ذنق إنك أنت العزيز الكريم ؟ معناه دنق بما كنت تعك في أهل العز والكرم كما قال تعالى في نقيضه : كلوا واشروا هنشاً بما كنتم تعملون ؛ ومن الأوال قول الأعشى :

على أنها ، إذ رَأَتْنِي أَقَا دُ ، قالت بما قَدْ أَرَاهُ بَصِيرًا

وقال الزجاج: نزلت في أبي جهل ، وكان يقول: أنا أعز أهل الوادي وأمنعهم ، فقال الله تعالى: ذرق إنك أنت العزيز الكريم ، معناه ذرق هذا العذاب إنك أنت القائل أنا العزيز الكريم . أبو زيد: عز الرجل يعز عز آ وعز ق إذا قوي بعد ذلة وصاد عزيز آ . وأعز ه الله وعز و ت عليه : كر مت عليه . وقوله تعالى : وإنه لكتاب عزيز لا يأته الباطل من وقوله تعالى : وإنه لكتاب عزيز لا يأته الباطل من

بين يديه ولا من تُحلَّفه ؛ أي أن الكتب التي تقدّمته لا تبطله ولا يأتي بعده كتاب ببطله ، وقيل : هو محفوظ من أن 'ينقص ما فيه فيأتيه الباطل من خلفه ، وكلا يديه ، أو 'يزاد فيه فيأتيه الباطل من خلفه ، وكلا الوجهين حسنن '، أي 'حفظ وعز يُن مِن أن يلحقه شيء من هذا . وملك ' أعز وعز يُن مِن واحد . وعز عز يُن بهنى واحد . وعز عز يؤ ؛ إما أن يكون على المبالغة ، وإما أن يكون بمعنى 'معنى 'معن معز" ؛ قال طرفة :

#### ولو حَضَرَتُهُ تَعْلَبُ ابْنَهُ وَاثْلُ ، لَـُكَانُوا له عِزاً عَزَيْرًا وَنَاصِرًا

وتَعَزَّزُ الرجلُ : صار عَزيزاً . وهو يَعَنَّزُ بَفلانَ واغتَزَّ به . وتَعَزَّزَ ﴿ تَشرُّفْ . وَعَزَّ عَلَىَّ يَعَزُّ عِزاً وَعَزَّةً وَعَزَازَةً : كَرُمُ ، وَأَعَزَزَنُهُ : أَكَرَمُتُهُ وأحببته، وقد ضَعَفَ شمر مذه الكامة على أبي زيد ﴿. وَعَنَّ عَلَىٰ أَنَّ تَفْعَلَ كَذَا وَعَنَّ عَلَىٰ ذَلْكَ أَي حَقَّ واشتدًا . وأعْز زأتُ لما أصابك : عَظُمْ على ۖ ﴿ وأَءْزُ زُوْ عَلَىَّ بِذَلْكَ أَي أَعْظُمُ ۚ وَمَعْنَاهُ عَظُمُ عَلَى ۖ , وفي حديث علي" ، رضي الله عنــه ، لما رأى طَلَحْهَ قتيلًا قال: أعْز زْ عليَّ أَبا محمد أَنْ أَراكُ 'مُجَدُّلًا تحت نْجُومُ السَّمَاءُ ؛ يَقَالُ : عَنَّ عَلَى يَعَزُّ أَنِ أَرَاكُ بِحَالَ سيئة أي بشند ويشق على . وكامة "شنعاء لأهل الشُّحْرِر يَقُولُونَ : بِعِزْ يَيْ لَقَدَ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَبِعِزْ لَكُ ﴾ كقولك لَعَمْري ولَعَمْرُ لُكَ . والعزَّةُ : الشَّدَّة والقوَّة . يقالُ : عَزَّ يَعَزُّهُ، بالفتح، إذا اشتدُّ . وفي حديث عمر، رضى الله عنه: اخْشَوْ شَنْتُوا وتَمَعَّزُ زُوا أَي تشدُّ دوا في الدين وتصلُّبُوا ، من العِنِّ القوَّةِ وَالشَّدَّةِ ﴾ والمم زائدة ، كتبَسْكن من السكون ، وقيل : هو من المُعَزُّ وهو الشدة ، وسيجيءُ في موضعُه . ١ قوله ﴿ على أَبِي زِيد ﴾ عبارة شرح القاموس : عن أبي زيد .

وعَزَزْتُ القومَ وأَعْزَزْتُهُم وعَزَّزْتُهُم : قَوَّسْتُهُم وشُكَّا وْ تُهُم . و في النازيل العزيز : فَعَزَّزْنَا بِثَالِث ؛ أي قُـوَّ يُنا وشَـُدُّدنا ، وقد قرئت: فَعَرَزُوْنا بِثالث، بالتخفيف ، كقولك تشدّدنا ، ويقال في هـذا المعنى أيضاً: رجل عَز يز" على لفظ ما تقدم، والجمع كالجمع. وفي التنزيل العزيز : أَذِلَّـةً على المؤمنين أعزَّة على الكافرين أي أشداء عليهم، قال: وليس هو من عِزَّة النَّفْس . وقال ثعلب : في الكلام الفصيح : إذا عَزَّ أَخُوكَ فَهُنْ ، والعرب تقوله ، وهو مَثَلُ معناه إذا تَعَظُّم أَخُوكَ شَامِخًا عَلَيْكُ فَالْتَزَ مُ لَهُ الْهُوانَ. قال الأزهري : المعنى إذا غلبكِ وقهرك ولم تقاويمُ فتواضع له ، فإن اضطرابَكَ عليه يزيدك دُلاً وخَبَالًا . قال أبو إُسحق : الذي قاله ثعلب خطأ وإنما الكلام إذا عز" أخول فيهـن ، بكسر الهاء ، معنــاه إذا اشتد عليك فهمن له وداره ، وهـذا من مكارم الأخلاق كما روي عن معاوية ، رضى الله عنه ، أنْ قَالَ : لُو أَنَّ بِنِي وَبِينِ النَّاسِ شَعْرَةً عِدُّونِهَا وَأَمُدُّهُا مَا انقطعت ، قيل : وكيف ذلك ? قَالَ : كنت إذا أَرْخُو هَا مَدَدُتُ وإذا مِدُوهَا أَرْخَبُتُ ، فالصحيح في هذا المثل فَهِنْ ، بالكسر، من قولهم هان تهمين ُ إذا صار هَـــّناً لـــّناً كقوله :

هَنْنُونَ لَيْنُونَ أَنْسَارُ دُونُو كُرَمٍ، سُواسُ مَكْرُمَةٍ أَبْنَاءُ أَطْهَارِ

ويروى : أيسار . وإذا قال هُنْ ، بضم الهاء ، كما قاله ثعلب فهو من الهَوان ، والعرب لا تأمر بذلك لأنهم أعزَّة أبَّاؤُونَ الضَّيْم ؛ قال ان سيده : وعندي أن الذي قاله ثعلب صحيح لقول ان أحمر :

وقارعة من الأيام لولا سبيلهُمُ ، لرَّاحَتْ عَنْكُ حِينا

# دَبَبْتُ لَمَا الضَّرَاءَ وَقَلْتُ : أَبْقَى إِذَا عَزَ ابْنُ عَلَّمُ وَنَا تَمْهُونَا

قال سيبويه: وقالوا عَزَّ ما أنتَك ذاهب ، كقولك: حقّاً أنك ذاهب. وعَـزَّ الشيءُ يَعْزُ عِزَّاً وعِزَّةً وعَزَازَةً وهو عَزِيز: قَـلُ حَى كاد لا يوجد، وهذا جامع لكل شيء.

والعزز والعزاز : المكان الصُلْب السريع السيل . وقال ابن شيل : العزاز ما غَلْظ من الأرض وأَسْرَع سَيْل مطره يكون من القيعان والصَّحاصِع وأَسْرَع سَيْل مطره يكون من القيعان والصَّحاصِع وأَسْناد الجِنال والإكام وظهور القيفاف ؟ قال العجاج :

## من الصَّفَا العاسي ويَدْعَسَنَ الفَدَرُ عَزَازَهُ مَ ويَهَتَسِرُ نَ مَا إِنْهَسَرُ

وقال أبو عبرو: في مسايل الوادي أبعد ها سيلا الرّحبَة ثم المذّنب ثم السّرَازة . وفي كتابه ، صلى الله عليه وسلم ، لوقد همدان : على أن لهم عزّازها ؛ العزّاز : ما صلب من الأرض واشته وخشن ، وإغا يكون في أطرافها ؛ من الأرض واشته وخشن ، وإغا يكون في أطرافها ؛ ومنه حديث الزهري : قال كنت أختلف إلى عبيد الله بن عبد أفي الحدمة فقد رّت أني استنظفت ما عند واستغنيت عنه ، فخرج بوماً فلم أقشم له ولم أظهر من والك وقال : واستغنيت عنه ، فخرج بوماً فلم أقشم له ولم أظهر من أي أنت في الأطراف من تكر مته ما كنت أظهره من قبل فنظر إلي وقال : العلم لم تتوسطه بعد . وفي الحديث : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، نهى عن البول في العزاز لثلا يَتر شش عليه وسلم ، نهى عن البول في العزاز لثلا يَتر شش عليه وي حديث الحجاج في صفة الغيث : وأسالت العزاز ؟ وأرض عزاز وعزاء وعزازة وعزازة ومعزوزة .

كذلك ؛ أنشد ان الأعرابي :

عزازة كل سائيل نَفْع سَوْدٍ؟ لكل عزازة سالت قسرار،

وأنشده ثعلب :

قَرَارَةَ كُلِّ سَائِلِ نَفَعَ ِ سَوْءٍ ، لكل قَرَارَةً سَالَتْ قَرَارُهُ

قال: وَهُو أَجُودَ. وأَعْزَزُنَا: وقَعْنَا فِي أَرْضَ عَزَانٍ وَسَرَنَا فِيهَا ، كَمَا يَقَالَ: أَسْهَلَــُنَا وَقَعْنَا فِي أَرْضَ سَهَلَةً .

وعَزَّنَ المطرُ الأَرضَ : لَسَدَها . ويقال للوابل إذا ضرب الأَرض السهلة فَشَدَّدَها حتى لا تَسُوخَ فَيها الرَّجْلُ : قد عَزُّزَها وعَزَّزَ منها ؛ وقال :

> عَزَّزَ منه ، وهو مُعطِي الإسهال ، ضَرَّبُ السَّوادِي مَتْنَهُ بالتَّهْتَالُ

وتَعَزَّرُ لِحْمُ النَّاقَةَ : اشْتَدَّ وصَلَبُ. وَتَعَزَّرُ الشَيَّءُ: اشْتَدَّ ؛ قال المُتَكَبِّسُ :

> أُجُدُ إِذَا صَمَرَتُ تَعَزَّزُ لَحْمُهُا ، وإذا تُشَدُّ بِنِسْعِها لا تَشْيِسُ

لا تَنْدِسُ أَي لا تَرْغُو . وفرسُ مُعْتَزَّة : غليظة اللحم شديدته .

وقولهم تَعَزَّيْتُ عنه أي تصبرت أصلها تَعَزَّرْتَ أي تشدّدت مثل تَظَنَّبْت من تَظَنَّنْتُ ، ولهما نظائر تذكر في مواضعها، والاسم منه العزاء. وقول النبي ، صلى الله عليه وسلم : مَنْ لم يَتَعَزَّ بعَزَاء اللهِ فليس منّا ؛ فسره ثعلب فقال : معناه من لم يَرُدَّ أَمْرَه إلى الله فليس منا . والعَزَّاء : السَّنَةُ الشديدة ؛

قال:

ويَعْسِطُ الْكُومَ فِي الْعَزَّاءِ إِنْ مُطرِقًا

وقيل : هي الشدة . وشاة عَزُوزَ ' : ضيَّقة الأحاليل ' وكذلك الناقة ، والجمع 'عَزُرْدُ ، وقد عَزَّتْ تَمُزُرُ عَزُوزاً وعِزازاً وعَزَرْتَ عُزُرْداً ، بضبين ؛ عن ابن الأعرابي ، وتَعَزَّزَتْ ، والاسم العَسَزَرَا

والعزار . وفلان عَنْزُ عَزُوزٌ : لما كراً جَمَّ ، وذلك إذا كان كثير المال شعيعاً . وشاة عَزُون : ضيقة الأحاليل لا تَدرُ عَنَ تُنْحُلُبَ بِجُهُدٍ . وقد أَعَزَّت إذا كانت

عَزُورًا ، وقيل : عَزُرَتِ الناقة إذا ضاق إحليله ولها ابن كثير . قال الأزهري : أظهر التصعيف في عَزُرُت ، ومثله قليل . وفي حديث موسى وشعيب عليها السلام : فجاءت به قاليب َ لَوْن ليس فيه عَزُورْ ولا فَشُوشْ ؛ العزُونُ : الشّاة البَّكِينَة القليلة اللهن الضيّقة الإحليل ؛ ومنه خديث عمرو بن مسهون؛ لو أن رجلًا أخذ شاة عَزُورًا فحلبها ما فرغ من

حَلْسِها حتى أَصَلِّيَ الصلواتِ الحَسْنَ ؛ يُرِيدُ النَّجُورَةُ في الصّلاة وتحفيفَها؛ ومنه حديث أبي ذر" : هل يُشْبُتُ لَكِ العدو عَلَبَ شاة ؟ قال : إي والله ! وأربّع عُزُنْزٍ ؛ هو جمع عزوز كصَبُور وصُبُرٍ.

وعَزَ" المَاءُ يَعَزِ وَعَزَ"تِ القَرَّحَةُ تَعَزِ ۚ إِذَا سَالَ مَ فيها ، وَكَذَلَكُ مَذَعَ وَبَذَعَ وَضَهَى وَهَنَى وَفَرَ وَقَضَّ إِذَا سَالَ .

وأَعَرَّتِ الشَّاةَ : اسْتَبَانَ حَبَّالُهَا وعَظُمُ خَبَرْعُهَا يَقَالَ ذَلِكُ لَلْمَعَزَ وَالضَّأْنَ ؛ يَقَالَ : أَرْأَتُ وَرَمَّدَتَ وأَعَرَّتُ وأَضْرَعَتْ بِمِنِي وَاحْدَ

وعانَّ الرجلُ إبلَه وغنبه مُعازَّةً إذا كانت مراضً لا تقدر أن ترعى فاحْنَتَشَّ لها ولَـقَّمَهَا ، ولا تَكُوْ

المُعازَّةُ إلا في المال ولم نسمع في مصدره عزازاً. وعَزَّهُ بِعَنْرُهُ عَزَّا: قهره وغلبه. وفي التنزبل العزيز: وعَزَّني في الخطاب ؛ أي غلبني في الاحتجاج. وقرأ بعضهم: وعازً في في الخطاب ، أي غالبني ؛ وأنشد في صفة جَمَل :

## يَعُرُ على الطريق بَمَنْكِبَيْهِ ، كما ابْتَرَكَ الحَلِيعُ على القِداحِ

يقول: يغلب هذا الجمل الإبل على لزوم الطريق فشبّه حرصه على لزوم الطريق وإلحاحه على السير محرص هذا الحليع على الضرب بالقداح لعله يسترجع بعض ما ذهب من ماله ، والحليع: المخلوع المتقمور مالله . وفي المثل : من عَزّ بَرّ أي من عَلَبَ سَلَبَ ، والاسم العِزّة، وهي القوّة والغلبة ؛ وقوله:

## عَزَ على الربح الشُّهُوبَ الأَعْفَرِا

أي غلبه وحال بينه وبين الربح فردً وجوهها ، ويعني بالشَّبُوب الظي لا الثور لأن الأَعفر ليس من صفات المقر .

والعَرْعَرَةُ : الغلبة . وعازَّني فَعَرَزْتُه أَي غالبني فعلبته ، وضمُّ العبن في مثل هذا مطَّرد وليس في كل شيءٍ ، بقال : فاعلني فَفَعَلْنتُه .

والعزائة المطر الغزير ، وقيل : مطر عزا شديد كثير لا يمتنع منه سهل ولا جبل إلا أساله . وقال أبو حنيفة : العيز المطر الكثير . أدض مَعْزُ وزَة : أصابها عزام من المطر . والعزائة : المطر الشديد الوابل . والعزائة : المطر الشديد الوابل . والعزائة : المشدة .

والعُزْ يُزْاءُ من الفرس: ما بين عُكُنُو َيْهِ وَجَاعِرَ يَهِ ، عِمْدُ وَيَهُ وَجَاعِرَ يَهِ ، عِمْدُ وَيَقَوْ عِمْدُ وَيَقْصِر ، وهما العُزُ يُزْاوان ؛ والعُزْ يُزْاوان : عَصَبْنَانِ فِي أُصُولُ العَجْبِ

وأطراف الوكركين ؛ وقال أبو مالك : العُزيّنزاة عَصَبَة رقيقة مركبة في الحَوْرانِ إلى الورك ؛ وأنشد في صفة فرس :

## أُمِرَّتْ عُزُرُاءً ونِيطَتْ كُرُومُهُ، إلى كفَل دَابٍ، وصُلْبٍ مُورَثَق

والكر ممة : رأس الفخذ المستدير كأن جَو رُزَة من وموضعها الذي تدور فيه من الورك القلنت ، قال : ومن مد العنز ينزاوان ، ومن مد العنز ينزاوان ، ومن قصر ثبت عنز ينزاون ، وهما طرفا الوركين. وفي شرح أسماء الله الحسنى لابن بَرْجان : العَز وز من أسماء فرج المرأة البكر ،

والعُزَّى: شَجْرة كانت تُعبد من دون الله تعالى ؟ قال ابن سيده: أراه تأنيث الأعزَّ ، والأعزَّ بمعنى العَزيزِ ، والعُزَّ بمعنى العَزيزِ والعُزَّى بمعنى العَزيزَ وإقال بعضهم : وقد يجوز في العُزَّى بمعنى العَزيزَ وإقال بعضهم : وقد يجوز في العُزَّى أَن تكون تأنيث الأعزَّ بمنزلة الفُضلى من الأَصبر ، فإذا كان ذلك فاللام في العُزَّى ليست زائدة بل هي على حد اللام في الحرث والعباس ، قال : والوجه أن تكون زائدة لأنا لم نسمع في الصفات العُزَّى كما سمعنا فيها الصُغْرى والكُبررَى . وفي السنزيل العزيز : أفرأيتم اللات والمُزَّى ؟ جاء في النفسير : أن اللات صنم كان لويش وبني كنانة ؟ والمُزَّى ؟ والعُزَّى صنم كان لقريش وبني كنانة ؟ والله الشاعر :

#### أَمَا ودِمِـاءِ مائراتِ تَخالُها ، على قُنْـَةُ العُزَّى وبالنَّـسْرِ ،عَنْدَمَا

ويقال: العُزَّى سَمَرُ أَنَّ كَانَتَ لَعَطَفَانَ يَعَبِدُونِهَا وكانوا بَنَوْ اعليها بِيتاً وأقاموا لها سَدَنَةً فَبَعِثُ إليها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، خالد بن الوليد فهدم

البيت وأحرق السَّمْرَ أَ وَهُو يَقُولُ :

يا عُزَّ، كُفْرانَكِ لا سُنْحَانَكِ ! إِنِّي رَأَيتُ الله قد أَهَانَكِ !

وعبد المُزَّى: اسم أبي لَهَبِ ، وإِمَّا كَنَّاهُ اللهُ عَرْ وجل فقال: تَبَّتُ بَدَا أَبِي لَهَبٍ، ولم يُسَبَّهُ لأَنَ اسمة مُعالَّد.

وأَعَزَات البقرة (إذا عَسُرَ حَمَّلُها). واسْتُعَنَّ الرَّمُالُ: تَمَاسُكُ فَلْ سُنُمُ

واستعر الرمل : تماسك فلم يتنهل . واستعر الله بفلان واستعر فلان بحقي أي غلب واستعر واستعر فلان بحقي أي غلب واستعر أو يغلان أي غلب في كل شيء من عاهة أو مرض أو عيره . وقال أبو عمرو : استنفز بالعليل إذا استد وحعه وغلب على عقله . وفي الحديث : لما قلم المدينة نول على كلنوم بن الهدم وهو شاك ثم المدينة نول على كلنوم بن الهدم وهو شاك ثم الحديث : أنه استنفز برسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في مرضه الذي مات فيه أي استد به المرض وأشرف على الموت ؛ يقال : عز يعز ، بالفتح ، إذا وشد المنت عليه وغلبه .

وفي حديث ابن عبر ، رضي الله عنه : أن قوماً مُعرَّمِ مِينَ اشتر كوا في قتل صيد فقالوا : على كل رجل مَنَّا جزاء ، فسألوا بعض الصحابة عبا يجب عليهم فأَمر لكل واحد منهم بكفارة ، ثم سألوا ابن عبر وأخبروه بفتيا الذي أفتاهم فقال: إنكم لَمُعَرَّرُ وفي لفظ آخر : عليكم جزاء واحد ، قوله لمُعَرَّرُ بكم أي مشدد بكم ومُمَقَل عليكم جزاء واحد ، قوله لمُعَرَّرُ بكم أي مشدد بكم ومُمَقَل عليكم ومُمَقَل عليكم ومُمَقَل عليكم عليكم عليكم عليكم ومُمَقَل عليكم ومُمَقَل عليكم ومُمَقَل عليكم ومُمَقَل عليكم ومُمَقَل عليكم ومُمَقَل عليكم ومُمَقَلً عليكم ومُمَقَلًا عليكم ومُمَقَلًا عليكم ومُمَقَلًا عليكم ومُمَقَلًا عليكم ومُمَقَلًا عليكم ومُمَلِقًا عليكم ومُمَلًا عليكم ومُمَلًا عليكم ومُمَلِقًا عليكم ومُمَلِقًا عليكم ومُمَلِقًا عليكم ومُمَلًا عليكم ومُمَلِقًا عليكم ومُمَلِقًا عليكم ومُمَلًا عليكم ومُمَلًا عليكم ومُمَلِقًا عليكم ومُمَلِي عليكم ومُمَلِقًا عليكم ومَلًا عليكم ومُمَلِقًا عليكم ومَلًا عليكم عليكم ومُمَلِقًا عليكم عليكم ومَلِقًا عليكم عليكم

قوله « واستمر الله بفلان » هكذا في الاصل . وعبارة القاموس
 وشرحه : واستمر الله به أمانه .

لا قوله « يقال عز يعز بالفتح النع » عبارة النهاية : يقال عز يعز بالفتح
 إذا اشتد ، واستمز به المرض وغيره واستمز عليه إذا اشتد عليه وغليه ، ثم يبنى الفعل المعلمول .

الأَمرُ . وفلانُ معزازُ المرض أي شديده . ويقال له إذا مات أيضاً : قد استُنْعزَ ، به .

والعَزَّة ، بالفتح : بنت الطَّنَّـنَّيَّة ؛ قال الراجز :

هان على عَزَّةَ بنتِ السَّحَاجِ مَهُوَى جِمالِ مالِكَ في الإِدْ لاجُ

وبها سبيت المرأة عَزَّة .

ويقال للعَنْز إذا زُجِرت : عَزْعَزْ ، وقد عَزْعَزْ تُ بها فلم تَعَزْعَزْ أَي لَم تَتَنَحَ ، والله أَعلم.

عشو: عَشَرَ الرجل معشر عَشَرَاناً: مشى مشية المقطوع الرَّجْل ، وهو العشران والعشور : ما صلب مسلك من طريق أو أرض ؛ قال الشماخ :

... المُقْفِراتِ العَشاوِزِ

وقاله أبو عبرو:

تَدُنَّ الشُّبِّ طِلْنَحِهِ الْعَشَاوِزْ ا

والعَشُورُزَنُ : ما صعب مَسْلَكُه من الأَماكُن ؟ قال رؤبة :

أخذك بالمتشور والعشوران

والعَشُورْزَنُ : الشديد الخَلَلْق العظيم من النباس والإبل . وقَنَاه عَشُورْزَنَة " : صُلْبَة . والعَشُورْزُ والعَشُورْزُ : الشديد الحَلَاق العليظ . .

عَضْوَ : عَضَوَ يَعْضُورُ عَضَّورًا : مَضَّعَ في بعض اللغات .

ا قوله « قال الشماخ النع » هذا قطعة من بيت من الطويل ، وعاوة شرح القاموس : قال الشماخ :

حذاها من الصداء نفلًا طراقها ﴿ حَوَامِي الكَرَاعِ المؤيداتِ العثاوزِ ويروى الموجعات؛ قاله الصاغاني ، قلت: ويروى المقفرات ايضاً.

أَعْطَى خُبَاسَة عَيْضَمُوزاً كَزَّةً لَا لَمُكَرَّمً إِلَى لَا لَكَكَرَّم إِلَى اللَّهُ كَرَّم إِلَى

عضمز : العَيْضَمُوزُ : العجوز الكبيرة ؛ وأنشد :

وناقة عَيْضَمُوزَ". والعَضَمَّزُ : الشديد من كل شيء. والعَضَمَّزُ : والعَضَمَّزُ : الضخمُ من كل شيء. البخيلُ ، والعَضَمَّزُ : البخيلُ ، وامرأة عَضَمَّزُ ؛ وقال حميد الشاعر :

عَضَمَّزَةٌ فيها بقاءٌ وشِدَّةً

ورجل عَضَمَّرُ الحَكَثَى: شديده . الأَزهري : عجوز عِكْرُ شُكَةً وعِجْرِ مَةً وعَضَمَّزَ أَهُ وقَلَمَمَّزَ أَهُ : وهي اللهية القصيرة .

عطمون: الأزهري في ترجمة عطمس: ناقة عَمْطُمَمُورْ"، بالزاي، أي طويلة عظيمة ، وقال: صغرة عَمْطُمَمُورْ" ضَخْمة.

عَفَوْ : العَفْرُ : الملاعبة · يقال : بات يُعافِرُ امرأَتُه أَي يُغافِرُ ابْ قُولُمُم بات يُعافِرُ ابْ قُولُمُم بات يُعافِرُ ابْها ؛ قال الأزهري : هو من باب قولهم بات يُعافِرُ الْهَا الله فَالله الله الله فَا الله فَا

ويقال للجَوْز الذي يؤكل : عَفْز ٌ وعَفَاز ٌ ، الواحدة عَفْزَ هُ وعَفَازَة ٌ .

والعَفازة : الأَكَمَة . بقال : لَقِينه فوق عَفازَة أَى فوق أَكَمَة .

عَقَىٰ : العَقَارُ : تَقَارُبُ كَدِيبِ النَّهُلِّ .

عَفَوْ : العَقْفَزَةُ : أَن يجلس الرجلُ جِلْسَةَ المُحْتَسِي ثم يضم وكبتيه وفخذيه كالذي يَهمُ بأَمرٍ شهوةً له ؛ وأنشد :

> ثم أَصَابَ ساعةً فَعَقَفْزَا ، ثم عَلاهـا فَدَحَا وارْتَهَزَا

عكن : العَكْنَرُ : الاثنامُ بالشيء والاهتداء به . والفُكَّازَةُ : عَصاً في أَسفلها زُجَّ يَتُوَكَّأُ عليها الرجل ، مثنق من ذلك ، والجسع عَكاكِسيزُ

وعُكِّازات . والعَكِزِرُ: الرجلُ السيءُ الحُيُلِثَقِ\ البخيل المَشْؤُومُ. وعُكَيزُ وعاكِز : اسمان .

عكموز: العُكَمْدُوزُ: التَّسَارَّة الحَـادِرَةُ الطويلـةُ ُ الضَّخْمَةُ ؛ قال:

إنتي لأقبلي الجلسيخ العَجُوزا، وآمِـقُ الفُكَـمُوزا

الأزهري : عُكْمُوزَة ﴿ حَادِرة ﴿ تَارَّة ﴿ وَعُكْمُزُ ۗ أَيضاً ، قال : ويقال للأَيْرِ إِذَا كَانَ مُكَثَّنَزًا : إِنْهُ لَـعُكُمُرُهُ ؛ وأَنشد :

> وَفَنَحَتُ للعَوْدِ بِنْرُأَ هُزْهُوْا ، فالتَقَمَتُ جُرُدانَهُ والعُكُمْزُا

على: العَلَزُ : الصَّجَرُ . والعَلَزُ : شَبِهُ رَعْدَة تأخذ المريضَ أَو الحريصَ على الشيء كأنه لا يستقرُ في مكانه من الوجع ، عَلِزَ يَعْلَنَزُ عَلَزًا وعَلَزَاناً ، وهو عَلَزِ ، وأَعْلَزَهُ الوجع ؛ تقول : ما لي أراك عَلِزاً ? وأنشد :

عَلَزَانَ الأَسِيرِ نُشَدُ صِفاداً

والعكرَ 'أيضاً : ما تَبَعَثَ من الوجع شيئاً إثر شيء كالحُمْنَ يدخل عليها السُّعال والصَّداع ونحو ُهما . والعكرَ ' : القكق ُ والكرَ ' بُ عنبد الموت ؛ قالت أعرابية تَر ْثَى ابنها :

ا قوله « والمكز الرجل الني، الحلق » هكذا ضبط في الاصل .
 وعبارة القاموس: والمكز، بالكسر، السي، الحلق ، قال شارحه:
 وفي اللسان ككتف .

وإذا له عَلَزْ وحَشْرَجَهُ ، مَا يَجِيشُ به من الصَّـدُرِ

وفي حديث على ، رضى الله عنه : هل يَنْتَظُرُ أَهْلُ ْ

بضاضة الشباب إلا عكر القلق ? قال : العكر ، بالتحريك ، خفة وقلت وهكع يصب الإنسان ، ويروى بالنون من الإعلان وهو الإظهار ، ويقال : مات فلان عكر أي وجعاً قلقاً لا ينام . قال الأزهري: والذي ينزل به الموت يُوصَف بالمكر وهو سياقه نفسه . بقال : هو في عكر الموت ؛ وقوله:

إنتك منتي لاجيء إلى وَسُزَوْ، إلى قَدَاف صَعْبَة فيها عَلَزَهُ

أي فيها مَا يُورِثُكَ ضِيقًا كالضيق الذي يكون عند الموت.

والعلوّز : الموت . وعلز علزا : حرَص وغرَص ؟ قال الأزهري : معنى قوله غَرض ههنا أي قَلَق . والعلّز : المنيل والعُدول ، والفعل كالفعل . والعلّوز : البَشّم . قال الجوهري : العِلّوز له فق العلّون ، وهو الوجع الذي يقال له اللّوى من أوجاع البطن .

وعالز": موضع.

علكن : العِلْكِيز : الشديد الضخم العظيم .

علهن : العلنهز أن وبر كلط بدماء الحكم كانت العرب في الجاهلية تأكله في الجك ب وفي حديث عكر مة : كان طعام أهل الجاهلية العلنهز ألوبر مع دم الحكم ، وإغا كان ذلك في الجاهلية يعالج بها الوبر مع دماء الحكم بأكلونه ؛ وأنشد ابن شميل :

١ قوله هـ والفعل كالفعل » اي على لغة من جعل مال من باب تعب .

وإنَّ فِرَى قَحُطَانَ فِرْفُ وَعِلْهِزْ، فَأَقْسِحُ بَهِذَا ! وَبِنْحَ نَفْسِكَ مِنْ فِعْلِ !

وقال أبو الهيثم : العِلمُهز ُ دم يابس ُ يُدَقَّ به أَوْبَار الإبل في المجاعات ويؤكل ؛ وأنشد :

عن أكلي العلهز أكثل الحيش

وفي الحديث في دعائه ، عليه السلام ، على مُضَرَ : اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يُوسُف ، فابتُلُوا بالجوع حتى أكلوا العلمهز ؛ قال ابن الأثير : هو شيءٌ يتخذونه في سني المجاعة مخلطون الدم بأوبار الإبل ثم يَشُو ُونه بالنار ويأكلونه ، قال : وقيل كانوا مخلطون فيه القر دان . ويقال للقراد الضخم : علمهز ، وقيل:

ولا شيء بما يأكلُ الناسُ عندنا ، سوك الحنظل العاميّ والعلميز الفَسْلِ

العليُّهُز أَ شَي \* ينبت ببلاد بني سُلَّمِ له أصل كأصل

البَرُ دي ؟ ومنه حديث الاستسقاء :

وليسَ لنا إلا إليكَ فرارُنا ، وأينَ فرارُ الناسِ إلا إلى الرُسلِ ?

ابن الأَعرَابِي: العِلْهِزِ ُ الصوفُ يُنْفَشُ ويُشْرَبُ ُ بِالدَّمَاءُ ويُشْوَى ويؤكل ، قال : ونابِ عِلْهِزِ ُ ودر در ح ، قال ابن شميل : هي التي فيها بقية ُ وقد أَسَنَتُ .

قال ابن سيده: المُعَلَّمَوْ الحَسَنُ الغِدَاء كَالُّمَوْ هَل. الجوهري: لحم مُعَلَّمُونُ إذا لم يَنْضَجُ .

عنز : العَنْزُ : الماعزَةُ ، وهي الأنثى من المِعْزَى والأوعال والطّباء ، والجمع أعْنُزُ وعُنُوزُ وعِنازُ ، وخص بعضهم بالعِناز جمع عَنْزِ الطّبّاء ؛ وأنشد ابن

الأَعرابي :

أَبُهَيْ ، إِنَّ العَدْزَ تَمُنْتُع وَبَهَا مِنْ أَنْ يُبَيِّتَ جَارَ ، الحَاثِل

أَراد يَا يُهَيُّهُ ۚ فَرَخُّم ﴾ والمعنى أن العنز يتبلغ أهلُها بلينها فتكفيهم الغارة على مال الحار المستجير بأصحابها. وحائل : أرض بعينها ، وأدخل عليها الألف واللام الضَّرُورة ، وَمَنْ أَمْثَالَ العَرْبِ: حَتَّفْتُهَا تَحْمَلُ ضَأَنَّ بأَظلافها . ومن أَمْثالهم في هذا : لا تَـكُ كالعَـنْزِ تَبْحَثُ عَنِ المُدْيَةِ ؛ يضرب مثلًا للجاني على نفسه جنانة يكون فمها هلاكه ، وأصله أن رجلًا كان جائعاً بالفلاة فوجد عنزاً ولم يجد ما يذبحها به ، فبحثت ببديها وأثارت عن مدية فذبحها بها . ومن أمثالهم في الرجلين يتساويان في الشرف قولهم: هما كر ُكبَّتَي العَنْز ؛ وذلك أن ركبتها إذا أوادت أن تَرْ بِـضَ وقعتاً معاً. فأَما قولهم : قَـبَّحَ اللهُ عَـنْزاً خَيْرٌ هَا خُطَّةٌ ! فإنه أراد جماعة عَنْـز أو أراد أعْنُـزاً فأوقع الواحد موقع الجمع . ومن أمثالهم : كُفِيَ فَلَانَ ۖ يُومَ الْعَنْزُ ؟ يضرب للرجل يَلْـقَى ما 'بِهْلِكُهُ . وحكى عن ثعلب: يومُ كيوم ِ العَنْنُز ِ ، وذلكِ إذا قاد حَتْفًا ؛ قال

> وأيت' ابن َ ذِبْيانَ يَزِيدَ وَمَى به إلىالشام يومُ العَنْزِ ، واللهُ شاغِلُهُ ٢

قال المفضل: يويد حَتَّفاً كحتف العَنْز حِين بحثت عن مُدْيَتِها. والعَنْزُ وعَنْزُ الماء، جميعاً: ضَرْبُ من السمك ، وهو أيضاً طائر من طير الماء. والعَنْزُ: العُقاب ، الأنثى من الصُقور والنَّسور. والعَنْزُ : العُقاب ، والعَنْزُ : الباطل . والعَنْزُ : الباطل . والعَنْزُ :

الأكبُّهُ السوداء ؛ قال رؤبة : ﴿

وإرَمُ أَخْرَسُ فَوقَ عَنْزِ قال الأزهري : سألني أعرابي عن قول رؤبة : وإرَمُ أَعْبَسُ فوقَ عَنْزِ

فلم أعرفه ، وقال : العَشْرُ القارة السوداء ، والإرَّمُ عَلَمَ من حجارة عَلَمَ من حجارة بيني من حجارة بيض ليكون أظهر لمن يريد الاهتداء به على الطريق في الفلاة . وكلُّ بناءٍ أَصَمَّ ، فهو أخرس ؛ وأما قول الشاعر :

وقاتَكَتْ ِالعَنْزُ نصف النَّها رِ، ثم تَوَلَّتْ مع الصَّادِرِ

فهو اسم قبيلة من هوازن ؛ وقوله :

وكانت بيوم العَنْز صادَت فنُواْدَهُ

العنز : أَكُمَّة نزلوا عليها فكان لهم بها حديث. والعَنْزُ :

صغرة في الماء ، والجمع عُنُوزْ". والعَنْزُ : أرض ذات حُرُوْنَة ورمل وحجارة أو أنثل وربا سيت الحُبَارَى عَنْزًا ، وهي العَنْزَة أيضاً والعَنْزَ . أيضاً والعَنْزَ أَ أيضاً والعَنْزَ أَ أيضاً : ضَرَّب من السباع بالبادية دفيق الحَطْهم بأخذ البعير من قبل دبيره ، وهي فيها كالسَّلُوقِيَّة ، وقلما يُرَى ؛ وقيل : هو على قدر ابن عُرْس يدنو من الناقة وهي باركة ثم يثب فيدخل في حرام يدنو من الناقة وهي باركة ثم يثب فيدخل في حيامها فينَد ميض فيه حتى يتصل إلى الرَّحِم فيبَعْنَسِدُهُ النَّاقَة فتبوت ، ويزعبون أنه فيبطن ؛ قال الأرهري : العَنْزَة أن عند العرب من شطان ؛ قال الأرهري : العَنْزَة أن عند العرب من

جنس الذئاب وهي معروفة ، ورأيت بالصَّمَّانِ ناقةً مُخْرَنَ من قبِـل ذنبها ليلا فأصبحت وهي تَمْخُورة قد أكلت العنزة من عَجْزها ظائفة فقال راعي الإبل ، وكان نُميّرينًا فصيحاً : طرَّقَتْها العَنزَةُ فَمَال أَعْلَم فَمَخَرَ الشَّقُ ، وقلما تظهر لحبثها ؟ ومن أمثال العرب المعروفة :

وَكَيِنَ عَنْزُهُ بِجِيدُ جِ جَمَلًا

وفيها يقول الشاعر :

شَرَّ بَوْمَنِهَا وأَغُواهُ لِهَا ، وَكَبِنَتْ عَنْزُ ۗ بِحِدْجٍ جِمَلًا

قال الأصبعي : وأصله أن امرأة من طسم يقال لها عَنْرُ ۚ أُخِذَت ۚ سَبِيَّة ۗ ، فحماوها في هَو ْدَج وألطفوها بالقول والفعل فعند ذلك قالت إ

شريوميها وأغواه لها

تقول : شَرُّ أَيامي حين صرت أكرم للسبّاء ؛ يضرب مثلّا في إظهاد السِر" باللسان والفعل لمن يواد به الفوائل. وحكى ابن بري قال: كان المنهلئك على طسم رجلًا يقال له عُملُوق أو عمليق ، وكان لا تُنزَف أمرأة من جديس حتى يؤتى بها إليه فيكون هو المنفقض لها أولاً ، وجديس هي أخت طسم ، ثم إن عُفيرة وبنت عقار ، وهي من سادات جديس ، ثرفيت إلى بعلها ، فأتي بها إلى عمليق فنال منها ما نال ، فغرجت وافعة صوتها شاقة جيبها كاشفة قبُللَها ، وهي تقول :

لا أَحَدُ أَذَلُ مَن جَدَيسِ ! أَهكذا يُفْعَلُ بالعَرُوسِ ؟

فلما سمعوا ذلك عظم عليهم واشتد غضبهم ومضى بعضهم إلى بعض ، ثم إن أخا عُفَيْرَة وهو الأسود ابن عَفَار صنع طعاماً لعُر سِ أُخته عُفَيْرة ، ومضى

إلى عَمْلِيقُ بِسَأَله أَنْ كَيْضُرَ طعامه فأجابه ؛ وحضر هو وأقاربه وأعنان قومه ؛ فلما مَدُوا أيديهم إلى

الطعام عَدَرَتُ بهم جَدِيسُ ، فَقَشِلَ كُلُ مَن حَصَر الطعام ولم يُفلِتُ منهم أحد إلا رجل بقال له وياحُ بن مُرَّة ، توجه حَتَى أَتَى حَسَّانَ بن تُبَعِّعٍ فَاسْتُجَاشَهُ

مره ، نوجه حتى الى حساك بن تبعير فاستجاسه. عليهم ورَعَتُبهُ فيما عندهم من النَّعم ، وذكر أن عندهم امرأة يقال لها عَنْز ، ما رأى الناظرون لها شبهاً ،

وكانت طسم وجديس بجو اليامة ، فأطاعه حسان وخرج هو ومن عنده حتى أنوا جَوَّا ، وكان بها ذرقاء اليامة ، وكانت أعلمتهم بجيش حسان من قبل

أن يأتي بثلاثة أيام ، فأوقع بجديس وقتلهم وسبى أولادهم ونساءهم وقلع عيني زرقاء وقتلها ، وأتي إليه بمنز راكبة جملا ، فلما رأى ذلك بعض شعراء حدس قال :

الفائق الدهر بيجو كلك المائلا الفائق الدهر بيجو كلك المائلة المنتف خلك المنتفث المنتفث المنتفض المنتفضة المنتف

يَعْلُكُمُ الحَازِمُ ذو اللَّبُ بِذَا ، أَنْمَا لَا يُضْرَبُ هَذَا مَثَلًا

ونصب شر يوميها بركبت على الظرف أي ركبت مجدج جملًا في شر يوميها .

والعنزة ' : عصاً في قدار نصف الرامح أو أكثر شيئاً فيها سنان مثل سنان الرمح ، وقيل : في طرفها الأسفل أزج كزج الرمح يتوكأ عليها الشيخ الكبير، وقيل : هي أطول من العصا وأقصر من الرمح والدكازة ' قريب منها . ومنه الحديث لما 'طعين أبي ابن خلف بالعنزة بين ثد ييه قال : قتلني أبن أبي كنشة .

وتعنز واغتنز : تجنب الناس وتنحى عنهم ، وقيل: المُعنز الذي لا يُساكِن الناس لئلا يُرز أَ سَيْتًا . وعنز الرجل : عَدَل ، يقال : تُول فلان مُعنز إذا نزل حَريداً في ناحية من الناس. ورأيته مُعنز أَ ومُنتَبِذاً إذا رأيته منتجياً عن الناس ؟ قال الشاعر :

أَبَاتَكَ اللهُ فِي أَبِياتِ مُعْتَمَزِي، عَنْ المُسَكَادِمِ، لا عَفَّ ولا قَادِي

أي ولا يَقْرِي الضِفَ ورجل مُعَنَّرُ الوجه إذا كان قليل لحم الوجه في عر نينه تشمَّم. وعُنَّزَ وجه الرجل : قَلَّ لحمه . وسمع أَعَرابي يقول لرجل : هو مُعَنَّرُ اللَّمْيَة ، وفسره أبو داود 'بُرْورِيش : كأنه شبه لحيته بلحية النيس .

شبه لحيته بلحية النيس .
والعَنْوُ وعَنْوُ ، جبيعاً : أَكَمَة " بعينها . وعَنْوُ :
اسم امرأة يقال لها عَنْو اليامة ، وهي الموصوفة بجدة
النظر وعَنْوُ : اسم رجل، وكذلك عِناوْ ، وعُنْيَوْة أَ
الم امرأة تصغير عَنْوَة . وعَنَوْة وعُنْيَوْة أَ: قبيلة .
قال الأزهري : عُنْيُوْة في البادية موضع معروف ،

وعُنَيْزَة قبيلة . قال الأَزهري : وقبيلة من العرب ينسب إليهم فيقال فلان العَنْزَيْ ، والقبيلة اسمها عَنْزَة . وعَنْزَة : أبو حي من ربيعة ، وهو عَنْزَة ابن أَسد بن ربيعة بن نِزاد ؛ وأما قول الشاعر :

دَلَفْتُ له بِصَدْرِ العِنْنُو لَمَسًا تَخَامَتُهُ الفَوَارِسُ وَالرَّجَالُ

فهو اسم فرس ؛ والعَنْوْرُ في قول الشاعر :
إذا ما العَنْوْرُ مِن مَكَتَى تَدَكَّتُ

هي العُقاب الأُنثى . وعُنَيْزَةُ : موضع ؛ وبه فسر بعضهم قول امرىء القس :

ويوم تخلُّتُ الحِدْرَ خِدْرَ عُنَيْزَةٍ وعُنَازَةً : الله ماء ؛ قال الأخطل :

رَعَى عُنازَةَ حَى صَرَّ مُجنْدُبُهُا ، وذَعَذَعَ المالَ يومُ تالِعٌ يُقَرِرُ

عنقن: العَنْقَرُ والعُنْقُرُ ؛ الأَخيرة عن كراع: المَرْ زَنْحُوش ، قال ابن بري: والعُنْقُرُانُ مثله ؛ قال أبو حنيفة: ولا يكون في بلاد العرب وقد يكون بغيرها ، ومنه يكون هناك اللَّذَنُ ؛ قال الأَخطل يهجو رجلًا:

ألا اسلم ، سلمن أبا خالد! وحَيَّاكَ رَبُّكَ بالْعَنْقَرِ ورَوى مشاشك بالحَسْدرِدِ س قبل المات فلا تعجز! أكلت القطاط فأفنينها! فهل في الحَنانيص من مغمز ؟

ودينُنكَ عَدْا ﴿ كَدِينَ الْجِيا ﴿ وَدِينُنكَ مِنْ هُرُمُونِ ا

وقيل: العَنْقَرُ جُرُدانُ الحمار . والعَنْقَرُ : أَصَلُ القَصَبِ الْفَضَ ، وهو بالراء أعلى ، وكذلك حكاه كراع بالراء أيضاً. وفي حديث قُس " ذكر العُنْقُرُان؟ العُنْقُرُ أَصِل القَصَب الغض " . والعُنْقُرُ أَبناء الدَّهاقِينِ ، وقيل : العَنْقَرُ السَّمُ ٢٠ . والعَنْقَرُ : الدَّهاقِينِ ، وقيل : العَنْقَرُ السَّمُ ٢٠ . والعَنْقَرُ : الدَّهاقِينِ ، وقيل : العَنْقَرُ السَّمُ ٢٠ . والعَنْقَرُ : الدَّهاقِينِ ، وقيل : عمرو ، والله أعلم .

عُونَ ؛ اللَّيْثُ : العَوَازُ أَنْ يُعُوزُكُ الشيءُ وأَنْتَ إِلَيْهِ محتاج، وإذا لم تجد الشيءَ قلت: عَازَ ني؛ قال الأزهري: عازَني ليس بمعروف . وقال أبو مالك : بقــال أَعُوزَ نِي هذا الأَمْرُ إذا اشته عليك وعَسُرَ ، وأَعْوَازَ نِي الشيءُ يُعْوِزِ نُنِي أَي قَـلُ عندي مع حاجتي إليه . ورجل مُعْوِزْ": قليل الشيء. وأَعْوَزُهُ الشيءُ إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه . والعَوَزُ ، بالفتح : العُدُّمُ وسوءُ الحال . وقال ابن سيده : عازني الشيءُ وأَعْوَزَ نَبِي أَعْجَزَ نِبِي عَلَى شَدَّةَ حَاجَةٍ ، والاسم العَوَزُ . وأَعْوَازَ الرَجَلُ ، فهو مُعْوَزِنُ ومُعُوزَ إِذَا سَاءَتَ \* حالُه ؛ الأخيرة على غير قياس . وأَعُوزُهُ الدهرُ : أَحْوَجِهُ وَحَلُّ عَلَيْهُ الْفَكُورُ. وَإِنَّهُ لَكُورِ لَـُورِثُ : تأكيد له ، كما تقول : تَعْساً له ونَعْساً . والعَوَزُ : ضِيقُ الشيء . والإعْوازُ : الفقر . والمُعْورِزُ : الفقير . وعَوزَ الشيءُ عَوزَاً إذا لم يوجد . وعَوزَ الرجلُ وأَعْوَزَ أَي افتقر . ويقال : ما يُعْوِزُ لفلان شيءُ إلاَّ ذهب به ، كقواك : ما يُوهفُ له وما أوله « وقبل المنفر جردان الجار » وهو المراد في الأبيات حتى

وقيل المنقز الم الغ » كذا بالأصل بوزن جعفر ، وتبعه
 شارح القاموس . وعبارة المجد : والعنقزة ، بهساء ، الراق

يُشْرِفُ ؛ قاله أبو زيد بالزاي ، قال أبو حاتم : وأنكره الأصبعي ، قال : وهو عند أبي زيد صحيح ومن العرب مسبوع .

والمعوّزُ : خَرْقَة بِلْف بَهَا الصِي ، والجَمْع المُعَاوِزُ ؛ قال حسان :

ومَوْ وُودَةً مَقَرُ وَرَةً فِي مَعَاوِزٍ ، وَ لِلَّهُ مِنْ مُولِدًا فِي مَعَاوِزٍ ، وَ لِكُوسًا وَ

المرقودة: المدفونة حية . وآمنها: هَنَتُهَا يعني القُلْفَة . وفي النهذيب: المعاوز ُ خُلْقَانُ النياب ، لف فيها الصيأو لم يلف . والمعوزة والمعوز ُ النياب الثوب الحَلَتَى ، واد الجوهري : الذي يُبْتَذَكَ ، وفي حديث عمر ، وضي الله عنه : أما لك معوز ُ أي ثوب خَلَق لا أنه لباس المعوزين فَخُرَّج عَمْر جَ فوب خَلَق لا أنه لباس المعوزين فَخُرَّج عَمْر جَ عَمْر بَ لله عنه : في حديثه الآخر ، وضي الله عنه : في خرب كفر به المرأة والى أبيها يحيد بنفسه فإذا خرجت في الله عنه واحدها معوز ، بكسر المي ، وقيل : المعوزة ، كل واحدها معوز ، بكسر المي ، وقيل : المعوزة ، كل وب تصون به آخر ، وقيل : هو الجديد من الثياب ؛ وسي عن أبي زيد ، والجمع معاوزة " ، زادوا الها المنكين النائد ؛ أنشد ثعلب :

رَأَى نَظَرَاهُ مِنها ، فلم يَمْلِكِ الهَوى، مَعاوِزُ كَوْبُو تَحْتَهُنَ كَثِيبُ

فلا محالة أن المعاوز هنا الثياب الحُدُدُ ؛ وقال :

ومُعْتَضَرِ النَّافِيعِ أَدْيَعِيَّ ، ` نَبِيلِ فِي مَعَاوِزَةٍ طِوالِ

أبو الهيثم : خَرَطَنْتُ العُنْقُودَ خَرَطاً إذا اجتذبت ما عليه من العَوْثِ، وهو الحب من العنب ، بجبيع يكون مجوأ .

والداهية والسم

أصابعك حتى تنقيه من 'عوده ، وذلك الحَرْطُ' ، وما سقط منه عند ذلك هو الحُرْاطَة' ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

#### فصل الغين المعجمة

غُورْ : غُرَزَ الإِبْرَةَ فِي الشيء غَرَزُاً وغَرَّزُها : أَدْخُلُهَا . وَكُلُّ مَا نُسَمَّرًا فِي شِيءَ فَقَدْ غُرُوزً وغُرِّزًا ، وغَرَزْتُ الشيءَ بالإبرة أغْرِزُه غَرْزاً . وفي حديث أبي رافع : مَرَّ بالحسن بن عليُّ ، عليهما السلام ، وقد غَرَزَ صَفْرَ وأَسه أي لَوَى شعره وأدخل أطرافه في أُصوله . وفي حديث الشُّعنيُّ : مَا كَطَلَـعَ السَّمَاكُ ْ قَطُّ إلا غَارَزًا ذَانَبُه في بَرْدٍ ؛ أَرَادُ السَّمَاكَ الأَعْزَلَ ، وهو الكوكب المعروف في برج الميزان وطلوعه يكون مع الصبح لحبس تخلو من تشمرين الأوَّل ، وحينتُذ ببندىء البرد ، وهو من غَرَزَ الجراد ذُنب في الأرض إذا أراد أن يبيض . وَغَرَزَتَ الْجَرَادَةُ وَهِي غَارِزَ وَغَرَّزَتُ : أَثْبَتَ ذَيُّهُما في الأرض لتبيض، مثل رَزَّتُ ؛ وجَرادة " غارِزْ"، ويقال : غارِزَة " إذا رَزَّتْ ذَرَبْهِما في الأَوضَ لِلنَّسْرَأَ ؛ وَالْمَغْرَنُ ، بِفَتْحِ الرَّاء : مُوضع بيضها. ويقال : غَرَزْتُ 'عُودًا في الأرض ورَكَزْتُهُ بمعنى وأحد .

ومَغْرِزُ الضَّلْمَعُ والضَّرْسُ والرَّبِشَةُ وَنَحُوهَا : أَصْلُهَا، وهِي الْمُغَرَّزُهُ : مُلْنُرَقُهُ اللَّمَانِ قُو الْمُعْرَزُهُ : مُلْنُرَقُهُ بِالْكَاهِلِ . ومَنْتَكِبِ مُغْرَزُهُ : مُلْنُرَقُهُ بِالْكَاهِلِ .

والغَرْدُ : رَكَابُ الرحْل ، وقيل : ركاب الرحْل من حديد أو خشب من مُجلود مخروزة ، فإذا كان من حديد أو خشب فهو ركاب ، وكل ما كان مساكاً للرَّجْلَيْن في المَرْدُ . وغَرَدَ رَجْلَيْه في الغَرْدُ . وغَرَدَ رَجْلَيْه في الغَرْدُ . وغُرَدَ رَجْلَيْه في الغَرْدُ .

واغْشَرَنَ : دَكِبَ . ابن الأَعرابي : والغَرْزُ للناقة مثل الحزام للفرس . غيره : الغَرْزُ للجَمَل مشل الركاب للبغل ؛ وقال لبيد في غَرْزُ الناقة :

وإذا حر "كنت غر زي أجمر ت ، وأو أو أبل

وفي الحديث: كان ، صلى الله عليه وسلم ، إذا وضع رجلته في الغرز ، بريد السفر ، يقول : بسم الله ؟ الغرز : وكاب كور الجمل . وفي الحديث : أن رجلا سأله عن أفضل الجهاد فسكت عنه حتى اغترا تن في الجمرة الثالثة أي دخل فيها كما يدخل فدم أن الراكب في الغرز . ومنه حديث أبي بكر أن قال لعمر ، رضي الله عنهما : استمسيك بغرزه أي اعتلق به وأمسكه واتبيع قوله وفعله ولا وعله والمراكب ويسير بسيره . واغترا كالذي يمسك بركاب الراكب ويسير بسيره . واغترا كالذي يمسك بركاب الراكب ويسير بسيره . واغترا كالذي ألله الغرز . والفاد و من النوق : القليلة الله .

وغَرَزَتِ الناقَةُ تَغَرَّزُهُ غِرازًا وهي غارِز من إبل غُرَّزٍ : قَلَّ لبنها ؛ قالَ القُطامي :

کأن نُسُوع َ رَحْلِي ، حَيْنَ صَمَّتُ َ حَوَالِبَ غُرُّزاً وَمِعْنَى جِيَاعاً

نسب ذلك إلى الحوالب لأن اللبن إنما يكون في العروق .

وغَرَّزُهَا صَاحِبُهَا : تَرَكُ حَلْبُهَا أَوْ كَسَعَ ضَرْعَهَا

 أوله «وغرزت الناقة تفرز» من باب كتبكا هو صنيع القاموس ووجد كذلك مضبوطاً بنسخة صحيحة من النهاية ، والحاصل أن غرز بمنى نخس وطمن وأثبت من باب ضرب وبمنى أطاع بمد عصيان من باب سمع، وغرزت الناقة قل لبنها من باب كتبكا في القاموس وغيره .

باء بارد ليذهب لبنها وينقطع ، وقبل : التَّعْرِيْ أَن 
تَدَعَ حَلْبَةً بِين حلبتِين وذلك إذا أدبر لبن الناقة .
الأصعي : الفارِزُ الناقة التي قد جَدَبَت لبنها 
فرفعته ؛ قال أبو حنيفة : التَّعْرِيزُ أَن يَنضَح صَرْعَ 
الناقة بالماء ثم 'يُلكو"ت الرجل يده في التراب ، ثم 
يَكْسَعَ الضَّرْعَ كَسَعًا حتى يدفع اللبن إلى فوق ، 
يَكْسَعُ الضَّرْعَ كَسَعًا حتى يدفع اللبن إلى فوق ، 
ثم يأخذ بدنها فيجتذبها به اجتذاباً شديداً ، ثم 
يكسعها به كسماً شديداً وتُخلَّى ، فإنها تذهب 
يكسعها به كسماً شديداً وتُخلَّى ، فإنها تذهب 
عن تعفريز الإبل فقال : إن كان مناهاة فلا ، وإن 
عن تعفريز الإبل فقال : إن كان مناهاة فلا ، وإن 
ومجوز أن يكون تعريزها نتاجها وسينها من 
عَرَاز الشجر ، قال : والأول الوجه . وغرزت 
أبو زيد : غنه عواد ز وعيون عورة أو زيد : غنه عواد ز وعيون أبو زيد : غنه عواد ز وعيون أبو زيد : غنه عواد ز وعيون أبو زيد : غنه عواد ز وعيون عواد ز ما تجري

لمن دموع. وفي الجديث قالوا : يا رسول الله ، إن غنمنا قد غَرَزَت أي قل لبنها . يقال : غَرَزَت الغنم غواراً وغَرَّزَها صاحبُها إذا قطع حلبها وأراد أن تَسْمَنَ ؛ ومنه قصد كعب :

تمرُ مِثلَ عَسِيبِ النَّخْلِ ذَا يُخْصَلُ ، بِعَادِوْرِ لَمْ تَنْخُو نَنْهُ الأَحالِيلُ .

الغارز': الضّرع' قـ د غَرَزَ وقَـلُ لَبُنه ، ويروى بغارب. والغارز' من الرجال: القليل النكاح ، والجمع غُرُرُث.

والغُرَيْزَةُ : الطبيعةُ والقريحةُ والسَّجِيَّةَ مَنْ خَيْرِ أَوَ شر ؛ وقال اللحياني : هي الأصل والطبيعة ؛ قــال الشاعر :

إنّ الشَّاعَة َ ، في الفَّي ، والجُودَ من كَرَّم الغَراثُوْ

وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : الجُنْبُنُ والجُرْأَةُ غَرَاثُرُ أَي أَخَلَاق وطبائع صالحة أو رديثة ، واحدتها غَرَيزَةً .

ويقال: النزَمْ غَرْزُ فلان أي أمره ونهيه .

الأصمعي: والغَرَزُ ، محرَّك ، سِت رأيته في البادية ينبت في 'سهولة الأرض . غيره : الغَرَزُ صَرَبِ من الشَّمام ِ صغير ينبت على تُشطُّنُوطُ الأَنْهَارُ لَا وَرَقَ لِمَا ، إِنَّمَا هِي أنابيب مركب بعضها في بعض، فإذا اجتذبتها خرجت من جوف أخرى كأنها عِفاص أخرج من مُكَحُلُّة وهو من الخَـمُض ؟ وقيل : هو الأَسَلُ ، وبه سبيت الرماح على التشبيه ، وقال أبو حنيفة : هو من وَخَيِم المَرْعي ، وذلك أن الناقة التي ترعاه تنحر فيوجد الغَرَوْ في كُرشها متبيَّزاً عن الماء لا يَتَفَشَّى ولا يُورث المال قو"ة ، واحدتها غَرَزَة" ، وهو غير العَرَزُ الذي تقدم في العين المهملة . وروي عن عبر ، رضي الله عنه ، أنه رأى في رَوْث فرس شعيراً في عام تجاعة فقال : لئن عِشْتُ لأَجِعلنَّ له من عَرَزِ التَّقْيعِ مَا يُغْنيه عن قوت المسلمين أي بَكُفُه عن أكل الشعير ، وكان يومئذ قوتاً غالباً للساس يعني الحيل والإبل ؛ عَنَى بالغَرَانِ هذا النَّابْتُ ؛ والنقيع: موضع حماه عبر ، وضي الله عنه ، لِنَعَم الفَيْء والحيال المُعْدَّةِ لِلسبيل . وروي عن نافع عن ابن عبر ؟ رضي الله عنهما ، أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، حَمِمَ غَرَزَ النَّقيع لحيل المسلمين ؛ النقيع، بالنون: موضع قريب من المدينة كان حسَّى لنعم الفيء والصدقة . وفي الحديث أيضاً : والذي نفسي بيـده لـتُعالِجُنَّ غَرَزُ النَّقيع .

والتَّفَارِيزُ : مَا نُحُولًا مِن فَسَيِلِ النَّفُلُ وغَيْرُهُ. وَفِي الحَدَيْثُ : إِنْ أَهَلِ التَوْجَيْدُ إِذَا أُخْرِجُوا مِنْ النَّارُ وَقَهُ امتُحِشُوا يَنْبُنُون كَمَا تَنْبُنُ التَّعَارِيزُ ؟ قال الفُنْدَى : هو ما ُحوِّل من فَسِيل النَّخل وغيره ، سمي بذلك لأنه يحوَّل من موضع إلى موضع فينُغرَزُ، وهو التَّغريزُ والتَّنْسِيتُ، ومثله في التقدير التَّنَاوِيرُ لنَّورُ الشَّعر، ورواه بعضهم بالثاء المثلثة والعين المهملة والراءين .

غور: أغَرَّت البَقَرَة ، وهي مُعنِ إذا عَسُر حملها ؛ قال الأزهري : الصواب أغزَت ١ ، فهي مُعنز ، من ذوات الأربعة أي من أربعة أحرف ، فعَزَا إذا قلت منه أغزَت حصل منه أربعة أحرف ، وإذا قلت من القول قلت حصل ثلاثة أحرف فهذه من ذوات الثلاثة ، وأغزَت وما أشبه من ذوات الأربعة . ويقال للناقة إذا تأخر حملها فاستأخر تناجهها : قد أغزَت ، فهي مُعنز ؛ ومنه قول رؤبة :

والحَرَّبُ عَسْراءُ اللِّقَاحِ مُعْزِي

أراد ُبطُ ۚ إقلاع الحرب ؛ وقال ذو الرمة :

بلتحنينه صك المنفزيات الرواكد

تشمير : أَغَرَّت الشجرة إغزازاً ، فهي مُعزِ إذا كثر شوكها والنقت . أبو عمرو : الغَرَرُ الحُصوصية ؛ تقول العرب: قد غَرَ فلان بفلان واغتَرَ به واغتَرَى به إذا اختصه من بين أصحابه ؛ وأنشد ابن تجدرة عن أبي زيد :

> فَمَنْ يَعْصِبِ بِلِينَهُ اغْتِزازاً ، فإنك قد مَلاَت بِداً وشاماً

قال أبو العباس : كمن شرط ههنا ؛ ويعصب : يلزم .

١ قوله « الصواب أغزت النع » أي فيكون من المعتل ، واقتصر الجوهري على ذكره في المعتل ، وقد ذكره القاموس في المعتل والصحيح مناً .

بليته : بقراباته . اغترازاً أي اختصاصاً . واليد ههنا : يريد اليمن ؛ قال : معناه من يازم ببير"ه أهل بيت فإنك قد ملأت بمعروفك من اليمن إلى الشام .

فإنك قد ملات بمعروفك من البين إلى الشام .
والغُرْعُرُ : الشَّدُ في بعض اللغات ، والراء لغة .
ابن الأعرابي : الغُرُّانِ الشَّدُ قان ، واحدُ هما عُرْنَّ ،
وفي الحديث : إن المَلَّكَمِيْنِ بِجلسان على ناجِدَي الرجل يكتبان خيره وشره ويَستَبدُ ان من غُرْنَيه ؟
الغُرُّانِ ، بالضم والتشديد : الشَّدُ قان ، الواحد غُرُنَّ ، وفي حديث الأحنف ا : شَرْبَةً من ماء الغُرَّ بنز ، بضم الغين وفتح الزاي الأولى، ماء ثقر ب اليامة .
وغَرَّةُ : موضع بمَسارِف الشام بها قبر هاشم جَدُّ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وجاء في الشعر غَرَّات وغزَّاة كأذ رعات وأذرعاة وعانات وعاناة ؟ وأنشد

مَيْتُ ﴿ بِرَدْمَانَ ﴾ وَمَيْتُ ۗ بِسَلَهُ مَانَ ﴾ ومَيْتُ عَنْدُ غَزَاتٍ

ابن الأعرابي :

قال الأزهري: ورأيت بالسُّودَة في ديار سَعْد بنِ زَيْد مَنَاة كَرَمْلَة يَقَال لها غَزَّة وفيها أَحْسَاء جَمَّة. والغُزُّ : جنس من التُر اكِ

غين : العَمْرُ : الإشارة بالعين والحاجب والحِفْنِ ، عَمْرُ هُ يَعْمَرُ هُ عَمْرًا . قال الله تعالى : وإذا مَرُ وَا بِهِمْ يَتَعَامَرُ وَنَ ؛ ومنه العَمْرُ بالناس. قال ابن الأثير : وقد فسر الغيز في بعض الأحاديث بالإشارة كالرَّمْزِ بالعين والحاجب واليد . وجارية غَمَّازَة \* : حَسَنَة مُ العَمْرِ للأعضاء . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : أنه دخل عليه وعنده غُلَيَمْ يَعْمِرُ مُ طَهِرَهُ . وفي

١ قوله « وفي حديث الاحنف النب عبارة ياقوت: وقبل للاحنف بن
 قيس لما احتضر ما تتمنى? قال:شربة من ماء الفزيز، وهو ماء مر"،
 وكان موته بالكوفة والفرات جارم.

حديث عائشة، رضي الله عنها: الله أود مكان الغَمْزِ؟ هو أَن تَسْقُطَ اللَّهَاةُ فَتُغْمَزَ الله أَي تُكْبُسَ . والغَمْزُ في الدابة : الظَّلْعُ من قبل الرَّجْل ؛ غَمَزَتْ تَغْمُونَ والغَمْزُ : والغَمْزُ : الطَّعْمَرُ الله ؟ قال زياد الأَعْجَمُ :

وكنت إذا عَمَوْتُ قَنَاهَ قَوْمٍ ، كَسُنْقِيا كَاهُ تَسُنْقِيا

قال ابن بري : هكذا ذكر سيبويه هذا البيت بنصب تستقيم بأو ، وجبيع البصريين ؛ قال : وهو في شعره تستقيم بالرفع والأبيات كلها ثلائة لا غير وهي :

> أَلَمْ تَرَ أَنَّنِي وَتَرَّاتُ فَوْسِي لأَبْقَعَ مَن كِلابِ بَنِي تَمِيمِ عَوَى، فَرَمَيْتُهُ بِسِهَامٍ مَوْتَ، تَرُّهُ عَوادِيَ الْحَنِقِ اللَّيْمِ وكنت إذا غمزت قناة قوم ، كسرت كعومها ، أو تَسْتَقِيمٍ الْ

قال: والحجة لسيبويه في هذا أنه سمع من العرب من ينشد هذا البيت بالنصب فكان إنشاده حجة ، كما عمل أيضاً في البيت المنسوب لعُقْبَةَ الأَسدِي وهو:

معاوي، إنسَّنا بَشَرْ فأَسْجِح ، فَلَـسْنَا بالجِبِـالِ ولا الحَدِيدا !

هَكِدَا سَبَعَ مَن يَنشَده بالنصب ولم تحفظ الأبيات التي قبله والتي بعده ؛ وهذه القصيدة من شعره محفوضة الروي ؛ وبعده :

> أَكُلْنَتُمْ أَرْضَنَا فَجَرَ دَنَّمُوهَا ! فهل مِنْ قائِمً أَو مِنْ حَصِيدٍ ?

، في هذا البيت إفواء .

والمعنى في شعر زياد الأعجم أنه هجا قوماً زعم أنه أثارهم بالهجاء وأهلكهم إلا أن يتركوا سبه وهجاءه ، وكان بُهاجي المنفيرة بن حبناة النميمي ، ومعنى غمر أن بُهاجي المنفيرة بن حبناة النميمي ، ومعنى على جانب قوم رمن تلينه أو يستقم . وغمر ثن الكنش والناقة أغير ها غمراً إذا وضعت يدك على ظهرها لتنظر أبها طرق أم لا ؛ وناقعة غمور ن والمعنى والمستحوك ؛ عن أبي عبيد . وفي حديث الفسل : والشكوك ؛ عن أبي عبيد . وفي حديث الفسل : قال لها : اغيري "قرونك أي اكبسي ضفائو والضمن عند الفسل : والفيري "قرونك أي اكبسي ضفائو والضمن ، بالتعريك : ردال المال من الإبل والغنم، والكبس باليد . والضعاف من الرجال ، يقال : رجل غمر والكبس باليد . غمر وأغماز وأغماز ، والقمر والكبس باليد .

أَخَذْتُ بَكُراً نَقَزاً مِن النَّقَزْ ، وناب سَوْء قَسَزاً مِن القَسَرْ ، هذا وهذا غَسَرْ من الغَسَرْ ،

وباقة غَبُورْ إِذَا صَارَ فِي سَنَامِهَا شَحَمَ قَلَيْلُ يُغْمَرُ ، وَقَدْ أَغْمَرُ فَي الرجل إِغْمَارُاً ، وأَغْمَرُ فِي الرجل إِغْمَارُاً ، استضعفه وعابه وصَغَرَ شَأْنَه ، قَالَ الكميت :

ومن يُطَعِّرِ النَّسَاءَ يُلاقِ منها ؟ إذا أَغْمَرُونَ فَيْهِ ﴾ الأَقْدُورِينا

الأَقْوَرِينا: الدواهي. يقول: من يطع النساء إذا عِنْهُ وزَهِدُنَ فِه يلاق الدواهي التي لا طاقة له بها والغَمْيِيزُ والغَمْييزَةُ : ضَعْفُ في العمل وفَهَّة في العَقْل ، وفي التهذيب : وجَهْلَة في العقل ودجل غَمَرُ أَي ضعيف . وسَمِعَ مني كلمة فاغتَمَزَ ها في عقله أي استضعفها . والعَميزة : العَميْب . وليس في فلان غَميزة ولا غَميز ولا مَعْمَرُ أي ما فيه ما يُعْمَرُ فَيُعاب به ولا مَطْعَن ؛ قال حسان :

وما وَجَدَ الأَعْدَاءُ فِي عَبَيْزَةً ، ولا طاف لي منهم بِوَحْشِيَ صائِدُ

والمتغامر ': المعايب ، وفعلت ' شيئاً فاغتمَرَه فلان ' أي طَعَنَ علي ووجد بذلك مَعْمَرَ آ . أبو عمرو : غَمَزَ عَيْب ' فلان وغَمَزَ داؤه إذا ظهر ؛ قال الشاعر :

> وبكلدَّة ، لكدَّاة فيها غامِزِ ، مَيْت بها العِرْق الضعيح الرَّاقيز ُ

الرَّافِرْ : الضاربُ. والمَعْمُوزُ : المُنَّهُمَ . والمَعْمَرُ : المُنَّهُمَ . والمَعْمَرُ : المَطْمَعُ ؛ قال :

أكلُّت القطاط فأفننيتها 1 فهل في الحنانيص من مغمر ؟

ويقال: ما في هذا الأمر مَعْمَرُ أي مَطْمَعُ . ابن السكيت: أغْمَرَ أي الحَرِ أي فَتَر فاجْتَرَأْتُ عليه ودكبت الطريق. وفي التهذيب: غَمَرَ في الحَرُ ؛ عنو أبي عمرو ، وقد غَمَرُ تُن الشيء غَمْرَ أي

عن بي عبور وقا عمرت السيء عمر أو عين؛ وغُمان وغُمان أ موضع ، وقيل : هي بئر أو عين؛ وفي التهذيب: وعين نُعمازَة معروفة ذكرها ذو الرمة

> تُوَخَّى بِهَا العَيْنَيْنَ، عَيْنَيُ عَمَازَة، أَفَّبُ وَبَاعٌ أَو قُوْيُورٍ مِ عَامٍ

قال: وبالسُّوْدَةِ عِين أُخْرَى يَقَالَ لِمَا نُعِينُنَهُ عُمَازَةً ؟ نسبت إلى غَيَازَةً مِن وَلَـد ِجَرِيرٍ ، قَالَ : وغُمَازَةً \*

عين أخرى بالزاي؛ قال ذو الرمة يصف الوحش وانتقاض جَر ُ وها :

> صَوَافِنُ لَا بَعْدِ لِنْ بَالُورِ دُو غَيْرَ وَ ، ولكنها في مَوْردَيْنِ عِدالنها أَعَيْنُ بَنِي بَوْ عَمازَةً مَوْرِدِهِ لَمَا ، حَيْنَ تَجْنَابُ الدُّجِي، أَمَ أَثَالُها ؟

قال شهر : عادلت بين كذا وكذا أيهما أتى .

غون : قال الأزهري في ترجمة غزاً : الغزُّو القصد ، وكذلك الغَوْرُرُ ، وقد غَزَاه وغازَهُ غَزْواً وغُوْرُاً إذا قصده . والأغْوَرُ ؛ البارُ بأهله .

#### فصل الفياء

فعن : الفَحْزُ : لغة في الفَحْس ، وهو التَّكَبُّر . فعن : يقال رجل مُتَفَحَّز أي متعظم متفحش ؛ حكاه الجوهري عن ابن السكيت .

فَحْوْ: الفَحْوْرُ والتَّفَخُورُ : النعظم ، فَحْوَرَ فَحْوْرًا وَتَفَخُرَ الْصَعْمِي: وَتَفَخَرَ الْحَلِمُ وَجَمَعَ يَقَالُ مِن الكِبْرِ والفَحْرِ فَحْرَ الرجلُ وجَمَعَ واحد. ورجل مُتَفَخَّر أي متعظم متفحش ؛ ويقال : هو يَتَفَخَّرُ علينا . ابن الأعرابي : يقال فَحْرَ الرجلُ إذا جاء يفَخْر و وفَحْر غيره وكذب في مُفاخَر ته ، والاسم الفَحْرُ ، بالزاي . أبو عبيد : فرس فَيخُرُ ، بالحاء والزاي ، إذا كان ضَخْمَ الجُرُدان .

فون: فَرَزُ العَرَقَ فَرْزَاً ، والفِرْزُ : القِطعة منه ، والجَمْع أفْراز وفُرُوز . والفِرْزَ : كالفِرْز . والخَمْ وَأَنْ : كالفِرْز . وأَفْرُوز له نَصِيبُهُ : عُزِلَ . وقوله في الحديث : مَنْ أَخَذَ شَفْعاً فهو له ؛ ومن أَخَذَ فِرْزاً فهو له ؛

قيل في تفسيره قولان : قال الليث : الفر و الفر د والفر و الفر و ا

إني إذا ما نَشَزَ المُناشِرْ ، فَرَجَ عن عرْضِي لِسانُ فارِزْ

القشيري: بقيال للفر صة فرزة وهي النوبة. وأفرزه الصيد أي أمكنه فرماه من قرب. والفرز : الفرج بين الجبلين، وقيل: هو موضع مطمئن بين رَبْو تَيْنَ ؟ قال رؤبة يصف ناقة:

كُمْ جَاوَزَتْ مِن حَدَبٍ وَفَرْ زَرِ

والفَرَّ زُّ: ما اطمأَنَّ من الأَرض . والفَرَّ زَّهُ : سَقَّ يكون في الغَلْـُطِ ؛ قال الراعي :

> فَأَطْلُكُمَتْ فَرَزَة الآجام جافِلَةً ، لم تَدُو أَنَّى أَنَاهَا أُوَّلَ آهُوْ

والإفريز : الطَّنْف ، ومنه ثوب مَفْرُوز . قال أبو منصور : الإفريز ُ إفريز ُ الحائط ؛ معرّب لا ١ قوله « فاطلت البيت » كذا بالاصل .

أصل له في العربية ؛ قال ؛ وأما الطُّنْفُ فهو عربي محض .

التهذيب: الفارزَة طريقة تأخذ في رَمْلَة في دَكَادِكُ لَـُ لَـ اللَّهُ اللَّهُ في دَكَادِكُ لَـ اللَّهُ اللَّهُ لَكُ مِن الأرض منقاد طويل " خلَّقَة ".

وَفَرْ ُورَّ الرَّجِلُ : مات . والفِرْ زَانُ : معروف . وفَيْرُ وَزْ " : اسم فارسي .

فَوْوْ: الفَرْ : ولد البقرة ، والجمع أَفْرُاز ۗ ؛ قَالَ زهير :

> كَمَا أَسْتَبَعَاثَ بِسَيْءٍ فَنَوْ عَبِيطَلَمَةٍ ، ` خاف العُيونِ، ولم يُنْظَرُ بِهِ الحَشَكُ،

وفَزَّه فَزَّا وأَفَزَّه : أَفزعه وأَزعجه وطَّـيَّر فؤادَه ، وكذلك أَفْـزُرَنْهُ ؛ قال أبو دؤيب :

والدهر لا يَبْقَى على حدثانه ، مُرَوَّعُ مُرَوَّعُ

واستَفَزَه من الشيه: أخرجه. واستَفَزَه: حَتَلَه حَقَ المّاه في مَهْلكة . واستَفَزَه الحَوفُ أي استخفه و في حديث صفية : لا يُعْضِهُ شيء ولا يَستَفِزُه أي لا يستخفه . ورجل فَزَ أي خفيف . وفي التنزيل العزيز : واستَفز وا من استطعت منهم بصوتك ؛ قال الفراء : أي استخف بصوتك ودعائك ، قال : وكذلك قوله أي استخف بصوتك وال كدوا ليَستَفزُونتك من الأرض أي ليَستَخفُونك ، وقال أبو إسحق في قوله ليَستَفزُونتك المن الله أي ليقتلونك ، وواه لأهل التفسير ؛ وقال أهل اللغة : كادوا ليَستَخفُونك ؛ وواه لأهل التفسير ؛ وقال أهل اللغة : كادوا ليَستَخفُونك إفزاعاً مجملك على خفة الهرب . فال أبو عبيد: أفنز وقت القوم وأفزعتهم سواء . وفنو في الجُرْم و والماء يفزُه فنواً وفريزاً وفسص بفيص فصيصاً : ندي وسال عا فيه .

والفُزَ فِرْ أَ: النَّدْ يُ أَ عِن كراع . ابن الأعرابي : فَرْفَزَ إِذَا طَرِد إِنسَاناً وغيره . وفي النوادر : افْتَزَرْت وابنتزرْت وابنتذرْت وقد تباذر فا وتبازر نا وقد بذرت وبزرَ ثه وفرز ثه وفرزر ثه إذا غرر ثه وغلبت . وذكر الجوهري : وقعد منشر فيزا أي غير مطبئن .

فطن : فَطَنَزَ الرجلُ فَطَنْزاً : ماتَ كَفَطَسَ .

فلو: الفلتر والفلز والفلان : الشّحاس الأبيض تجعل منه القدور العظام المنفرعة والماونات . والفلت والفلز : الحجارة ، وقبل : هو جبيع جواهر الأرض من الذهب والفضة والنحاس وأشاهها وما يرمى من خبَشها . وفي حديث علي ، كرم الله وجهه : من فلز "اللّجكين والعقبان ، وأصله الصلابة والشدة والفلظ ، ورواه ثعلب : الفلان ، ورواه ابن الأعوابي بالقاف ، وسيأتي ذكره . والفلز أيضاً ، بالكسر وتشديد الزاي : خبَت ما أذيب من الذهب والفضة والحديد وما ينفيه الكير مما يذاب من حواهر الأرض. وفي الحديث : كل فلز "أذيب ، هو حواهر الأرض. وفي الحديث : كل فلز "أذيب ، هو من ذلك . ورجل فلز " : غليظ شديد .

فوز: الفَوْزُ: النَّجَاءُ والظَّفْرُ بِالأَمْنِيَّةِ وَالحَيْرِ ، فَازَ بِهِ فَوْزُاً وَمَفَازَةً . وقوله عز وجل : فاز به فَوْزُاً ومَفَازًا ومَفَازَةً . وقوله عز وجل : إن المهتين مَفَاوِزَ ولا يجوز أن بكون المَفَازُ هنا اسْم الموضع مَفَاوِزَ ولا يجوز أن بكون المَفَازُ هنا اسْم الموضع لأن الحداثق والأعناب لسن مواضع . الليث : الفَوْزُ الظَّفْرُ بُالحِيرِ والنَّجَاة من الشر . يقال : فاز بالحير وفاز من العذاب وأفازه الله بكذا ففاز به أي ذهب به . وفي التنزيل العزيز : فلا تحسبنتهم عَفَازَة من العذاب ؟ قال الفراء : معناه ببعيد من العذاب ،

وقال أبو إسحق : عنجاة من العذاب ، قال : وأصل المفازة مهاكمة فقاء لو السلامة والفو فر . ويقال : فاز إذا لئقي ما يُعْتَبَطُ ، وتأويله التباعد من المكروه . والمنفازة أيضاً : واحدة المفاوز ، وسبت بذلك لأنها مهاكمة من فورز أي هكك ، وقيل : سبيت تفاؤلاً من الفونز النجاة . وفاز القرام : ضرح قبل صاحبه ؛ قال الطرماح :

وابن سَبِيلِ قَرَبَتُ الْمُلَا من فَوْ زِيقِ عِدْجٍ مَنْسُوبَةٍ تُلُنْدُهُ

وَإِذَا تِسَامُ القومَ عَلَى الْمَيْسِرِ فَكُلَمَا خُرِجِ فِـدُحُ رَجِلُ وَلَمَا خُرِجِ فِـدُحُ رَجِلُ قَبِلُ . رَجِلُ قِيلُ : قِدَ فَازَ فَوْزَاً . وَالْفَوْزُ أَيْضاً : الْمُلاكِ . فَانَ يَفُوزُ وَفَوَّزَ أَي مَاتَ ؛ وَمِنْهِ قُولُ كَعْبِ بِنَ زَهِيرِ :

> فَمَنَ لَلْقُوافِي سَانَهَا مِن يَحُوكُهُمَا ، إذا ما تُوى كَعْبِ ،وفَوَّزَ جَرَّ وَلُ ?

يقول'، فلا يَعْيَا بشيءِ يَقُولُه ، ومن قائليها من يُسيءُ ويَعْمَلُ

قوله شانها أي جاء بها شائنة أي معينة . وتوى : مات وكذا فَوَّزَ . قال ابن بري : وقد قبل إنه لا يقال فوّز فلان حتى يتقدم الكلام كلام فيقال : مات فلان وفَوَّزَ فلان بعده ، يشبه بالمصلي من الحيل بعد المنجلي . وجَرْوَل : يعني به الحيطينية ؟ وقال الكميت :

وما صَرَّهَا أَنَّ كَعْباً تَوَى ، وفَوَّزُرُ مِن بِعِدْهِ جَرِّولُ

قال ابن الأعرابي: فورَّز الرجل إذا مات ؛

وأنشدا :

فَوَّزُ مَن قُرُافِر إلى سُوَى خَمْسًا ُ إِذَا مَا رَكِبِ الجِبِسُ بُكِي

ويقال للرجل إذا مات : قد فَوَّزَ أَي صَادَ فِي مُفَازَةٍ ما بين الدنيا والآخرة من الـبرزخ المبدود ؛ وفي حديث سطيح :

أَمْ فَازَ فَازْ لَمَّ بِهِ سَأُو ُ الْعَنَنْ

أي مات . قال إن الأثير : ويروى بالدال ، وقد تقدم . ويقال : فَوَّزُ الرَّجِلِ بِإِبَلِهِ إِذَا وَكِبِ جِهَا المَازَةَ ؛ ومنه قول الراجز :

فَوَّزُ مِن قُرُاقِرِ إِلَى سُوكِي

وهما ماءان لكاب . وفي حديث كعب بن مالك : واستقبل سفراً بعيداً ومقازاً ؛ المقاز والمقازة : البرسية القفر ، وتجمع المقاوز . ويقال : فاورت بين القوم وفاد صنت بمعني واحد . والمقازة : المهازة : وقيل : المهازة ، وقيل : في المتطبير ، وكل قعر مقازة ، وقيل : المهازة ، والفكاة إذا كان بين الماءي ربع من الأرضين ما الإبل وغيب من سائر الماشة ، وقيل : هي من الأرضين ما بين الربع من ورد عيرها من سائر الماشة ، وقيل : هي من ورد غيرها من سائر الماشة ، وهي الفيقاة ، ولم يعرف أبو زيد الفيف.

١ ه قوله ه فو ز الح » الذي في ياقوت :

لله در" رافع أنى اهتدى فو"ز من قراقر الى سوى خسأاذا ما سارها الجبسبكي ما سارها من قبله انس يرى ورواها في قراقر على غير هذا الترتيب فقد" وأخر وحمل بدل الجبس الجيش . ولعله روى جما اذ المنى على كل صحيح ، ثم ان المؤلف استشهد بالبيت على أن فو"ز يمنى هلك وعبارة ياقوت : قراقر واد نزله خالد بن الوليد عند قصده الشام وفيه قيل لله در النح الح . ففو"ز فيه بمنى مضى فالانسب ما ذكره المؤلف بعد وهو الذي اقتصر عليه الجوهري .

ان الأعرابي : سبت الصعراء مفازّة لأن من خرج منها وقطعها فاز . وقال ان شميل : المفازة الـتي لا ماء فيها وإذا كانت ليلتين لا ماء فيها فهي مَفازة وما

زاد على ذلك كذلك ، وأما الليلة واليوم فبلا يعد مفازة . قال ابن الأعرابي : سبيت المفازة من فوَرَّنَ الرجل إذا مات . ويقال : فَوَّنَ إذا مضى . وفَوَّنَ

تَفُويِزاً: صار إلى المَفَازَة ، وقيل : وكبها ومضى فيها ، وقيل : فَوَّانَ خرج مَن أَرْضَ إلى أَرْضَ كهاجَرَ . وتَفَوَّنَ : كَفُوْنَ ؟ قال النابغة الجعدي :

> َصَلال خُويِّ إِذْ تَفَوَّزُ عِنْ حِمِّى ، لِلَشْرَبُ عِبًا بِالنَّبَاجِ وَنَبْتَلَا

وفاز الرجل وفواز : هلك ؛ وفيل : إن المتفازة مشتقة من هذا ، والأول أشهر وإن كان الآخر أقيس .

والفَازَةُ : بناء من خِرَق وغيرها تبنى في العساكر ؟ والجمع فاز "، وألفها نجهولة الانقلاب ؟ قال ابن سيده ؛ ولكن أحملها على الواو أكثر من الباء ، وكذلك إذا حقر سيبويه شيئاً من هذا النحو أو كسر وحمله على الواو أخذا بالأغلب قال الجوهري : والفازة مطلقة " مَدّ بعمود ، عَرَ بي فا أدى .

#### فصل القاف

قبر : التهذيب : أهبله الليث . وقال أبو عمرو : القيبز القصير البخيل .

قحز : القَحْزُ : الوَّنْبُ والقَلَقُ . قَحَّـزَ يَقْحَرَ قَحْزًا : قَلَقَ ووَّنْب واضطرب ؛ قال رؤبة :

، قوله « بالنباج ونبتلا » هما اسما موضعين كما في ياقوت .

## إذا تَنَزَّى قاحِزاتِ القَحْزِ

يعني شدائد الأمور . وفي حديث أبي واثل : أن الخجاج دعاه فقال له : أحسبنا قد روعناك ، فقال أبو وائل : أما إبي بت أقعر البارحة أي أنزى وأقلت من الحوف . وفي حديث الحسن وقد بلغه عن الحجاج شيء فقال : ما زلت الللة أقنعز كأني على الجسر ، وهو رجل قاحز " . وقعز الرجل ، فهو قاحز "إذا سقط شبة الميت . وقعز الرجل ، عن ظهر البعير يقعز أفيعوزا : سقط . وقعز الرجل السهم يقمز قعز قيموزا : سقط . وقعز السهم يقمز قعز قيموزا : قعز سهمك أي شخص . والقاحز الكلب ببوله يقمز قيموزا وقيموزا وقيموزا وقيموزا وقيموزا وقيموزا وقيموزا : الولي . وقيموزا وقيموزا وقيموزا : الولي . وقيموزا وقيموزا وقيموزان : وقيموزا والشر ، وهو من الملك . والتقمير : الوعيد والشر ، وهو من ذلك .

والقُحازُ : داء يصب الغنم. وتقول : ضربته فَقَحَزَ ؟ قال أبو كبير يصف الطّعننة :

مُسْتَنَة سَنَنَ الغُلُو مُرِسَّة ، تَنْفي التُّرابَ بقاحِزٍ مُعْرَوْرِفِ

يعني خروج الدم باستينان . والمُنْمُرُ وَرَفُ : الذي له عُرْفُ من ارتفاعه . وقَيْحَزُهُ غيرُهُ تَقْحِيزًا أَي

لُوَوْ: القَرْزُ: قَبَضْكُ الترابُ وغيره بأطراف أصابعك نحو القَبْض ِ. قال أبو منصور : كأن القراز مبدل من القراس .

ويو : القُرْ بُوْرُ والقُرْ بُورِي ؛ الذكر الصُّلب الشديد . الجوهري : وجل 'جر بُوْرْ ، بالضم ، بَيْنُ الجَر ْ بَوْرَ مِ

بالفتح ، أي خب ، وهو القُر ُبُزُ أيضاً ، وهما معرّبان .

قومن: القر مزرُ: صبغُ أَدْمَنِيُ أَحْسَ يَقَالُ إِنْهُ مِنْ عُصَارة دود يُكُونُ فِي آجَامِهُم ، فارسي معرب ؟ وأنشد شير لبعض الأعراب :

جاء من الدّهنا ومن آرابه ، لا يأكلُ القرّمان في صنابه ، ولا شواء الرّغنف مع مُجوذابه، إلا بقايا فضل ما يُؤتى به ، من البرابيع ومن ضابه

أراد بالقرماز الحبز المحوّر ، وهـو معرّب ، وورد في تفسير قوله تعالى : فخرج على قومه في زينته ؛ قال: كالقِر مز هو صِبْغ أحمر ، ويقال إنه حيوان تصبغ به الثياب فلا يكاد ينصُلُ لونُه ، وهو معرّب .

قرز: القَرَازَةُ: الحَيَاءُ، قَرَرُ يَقُرُهُ. ورجل فَرَرُ : حَيِيُ ، والجمع أَقِرْءًا الدر .

وَفَنَوْتُ فَسَي عَنِ الشّيءَ فَنَوًّا وَفَنَوْتُنَهُ مُجُوفُ وَغَيْرٍ حرف : أَبَنَهُ وعَافَتُهُ ، وأكثر ما يستعمل بمعنى عافَتْهُ .

وتَقَرَّرُ الرَّجُلُ مِنِ النِّيِّ : لَم يَطْعَمَهُ وَلَم يَشْرَبُهُ الْمِادَة ، وقد تَقَرَّرُ مِن النِّي الضَّبِ وغيره ، فهو رجل قَرَ وقرَرُ وقرُرُ ، ثلاث لفات : مُتَقَرَّرُ وقرُرُ ، ومِا يَذَكُر الجمع ، والأَنشى قَرَّةٌ وقرُرُ ، وقرُرُ ، وقرُرُ ، وقررُ ، وما في طعامه قررُ ولا قررُ ولا قررازَ هُ أي ما يُتَقَرَّرُ له . والتَّقرَرُ : التَّنَطُسُ والتباعد من الدَّنسَ .

والقَزَزُ : ألرجل الظريف المُتَوَقِّي للعيوب . ابن الأعرابي : وجل قُنُزَّازَ مُتَقَزَّزَ من المعاصي والمعايب

ليس من الكبئر والتنه . ويقال : رجل قَنَرُ وقُنُرُ وَقُنُرُ وَ وَلَنُ وَقُنُرُ وَقُنُرُ وَقُنُرُ وَقُنُرُ وَقُنُرُ وَقُنُرُ وَقَنَرُ المَاصِي والمعايب. الليث : قَنَرُ الإنسانُ يَقُنُ قَنَرًا إذا قَعَسَدَ

كَالْمُسْتَوْفِز ثَمُ انْقَبْضُ وَوَثَبَ ، وَالْقَزَّةُ: الْوَثْبَةُ . وَقَ الْحَدِيثُ : إِنْ إِبْلِيسَ ، لعنه الله ، ليَقُزُ الْقَزَّةُ مَن المشرق فيبلغ المغرب أي يَثِبُ الْوَثْنَبَةَ .

والقَرَّ : من الثياب والإبركيسم ، أعجمي معرّب ، وجمعه قُدُرُوز ؛ قال الأَدْهري : هو الذي يُسَوَّى منه الإبريسم . والقارُوزَة : مَشْرَبَة وهي قَدَح دون القَرْقارَة ،

هي من قوارير ؛ وقال أبو حنيفة : هذا الحرف فارسي والحرف العجمي يعرّب على وجوه ؛ وقبال الليث : القاقدُزَّةُ مُشْرَبَة دون القر قارَة معرّبة ، قبال : وليس في كلام العرب، ما يفصل، ألف بين حرفين مثلين

أعجبية معرَّبة ؛ الفراء : القوازيزُ الحماجم الصغار التي

بلدة ، وهو اسم خاص لا يجري مجرى اسم العوام ، قال : وقد قال بعض العرب قاز ُوزَة للقافُرَة ، قال الجوهري : ولا تقل قافُرزَة ، وقال أبو عبيد في كتاب ما خالفت العامة فيه لفات العرب : هي قافُرزَة وقاز ُوزَة للتي تسمى قافُرزَة . وفي حديث ابن سلام

مَا يُرْجِعَ إِلَى بِنَاءَ قَـَقَرَ وَنحُوهُ ، وأَمَا بَابِـلُ ۚ فَهُو اَسْمَ

قال : قال موسى لجبريل ، عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام : هل ينام ربك ? فقال الله تعالى : قـل له فلمأخذ قازوز تَيْن أو قار وركين وليَقُمْ على الجبل

من أوّل الليل حتى يصبح ؛ قال الخطائي : هكذا روي مشكوكاً فيه ، والقاز ُوزَة : مَشْرَبَة

قشنز : القَشْنيزَةُ : عَشْبَةُ دَاتُ جِعْثَيْنَةٍ وَاسْعَةَ تُورِقَ ورقاً كورق الهِنْدِباء الصفار وهي خَصْرًاء كثيرة اللبن

ُحلُّورَة بِأَكْلِمَا النَّاسُ وَمِيمِا الفُنْمُ جِدًّا ؛ حَكَاهُـا أَبُو حنفة

قعن : قَعَزَ ما في الإِناء يَقْعَزُهُ قَعَزُمَّ : شَرِبَهُ عَبَّا. وقَعَزَ الإِنَاءَ قَعْزًا : ملاه .

قعفر : جلس القَعْفَرَى : وهي جِلْسَةُ المُسْنَوْ فَرْ ؟ وقد اقْعَنْفُرَ .

قَفَىٰ : قَـَفَنَ يَقْفِرُ ۗ قَـفَزًا وقِفازًا وقُـفُورُا وقَـفَزَاناً : وثب . ويقال : جاءت الحيـلُ تَعْدُو القَفَرَى من القَفْر . ويقال للخيل السَّراع التي تثب في عدوها :

بِقَافِرَاتٍ تَحَتَّ قَافِرِينَا

قافزَة "وقرَوافز ' ؟ وأنشد :

والقفيز من المكاييل: معروف وهو ثمانية مكاكبك عند أهل العراق، وهو من الأرض قدر مائة وأدبع وأربعين ذراعاً، وقبل: هو مكيال تتواضع الناس عليه، والجمع أقفز قد وقفزان وفي التهذيب: القفيز مقدار من مساحة الأرض. الأزهري: وقفيز الطحان الذي نهي عنه، قال ابن المادك: هو

أَن يقول أَطْحَنُ بَكذا وكذا وزيادة فَعَيْرٍ مَنْ نَفْسَ الدَقِيقِ، وقيل: إِن قفيز الطحَّان هو أَن يستأجر رجلًا ليطمن له حنطة معلومة بقفيزٍ من دقيقها. والقُفَّاذُ ، بالضم والتشديد: لباس الكف وهو شيء

يعمل لليدين يحشى بقطن ويكون له أزرار تُزرَدَّنَّ على الساعدين من البرد تلبسه المرأة في يديها ، وهما قُنْقَازان . والقُفَّاز : ضرب من الحلي تتخذه المرأة في يديها ورجليها ؛ ومن ذلك يقال : تَقَفَّرَّتِ المرأة

بالحناء . وتَقَفَّرُ تِ المرأة : نَقَشَتُ يديها وَرجليها بالحناء ؟ وأنشد :

قُولًا لذات القُلْب والقُفَّاز : أما لمَوْعُودِكِ مَن نَجاز ?

وفي الحديث: لا تُنتقب المحرمة ولا تَلبَسَ فَع ولا تَفْقَازاً ، وفي روابة: لا تنتقب ولا تَبَرَ فَع ولا تَقَفَّز . وفي حديث ابن عبر ، رضي الله عنهما: أنه كرو الممحرمة لنبس القفازين . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها: أنها رخصت المحرمة في القفازين القفازين القفازين القفازين التفقاز على الكف . وقال خالد بن يغطي أصابعها ويدها مع الكف . وقال خالد بن بغطي أصابعها ويدها مع الكف . وقال خالد بن بغطي أصابعها ويدها مع الكف . وقال خالد بن المرفقين فهو سترة لها ، وإذا لبست بُر فَهُ عَها وقُفازينها وخفها فقد تكتّنت ، قال : والقفاز المنتذ من الجلود واللود. ويقال للمرأة : قَفَازة الله المنقرارها .

ويفال المبراة ؛ وعارة لعله استقرارها .
وفرس مُقَفَّرْ : استدار تحجيله في قوائه ولم يجاوز الأشاعر نحو المنتعل . والأقنفز من الحيل : الذي بياض تحجيله في بديه إلى مرفقه دون الرجلين ، وقال أبو كذلك المُقفَّر من الحيل : إذا كان البياض في يديه فهو مُقفَّر ، فإذا ارتفع إلى ركبتيه فهو مجبّب ، وهو مأخوذ من القفاً ذين . وقفز الرجل : ومات .

والتَّفَيْزَى: من لعب صبيان الأَعِراب يَنْصِبُونَ عَلَيْهَا . وَمُشْبَدَةً ثُمْ يَتَقَافَزُ وُنَ عَلِيها .

قَعْوْ : القَافُوزَةُ : كَالْقَازُوزَةَ وَهِي أَعَلَى مَنْهَا ، أَعْجَمِيةً مُعُورَّةً . قال أَبُو عبيد في كتاب ما خالفت فيه العامة لغات العرب : هي قاقُوزَة وقازُوزَة للتي تسمى قاقُوزَة أَمَّا القاقُوزَة فيوليَّدة ؟ قال ابن السكيت : أَمَا القَاقُوزَة فيوليَّدة ؟

وأنشد للأَقَيَشِر الأَسدِيِّ واسب المُغيِرَةُ بنُّ الأَسود :

أفنى تلادي وما جمعت من نتسب قرع الأباريق قرع القوافيز أفواه الأباريق كأنتهن ، وأبدي الشرب معملكة ، إذا تلألأن في أبدي الغرانيق ، بنات ماء ترى ، بيض جآجيتها ، معرد منافر ها ، صفر الحماليق

التالاد': المال القديم الموروث. والنشب : الضياع والبسانين التي لا يقدر الإنسان أن يرحل ما. والقواقيز: جمع قاقنوزة ، وهي أوان يشرب بها الحمر. والغرانيق : 'شبّان الرجال ، واحدهم غرر ننوق . قال : ويقال غرر نوق وغر ناق وغر انق وغر انتق . وبنات ماء : طير من طير الماء طوال الأعناق . والجنوجية : الصدر ، ومن رفع أفواه الأباريق جعلها فاعلة بالقرع ، وتكون القواقيز في موضع مفعول تقديره أن قرعت القواقيز أفواه ، ومن نصب الأفواه كانت القواقيز فاعلة في المعنى ، تقديره أن قرعت القواقيز أفواه ، والمعنى واحد لأن الأباريق تقرع القواقيز والقواقيز تقرع القواقيز والقواقيز تقرع القواقين ، فكل منها قارع مقروع ، والقواقيز تقرع الأباريق ، والمعنى واحد لأن الأباريق تقرع القواقين والقواقيز ، والمعنى واحد لأن الأباريق تقرع القواقين والقواقيز ، والمعنى واحد لأن الأباريق ، والمعنى واحد لأن الأباريق ، والمعنى واحد لأن الأباريق ، والمعنى واحد لأن المناه المناه ، والمعنى واحد لأن الأباريق ، وهم المناه الماء المناه الماء المناه الماء والقائزة الماء ، والمعنى والماء الناه الماء الماء الماء الماء الماء الماء الناه الماء الماء

كأنشي إلما نادَمْتُ كِسْرى ، فَاللَّهُ الْنُسْتَانِ فَاللَّهِ الْنُسْتَانِ

وقيل: لا تقل قاقْنُوَّة ، وقال يعقوب: القاقَنُوَّة مولَّدة ، وقال يعقوب. اللهقاقُنُوَّة الطَّاسُ. اللهث: القاقُنُوَّة الطَّاسُ. اللهث: القاقُنُوَّة مَشْرَبَةً مُدُونَ القَرَّقَادَة ، وهي معرَّبة . قال اللهث: وليس في كلام العرب، ما يفصل، ألف بين

حرفين مثلين بما يوجع إلى بناء قَـَقْز، وأَمَا بابـِلُ فهو امم بلدة ، وهو اسم خاص لا يجري بحرى اسم العوام .

والقاقنز"ان : تَعَرُّ بِقَرْ وِينَ تَهُبُ فِي ناحيته ريح شديدة ؛ قال الطرماح :

#### بِفَجِ ۗ الربح فَج ّ القاقدُوان

قلز : القلئز : ضرب من الشرب . قلكز الرجل يقلز ويقلز ويقلن أله الشرب وقبل : الع الشرب وقبل : هو الشرب كونعة واحدة عن ثعلب وقبل : هو الشرب كونعة واحدة عن ثعلب وقبل : هو المتص وقلز كفلز ويقلز ويقلز ووقلز الغراب والعصفور فقلز أ : عرج . والقلز : قلز الغراب والعصفور في مشيته . وقلز الطائر يقلز فلز أ تلزا : وثب فقد قلز كالعصفور والغراب . وكل ما لا يشي مشاً ، وقلز أ بومن قول الشطار : قلز أ بيده النيذ في فيه كما قلز العصور . وإنه لموقلز أي وثب أنشد أي الشراب أي قنذ أبيده النيذ في فيه كما ابن الأعراب ؛ أنشد أبن الأعراب ؛ أنشد أبن الأعراب ؛ أنشد

يَقْلُونُ فَيَهَا مِقْلَونُ الْحُيُمُولِ ، نَعْبًا على شِقْيَهُ كَالْمَشْكُولِ ، يَخْطُ لَامَ أَلِفٍ مَوْضُولٍ

يصف داراً خلت من أهلها فصار فيها الفر بان والظباء والوحش ؛ وروي نَعْنَباً .

والتَّقَلُوْ : النِشاط . ورجل قُـُلُـزُ : شدید . وجاریة قُـُلـُـزُ اَنْ : شدیدة .

والقُلُـزُ من النحاس ، بالقاف وضم اللام : الذي لا يعمل فيه الحديد ؛ عن ابن الأعرابي . وقال كراع : القِلِـزُ والقُلُـزُ النحاس الذي لا يعمل فيه الحديد .

قلمن : الأزهري : عجوز عكر شهّ وعجر منة وعَضَمَّزَة وقَــَلَـمَّزَة : وهي اللّيبة القصيرة .

قَمَىٰ : القَمَرُ : صِفار المال ورديثه ورُدَالُهُ الذي لا خير فيه كالقَرَّمُ ؛ وأنشد :

أَخَذُتُ بَكُراً نَقَزاً مِن النَّقَزُ ، وَابَ سَوْءٍ فَمَزاً مِن القَمَزُ

قال الأزهري: سبعت جامعاً الحَمَنْطَلَيُ يقول رأيت الكلا في مُجوْجُوى فَهُوَا قَهُوا الْحَمَنَةُ الله لم يتصل ولكنه نبت متفرقاً لهُ مُعَة همنا ولهُ عَهَد بيده ، وهي وقمَمَزَ الشيءَ هبنا . القُمْزَةُ ، وقيل : قَمَزَ قُمْزَةً : جمعه بيده ، وهي القُمْزَةُ ، وقيل : قَمَزَ قُمْزَةً أَخَدُ بأطراف أصابعه . والقُمْزَةُ ، بُوعُومُ النبت الذي تكون فيه الحبة . والقُمْزَةُ ، بالضم ، مثل الجُمْزَةِ : وهِي الحَمْدَ من التمر . والقُمْزَةُ من الحصى والتواب : الصُوْدَةُ ، وجبعها قُمْزَةً .

قبوز : رجل قُـُمَر زَ وقَـُمَّر زَ : قصير ؛ التشديد عن تعلب ؛ أنشد ابن الأعرابي :

فُنْدَرِد آذانهم كالإسكاب

الإسكاب والإسكاية': الفلككة التي يرقع بهد الزّقُ. قال اللحياني: رجل 'فشرزُ على بناء الهُمُقَمَّعِ ، وهو جَنى التَّنْضُبِ .

قنز: القَنَزُ: لغة في القَنَصِ ، وحكى يعقوب أنه بدل، قال غلام من بني الصارد رَبى خنزيرًا فأخطأه وانقطع وَتَرُهُ فأقبل وهو يقول: إنك رَعْمَليُّ ، بئس الطُّريدَة القَنَزُ ! ومنه قول صائد الضَّبِّ:

ثم اعْتَمَدُنْتُ فَجَبَدُنْتُ جَبُدُهُ مَ مُ

فقلت ُ حَقًّا صادِقًا أَقُلُولُه : هذا لَعَمَوْ ُ اللهِ مِن شَرًّ الْقَنَزُ !

يريد القَنَص . قال أبو عمرو : وسألت أعرابياً عن أخيه فقال : خرج يَنَقَنَّز أي يَنَقَنَّص ؛ كل ذلك حكاه يعقوب في المبدل ، قال : ويقال المقانص والقَنَّاص قانز وقَنَاز .

أَن الأَعرابي: أَقَنْنَزَ الرَجلُ إِذَا شَرَبُ بَالْإِقَنْنِينِ طَرَباً وهو الدَّنُّ الصغير ، قال : وجِلْفَةُ الْإِقْنَنِينِ طينته . أبو عمرو : القِنْزُ الراقدُود الصغير .

يون: القَهْزُ والقِهْزُ والقَهْزِيُّ: ضَرَّبُ من الثياب تتخذ من صوف كالمرْعزَّى ؛ وقال ابن سيده: هي ثياب صوف كالمرْعزَّى وربا خالطها حرير ، وقيل: هو القرَّ بعينه وأصله بالفارسية كهزانه ، وقد يشبَّه الشَّعَرُ والعفاء به ، قال وؤبة:

> وادَّرَعَتْ مَنْ فَتَهْزِهَا سَرَايِـلا ، أطارً عنها الحِرَّقَ الرَّعابِـلا

يصف حمر الوحش يقول: سقط عنها العفاء ونبت تحته سُعْمَرُ لَيَّنْ . وقال أبو عبيد . القَهْزُ والقِهْزُ ثيابُ بيض مخالطها حرير ؛ وأنشد لذي الرمة يصف البُزاة والصَّقُور بالبياض:

من الزُّرْقِ أَو صُقْعِ كَأَنَّ رُوْوسَهَا ، من القِهْزِ والقُوهِيِّ ، بيضُ المَقَانِعِ

وقال الراجز يصف حُمْرَ الوَحْش :

كأن لون القِهْزِ في خُصُورِها ، والقبطري البيضِ في تأزيرِهـا

و في حديث على ، كرم الله وجهه : أن رجلًا أتاه

وعليه ثوب من قَهْزٍ ، هو من ذلك .

قهمن : أبو عمرو : القَهْمُنَ أَهُ النَّاقَةُ العظيمةُ البَطْبِيَّلَهُ ؟ وأنشد :

> إذا رَعَى شَدَّاتِهَا الْعَوَائِلَا ، والرُّقْصَ مَن وَبْعَانِهَا الأَوَائِلا والقَهْمَزَاتِ الدُّلِّحَ الْحُواذِلا ، بذات جَرْسٍ ، تَمْلاً المَدَاخِلاً

الليث: امرأة فَتَهْمَزَة مُ قصيرة حَـد اللهُ . أبو عمرو: القَهْمَزَى الإحْضار ؛ أنشد ابن الأعرابي لبعض بني عقل يصف أتاناً:

من كلَّ قَبُّناءَ تَحُوسٍ جَرْيُهَا ، إذا عَدَوْنَ القَهْمَزَى، غيرُ تَشْيَجُ

أي غير بطيء .

قوز : القَوْزُ من الرَّمْل ِ: صغير مستدير تشبَّه به أُرداف النساء ؛ وأنشد :

ورِدْفُها كالقَوْزِ بَيْنَ الْقَوْزَيْنِ

قال الأزهري: وسماعي من العرب في القوار أنه الكثيب المنشرف . وفي الحديث: محسّد في الدّهم بهذا القواز؛ القواز، بالفتح: العالي من الرمل كأنه جبل ؟ ومنه حديث أمّ زرع: زوجي ليعم جمل غت ، على رأس قواز وعن ؟ أرادت شدة الصعود فيه لأن المشي في الرمل شاق فكيف الصعود فيه لا سيا وهو وعث ? ابن سيده: القواز وأقاوز وأقاور وأقاور وأقاور وأقاور وأقاور وأقاور والجمع أفنوان وأقاور وأقاور والجمع أفنوان وأقاور وأقاور والجمع أفنوان وأقاور والمحدد والمحدد

أقوله « أذا رعى شداتها إلى آخر البيتين » هكذا في الاصل .

قال ذو الرمة:

إلى طَعُن يَقْرِضَنَ أَقَـُوانَ مُشْرِفٍ ، شَمَالاً ، وعن أَيَانِهنَّ القَوَارِسُ

وقال آخر :

ومُخَلَّدات بالشَّجَيْن ، كَأَمَّا وَ أَعْجَازُهُن أَقَاوِزُ الْكُنْسَانِ

قال: هكذا حكى أهل اللغة أقاور (، وعندي أنه أقاويز ، وعندي أنه أقاويز ، وأن الشاعر احتاج فعذف ضرورة. مخلدات: في أيديهن أسورة ؛ ومنه قوله تعالى: ولدان مخلئد ون ، والكثير فيزان ، قال:

لما رأى الرّمل وقيزان الفضا ، والبَقْر المُلَمَّات بالشّوى ، بَكَى، وقال: هل تَرَوْنَ ما أَرَى?

الجوهري : القَوْزُ ، بالفتح ، الكثيب الصغير ؛ عن أبي عبيدة ، والله أعلم .

#### فصل الكاف

كون : الكراز : ضرب من الجنوالي ، وقيل : الجنوالي ، وقيل : الجنوالي الصغير ، وقيل : هو الحروج ، وقيل : الحروج الكروج الكر

كُورُوْم معرفة لألك أردت المعرفة التي أردتها إذا قلت هذا سعيد، فلو نكرت كرزاً صار سعيد نكرة لأن المضاف إليه، فيصير كرز هها كأنه كان معرفة قبل ذلك ثم أضيف

والكرَّازُ : الكَبْشُ الذي يضع عليه الراعي كُرْزَهُ فَ فَعَلَمُ الرَّاعِي كُرْزَهُ فَ فَعَلَمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا ولا يكون إلا أَجَمَّ لأَنَّ الأَقْدَرُ نَ يَشْتَفَلُ بَالنَّطَاحِ ؛ قال :

يا ليتَ أنسِّي وسُبَيْعاً في الغَنَمْ ، والخُرْجُ منها فوق كرَّالْ أَجَمُ

وكارز إلى ثقة من إخران ومال وغنتي : مال . أبو زيد : إنه ليُعَاجِز إلى ثقة معاجزة ويُكارزن إلى ثقة مكارزة إذا مال إليه ؛ قال الشماخ :

فلما رَأَيْنَ المالَ قد حالَ دونَهِ دُعافُ الدَّى جَنْبَ الشَّرِيعَةِ ، كَارِزُنُ

قِيلُ : كَارُزُ بِمِعَنِي الْمُسِتَّخْفِي . يَقَالُ : كُورُزُ يَكُمُّرُأُزُرُ

كُرْ ُوزاً ، فهو كارز ُ إذا استخفى في خَمَرٍ أو غار ، والمُـكارَزَة ُ منه . ويقال : كارزَت ُ عن فلان إذا فررَث منه وعاجز نَه ُ . وكارزَ في المكان : اخْتَمَا فيه . وكارزَ القوم ُ إذا تركوا شيئاً وأخذوا غيره .

والكريس والكرين : الأقيط . والكران وا

أُو كُنُو َّزْ يَمْشِي بَطِينَ الكُنُو ْزِ

والكُورُّزُ : المُلدَرَّبُ المُجرَّبُ ، وهو قارسي . والكُورُّزُ : اللّهم . والكُورُّزُ: النجيب. والكُورُّزُ :

الرجل الحاذق ، كلاهما دخيل في العربية. والكُنُرَّزُ: البازي يُشَدُّ لِيَسْقُطَ ربشه ؛ قال :

لما دَأَتْنِي راضِياً بالإهماد ، كالكُرُّز المربوط بين الأوثاد

قال الأزهري: شبه بالرجل الحادق وهو بالفارسية كُـرُو فَعُرَّبَ . وكُرِّزَ البازي إذا سقط ريشه . أبو حاتم : الكُرَّزُ البازي في سَنتِهِ الثانية ، وقيل : الكُرَّزُ من الطير الذي قد أتى عليه حول ، وقد كُرَّزَ ؛ قال رؤبة :

> رأيتُه كما رأيتُ النَّسْرا ، كُرِّزُ بُلْقِي قادِماتٍ زُعْرا

وكر "ز الرجل صقر و إذا خاط عينيه وأطعمه حتى يذل . ابن الأنباري : هو كر "ر" أي داه خيت عتال ، شبه بالبازي في خبثه واحتياله وذلك أن العرب تسمى البازي كر "ز" ، قال : والطائر أبكر "ز" ، وهو دخيل ليس بعربي .

والكُرُ ازْ : القارورة . قال ابن دريد : لا أدري أعربي أم عجمي غير أنهم قد تكلموا بهما ، والجمع كر زان ...

و کُرْزُدُ و کُرِزُدُ وکارِزِدُ ومُکُرُزَدُ و کُرْرَبُزُ و کُریزُ و کُرُازُهُ: أساء . و کُرازُهُ: فسرس مُحصَین بن علقمة .

كوبز: إن الأعرابي: القَدُّو ُ أَكُلُ ُ القَنَّدِ والكِر بيزٍ ، قال فأما القَنَد ُ فهو الحيار وأما الكِر بيز ُ فالقِثّاءُ الكبار .

كُوْرْ : الكَوْءُ: الذي لا ينبسط. ووجّه كَوْهُ: قبيع، كُوُّهُ بِكُوْءٌ كُوْازَةً. وجَمَلُ كُوّهُ: صُلبُ شديد.

وذَهَبُ كُزُ : صلب جداً . ورجل كُزُ : قليل المُؤاتاة والحَيْر بَيِّنُ الكَزَرْ ؛ قال الشاعر :

أنت الأبعد هين كين ، وعلى الأفترب كز جافي

ورجل كز" وقوم كنز"، بالضم. والكنزاز': البخل'. ورجل كز" اليدين أي بخيل مشل جَعَّد اليدين . والكزازة والكزازة : البئس والانتصاص . وخشية كز"ة : يابسة 'معوجة . وقياة كز"ة : كذاة : كذاة : ويقال للشيء إذا جعلته ضيقاً : كزرّة ته ، فهو مكز ورد" ؛ قال الشاعر :

يا رُبُّ بَيْضَاءَ تَكُنُّ الدُّمْلُجَا ﴾ تَزَوَّجَتُ مَشْيُخاً طَوْبِلًا عَفْشَجِيا

وقوس كزَّة : لا يتباعد سَهْمُهُا من ضِقها ؟ أنشد ابن الأعرابي :

لَا كُزَّةُ السَّهُمْ وَلَا قُلُوعُ ا

وقال أبو حنيفة : قال أبو زياد الكزّة أصغر القياس ، اب شميل : من القسي "الكزّة أ ، وهي الغليظة الأزّة الضيّقة الفرّج ، والوطيئة أكز القسي ". الجوهري: قروس كزّة إذا كان في عودها يُبسُ عن الانعطاف، وبكرّة كزّة أي ضيقة شديدة الصّرير .

والكُزْازُ : داء بأخذُ من شِدَّة البَرْدِ وتَعْتَرِي منه رعْدَة ، وهو مَكْزُوزُ . وقد كُزْ الرجلُ ، على صيغة ما لم يسم فاعله : نُركِم . وأكز ، الله ، فهو مَكْزُوزُ : مثل أحَمَّه ، فهو محموم ، وهو تشتَثْع يصيب الإنسان من البرد الشديد أو من خروج دم كثير . ابن الأعرابي : الكُزْ الرُّعْدَة من من

البَرَّدِ ، والعامة تقولِ الكُزَّانِ ، وقد كُزَّ : انْ وَجَلَا اغْتَسَلَ انْقَبَضَ مِن البَرد . وفي الحديث : أن رجلا اغتسل فَكُزُ فِمَات ؛ الكُزَازُ : داء يتولد من شدة البرد ، وقيل : هو نفس البرد .

وَاكْثَلَانَ اكْلِيْنُوازاً ؛ انقبض ، واللام والدة .

كعمز : تَكَعَمَزَ الفراشُ : انتقضت تخيوطه واجتمع صوفه ؛ عن الهَجَريُّ .

كلز: كَلَنَوَ الشيءَ يَكُلُونُه كُلُورًا وَكُلُونَهُ: جمعه. واكْنُلُورُ: جمعه. واكْنُلُورُ: والمُكُلُمُورُ: المنقبض ولم يطبئن. والمُكُلُمُورُ: المنقبض المنقبض الليث : يقال اكْلُلُورٌ ، وهو انقباض في جفاء ليس بمطبئن ، كالواكب إذا لم يتمكن عَدُلاً عن خهر الدابة؛ وأنشد غيره:

أَقُولُ وَالنَّـاقَةُ بِي تَقَحَّمُ ، وأَنَّا مِنْهَا مُكَالَّئُونَ مُعْصِمُ

وأميت ثلاثيُّ فعله ﴾ وأنشد شمر :

رُب فتاه من بني العنافي ؟ حيات كنان دات حير كنان دي عضد كنان مكلتن الزي ؟ كالنبت الأحسر بالبراذ

واكثلاًنا إذا انقبض وتَجَمَّع ؟ وفي شعر تحميد بن ثور:

فَحَمَّلُ الْهُمُّ كِلازًا جَلْعُدا

الكلاز : المجتمع الخلق الشديد ، ويروى: كِنازًا، بالنون ؛ وقيل : اكْتُلْزَنَّ اكْتُلِئْزَازًا القبض، واللام زائدة . واكْتُلَزَّ البازي : همَّ بأخذ الصد وتَقَبَّض له . وكَنَّلَزَ : اسم .

كُمْوْ : كَمَنَزَ الشيءَ يَكُمْهِزُ اللهُ إِذَا جَمِعَهُ فِي يَدِيهُ حَقَّ لِللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله

كالعجين ونحوه . والكُمْزَةُ : ما أُخَذَ بأطراف الأصابع ؛ وقال أبو

حنيفة : الكُمْنُوَّةُ وَالْجُمُنُوَّةُ الكُمُنَّلَةُ مِن التَّمُوُ وغيره؛ وقال عُرامٌ: هذه تُقِمْزُةٌ من تمر و كُمْنُوَّةً من

وهي الفِدُّرَةُ كَجُنْمَانِ القَطَّا أَو أَكْثُو , ويقال الكُنْبَةِ مِن التَّرَابِ : كُمُزْرَةٌ وقَلْمُزْرَةً ، والجمع الكُنْمَزُ والقَمْرُ .

كنز: الكَنْزُ: اسم للمال إذا أحرز في وعاء ولما مجرز فه، وقبل: الكَنْزُ المال المدفون، وجمعه كُنْدُوزُ ،

كَنَزَهُ يَكُنْزُهُ كَنْزَا وَاكْنَنَزَهُ وَلَكُنْنَزَهُ وَيَقَالُ : كَنَزْتُ البُرُ فِي الجِرابِ فَاكْتَنَزَ. وفي الحديث: أُعْطِيتُ الكَنْزَيْنِ: الأحررَ والأبيض؟ قال شو:

كأن المبرقي غدا عليها

قال العلاء بن عمر و الباهدي ُ الكُنْـز ُ الفِضَّة في قوله :

قال: وتسمي العرب كلَّ كثير مجموع يتنافس فيه كنزاً. وفي الحديث: ألا أعَلَـّمُكَ كَنْزاً من كُنوز الجنة: لا حول ولا قوَّة إلا بالله ، وفي رواية: لا حول ولا قوَّة إلا بالله كَنْزُ من كُنْوز الجنة أي أجرها مُدَّخَر لقائلها والمتصف بها كما يدخر الكنز، وفي التنزيل

العزيز : والذين يَكْنُـزُونَ الذهبُ والفضـة . و في

حديث أبي هريرة ، رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : يذهب كيشرى فلا كسرى بعده ، والذي نفسي بعده ، والذي نفسي بعده ، الليث : يقال بعده الله ! الليث : يقال

كَنْزَ الْإِنْسَانُ مَالًا يَكُنْزِرُه . وكَنَزْتُ السَّقْسَةُ إِذَا مَلَانَةً لَا السَّقْسَةُ وَكَانَ

نحته كنز لهما ؟ قال: ما كان ذهباً ولا فضة ولكن كان علمهاً وصُعمُفاً . وروي عن علي ، كرم الله تعالى وجهه ، أنه قال : أربعة آلاف وما دونها نفقة وما فوقهها كنز . وفي الحديث : كل مال لا تُؤدًى نكاتُه فهو كنز " ؛ الكنز في الأصل المال المدفون تحت الأرض فإذا أخرج منه الواجب عليه لم يستى كنزاً وإن كان مكنوزاً ، وهو حكم شرعي تجو "زفيه عن الأصل . وفي حديث أبي ذر ، رضي الله عنه : بشر الكنازين برضف من جهنم ؟ هم جمع كناز وهو المبالغ في كنز الذهب والفضة وادخارهما وترك إنفاقهما في أبواب البر" .

واكنتَنَزَ الشيء : اجتمع وامتلاً. وكنَنزَ الشيء في الوعاء والأرض يَكننزُه كنزاً : غَمَزه بيده . وشَدَّ كنزاً : غَمَزه بيده . وشَدَّ كنزاً لقر بة : ملأها . ويقال للجادية الكثيرة اللحم : كِنازَ ، وكذلك

حيًّاكة ذات كناز

وناقة كناز"، بالكسر، أي مُكنتنزة اللهم كُنُوز والجسع كُنُوز والكِناز : الناقة الصُّلبة اللهم ، والجسع كُنُوز وكِناز" كالواحد باعتقاد اختلاف الحركتين والألفين، وجعلة بعضهم من باب بُجنب، وهذا خطأً لقولهم في التثنية كنازان ، وقد تَكنّز لجمه واكتنز ، ورجل كنيز اللهم وكنيز اللهم وكنيز اللهم ومكنيز اللهم وكنيز اللهم ومكنيز اللهم وكنيز اللهم ومكنيز اللهم ومكنيز اللهم ومكنيز اللهم ومكنيز اللهم وكنيز اللهم ومكنيز اللهم وكنيز اللهم ومكنيز اللهم وكنيز اللهم وكنيز اللهم ومكنيز اللهم ومكنيز اللهم ومكنيز اللهم وكنيز اللهم وكنيز اللهم وكنيز اللهم وكنيز اللهم وكنيز اللهم ومكنيز واللهم وكنيز اللهم ومكنيز اللهم وكنيز الهم وكنيز اللهم وكنيز الهم وكنيز ا

وسافيينن مثل زيند وجُعَل ، صَعْبَانِ مَشْوُفَان مَكْنُوْدَا العَضَلُ ،

وَ فِي شَعْرَ الْحَمَّيِدِ بِن ثُورٍ :

الناقة ؛ وقال :

فَعَمَّلُ الْهُمَّ كِنَازًا تَجَلَّعُدَا

الكِنَاذُ : المُجْتَسِعُ اللَّحِمِ القَوِيُّهِ ، وكُلُّ مُكْتَنَيْزٍ مجتمع ' ، ویروی کلازاً ، باللام ، وقد تقدم . وفی صفته، صلى الله عليه وسلم: بَعَشْتُكِ تَمْحُو المُتَعَاذِ فَ والكَنازات ؛ هي بالفتح . والكِنازُ والكَنــازُ : رَفَاعُ النَّهُو ، وقد كَنَزُوا النَّهُ يَكُنُورُونَهُ ْ كَنْزُرًا وَكِنَازًا ، فهو كَنْيِيز ومكنوز ، والكنيز': التمر يُكُنَّنَزُ للشَّتَاءِ في قَـُواصِرَ وأوعية ، والفعــل الاكتنباز' ، قال : والبَحْرانيُّونَ يقولون جاءَ زمن الكينانرِ ، إذا كَنَـزُوا النَّمر في الجِلالِ ، وهو أن يُلْقَى جِرابِ أَسْفَلَ الجُلَّكَ ﴾ ويُكْنَزَ بالرِّحْلَين حتى يدخل بعضه في بعض ، ثم جراب ال بعد جراب حتى تتليَّ الحُلْتَةُ مَكُنُوزَةً ثم تُخاط الشراط . الأُموى : أتنتهم عند الكناز والكناز، يعني حين كنّز وا التمر. ابن السكيت: هو الكَنَازُ ، بالفتح لا غير ؛ قال : ولم يسمع إلا بالفتح. وقال بعضهم : هو مثل الجَداد والجِداد والصَّرام والصَّرام ِ ، وربمـا استعمل الكنَّاذُ ۚ فِي البُرِّ ؛ أنشد سيبويه للمُنتَنَخَّل الهُٰذَكِي :

لا كرَّ دَرِّيُ إِنِ أَطْهَمْتُ لَا لِلْكُمْمُ وَعَدَى البُرِّ مَكْنُونُ ! وَعَدَى البُرِّ مَكْنُونُ !

وكنَّاز : اسم رجل .

كوز: كاز الشيءَ كوزاً: جمعه، وكزاتُه أكوزهُ كوازاً: جمعه .

والكُوزُ: من الأواني، معروف، وهو مشتق من ذلك، والجمع أكواز وكيزان وكيوزة وكوزة وعكاها سبويه مشل عود وعيدان وأغواد وعودة و وقال أبو حنيفة : الكُوزُ فارسي ؟ قال أبن سيده : وهذا قول لا يُعرَّج عليه ، بل الكُوزُ عربي صحيح .

ويقال : كَانُ يَكُنُونُ وَاكْتُمَانَ يَكُنَّانُ إِذَا شُرِب بالكُوز . قال ابن الأعرابي : كاب يَكُوبُ إذا شرب بالكُوب، وهو الكُوزُ بلا عُرُوءَ ، فإذا كان بعروة فهو كُوز ، بقال : رأيت يَكُوز ويَكْتاز ُ وبَكُوبُ ويَكُتَابُ . واكتانَ الماءَ : اغْتَرَفَهُ ، وهو افْتُعَلِّ من الكُورْ . وفي حديث الحسن : كان مَلك من ملوك هذه القرية يرى الفلام من علمانه يأتي الحُبُّ يَكْنَازُ منه ثم يُجَرُّ جِر قائمًا فيقول : يا ليتني مِشْلُكُ ، يا لها نِعْمَة، تأكُّلُ لَذَّةً وتُنْخُر جُ سَرْحاً ! يَكْنَازُ أَي يَغْتَر فُ ْ بِالْكُورْ ، وكان بهذا الملك أَمْثُرُهُ ، وهو اجتباس بوله ، فتمنى حال غلامه . وبنو كُوز : بَطِن من بني أَسَد . التهديب: وبنو الكُوز بطن من العرب، وفي بني صَبَّة كُوز بن كعب. وكُو َبِنْز ومَكُونَة: اسمان، شَدُّ مَكُوزَة: عن حدّ ما تحتمله الأسماءُ الأعلام من الشذوذ نحــو قولهم تخِنْتُ ورجاء بن تحسُّونَةُ ﴾ وسمَّت العرب مَكُورَةُ ومَكُوازاً ؛ وقول الشاعر :

> وضَّعَنَّ على الميزانِ كُوزاً وهاجِراً ، فمالتُ بنـو كُوزٍ بأبناء هاجِر

> ولو مَلْأَتْ أَعْفَاجَهَا مِن رَئِيْتَةَ بنو هاجِرٍ، مالت بهضب الأكادر ولكينها اغتراوا، وقد كان عندهم قطبان سَتَى مِن حليب وحازر

كوز : اسم رجل من ضبة ؛ وقال ابن بري : الشعر الشيفكية بن الأخضر ؛ كوز وهاجر قبيلتان من ضبة ابن أدّ ، فيقول : وزنًا إحداهما بالأخرى فمالت كوز بهاجر أي كانت أثقل منها؛ يصف كوزاً برجاحة المقول وأبناء هاجر مجفتها . والأعفاج : جمع عَفْج لما

يجري فيه الطعام ، وهي من الإنسان كالمصارين مو البهائم . يقول : لو ملأت بنو هاجر أعفاجها من رثية لللت بهضب الأكادر . والهضب : جمع هضة وهم جبل ينفرش على الأرض ، والأكادر : جبال معروفة والرثيئة : اللبن الحامض يحلب عليه الحليب ؛ يوي بذلك عظم بطونهم وكثرة أكلهم وعظم خلقهم ، يهو بهم على أن بني هاجر اغتروا ولو أنهم تأهبوا لموازنته متى يشربوا الرثيئة فتمتلئ بطونهم لوازنوا الهضاب ورجَحوا بها وكانوا أثقل منهم ، وهذا كله هزء بهم والقطيبان : الخليطان من حليب وحازر ، والحازر الحامض ، والله تعالى أعلى .

#### فصل اللام

لبن: اللَّبَنُ : الأكل الجيد ، لَبَنَ يَلْبِنُ لَبُرْآ أكل ، وقبل : أجاد الأكل . وقال ان السكيت اللَّبْنُ اللَّقُمُ ، وقد لَبَنَ ، يَلْبُونُ . ويقال : لَبَ في الطعام إذا جعل يضرب فيه . وكلُّ ضرب شديد لَبُنْ ". واللَّبْنُ : ضَرْبُ الناقة بجُمْع خُمُها قال وؤية :

خَيْطاً بأخفاف ثِقال لُبْزِي

واللَّبْزُ : الوط القدم . ولَبَزَ البعيرُ الأَرض بح يَلْبُوزُ لَبُزاً : ضربها به ضرباً لطيفاً في تحاصل ولَبَزَ ظهره لَبْزاً : ضربه بيده ، ولَبَزَه كَسَرَه .

واللَّبْزُ ، بكسر اللام : صَمْدُ الجُرْحِ بالدُّواءِ رواه أبو عبرو في باب حروف على مثال فعسل ٍ قال : واللَّبْزُ الأكلُ الشديد ؛ قال :

> تَأْكُلُ فِي مَقْعَدِها قَفَيْزا ، تَلَـُقُمُ أَمِثالَ القَطا مَلَـُسُوزِا

القول إذا تعارضوا . وشجر مُتكلاحِرْ أي منظابتي،

دخل بعضه في بعض . وقال ابن الأعرابي : رجــل

يُعْطيك منه الجُود قبل اللَّحْز

أي قبل أن يستغلق ويشتد ؛ وفي هذه القصيدة :

إذا أَقَـَلُ الْحَـبُرَ كُلُ لَحْزَ

أَكِلَ رُمَّانَةِ أَوْ إِجَّاصَةٍ شَهُو ۚ الذلك .

أي كل لِحُنْرِ شَحِيحٍ . والتُّلْتَحُنُّرُ : تَحَلُّبُ فيكُ من

کُورٌ ولِحُرْ ؛ ویروی بیت رؤیه :

لَّقُ : اللَّنْزُ : الدَّفْسِعُ ، لِنَنْزَ ، بَلْنَيْزُ ، ويَلْمُثُوَّ ، لَنَذُاً : كَفَعَه ، وهو كاللَّنْكُوْ والوَّكُوْ

عَلَى: اللَّجِزُ: مقلوب اللَّزَجِ ؛ قال ابن مقبل:
يَعْلُنُونَ بِالمَرْدَقِنُوشِ الوَرَّدُ ضَاحِيَةً ،
على سعابيب ماء الضّالة اللَّجِزِ

مُحَدًا أَنشِده الجوهري ؛ قال ابن بري : وصوابه ماء الضَّالَةِ اللَّحِن ِ، وقبله :

أَمَنَ نِسُوَّةٍ نُشْبُسُ لا مَكُورَهِ عُنْكُ ، ولا فَوَاحِشَ فِي سِرِ ۖ ولا عَلَـنِ

المَرْدَقُوش : المَرْزَجُوشُ . وضاحية : بارزة الشمس . والسعابيب : ما جرى من الماء لنرجاً . والشَّجِنُ : اللّزجُ . وشُمُسُ : لا يَلِنَ الْخَنَا ، الواحدة تَشْمُوسُ . ومكرّه : كريهاتُ المَنْظَرِ . الواحدة تَشْمُوسُ . ومكرّه : كريهاتُ المَنْظَرِ . وغُنْمُ فَ يَ لِيسَ فَهِنَ مُخْرَقٌ ولا يُفْحِشْنَ فِي اللّهِ لَا يُعْرِشْنَ فِي اللّهِ لَا يُعْرِشْنَ فِي اللّهِ لَا يُعْرِشْنَ فَي اللّهِ لَا يُعْرِشْنَ فَي اللّهِ لَا يُعْرِشْنَ فَي اللّهُ اللّهُ لَا يُعْرِشْنَ فَي اللّهُ اللّهُ لَا يُعْرِشْنَ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَي سِرِ ولا عَلَنْ .

فو: اللَّحِزُ : الصَّيِّقُ الشَّحِيحِ النفس الذي لا يكاد يعطي شيئاً ، فإن أعطى فقليل ، وقد ليَحِزَ الحَزَا وتكَحَرُّزَ ؛ وأنشد :

نَرَى اللَّحِزَ الشَّحِيحَ ، إذا أُمرِّتُ عليه ، لماله فيها مهينا

وطريق لَحِزِ": صَيَّق بخيل ؛ عن اللحياني. واللَّحِزِ : البَخيل الخَيْل في والمُلاحِز : المَخايِق . البخيل الضيق الحُمُل في ولللحز اللهم . ويقال : وبَلاحَز "، بكسر اللام وإسكان الحاء ، ولَحِز "، بفتح اللام وكسر الحاء، أي بخيل . وتلاحَز القوم في

 ١ قوله « وقد لحز النع » اللحز، بسكون الحاء ، بمنى الالحاح من باب منع و اللحز، عو كة، بمنى الشح من باب قرح كما في القاموس.

لُو َ مَ عُنْفُ ،

ازو: لَنَّ الشَّيَّ بِالشَّيِّ يَكُنُو ْ لَنَّا وَأَلَنَّ : أَلَّومُهُ لِمَنَّ وَلَنَّ مِيلَوَّ : أَلَّومُهُ إِياهُ . ولَنَّ مَيلُوَّ فَ لَنَّا وَلَنَّ مَيلُوَّ فَ لَنَّا وَلَمَا اللَّيْ : اللَّنَّ لَوْمِ الشَّيْءُ وَأَلْصَقَهُ اللَّيْتُ : اللَّيْنُ لَوْمِ الشَّيْءُ وَأَلْصَقَهُ اللَّيْنَ : اللَّّنَّ لَوْمِ الشَّيْءُ وَالْسَدِّ ؛ وهُ الحِشْهُ إِلَّ لُلَّنَ مِياً السَّنِّ عَلَيْهُ إِلَّا اللَّهُ اللللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

بالشيء بمنزلة لزاز البيت ، وهي الحشبة التي يُلكَنُ بها البابُ . واللَّزَنُ : المُتَنْرُسُ . ولِزازُ الباب : نطاقه الذي يُشكّ به . وكل شيء تدوني بين أجزائه أو قرن ، فقد لنُز . واللَّزْ : الرَّرْفِين

زُرْ فينها ؛ قال ابن مقبل :

لم يَعْدُ أَنْ فَنَقَ النَّهِيقُ لَمَاتَهُ ، وَوَأَيْتُ قَارِحَهُ كَلَنَّ الْجَمْرِ

الذي . . . طبقا المَحبَرَ ، الأعلى والاسفل. ولَـزُ الحُـُقَّة :

يعني كَرُرُوفِينِ المِجْمَرِ إِذَا فَتَحَتّه ، ولازَّه مُلازَّةً ولزَّادًا : قَارَنَه . وإِنّه النِّرَازُ خصومة ومِلْمَنُ أَي لازم لها موكل بها يقدر عليها ، والأنثى مِلْمَنُ ، بغير هاء ، وأصل اللَّزازِ الذي يُنْرَسُ به البابُ . ورجل مِلْمَنُ : شديد اللُّزوم ؛ قال رؤبة :

ولا امري؛ ذي جَلَد مِلْدَرٌ

١ كذا بياض بالاصل .

هكذا أنشده الجوهري قال: وإنما خفض على الجوار.
ويقال: فلان لزاز خصم ، وجعلت فلاناً لزازاً
لفلان أي لا يَدَّعُهُ بخالف ولا يُعالد ، وكذلك
جعلته ضيزناً له أي بُنْداراً عليه ضاغطاً عليه ويقال
للبعيرين إذا قررنا في قررن واحد قد لـُزَّا، وكذلك
وظفا البعير يُلْمَزَّانِ في القَيْد إذا صُيَّق ؟ قال

وابنُ اللَّبُونِ، إذا ما لُزَ في قَرَنَ، ﴿ لَمُ يَسْتَطِعُ صُو لَهُ البُزُ لِ القَنَاعِيسِ

والمُلَازَّرُ الحُلَاقِ : المَجْنَمِعُهُ .ورجلُ مُلْزَرُ الحُلَاقِ أي شديد الحلق منضم بعضه إلى بعض شديد الأسر ، وقد لـزَرَّه اللهُ ولازَرْتُهُ : لاصقته . ورجل مِلْزَ : شديد الحصومة لـزُومٌ لما طالب ؛ قال وؤبة :

ولا أمرؤ ذو جلك ملكزا

و كَزَ لَـزَ": إِنَّاعَ لَهُ، قَالَ أَوْ زَيْدً : إِنَّهُ لَـَكَزَ لَـزَ" لَـزَ" إذا كان ممسكاً .

واللَّـزيزَةُ : مجتمع اللحم من البعير فوق الزُّورِ بما يلى الملاط ؛ وأنشد :

ذي مر فق إناءٍ عن اللَّـزائيز

واللَّزَائِزِرُ : الجَنَاخِينُ ؛ قال إهابِ بن عُمير : إذا أردت السَّيْرَ في المَنَاوِزِ ؛ فاعْمِدْ لها ببازِلِ تُرامِزِ ، ذي مرفق بان عن اللَّزَائِزِ

التُّرامز: الجمل القوي ، يقال: جمل تُرامز " ؟ قال أَبو بكر بنُ السَّرَّاج: قال أَبو بكر بنُ السَّرَّاج: التاء فنه زائدة ووزن له تُفاعل "، وأَنكره عثمان بن جني وقال: التاء أصلة الروي هذا الشطر في صفحة ع، عمر با بالخفض.

ووزنه فُعالِل مثل عُدافِر ِ الله تفاعل ، وكون الناء لا يُقدَمُ على زيادتها إلا بدليل .

ولزاز ": اسم رجل . ولزاز ": اسم فرس سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، سمي به لشدة تكرُّزه

واجتاع خَلَـقه . ولـزاً به الشيءُ أي لـصـِق به كأنه يلتزق بالمطاوب

لعن : لَعَزَّت الناقةُ فَصِلها: لطَعَنَهُ بلسانها؛ واللَّعْزُ: كناية عن النكاح؛ ولَعَزَها يَلْعَزُها لَعْزاً: نكمها، سُوقيَّة غير عربية، وقال الليث: هو من كلام أهل العراق.

لغن : أَلْفَزَ الكلامَ وأَلْفَزَ فيه ؛ عَمَّى مُرادَ و وأَضْمَرَه على خلاف ما أظهره واللَّفَيْنزَى ، بتشديد الغين، مثل اللَّغنز والياء ليست للتصغير لأن ياء التصغير لا تكون رابعة ، وإنما هي بمنزلة خُصَّارَى للزوع ، وشُقًارَى نبت .

واللَّهْنَرُ واللَّهْنَرُ واللَّهْنَرُ : مَا أَلَهْنَ مَن كَلاً فَشَيَّةً مِعْنَاه ؛ مثل قول الشَّاعر أنشده الفراء :

ولما رأيت النسر عز ابن كأيَّة ، ﴿ وَعَشَتْ لَهُ نَفْسِي ﴿ وَعَشَشُ فِي وَكُرْ يَهِ بِحَاشَتُ لَهُ نَفْسِي

أراد بالنسر الشيب شبهة به لبياضه ، وشبه الشباب بابر حَدَّايَةَ ، وهو الغراب الأسود ، لأن شعر الشباب أسود . والمثْقَرُ : الكلام المُلْكَبَّس . وقد أَلْخَزَ فِي كلامه 'بِلْغَرْرُ إلغازاً إذا ورَّى فيه وعَرَّضَ ليَخْفَيَ

والجمع ألغاز مثل 'رطب وأرطاب.واللُّغْز' واللَّغْز' واللُّغَزُ واللُّغَيِّزَى والإلنَّغازُ ، كله : حفرة لمحفرها اليَرُ بُوعَ في جُمُوه تحت الأرض، وقيل: هو جُمُو الْضَّبِّ والفَّادِ واليِّر بُوع بين القاصِعاء والنَّافِقاء ، سِمِي بِذَلِكَ لأَنْ هَذَهُ الدُّوابِ تَحْفُرُهُ مُسْتَقَسًّا إِلَى أَسْفَلَ ، ثم تعدل عن بمينه ونشاله عُرُوضاً تعترضها تُعَمَّيه ليَخْفَى مَكَانُهُ بِذَلِكَ الْإِلْعَازُ ، والجِمْعُ أَلْعَازُ ، وهُو الأُصَلَ فِي اللَّغَزِ . وَاللُّغَيِّزَى وَاللُّغَيِّزَاءُ وَالْأَلْغُوزَةَ: كَاللَّغَزِ . بقال : أَلْغَزَ اليَرْ بُوعِ إِلْغَازًا فيحفر في جانب منه طريقاً ومجفر في الجانب الآخر طريقاً ، وكذلك في الجانب الثالث والرابع ، فإذا طلب البَدَو يُ بعصاه من جانب نَفَقَ من الجانب الآخر. أنِ الْأَعْرَابِي: اللُّغُنَرُ الْحَلَفْرُ المُلتَوِي. وفي حديث عمر، رضى الله عنه : أنه مر" بعلقمة بن القَعْواء ببايـع أعرابيًّا يُلْغِزُ له في اليمين ، ويَرَى الأعرابي أنه قد حلف له، ويَرَى علقمة ' أنه لم يحلف ، فقال له عمر : ما هذه اليمين اللُّغَيِّزاءُ ? اللغيزاء ، مدود : من اللُّغَز ، وهي حِيحَرَةُ اليربوع تكون ذات جهتين يدخل من جهة ويخرج من أخرى فاستعير لمماريض الكلام ومُلاحته قال ابن الأثير : وقال الزنحشري اللُّغُمَّـزي، مُثقلة الغين ، جاء بها سيبويه في كتابه مع الخُلَّ طَي وهي في كتأب الأزهري محففة ؛ قال : وحقها أن تكون تحقير المثقلة كما يقال في سُكَنْت إنه تحقير سكتيت؛ والألنغازُ: 'طر'ق" تلتوي وتُشكلُ على

وابن أَلْغَزَ: رجلُ . وفي المثل: فلان أَنْكَح من ابن أَلْغُزَ، وكان رجلًا أُوتِيَ حظيًّا من الباه وبَسْطَةً في الغَشْيَة، فضربته العرب مثلًا في هذا الباب، في باب النَّشْية.

و: لَقُنَّ وَلَقَوْاً: كَلَّكُونَ .

لكو: لكرّ ويلك كن و لكن الوهر الضرب بالجمع في جميع الجسد ، وقيل : اللكن هو الوجاء في الصدر بجمع البد ، وكذلك في الحنك . وفي الحديث: لكرّ في لكن في لكن أله اللكن الله في الصدر بالكف ؛ ولقر ولكرّ معنى واحد ؛ وأنشد : لولا عذار للكرّ ت كرازمة

قَالَ الأَزهري: ولُكَيْزُ قبيلة مِن دبيعة ، ومِن أَمثالُ العرب : يَعْمِلُ مَشْ ويُفَدَّى لُكَيْزُ ، وله قصة ، وهما ابْنَا أَفْضَى بن عبد القيس بن أَفْضَى بن تُدعْمِي ابن جَدِيلَة ، يضرب مثلًا لمن يعاني مِرَّاسَ العملُ فَيُحْرَّمُ ،

لمن : اللَّمْزُ : كَالْعَمْزُ فِي الوجهُ تَكُمْزُ وَ بِفِيكُ بِكَلام خَفِي مِ اللَّهُ وَقُولُهُ تَعَالَى ؛ وَمَنْهُمْ مِنْ بِكُمْو ْكُ فِي الصدقات ؛ أي مجرك شفت، ورجل لنمز وه. يعيبك في وجهك ، ورجل هُمَزَ أَهُ : يعيبك بالغيب . وقال الزجاج : الهُمَزَةُ اللُّمُزَةُ اللُّمُوزَةُ الذِّي يغتاب الناس ويَغْضُهُم ، وكذلك قال ابن السكيت ولم يفرق بينهما : قال أبو منصور: والأصل في الهَمْزُ ﴿ وَاللَّـمْزِ الدفع ؛ قال الكسائي : يقيال هَمَزْتُهُ ولَمَزْتُهُ وَلَهُوْ تُنَّهُ إِذَا دَفِعَتُهُ . وَقَالَ الفَرَاءُ : الْهَمُورُ وَاللَّـمُورُ والمَرْزُ واللَّقْسُ والنَّقْسُ العيبِ . وقال اللحياني : الهَمَّانُ واللَّمَّانُ النَّمَّامُ . ويقال : لَمَزَه بِكُمْورُه لَمْزُرًا إذا دفعه وضربه . واللَّمْزُ : العبب في الوجه ، وأصله الإِشارة بالعين والرأس والشفة مع كلام خِفى، وقيل : هو الاغتياب ، لتَمَزَّه يَكُمُورُهُ ويَكُمُورُهُ ، وقرىء بهما قوله تعالى : ومنهم من يَكْمَوْكُ في الصَّدَقَاتُ . وفي التَنزيلِ العزيزِ : الذِّينِ بِكُـٰمـزُونَ المُطَّوِّعين من المؤمنين في الصدقات ؛ وكانوا عابوا

أصحاب وسول الله ، طلى الله عليه وسلم ، في صدقات أتوه بها . ورجل لتماز وللمرزة أي عَيَّاب، وكذلك امرأة للمرزة الممرزة الممانة لا التأنيث ، وهمرزة وعلامة في موضعهما . وفي الحديث : أعود بك من همز الشيطان ولمنزه ؛ اللهمز العيب والوقوع في الناس ، وقبل : هو العيب في الوجه ، والهمز العيب بالغيب . ولمرز الحيب بالغيب . ولمرز الرجل : دفعة وضربه .

له : له ز الشيء بله ز اله ن اله و الله و اله و الله و

#### لَهُزِمَ خَدَّيُّ بِهِ مُلْهُزِمُهُ

ولَهَزَ الفصيلُ أَمه بَلْهَزُ هَا لَهُزاً : ضرب ضَرَعها عند الرَّضاع بفيه ليَرْضَع . ولَهَزَ ، بالرمح : طعنه به في صدره . وجبل مَلْهُوز إذا 'وسِم في لِهْنَ مَنه . وقد لَهَزَ " العير ، فهو مَلْهُوز" ، إذا وسبته تلك السبة ؛ وقال الجبيح :

#### مَرَّتُ بِرَاكِبِ مَلْهُونِ فَقَالَ لَهَا : ضُرَّي جُمُمَنْحاً ، ومَسَّيّه بِتَعْدَيبِ

ودائرة ُ اللاهرِ : التي تكون على اللّهُرْ مَهَ وتُكره ، وذكرها أبو عبيدة في الحيل . ابن بُزُرج : اللّهُزُ في المُنق ، واللّـكُزُ ُ بجُهعك في عنقه وصدره . الأصممي:

لَهُزَّنُهُ وَبَهُزَّنُهُ وَلَكُمُنَهُ إِذَا دَفِعَهُ . وقال ابن الأَعرابي : البَهْزُ واللَّهُزُ والوَّكُزُ واحد . الكسائي : لَهُزَهُ وبَهَزَهُ وبَحَزَهُ وبَحْدِنُ أَبِي مِيمُونَةً : لَهُزَنَهُ أَي يدفعانيه وبضربانه . وفي حديث أبي ميمونة : لَهُزَنَ ورجلًا في صدوه . وفي حديث شارب الحمر : يكهزُهُ هذا وهذا وهذا والرجل ملهزًه مله والرجل ملهم؛ قال الراجز :

أَكُلُ وم لك شاطنانِ ، على إزاء البنرِ ملهزانِ ، إذا يَفُونُ الضَّرْبُ بَعْدُ فَانَ

واللَّهِزُ: الشديدُ؛ قال ابن مقبل يصف فرساً: وحاجب خاضع وماصع لَهِز ، والعنُّ كَشْفُ عنها ضافي الشَّعَر

الضافي: السابع المسترخي ؛ قال ان سيده: وهذا عنده غلط لأن كثرة الشعر من الهُجنة ، وقد النهز الفرس لهرزاً ؛ ومنه قول الأعرابي في صفة فرس : النهز الهرز العمر وأنسف تأنيف السير أي ضُبَّر تَضْيير العمر وقله قد السير المستوي.

وقال أبو حنيفة : اللَّاهِزَّة الأَكَمَة إذا شَرَعَتْ في

الوادي وانتْعَرَجَ عنها . النَّصْرُ : اللَّاهِـزُ ٱلجُّبلُ يَكُمُّنُّ

الطريق ويضر به ، وكذلك الأكمة تضر بالطريق، وإذا اجتمعت الأكمتان أو التقى الجلان حتى يضيق ما بينهما كهيئة الزّقاق فهما لاهزان ، كل واحد منهما يكلّهُونُ صاحبه . وقد سموا لاهزاً ولهّازاً وملهزاً. لوز : اللّوزُنُ: معروف من الثار ، عربي وهو في بلاد

العرب كثير، اسم للجنس، الواحدة لـوْزَة . وأرض

مَلَازَةً: فيها أشجار من اللَّوْلَا؛ وقيل: هو صِنْفُ من المِزْجِ، والمِزْجُ: ما لم يوصل إلى أكله إلاَّ بكسر، وقيسل: هو ما دَقَّ من المِزْجِ. قيال أبو عمرو: القُمْرُ وصُ اللَّوْلُوْ والجِللَّوْلُ البُنْدُونَ.

ورجل مُلْـَوَّنَ إذا كان خفيف الصورة . وفلان عَورِزَّ لـَــرُونُّ: إنباع له .

واللَّوْ زَيْنَجُ : من الحلواء شبه القطائف تُـُؤْدَمُ بدهن اللَّوْ زِيْ واللهُ أُعلم .

#### فصل الميم

مَثَرُ : ابن درید : مَتَزَ فلان بسَلْنُحِه إذا رمی به ، قال : وَمَتَكُسُ به مثله ؛ قال الأَزْهِرِي : ولم أسمعها لغيره .

عن : المَحْزُ : النكاح . مَحَزَ المرأة مَحْزًا : نَكِمَهَا ؟ وأنشد لجرير :

مَحَزَ الفَرَازْدَقُ أُمَّةً من شاعر

قال الأزهري : وقرأت مخط شمر :

رُبُّ فتاة من بني العنازِ حَيَّاكَةٍ ، ذاتِ هَن كِنازِ ذي عَقَدَيْنِ مُكْلَئْزِ ّنازِي، تَـأَشُّ القُبْلَـةِ وَالْمِحَازِ !

أراد بالمحاز : النَّيْكُ والجماع .

ذي عضدن .

والمَاحُوزُ: ضرب من الرَّيَاحِينَ ويقال له: مَرْوُ ماحُوزِي. وفي الحديث: فلم تزلُ مُفْطِرِينَ حتى بلغنا ماحُوزَنا ؛ قيل : هو موضعهم الذي أرادوه ، وأهل الشام يُسمَون المكان الذي بينهم وبين العدو" وفيه أساميهم ومكاتبهم : ماحُوزاً ، وقيل : هو من د قوله « ذي عقدين » تثنية عقد ، بالتحريك ، والذي تقدم في كاد

حُزْتُ الشيءَ أَحْرَزْتُهُ ، وتكون المِم زائدة . قال ابن الأثير : قال الأزهري لو كان منه لقيل مَحازَنا ومَحُوزَنا ؛ قال : وأحسبه بلغة غير عربية .

مون: مَرَزَهُ يَمْرُزُهُ مَرْزُا : قرصه ، وقيل : هو دون القرص ، وقيل : هو أخذ بأطراف الأصابع ، قليلا كان أو كثيراً ، وقيل : مَرَزَتُه أمْرُزُهُ إذا قرصته قرصاً رفيقاً ليس بالأطفار ، فإذا أو جَعَ المَرْزُ فهو حيئند قرص عند أبي عبيد . ومَرَزَ الصي ثدي أمه مَرْزاً : عصره بأصابعه في رضاعه ، وربا سمي الله ي المراز لذلك .

والمر رُزَةُ : القطعة من العجين ، مَر رَها يُم رُزُها مَر رُزَةً قطعها . ويقال : امر رُزُ في من هذا العجين مر رُزَةً أي اقطع لي منه قطعة . وامنتر رَزَ من ماله مر رُزَةً ومر رُزَةً : نال منه ، وكذلك امنتر رُزَ من عرضه وامنتر رُزَهُ . وعرض مر ير ومنتر رُزَه منه أي قد نيل الأعرابي : عرض مر ير ومنتر رُزُ منه أي قد نيل منه . والمر رُزُ : العيب والشين أ . والمر رُزُ : الضرب باليد . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : أنه أراد أن باليد قرصه بأصابعه لئلا يصلي عليه فَمَر رَزَه حديثة أي قرصه بأصابعه لئلا يصلي عليه ، كأنه أراد أن يكفه عن الصلاة عليها لأن الميت كان منافقاً عنده ، وكان حذيفة يعرف المنافقين .

ومارز الرجل : كماركسة ؛ عن اللحياني . والمرز : ا الحُبُاسُ الذي محبس الماء ، فارسي معرب ؛ عن أبي حنيفة ، والجمع مروز .

مؤز: المِزْ ، بالكسر: القَـدُرُ . والمِزْ : الفضل ، والمعنيـان مقتربان . وشيءٌ مز ٌ ومَزَيْزُ وأَمَزُ أَي فاضل . وقد مَزَ مَزَازَةٌ ومَزَازَهُ : رأى له فضلا

أَوْ قَدْرًا . وَمَزَّرَهُ بَدَلِكُ الأَمْرِ: فَضَلَّهُ } قَالَ المُتَخَلِّ

لا تَحْسَبَنَ الحَرْبُ نَوْمُ الصَّحَى ، وَمُ الصَّحَى ، وَمُ الصَّحَى ، وَمُ الصَّرَاءَ المُسَاوِدِ

فلما بلغه ذلك قال: كذب علي ! والله ما شربتها قَطُ ؛ المُزاء : من أسماء الحمر يكون فُعُالًا من

المَزيَّةِ وهي الفضلة ، تكون من أَمْزَيْتُ فلاناً على فلان أي فضلته . أبو عبيد : المُزَّاءُ ضرب من

الشراب يُسكر ، بالضم ؛ قال الجوهري : وهي نعكلاً ، من أنستهم .

بفتح العين ، فأدغم لأن 'فعسلاء ليس من أبنيتهم . ويقال: هو 'فعال من المهموز؟ قال: وليس بالوجه لأن الاشتقاق ليس يدل على الهمز كما دل في القراء والسُّلاء؟

قال ابن بري في قول الجوهري ، وهو 'فعكلاً فأدغم ، قال : هذا سهو لأنه لو كانت الهمزة التأنيث الامتنع

الاسم من الصرف عند الإدغام كما امتنع قبل الإدغام، وإنما مُزَّالُة فَعُلاة من المَزَّ، وهو الفضل: والهمز فيه

للإلحاق ، فهو بمنزلة قُدُوباء في كونه على وزن فُعُلاء ، قال : ويجوز أن يكون مُزَّاء فُعُالاً من المَزيَّة ، والمعنى فيهما واحد ، لأنه يقال :هو أمْزَى منه وأَمَزًا

منه أي أفضل . وفي الحديث : أخشى أن تكون المُزَاءَ التي يَهَيْتُ عنها عبد القَيْس ، وهي فُعْلاً

من المَرَازَة أَو فُعَالَ مِن المَرَ الفَصْلِ. وفي حديثُ أنس ، رضي الله عنه : ألا إن المُرَاتِ حرام ، يعني الحمور ، وهي جمع مُزَّة الحَمَّر التي فيها حموضة

ويقال لها المُنزَّاء ، بالمد أيضًا ، وقيل : هي من خِلْط البُسْرِ والتَّمْرِ ، وقال بعضهم : المُنزَّة ُ الحَمرةَ الْتِ

فيها مَزَّازَةٌ ، وهو طعم بين الحلاوة والحبوضة وأنشد :

مُزَّة قَبُلُ مَرْجِهِا ، فإذا ما مُزَجِّتُ ، كُذُّ عَلَى الْمُؤْمِنِ بَذُوقُ مُ

وحكى أبو زيد عن الكلابيين : شَرابَكُم مُنْ وقد مَّز

لكان أَسْوَةَ حَجَّاجٍ وَإِخْوَرَهِ في جُهْديًا ، وله شَفُّ وتَسَرَيْز

كأنه قال : ولـ فَضَّلْتُهُ على حجاج وإحوته ، وهم بنو المُتَنَخَّل . وبقال : هذا شي له مز على هذا أي فضل . وهذا له علي مز أي فضل . وهذا له علي مز أي فضل . وفي حديث النخعي : إذا كان المال ذا مز ففر قفه في الأصناف الثانية ، وإذا كان قليلًا فأعطه صنفاً واحداً ؟ أي إذا كان ذا فضل وكثرة . وقد مز مرزازة ، فهو مزيز إذا كان ذا فضل وكثرة . وقد مرزازة ، فهو مزيز إذا كثر . وما بقي في الإناء إلا مرزازة أي قليل والناء الشرو الذين ، والفعا

مَزَّة اللهِ عَلَيْل . والمَزَّ: اسم الشيء المَزيز ، والفعل مَزَّ يَمَزُّهُ وهو الذي يقع موقعاً في بلاغته وكثرته وجَوْدَته .

الليث : المُنْ من الرُّمَّان ما كان طعمه بين ُحموصةٍ وحملاوة ، والمُنْ بين الحامض والحُمُلُو ، وشراب

مُزُّ بين الجُنْلُو والحامض .

والمُزُوَّ والمُزَّةُ والمُزَّاةُ: الحَمرِ اللذي ذَهِ الطعم ، سبيت بذلك للذعم اللسان ، وقيل : اللذيذة المَقْطَع؛ عن ابن الأعرابي . قال الفارسي : المُزَّاةُ على تحويلُ التضعيف ، والمُزَّاةُ أسم لها ، ولو كان نعتاً لقيل

مَزَّاءُ ، بالفتح . وقال اللحياني : أهـل الشام يقولون هذه خمرة مُزَّة ، وقال أبو حنيفة : المُنَّة ُ والمُزَّاءُ الحُمر التي تلذع اللسان وليست بالحامضة ؛ قال الأخطل يعب قوماً :

> بِنْسَ الصَّحاةُ الربِنْسَ الشَّرْبُ شَرَ بُهُمُ الْ إذا جَرَتْ فَيهمُ المُزَّاةَ والسَّكَرُ

وقال أن عُرْسٍ في جُنْـيَـد بن عبد الرحين المُنوِّي:

شرابكم أقبح المتزازَة والمُنزُوزَة ، وذلك إذا اشتدت حموضته . وقال أبو سعيد:المَزَّة ، بفتح الميم ، الحمر ؛ وأنشد للأعشى :

> نازَعْتَهُم قُنْضُبَ الرَّيْعَانِ مُتَكِيْلًا ، وقَهُوزَةً مُزَّةً ، واورُوقُهُا خَضِلُ

قال : ولا يقال مِزَّة "، بالكسر ؛ وقال حسان : كأن فاهما قَهُوَّة " مَزَّة " ،

كان فاها فهوه مزة ، حديثة العَهْد بِفُض الجِتام

الجوهري : المُنزَّة الحَمر التي فيها طعم حموضة ولا خير فيها .

أبو عمرو: التَّمَوْنُوْ شُرْبُ الشراب قليلاً قليلاً، وهو أقل من التَّمَوْثُو، وقبل هو مثله. وفي حديث أبي العالمة: اشرَبِ النبيذَ ولا تُمُوَّرُوْ هكذا، روي مرة بزايين، ومرة بزاي وراء، وقد تقدم.

ومَزَّهُ يَمُرُهُ مَزَّا أَي مَصَّهُ. والمَزَّةُ: المرة الواحدة. وفي الحديث: لا تُنصَرَّمُ المَزَّةُ ولا المَزَّتانُ ، يعني في الرَّضاعُ. والتَّمَرُّزُ: أَكُلُ المُنَزِّ وشُرْبُهُ. والمَزَّةُ : مثل المصة من الرَضاع . وروي عن طاووس أنه قال: المَزَّةُ الواحدة تُنصَرَّمُ . وفي حديث المغيرة : فَتُرْضَعُها جارتُها حارتُها

الشيء: تمصته .
والمَنَوْمَزَهُ والبَوْبَوَهُ : التحريك الشديد . وقد مَرْ مَزَهُ إذا حركه وأقبل به وأدبر ؛ وقال ان مسعود، وضي الله عنه ، في سكران أتي به : تَرْ تِرْ وه ومَزْ مِزْوه ومَرْ مِزْوه ومَرْ مِزْوه

المَزَّةَ وَالْمَزَّتَيْنِ أَي المُصَّةَ وَالمُصْنِينِ . وَتَمَزَّزْتُ ْ

هُوْ أَنَّ بِحِرَّكَ تَحْرِيكًا عَنِهَا لَهُ لِعَلَمَ يُفَيِقُ مِن سُكُو. وَيَصْعُو . وَمَزْمُوزَ إِذَا تَغِنْتُمَ إِنسَانًا .

مَضْنُ ؛ ناقة مَضُوزٌ ؛ مُسنَّة كَضَمُوزَ .

مطن : المَطَنُ : كناية عن النكاح كالمصدر ، قال ابن دريد : وليس بثبت .

معنى: الماعز : ذو الشَّعَر من الغم خلاف الضأن ، وهو اسم جنس ، وهي العَنْز ، والأنثى ماعِز أنَّ ومِعْزاة ، والجمع مَعْز ومَعَز ومَواعِز ، ومعين ، مثل الضَّيْين ، ومِعاز " ، قال القطامي :

> فَصَلَتُنَا بِهِم وَسَعَى سِوانَا إلى البَقَرِ المُسَبِّبِ والمِعازِ

و كذلك أمعُوز ومعزى ؛ ومعزى: ألفه ملاحقة "
له ببناء هجرع وكل ذلك اسم البجيع ، قال سببويه :
سألت يونس عن معزى فيمن نون ، فدل ذلك على
أن من العرب من لا ينون ؛ وقال ابن الأعرابي :
معزى تصرف إذا شبهت بسمفعل وهي فيعلى ، ولا
تصرف إذا حملت على فيعلى وهو الوجه عنده ،
قال : وكذلك فيعلى لا يصرف ؛ قال :

أَغَارَ عَلَى مِعْزَايَ ، لم يَدْرِ أَنني وصَفَراءَ منها عَبْلَةَ الصَّفُواتِ

أراد لم بدر أني مع صفراء ، وهذا من باب : كلُّ رجل وضيعته ، وأنت وشتأنك ؛ كما قبل للمحمرة المنها عاتكة . قال سبويه : معز م منو ن مصروف لأن الألف للإلحاق لا للتأنيث ، وهو ملحق بدرهم على فعلل لأن الألف المنابعة تجري بجرى ما هو من نفس الكلم ، يدل على ذلك قولهم مُعيّز وأريط في تصغير معز معزى وأرطى في قول من نو ن فكسر، وأما بعد ياء التصغير كما قالوا دريهم ، ولو كانت وأما بعد ياء التصغير كما قالوا دريهم ، ولو كانت

للتأنيث لم يقلموا الألف ياء كما لم يقلموهــا في تصغير حُبُلُكَى وأُخْرَى . وقَـالُ الفراء : المعْزُسُى مؤنشة وبعضهم ذكرها . وحكى أبو عند : أن الذَّفْرَى أَكْثُرُ الْعُرْبُ لَا يُنُوِّنُهَا وَيُعْضُهُمْ يُنُونَ ؛ قَالَ : وَالْمُعْرَى كلهم بنو"نونهـ في النكرة . قال الأزهري : المج في معزًى أصلية ، ومن صرف 'دنيا شبها بِفُعْلَـلُ ٍ ، والأُصل أن لا تصرف ، والعرب تقول : لا آتمك معزى الفرز أي أبداً ؟ موضع معزى الفرز نصب على الظرف ، وأقامه مقام الدهر ، وهذا منهم اتساع . قال اللحياني : قال أبو طبيعة إنما 'بذ كر' معنزى الفِرْ رُوْ بِالفُرْ قَهُ ، فيقال : لا يجتمع ذاك حَتَى تَجْتُمُعُ مُعِنْزًى الفِرْزِ، وقال ﴿ الْفِرْزُ رَجُّلُ كَانَ له بنون كَوْعُون معزاه فَتُواكَلُوا يُوماً أَي أَبُوا أَنْ يُسَرُّ حُوهًا ، قال : فساقها فأخرجها ثم قال : هي النَّهُمُمِّنِي والنُّهُمُّنِي ! أَي لا مِحل لأحد أَن يأخذ منها أكثر من واحدة . والماعز': جلند' المُعَز ؛ قال : الشماخ :

وبُرُ دَانَ مِن خَالٍ ، وَسَبَعُونَ دِرْ هَمَا على ذَاكَ مَقَرُ وَظُ ، مِن القَدِّ ، ماعِزُ

قوله على ذاك أي مع ذاك . والمَعَّازُ : صاحب معزَّى ؛ قال أبو محمد الفقعسي يصف إبلاً بكثرة الله ويفضلها على الغنم في شدة الزمان :

يَكِلْنَ كَيْلَا لِسِ بِالْمَحُوقِ، إذَ رَضِيَ المَعَّازُ بِاللَّعُوقِ

قال الأصبعي: قلت لأبي عبرو بن العلاء: مُعْزَى من المُعَزَ ? قال: نعم، قلت: وذفرري من الذَّفَرِ ? فقال: نعم. وأَمْعَزَ القومُ: كَثَر مُعَزَّهُم.

والأَمْعُوزُ': جماعة التُّيُوس من الظباء خاصة ، وقيل:

الأمعُوزُ الثلاثون من الظباء إلى ما بلغت ، وقبل : هو القطيع منها ، وقبل : هو ما بين الثلاثين إلى الأربعين ، وقبل : هي الجباعة من الأوعال ، وقال الأزهري : الأمعُوزُ جباعة الشياتِل من الأوعال ، والماعِزُ من الظباء خلاف الضائن لأنها نوعان . والأمعَزُ والمعَزُ والمعَزْ أوالمعَزْ أنه الغليظة فات الخيارة ، والجمع الأماعِزُ والمعزْ ، فمن قال أماعِزُ المناه قد غلب عليه الاسم ، ومن قال معز فعلى توهم الصفة ؛ قال طرفة :

جَمَادٌ بِهَا البَسْبَاسُ يُوهِصُ مُعُزُهُا بَنَاتِ المَنَاضِ، والصَّلَاقِمَةُ الحُسُوا

والمتغزاء كالأمغز، وجبعها مغزاوات . وقال أبو عبيد في المصنف : الأمغز والمعزاء المكان الكثير الحصى الصلب ، حكى ذلك في باب الأرض الغلبظة، وقال في باب فعلاء : المتغزاء الحصى الصغار، فعبر عن الواحد الذي هو المتغزاء بالحصى الذي هو الجمع ؛ وأرض متغزاء بيئنة المتغز . وأمنعز القوم : صاروا في الأمنعز . وقال الأصعي : عظام الرمل ضوائنه وليطاف متواعزه . وقال الأصعي : عظام الرمل ضوائنه الصحراء فيها إشراف وغلظ ، وهو طين وحصى غتلطان ، غير أنها أرض صلبة غليظة الموظى وإشرافها قليل لئم ، تقود أدنى من الدعوة ، وهي معزة من النات

والمَعَزُ : الصَّلابَةُ مَن الأرض . ورجل مَعِزُ وماعِزُ وماعِزُ ومُسْتَمَعِزُ : جادً في أمره . ورجل ماعِزُ ومَعِزُ : معصوب شديد الحَلْقِ . وما أَمْعَزَه من رجل أي ما أَشَدُه وأصله ؛ وقال الليث : الرجل الماعِزُ الشديد عصب الحَلْقُ . وفي حديث عمر ، وفي الله عنه : تَمَعْزَ زُوا واخْشُو شَيْواً ؛ هكذا جاء في رواية ،

أي كونوا أشدًا، صُبُرًا، من المَعَزِ وهو الشّدَّة، وإن جعل من العزِ ، كانت الميم زائدة مثلها في تمدّرَع وتمسَّكَنَ . قال الأزهري: رجل ماعز الخاكان حازماً مانعاً ما وراءه سَهْماً، ورجل ضائن إذا كان ضعفاً أحمق ، وقبل ضائن كثير اللحم . ابن الأعرابي : المَعْزِيُ البخيل الذي يجمع ويمنع ، وما أمْعَزَ وأبه إذا كان صُلْبَ الرأي .

وَمِحَكَ يَا عَلَنْقَمَتُهُ مِنَ مَاعِزٍ ! هل لك في اللّـوافِيحِ الحَرَائُزِ ?

وأبو ماعِزٍ : كنية رجل . وبنو ماعِزٍ : بطن .

مان : ملز الشيء عني ملزاً واملز وملز : دهب. والملز من الأمر تملثا وتملس تملشا : خرج منه . واملز من الأمر واملس إذا انفلت . وقد مللز نه وملسنه إذا فعلت به ذلك تمليزاً فتملئز. وما كدت أتملس من فلان ولا أتملئز منه أي أيخلس .

مُونَ : الليث : إذا أراد الرجل أن يضرب عُنْق آخر فيقول : أخرج وأسك ، فقد أخطأ ، حتى يقول ماز وأسك ، أو يقول : ماز ويسكت ، معناه مُسك وأسك ؛ قال الأزهري : لا أعرف ماز وأسك بهذا المعنى إلا أن يكون عمنى ماييز فأخر الياء فقال : ماز ، وسقطت الياء في الأمرا.

والمُورْزُ: معروف، والواحدة مَورْزَةُ لَ قال أَبو حنيفة : المَورْزة تَنْبُتُ نباتَ البَرْدِيِّ ولها ورقة طويلة عريضة تكون ثلاثة أَذرع في دراعين وترتفع قامة ، د زاد في القاموس ابن الأعرابي : أصله أن رجلًا اراد قتل رجل اسمه مازن ، فقال : ماز رأسك والبيف ، ترخيم مازن ، فعار مستملًا وتكلمت به الفصحاء .

ولا ترال فراخها تنبت حولها كل واحد منها أصغر من صاحبه ، فإذا أجر ت قطعت الأم من أصلها وأطلاع فر خنها الذي كان لحق بها فيصير أمثًا ، وتبقى البواقي فيراخاً ولا ترال هكذا ، ولذلك قال أشعب لابنه فيا رواه الأصعي : لم لا تكون مثلي ? فقال : مَثَلِي كَمَثُلُ المَوْزَةِ لا تَصَلَّحُ مَى تموت أمها ؛ وباثعه : مَوْازَدُ.

هيز : المَيْزُ: النبيز بين الأشياء . تقول : مزتُ بعضه من بعض فأنا أميزُه مينزاً ، وقد أماز بعضه من بعض ، ومزِ تُ الشيء أميزُه مينزاً :عزلته وفر رُ نه ماز وكذلك ميز ته غيزاً فانساز . ابن سده : ماز الشيء ميزاً وميزء فانساز . ابن سده نماز وفي التنزيل العزيز: حتى يبيز الحييث من الطيب قرى : يبيز من ماز يبيز ، وقرى : يبيز من ماز يبيز ، وقرى : يبيز من من من يبيز واماز واستماز كله عين ، إلا أنهم إذا قالوا مز ته فلم ينمز لم يتكلموا به الا على هاتين الصيغتين السيغتين الله الميني .

وتميّز القوم وامتازوا: صاروا في ناحية . وفي التنزيل العزيز: وامتازوا اليوم أينها المُجرِ مُون ؟ أي تميّزوا ، وفيل : أي انفر دروا عن المؤمنين . واستساز عن الشيء: تباعد منه ، وهو من ذلك . وفي حديث إبراهيم النخمي : استساز وجل عن رجل به بكاء فابتلي به أي انفصل عنه وتباعد ، وهو استفمل من الميّز . ابن الأعرابي : ماز الرجل إذا انتقل من منان إلى مكان . ويقال : امتاز القوم إذا انتقل من عصابة منهم ناحية ، وكذلك استماز ؟

قال الأخطل : ﴿

فَإِنْ لَا تُعَيِّرُهُمَا قُرْبِشُ بِمُلَكِّكِمِهَا ، يَكُنَّ عِنْ قَبُرَيْشُ مِسْتَمَانُ وَمَرْحَلُ

ويقال: امتاز القوم إذا نميز بعضه من بعض. وفي الحديث: لا تَهلك أمني حتى يكون بينهم التّبايل والتّباير أي يتعزبون أحزاباً ويتميز بعضهم من بعض ويقع التنازع. يقال: مزت الشيء من الشيء إذا فر قنت بينهما فانتماز وامتناز ومير تنه فلمسنة ومتمرز أن ومنه الحديث: من ماز أدى فالحسنة بعشر أمثالها أي نتحاه وأزاله ومنه حديث ابن عمر: أنه كان إذا صلى بنتماز عن منصلاه فير كع أي يتحول عن مقامه الذي صلى فيه.

وتَمَيَّزَ مِن الغَيْظِ: تَقَطَّع . وفي التنزيل العزيز : تَكَادُ تَمَيَّزُ مِن الغَيْظ .

#### فصل النون

نبز ؛ النَّبَرْ ، بالتحريك ؛ اللَّقَبُ ، والجمع الأَنساز . والبَّبْرُ ، بالتسكين ؛ المصدر ، تقول ؛ نَبَزَهُ ، يَنْسِزُ هُ النَّبْرُ ، بالتسكين ؛ المصدر ، تقول ؛ نَبَزَهُ ، يَنْسِزُ هُ النَّبْرُ ، وفلان نَبْزُ أَ بالصّلْبَان أَي يُلَقَّبُهم ، شد د للكثرة .

وتَنَابَزُ وا بالأَلقاب أي لَقَّبَ بعضهم بعضاً. والتَّنابُرُ : النداعي بالأَلقاب وهو يكثر فيا كان دميّاً ؛ ومنه الحديث : أَن رجلًا كان يُنْبَزُ أَدُر قَدُر آ أي يلقب بقرقور. وفي التنزيل العزيز : ولا تَنابَزُ وا بالأَلْقابِ ؛ قال ثعلب : كانوا يقولون لليهودي والنصراني : يا يهودي ويا نصراني ، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك ؛ قال : وليس هذا

١ قوله « نبزه ينبزه » بابه ضرب كما في المصاح . والنبز ككتف :
 اللثيم في حسه وخلقه كما في القاموس .

بشيء . قال الزجاج : معناه لا يقول المسلم لمن كان

نصرانيًا أو يهوديًا فأسلم لقبًا يُغَيِّرُ ُه فيه بأنه كان نصرانيًا أو مدديًا ؛ ثم وكده فقال : مثن الاسمُ

نصرانياً أو يهودياً ، ثم وكده فقال : بِئْسَ الاَسْمُ اللهُ اللهُ

المؤمن أخاه بأحب الأسباء إليه . قال الحليل : الأسباء على وجبين ، أسباء نَبَز مثل زيد وعمرو ، والنبن : وأسباء عام مثل فرس ورجل ونحوه . والنبن :

كاللَّمْنِ . وَالنَّبْزُ : قشور الجِدام وهو السَّعَفُ . فَهُوْ : نَجِزُ الوعْدُ يُنجِئُورُ

کِبْزاً: حَضَر، وقد بقال: کِبْزاً. قال ابن السکیت:

گان کِبْزاً فَسَیْ وانقضی، و گان کِبْزاً فَتَضَی
حاجته ؛ وقد آنجز الوعد و وعد ناچز و نیجین و انجین الوعد و نیجین و فاؤلئه

وانجز نه آنا و نیجز ت به . و إنجاز که : و فاؤلئه

می انجاز که آنا و نیجز ت به . و انجاز که : و فاؤلئه

می انجاز که انا و نیجز ت به . و انجاز که : و فاؤلئه

می انجاز که انا و نیجز ت به . و انجاز که . و ا

به ، ونَجَزَ هُو أَي وَفَى بِه ، وَهُو مِثْلُ قُولُكُ حضرت المائدة ، ونَجَزَ الحاجة وأنْجَزَها : قضاها . وأنت على نجْز حاجتك ونُجْزها، بفتح النون وضها،

أي على شَرَف من قضائها . واسْتَنْجَزَ العَسِدَةَ وَالْحَاجَةَ وَتَنْجَزَ العَسِدَةَ وَالْحَاجَةَ الْعَبِدُةِ . وَالْحَالَ إِنْجَازَهَا وَاسْتَنْجُعُهُا . قَالَ سَلِبُونِهُ وَالْحَالُ الْمَاعِدُ السَّاعَةُ نَاجِزًا بِنَاجِزًا فِالْحِزْرِ

أي مُعَجَّلًا ، انتصبت الصفة هناكم انتصب الاسم في فولهم: بيعنتُ الشاءَ شاه ً بدرهم. والناجزُ : الحاضر. ومن أمثالهم : ناجزاً بناجز كقولك : يسداً بيد وعاجلًا بعاجل ؛ وأنشد :

وكن الشيوس فاجزأ بناجر

وقال الشاعر :

وَإِذَا تُبَاشِرُكُ الْهُمُو مُ فَإِنَّهُ كَالٍ وَنَاجِزُ

وقالُ ابن الأعرابي في قولهم :

جَزَا الشُّمُوسِ ناجِزَاً بناجِزِ

أي جَزَيْتَ جزاء سَوْهِ فَحَزَيْتُ لَكُ مِثْله ؟ وقال مرة : إنما ذلك إذا فعل شيئاً ففعلت مثله لا يقدر أن يَفُونَكُ وَلَا يَجُوزِكَ فِي كَلَام أَو فعل . وفي الحديث: لا تَبِيعُوا حاضراً بناجِز . وفي حديث الصَّرْف : إلا ناجِزاً بناجِز أي حاضراً بجاضر . ولأنجِز نَـّكَ تَجيز تَكَ أي لأَجز بِنَكُ جزاءَك .

وَالْمُنَاجِزَةُ فِي القَتَالَ : الْمُبَارِزَةُ وَالْمَقَاتَلَةَ ، وَهُو أَنَّ يَتَبَارُزُ الفَارِسَانُ فَيَتَارِسًا حَتَى يَقَتَّلُ كُلُّ وَاحْدُ منهما صاحبه أو يُقْتَلُ أَحْدُهما ؛ قال عبيد :

> > وقال الشاعر :

ووَقَفْت ؛ إذْ جَبُنَ النُشَدُ يَعُ مُوْقِفَ القِرْنِ المُناجِزْ

قال : وهذا عَرُوضٌ مُرَفَّلٌ من ضرب الكامل على أُربعة أَجزاء متفاعلن في آخره حرفان زائدان ، وهو مقيد لا يطلق .

وتَسَاجَزَ القوم : تسافكوا دماءهم كأنهم أسرعوا في ذلك .

وتَنَجَزُ الشرابَ : أَلَحَ في شربه ؛ هذه عن أبي حنيفة . والتَّنَجُزُ : طلبُ شيءٍ قد رُعد تَهُ . وفي حديث عائشة ، وضي الله عنها ، قالت لأبن السائب : ثلاث تدعُهُن أو لأناجِز نَتَك أي لأقاتلنك

١ قوله « وفي الحديث لا تبيعوا حاضراً النع له لم يذكر هذا الحديث
 في النهابة .

وأخاصنك . أو عيد : من أمثالهم : إذا أردت المُناجرَة وَ يضرب لمن يطلب المُناجرَة ، يضرب لمن يطلب الصلح بعد القال .

وَسَجَزَ وَنَجِزَ الشِّيءُ : فَنَنِيَ وَذَهَبَ فَهُو نَاجِزٍ ؟ قال النابغة الذَّبياني :

> و كنت ربيعاً للبنامي وعصمت " ، فَمَلْنُكُ أَبِي قَانِوسَ أَصْعَى وقد تَجَزَرْ

أبو قابوس : كنية للنعمان بن المنذر ، يقول : كنت

البتامى في إحسانك إليهم بمنزلة الربيع الذي به عيش الناس. والعصمة : ما يتعتصم به الإنسان من الملاك. وروى أبو عبيد هذا البيت نجز ، بفتح الجم، وقال : معناه فني وذهب ، وذكره الجوهري بكسر الجمم ، والأكثر على قول أبي عبيد ، ومعنى البيت أي انقضى وقت الضعى لأنه مات في ذلك الوقت. ونتجز ت الحاجة إذا قنصيت ، وإنجاز كها: قضاؤها. ونتجز حاجته ينجزها ، بالضم ، تجزا : قضاها ، ونجز الوعد . ويقال : أنجز حره ما وعد. ابن ونجز قضى حاجته . قال السكيت : نتجز قني ، ونجز عليه وأوجز عليه أبو المقدام السلمي : أنجز عليه وأوجز عليه

نحن : النَّحْزُ : كالنَّخْسِ ، تَحَزَه يَنْحَزُه بَخْرَ . أَخْراً . والنَّحْزُ أَبِضاً : الضَّرْبُ والدَّفْع ، والفعل كالفعل . وفي حديث داود ، عليه السلام : لما رفع وأسه من السجود ما كان في وجهه 'نحازَه ' أي قبطعة من اللحم كأنه من النَّحْزِ وهو الدَّقُ والنَّخْسُ .

والمِنْحَازُ : الْهَاوَ ٰنُ ؛ وقول ذي الرَّمَّة :

والعيسُ من عاسج أو واسج خَبَباً ، يُنْحَزَنَ من جانبِيها وهي تَنْسَلِبُ أي تُضَرَّبُ هَذَهُ الإبل من حَوَّلُ هَذَهُ النَّاقَةُ لِلنَّحَاقِ

بها ، وهي تسبقهن وتنسكب أمامهن ، وأراد من عاسع وواسع فكره الحبن فوضع أو موضع الواو. وقال الأزهري في تفسير هذا البيت : معني قوله ينخزن من جانبها أي يُدفعَن بالأعقاب في سراكلها يعني الركاب . ونحز ثنه برجلي أي ركلتنه . والنحز : الدق بالمنحاز وهو الماون . ونحز في صدره ينخز أنخزا : ضرب فيه بجمعه . الجوهري: كخزه في صدره مثل نهزه إذا ضربه بالجمع . والنحائز : الإبل المضروبة ، واحدتها نحيزة . والنحز : المدق والسحق ، نحز ينحز أنخزا . والراكب ينحز الحدره والمطة الرحل : بضربها ؛ قال ذو الرمة :

إذا تَغَوَّ الإِدْلاجُ تُنْفُرَةً تَخْرِهِ به النَّ مُسْتَرَّخِي العِمامَةِ ناعِسُ

الأزهري : وقال الليث المِنْجَازُ مَا يُدَقَّ فِيهِ ؛ وأنشد :

كَفَّكُ بِالْمِنْحَازِ حَبُّ الْفُلْفُلُ

وهو مَثَلُ ؛ قال الراجز :

بخزآ بمينحاز وهرسا هرسا

ونتحزّ النسيجة : جذّ الصّيصة ليُحكم الله من الله من عبوب الحيل ، وهو أن تكون الواهنة ليست بملتبة فيعظم ما والاها من جلدة السُرّة لوصول ما في البطن إلى الجلد ، فذلك في موضع السُّرَّة يُدعَى النَّحْزَ ، وفي غير ذلك الموضع من البطن يدعى الفتنق .

والنُّحازُ : داء بأخذ الدواب والإبل في رئاتها فَـتَسْعُلُ ۗ

سُعَالاً شديداً ) وقد كُنُنَ ونَحْزَ بِنَحْزُ وَيَنْحُزُ وَيَنْحُزُ وَيَنْحُزُ وَيَنْحَزُ وَيَنْحَزُ كَنْزاً > وبعير ناحز ومُنْتَحَزْ وتَحَرْ ؟ الأَخْرِة عز سبويه > وبه نُحَازَ ؟ قال الحرثُ بنُ مُصَرِّف وهو أبو مُزاحِم العُقَيْلِيُ :

أكثوبه إمّا أرادَ الكّيِّ مُعْتَرَضًا ، كَيَّ المُطّنَّقِ من النَّحْزِ الطّنِي الطّحِلا

المُطَنَّى : الذي يعالج الطَّنَى ، وهو لزوق الطَّخَالِ بالجنب . والطَّنِيُّ : الذي أصابه الطَّنَى. ومعترضاً مقدداً على ذلك ، وهذا مثل أراد أنه من تعرَّض لي هجوته فيكون مثل الطَّنِيِّ من الإبل الذي يكوئ ليزول طَناهُ. والطَّعِلُ: الذي يشتكي طِحالَهُ ؛ وناقة ناحز ومُنتَحَزَة "ونَحِزَة" ومنتحوزة ، قال :

> له ناقة" مناجوزة"عبد جَنْسِهِ ، وأخرى له معدودة" ما يُشِيرُها

وقيل: النَّحازُ سِيُعال الإبل إذا استداً. الجُوهري الأَنْحزان النَّحازُ والقَرْحُ وهما داءان يصبادُ الإبل. وأَنْحزَ القومُ : أَصاب إبلهم النَّحازُ والنَّحزُ أَيضاً : السُّعال عامَّةً . ونَحزَ الرجلُ سَعَلَ . ونَحزَ الرجلُ سَعَلَ . ونَحْزَ أَنْ يصيب المرْفقُ كر حَرَةً البعير فيقال : به ناحز قال المرفقُ كر حَرَةً البعير فيقال : به ناحز قال

الأَرْهُرِي: لَمْ أَسْمَعُ لِلنَاحِزُ فِي بَابِ الضَّاغِطِ لَغَيْرِ اللَّيْثُ وأراه أراد الحَازَ فَعَشَّرِهِ.

والنُّجازُ والنُّجازُ : الأَصل .

والنَّحِيزَةُ: الطبيعة . والنَّحِيتَةُ والنَّحَائِزُ : النَّحَائُتُ الأَزْهَرِي: نَحَيزَةُ الرَّجِلُ طَبِيعَتِهُ وَتَجْمِعُ عَلَى النَّحَائِزِ والنَّحِيزَةُ : طريقة من الرمل سوداء ممتدة كأنها خط

مستوية ممع الأرض خَشْنَة لا يَكُونَ عَرَّضُهُ دراعين، وإنا هي علامة في الأرض، والجباعة النجائز

وإنما هي حجارة وطين والطين أيضاً أسود. والنَّحيزَةُ: الطريق بعينه شبه بخطوط الثوب ؛ قال الشَّمَّاخُ :

فأَقْسُلُهَا تَعْلُنُو النَّجَادَ عَشِيَّةً ، على نُطرُنُ يَحْسَائِنُ عَلَيْنِ ُ

قال الجوهري : وأما قول الشماخ :

على طرق كأنهن نحائز

فيقال: النَّحِيزة شيء يُنسج أعرض من الحزام نخاط على طَرَف مُشْقَة البيت، وقيل: كلُّ طريقة تَحْيزَة؛ قال ابن بري يووي هذا البيت:

> وعادَضَها في بَطننِ دَدُو َةَ مُصْعِداً، على طراق كأنهن تَحَائِز ُ

وأقبلها ما بطنن فروة أي أقبلها بطن دروة، وما: كغو ، ودروة : موضع . والمصعد : الذي يأتي الوادي من أسفله ثم يُصعد ، يصف حماراً وأثنته ، و وبعده :

وأصبَح فوق الحقف ، حقف تبالة ، الله مر كد في أمستوي الأرض باوز ُ

الحقف': الرملة المنعوجة'. وتبالة: موضع. والمركد: الموضع الذي يركد فيه. والتحيزة': المستاة في الأرض، وقبل: هي مثل المستاة في الأرض، وقبل: هي السهلة. والتحيزة': قطعة من الأرض مستدقة صلبة. وقال أبو خيرة التحيزة' المبل المنقاد في الأرض. قال الأزهري: أصل النحيزة المجل المنقاد في الأرض. قال الأزهري: أصل النحيزة الطريقة المستدقة؛ وكل ما قالوا فيها فهو صحيح وليس الخريف لأنه يشاكل بعضه بعضاً. ويقال: النحيزة من الأرض كالطبة مدودة في بطن من الأرض نحواً

من ميل أو أكثر تقود الفراسخ وأقل من ذلك ، قال ، وربما جاء في الأشعار النحائن يُعنى بها طبب كالحرق والأديم إذا 'قطّعت شر كا طوالاً . والنّحيز أن : 'طر"ة تنسج ثم تخاط على شفة الشقة من شقق الحباء وهي الحر فة أيضاً . والنّحيزة من الشّعر : هنة عرضها شبر وعُظمه ذراع طويلة بعد أي تنويز على المقود بها وربما كرقموها بلعبين ، وقيل : هي مثل الحزام بيضاء . وقال أبو عبرو : النّحيزة النسيجة شبه الحزام تكون على الفساطيط والبيوت تنسّج وحدها ، فكأن النّحائق من الطبّر أق مشبّه بها .

غُوْ : نَخَزَه بحديدة أو نحوها: وَجَأَهُ .ونَخَزَهُ بكلمة: أوجعه بها .

نون : النَّرْزُ: فِعْلُ مَاتُ وهُو الاستخفاء من فَرَع ، وبه سبي الرجل نُوْزَةَ ونارِزَةَ ، ولم يجيء في كلام العرب نون بعدها راء إلا هذا ، وليس بصحيح .

والنَّيْرُوزُ والنَّوْرُوزُ : أَصله بالفارسية للمنع روز ، وتفسيره جديد يوم . ابن الأعرابي : تروزُ موضع ، قال : وأما النَّرْبِزِيُ الحاسب فلا أدري إلى أي شيء نسب .

نوز: النّرُ والنّرُ ، والكسر أجود: ما تَحكّب من الأرض من الماء ، فارسي معرّب. وأنزَّت الأرض : نبع منها النّرُ . وأنزَّت : صارت ذات نز وصارت مناقع للنّرُ . ونزَّتِ الأرض : صارت ذات نز . ونزَّت الحرث ونزَّت : تَحكَلَّب منها النّرُ . وفي حديث الحرث ابن كلندة والله علم ، رضي الله عنه : البلاد الوريئة ابن كلندة الفارسة الني كذا بالاصل ، وقد عرضاه على متقن من علماء الفاة الفارسة الم يعرفه، وعارة القاموس: والنيروز اول يوم من النة معرب نوروز .

ذات الأنشجال والبعوض والنَّرْ ؛ وفي بعض الأوصاف: أرض مناقع النَّرْ حَبُّها لا يُجَزْ ، وفَصَبُها لا يَهْتَرْ . وأرض نازه ونزه : ذات كنّ ؛ كلناهما عن اللحياني. والنَّرُ والنَّرُ : السخيُ الذَّكِيُّ الحقيف ؛ وأنشد : وصاحب أبدأ 'حلواً مُزاا في حاجة القوم 'خفافاً يزاا

وأنشد بيت جرير يهجو البعيث :

لَقَّى حَمَلَتُهُ أُمَّهُ وهي ضَيْفَهُ <sup>س</sup>َ فَجَاءِتُ بِنِنَ الضَّيَافَةِ أَنْ سُمَـا

قال : أَرَادَ بِالنَّزَّ مَهِمَا خَفَةَ الطَّيْسُ لَا خَفَةَ الرَّوْحُ والعقل. قال : وأَرَادَ بِالنَّزَالَةُ المَاءِ الذِي أَنْزِلُهُ المَجَامِعِ لأَمْهُ . وناقة تَنَّ<sup>َّهُ</sup> : خَفَيْفة ؛ وقوله :

> عَهْدِي بِجِئَاجِ إذا مَا اهْنَزَا، وأَذْرَتِ الربِحُ 'تِرَاباً كَزَا، أَنْ سَوْنِ يُمْطِيهِ ومَا ارْمَأَزَّا

أي يمضي عليه . ونَزَّا أي خفيفاً . وظليم تزُّ : سريع لا يستقر في مكان ؛ قال :

أو بَشَكَى وَخُدَ الطَّلِّمِ النَّزُّ

وَخُد : بدل من بَشَكَل أو منصوب على المصدر . والمِنز : المَهْد مَهْد مُهُد أَن والمِنز : المَهْد مَهْد أَن الطبي أَن يَزِيزاً : عدا وصوات ؟ قال ذو الرمة :

فَلَاةُ يَنِوْ الطَّبْنِي فِي جِحْراتِها ، تُؤيز خِطام القوس بِخُذَى بِهَا النَّبْلُ

و اراد بالنزالة » لعل البيت روي بنز للنزالة ، فنقل عبارة
 من شرح عليها ، و الا فالذي في البيت الصيافة و كذلك في الصحاح
 فعم رواه شارح القاموس من نزالة .

و نَزَّرُهُ عَن كذا أَي كَنَّهُ. وقتلته النَّرَّة أَي الشهوة. و في نوادر الأعراب: فلان كَزِيرٌ أَي شهوان، ويقال يَزُّ شَرِّ ونزازُ شَرِّ ونَزيزُ شَرِّ

نشن: النَّشْرُ والنَّشَرُ : المَنْنُ المرتفعُ من الأرض ولبسر وهو أيضاً ما ارتفع عن الوادي إلى الأرض ولبسر بالفليظ ، والجمع أنشاز ونشأوز ، وقال بعضهم جمع النَّشْرُ نُشُوز ، وجمع النَّشْرَ أنشاز ونِشاز مثل جَبَل وأجبال وجبال . والنَّشَارُ ، بالفتح كانَّمَ

وَنَـُشَرَ ۚ يَنْشُرُ ۚ نُشُورًا ۚ إِ أَشْرِفَ عَلَى نَسُنَرِ مِوْ

الأرض، وهو ما ارتفع وظهر . يقال : اقتعد على ذلك النشاز . وفي الحديث : أنه كان إذا أو في على الشور كبر أي ارتفع على رابية في سفر ، قال وقد تسكن الشن ؛ ومنه الحديث : في خاتم النبو بضعة ناشزة أي وطنعة لحم مرتفعة على الجسم ومنه الحديث : أناه رجل ناشز الجبهة أي مرتفعها ونشر الشيء كنشر نشرواً : ارتفع . وتكل ناشز : مرتفع ، وتكل ناشز . وقائب ناشز إذا ارتفع عن مكانه من الراعب . وأنشر أن الشي المناه من الراعب . وأنشر أن الشي المناه عن مكانه . ونشر في علمه كناشر إذا رفعته عن مكانه . ونشر في علمه كناشر إذا رفعته عن مكانه . ونشر في علمه كناشر المناس المناه المناس المن

إذا رفعته عن مكانه . ونتشز في مجلسه يَنشز وينشئر ، بالكسر والضم : ارتفع قليلاً . وفي التنزير العزيز : وإذا قبل انشئز وا فانشئز وا ؟ قال الفراء قرأها الفاس بكسر الشين وأهل الحجاز يوفعونها ، قال وهما لغتان . قال أبو إسحق : معناه إذا قبل انتهضئو فانتهضئوا وقدومنوا كما قال : ولا مُستأنسين لحديث ؟ وقبل في قوله تعالى : إذا قبل انشئز وا أي قوموا إلى الصلاة أو قضاء حق أو شهادة فانشئز وا ونشز الرجل ينشيز إذا كان قاعداً فقام . وو كتب

ناشز" : ناتىء مرتفع . وعر"ق ناشيز" : مرتفع مُنْتَكَبِّهِ

نَاشَزَ لَا يُؤَالُ يَضْرِبُ مِن دَاءَ أَوْ غَيْرِهِ ؛ وقوله أنشده أَنِ الْأَعْرَابِي :

> فعا لَيْلَى بِنَاشِزَةِ القُصَيْرِي ، ولا وقيصاء لِبْسَنُهَا اعْتِجَارُ

فسره فقال: ناشزة القصيرى أي ليست بضغة الجنبين مُشرفة القصيرى عا عليها من اللحم، وأنشز الشيء : رفعه عن مكانه . وإنشان عظام الليت : رفعه على مواضعها وتركيب بعضها على بعض . وفي التنزيل العزيز : وانظر إلى العظام كيف ننشز ها ثم نكشوها لحماً ؟ أي نوفع بعضها على بعض ؟ قال الفراء : قرأ زيد بن ثابت ننشز ها بالزاي ، قال : والإنشاز نقلها إلى مواضعها ، قال : وبالراء قرأها الكوفيون ، قال ثعلب : والمختار الزاي وبالراء قرأها الكوفيون ، قال ثعلب : والمختار الزاي الحديث : لا رضاع إلا ما أنشز العظم أي رفعه الحديث : لا رضاع إلا ما أنشز العظم أي رفعه وأعلاه وأكبر حجمة وهو من النشر المرتفع من الأرض .

قال أبو إسحق : النشئوز بكون بين الزوجين وهو كراهة كل واحد منهما صاحبه ، واشتقاقه من النشئز وهو ما ارتفع من الأرض . ونكشز ت المرأة بزوجها وعلى زوجها تنشيز وتنشئز نشئوزا ، وهي ناشيز التفعت عليه وأبغضته وخرجت عن طاعته وفر كته ؟ قال :

سَرَتْ نحت أفطاع من اللَّيْل َ حَنْيَ كِمَانِ بيتٍ ، فَهْيَ لا سُكُ السُّنُ الشِّنِ

قال الله تعالى : واللأني تخافنُون نُشُوزَهُنَ ؛ نُشُوزُ المرأة استعصاؤها على زوجها ، ونَسَشَزَ هو عليها نُشُوزاً كَذَلك ، وضربها وجفاها وأضَر بها . وفي

التنزيل العزيز: وإن امرأة خافت من بَعلِها نُشُوزاً أَو إعراضاً ؛ وقد تكرر ذكر النُشُوز بين الزوجين في الحديث ، والنُشُوز كراهية كل منهما صاحب وسُوءً عشرته له . ورجل نَشَز " : غليظ عَبْل " ؛ قال الأعشى :

وتر "كَب مِنْي ، إن بَلَو ْتَ نَكِيبُنِي ، على نَشَز قد شابَ ليس بِتُو أَمْ

أي غلط ذكب إلى تكبيره وتعظيمه فلذلك جعله أشنب . ونشر بالقوم في الحصومة نشوراً: مَهُن به تَهُن به للخصومة . ونشر به تنشر به نشر أب احتمله فصرعه . قال شر : وهذا كأنه مقلوب مثل جذب وجبذ . ويقال الرجل إذا أسن ولم ينقص : إنه لنشر من الرجال ، وصتم أن إذا انتهى سنه وقو ته وشبابه . قال أبو عبيد : النشر والنشر والنشر العليظ الشديد .

ودابة نَشَيْرَة ﴿ إِذَا لَمْ يَكُد ۚ يَسْتَقِر ۗ الراكب ُ والسَّرَج ُ عَلَى ظهرها . ويقال للدابة إذا لم يكد يستقر ۗ السرج والراكب على ظهرها : إنها لـنَشْرَة ۗ .

نَعْنَ : نَكُنَ بِينَهُم : أَغْرَى وَحَمَلَ بَعْضَهُم عَلَى بِعْضَ كَنَزَعَ .

نفن: نَفَزَ الطّبْنِ عَنْفِرُ نَفْزًا وَنَفُورًا وَنَفَزَانًا وَنَفُورًا وَنَفَزَانًا إِذَا وَثَبَ أَلَا عَلَم عَلَم عَلَم وَقِيل : وقع قوائه معاً ووضعها معاً ، وقيل : هو أَشَدُ إحضاره ، وقيل : هو وَثَبُهُ ووقوعُه مُنْتَشِرَ القوائم ، فإن وقع المنضم القوائم في الوثب ، والنَّفْزُ انتشارها . وقال

١ قوله « وهذا كأنه مقلوب الخ » أي من شزن كفرح نشط
 وتشزن صاحبه تشزناً صرعه كما في القاموس .

الأَصِعِي : نَفَزَ الظيُّ يَنْفِزُ وَأَبَزَ يَأْبِيزُ إِذَا نَنْزَا فِي عَدُّوهِ . وقال أَبُو زِيد : النَّفْزُ أَنْ يَجْمَعُ قُوائَمُهُ ثُمْ يَثِبُ ؛ وأَنشد :

#### إراحة الجِداية النَّفُور

أبوعمرو : والنَّقْزُ عَدُّو الطّي من الفَزَّعِ . والنَّوافِزُ : القوائم ، واحدثها نافِزَ أَنْ ؛ قال الشَّماخ :

> هَتُوف إذا ما خالط الظَّيْنِي سَهْمُهَا ؟ وإن ربغ منها أَسْلَــَتُهُ النَّوافِرْ،

يعني القوائم ، والمعروف النّوافيز ُ .
والمرأة تُنفَقْرُ ولدها أي تُر َفَقْتُه ، ونفَقْرَ نَهُ أي
رَقَقَّتُهُ . والتّنفيز ُ والإنفاز ُ : إدارة السهم على
الظنّفرُ ليُعْرَف عَوجُهُ من قوامه ، وقد أَنفَزَ
السهم ونفقرَه تنفيزاً ؟ قال أوْس ُ ن حَجَرٍ :

مُعِمَرُ نَ إِذَا أَنْفُورُ نَ فِي سَاقِطِ النَّدَى ، وإن كَانَ يوماً ذَا أَهَاضِيبَ 'مُخْضَلِلا

التهديب: التَّنفيز' أن تضع سهماً على 'ظفر ك ثم تُنفَرَّه بيدك الأُخرى حتى بدور على الظفر ليستبين لك اعرجاجه من استقامته.

والتَّقِيزَةُ : الزَّبْدَةُ المتفرقة في المِنْخَصِ لا تجتمع .

وَنَــٰفَزَ الرجلُ : مات .

نَعْنُ: النَّقَرُ والنَّقَرَ النَّ : كَالُو نَبَانِ صُعِدًا فِي مَكَانَ وَاحَدَ ، نَقَرَ الظَّبْنِ ، ولم 'يُخَصَّصِ ابنُ سِدَهُ سَيْنًا بِلَ قَالَ : نَقَرَ بَنْقُرُ ويَنْقِرُ نَقَرْاً وَنَقَرَانًا وَنِقَرَانًا وَنِقَرَا نَقَرًا وَنَقَرَانًا وَلِقَادًا ، وقَد على الطائر المعتاد الوَّنْ يَكَالَمُوا والعصفور . والتَّنْقِيزُ : التوثيب .

والنَّقَارُ ، والنَّقَارُ كلاهما: العصفور، سمي به لَنَقَرَائه، وقبل: هما عصفور أسود الرأس والعنق وسائره إلى الورْقَة . قال عمرو بن يجر : يسمى العصفور نَقَارًا ، وجمعه النَّقاقينُ ، لنَّقَرَانه أي وَثْبه إذا مشى ؛ والعصفور طبرانه نَقَرَانه أيضًا لأنه لا يسمح بالطيران كما لا يسمح

بالمشي ، قال : والخُرَّقُ والقبُرُ والحُبُرُ كَلَمِهَا من العصافير . وفي حديث ابن مسعود ، رضي الله عنه : كان يُصلي الظَّهُرَ والجَنَّادِبُ تَنْقُرُرُ

من الرَّامُضَاء أي تَقَفَّزِرُ وتَثَيِّبُ من شَدَة حِرَّادِةً

الأرض ؛ ومنه الحديث ؛ تَنْقُرُانِ القِرَّبِ' عَلَى مُتُونِهِما أَي تَحَمَلُهُا وتَقَفِّرُانِ بِهَا وَثُنْباً ؛ ومنه الحديث : فرأيتُ عَقِيصَتَيُ أَبِي مُجَيِّدَةَ تَنْقُرُانُ وهو خَلْفَهُ ، وقد استُعمل النَّقْرُ في بَقَرَ الرِحِش ؛

قال الراجز : كأن صيران المها المُنتَقَر

والنَّقَالُ : داء يأخذ الغنم فتَشْغُو الشَّاة منه تَغُوَّةً والحَّدة وتَشْرُو وتَنْقُرُ فَسُوت ، مثل النُّراء ، وقد انشَقَرَ تَ الغَسَمُ. والنَّواقِرُ : القوائم لأَنَ الدابة تَسْقُرُ

بها ، وفي المصنف : النَّواقِرْ ؛ وكذلك وقع في شعر الشاخ :

هتوف إذا ما خالط الظيّ سهمُها، وإن ربغ منها أسلمته النواقز

ويروى: النوافز. والنَّقَرُ : الرديء الفَسَلُ. والنَّقْرُ ا قوله « تنقران القرب الخ » قال في النهاية : وفي نصب القرب بعد لان تنقز غير متعد، وأوله بعضهم بعدم الجار، ورواه بعضهم بضم التا، من أنقر فعداه بالهمز يريد تحريك القرب ووثوبها بثدة العدو والوثب، وروي برفع القرب على الابتداء والجملة في موضع الحال .

والنَّقَرُ ، بالتحريك : الحسيس والرُّذَالُ من الناس والرُّذَالُ من الناس والمُّذَالُ ، واحدة النَّقَرَ نَقَرَهُ ، قال ابن سيده : ولم أُسع للنَّقَرَ بواحد ؛ وأنشد الأَصعي :

أَخَذَ ثُ بُكُورًا نَقَزًا مِن النَّقَزُ ، ونابَ سَوْءٍ قَـمَزًا مِن القَـمَزُ

والنَّقَرُ من الناس : صغارهم ور'ذالنُهُم . وانْنُتَقَرَ له مالَه : أعطاه خسيسه .

وما لفلان بموضع كذا نُقَنْ ونُقْرْ أي بئر أو ماء ؟ الضم عن ابن الأعرابي ، بالزاي والراء ، ولا شرب ولا ملئك ولا مُلئك ولا مُلئك ولا مُلئك . ومكنكنا الماء أي أروانا . ونَقَزَه عنهم : دفعه ؛ عن اللحياني .

وفي حديث ابن عباس ، وضي الله عنهما : ما كان الله لينتقز عن قاتل المؤمن أي لينقلع وبكف عنه حتى المنتقز عن قاتل المؤمن أي لينقلع وبكف عنه حتى ابن الأعرابي : أنقر الرجل إذا دام على شر ب النقز ، وهو الماء العذب الصافي . والنقز والنقز والنقز : المنقز إذا وقع في إبله النقاز ، وهو داء . وأنقز إذا وقع في إبله النقاز ، وهو داء . وأنقز إذا وقع في إبله النقاز ، وأنقز إذا وقع في عرو : انتقز من رديء المال ، ومثله أقنمز وأغمز . أبو عمرو : انتقز له شر الإبل أي اختار له شرها . وعطاء ناقز ودو ناقز إذا كان خسيساً ؛ وأنشد :

لا شَرَطُ فيها ولا 'ذو نافِزِ ، قاظ القريبًاتِ إلى العَجَالِزِ

نَكُوْ: كَنَوْتُ البَّرُ تَنْكُوْرُ نَكُوْرًا وَنُكُووْرًا وهِي بِئْرُ نَكِوْرٌ وَنَاكِوْرٌ وَنَكُووْ : قَلَ مَاؤُها ، وقيل :

١ قولة « ولا ملك الخ » الاول مثلث الميم والثاني بضمتين والثالث
 بالتحريك كما في القاموس .

فَنَنِيَ مَاوُهَا ؛ وَفَيْهُ لَمْهُ أَخْرَى : َنَكِزَتُ، بِالْكَسَرَ، تَنْكُزُرُ نَكَزَرًا وَنَكُزُهَا هُو وَأَنْكُزَهَا : أَنْقُلَهُ مَاءِهَا ، وَأَنْكَزَرُهِا أَصِعَابُهَا ؛ قال ذو الرمة :

على حبيبَر يَّاتِ كَأْنَ مُعْوِنَهَا وَ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ أَنْكُو رَنَّهُا المُتُواتِحُ

وجاء مُنْكِزِاً أَي فارغاً من قولهم: كَكَزَتِ البَّوْءُ؛ عن ثعلب. وقال ابن الأعرابي: مُنْكِزاً وإن لم نسمهم قالوا: أَنْكُزَتِ البَّنُّ ولا أَنْكَزَ صَاحِبُها. ونَكَزَ ونَكِزَ البَحْرُ : نقص. وفلان مَنْكَزَةً من العَيْشِ

اي صبق .
والنّكُزْ : الدفع والضرب ، نكرَ أَ نكرَزا أي دفعه وضربه . والنّكُزْ : طعن بطر في سنان الرمح . والنّكُزْ : الطعن والغرز ن بشيء 'محدّد الطّرف ، وقبل : بطرف شيء حديد . ونكرَ نه الحية تَنكُزُ هُ نكرُ أَ وأنكرَ نه : طعنته بأنها ؛ وخص بعضهم به النعبان والدّساسة .

والنّكانُ : ضرب من الحيات يَنكُنُ بأنفه ولا يعضُ بفيه ولا يعرف وأسه من ذنبه لدقة وأسه. أبو زيد : النّكُنُ من الحية بالأنف ، والنّكُنُ من كل دابة سوى الحية العصُ . قال أبو الحَرَّاح : يقال للاَّسَاسَة من الحيات وحدها : تكرَّنه ولا يقال لغيرها . الأصمعي : تنكزَنه الحية وو كرّزنه ونشطئه ونتهشته بمعني واحد . أبو زيد : تنكزَنه الحية أي لسعته بأنها ، فإذا عضه الحية بأنيا بها قبل : نشطئه ، قال رؤبة :

#### لا 'توعِدَ نَتِي حَيَّةً بِالنَّكُوْرِ

وقيل : النَّكْزُ أَن يَطْعُنُ بَأَنفه طَعْناً. ثُم النَّكَازُ عَدِي النَّكَازُ عَدِهُ النَّكَازُ عَدَهُ اللَّ

تَكُنْزًا أَي تَقْزًا ؛ ان شميل : نُسمَّي تَكَاْزًا لأَنه يَطِعَنْ بَا فَهُ وَلِمِس له فَم يَعَضُ به ، وجمعه التَّكَاكِيْنُ والتَّكَانُ الدابة بعقبه : ضربها يَسْتَحِثُها . والتَّكْزُ : العَضُ من كل دابة ؛ عن أَي زيد . الكسائي : تَكَزَنَهُ وو كَزَنْهُ ولمَزَنْهُ ولمَزَنْهُ ونَعْتَنْهُ عَلَى واحد .

نهن : نَهْزَه نَهْزاً: دفعه وضربه مثل َنكَزَه وو كَزَه.
وفي الحديث: من توضاً ثم خرج إلى المسجد لا يَنهُزُه الأ الصلاة عفر له ما خلا من ذنبه ؛ النَّهْزُ : الدفع ، يقال : نَهْزَتُ الرجل أَنهُزُه إذا دفعته ، ونهَزَ لأسته إذا حرَّكه ؛ ومنه حديث عمر ، رضي الله عنه : من أتى هذا البيت ولا يَنْهُزُه إليه غيرُه رَجَع وقد غير آله ؛ يويد أنه من خرج إلى المسجد أو حج ولم ينو بخروجه غير الصلاة والحج من أمور الدنيا . ومنه الحديث : أنه نَهْزَ راحلتَه أي دفعها في السير . ونهرَرَتِ الدابة إذا نهضت بصدوها للسير ؛ قال :

فلا يَوْالُ شَاحِجُ ۖ يَأْتِيكُ لِبِحُ ﴾ أَوْلِكُ لِبِحُ ﴾ أَوْلُونُ يُبِحُ ﴾ أَوْلُونُ يُبِحُ

والنَّهُوْ : التَّنَاوُلُ باليد والنَّهُوضُ للنَّاولُ جَمِيعاً . والنَّهُوضُ للنَّاولُ جَمِيعاً . والنَّهُونُ النَّاقةُ تَنَهُوَ بصدوها إذا نَهْضَتُ لتَمْضِيَ ونسير ؟ وأنشد :

تَهُوز مُأُولاها زَجُول مِصَدَّر ِها

والدابة تَنْهُزُ بصدرها إذا دُبِّتُ عَن نفسها ؟ قال دُو الرمة :

فياماً تَذَابُ البَقَ عَن يُنخَرَاجِهَا بِنَهُزُرٍ، كَإِيمَاءَ الرُّؤُوسِ المَوَاتِيعِ

الأَزهري: النَّهْزَةُ اللَّهُ اللَّهِيءَ الذي هو لك مُعَرَّض

كَالْغَنْيَةِ . وَالنَّهُوْ أَهُ ؛ الفُرْصَةُ تَجِدُهَا مِن صَاحِبُكَ . وَيَقَالُ : فَلَانَ نُهُوْ أَهُ الْمُخْتَلِسِ أَي هُو صِيدً لَكُلُّ

أحد ؛ ومنه حديث أبي الدُّخدام : وانتَهَزَ الحَقُّ إذا الحَقُّ وَضَحْ

أي قبله وأسرع إلى تناوله . وحديث أبي الأسود : وإن ُدعِي انتهز ُها قبد

وَإِنْ دُعِي السَّهُو . وَلَقُو أَمْكُنَتُكُ قُلُ الْفُواتُ .

الفُرُّسُ ؛ وقال:

والمُناهَزَةُ : المُبادَرَةُ . يقال : نَاهَزْتُ الصَّيْدُ فَقَبَضْتُ عليه قبل إفلاته . وانْتَهَزَها ونَاهَزَهَا : تناولها من 'قر'ب وبادرها واغتنبها ، وقد ناهَزَتَهُم

ناهز تهُمُ بِنَيْطِل جَرُوفِ

وتَنَاهَزَ اللَّهِمُ : كَذَلِكَ ﴾ أنشد سيبويه :

ولقد عَلَمْتُ ، إذا الرَّجالُ تَنَاهَزُ وا ، أَيْسَى وَأَيْسَكُم مُ أَعَسَرُ وَأَمْسَعُ

ويقال للصبي إذا دنا للفطام: نَهْزَ للفطام، فهو ناهِزَ ، والجارية كذلك، وقد ناهزًا ؛ وأنشد :

> تُرْضِعُ شَبِّلَيْنَ فِي مَغَارِهِما ؟ قد ناهزا الفيطامِ أو فَطُمِما

وناهَزَ فلانُ الحُكُمُ وَنَهَزَهُ إِذَا قَارِبُهُ وَنَاهَزَ الصي البلوغ أي داناه. ومنه حديث ابن عباس، وضي الله عنهما : وقد ناهز تُ الاحتلام. وناهز الحسين: قاربها. وإبل نَهْزُ ما له ونهازُ ما له ونهازُ ما له أي نوابَتُها . الأزهري : كان الناس نَهْزَ عشرة آلاف أي نُقر بَها . وفي الحديث : أن وجلا اشتوى من مال

وسلم ، فعرقه فقال : أَهْرِ قَنْها . وكان المال مُهْزَةً عَشَرةً آلاف أَي نُورْ بَها ، وحقيقت كان ذا تَهْزُ . ونتهز الفصيل ضرع أمه : مثل لهزه . الأزهري: وفلان يَنْهَزُ دابته تَهْزاً ويكثهز ها لتَهْزاً إذا دفعها وحركها . الكسائي : مَهْزَه ولتهزّه بمعنى واحد . ونهز الناقة يَنْهَزُها تَهْزاً : ضرب ضرّتها لِنَدر صُعْدًا .

وَالنَّهُوزُ مِنَ الْإِبَلِ : التي يموت ولدها فلا تَدَرِّ حتى بُوجَاً ضَرَّعُهَا . وناقة نَهُوزٌ : لا تَدرِ حتى يُنْهَزَ لَـَصْياها أي يُضْرَبًا ؛ قال :

أَبْقَى على الدُّلِّ من النَّهُوزِ

وأَنْهُزَتُ النَّاقَةُ إِذَا تَهْزَ وَلَدُهَا ضَرَّعُهَا ؟ قال :

ولكينها كانت ثلاثاً مَياسِراً ، وَحَائِلَ حُولِ أَنْهَلَتْ فَأَحَلَتْ

ورواه ابن الأعرابي: أنهُزَتْ ولا وجه له. ونهَزْتُ بالدَّلُو فِي البَّرْ إِذَا ضربت بها إلى الماء لتمثلَءَ. ونهَزَ الدَّلُـو َ بِنَنْهُزَ ُهَا نَهْزًا : نزع بها ؛ قال الشَّمَّاخ :

> غَدَوْنَ لَمَا صُعْرَ الخُدُودِ، كَمَا غَدَتَ، عَلَى مَاءً يَمَوُّودَ ، الدَّلَاءُ النَّواهِزُرُ

يقول : غدت هذه الحمر لهذا الماء كما غدت الدلاء النواهز أنه يَمْوُودَ، وقبل: النَّواهِزُ اللواتي 'ينْهَزُنَ فَ فَي الماء أي 'يحَرَّ كُنْ ليمتلئن ، فأعل بمنى مفعول ، والأُوثُل أفضل .

وهما يَتناهَزان إمارَة بلدكذا أي يَبْتَدُران وفي حديث عمر، رضي الله عنه: أناه الجارود وابن سَيَّار يَتَناهَزان إلى طلبها وتناولها ؟ ومنه حديث أبي هريرة ، رضي الله عنه : سَيَحِـد ُ

أحدُّكُم الرأته قد ملأت عِكْمَهَا من وَبَرِ الإبـل فليُناهِزُها وليقطعُ وليُرْسِلُ إلى جاره الذي لا وَبَرَ له أي يبادرها ويسابقها إليه

ونهَزَ الرجلُ : مَدَّ بعُنْفِه وَنَاءَ بصدره ليَسَهُوَعَ ؟ ومنه حديث عطاء : أو مَصْدُور يَنْهَزُ فَيَنْحاً أي يقدفه ؟ والمَصَدُور: الذي يصدره وجمع. ونهَزَ : مَدَّ عُنْفَه وناءَ بصدره ليَشَهَوَع . ويقال : نَهَزَ تَنْي إليك حاجة أي جاءت بي إليك ؟ وأصل النَّهْز : الدفع ؟ كأنها دفعتني وحَرَّكتني .

وناهِز " ومُناهِز " ونهُيَّز : أسماء .

نوز : التهذيب : وروى شهر عن القعني عن حزام ابن هشام عن أبيه قال : رأيت عبر ، رضي الله عنه ابن هشام عن أبيه قال : رأيت عبر ، رضي الله عنه أتاه رجل من مُزيَّنة بالمُصلِّ عام الرَّمادة فشكا لله يُسوء الحال وإشراف عياله على الهلاك ، فأعطاه ثلاثة أنياب حتائر وجعل عليهن غرائر فيهن رزم من دقيق ثم قال له : سر فإذا قدمت فانحر ناقة فأطعمهم بود كها ودقيقها ، ولا تكثر إطعامهم في أول ما تطعمهم ونورن ؛ فلبيث حيناً ثم إذا هو بالشيخ فقال : فعلت ما أمرتني وأتى الله بالحيا فبعت ناقتين واشتريت للعيال صبّة من الغنم فهي تروح عليهم ؛ قال شهر : ولم أسبع هذه الكلمة إلا له ، وهو ثقة .

#### فصل الهاء

هبر : هَبَزَ يَهْسِزُ هَبُرْاً وهُبُوزاً وهَبَزاناً : مات ، وقيل : هو الموت ، أيّاً كان؛ وقيل : هو الموت ، أيّاً كان؛ وكذلك قَيْحَزَ يَقْحَزُ قَيْحُوزاً : ماتٍ .

والهَبْزُ : ما اطْمُأَنَّ من الأرض وارتفع ما حوله ، وجمعه مُهِبُوزَ ، والراء أعلى . هبرز: المبرزي؛ : الإسوار من أساورة فارس ؟ قال ابن سيده: أعني بالإسوار الجيد الرّمي بالسهام، في قول الزّعاج، أو هو الحسن الشّبات على ظهر الفرس، في قول الفارسي . ورجل هِبْرزِي : جيل وسيم، وقيل : نافذ . وخنف هيبرزي : جيد ؟ عانية . وكل جبيل وسيم عند العرب هيبرزي مثل هيبرقي . ابن الأغرابي: الهيبرزي الدينار الجديد؟ وأنشد لرجل رثى ابناً له:

فَهَا هِبِنْرُزِيِّ مِن كَانَانِيرَ أَيْلُكُمْ ، بأَيْدِي الوُشَاةِ ناصِعٌ بِتَأَكِّلُ

قال : الوشاة ُ ضَرَّابِو الدنانيو . يَنَأَكُلُ : يَأْكُلُ ، يَأْكُلُ ، يَأْكُلُ ، يَأْكُلُ ، يَأْكُلُ ، يَعْف بعضاً مِن ُحَسَنِه . والهَبْرَزِيُّ ، وقول العُبْمَيْنِ الذهب الخالص ، وهو الإبريز ، وقول العُبْمَيْنِ أَنْ العُبْمَيْنِ . أَنْشَدَهُ الإيادِيُّ :

فإن تَكُ أُمُ الْهِبْرِزِيِّ تَمُصُّرَتُ عِظْمِي فِينَهَا نَاحِلُ وَحَسِيرُ ا

قال : أم الهبرزيّ الحُمْسَى ، اللَّيْت : الهبرزيُّ الجُمْلُدُ النَّافَدُ . والهبرزيُّ : الأسد ؛ ومنه قوله :

بها ميثل مشي الهيئر زي المسروك

قال : وقال ذو الرمة يصف ماء :

خَفَيف الجُبَا لا يَهْتَدِي في فَلاتِهِ من القوم إلا الهِبْرَزِيُّ المُعَامِسُ

قال : كل مقدام هيبرزي من كل شيء .

هجن : الهَجْزُ: لغة في الهَجْسِ ، وهي النَّبَأَةُ الْحَفِيَّة. هون : هُوْوَزَ الرجلُ والدابةُ هَرَّوْزَةً : ماتا ؛ قال الأَّزهري : هو فَعُوْلُهُ مِن الهَرْنَزِ . ودوي عن

ابن الأعرابي: تموز الرجل وهريء إذا مات . و الحديث : أنه قضى في سيل مهز ور أن تجبس ح يبلغ الماء الكمنين ؛ مهز ور " : وادي قر يظ بالحجاذ ، وأما بتقديم الراء على الزاي فموضع سود المدينة تصدق به سيدنا رسول الله ، صلى الله علي وسلم ، على المسلمين .

هومؤ: الهُرْمُزُ والهُرْمُزَانُ والهارَمُوزُ: الكبيرَ مَ ملوك العجم. وفي التهذيب: 'هرْمُزْ من أسباء العجم ورامَهُرْمُزُ: موضع، ومن العرب من يبنيه على الفة في جميع الوجوه، ومنهم من يعربه ولا يصرف ومنهم من يضف الأول إلى الثاني ولا يصرف الثا ويُجرِي الأول بوجوه الإعراب. والشيخ ' بُهرَ مِنْ وهرَ مَزَانُهُ ': لَو كَنَهُ ' لَقْمَلَهُ في فيه لا يُسيغة وه

هزز: الهَنَّ : تحريك الشيء كما تَهُنُّ القَنَاةَ فَتَضَطَّرُ القَنَاةَ وَمَوْتُ به وَهَزَّ نَهُ وَقَلَ المَعْرَ القَنَاةَ وَمَوْتُ به وَهَزَّ به وَهَزَّ به وَهَزَّ به وَهَزَّ به إذا حرك حرَّ كي. والعرب تقول: هَزَّ وهَزَّ به إذا حرك ومثله : خُذ الحِطام وخُدُ بالحَطام وتَعلَّق ذَيا وَتَعلَّق بنيد ؛ قال ابن سيده : وإنما عَدَّاه بالله لأنَّ في هُزَّي مَعنى جُرَّي ؛ وقال المتنخر الهُذَا في المُذَا في الهُذَا في الهُذَا في الهُذَا في الهُذَا في المُذَا في المُذَا في المُذَا في المُذَا في المُذَا في المُنْ اللهُ في المُنْ اللهُ اللهُ المُنْ في المُنْ في المُنْ في المُنْ الله المُنْ في المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ في المُنْ اللهُ الله

قد حال بَيْنَ دَرِيسَيْهِ مُؤُوِّبَةً ﴿ مِسْعُ ، لِمَا بِعِضَاهِ الْأَرْضِ تَهْزَيِنُ

مؤو"بة : ربح تأتي لبلا ، وقد الهِنتَز ؛ ويسته فيقال: هَزَرْتُ فلاناً لحير فاهْتَز ، وهَزَرُنْتُ الشم هَز ًا فاهْتَز أي حركته فتحرك ؛ قال :

#### كريم هنزً فاهنتزً"، كذاك السيّند النّزّ

وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم: الهنتز العرش ُ لموت معاذ ؛ قال ابن شبيل : الهنتز العرش أي فَرَحَ ؛ وأنشد :

#### كريم 'هز" فاهْنَـز"

وقال بعضهم: أريد بالعرش ههنا السرير الذي حمل

عليه سعد بن معاذ حين نقل إلى قبره ، وقيل : هـو عرش الله ارتاح واستبشر لكرامته على ربه أي لروح سَعَدُ بن مَعَادُ حَيْنُ رَفَعَ إِلَى السَّمَاءُ ، وَاللَّهُ أَعَلَّمُ عَا أَرَادٍ. قَالَ ابنَ الأُثيرِ : الهَزُّ في الأُصلِ الحركة ، واهْتَزُّ إِذَا تحرك، فاستعمله على معنى الارتياح، أي أوتاح لصعوده حين تُصعِدً به واستبشر لكرامته على ربه . وكل من َخَفٌّ لأَمر وارتاح له ، فقد اهتز له ؛ وقبــل : أراد فَرَحَ أَهَلُ العرش بموته . وفي حديث عمر، رضي الله عنه : فانطلقنا بالسَّقْطَينِ نَهُزُو بَهِمًا أَي نُسْرِعُ السَّيْنَ بهما ، ويروى : نَهْزِ ُ مَنَ الْوَهْزِ ، وَهُــو مَدْكُورُ فِي مُوضِعِهُ . وأَخَذَتُهُ لَذَلَكُ الأَمْرِ هَزَّةَ أَي أَرْبَحِيَّة وحركة . واهْتَزُّ النبات : تَحَرُّكُ وطال. وهَزَاتُه الربح والرِّيُّ: حَرَّكَاه وأَطَالَاه. واهتَزَّت الأرضُ ؛ تحركت وأنبتت . وفي التنزيل العزيز : فإذا أَنْزَلْنَا عَلِيهَا المَاءَ اهْتَزَاتْ ورَبَتْ ؟ اهْتَزَتْ أَي تحركت عند وقوع النبات بها ، ورَبَت أي انتفخت وعَلَتْ . وفي الحديث : إني سبعت َهـزيزاً كَهزيز الرَّحَى أي صوت دورانها. والهَزُّ والهَزيزُ في السير: تحريك الإبل في خِفتَتِها . وقد َهزُّها السيرُ وهَزُّها الحَادي كَفريزاً فاهْتَنزات هي إذا تحركت في سيرها

مِحُدائِهِ . الأصنعي : المُسرَّةُ من سير الإبل أن

يَهْمَنُو المَو كِب . قال النضر : يَهْمَنُو أَي يُسْمرِع. ابن سيده : الهزاة أن يتحرك الموكيب وقد اهْمَنَو ؟ قال ابن قيس الراقعيّات :

> ألا تعزيَّتُ بِنَا قَرْسُدُنَ بِينَة " يَهْنَزُنُ مَوْكِبُهَا

واهنزاز الموكب أيضاً ا وجَلَسَتُهُم . وهَزيزُ الربح : دُويُها عند هَزِّها الشجر ؟ يقال : الربح تُهُزَّدُ الشجر فَيَسَهُزَّدُ ؛ وهَزْهْزَهُ أي حرك فَتَهَزْهُزَ . وهَزْهْزَهُ أي حرك فَتَهَزْهُزَ . وهَزيزُ الربح : صوتُ حَرَّكَمْ المَالِقُ النّس :

إذا ما حَرَى سَأُورَيْنِ وَالنَّكُ عَطْفُهُ ، تقولُ : هَزِيزُ الرَّبِعِ مَرَّتُ بَأَثْنَابٍ

وهز ًان' بن يَقَدُمُ : بطن ، فِعَلَانُ مَن الْهِزَّة ؛ قال الشاعر ٢ :

وفيتُمَان هِزَّانَ الطِّوالُ الغَرَانِقَهُ

وقيل : هِزَّانُ قبيلة معروفة ، وقيل : هِزَّان قبيلة من العرب .

وهَزْهَزَ الشيءَ: كَهَرَهُ. والْهَزْهَزَهُ: تحريك الرأس. والْهَزْهَزُ: تحريك البلايا والحروب للناس. والهَزَاهِزْ : الفَّنَ يَهْتَزُ فيها الناس. وسيف هَزْهازُ " وسيف هُزَهِزِ وهُزاهِزْ : صافي. وماء هُزْهُوْ وهُزاهِزِ وهَزْهاز ": يَهْتَزُ مَن صفائه. وعَيْنَ " هُزْهُزْ : كذلك. وماء هُزَهِزْ في اهْتَزِازِه إِذَا جَرى،

ا قوله « واهتزاز الموكب أيضاً النج » عبارة الجوهري : والهزة،
 بالكسر، النشاط والارتياح وصوت غليان القدر واهتزاز الموكب
 أيضاً النع .

۲ قوله « قال الشاعر » هو الأعثى يخاطب امرأة، وصدره :
 « وقد كان في شبان قومك منكح »

الراعي :

إذا فاطَنَتْنَا فِي الحديث تَهَزَّهُنَّ الجَوَانِحُ ۗ إِلَيْهَا قَلُوبُ مُ دُونَهُنَ الجَوَانِحُ

والهَزائِزُ : الشدائد ؛ حكاها ثعلب قال : ولا واحد لها .

هزيز: الهَزَنْبَزُ والهَزَنْبَزَانُ والهَزَنْبَزَانِيَ ،كَالَّهُ: الحديدُ، حكاه ابن جني بزايين، قال: وهي من الأمثلة التي لم يذكرها سيبويه .

هين : هَمَزَ رأْسه يَهْمِزُهُ هَمْزًا : غَمَزَه ؛ وقد هَمُزْتُ الشيءَ في كفي ؛ قال رؤبة :

ومن كَمَنَوْنَا رأْسَهُ تَمُسُمًا

وهَمَزَ الْجَوْزَة بيده يَهْمِزُهُا : كَذَلِكَ . وهَمَزَ الدابة يَهْمِزُهُا هَمْزًا : غَمَزَها . والمِهْمَانُ : مَا هُمِزَتْ بَه ؛ قال الشباخ :

أَقَامَ الشَّقَافُ والطُّرْيِدَةُ كَدُوْأُهَا ، كَا قَوَّمُنَ فِي طَعْنَ الشَّهُوسِ المُهَامِزُ أَ

أُواد المهاميز ، فعدف الباء ضرورة . قال ابن سيده: وقد يكون جمع مهمئز . قال الأزهري : وهمئز القيام تخططها بالمتهامز أذا ثنقيقت ، قال شمر : والمتهاميز أو عصاً في

وأسها حديدة يُنخس بها الحمار ؛ قال الأخطل : وأسها حديدة يُنخس بها الحمار ؛ قال الأخطل :

الشياب قَنَاتُهُمْ لَمْ تَضْرَسُ بالهَمَـنُزِ مِن طُولِ النَّقَافِ ، وجارُهُمْ يُعْطِي الطُّلامَةُ فِي الجُطُوبِ الحُوسِ ونَهُرَ مُوزَ هُنَ ، بَالَضِم ؛ وأنشد الأَصْعِي : إذا اسْتَرَائِتَ سَاقِياً مُسْتُوفُوزًا ، بَجَّتُ مِن البَطْحَاءِ نَهُراً مُوزَهُوْلًا

قال ثعلب: قال أبو العالمية: قلت الغَنَوي ما كان لك بنبجد ؟ قال: ساحات في ح وعَيْن مُو هُوْ هُوْ واسعة مُ مُر تَكُض المَجَم ، قلت: فسا أخرجك عنها ؟ قال: إن بني عامر جعلوني على حند يرة أعينهم يريدون أن يَخْتَفُوا دَمِية ؛ مرتكض: مُضْطَرَب. والمَجَم : موضع مُجوم الماء أي توفيره واجتاعه . وقوله: أن مختفوا دميه أي يقتلوني ولا يُعْلَم بي . وبعير مُهزاهز : شديد الصوت ؛ وقال الباهلي في قول الراجز :

> فَوَرَدَتُ مِثْلَ البَمَانِ الْهَزْهَازْ، تَدْفَعُ عَن أَعْنَاقِهَا بِالأَعْجَازُ

أراد أن هذه الإبل وردت ماء كهز هازاً كالسبف الياني في صفائه . أبو عمرو : بأن كهز هُزَرُ بعيدة القَمر ؛ وأنشد :

وفَتَحَتُّ الْعَرُّ دِينِرًا أَهْزُ هُزُا

وقول أبي وَجْزَةَ :

والماءُ لا قَسْمُ ولا أَفْلادُ ، مُهزاهِزِ أَرْجاؤُها أَجْلادُ ، لا مُهنَ أَمْلاحُ ولا غِنَادُ

قيل: ماء كهزهاز إذا كان كثيراً يَتَهَزَهُوْ، واهْتَزَّ الكوكبُ في انقضاضه، وكوكب هازًّ. والهزَّةُ، بالكسر: النَّشاط والارتباح وصوت غلبان القِدُّر. ويقال: تَهَزَّهُزَ إليه قلمي أي ارتاح وهَشَّ ؛ قال

أبو الهيثم: المهامز مقادع النّخاسين التي يَهْمَـزُون بها الدواب لتُسْرَع ، واحدتها مِهْمَـزَة ، وهي المقرّعَة .

والمِهْمَازُ والمِهْمَازُ : حديدة تكون في مؤخر نخف الرائض . والهَمْزُ مثل العَهْزِ والضَّعْطِ ، ومنه الهَمْزُ في الكلام الأنه يُضْغَط . وقد هَمَزْتُ المَارِ في الكلام الأنه يُضْغَط . وقد هَمَزْتُ العَارِ ؟ المَهْرِ العَارِ ؟ فقال : السَّنَّوْرُ مُهْرِزُها .

والهَمْنُ مثل اللَّمْنِ . وهَمَزَهُ : دفعه وضربه . وهَمَزَ ثُهُ ولَمَزَ ثُهُ وَلَهَزَ ثُهُ ونَهَزَ ثُهُ إِذَا دفعته ؟ قال رؤبة :

> ومَن كَمَنُوْنَا عِزَّه تَبَرُّ كَعَا على اسْتِهِ ذَرَّ بُعَةً ، أَو زَوْبُعَا

تبركع الرجل إذا 'صرع َ فوقع على استه . وفوس'' هَمُوز'' وهَمَزَى ، على فَعَلى : شديدة الدفع والحَمَثْزِ للسهم ؛ عن أبي حنيفة ، وأنشد لأبي النجم وذكر صَائداً :

#### نَجا شَالًا هَمَزَى نَصُوحا ، وهَنَفَى مُعَطَيّةً طَرُوحا

ابن الأنباري : قوس هَمَوْكَى شديدة الهَمْوْ إذا نُرْعَ عنها . وقوس هَمَوْكَى شديدة الهَمْوْ إذا والهُمَوْةُ مِنْهِ ، وقوس مَتَفَى : تَهْتَفُ بالوَتَوْ . والهَمَوْةُ مِنْهِ ، ورجل هُمَوْةٌ والهَمَاوْ والهُمُوْةُ : الذي تَخْلُفُ الناسَ من ورائهم وبأكل لحومهم ، وهو مثل العُمْبَةُ ، يكون ذلك بالشَّدْق والعين والوأس. الليث : الهَمَّاوُ والهُمُوْ في قفاه الليث : الهَمَّاوُ والمُمُونُ في الاستقبال . وفي التنويل العزيز : هَمَّانُ مَشَّاءُ بنسيم ، وفيه أيضاً : ويل العزيز : هَمَّانُ مَشَّاءُ بنسيم ، وفيه أيضاً : ويل العزيز : هَمَّانُ مَشَّاءُ بنسيم ، وفيه أيضاً : ويل العزيز : هَمَّانُ مَشَّاءً بنسيم ، وفيه أيضاً : ويل المعزيز : هَمَّانُ مَشَّاءً بنسيم ، وفيه أيضاً : ويل المعزيز : هَمَّانُ مَشَّاءً بنسيم ، وفيه أيضاً : ويل المعزيز : هَمَّانُ مَشَّاءً بنسيم ، وفيه أيضاً : ويل المعزيز : هَمَّانُ مَشَّاءً بنسيم ، وفيه أيضاً : ويل المعرفة ا

لكُلُّ مُمَزَقُ لُمَرَةً ، وكذلك امرأة مُمَزَةً لَمُرَةً ، وكذلك امرأة مُمَزَةً لَمُرَةً لَمُرَةً المُرَةً الموصوف بما فيه ، وإلما خلقت لإعلام السامع أن هذا الموصوف بما هي فيه قد بلغ الغاية والنهاية ، فجعل تأنيث الصفة أمارة لما أديد من تأنيث الغاية والمبالغة . ابن الأعرابي : المُمَازُ المُعتابُونَ في الغيب ، واللَّمَازُ المُعتابون بالحضرة ؛ ومنه قوله عز وجل : ويل لكل هُمَزَة لمزة . قال أب إسحق : الهمزة المهزة الذي يغتاب الناس ويَعْضُهُم ؛ وأنشد :

إذا لقيتك عن تشعط تُكاشِرُ نِي ، وإن تَغَبَّبُتُ كُنْتُ الهَامِزِ اللَّمَزَ ،

ان الأعرابي: الهَمْزُ الغَضُّ والهَمْزُ الكَكَسْرِ ، والهَمْزُ العَيْبُ'. وروي عن أبي العباس في قوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة ؟ قال : هو المَشَّاءُ بالنميمة المُفرِّقُ بين الجماعة المُنفري بين الأحبة . وهَمَزَ الشيطانُ الإنسانَ كَمَمْزًا : كَمِيسَ في قلبه وَسُواسًا . وهَمَزَاتُ ۗ الشيطان : تخطر انه التي مختطر ما يقلب الإنسان . وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : أنه كان إذا استفتح الصلاة قال : أللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همنز ﴿ وَنَكَفُّهُ وَنَكُمْهُ ۚ إِنَّهِ لَا يَا رَسُولُ الله ، ما هَمْزه ونَفْتُه ونَفْخه ? قال : أما هَمْزُهُ فَالْمُوتَةُ ۚ ﴾ وأما نفثه فالشَّعْرُ ۚ ﴾ وأما نفخُه فالكبر ۗ ؟ قال أبو عبيد : المُتُوتَة ُ الجُنْتُون ، قال : وإنما صماه كَمَنْزًا لأنه جعله من النَّخْسُ والْعَبْرُ . وكُلُّ شيء دفعته ، فقد هَمَزْ تُهُ . وقال الليث : الهَمْزُ العَصْرِ. يقال : هَمَزُ تُ رأْسَهُ وهنزتُ الجَوْزُ بكفتْي . والهَمْزُرُ : النَّضُ والغَمْزُ . والهَمْزُرُ : الغِيبَةُ والوقيعة في الناس وذكر عيوبهم ؛ وقب كَمْمَزُ كَمُّمزُ ، فهو هَمَّازُ وهُمُزَةٌ للمبالغة .

#### فصل الواو

وَتُوْ : الْوَكُوْرُ : ضرب من الشجر ، قال ان أُدرَيُدُ وليس بثبَت ٍ

وجز : وَجُزَ الكلامُ وَجَازَةً وَوَجْزاً وَأُوجَزَاً قَلَ في بلاغة ، وأوْجَزَه : اختصره . قال ان سيده

بين الإيجاز والاختصار فرق مَنْطِقِي ليس هَــَدُ موضعــه . وكلام وجُز : خفيف . وأمر وَجُز

وواجز" ووَجِين" ومُوجَز" ومُوجِز". والوَجْزَ الوَحَى ؛ يقال : أَوْجُزَ فلان" إيجازاً في كل أَمْر وأمر" وَجِيز" وكلام وَجِيز أَي خفيف مُقتصر ؛ قال

لولا عَطاءٌ من كَريمٍ وَجْز

أَبُو عمرو : الوَجْزُ السريع العطاء . يقال : وَجَزَ في كلامه وأو جَزَ ؟ قال رؤبة :

على خز ابيي ُ بحلالٍ وَجْز

يعني بعيراً سريعاً . وأوجز ت الكلام : قَصَر ثُهُ وَفِي حَدِيثَ جَرِيرٍ : قال له ، عليه السلام : إذَ قُلْتُ فَاللَّمَ فَاللَّمِ : وَلَوْ جَزَّتُ الشيء : مثل تَنَجَّزُ ثُهُ . ورجل مِيْجاز : يُوجِزُ الشيء : مثل تَنَجَّزُ ثُهُ . ورجل مِيْجاز : يُوجِزُ ا

الشيء: مثل تَنَجَّزْتُهُ. ورجل مَيْجاز: يُوجِزُ ا الكلام وألجواب. وأَوْجَزَ القولَ والعطاء: قلئله وهو الوَجْزُ ؛ قال:

مَا وَجُزُرُ مَعْرُ وَفِكَ بِالرِّمَاقِ

ورجل وَجْزُ : سريع الحركة فيا أَخَذَ فيه ، والأُنثُم

بهاء. ووَجُنْزَةُ : فرس يزيد بن سنانٍ ، وهو من ذلك وأبو - وَجُنْزَةَ السَّعْدِيُّ سَعَدُ بَن بَكْرٍ : شَاعِ والهَمْزَة : النَّقْرَة كالهَزَّمَة ، وقيل هو المكان المنخسف ؛ عن كراع .

وَالْهَمْزَةُ مِنَ الْحِرُوفَ ؛ معروفة ، وسميت الْهَمْزَةَ لَا الْمُهْزَةُ مِن عُرْجِهَا ، يقال : هو يُهُتُ مُتَّا إذا تكام بالهَمْزُ ، وقد تقدم الكلام على الهبرة في أوّل حرف الهبرة أوّل الكتاب .

وهَمَزَى : موضع . وهُمَيَزُهُ وَهَمَّالَ : اسْمَانَ ، والله أُعْلِم .

هنز : الأزهري في نوادر الأعراب : بقال هذه قريصة " من الكلام وهَنبِيزَة ولند بِغَة " في مِعنى الأذبِيّة .

هندز: الهنداز': معرّب، وأصله بالفارسية أنداز، ، يقال: أعطاه بلا حساب ولا هنداز. ومنه المُهمَندزن: الذي يُتدَدَّرُ بحاري القُنيِّ والأَبنينة إلا أنهم صيروا الزاي سيناً ، فقالوا مُهمَند س ، لأنه لبس في كلام العرب زاي فبلها دال .

هوز: هَوَّزَ الرَّجِلُ : مات . قال : وما أَدري أَيُّ الْهُوزِ هُو أَي الطَّبْشِ هُو، الْهُوزِ هُو أَي الطَّبْشِ هُو، ورواه بعضهم : ما أُذري أَيُّ الهُونِ هُو.، والزاي أَعرف .

قال ابن سيده: والأهواز' سَسْع كُور بين البصرة وفارس ، لكل واحدة منها اسم ، وجمعها الأهواز' أيضاً ، وليس للأهواز واحد من لفظه ولا يفرد واحد منها بهُوز .

وهَوَّارُ وهَوَّازُ ؛ حروف وضعت لحساب الجُمْلُ : الهاء خيسة والواو ستة والزاي سبعة .

ويقال: مَا فِي الْمُوزِ مثله وما فِي الْغَاطِ مثله أي السِي فِي الْحَاطِ مثله .

معروف ومُنحَدَّثُ .

ومُوجِزِ": من أسماء صَفَرَ ؛ قال أبن سيده : أراها عاديَّةً.

وخن : الوَخْزُ : الشيءُ القليل من الحُنْضَرَة في العيدُ قَ والشيب في الرأس ، وقد وَخْزَهُ وَخْزاً . وقيل : كُلُّ قليل وَخْزَ ؛ قال أبو كاهل اليَشْكُنُويُ يُشْبَه ناقته بالعُقاب :

> لها أشاريو من التحمر تأشكره من الثّعالي، ووتخر من أرانيها

الرَخْزُ : شيء منه ليس بالكثير . قال اللحياني : الوَخْزُ الحَطِئةُ بعد الحَطِئةِ ، قال أبو منصور: ومعنى الحَطِئةُ القليلُ بين طَهْراني الكثير ؛ وقال ثعلب: هو الشيء بعد الشيء ، قال : وقالوا هذه أرض بني تميم وفيها وَخْزُ من بني عامر أي قليل ؛ وأنشد :

سِوَى أَنَّ وَخُراً مِن كلابٍ بِن مُرَّةٍ تَنَزَّوا إلينا مِن نَقِيعَةً جابِرِ

ووَخَرَهُ بِالرَّمْحِ وَالْحَنْجَرِ يَخِرُهُ وَخُرَا : طَعَنَهُ طَعَنَا عَبِرِ بَالْوَمْحِ وَالْحَنَّةِ فَي جَنبِ الطَّعُونَ . وفي الحديث : فإنه وَخُرُ إخوانكم من الجن؛ الوَخْرُ طُعْنُ ليس بنافلا . وفي حديث عمرو بن العاص ، وذكر الطاعون فقال : إنما هو وَخُرْ من السيطان ، وفي دواية : رَجْزُ . أبو عدنان : الطعن الرَّخْرُ التَّبْرِيغُ ؛ قال : التبزيغ والتغزيب واحد عَرَبُ وَبَرَعُ أَنْ البَيْطارُ الحافِر إذا عَرَبُ بَاللَّهُ عَرَبُ بِهِ وَخُرَا مِن عَمَلَا لَهُ العَرْبُ فَوَا عَرْهُ بِهِ وَخُرَا خَفِقاً عَمَلَا لِللَّهُ العَصَبُ فَيَكُونُ دَواءً له ؛ ومنه قول الطلَّر مَالمَ الطلَّر مَا عَرَبُ مَا الطلَّر مَا عَرَبُ وَاللَّهُ العَصَبُ فَيَكُونُ دَواءً له ؛ ومنه قول الطلَّر مَا حَالًا الطلَّر مَا عَنْهُ الطلَّر مَا عَلَى السَلْطالُ العَرْبُ المَا عَلَى السَلْطالُ المَالِمُ مَا الطلَّر مَا عَلَى السَلْطالُ المَالَّمُ مَا عَلَى السَلْطَالُ المَالَّمُ مَا عَنْ السَلْطَ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ المَالَّمُ مَا عَلَى السَلْطَ اللَّهُ المَالِي المَالَّمُ المَالَّمُ المَالَّمُ المَالَّمُ المَالَّمُ المَالَّمُ المَالَّمُ المَالَّا الْعَلَالُ المَالَّمُ المَالَّمُ المَالَّا المَالَّمُ المَالَّمُ المَالَّالُولُ المَالَّالُ الْمَالَالُ المَالَّالُ المَالُولُ المَالَّالُولُ المَالَّالُ المَالَّالُ المَالَّالُولُ المَالَّالُ المَالَّالُ المَالَّالُ المَالَّالُ المَالَّالُ المَالَّالُهُ المَالَّالُ المَالَّالُ المَالَّالُهُ المَالَّالُ المَالَّالُ المَالَّالُ المَالَّالُ المَالَّالَ المَالَّالُ المَالَّالُ المَالَّالُ المَالَّالُ المَالَّالُ المَالَّالَالَالَالَالَالَالَالَّالَالَالَالَالَالَالَالِمُ المَالَّالِيلُولُهُ المَالَالِيلُولُ المَالَّالِيلُولُولُ المَالَّالِيلُولُ المَالَّالَالَالْمُعْلِقُولُ المَالَّالِ المَالَّالِيلُولُولُ المَالَّالِيلُولُ المَالَّالِيلُولُ المَالَّالِيلُولُ المَالَّالِيلُولُ المَالَّالِيلُولُ المَالَّالِيلُولُ المَالَّالِيلُولُ المَالَّالَّالِيلُولُ المَالَّالِيلُولُ المَالَّالِيلُولُولُ المَالَّالَّالِيلُولُ المَالَّالِيلُولُ المَالَّالَالَّالِيلُولُولُ المَالَّالَّالِيلُولُولُ المَالَّالِيلُولُ المَالَّالِيلُولُ المَالَّالِيلُولُ المَالَّالِيلُولُولُولُ المَالَّالُولُولُ المَالَّالِيلُولُ المَالِم

كَبَزُعْ البِيطُو الثَّقْفِ وَهُصَ الْكُوادِنِ

وأما فصد عرق الدابة وإخراج الدم منه فيقال له التوديج عبادك. التوديج عبادك. قال خالد بن جنبة : وخر في سنامها بسيضعه ، قال : والوخر كالنخس يكون من الطعن الحقيف الضعيف ؛ وقول الشاعر :

قد أُعْجَلُ القومُ عن حاجاتهم سَفَرَّ من وَخُزْ جِنْ عِبْأُرْضِ الرُّومِ عِمْدَ كُورِ

يعني بالوَخْرِ الطاعون همنا . ويقال : إني لأجد في يدي وَخْرَا أي وجعاً ؛ عن ابن الأعرابي . ووَخْرَ الشّيب أي خالطه . ويقال : وَخَرَ القّيب وَخْرَا الشّيب أي خالطه . ويقال : وَخَرَ القّيب وَخْرَا بَعني واحد إذا تشمّط مواضع من طعام فجاؤوا أربعة أربعة قالوا: جاؤوا وَخْرَا وَخْرَا وَخْرَا وَوْرَا جاؤوا عُصبة قيل : جاؤوا أفائج أي فَوْجاً قرْما بالنب بالمغيرة : قلت للحسن : أرأيت قرم البسر الذي يكون فيه الوَخْرُ ، قال : اقطع ذلك ، البسر الذي يكون فيه الوَخْرُ ، قال : اقطع ذلك ، البسر الذي يكون فيه الوَخْرُ ، قال : اقطع ذلك ، البسر الذي يكون فيه الوَخْرُ ، قال : اقطع ذلك ، البسر الذي يكون فيه الوَخْرُ ، قال : اقطع ذلك ، البسر الذي يكون فيه الوَخْرُ ، قال : اقطع ذلك ، البسر الذي يكون فيه الوَخْرُ ، قال : اقطع ذلك ، البسر الذي يكون فيه الوَخْرُ ، قال : اقطع ذلك ، البسر الذي يكون فيه الوَخْرُ ، قال : اقطع ذلك ، البسر في قلته بالوَخْرُ .

وزر: الورْورَة : الحَفَة والطَّيْش . ورجل وَزُوارَ " وورُزاورَة ": طائش خفيف في مشيه . والورْورَة و أيضاً : مقاربة الحَطو مع تحريك الحسد. والورْوارْ: الذي يُورَوْ ورْ استَه إذا مشى يُلتَوَّيها . والورْورْورْ: خشبة عريضة يُجر على الواب الأرض المرتفعة إلى الأرض المنخفضة ، وهو بالفارسية زوزم .

والوزَّةُ البَطَّةُ ، وجبعها وَزُءُوهِي الإوزَّةُ أَيضاً، والجبع إوزُّ وإوزُّونَ ؛ قال :

#### تُلَفَّى الإوازَّينَ في أكناف كارتبا فَوْضَى ، وبَيْنَ يديها التَّينُ مَنْشُورُ

أي أن هذه المرأة تَحَضَّرَتُ فالإورَدُ في دارتها تأكل التبن ، وإنما جعل ذلك علامة التَّحَضُر لأن التبن إنما يكون بالأرياف وهناك تأكله الإورَدُ. وقال بعضهم : إن قال قائل: ما بالنهم قالوا في جمع إورَدُ إورَدُونَ ، بالواو والنون ، وإنما يفعل ذلك في المحذوف نحو نظبة وثبية ، وليست إورَّة ما حذف شيء من أصوله ولا هو بمنزلة أرض في أنه بغير هاء إلا فالجواب أن الأصل في أورَدُ إفله عليه المهم كرهوا اجتماع حرفين أورَدُ إفله عليه واحد فأسكنوا الأول منهما ونقلوا حركن من جنس واحد فأسكنوا الأول منهما ونقلوا حركته إلى ما قبله وأدغبوه في الذي بعده ، فلما دخل الكلمة هذا الإعلال والتوهين عوضوها منه أي جمعوها بالواو والنون فقالوا : إورُرَّونَ ، وأنشد الفارسي :

## كأن خزاً تَحْتُهَا وَقَرَاكِ وَ وَرَاكِ وَ وَرَاكِ وَ وَرَاكُ وَالْمُؤْتِ وَاللَّهُ وَمُؤْتِكُ وَاللَّهُ وَمُؤْتِكُ وَاللَّهُ وَمُؤْتِكُ وَاللَّهُ وَمُؤْتُ وَمُؤْتُونِ وَاللَّهُ وَمُؤْتُونِ وَاللَّهُ وَمُؤْتُونًا وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَمُؤْتُونًا وَمُؤْتُونًا وَمُؤْتُونًا وَمُؤْتُونًا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّالَّالِكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ ولِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللّهُ وَلَالِهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّالِهِ وَلَّالِمُ وَاللَّهُ وَلَّالِهُ وَلَّالِهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّالِمُ لَا مُؤْتُونًا لِللَّهُ وَلَّالِهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّالِمُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِلّالِهِ وَلِمُونًا لِلَّهُ وَلِمُ لَلَّالِمُ لِلَّالِمُ لِللَّهُ ولِنِي اللَّهُ وَلِمِنْ لِلَّالِمُ لِلَّالِمُ لِلَّالِمِ لِللَّالِمِ لِللَّالِمِ لِللَّالِمِلْمُ لِللَّهُ لِلَّالِمِلِّ لِللَّالِمِلِي لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّالِمِلْمُ لِللَّهُ لِلَّالِمُ لِللَّالِمِلِلَّالِمُ لِلللَّالِمُ لِلَّالِمُ لِلَّالِمُ لِلَّالِمُ ل

إما أن يكون أراد محشوة ريش إرز ، وإما أن يكون أراد الإور بأعانها وجماعة شخوصها، والأول أولى . وأرض مورز " " كثيرة الور". الليث: الإورز فعل الماء ، الواحدة إورزة ، بوزن فعل ، وينبغي أن يكون المتفعلة منها مأورزة ولكن من العرب من محذف الممزة منها فيصرها ورزة كأنها فعلة ؛ ومقعلة شمنها أرض مورزة ، ويقال هو البط . الجوهري : الورة لفة في الإورة وهو من طير الماء . ورجل إورة : قصير غليظ ، والأنثى إورة ، وقيل : هو الغليظ المناعم في غير محلول ؛ وأنشد المغضل :

أمشي الإوزاى ومعي زمح سكب

قال : وهو مشي الرجل مُتَوَقَّطًا في جانبيه ومَشْني الفرس النشيط ، وقيل : الإورَّثُ المُورَثُقُ الحُلَثَقِ من الناس والحيل والإبل ؛ أنشد أبن الأعرابي :

> إِن كنتَ ذَا بَزٍّ، فَإِنَّ بَرْ يَيْ سَابِغَمَةُ فَوْقَ وَأَي لِوَرْ

وشن : الوَسَنْزُ : رفع رأس الشيء والوَسَنَرُ ، بالتحريك؛ والنَّسَزُ كُله : ما ارتفع من الأرض . والوَسَنَزُ : الشدة في العَيْش . يقال : أصابهم أوْشازُ الأمور أي شدائدها ؛ وقوله :

> يامرُ قاتِل سَوْفَ أَكَنْفِكَ الرَّجَرُ ، إنك مني لاجيءُ إلى وَشَرْ ، إلى قواف صَعْبَة فيها عَلَزْ

هو محمول على أحد هذه الأشياء المتقدمة ، والجميع من كل ذلك أو شارة . ويقال : لَجَأْتُ إلى وَشَـز أَي تحصنت ؛ قبال أبو منصور : وجعله رؤية وَشَـنْو فخففه ؛ قال :

> وإن حَبَنَ أَوْسَانُ كُلَّ وَشُنْوِ بعدد ذي عُــدة وركنز

أي سالت بعدد كثير . وقالِ ابن الأعرابي : يقال إن أمامك أو شاراً فاحدرها أي أموراً شداداً مَخُوفة والأو شاز من الأمور: غَلَاظُها . ولقيته على أو شاؤ أي على عَجَلَة ، والحدها وشنز "وو شَرَر". والوَ شَائِقُ الوسائد المَحَشَدُ"، والوَ شَائِقُ الوسائد المَحَشَدُ"، والوَ شَائِقُ الوسائد المَحَشَدُ"، حِدًا.

وعز : الوَعْزُ : التَّقُدُمَة ' في الأَسر والتَّقَدُمُ فيه. وَعَزَ ووَعَزَ : قَدَّمَ أَو تَقَدَّمَ ؟ قال :

قد كنت وعُزْت إلى عَلادٍ ،

في السّر" والإعلان والسَّجاء، بـأن يُحِقّ وَذَمَ الدّلاءِ

ويقال : وَعُزْتُ لِللهِ تَوْعِيزاً . قال الأزهري : ويقال أو عَزْتُ لِل فلان في ذلك الأمر إذا تقدمت إليه . وحكي عن ابن السكيت قال : يقال وَعَزْتُ وَ وَفَوْ ذلك روى وأو عَزْتُ ، فغفاً ، ونحو ذلك روى أبو حاتم عن الأصعي أنه أنكر وَعَزْتُ ، بالتخفيف وقال الجوهري : وقد مخفف فيقال وَعَزْتُ لِللهِ وَعْزاً .

فن : لقيته على أو فاز أي على عَجَلَة ، وقيل : معناه أن تلقاه مُعِدًا ، واحدها وَفَرْ ، واسْتَوْفَرَ في قعد ته إذا قَعَدَ قُعُوداً منتصباً غير مطبئ . قال أبو بكر : الوَفَرْ أن لا يطبئ في قعوده . يقال : قعد على أوفاز من الأرض ووفاز ، وأنشد :

أَسُوقُ عَبْرًا مَاثِلَ الجَهَازِ ، صَعْبًا بُنُزَانِي عَلَى أَوْفَازِ

قال : ولا تقل على وِفَازٍ .

والوَفَرُ والوَفَرَةُ : العَجَلَة ، والجمع أوْفارُ . قال أبو منصور : والعرب نقول فلان على أوفاز أي على حد عجد عَجَلة ، وعلى وَفَرْ . وبقال : نحن على أوْفاز أي على سفر قد أَسْخَصْنا، وإنا على أوفاز . وفي حديث على سفر قد أَسْخَصْنا، وإنا على أوفاز . وفي حديث على "كرم الله تعالى وجهه : كونوا منها على أوْفاز ، الوَفَرُ : العَجَلة . الليث : الوَفَرَةُ أَن تَرَى الإنسان مُسْتَوْ فِزاً قد اسْتَقَل على رجليه ولما يستو قائماً وقد نهاً للأفنز والو ثوب والمنضي . يقال له : اطعمنين منها الله في تفسير : فإني قد رفع ألبتيه ووضع ركبتيه ؟ قاله في تفسير :

وتَرَى كُلُ أُمَّةً جَائِيةً ؟ قال مجاهد : على الرُّكبِ مُسْتَوْ فَرْرِين .

وقز : الأزهري : قرأتُ في نوادر أبي عمرو:المُتَوَقَّرُهُ الذي لا يكاد بنام يَتَقَلَّبُ.

وكن: وكن وكن الدفعه وضربه مثل نكز . والوكثر الطعن . ووكن المضاع طله بجنع والوكثر الطعن . ووكن المضاعة بجنع يده على عليه ، وفيل : وكن وأي ضربه بجنع يده على ذكن . وفي حديث موسى ، عليه السلام : فوكن الفر عوني قتله أي نتخسه . وفي حديث المعراج : إذ جاء جبريل ، عليه السلام ، فوكن بين كتفي الزجاج : الوكن أن يضرب بجنع كفه ، وقيل : وكن والمعط . ودوى ان الفرج عن بعضهم : رمح مركن واحد ؟ وأنشد :

والشُّولُهُ فِي أَخْمُصِ الرَّجْلَمَيْنِ مَوْكُوزُ

وفي التهذيب: بقال وكزات أنفه أكز و إذا كسرت أنفه ، ووكمت أنفه فأنا أكعه مثل وكزاته . الكسائي : وكزاته ونكر ته ونهر ته ولهر ته وبهر ته وكزاته وكزر من واحد . ووكزاته وله الحية ؛ لدغته . ووكز في عدو و من فزع أو نحوه ؟ حكاه ابن دريد ، قال : وليس بثبت .

وو كنز": موضع ؛ أنشد ان الأعرابي :

فإنَّ بِأَجْرَاعِ البُرَيْرَاءِ فَالْحَسَى، فَوَ كُنْزٍ إِلَى النَّقْعَيْنِ مِن وَبِعَانِ

وهز : الكساني : وهز أنه ولهز أنه و نهز أنه ، ابن سيده : وهز و وهز أ دفعه وضربه . وفي حديث مُجَمَّع : شهدنا الحُدَيْدِيّة مع النبي ، صلى الله عليه

وسَلَّمُ ﴾ فلما الصرفنا عنها إذا الناس يَهزُّونَ الأباعرَ

أي يَحْشُونها ويدفعونها . والوَهْزُ : شدة الدفع والوطع . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : أن سلامة بن قبس الأسلسي " بعث إلى عمر من فتح فارس يسقطين تميزُهما حتى قدمنا المدينة أي ندفعهما بالسقطين تميزُهما حتى قدمنا المدينة أي ندفعهما ونسرع بهما ، وفي رواية : تميزُ بهما أي ندفع بهما المعير تحتهما ؟ ويروى بتشديد الزاي من الهز " . وحقر ت فلانا إذا ضربته بشقل يدك والتوهدُ: وطاء البعير المشقل . الأزهري في توجمة لهز : وطاء البعير المشقل . الأزهري في توجمة لهز : وصدره ، والوهز ، بالرجلين ، واللهز ، بالمرفق . ووهز القملة بين أصابعه وهزا : حكها وقصعها ؟ وأنشد شمر :

يَهِـزِهُ الهَـرَانِـعَ لا يَوَالُ مُوبِعُنْتَكِي بَأَذَكُ عِيثُ بِكِونُ مِن يَتَذَكُلُهُ

والوَّهْزُّ : الكسر والدَّقُّ . والوَّهْــزُ الوطءُ أَو الوَّثُـبُ . وتَوَهُزُ الكاب : تَوَّثُبُه ؛ قال :

تَوَهُنُ الْكَلَّبُةِ تَعَلَّفُ الْأَرْنَبِ

ورجل وَهْزْ : عَلَيْظُ شَدِيد مُلْـزَّزُ الْحَلَـٰقُ قَصَيرٍ ؛

والجمع أو هاز ، فياساً . وجاء يَتُو هُزُ أَي يَشَيْ مِشْنِهَ الفِلاظِ ويَشْدُ وطاًهُ . وو هُزَهُ : أَنْقُلُه . ومَرَ " يَتَوَهُزُ أَنْقُلُه . ومَرَ " يَتَوَهُزُ أَنْقُلُه . ومَرَ " يَتَوَهُزُ أَي يغمز الأرض غَنْسُزاً شديداً ،

وكذلك بَتَوَهُسُ. الأَوَهُورُ الحَسَنُ المِشْيَةِ مَأْخُودُ مِنَ الرَّهُ وَهِي مَلْخُودُ مِنَ الرَّهُ وَهِي مَشِي الحَفُرات. وفي حديث أم سلمة: حُمادَيَاتُ النساء عَضُ الأطراف وقِصَرُ الوَّهَانَ وَ أَي قَصَرُ الخُطّي . والوَهازَةُ ( : الحَطْورُ ) وَقِهِ يَوَهُورُ كَانَةُ وَمَنْهُ قُولُ أَنْ يَتُوهُ وَلَا يَتُوعُونُ اللهُ عَنْهَا : قُصُارَى النساء قَصَرُ الوَهازَة وَ وَقَالُ ابْ مقبل : قُصارَى النساء قَصَرُ الوَهازَة وَ وَقَالُ ابْ مقبل :

يَمِيمُنَ بِأَطْرَافِ الدُّيُولِ عَشِيَّةً ، كَمْ وَهُّزَ الوَّعْثُ الْمِجَانَ الْمُنْزَنَّمَا

شبّه مثني النساء بمشي إبل في وعن قد سُق عليها ؟ وقال :

كل طويل سكب ووأهز

قَالُوا : الوَهُوْ ُ الغَلَيْظُ الرَّبِّعِيَّةُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

 الوهازة » ضبطت بنتج الواو في الاصل ومتن القاموس شكلًا ، وضبطت في النهاية بكسرها ونقل الكسر شارح القاموس عن الصاغاني .

إنتهى المجلد الخامس – فصل الغين الي إلياء مِن حوفِ الراء ، وحوفِ الزاي



### فهرست المجلد الخامس

## حرف الراء

|              |      |     |      |                |       |               | 4.   | 4     |                      |            |
|--------------|------|-----|------|----------------|-------|---------------|------|-------|----------------------|------------|
| 100          | • '  | • , | •    | لمنيخ .        | فصل ا | ٣             | •    |       | الغين المعجمة        | فصل        |
| 144          | • .  |     | . •  | نون .          | 11 >  | . ٤4          | *• ; | •     | الفاء .              | <b>»</b>   |
| 717          |      | •   | •    |                | 1 ,   | ٨٢            | •    |       | القاف ح              | ,          |
| <b>*</b> Y•  | • ., |     | •    |                | 1 »   | 170           | •    | •     | الكاف .              |            |
| 797          |      | . • |      | لياءً .        | ا ا   | 104           | •    |       | اللام                | (          |
|              |      |     |      |                | - 1   |               |      |       |                      |            |
|              |      |     |      |                | •     |               |      |       |                      |            |
| 14 / M       |      |     |      |                |       |               |      |       |                      |            |
|              |      |     |      |                | الزاي | حرف           |      |       | *                    |            |
|              |      | •   | .* . |                |       |               | **   |       |                      |            |
|              |      |     |      |                |       |               |      |       | /                    |            |
| <b>የ</b> ፕዮኒ |      | •   |      | لضاد المعجمة   | فصل ا | 4.5           | •    | •     | الأَلف               | فصل        |
| <b>41</b> %  |      | •   | •    | لطاء المهملة . | 1 »   | 4.4           |      |       | الباء الموحدة        | •          |
| 414          | •,   |     | •    | لعين المهملة   | 1 »   | 718           | /. · |       | التاء المثناة        | <b>)</b>   |
| ۳۸٦          | •    |     | •.   | لغين المعجمة   | 1,    | 417           | ·•   | •     | الحيم .              | .»         |
| 79.          | • :  | •,  | . •  | لفاء           | 1 »   | 441           | •    | •     | الحاء المهملة        |            |
| 444          |      | . • | •    | لقاف .         | 1 2   | ٣٤٣           | • '  | • • • | الحاء المعجمة        |            |
| 499          |      | . • | •    | لكاف .         | 1 »   | <b>ም</b> ኒአ   | •    |       | الدال المهلة         | >          |
| ٤٠٣          | •    | •   |      | للام .         | i "   | 454           | •    | .•, • | الذال المعجبة        | ))         |
| <b>1.</b> •A |      | •   | •    | ﻠﻢ             |       | 729           |      |       | الراء                | <b>,</b>   |
| EIT          |      | •   | •    | لنون .         |       | TOA.          | •    | •     | الزاي . <sup>-</sup> |            |
| £44          | •    |     | •    | . • الم        | } »   | 47.           |      |       | السين المهملة        | ))         |
| ŁYY          |      | •   | . •  | الواو .        | ,     | , <b>۳</b> 3+ | •    |       | الشين المعجمة        | <b>)</b> . |





## Ibn MANZÜR

# LISĀN AL ARAB

TOME V

Dar SADER, Publishers
P. O. B. 10
BEIRUT-Lebanon

